

تأليف الإِمَامِلَّ فِي مَنْكُنُورُ حِسَّدَبُنْ حِدِّنْ حِصُّ مُودُاً كَالْمُرْيَّدِ عِثَ المتَوفِّ ٢٣٣ صِنْعَ

> تحقی*ی* الدکتور مجدی باسلومر

> > ألحجته الأوليت

المحصُنَّوَعث: مِيلُوِّل المُورَّةِ العَالَّمةِ - إلىٰ لَاَيةَ (١٧٦) مِيه الْحَرَةِ البَقرةِ

منشورات التحايف بينوت دارالكنب العلمية بسناد

الكتاب: تأويلات أهل السنة TA°WĪLĀT AHL AS-SUNNAH المؤلف: أبو منصور الماتريدي

المحقق: د. مجدي باسلّوم الناشر: دار الكتب العلميـــة ـ بيروت عدد الصفحات: 6230

سنة الطباعة: 2005 م

بلد الطباعة: لبنان

الطبعة: الأولى



متنشورات محت تعليث بينون



جميع الحقوق محفوظة Copyright

All rights reserved
Tous droits réservés

جميع حقسوق الملكيسة الأدبيسسة والفنيسسة محفوظ سنة السندار الكتسب العلميسسة بسيروت لبسنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمه أو إعادة تنضيد الكتاب كاصلاً أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوت أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطيسا.

#### Exclusive rights by ©

Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah Beirut - Lebanon

No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

Tous droits exclusivement réservés à © Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah Beyrouth - Liban

Toute représentation, édition, traduction ou reproduction même partielle, par tous procédés, en tous pays, faite sans autorisation préalable signé par l'éditeur est illicite et exposerait le contrevenant à des poursuites judiciares.

> الطبعة الأولى ٢٠٠٥ م. ١٤٢٦ هـ

### منو*رث الكاب العلمية* دارالكنب العلمية

Mohamad Ali Baydoun Publications Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah

الإدارة : رمـل الظريف، شـــارع البحتري، بنايـــة ملكـارت Ramel Al-Zarif, Bohtory Str., Melkart Bldg., 1st Floor هاتف وفـــاكس: ٢٦:٢٠٠ - ١٦٢٥٠٠

فرع عرمون، القبية، ميننى دار الكتب العلمينة Aramoun Branch - Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Bldg.

صب: ۹٤۲۴ - ۱۱ بیروت - لبنان ریاض الصلح - بیروت ۲۲۹۰ ۲۱۰۷ هاتف:۱۲ / ۱۱/ ۸۰۶۸۱۰ ۵ ۹۲۱۰ فساکس:۸۰۲۸۱۳ ۵ ۹۲۱۰

http://www.al-ilmiyah.com e-mail: sales@al-ilmiyah.com info@al-ilmiyah.com baydoun-ilmiyah.com



#### بِسْمِ اللَّهِ النَّفَرِ النَّفَرِ النَّحَيْمِ النَّحَيْمَ إِنَّا

الحمد لله الذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرًا، وجعله قيمًا لا عوج فيه مستقيمًا، ودعا إلى اتباعه، والسير على منهاجه.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل: ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْفُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَأَشَرْمُ أَن الْفُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمُهُ لِلْمُؤْمِنِينُ ﴾ [الإسراء: ٨٢].

وأشهد أن محمَدًا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وعلم الأمة القرآن، وقال: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»(١)، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد:

فالتفسير من أجل العلوم قدرًا، وأعلاها شرقًا وذكرًا، وأعظمها أجرًا، وأسناها منقبة، يملأ العيون نورًا، والقلوب سرورًا، والصدور انشرائحا، ويفيد الأمور اتساعًا وانفتائحا، لا يفنى بكثرة الإنفاق كنزه، ولا يبلى على طول الزمان عزه، به تتعلق مصالح العباد فى معاشهم ومعادهم؛ لذا كان أولى بالالتفات إليه، وأجدر بالاعتماد عليه؛ وكيف لا؟ وهو يتعلق بتفسير أعظم كتاب، وأضبط كتاب، وأهدى كتاب؛ القرآن الكريم الذى ﴿لَا يَأْلِيهِ الْمُطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِةٍ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ [فصلت: ٤٢].

ولقد قام سلفنا الصالح من كبار العلماء العاملين بجهود عظيمة في مجال تفسير القرآن الكريم، فعبدوا طرقه، ويسروا صعبه، وبينوا مسائله، راجين مرضاة الله، طالبين رضاه، ملتمسين عفوه ومغفرته.

ومما لا شك فيه أن دراسة التراث التفسيرى متمثلا في تحقيق أمهات كتب التفسير، والعناية بها، والاطلاع عليها - يسهم كل ذلك بحظ وافر في التعرف على كتاب الله العظيم، وتفهم آياته، ومعرفة تعاليمه؛ مما ييسر العمل به. أضف إلى ذلك: التعرف على هذا التراث الضخم، والثروة التفسيرية الهائلة الكاشفة عن جهود علمائنا الأجلاء في خدمة القرآن الكريم.

لكل هذا آثرنا تحقيق كتاب «تأويلات أهل السنة» لأبى منصور الماتريدى؛ وذلك لأهمية هذا الكتاب في استخلاص مسائل العقيدة من آي الذكر الحكيم، وأيضًا لأن هذا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى (۸/ ۲۹۲) فى كتاب فضائل القرآن باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه (٥٠٢٧) (٥٠٢٨)، وأخرجه أبو داود برقم (١٤٥٢)، والترمذى برقم (٩٠٩،٩٠٨،٩٠٧)، وابن ماجه برقم (٢١١)، والدارمي (٢/ ٤٣٧)، وأحمد فى المسند (١٤٥٨).

الكتاب غير معروف عند كثير من الناس رغم أهميته، ومؤلفه أيضًا عالم فذ يحتاج من المحققين والدارسين الالتفات إليه، ومن ثم حاولنا أن نسهم بجهد متواضع بتحقيق هذا الكتاب؛ للوصول إلى هدفنا المنشود

ويشتمل تحقيق الكتاب على: مقدمة وتمهيد، وبابين، وخاتمة، وفهارس مفصلة.

فأما المقدمة فتشتمل على: المنهج المتبع في تحقيق الكتاب.

وأما التمهيد فيشتمل على:

أولا: التعريف بعصر الماتريدى من الناحية: السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والفكرية، والعلمية، والثقافية.

ثانيًا: التعريف بالماتريدي: مولده ونشأته، ونسبه، ووفاته.

ثالثاً: التعريف بشيوخ الماتريدي وتلاميذه.

رابعاً: قيمة الماتريدي العلمية من خلال بيان أبرز مصنفاته.

خامساً: منزلة تفسير «تأويلات أهل السنة» بين مصنفات الماتريدي.

الباب الأول: القسم الدراسي، ويشتمل على عدة فصول:

الفصل الأول: نشأة التفسير وتطوره.

الفصل الثاني: المدارس التفسيرية.

الفصل الثالث: المناهج التفسيرية القديمة والحديثة.

الفصل الرابع: انتماء الماتريدي التفسيري.

الفصل الخامس: بذور التجديد في تفسير الماتريدي.

الفصل السادس: منهج الماتريدي في التفسير.

الفصل السابع: تأثر الماتريدي بمن سبقوه من خلال تفسيره:

- في التفسير.

- في العقيدة.

في الفقه.

- في علوم اللغة.

الفصل الثامن: تأثير الماتريدي فيمن جاءوا بعده إلى العصر الحاضر من خلال تفسيره.



- في التفسير.
- في العقيدة.
  - في الفقه.
- في علوم اللغة.

الفصل التاسع: القضايا العلمية التي تناولها الماتريدي في تفسيره.

- القضايا العقدية والكلامية.
  - القضايا الفقهية.
- القضايا اللغوية والبلاغية.

الباب الثاني: القسم التحقيقي.

وعملي فيه على النحو التالي :

١- نسخ المخطوط مع الالتزام بالإملاء والترقيم الحديث .

٢- مقابلة النسخة التي ستكون أصلا بالنسخ الخطية الأخرى للكتاب مع إثبات الفروق
 في هامش الكتاب .

- ٣- ضبط النص وسد ما فيه من خلل .
- ٤- تشكيل الأحاديث النبوية تشكيلًا حرفيا .
  - ٥- تشكيل الكلمات الغريبة في النص .

٧- ترقيم الآيات القرآنية المستشهد بها في تفسير الآية مع تخريجها.

٨- تخريج الأحاديث النبوية واتبعنا فيها المنهج التالي :

أولاً: إذا كان الحديث في الكتب التسعة قمت بتخريجه منها، مع بيان الحكم على الحديث.

ثانيًا : إذا لم يكن الحديث في البخاري ومسلم أشرت إلى الحديث من حيث الصحة والضعف نقلًا عن أئمة هذا الفن .

ثالثا : إذا لم يكن الحديث في الكتب التسعة خرجته من باقي كتب السنة مع بيان الصحة والضعف.

- ٩ تخريج الآثار وعزوها إلى مظانها مع بيان الراجح منها.
  - ١ توثيق الأقوال والنقول الواردة في الكتاب .
- ١١- توضيح الغريب بالرجوع إلى كتب اللغة وغريب الحديث وغريب القرآن .
  - ١٢- تراجم الأعلام الورادة في الكتاب مع توثيق الترجمة بمصدرين أو أكثر.
    - ١٣ التعريف بالأماكن والقبائل والبلدان .
- ١٤ شرح المصطلحات الفقهية والأصولية الواردة في الكتاب، مع بيان الاصطلاحات المشهورة في كل فن.
  - ١٥- الرجوع إلى كتب الناسخ والمنسوخ وتوثيق ما يحتاج إلى توثيق .
    - ١٦- الرجوع إلى كتب معاني القرآن .
      - ١٧- الرجوع إلى كتب البلاغة .
- ١٨ الرجوع إلى كتب القراءات المتواترة والشاذة وتوثيق القراءات الواردة في النص
   مع ضبطها .
- ١٩- التعليق على بعض المسائل الفقهية، مع بيان الراجح من المرجوح، وأدلة كل فريق مع الترجيح.
  - ٠٢٠ التعليق على بعض المسائل الأصولية، وبيان أدلة كل فريق، مع التوثيق.
    - ٢١- التعليق على بعض المسائل العقائدية وبيان مذهب السلف الصالح.
      - ٢٢- تتبع الدخيل الموجود في تفسير المؤلف، مع بيان وجه ضعفه.
  - وبهذا نكون قد وضعنا القارئ على بينة من المنهج المتبع في تحقيق الكتاب . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

## الباب الأول عصر الماتريدي

## ويشتمل على الفصول الآتية:

الفصل الأول: قيام الدولة العباسية.

الفصل الثاني: أبرز الأحداث السياسية في الدولة العباسية.

الفصل الثالث: ظاهرة الدولة المستقلة في الشرق الإسلامي.

الفصل الرابع: نظام الحكم في الدولة العباسية.

الفصل الخامس: الحالة الاجتماعية في عصر الماتريدي.

الفصل السادس: الحياة الفكرية والعلمية في عصر الماتريدي.

# الفصل الأول

## قيام الدولة العباسية

تمخضت الأحداث المتلاحقة التي اعتورت المسلمين منذ عهد الشهيد عثمان - رضى الله عنه - عن مذاهب سياسية عدة، كان أعظمها خطرًا في التاريخ السياسي للدولتين الأموية والعباسية الحزب الشيعي، فهو أقدم الأحزاب الإسلامية على الإطلاق، حيث ظهر في آخر عصر عثمان، ونما واشتد عوده منذ عهد على بن أبي طالب، وغدا ذا أثر كبير في توجيه مسار الحياة السياسية في الدولة الإسلامية.

وقد أجمع الشيعة على أن علي بن أبي طالب هو الخليفة المختار من النبي ﷺ، وأنه أفضل الصحابة، رضي الله عنهم أجمعين (١).

كما رأى الشيعة في مبايعة أبي بكر وعمر وعثمان بالخلافة افتئاتًا على حق علي في الخلافة، كما ساءهم جدًّا أن يستوي معاوية على كرسيها، وعدَّوا ذلك جورًا وظلمًا حاق بعلى وآله ولابد من رفعه.

وتباينت مواقف الشيعة من علي، واختلفت آراؤهم فيه، فالمقتصدون منهم قدَّموه على جميع الصحابة دون تكفير أحد منهم، ودون السمو به إلى مرتبة النبوة، أما المغالون فرفعوه إلى درجة النبوة والتقديس.

على أن المغالين والمقتصدين جمع بينهم الإيمان بحق علي وبنيه في الخلافة، وعملوا منذ بداية العصر الأموي على تحويل الخلافة إلى البيت العلوي.

وبعد أن استشهد الحسين في كربلاء (٢)، انتشر التشيع في أنحاء الدولة الإسلامية ونادى فريق الشيعة بعلي زين العابدين بن الحسين بن علي إمامًا، وعرف هؤلاء بالشيعة الإمامية، بينما قام فريق آخر يتزعمه المختار بن عبيد الثقفي، وقائد حرسه أبو عمرو بن كيسان – وكان من موالي الفرس – بالدعوة لمحمد بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية لسبة إلى أمه خولة بنت قيس بن جعفر الحنفي – مؤلفًا فرقة من غلاة الشيعة نسبت إلى المختار بن عبيد الثقفي مرة وعرفت بالمختارية، وإلى صاحب شرطته وحرسه مرة ثانية

<sup>(</sup>۱) ينظر: الفَرق بين الفِرَق ص (٤٣) أصول الدين للبزدوي (٢٤٧) الفصل في الملل والنحل (٤/ ١٣٧)، الملل والنحل (١/ ١٩٠) المواقف للإيجي (٣/ ٦٧١) أصل الشيعة ص (٢٤٦).

 <sup>(</sup>۲) ينظر: تاريخ الطبري (٥/ ٤٠٠-٤٧٠) الطبقات الكبرى (٥/ ١٤٥) الكامل في التاريخ (٤/ ٥٠) تاريخ الإسلام حوادث سنة إحدى وستين، البداية والنهاية (٨/ ١٨٦، ١٨٧) ومروج الذهب (٣/ ٦٤-٧٧) أنساب الأشراف (٣/ ٣٧٣-٤٢).

وعرفت بالكيسانية، وإلى أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية مرة ثالثة، وعرفت بالهاشمية (١).

وإذا كان محمد بن الحنفية زاهدًا في الخلافة معرضًا عنها، بدليل أنه بايع عبد الملك ابن مروان راضيًا، فإن ولده أبا هاشم عبد الله رأى أن لآل علي حقًّا فيها؛ فجعل يسعى للدعوة سرًّا إلى الخلافة.

وأحس سليمان بن عبد الملك بما يدبره أبو هاشم، وبتطلعه إلى الخلافة لا سيما بعد أن آنس منه علمًا واسعًا وذكاءً متقدًا، فأرسل من دس له السم عند عودته من الشام (٢)، فلما أحس أبو هاشم بدنو أجله آثر أن يتوجه إلى الحميمة (٣) للإقامة لدى علي بن عبد الله ابن عباس، فعرفه حاله وأعلمه أن الخلافة صائرة إلى ولده، وأعلمه كيف يصنع ثم مات عنده (٤).

ولا ريب أن أبا هاشم قد أبلغ شيعته ودعاته قبل وفاته أن أمر الخلافة مصروف إلى محمد بن على العباسي، وأمرهم بطاعته والإذعان له.

وكذلك فإن أبا هاشم قد أمد محمد بن علي بأسماء الدعاة للشيعة في الكوفة وخراسان وسلمه كتبًا إليهم حتى يطمئنوا له.

«وعلى أساس هذه الوصية ورث محمد بن علي العباسي حق الكيسانية في الإمامة، فما كاد أبو هاشم يموت حتى قصده الشيعة وبايعوه ثم عادوا إلى مراكزهم، وبدءوا في نشر الدعوة لمحمد بن علي العباسي عن طريق الدعاة»(٥).

وخليق بنا أن نتساءل: لماذا عدل أبو هاشم عن أهل بيته من العلويين، وحَوَّل حقهم في الخلافة إلى بني عمه من العباسيين؟

يقول د/ حسن إبراهيم حسن: «لكي نجيب على هذا السؤال نرجع إلى الوراء قليلًا فنقول: إنه منذ وفاة الرسول ﷺ، لم يرشح المسلمون للخلافة أحدًا من بني هاشم إلا على بن أبي طالب وأولاده، ولم تتجه الأنظار إلى العباس عم النبي بعد وفاته؛ لأنه لم يكن من السابقين إلى الإسلام؛ ومن ثم لم يرشَّح للخلافة هو ولا أولاده من بعده، وقد

<sup>(</sup>١) د/ السيد عبد العزيز سالم، العصر العباسي الأول، الإسكندرية مطبعة شباب الجامعة ص١٩،١٨٠.

<sup>(</sup>٢) مقاتل الطالبين ٩١، شذرات الذهب (١/٣/١)، الكامل لابن الأثير (٥٣/٥، ٥٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مراصد الاطلاع (١/ ٤٢٨)

<sup>(</sup>٤) انظر: ابن الأثير، الكامل في التاريخ (٥/٥٣، ٥٤).

<sup>(</sup>٥) د/ السيد عبد العزيز سالم، العصر العباسي الأول ص٢٠٠.

قيل: إن أبا سفيان جاء العباس بعد بيعة أبي بكر فقال له: ابسط يدك أبايعك، فأبى العباس. وكانت العلاقة بين بني - هاشم علويين وعباسيين - تقوم على الود والصفاء، وكان البيتان متحدين على العدو المشترك من بني أمية، إلى أن انتقل حق الإمامة من العلويين إلى العباسيين بنزول أبي هاشم بن محمد ابن الحنفية.

ويظهر أن العباسيين كانوا في أواخر القرن الأول الهجري أكثر كفاية ونشاطًا في الناحية السياسية من العلويين، وأكثر تطلعًا منهم إلى النفوذ والسلطان.

وقد قيل: إن أبا هاشم إنما فعل ذلك؛ لأنه لم يجد بين أفراد البيت العلوي من يستطيع النهوض بأعباء إمامة المسلمين، أضف إلى ذلك اختلاف اعتقاد الشيعة الكيسانية (أنصار أبي هاشم) عن اعتقاد الشيعة الإمامية (أنصار أولاد فاطمة).

على أن هناك مسألة جديرة بالملاحظة، وهي أن نزول أبي هاشم بن محمد ابن الحنفية عن حقه في الخلافة لا يمكن أن يعتبر نزولاً من العلويين جميعًا؛ لأن فريقًا كبيرًا منهم ظل متمسكًا بعقائد الشيعة الإمامية بدليل قيامهم في وجه العباسيين بعد قيام دولتهم»(١).

#### تنظيم الدعوة العباسية:

أدرك محمد بن علي بن عبد الله العباسي أن تحويل الدعوة إلى الخلافة من البيت العلوي إلى البيت العباسي على هذا النحو المفاجئ قد يقضي على الدعوة قضاء لا قيام لها بعده، فآثر أن يمهد لذلك بتهيئة النفوس والعقول، بأن اختار لدعوته شعارًا تتستر وراءه، ويضمن انضمام العباسيين والعلويين جميعًا إليه، وهو «الرضا من آل محمد»، ويقصد به أي شخص من آل البيت النبوي يتفق عليه في الوقت المناسب؛ درءًا وتقية لما قد يصيب الدعوة من أخطار إذا ما اكتشفت السلطات الأموية سرها، وفي الوقت نفسه كسبًا لأنصار جدد من شيعة فارس الذين كانوا يميلون - سواء عن إيمان عقائدي راسخ أو بدافع من الشعور القومي - للعلويين، وزيادة في تعمية الأمر على الأمويين والعلويين وتجنبًا لإثارة الشبهات في نواياه الحقيقية (٢).

#### مراكز الدعوة العباسية:

اتخذ محمد بن علي العباسي الكوفة وخراسان مركزين لنشر الدعوة العباسية وبث مبادئها وأهدافها، أما الكوفة فلأنها مهد التشيع ومستقر أنصار آل البيت، وأما خراسان

<sup>(</sup>١) د/ حسن إبراهيم حسن، تاريخ الإسلام (١٠/١، ١١).

<sup>(</sup>٢) د/ السيد عبد العزيز سالم، العصر العباسي الأول، ص٢٢٠.

فلما كان يعانيه الموالي الفرس من عسف الأمويين وجورهم، بالإضافة إلى اعتقادهم في نظرية الحق الملكي المقدس التي سادت الفكر الفارسي منذ أمد بعيد.

يقول الإمام محمد بن علي العباسي مصورًا طبيعة الأمصار الإسلامية ونوع الأهواء والأفكار السائدة بها آنذاك: «أما الكوفة فشيعة علي، وأما البصرة فعثمانية تدين بالكف، وأما الجزيرة فحرورية، وأعراب لأعلاج، ومسلمون في أخلاق النصارى، وأما أهل الشام فلا يعرفون غير معاوية وطاعة بني أمية، وأما مكة والمدينة فقد غلب عليهم أبو بكر وعمر، ولكن عليكم بخراسان فإن هناك العدد الكثير والجلد الظاهر، وهناك صدور سليمة وقلوب فارغة لم تتقسمها الأهواء، ولم تتوزعها النحل، ولم يقدح فيها فساد، وهم جند لهم أبدان وأجسام ومناكب وكواهل وهامات ولحى وشوارب وأصوات هائلة ولغات فخمة تخرج من أجسام منكرة، وبعد فإني أتفاءل إلى المشرق وإلى مطلع سراج الدنيا ومصباح الخلق (۱).

ولم يكد القرن الهجري الأول ينتهي حتى انطلقت الدعوة السرية للبيت العباسي من الحميمة وأخذ محمد بن علي العباسي يوجه الدعاة في الآفاق فكان للعراق دعاة على التوالي هم: ميسرة العبدي (١٠٦ - ١٠٥ه)، وبكير بن ماهان (١٠٥ - ١٢٧ه) ثم أبو سلمة الخلال (١٢٧-١٣٣ه). كما وجه الدعاة إلى خراسان وكان أولهم أبو عكرمة السراج.

"ويلي طبقة الدعاة في المرتبة طائفة النقباء الذين يأتمرون بأمرهم، ويجهلون إمام الوقت، وكان لكل داعية اثنا عشر نقيبًا، ولكل نقيب سبعون عاملًا يديرون الوحدات المتفرعة، ويشرفون على الخلايا السرية المنبثة في مختلف الأقاليم، وكان الدعاة والنقباء يتميزون بإخلاصهم الشديد للدعوة وتفانيهم في خدمتها، كما كانوا يتصفون ببعد النظر والقدرة على فهم تقسيمات الناس، وتمييز عناصرهم؛ تمهيدًا لاجتذابهم إلى دعوتهم، وبالبراعة في التخفي والتنكر، مع حظ كبير من الثقافة والعلوم الدينية واللغوية (٢).

#### نجاح الدعوة في العراق:

لعب بكير بن ماهان الذي ولي أمر الدعوة العباسية في العراق دورًا كبيرًا في تاريخ الدعوة العباسية على مدار اثنين وعشرين عامًا، وإليه يرجع الفضل في تنظيم الدعوة في

<sup>(</sup>١) د/ حسن إبراهيم تاريخ الإسلام (٢/ ١٢، ١٣).

<sup>(</sup>٢) د/ السيد عبد العزيز سالم، العصر العباسي الأول ص٢٥٠.

مقدمة التحقيق

إطار من السرية الشديدة والحيطة الحذِرة(١).

ثم خلفه أبو سلمة الخلال وكان سمحًا كريمًا فصيحًا عالمًا بالأخبار والأشعار والسير والجدل والتفسير، وقد نهض بأمر الدعوة في طورها العسكري العنيف(٢).

ودرج المؤرخون على تقسيم الدعوة العباسية إلى طورين متعاقبين مرت بهما<sup>(٣)</sup>.

أما الأولى: فتبدأ مع مطلع القرن الثاني الهجري وتنتهي بانضمام أبي مسلم الخراساني إليها، ولم تصطنع الدعوة العباسية في هذا الطور أسلوب العنف والشدة، وإنما جنحت إلى الدعوة السلمية التي امتازت بشيء غير قليل من السرية والكتمان؛ إذ كان الدعاة يجوبون البلاد الإسلامية متظاهرين بالتجارة أو أداء فريضة الحج.

أما الطور الثاني: فيبدأ بانضمام أبي مسلم الخراساني إلى الدعوة العباسية (٤)، وهو الطور الذي نشبت فيه الحروب بين بني أمية وبني عباس، والتي أفضت إلى زوال السيادة الأموية وقيام الدولة العباسية.

### الدعوة في خراسان:

لقيت الدعوة العباسية في خراسان شيئًا غير قليل من العنت والمحن إبان ولاية أسد بن عبد الله القسري، على الرغم مما حرص عليه الدعاة من إضفاء السرية عليها.

ولم يكتب للدعوة في خراسان الذيوع والانتشار إلا بعد وفاة أسد بن عبد الله سنة ١٢٠هـ، وعمد الدعاة في خراسان إلى جملة مبادئ وشعارات، وجدوا أن إذاعتها وترديدها جدير بأن يجذب العرب والموالي الفرس جميعًا إلى الدعوة العباسية كتحقيق مبدأ المساواة الذي كانت تتستر وراءه نزعات متباينة، والذي أيده جماعات كبيرة من الشعوبيين العجم؛ لأنه يحقق لهم مكاسب تهدف إلى إحياء المجد الفارسي القديم، كما أيده آخرون من العرب على أساس تسوية الموالي بالعرب؛ استنادًا إلى مبدأ الفقهاء في

<sup>(</sup>۱) ينظر: ابن الأثير الكامل في التاريخ (٥/ ٢٥، ١٣٦)، (١٤٠، ١٩٦، ٢١٨)، المنتظم في تاريخ الأمم والملوك (٧/ ١١٧، ١٨٦، ٢٢٩، ٢٥٢) البداية والنهاية (١٨/١٠).

 <sup>(</sup>۲) ينظر: تاريخ الطبري حوادث سنة (۱۳۲) هـ وفيات الأعيان (۱۹۰/۱۹۰) سير أعلام النبلاء
 (۲/۱۷)، البداية والنهاية (۱۰/۱۰) شذرات الذهب لابن العماد (۱۹۱/۱).

 <sup>(</sup>٣) د/ حسن إبراهيم حسن، تاريخ الإسلام (١٣/٢).
 (٤) ينظر: ترجمته في: شذرات الذهب (١/٩٧١)، تاريخ بغداد (٢٠٧/١)، العبر (١/٣٨٦)، ميزان الاعتدال (٢/٨٩)، لسان الميزان (٣/ ٤٣٦)، سير أعلام النبلاء (٤/٨٦)، تاريخ الطبري (٧/٤)، المعارف (٣٧٠)، البدء والتاريخ (٤/٨٧)، تاريخ الإسلام للذهبي الطبقة الرابعة عشرة ص ٥٨١)، وفيات الأعيان (٣/ ١٤٥)، الكامل لابن الأثير (٥/٢٣٦).

الإصلاح ومحاربة الظلم والتعسف، كذلك طالب الدعاة بالدعوة إلى الإصلاح، ويقصد به الدعوة إلى الكتاب والسنة. وقد أدت هذه الشعارات إلى ازدياد عدد المؤيدين للدعوة في خراسان للرضا من آل محمد، وانتشارها في بلاد فارس وخراسان وخوارزم وبلاد ما وراء النهر»(١).

### سقوط الدولة الأموية:

توفي الإمام محمد بن علي بن عبد الله حامل لواء الدعوة العباسية سنة ١٢٥ه بعد أن أوصى بالأمر من بعده لابنه إبراهيم.

وفي عهد إبراهيم دخلت الدعوة العباسية طور الصدام الحربي مع الأمويين، وقيض لها شخصيتان بارزتان يرجع إليهما الفضل الأكبر في نجاح الدعوة العباسية، هما: أبو سلمة الخلال الذي تولى رئاسة الدعوة خلفًا لبكير بن ماهان، وأبو مسلم الخراساني الذي قاد الجيوش العباسية إلى النصر والقضاء على الدولة الأموية.

إذ لم تدم السرية التي أسبغها العباسيون على دعوتهم، بل أميط عنها اللثام في عهد مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية (١٢٧ - ١٣٢هـ) حيث وقَعَ على رسالة لإبراهيم الإمام إلى أبي مسلم الخراساني، فقبض مروان على إبراهيم وسجنه ثم قتله.

وكان إبراهيم قد عهد إلى أخيه أبي العباس السفاح (٢) وأوصاه بمواصلة الدعوة والمسير إلى الكوفة، فلما قتل إبراهيم الإمام سار رسوله إلى الحميمة وسلم وصيته إلى أبي العباس الذي توجه إلى الكوفة ومعه كبار بني هاشم من ولد العباس، وفيهم أخوه أبو جعفر المنصور حيث أنزلهم أبو سلمة الخلال داعي الدعاة في دارٍ لأحد أتباعه وكتم أمرهم نحوًا من أربعين ليلة، وحاول أن يصرف الأمر إلى آل علي بن أبي طالب عندما بلغه نبأ وفاة إبراهيم الإمام ولكنه أخفق في هذه المحاولة، واضطر إلى مبايعة أبي العباس السفاح بالخلافة (٣).

ولم يستطع والي الكوفة آنذاك محمد بن خالد بن عبد الله القسري مواجهة العباسيين

<sup>(</sup>١) د/ السيد عبد العزيز سالم، العصر العباسي الأول ص٢٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: الكامل لابن الأثير (٥/ ٤٠٨ – ٤١٧)، (٥/ ٤٢٣، ٤٢٣).

 <sup>(</sup>٣) ينظر: ترجمته في: شذرات الذهب (١/١٨٣، ١٩٥) فوات الوفيات (٢/ ٢١٥-٢١٦)، البداية والنهاية (٢٠١م، ٥٨)، تاريخ الطبري (٧/ ٤٢١)، تاريخ خليفة (٤٠٩)، تاريخ بغداد (١٠/ ٥٣)، تاريخ الكامل لابن الأثير (٥/ ٤٠٨)، سير أعلام النبلاء (٦/ ٧٧)، مروج الذهب (٣/ ٢٦٦)، المعارف (٣٧٧)، أنساب الأشراف (٣/ ١٨٨)، تاريخ المموصل (١٦١)، تاريخ بغداد (٢٠١٥)، الوافي بالوفيات (٣٧/ ٤٣٥)، تاريخ الخلفاء (٢٠٦)، الذهب المسبوك للمقريزي (٣٦).

والقضاء على دعوتهم في الكوفة؛ فاضطر إلى تسليمها والإذعان لأصحاب الدولة الجديدة.

وفي الجامع الأموي بويع لأبي العباس بالخلافة في الثاني عشر من شهر ربيع الأول سنة ١٣٢هـ(١).

ثم خطب خطبة مدح فيها آل البيت وقرر حق العباسيين في الخلافة، ثم سب الأمويين الذين استأثروا بالأمر دون أهله وذويه، ثم أثنى على أهل الكوفة قائلاً: «يا أهل الكوفة، أنتم محل محبتنا ومنزل مودتنا، أنتم الذين لم تتغيروا عن ذلك، ولم يثنكم عنه تحامل أهل الجور عليكم، حتى أدركتم زماننا، وأتاكم الله بدولتنا، فأنتم أسعد الناس بنا، وأكرمهم علينا، وقد زدتكم في أعطياتكم مائة درهم، فاستعدوا فأنا السفاح المبيح والثائر المبير» (٢).

ثم خرج العباس بعد الخطبة إلى معسكر أبي سلمة حيث أقام شهرًا، ثم ارتحل من هناك، فنزل المدينة الهاشمية بقصر الإمارة (٣).

وعلى هذا النحو خرجت الدولة العباسية إلى الوجود السياسي الإسلامي، وقضي على الأمويين قضاءً سوف نعرف طرفًا منه في الفصل القادم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ينظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٢) انظر: الكامل لابن الأثير (٥/ ٤١١)، سير أعلام النبلاء (٦/ ٧٧)، تاريخ الطبري (٧/ ٤٢١)، سمط النجوم العوالي (٣/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>٣) السيد عبد العزيز سالم، العصر العباسي الأول ص ٤٧٠

## الفصل الثاني أبرز الأحداث السياسية في الدولة العباسية حتى دخول البويهيين بغداد

إن الناظر في تاريخ الدولة العباسية منذ قيامها وحتى سقوطها يجده مشحونًا بأحداث جسام يحتاج درسها واستيعابها مجلدات تند عن الحصر.

لذلك آثرنا أن نجتزئ في هذا الفصل ببعض هذه الأحداث التي نرى أنها تهب القارئ الكريم تصورًا عامًا عن الدولة العباسية من الناحية السياسية.

### القضاء على الأمويين واستئصال شأفتهم:

لم يكد لواء الخلافة يتحول إلى أبي العباس السفاح حتى عمد إلى الانتقام من بني أمية جزاء ابتزازهم الخلافة، واستئثارهم بها دون أهلها من آل البيت، وعقابًا لهم على إيذاء العلويين والعباسيين جميعًا.

وذهب نفر من المؤرخين إلى أن سياسة العباسيين تلك إن هي إلا امتداد للعداء المستحكمة حلقاته بين بني أمية وبني هاشم منذ الجاهلية، وهو عداء لم تنجح مبادئ الإسلام في العدل والإخاء والمساواة في استئصال جذوره من النفوس والضمائر، بل لعل الإسلام زاده شدة وضراوة؛ نظرًا لما كان بينهما من منافسة قوية على الظفر بمنصب الخلافة (۱).

ومهما يكن من أمر فقد بالغ أبو العباس السفاح في التنكيل ببني أمية وافتن في إنزال ألوان الأذى وضروب القتل بهم، فقتل عبد الله بن علي عم السفاح ثلاثمائة من بني أمية منهم: إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك، ويزيد بن عبد الملك، وعبد الجبار بن يزيد ابن عبد الملك، ومروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية.

وروي عن أبي العباس السفاح أنه لما أُتي برأس مروان بن محمد ووضع بين يديه، سجد فأطال السجود، ثم رفع رأسه فقال: الحمد لله الذي لم يبق ثاري قِبَلَكَ وقِبَلَ رهطك، الحمد لله الذي أظفرني بك وأظهرني عليك، ثم قال: ما أبالي متى طرقني الموت؛ فقد قتلت بالحسين وبني أبيه من بني أمية مائتين، وأحرقت شلو هشام بابن عمي زيد بن علي، وقتلت مروان بأخي إبراهيم، وتمثل بقول الشاعر:

<sup>(</sup>١) حسن إبراهيم حسن، تاريخ الإسلام (٢/ ٨٤).

لو يشربون دمي لم يرو شاربهم ولا دماؤهم للغيظ ترويني ثم حول وجهه إلى القبلة فأطال السجود، ثم جلس وقد أسفر وجهه، وتمثل بقول العباس بن عبد المطلب من أبيات له:

أبى قومنا أن ينصفونا فأنصفت تورثن من أشياخ صدق تقربوا إذا خالطت هام الرجال تركتها

قواطع في أيماننا تقطر الدما بهن إلى يوم الوغى فتقدما كبيض نعام في الوغى متحطما(١)

والحق أن الشعراء قد أذكوا لدى بني العباس نيران العداوة ضد بني أمية، وزادوها اشتعالاً، فروي أن السفاح كان جالسًا في مجلس الخلافة، وعنده سليمان بن هشام بن عبد الملك، وقد أكرمه السفاح، فدخل عليه سديف الشاعر فأنشده:

لا يغرنك ما تسرى من رجال إن تسحست السضلوع داء دويًسا فضع السيف وارفع السوط حتى لا تسرى فسوق ظهرها أمسويًا فالتفت سليمان وقال: قتلتني يا شيخ، ثم دخل السفاح وأخذ سليمان فقتل (٢).

وقد أسرف العباسيون في التنكيل بالأمويين إسرافًا لا يراعي للموت حقًّا ولا يعرف له جلاله وحرمته، فنبشوا قبر معاوية بن أبي سفيان، فلم يجدوا فيه إلا خيطًا مثل الهباء، ونبشوا قبر يزيد بن معاوية، فوجدوا فيه حطامًا كأنه الرماد<sup>(٣)</sup>.

ولم تكن سياسة الانتقام التي اصطنعها أبو العباس السفاح ضرورة طارئة ألجأه إليها إشباع روحه النزاعة إلى الانتقام، أو تثبيت أركان دولته الناشئة، بل كانت سياسة مضطردة توشك أن تسم العصر العباسي الأول كله بميسمها؛ يقول ابن دأب - وقد كان من خواص الخليفة الهادي: «دعاني الخليفة الهادي في وقت من الليل لم تجر العادة أنه يدعوني في مثله، فدخلت إليه، فإذا هو جالس في بيت صغير شتوي وقدامه جزء ينظر فيه، فقال لي: يا عيسى، قلت: لبيك يا أمير المؤمنين، قال: إني أرقت في هذه الليلة وتداعت إليً الخواطر واشتملت عَليً الهموم وهاج لي ما جرت إليه بني أمية من بني حرب وبني مروان في سفك دمائنا، فقلت: يا أمير المؤمنين، هذا عبد الله بن علي قد قتل منهم على نهر أبي فطرس فلانًا وفلانًا، حتى أتيت على تسمية من قتل منهم، وهذا عبد الصمد بن علي قد

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، الكامل (٥/٤٢٧، ٤٢٨)، المسعودي، مروج الذهب (٣/ ٢٧١، ٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير، الكامل (٤٢٩/٥).

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير الكامل (٥/ ٤٣٠)، سمط النجوم العوالي (٣/ ٣٥٠، ٢٥١).

قتل منهم بالحجاز في وقت واحد نحو ما قتل عبد الله بن علي ...».

قال ابن دأب: فسر والله الهادي(١).

الصعوبات التي واجهت أبا جعفر المنصور في سبيل إرساء دعائم الدولة العباسية وتثبيت أركانها:

توفي أبو العباس السفاح سنة ١٣٦ه بعد أن عهد بالخلافة إلى أخيه أبي جعفر المنصور على أن يليه في ولاية العهد عيسى بن موسى بن محمد العباسي.

وقد أنفق أبو جعفر سني خلافته في تثبيت دعائم الملك العباسي وتوطيد أركان الخلافة الجديدة، وأبدى من الحزم والفطنة والكفاية ما هو خليق بعظماء الرجال، حتى عده المؤرخون بحق المؤسس الحقيقي للدولة العباسية؛ إذ استطاع أبو جعفر بفضل ما أتيح له من مواهب سياسية جماعها الحزم والشجاعة وسداد الرأي أن يقضي على الأخطار المحدقة بالدولة العباسية في طورها الباكر، ولا غرو فهو على حد قول السيوطي:

«فحل بني عباس هيبة وشجاعة وحزمًا، ورأيًا وجبروتًا، جَمَّاعًا للمال تاركًا اللهو واللعب، كامل العقل جيد المشاركة في العلم والأدب، فقيه النفس قتل خلقًا كثيرًا حتى استقام ملكه»(٢).

وقد تمثلت هذه الأخطار التي واجهت أبا جعفر فيما يلي:

١- ثورة عبد الله بن علي العباسي.

٢- تضخم نفوذ أبي مسلم الخراساني وإدلاله على الخلفاء العباسيين.

٣- ثورات العلويين.

## أولاً: ثورة عبد الله بن علي العباسي:

أبى عبد الله بن علي العباسي أن يبايع أبا جعفر المنصور، ورأى أنه أحق بالخلافة من ابن أخيه، فادعى أن أبا العباس لما أراد توجيه الجند لقتال مروان بن محمد قال لهم: «من انتدب منكم للمسير إليه فهو ولي عهدي، وإنه لم ينتدب لهذا الأمر أحدًا غيري» (٣)، فبايعه الجند والقواد بالخلافة. ولم تكد هذه الأخبار تنتهي إلى مسامع أبي جعفر حتى وجه إليه أبا مسلم الخراساني الذي قال له: لا تخفه فأنا أكفيكه إن شاء الله، فإن عامة جنده من

<sup>(</sup>١) مروج الذهب، المسعودي (٣/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٢) تاريخ الخلفاء، السيوطي، ص٢٠٨، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير (٥/٤٦٤).

أهل خراسان وهم لا يعصونني.

وتمكن أبو مسلم الخراساني من إلحاق الهزيمة بجند عبد الله بن علي في بلاد الشام، وفر عبد الله من ميدان القتال حتى وصل إلى البصرة، واختفى عند أخيه سليمان بن علي، وكان قد وليها من قبل المنصور، واستولى أبو مسلم على ما في معسكر عبد الله من مال وعتاد.

وثمة خطآن وقع فيهما عبد الله بن علي تسببا في هزيمته:

أولهما: احتياله على قتل حميد بن قحطبة، والذي كان يعد من أعظم قواد الدولة العباسية، وكان قد انضم إلى عبد الله، فلما وقف على مؤامرته للفتك به انضم إلى أبي مسلم الخراساني.

ثانيهما: قتله من كان في جيشه من الخراسانيين، مما أضعف قوته وأثار حفيظة من بقي معه من الجند، فلم يخلصوا له ولدعوته (١).

وذكر الطبري أن عبد الله بن علي بايع أبا جعفر المنصور سنة ١٣٨ه حين كان أخوه سليمان لا يزال على ولاية البصرة، وأن سليمان لما عزل اختفى عبد الله خوفًا على حياته، ثم ألح المنصور على سليمان بن علي وعيسى بن موسى بإحضار عبد الله وأعطاهما الأمان على ألا يسيء إليه، ولكنه أمر بحبسه، وقتل بعض أصحابه، ثم قتله سنة 1٤٩ه بعد أن حبسه تسع سنوات (٢).

وهكذا قضى أبو جعفر على فتنة كانت خليقة أن تعصف بالدولة العباسية في مهدها، أو على أقل تقدير تفرق بين أفراد البيت العباسي وتشتت شمله.

## القضاء على أبي مسلم الخراساني:

لعل من نافلة القول أن نذكر ما أنفقه أبو مسلم الخراساني من مجهود كبير في سبيل الدعوة العباسية، وإخراجها من رحم الظلم والاضطهاد إلى نور الخلافة والملك، وحسن بلائه في الحروب التي خاضها العباسيون ضد الأمويين، فذاك أمر يحتاج بسط القول فيه وإقامة الأدلة والشواهد عليه صفحات كثيرة تضيق عنها هذه الدراسة الموجزة.

وأحسب أن أبا جعفر المنصور قد أدرك أن رسوخ قدمه في الملك والحكم منوط بالقضاء على أبي مسلم الخراساني الذي مثل نفوذه المتزايد وإعجابه بما قدم للدولة

<sup>(</sup>١) حسن إبراهيم حسن، تاريخ الإسلام، (٢/ ٩٦)، ابن الأثير (٥/ ٤٦٥).

<sup>(</sup>٢) الطبري (٧/ ٥٠١).

العباسية وإدلاله على رجالها خطرًا كبيرًا جديرًا بأن يحيل الخلافة العباسية ألعوبة في يد أبى مسلم يحولها كيف شاء.

والحق أن روح العداء بين أبي جعفر المنصور وأبي مسلم الخراساني قديمة، تسبق من غير شك ولاية المنصور للخلافة العباسية.

وهو عداء قد تلون في أكثر جوانبه بالمنافسة والتسابق في مضمار السياسة، ثم غدا حقدًا خالصًا وكرهًا مستحكمًا.

ولا مراء في أن تصرفات أبي مسلم الخراساني قد أوغرت صدر المنصور عليه، وحملته على أن يتربص به الدوائر ويغتنم الفرصة تسنح كي يتخلص منه. ولا بأس أن نذكر طرفًا من العداوة بين الرجلين حتى يتبين القارئ صدق كلامنا:

- تقدم أبي مسلم الخراساني على المنصور في طريق الحج، وعدم انتظاره إياه في طريق العودة عندما بلغه نبأ وفاة أبي العباس السفاح (١١).
- بعد وفاة السفاح أرسل أبو مسلم إلى المنصور رسالة يعزيه فيها دون أن يهنئه بالخلافة (٢).
- كان المنصور قد أمر الحسن بن قحطبة، والي الجزيرة، أن يلحق بأبي مسلم عند توجهه لمقاتلة عبد الله بن علي في الشام، فكتب ابن قحطبة إلى وزير المنصور يقول: "إني قد رأيت بأبي مسلم أنه يأتيه كتاب أمير المؤمنين فيقرأه ثم يلقي الكتاب من يده إلى مالك بن الهيثم، فيقرأه ويضحكان استهزاء»(").
- تجرأ أبومسلم وقتل سليمان بن كثير الخزاعي أحد شيوخ الدعوة العباسية دون استشارة الخليفة.
- تحديه لأمر المنصور عندما صرفه عن ولاية خراسان وولاه الشام ومصر وقوله: «هو يوليني الشام ومصر، وخراسان لي»، واستمراره في السير إلى خراسان (٤٠).
  - تقديمه لاسمه على اسم الخليفة في رسائله (٥).

<sup>(</sup>١) ابن الأثير (٥/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٢) السابق (٥/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير (٥/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٤) السابق (٥/ ٤٦٩).

<sup>(</sup>٥) السابق (٥/ ٥٧٥).

- ادعى أبو مسلم أنه ينتسب إلى سليط بن عبد الله بن عباس (١١).

وهكذا اجتمعت لدى أبي جعفر المنصور الأدلة المقنعة للفتك بأبي مسلم، وطفق يدبر أمر اغتياله، فولى هشام بن عمر العقيلي مكان أبي مسلم، فانصرف أبو مسلم، وأقبل يريد خراسان مغاضبًا لأبي جعفر؛ حتى يثير أهل خراسان عليه ويجعل العباسيين دائمًا في قبضة يده، فمر بالمدائن، وأبو جعفر ينزل برومية على مقربة منها، فلم يسع إلى لقائه، ونفذ لوجهه حتى جاز حلوان، فسير إليه المنصور نفرًا من أصحابه فلحقوه وعظموا عليه الخطب، وحذروه عاقبة البغي ونصحوه بالرجوع إلى المنصور، فأقبل إلى العراق وقدم على أبي جعفر، فأمر الناس بتلقيه، فتلقاه بنو هاشم والناس، فدخل على المنصور فقبل يده، وأمره المنصور بأن ينصرف ويروح نفسه ويدخل الحمام، فانصرف، فلما كان الغد دعا المنصور عددًا من الحرس وأمرهم بالجلوس وراء الرواق فإذا صفق بيديه وثبوا على أبي مسلم فقتلوه، ثم أرسل إلى أبي مسلم يستدعيه، ثم أخذ يعاتبه على مخالفته له، فلما طال عتاب المنصور قال أبو مسلم: «لا يقال هذا لي بعد بلائي وما كان مني».

فقال له المنصور: «يا بن الخبيثة، والله لو كانت أمة مكانك لأجزأت، إنما عملت في دولتنا وبريحنا، فلو كان ذلك إليك ما قطعت فتيلا»، فأخذ أبو مسلم بيده يقبلها ويعتذر إليه، فقال له المنصور: «ما رأيتك اليوم، والله ما زدتني إلا غضبًا»، قال أبو مسلم: «دع هذا فقد أصبحت ما أخاف إلا الله تعالى»، فغضب المنصور وشتمه، ثم صفق بيده على الأخرى، فخرج عليه الحرس فأخذوه بسيوفهم حتى قتلوه، وتم ذلك في شعبان سنة مائة وشلائين هجرية.

ثم خطب المنصور في الناس بعد أن قتله فقال: "أيها الناس، لا تخرجوا عن أنس الطاعة إلى وحشة المعصية، ولا تسروا غش الأثمة، فإن من أسر غش إمامه أظهر الله سريرته في فلتات لسانه وسقطات أفعاله، وأبداها الله لإمامه الذي بادر بإعزاز دينه به وإعلاء حقه بفلجه، إنا لم نبخسكم حقوقكم، ولم نبخس الدين حقه عليكم، وإن أبا مسلم بايعنا وبايع لنا على أنه من نكث بيعتنا فقد أباح لنا دمه، ثم نكث بيعته هو، فحكمنا عليه لأنفسنا حكمه على غيره لنا، ولم تمنعنا رعاية الحق له من إقامة الحق عليه».

ثم اضطرب أصحاب أبي مسلم بعد قتله، ففرقت فيهم الأموال، فأمسكوا رغبة ورهبة (٢).

<sup>(</sup>١) السابق.

<sup>(</sup>٢) السيد عبد العزيز سالم، العصر العباسي الأول (ص١٣١-١٣٢)، وابن الأثير (٥/ ٤٧٥، ٢٧٦).

ويرى الدكتور حسن إبراهيم حسن أن أبا جعفر المنصور كان مدفوعًا إلى ذلك بما كان بينه وبين أبي مسلم من حزازات شخصية قديمة، وقد زاد أبو مسلم النار اشتعالاً بتماديه في زهوه وإعجابه بنفسه وإسرافه في قتل النفوس البريئة بغير شفقة ولا رحمة.

كما يرى د/ حسن أن إخلاص أبي مسلم وتفانيه في نصرة العباسيين أمر لم يقم الدليل بعد على إضعافه أو دحضه (١).

ومهما يكن من أمر فقد كان القضاء على أبي مسلم ضرورة ألجأ المنصور إليها سطوة أبي مسلم وازدياد نفوذه، مع ما ينطوي عليه ذلك من مناوأة له وتهديد لحكمه.

## ثورات العلويَّين: محمد النفس الزكية وأخوه إبراهيم:

أشرنا من قبل إلى أن الدعوة العباسية قد رفعت شعار: «الرضا من آل محمد» حتى تأمن مناوأة العلويين لهم، وخروجهم عليهم إن هم كشفوا عن نواياهم الحقيقية في الاستئثار بمنصب الخلافة، «فلما ظفر العباسيون بالخلافة وأقاموا دولتهم على أنقاض دولة بني أمية، لم يرق ذلك في نظر العلويين ولم تطب بذلك نفوسهم، على الرغم من أن الجميع من أولاد هاشم، وعلى الرغم من كونهم يدًا واحدة على بني أمية، واشتراكهم في العمل على إزالة دولتهم؛ إذ أدركوا أن العباسيين قد خدعوهم واستأثروا بالخلافة دونهم مع أنهم أحق بها منهم، فنابذوهم العداء ونظروا إليهم كما كانوا ينظرون إلى الأمويين من قبل، فظلوا يناضلون ويكافحون ابتغاء الوصول إلى حقهم في الخلافة»(٢).

أربر ولا تمر سنوات كثيرة من عمر الخلافة العباسية حتى يخرج على أبي جعفر المنصور محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب المعروف بالنفس الزكية وأخوه إبراهيم.

ولم تنجح محاولات العباسيين في استرضاء العلويين من القول اللين حتى العطاء الجزيل؛ فقد كان النفس الزكية يرى أنه أحق بالخلافة وأن أبا جعفر المنصور قد اغتصبها واستأثر بها من دونه، فامتنع في أول الأمر عن مبايعة السفاح ثم تخلف هو وأخوه إبراهيم عن بيعة المنصور، فلم يجد المنصور بدًّا من العمل على التخلص منهما حتى يستقيم له أم الملك.

وكان أن عهد المنصور بولاية المدينة إلى رباح بن عثمان بن حيان ابن عم مسلمة بن

<sup>(</sup>١) حسن إبراهيم حسن، تاريخ الإسلام (٢/١٠٣).

<sup>(</sup>٢) حسن إبراهيم (٢/ ١٢٢).

عقبة قائد الحرة في عهد يزيد بن معاوية، فقدم عثمان المدينة سنة ١٤١هـ وخطب أهلها خطبة سداها ولحمتها التهديد والتخويف، فكان مما قال فيها: «يا أهل المدينة أنا الأفعى ابن الأفعى عثمان بن حيان وابن عم مسلمة بن عقبة، المبيد خضراءكم المفني رجالكم، والله لأدعنها بلقعًا لا ينبح فيها كلب»(١).

بيد أن أهل المدينة قد هوت أفندتهم إلى محمد النفس الزكية، وتدفقت نفوسهم حماسة لآل بيت رسول الله ﷺ، فلم يحفلوا بتهديد عثمان، بل أغلظوا له القول وهموا بالفتك به.

فكتب إليهم المنصور قائلاً: «يا أهل المدينة، فإن واليكم كتب إلي يذكر غشكم وخلافكم وسوء رأيكم واستمالتكم على بيعة أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين يقسم بالله لئن لم تنتهوا ليبدلنكم بعد أمنكم خوفًا، وليقطعن البر والبحر عنكم، وليبعثن عليكم رجالاً غلاظ الأكباد بعاد الأرحام»(٢).

ولم يزحزح كتاب المنصور أهل المدينة عن موقفهم، بل لعله زادهم إصرارًا على الانتصار للعلويين، فقبض عامله على عبد الله بن الحسن أبي محمد النفس الزكية وإخوته وذوي قرباه.

بيد أن عبد الله لم يكن بالرجل الذي تلين قناته، بل كان يعتقد في أحقية ابنه بالخلافة دون المنصور والسفاح من قبله (٣). فطلب إلى ابنه أن يواصل مناجزة العباسيين، وألا يحفل بما يعوقه في سبيل الحق من صعوبات.

واشتد إيذاء المنصور لأشياع النفس الزكية، وعظم البلاء النازل بهم حتى اضطروا محمدًا إلى الخروج، ولما تتهيأ الظروف بعد لخروجه وذلك في سنة ١٤٥ه، وقد شجعه على ذلك ظنه إجماع الناس على نصرته وشدة ميلهم إليه، وتلك الفتوى التي أفتى بها الإمام مالك بن أنس؛ حيث أفتى بجواز نقض بيعة المنصور حين قال لأهل المدينة: «إنما بايعتم مكرهين وليس على مكره يمين»(3).

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري (٧/ ٥١٧)، ابن الأثير (٥/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر حسن إبراهيم (٢/ ١٢٦) نقلاً عن تاريخ اليعقوبي (٢/ ٤٥٠).

<sup>(</sup>٣) حسن إبراهيم حسن (١٢٧/٢).

<sup>(</sup>٤) هذا أثر مروي عن ابن عباس موقوفا أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٤٨/٥) من طريق هشيم عن عبد الله بن طلحة الخزاعي، عن أبي يزيد المديني عن عكرمة عن ابن عباس. . . ورجاله ثقات وعلقه البخاري (٣/ ٣٤٣ - فتح) في كتاب الطلاق وقال الحافظ في المصدر السابق وصله ابن أبي =

خرج محمد النفس الزكية في مائتين وخمسين من أصحابه، فتوجه إلى السجن وأطلق سراح من فيه، ثم قبض على عامل أبي جعفر المنصور في المدينة وأمر بحبسه.

وفي الوقت الذي خرج فيه النفس الزكية في المدينة كان أخوه إبراهيم يدعو له في البصرة ويأخذ من أهلها البيعة له.

والحق أن أبا منصور لم يدع وسيلة تمكنه من الظهور على خصمه إلا اصطنعها، فكانت سياسته تجاه هذه الثورة مزيجًا من الحزم والدهاء،وقد ندب المنصور ابن عمه وولي عهده عيسى بن موسى للقضاء على النفس الزكية، فنهض بما أمر به خير نهوض لاسيما وقد تفرق عن النفس الزكية جل أنصاره وشيعته، فبقي في نفر قليل من خاصته، لم يغنه في مواجهة جيش مدرب منظم كجيش عيسى بن موسى، وقتل النفس الزكية واحتز رأسه وذلك في رمضان سنة ١٤٥هـ<sup>(١)</sup>.

وبعد أن فرغ عيسى من النفس الزكية في المدينة أمره المنصور بالتوجه إلى العراق للقضاء على أخيه إبراهيم، وكان قد تغلب على البصرة والأهواز وفارس، ودارت رحى بر ج الحرب وحمي وطيسها في باخمري بين الكوفة وواسط، وانجلى غبارها عن هزيمة إبراهيم وجنده، ولم يزل يناضل العباسيين في فئة قليلة حتى قتل فاحتز ابن قحطبة رأسه (۲).

وهكذا استطاع المنصور بما أتيح له من حزم وذكاء أن يقضي على أول ثورة يحمل لواءها العلويون، فوطد دعائم خلافته ومكن لها من البقاء والاستمرار.

أبرز الأحداث السياسية في عهد الخليفة المهدى:

ولي الخلافة العباسية بعد أبي جعفر المنصور ابنه المهدي<sup>(٣)</sup>، ولبث في منصب



شيبة وسعيد بن منصور جميعا عن هشيم عن عبد الله بن طلحة الخزاعي عن أبي يزيد المديني عن عكرمة عن يمين وانظر الرواية في تزنيب المدارك (٢٢٨/١)، ووفيات الأعيان (١٣٧/٤)، والانتقاء (٤٣)، وتاريخ الطبري (٧/ ٥٦٠) قال: وحدثني سعيد بن عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن سنان الح كمي أخو الأنصار، قال: أخبرني غير واحد أن مالك بن أنس استفتى في الخروج مع محمد، وقيل له: إن في أعناقنا بيعة لأبي جعفر، فقال: إنما بايعتم مكرهين، وليس على مكره يمين، فأسرع الناس إلى محمد، ولزم مالك بيته.

<sup>(</sup>١) الكامل (٥/ ٥٥٣-٥٥).

<sup>(</sup>٢) الكامل لابن الأثير (٥/ ٥٦٥ - ٧١).

<sup>(</sup>٣) ينظر ترجمة المهدي في: شذرات الذهب (١/٢٦٦-٢٦٩)، تاريخ الخلفاء (٢٧١)، الوافي بالوفيات (٣/ ٣٠٠–٣٠٢)، العبر للذهبي (١/ ٢٣٠–٢٣١)، الوزراء والكتاب (١٤١–١٦١)، سير =

الخلافة عشر سنوات (١٥٨-١٦٩هـ)، وامتازت ولايته بالاعتدال والرفق بالرعية، بعد أن أرهقها المنصور إبان خلافته من أمرها نحشرًا، «فرد الأموال التي صادرها أبوه إلى أهلها، وأطلق العلويين الذين حبسهم أبوه، وعفا عنهم وأجرى عليهم الأرزاق» (١).

## ومن الثورات والفتن التي وقعت في عهد المهدي:

خرج عبد السلام بن هاشم من الخوارج في الجزيرة، واشتدت شوكته وكثرت شيعته وأنصاره فعاث في الأرض فسادًا، فأرسل إليه المهدي عدة قواد هزم بعضهم، لكنه في النهاية هزم وفر إلى قنسرين حتى قتل بها.

كما خرج عبد الله بن مروان الأموي ببلاد الشام، فأرسل إليه المهدي من هزمه وأسره، فحبسه المهدي ثم عفا عنه وأجزل له العطاء (٢).

بيد أن أكثر هذه الثورات أهمية وأعظمها خطرًا على سياسة الدولة واستقرار المجتمع، تلك التي حمل لواءها الزنادقة، فقد أذاعوا في المجتمع مبادئ فاسدة تخالف أصول الإسلام أشد المخالفة، وهي مبادئ تقوم على نوع من الديمقراطية الفاسدة التي تبيح المحرمات وتعبث بالآداب الاجتماعية والزوجية المرعية، وتعرض الحياة السياسية والدينية للخطر.

والحق أن المهدي قد اشتد على الزنادقة ونكل بهم وحمى المجتمع من فسادهم وانحلالهم، وقد حذا ابنه الهادي من بعده نفس السياسة التي لزمها أبوه تجاه الزنادقة، فتعقبهم وقتل من ظفر به منهم.

هارون الرشيد: (۱۷۰–۱۹۳ه)<sup>(۳)</sup>:

إن عصر هارون الرشيد يعد - بحق - العصر الذهبي للخلافة العباسية؛ إذ بلغت أوج

<sup>=</sup> أعلام النبلاء (٧/ ٤٠٠)، تاريخ بغداد (٥/ ٣٩١)، الطبري (٨/ ١١٠)، المعارف (٣٧٩)، الكامل لابن الأثير (٦/ ٣٢- ٣٤)، (٨- ٨٠)، البداية والنهاية (١/ ١٢٩ - ١٣١)، مروج الذهب (٣/ ٣١٩)، المحبر (٥٣- ٧٠)، أنساب الأشراف (٣/ ٨٠)، تاريخ خليفة (٤٢٣)، نسب قريش (٥٤) وما بعدها، مرآة الجنان (١/ ٣٥٦ - ٣٥٨)، تاريخ الزمان (١١، ١٢)، تاريخ الخلفاء (٢٧١ - ٢٧٩)، العبر للذهبي (١/ ٣٠٠)، المختصر في أخبار البشر (٢/ ١٠)، أخبار الدول (١٤٨).

<sup>(</sup>١) حسن إبراهيم حسن (٢/٢٤).

<sup>(</sup>۲) ينظر: تاريخ الطبري (۹/۱۹)، (۹/۱۰).

 <sup>(</sup>٣) ينظر: هارون الرشيد في: شذرات الذهب (١/ ٣٣٤)، تاريخ ابن خلدون (٣/ ٢١٧)، أخبار الدول للقرماني (١٤٩)، تاريخ الخلفاء (٢٨٣)، النجوم الزاهرة (٢/ ١٤٢)، سير أعلام النبلاء (٩/ ٢٨٦)، دول الإسلام (١/ ١١٣)، الكامل لابن الأثير (١٠٦/٣) وفيات الأعيان (١/ ٣٣١-٣٣٩)

عظمتها وذروة قوتها في ميادين السياسة والاقتصاد والعلم والثقافة جميعًا.

لقد كانت الدولة الإسلامية في تلك الفترة الدولة الكبرى والأولى والأقوى في العالم كله، وقد ازداد اختلاط عناصر السكان فيها بعضهم ببعض، وظهرت في الحياة العامة أخصب النزعات الاجتماعية والفكرية والدينية على صعيد واحد . . وزادت في الوقت نفسه أعداد المسلمين في الدولة مقابل الأديان الأخرى، وغدا المسلمون بصورة عامة أكثر من نصف السكان (١٠).

وبلغ اقتصاد الدولة ذروة قوته وازدهاره، حتى بلغت الأموال في خزائن الرشيد ما يقرب من ٧٢ مليون دينار، عدا الضريبة العينية التي كانت تؤخذ مما تنتجه الأرض من الحبوب، وحق للرشيد أن يخاطب السحابة قائلاً:

اذهبي حيث شئت يأتيني خراجك (٢).

ومع ذلك، فإن عهد هارون الرشيد لم يخل من الفتن والأزمات:

فقد خرج في زمنه يحيى بن عبد الله بن الحسن العلوي به «الديلم» يدعو لنفسه، فقويت شوكته، والتف حوله الشيعة، فبعث إليه الرشيد، ففت في عضده، فطلب الصلح من الرشيد، فصالحه، ثم أمنه، ثم حبسه حتى مات (٣).

وخرج الوليد بن مطرف الشاري وحقق انتصارات على جيوش الرشيد، وأفسد في الأرض، فبعث إليه الرشيد يزيد بن مزيد الشيباني فهزم الوليد وقتله (٤).

وفي عهد الرشيد لم تكف حركات البربر في إفريقية؛ رغبة في الخروج عن الحكم العباسي، ولكن الرشيد بعث إليهم هرثمة بن أعين فقضى على هذه الحركات، وعمل الرشيد على قيام دولة الأغالبة لصد هجمات البربر والوقوف في وجه دولة الأدارسة، لكن

<sup>=</sup> خلاصة الذهب المسبوك (۷۷، ۹۹)، سراج الموك (۵۱)، تاريخ بغداد (11/0-11) رقم (۷۳٤۷)، الفتوح لابن أعثم (11/1)، عيون الأخبار (11/1)، البدء والتاريخ (11/1)، تر الدر (11/1)، تاريخ خليفة (11/1)، أنساب الأشراف (11/1)، تاريخ الطبري (11/1)، المعرفة والتاريخ (11/1)، المعرفة والتاريخ (11/1).

<sup>(</sup>١) أزمنة التاريخ الإسلامي، د/ عبد السلام الترمايني (١/ ٤٣١، ٤٣٢).

<sup>(</sup>Y) حسن إبراهيم (Y/ ٦٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: تاريخ الطبري (١/ ٥٤-٥٥)، والنجوم الزاهرة (١/ ٨٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: تاريخ الإسلام السياسي (٢/ ٤٥).

ما لبثت هذه الدولة أن استقلت عن الدولة العباسية (١١).

وفي مصر ثار أهل الحوف مرتين: الأولى سنة ١٧٨ه، فأرسل الرشيد هرثمة بن أعين فأخمدهم. والثانية سنة ١٨٩ هـ بقيادة أبي النداء الذي خرج في مائة ألف رجل، وكان في أيلة، وأفسد مفسدة عظيمة، فأرسل إليه الرشيد جيشًا، وأرسل والي مصر جيشًا آخر، فانهزم أبو النداء، فأعلن أهل الحوف الإذعان والطاعة لما رأوه من انهزام قائدهم (٢).

ولما ولي الأمين الخلافة وقع الخلاف بينه وبين أخيه المأمون، ووقع بينهما القتال، خاصة عندما خلع الأمين أخاه المأمون وعهد بالأمر لابنه موسى، فدار القتال، وحاصر طاهر بن الحسين قائد جيش المأمون بغداد أربعة عشر شهرًا وقطع عنها الأقوات، حتى وقع الناس في عنت شديد، وانتصر طاهر، وقتل الأمين، وتمت البيعة للمأمون سنة مائة وثمانية وتسعين (٣).

وقيل: إن الأمين كان غير مهتم بشئون دولته؛ حيث كان يحب اللهو والمجون، ومن ثم كثرت الفتن في عهده، وازدادت الثورات، فاشتعلت نار الفتنة في الشام، فقام علي بن عبد الله بن خالد بن يزيد بن معاوية، يدعو لنفسه، فعظم أمره، واشتد خطره حتى احتل دمشق، وكاد يستقر له الأمر لولا النزاع الذي وقع بين اليمنيين والمضريين من أتباعه، وبعث الأمين جيشًا يعيد الاستقرار إلى بلاد الشام، لكنه لم يفعل شيئًا، ومن ثم بقيت بلاد الشام في اضطراب وقلاقل قيل: سنتين، أو أكثر (٤).

وفي ولاية المأمون: كان خروج بعض العلويين، فخرج عليه أبو السرايا سنة ١٩٩هـ بالكوفة، وأوقع بجيوش الحسن بن سهل، ولم يستطع المأمون إخماد حركته إلا بعد عناء شديد؛ فقد هزمه هرثمة بن أعين (٥).

وأراد المأمون استمالة العلويين فعين ولي عهده منهم، فولى علي بن موسى الكاظم وخلع أخاه القاسم من ولاية العهد، فاستثار بذلك حفيظة العباسيين وثاروا عليه في عدة مناطق (٦).

<sup>(</sup>١) ينظر: تازيخ الطبري (٢/٤٦).

<sup>(</sup>۲) ينظر: السابق (۱۰/ ۱۲)، والنجوم الزاهرة (۲/ ۱۲۵).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مروج الذهب (٣/ ٣٠٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: تاريخ الطبري (١٠/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: النجوم الزاهرة (٢/ ١٦٤)، وتاريخ الطبري (١٠/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: مروج الذهب (٣/ ٣٤٩)، وتاريخ الطبري (٢٤٣/١).

كما شق عصا الطاعة نصر بن شبث الذي كان يتعصب للأمين؛ فبعث له المأمون من يقاتله، واستمرت المناوشات بينهم خمس سنين، طلب بعدها نصر الأمان.

كما ثار المصريون، فبعث لهم عبد الله بن طاهر؛ لإخماد الثورة، فاستولى على الفسطاط، وأقر الأمن، وأصلح البلاد (١٠).

ومن أخطر الأحداث التي ظهرت في عهد المأمون فتنة القول بخلق القرآن، فقد أمر بامتحان القضاة والمحدثين في الولايات، وابْتُلِيَ الإمام أحمد بن حنبل فيها ابتلاء شديدًا.

ولما تولى المعتصم وقعت في عهده أحداث كثيرة، ففي عهده أغار الزط على الدولة العباسية، واستولوا على طريق البصرة، فحالوا دون وصول المئونة والأقوات إلى بغداد، فقاتلهم وأرغمهم على طلب الأمان (٢٠)، وكثر في عهده الترك وازداد نفوذهم (٣٠).

وقد أغار الروم على بلاد الإسلام، فاستغاث الناس بالمعتصم، وكان ذلك في سنة ٢٢٣هـ؛ فسير إليهم المعتصم جيشًا، وخرج على رأسه، فحارب الروم وهزمهم، وفتح حصونًا كثيرة، وفتح عمورية (٤٠).

وفي هذا يقول الشاعر العباسي أبو تمام:

يا يوم وقعة عمورية انصرفت منك المنى حفلاً معسولة الحلب أبقيت جدًّ بني الإسلام في صعد والمشركين ودار الشرك في صبب (٥)

وقبل وفاة المعتصم: خرج المبرقع اليماني الذي أشعل نار الفتنة بـ «فلسطين»، فأرسل إليه المعتصم رجاء بن أيوب، فلم يقدر على المبرقع الذي تجمع حوله الفلاحون، فانتظر حتى ذهب عنه الفلاحون إلى زراعتهم، وبقى المبرقع في نفر قليل، فأغار عليه رجاء وأنزل به الهزيمة هو ومن معه (٦).

وتوفي المعتصم وتولى الواثق بالله سنة ٢٢٧هـ، وسار الواثق على سيرة أبيه المعتصم، فاعتمد على الأتراك الذين شغلوا أعلى المناصب في كل ولايات الدولة (٧٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: تاريخ الإسلام السياسي (٢/ ٦٠)، والنجوم الزاهرة (٢/ ٢١٥–٢١٧).

<sup>(</sup>۲) ينظر: تاريخ الطبري (۲/۱۰).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مروج الذهب (٩/٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: مروج الذهب (٤/ ١٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: ديوان أبي تمام بشرح الخطيب (١/ ٤٨).

<sup>(</sup>٦) ينظر: تاريخ الطبري (١١/٥).

<sup>(</sup>٧) ينظر: النجوم الزاهرة (٢/ ٢٥٩).

ولم يمكث الواثق في الخلافة كثيرًا فقد توفي سنة ٢٣٢ه، وتولى بعده المتوكل. الخلافة العباسية مذ وليها المتوكل حتى سيطرة البويهيين عليها، أهم الأحداث السياسية:

غدا مقررًا بين المؤرخين أن عهد الخليفة المتوكل العباسي يعتبر بدء عصر انحلال الخلافة العباسية الذي انتهى بسقوطها تحت أقدام التتار سنة ٢٥٦هـ(١).

ويسيرٌ على الباحث الوقوف على علة هذا الضعف المطبق الذي اتسم به تاريخ الخلافة العباسية مذ وليها المتوكل الذي كانت ولايته حدًّا يفرق بين عهدين من زمانها، كان الأول منهما عهد ازدهار واستقرار وقوة بينما كان الثاني على النقيض من ذلك.

وهذه العلة إنما هي اعتماد العباسيين على الفرس ثم على الأتراك وإيثارهم إياهم بالمناصب المدنية والعسكرية على العرب الذين كانوا مادة الإسلام وقوام الدولة الإسلامية فضعفت عصبتهم وانحطت منزلتهم وانصرفت قلوبهم عن تأييد الدولة (٢).

وكان اعتماد العباسيين على العنصر التركي منذ عهد المعتصم (٢١٨-٢٢٧هـ) إرهاصًا ببدء عصر جديد في تاريخ الدولة العباسية عرف بعصر نفوذ الأتراك يبدأ بولاية المتوكل وينتهى بدخول البويهيين بغداد (٢٣٢-٣٣٤هـ).

وقد استبد الأتراك بمقاليد الأمور وتغلغل نفوذهم في الدولة بحيث أصبح الخليفة العباسي «مسلوب السلطة مهيض الجانب ضعيف الإرادة» (٣).

ولم يتورع الأتراك عن قتل الخلفاء العباسيين الذين وقفوا ضد أطماعهم واستبدادهم فدبروا مؤامرة لاغتيال الخليفة المتوكل «٢٤٧ هـ» اشترك فيها ابنه المنتصر الذي طوعت له نفسه قتل أبيه، فذاق وبال أمره، فلم يمكث في الخلافة ستة أشهر إلا وقد أغرى الأتراك طبيبه ابن طيفور بقتله وأعطوه ثلاثين ألف دينار، ففصده بريشة مسمومة سنة ٢٤٨هـ(٤).

<sup>(</sup>١) حسن إبراهيم حسن، تاريخ الإسلام (١/٣).

<sup>(</sup>٢) السابق.

<sup>(</sup>٣) السابق (٦/٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: شذرات الذهب (١١٨/٢)، والكامل لابن الأثير (٧/ ٥٤-٥٧)، وفيات الأعيان (١/ ٣٥٠)، النجوم الزاهرة (٢/ ٣٥٣)، تاريخ الخلفاء (٣٥٦-٣٥٨)، تاريخ الخميس (٢/ ٢٧٨)، سير أعلام النبلاء (١٢/ ٤٢-٤٦)، العبر للذهبي (١/ ٤٥٢)، فوات الوفيات (٣/ ٣١٧)، البداية والنهاية (١٠/ ٢٥٥)، تاريخ ابن الوردي (١/ ٢٢٩)، العقد الفريد (٤/ ١٦٥)، الوافي بالوفيات (٢/ ٢٨٩)، البدء والتاريخ (٦/ ٢٢٠)، المعارف (٣٩٣)، تاريخ المعقوبي (٢/ ٤٨٧)، المعرفة والتاريخ (١/ ٢١٠)، تاريخ بغداد (١/ ٢١٩).

ومنذ ذلك التاريخ غدت تولية الخلفاء وعزلهم منوطة بإرادة الأتراك، فقد كانوا يعملون على تولية الخلافة من يطمئنون إليه من أمراء البيت العباسي، وما أدق عبارة الفخري صاحب الآداب السلطانية في بيان هذه الحالة التي آل إليها أمر خلفاء بني العباس حيث قال: «كان الأتراك منذ قتل المتوكل قد استولوا على المملكة واستضعفوا الخلفاء، فكان الخليفة في يدهم كالأسير إن شاءوا أبقوه وإن شاءوا خلعوه وإن شاءوا قتلوه»(١).

ونتج عن ضعف الخلافة العباسية استقلال أكثر الولايات الإسلامية في مشرق الدولة ومغربها، فانفرد الطولونيون بحكم مصر (٢٥٤-٢٩٢هـ) ثم الإخشيديون (٣٢٣-٣٥٨هـ) وأخيرًا الفاطميون (٣٥٨-٣٠٥).

أما في المشرق فقد قامت الدولة الطاهرية (٢٠٥-٢٥٩هـ) في خراسان، ومنهم انتقلت السلطة إلى أسرة جديدة هي الدولة الصفارية (٢٥٤-٢٩٩هـ) التي قامت على يد يعقوب ابن الليث الصفار، والدولة السامانية (٢٦٦-٣٨٩هـ) التي تفرعت عنها الدولة الغزنوية  $(-70-80)^{(7)}$ .

#### البويهيون:

وإزاء استبداد الأتراك بشئون الدولة تطلع الخلفاء العباسيون إلى قوة جديدة تقيل الخلافة من عثرتها وتستأصل شأفة الأتراك، فوجدوا في دولة بني بويه الفتية ضالتهم، فكانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار.

برز البويهيون إلى رحاب التاريخ الإسلامي في مطلع القرن الرابع الهجري وسرعان ما ترقوا في معارج القوة والنفوذ، فدانت لعلي بن بويه بلاد فارس بالطاعة (٣٢٣هـ) وانتزع من الخليفة الراضى العباسى اعترافًا بسلطانه.

وتوجوا انتصاراتهم بدخول بغداد حاضرة الخلافة العباسية عام ٣٣٤ه في عهد أحمد ابن بويه (٣٣٤-٥٥هـ) فقابله الخليفة المستكفي واحتفى به وخلع عليه ولقبه معز الدولة، ولقب أخاه عليًا عماد الدولة، ولقب أخاه الحسن ركن الدولة، وضرب ألقابهم على السكة، ولقب المستكفي إمام الحق وضرب ذلك على السكة "، على أن البويهيين استأثروا بالسلطة دون الخلفاء كما صنع أسلافهم من الترك.

<sup>(</sup>١) ينظر: الكامل (٧/٥٧) وما بعدها، تاريخ الخلفاء (٣٥٨)، وتاريخ الطبري (٩/١٦٣).

<sup>(</sup>٢) حسن إبراهيم حسن، تاريخ الإسلام (٣/ ٦٤).

<sup>(</sup>٣) السيوطي، تاريخ الخلفاء ص. ٤٦٠

مقدمة التحقيق

فعمل معز الدولة على توطيد مركزه وتقوية نفوذه في بلاد العراق التي أذعنت لحكمه إذعانًا كاملًا، ولم يلبث أن استبد بالسلطان دون الخليفة وعمل على إضعاف الخلافة العباسية وفكر في القضاء عليها وإقامة خلافة شيعية على أنقاضها، «ولكنه عدل عن هذه السياسة لما قد يتعرض له سلطانه من خطر بسبب وجود خلافة علوية يطيعها الجند، ويعترف بها الديلم، ويكونون أداة في يد الخليفة يستغلها لمصلحته متى شاء»(١).

وبلغ من إهانة معز الدولة البويهي للخلافة العباسية وانتقاصه من قدر خلفائها أن قبض على الخليفة المستكفي وسمل عينيه وحبسه إلى أن مات، وأجلس المطيع (٣٣٤-٣٦٣هـ) على كرسي الخلافة وحدد له راتبًا مائة دينار في اليوم، ثم قطع ذلك الراتب وحدد له إقطاعات يسيرة يعيش منها كما عين له كاتبًا يتصرف في شئونها(٢).

ثورة البساسيري: ذروة الضعف العباسي، ودخول السلاجقة بغداد:

بلغ ضعف الخلافة العباسية غايته وعجزها منتهاه في عهد الخليفة القائم بأمر الله العباسي الذي تحقق من خيانة البساسيري ذي الميول الشيعية، وتأكد من مكاتبته الخلافة الفاطمية في مصر.

فطلب إلى الملك الرحيم البويهي إبعاده عن العراق، فسار البساسيري إلى الرحبة بلد نور الدولة لمصاهرة بينهما<sup>(٣)</sup>، وعندئذ أدرك القائم بأمر الله أن نجم البويهيين قد أفل وأنهم أمسوا عاجزين عن حماية الخلافة العباسية ودرء خطر البساسيري عنها، وأنه لا مناص من الاستعانة بالسلاجقة الذين طوى ملكهم بلاد الفرس والجزيرة وأصبحوا قاب قوسين أو أدنى من بغداد.

وكان أن أرسل طغرلبك إلى الخليفة العباسي القائم رسولاً يبالغ في إظهار الطاعة والعبودية، فانتهر الخليفة ذلك وأمر بقطع الخطبة للملك الرحيم، والخطبة لطغرلبك بجوامع بغداد في رمضان سنة ٤٤٧ه «ثم أرسل طغرلبك يستأذن الخليفة العباسي في دخول بغداد، فأذن له فوصل إلى النهروان، وخرج الوزير إلى لقائه في موكب عظيم من القضاة والنقباء والأشراف والشهود والخدم وأعيان الدولة، وصحبه أعيان الأمراء من عسكر الرحيم»(2).

<sup>(</sup>١) حسن إبراهيم، تاريخ الإسلام (٣/٤٤).

<sup>(</sup>٢) السيوطي، تاريخ الخلفاء ص (٤٦١) .

<sup>(</sup>٣) الكامل في التاريخ، بيروت، دار صادر ١٩٧٩ (٩/ ٦٠٨، ٢٠٩).

<sup>(</sup>٤) السابق (٩/ ٦١٠).

واستغل البساسيري خروج طغرلبك من العراق وانشغاله بحصار الموصل ونصيبين فكاتب إبراهيم ينال أخا طغرلبك وأخذ يعده ويمنيه ويطمعه في ملك أخيه (۱)حتى أصغى إليه وخالف أخاه، فترك الموصل إلى الري، فتقدم البساسيري إلى الموصل وحاصرها وتمكن من إخضاعها سنة ٤٥٠ه وتهيأ لدخول بغداد (۲)، أما طغرلبك فقد انصرف إلى القضاء على عصيان أخيه إبراهيم ينال وتمكن من الظفر به وقتله بالقرب من الري سنة ٤٥٠ه.

وكان إبراهيم قد خرج على طغرلبك فعفا عنه، وإنما قتله في هذه المرة لأنه علم أن جميع ما جرى على الخليفة كان بسببه فلهذا لم يعف عنه (٣).

قدم البساسيري بغداد سنة ٤٥٠ه بالرايات المصرية، وعليها ألقاب المستنصر صاحب مصر، وجرى القتال بينه وبين الخليفة القائم الذي انضم إليه نفر من أهل السنة وقاتلوا معه، بيد أن الخليفة لم يقو على صد البساسيري عن دار الخلافة فاستولى عليها بعد قتال دام شهرًا، وأقيمت الخطبة للمستنصر الفاطمي وزيد في الآذان: حي على خير العمل (٤). ثم قبض البساسيري على الخليفة وحمله إلى مدينة عانة حيث حبسه بها (٥).

ولما فرغ السلطان طغرلبك من أمر أخيه إبراهيم ينال، عمل على إعادة الخليفة إلى بغداد، فكتب إلى قريش بن بدران يأمره أن يعيد الخليفة إلى داره ويتوعده إن لم يفعل ذلك، فكتب قريش إلى مهارش بن مجلي يخبره بذلك، فتولى مهارش أمر إعادة الخليفة إلى بغداد (٢).

ثم جهز طغرلبك جيشًا لقتال البساسيري الذي لحق بواسط يتهيأ لقتال السلاجقة ليمنعه من الدخول إلى بلاد الشام، فظفر به جيش طغرلبك فقتل وحملت رأسه إلى بغداد (٧).

وهكذا كانت فتنة البساسيري - كما ذكر ابن الأثير - أهم الأسباب التي حملت الخلافة العباسية على الاستعانة بالسلاجقة لتخليصهم من استبداد البويهيين ذوي الميول الشيعية والتي مثل البساسيري شكلًا من أشكالها.

<sup>(</sup>١) ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، القاهرة (٥/٥)، والسيوطي تاريخ الخلفاء ص (٤٨١).

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير، الكامل (٩/ ٦٣٩).

<sup>(</sup>٣) السابق (٩/ ٦٤٥).

<sup>(</sup>٤) ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة (٦/٥).

<sup>(</sup>٥) السابق (٥/٧).

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير، الكامل (٩/ ٦٤٦ – ٦٤٨).

<sup>(</sup>V) السابق (٩/ ٦٤٩).

#### الفصل الثالث

## ظاهرة الدول المستقلة في الشرق الإسلامي

تميز تاريخ الدولة العباسية بظاهرة فريدة لم يشهدها تاريخ الخلافتين الراشدة والأموية، وهي ظاهرة الدول المستقلة في المشرق والمغرب جميعًا.

وإذا كان ظهور النزعات الاستقلالية في العالم الإسلامي يرجع إلى أواخر العصر الأموي، فإن هذه الظاهرة قد اتسعت على نحو كبير منذ مطلع الدولة العباسية، فقامت الدولة الأموية بالأندلس (١٣٨-٣٩٧هـ) على يد عبد الرحمن الداخل، وأسس إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي دولة الأدارسة في المغرب الأقصى (١٧٢-٩٣هـ) عبد الله بن الحسن دولة الأغالبة في تونس (١٨٤-٢٦٩هـ) على يد إبراهيم بن الأغلب، وفي مصر ظهر الطولونيون (٢٥١-٢٩٢هـ) ثم الإخشيديون (٣٢٣-٣٥٨هـ) ثم الخلافة الفاطمية (٣٥٨-٣٥٨هـ).

أما في الشرق فثمة دول استطاعت الاستقلال عن الدولة العباسية، فقد قامت الدولة الطاهرية في خراسان - نسبة إلى طاهر بن الحسين (٢٠٥-٢٥٩هـ) - وعلى أنقاضها نشأت الدولة الصفارية (٢٥٤-٢٥٩هـ) على يد يعقوب بن الليث الصفار، كما ظهرت الدولة السامانية (٢٦٦-٣٨٩هـ) (1).

ونستطيع أن نرد أسباب هذ الظاهرة - وهي نشأة الدول المستقلة - إلى تضخم نفوذ الأتراك في الدولة العباسية، واستبدادهم بتصريف الشئون السياسية دون الخلفاء، فأحدث الأتراك كثيرًا من القلاقل والاضطرابات، وغدت الدولة العباسية مسرحًا للفوضى والاضطرابات السياسية، الأمر الذي ترتب عليه ضعف السلطة المركزية في بغداد وما ارتبط به من استقلال أكثر الولايات الإسلامية.

وثمة أمر آخر هو أن انحسار نفوذ العرب والفرس وضعف مكانتهم وهوان شأنهم في الدولة العباسية، دفعهم دفعًا إلى الاستقلال ببعض بلدان الدولة العباسية في المشرق الإسلامي، فكانت الدولتان: الصفارية والسامانية (٢).

وهاتان الدولتان تقع في إطارهما مدينة سمرقند التي ولد فيها الماتريدي؛ ولذلك

<sup>(</sup>١) انظر: حسن إبراهيم حسن، تاريخ الإسلام (٣/ ٢٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: مروج الذهب (٤/٤)، معجم الأنساب والأسرات الحاكمة (٢/٣٠٦).

سنتعرض لكل واحدة منهما بشيء من التفصيل.

أولاً: الدولة الصفارية (٢٥٤-٢٩٠هـ):

قامت الدولة الصفارية على أنقاض الدولة الطاهرية ويرجع تأسيسها إلى يعقوب بن الليث الصفار (٢٥٤-٢٦٥ه)، الذي اتخذ من سجستان مركزًا لانطلاقها. وتقع سجستان في أقصى الشرق من إيران وتسمى أيضًا «نيمروز» وهي كلمة فارسية تعني «نصف يوم» أي أنها بخيراتها وثرواتها تساوي نصف ما تطلع عليه الشمس، وهذا على سبيل المبالغة لا الحقيقة (١).

وقد انضم يعقوب إلى أحد قادة المطوعة ويدعى صالح بن النضر في ثورته على والي سجستان إبراهيم القوسي؛ لظلمه واستبداده، فتمكنوا من خلعه والاستيلاء على سجستان سنة ٢٣٧ه(٢).

والمطوعة جماعات عسكرية تعمل على حماية سجستان وفارس وكرمان من الفوضى التي تعرضت لها إثر ثورات الخوارج.

لم يكن صالح بن النضر أحسن حالاً من الوالي السابق من قبل الطاهريين، فبغى على الرعية ولم يسر فيهم سيرة العدل التي كانوا يرجونها منه، فشكوه إلى يعقوب وأغروه بأن يتولى عليهم بدلاً منه، فاستجاب لهم واستطاع أن يتخلص من صالح بن النضر، وأخذ يعمل على توطيد ملكه وتدعيم مركزه بالقضاء على المتمردين والمنشقين عليه، فحارب الخوارج الذين رفضوا الدخول في طاعته وقتل كثيرًا منهم حتى كاد أن يفنيهم، وأذاع أنه يحارب الخوارج عن أمر الخليفة العباسي (٣).

ولم يكتف يعقوب بحكم سجستان بل مد نفوذه إلى بوشنج وهراة وما والاها، واحتل نيسابور التي كان يحكمها الطاهريون، وضم إليه بلاد فارس وخراسان، وكرمان، والسند، وطبرستان، والري، وقزوين وأذربيجان وجنديسابور، والأهواز، حتى لقد هدد بغداد نفسها سنة ٢٥٧هـ، فأسس بذلك ملكًا عريضًا في شرق الدولة الإسلامية (3).

<sup>(</sup>١) ينظر: ياقوت الحموي، معجم البلدان، القاهرة ١٩٠٦ (٣٦٨/١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: وفيات الأعيان، ابن خلكان (٨/٨٥).

 <sup>(</sup>٣) ينظر: ابن الأثير، الكامل في التاريخ، دار الكتاب العربي، بيروت (٧/ ١٨٥)، وينظر أيضًا:
 اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، النجف ١٣٥٨هـ ص (٢١٩).

 <sup>(</sup>٤) ينظر: عصام عبد الرءوف الفقي، الدولة الإسلامية المستقلة في الشرق، دار الفكر العربي ١٩٨٧م،
 ص (٨-٩).

مقدمة التحقيق

والحق أن الملكات السياسية والمواهب الشخصية التي اتسم بها يعقوب بن الليث هي التي أتاحت له ما حقق من نجاح كبير في تأسيس دولته الجديدة، فقد امتاز باليقظة وحسن التدبير، والتفكير العميق في عواقب الأمور ونتائجها، والقدرة على اختيار رجاله وإعداد جيوشه الإعداد السليم؛ فلا عجب أن قال عنه المسعودي: «كانت سياسة يعقوب لمن معه من الجيوش سياسة لم يسمع بمثلها ممن سلف من الملوك من الأمم الغابرة من الفرس وغيرهم ممن سلف وخلف، وحسن انقيادهم لأمره، واستقامتهم على طاعته؛ لما قد شملهم من إحسانه، وغمرهم من بره، وملأ قلوبهم من هيبته»(١).

لا ريب أن الخلافة العباسية أوجست خيفة من يعقوب بن الليث الصفار، ورأت في الساع ملكه تهديدًا خطيرًا لنفوذها، وكسرًا للقاعدة التي جرت عليها في تولية حكام الأطراف بناء على تفويض منها، فاعتبرت يعقوب متمردًا، وجمع الخليفة الحجاج القادمين من المشرق من خراسان والري وطبرستان وجرجان سنة ٢٦١ه وأعلمهم أنه لم يفوض يعقوب، وأن دخوله خراسان وقضاءه على الطاهريين لم يكن بأمره، ورد يعقوب على ذلك بمزيد من التحدي وقصد إقليم فارس فاستولى عليه سنة ٢٦١ه.

وبدأ يعقوب يفكر في الاستيلاء على بغداد فتحرك صوبها سنة ٢٦٢هـ، مستغلّا انشغال الخلافة العباسية بالقضاء على ثورة الزنج، فرأت الخلافة استمالته وإرضاءه ريثما تفرغ من أمر الزنج، فأبى يعقوب مهادنة العباسيين وقال: إنه لا يرضيه إلا أن يسير إلى باب المعتمد (٣).

والتقت جيوش العباسيين بجيش يعقوب في قرية «اصطر بند» على مقربة من واسط في رجب سنة ٢٦٢ه، وكان الخليفة العباسي المعتمد يقود الجيش بنفسه، ومعه أخوه طلحة في القلب.

وانجلى غبار المعركة عن هزيمة منكرة للصفار وجنده، وغنم جند الخليفة معسكره وتراجع يعقوب في فلوله، وتوفي بعد ذلك بقليل في سنة ٢٦٥ه(٤).

خلف يعقوب بن الليث أخوه عمرو بن الليث، فبادر إلى استرضاء العباسيين

<sup>(</sup>١) ينظر: مروج الذهب (٢/ ٤٧٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: محمد عبد الحميد الرفاعي، الخلافة العباسية والحركات الاستقلالية بالمشرق، دار الثقافة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، ص (١٤٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ابن الأثير (٧/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المنتظم، ابن الجوزي، حيدر آباد الدكن ١٣٥٨هـ، (٣٣/٥).

ومهادنتهم، فوثق به الخلفاء العباسيون حتى عهدوا إليه بولاية شرطة بغداد بالإضافة إلى حكم ولايات خراسان وفارس وأصبهان وسجستان والسند وكرمان، فقوي نفوذه واستقر ملكه (۱).

وقد اتبع عمرو بن الليث نظامًا دقيقًا في مراقبة عماله وقواده، ورتب موارد دولته وعمل على تنميتها وزيادتها (٢).

ولم يقنع عمرو بما استقام له من ملك ونفوذ على كثير من الولايات والممالك، فطمع في بلاد ما وراء النهر التي كانت تحت حكم الدولة السامانية.

والحق أن الخلافة العباسية هي التي أغرت عمرو بحرب السامانيين؛ إذ أرسلت إليه تفويضًا بحكم بلاد ما وراء النهر، وفي الوقت نفسه كتبت إلى الأمير إسماعيل بن أحمد الساماني سرًّا تدعوه إلى حرب الصفار وتعده بتوليته على ما تحت يديه من بلاد (٣).

ويقول ابن الفقيه موضحًا هذه الخطة: «كتب المعتضد إلى الصفار يأمره أن يطلب إسماعيل بن أحمد، وأنه قد ولاه عمله، وكتب إلى إسماعيل بمثل ذلك»(٤).

وكان أن رفض الأمير إسماعيل الساماني تسليم بلاد ما وراء النهر، وكتب إلى عمرو بن الليث قائلاً: «إنك قد وليت دنيا عريضة، وأنا في يدي ما وراء النهر، وأنا في ثغر، فاقنع بما في يدك، واتركني مقيمًا بهذا الثغر»(٥).

وأسفر الصراع بين الجانبين عن هزيمة عمرو بن الليث الصفار ووقوعه في الأسر سنة ٢٨٧هـ، وعامله الأمير الساماني معاملة كريمة، وخيره بين البقاء عنده أو إرساله إلى الخليفة فاختار السير إلى المعتضد، ولكن الخليفة أمر أن يشهر به ويلقى في السجن ثم قتله سنة ٢٨٩هـ(٢).

وقد تولى إمارة الدولة الصفارية - بعد عمرو بن الليث - طاهر بن محمد بن عمرو بن الليث وكان صغيرًا لاهيًا عابثًا، فغلب عليه السبكري - غلام عمرو بن الليث - فاستبد

<sup>(</sup>١) ينظر: الطبري، تاريخ الأمم والملوك (٩/ ٥٤٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: عصام عبد الرءوف، الدول الإسلامية المستقلة في الشرق ص٠١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: محمد عبد الحميد الرفاعي، الخلافة العباسية والحركات الاستقلالية بالمشرق ص١٤٨، ١٤٩ .

<sup>(</sup>٤) ينظر: ابن الفقيه، مختصر كتاب البلدان، ليدن ١٩٦٧، ص٣١٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر: الطبري، تاريخ الأمم والملوك (٧٦/١٠) .

<sup>(</sup>٦) ينظر: عبد الحميد الرفاعي، الخلافة العباسية والحركات الاستقلالية بالمشرق ص١٤٩.

بالسلطة دونه، ولم يكن لهذا الأمير الصغير حول ولا طول، بل إن السبكري قبض عليه وعلى أخيه يعقوب، وأرسل بهما إلى بغداد سنة ٢٩٦هـ، وبذلك خلا له حكم الدولة الصفارية (١٠).

ولم تكد الأمور تستقيم للسبكري حتى سار إليه الليث بن علي بن الليث وهزمه وطرده من فارس، وذلك سنة ٢٩٧ه، فاستنجد السبكري بالخليفة فسير جيشًا إلى الليث أوقع به الهزيمة، وعاد السبكري إلى ولاية الدولة الصفارية، لكنه تمرد على الخلافة العباسية، ورفض أداء الأموال إليها، فعملت على التخلص منه، فانتزعت منه فارس سنة ٢٩٨ه، فلجأ إلى سجستان، فسار إليه الأمير أحمد بن إسماعيل الساماني، فاستولى على سجستان وقبض على السبكري وعلى محمد بن علي بن الليث الصفار وبعث بهما إلى بغداد سنة وقبض على الدولة الصفارية قضاء لا قيام لها بعده (٢٠).

ويسعنا - بعد هذا العرض الموجز - أن نرجع سقوط الدولة الصفارية إلى سببين اثنين:

الأول: جهود الدولة العباسية وحرصها على التخلص منها.

الثاني: الهزائم المتكررة التي ألمت بجيوشها، هذا بالإضافة إلى تمرد قوادها، وما ترتب على ذلك من ضعف للدولة وانهيارها في النهاية.

## الدولة السامانية

قامت الدولة السامانية في «منطقة ما وراء النهر»، وتشمل جغرافيًا المناطق الواقعة على جانبي نهر جيحون مباشرة وإلى الشمال منه قليلًا، وينتسب سكان هذه الأقاليم إلى الجنس الفارسي، الآري – لغة ودمًا وثقافة – أما المناطق التي تقع إلى أقصى الشمال والشرق، فهي مناطق خاصة بالترك، وهم عنصر آخر يعرف بالعنصر الطوراني، وتسمى بلادهم تركستان (۳).

ويرتبط هذا الإقليم بخراسان وسجستان جغرافيًا وسياسيًا؛ ولذلك اعتبر المقدسي هذه الأقاليم الثلاثة إقليمًا واحدًا أسماه بالمشرق.

ويشمل إقليم ما وراء النهر عدة كور منها: بخارى وأشروسنة والشاش وفرغانة وكش

<sup>(</sup>١) ينظر: الطبري، تاريخ الأمم والملوك (١٤١/١٠) .

<sup>(</sup>٢) ينظر: عصام الدين عبد الرءوف، الدول الإسلامية المستقلة في الشرق ص١١، ١٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر: عبد الحميد الرفاعي، ص١٥١.

ونسف والصغانيان والختل وخوارزم والترمذ(١).

أما الدولة السامانية فتنتسب إلى أسرة فارسية عريقة في المجد يرجع أصلها إلى بهران ابن جور (٢).

ودخلت هذه الأسرة في الإسلام في العهد الأموي، في ولاية خالد القسري الذي كان مهتمًّا بأبناء الأسر الفارسية العريقة، وأدنى إليه سامان وأكرمه، فأسلم على يديه وولاه بلخ، فلما رزقه الله بولده سماه أسدًا تيمنًا باسم هذا الوالي الكريم (٣).

وظهر أبناء سامان الأربعة على مسرح الأحداث السياسية في عهد الخليفة المأمون فولي نوح بن أسد سمرقند في سنة ٢٠٤ه، وأحمد بن أسد فرغانة، ويحيى بن أسد الشاش وأشروسنة، وإلياس بن أسد هراة، ولما ولي طاهر بن الحسين بلاد خراسان أقرهم في هذه الأعمال (٤).

واشتهر من أبناء أحمد بن أسد إسماعيل ونصر. فخلف نصر أباه على سمرقند وما يليها من قبل الطاهريين حتى ولاه الخليفة العباسي المعتمد بلاد ما وراء النهر سنة ٢٦١هـ. ومن ثم تأسست الدولة السامانية، وولَّى نصر أخاه إسماعيل على بخارى(٥).

ولم يلبث العداء أن أنشب أظفاره بين الأخوين إسماعيل ونصر، وكان إسماعيل – كما مر – ينوب عن أخيه في حكم بخارى، فآنس منه نصر طمعًا في المال واستثثارًا بالسلطة، فوقعت حروب بين الأخوين انتهت بانتصار إسماعيل سنة ٢٧٥ه، ولكنه أبدى إيثارًا وتعظيمًا كبيرًا لأخيه، فترجل عن جواده، وقبل ركابه وقال: إني مقر بأني أخطأت والذنب كله ذنبي، فبكى نصر لوفاء أخيه ورجع إلى سمرقند تاركًا إياه نائبًا عنه في بخارى(٢).

وآل أمر الدولة السامانية بعد وفاة نصر بن أحمد الساماني إلى أخيه إسماعيل بن أحمد سنة ٢٧٩هـ، ويمكننا أن نعتبر إسماعيل المؤسس الحقيقي للدولة السامانية، ففي عهده ظهرت الدولة بمظهر القوة، وقامت بدور كبير في إزالة الدولة الصفارية.

واستطاع إسماعيل بفضل كفايته السياسية والحربية أن يخضع لسلطانه بلاد ما وراء

<sup>(</sup>١) ينظر: المقدسي، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، ليدن ١٩٦٧، ص٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: حسن إبراهيم، تاريخ الإسلام (٣/ ٧٣) .

<sup>(</sup>٣) ينظر: عبد الحميد الرفاعي، ص١٥٢، نقلاً عن النرشخي صاحب تاريخ بخاري.

<sup>(</sup>٤) ينظر: حسن إبراهيم، تاريخ الإسلام (٣/ ٧٣) .

<sup>(</sup>٥) ينظر: السابق.

<sup>(</sup>٦) ينظر: تاريخ بخارى للنرشخي ص١١١، وتاريخ بخارى لأرمينيوس فاميري ص٩٨.

النهر كلها، ونجح في أن يضم إلى دولته خراسان وبعض المناطق الإيرانية الأخرى، واتخذ من بخارى عاصمة لدولته (١).

وقد وصف ابن الأثير إسماعيل بن أحمد الساماني فقال: «إنه كان خَيْرًا يحب أهل العلم والدين، ويكرمهم».

وقال في موضع آخر: "إنه كان عاقلاً عادلاً حسن السيرة في رعيته، حليمًا. وحكي عنه أنه كان لولده أحمد مؤدب يؤدبه، فمر به الأمير إسماعيل يومًا، والمؤدب لا يعلم به، فسمعه وهو يسب ابنه ويقول له: لا بارك الله فيك ولا فيمن ولدك، فدخل إليه، فقال له: يا هذا، نحن لم نذنب ذنبًا لتسبنا فهل ترى أن تعفينا من سبك، وتخص المذنب بشتمك وذمك؟ فارتاع المؤدب، فخرج إسماعيل من عنده وأمر له بصلة جزاء لخوفه منه"(٢).

#### علاقة السامانيين بالخلافة:

تختلف الدولة السامانية في علاقتها بالخلافة العباسية عن الدولة الصفارية إلى حد كبير؛ فالصفاريون لم يعترفوا بسلطان الخليفة العباسي عليهم وتمردوا على نفوذه الروحي، بل سعوا إلى الاستيلاء على بغداد نفسها.

أما الدولة السامانية فنعمت بالاستقلال في ظل الولاء الإسمي للخلافة العباسية، بعد أن أثبتت تجربة الصفاريين فشل الحركات المناوئة للخلافة المتحدية لسلطانها، وتأكد أن الخلافة - حتى في أحلك ظروفها - كانت تتمتع بنفوذ روحي لا يستهان به، وأنها قادرة على تحريك الأحداث والإسهام فيها بالتدخل المباشر أو بالاستعانة بحلفائها. فوعى السامانيون هذا الدرس، واعترفوا بالنفوذ الروحي للخلافة، ورفعوا راية الجهاد في الثغور، وأبدوا تعاونًا مخلصًا مع الخلافة في مواجهة أعدائها (٣).

ومن أمارات هذا الولاء الذي أبداه السامانيون للخلافة العباسية:

- تمسكهم بالمذهب السني الذي تدين به الدولة العباسية، ورفضهم إقامة علاقات مع الفاطميين عندما حاولوا استمالتهم إليهم.

- كما أقام السامانيون الخطبة للعباسيين ونقشوا أسماءهم على السكة، وحرصوا على إكساب حكمهم صفة شرعية بالحصول على تفويض منهم (٤).

<sup>(</sup>١) ينظر: عبد الحميد الرفاعي ١٥٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: حسن إبراهيم حسن تاريخ الإسلام (٣/ ٧٤) نقلاً عن ابن الأثير .

<sup>(</sup>٣) ينظر: الرفاعي، ص١٥١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: السابق، ص١٥٥ .

وفي المقابل بدأت الخلافة العباسية تثق في السامانيين وتطمئن إلى صدق ولائهم، فاتخذت منهم أنصارًا لها في المشرق خلفًا للطاهريين، وقد أشرنا قبل قليل إلى نجاح التحالف «العباسي الساماني» في القضاء على الدولة الصفارية التي هددت العباسيين تهديدًا مباشرًا.

كما أدى السامانيون دورًا آخر لصالح الخلافة العباسية، وهو التصدي للزيدية في طبرستان، وتمكنوا من إسقاط دولة الحسن بن زيد سنة ٢٨٧هـ، ونجحوا في استمالة القائد الديلمي أسفار بن شيرويه فتخلى عن ولائه للزيدية، وانضم إليهم، وتكفل بإسقاط الدولة الزيدية الثانية سنة ٣١٦هـ(١).

وكانت بخارى حاضرة الدولة السامانية في عهد الأمير إسماعيل، فقد شيدت فيها القصور المنيفة، والمنشآت الكبيرة، والمدارس الدينية، ووفد عليها العلماء من كل حدب وصوب؛ لما وجدوه من التشجيع والحفاوة (٢).

وقد حكم إسماعيل أكثر من ثلاثين سنة، سار فيها سيرة حسنة في الرعية، فأرسى قواعد العدل والإحسان؛ ولذلك كان لا يتهاون مع عماله إذا ظلموا الرعية.

وكانت خراسان تنقسم إلى أربعة أقسام: قسم عاصمته نيسابور، وقسم عاصمته مرو، وثالث عاصمته هراة، والأخير عاصمته بلخ.

وأما بلاد ما وراء النهر فكانت تنقسم خمسة أقسام:

الأول: الصغد، ولها عاصمتان هما بخاري وسمرقند.

والثاني: خوارزم.

والثالث: صغانيان.

والرابع: فرغانة.

والخامس: الشاش.

وقد كان لعمال إسماعيل على هذه الولايات سلطات واسعة (٣).

وقد توفي الأمير إسماعيل عام ٢٩٥هـ، وبعد وفاته بدأت الدولة السامانية في الضعف والانحلال، وكان ذلك لعدة عوامل:

<sup>(</sup>١) ينظر السابق، ص١٥٤ .

<sup>(</sup>۲) ینظر: تاریخ بخاری، لفامیری (ص۱۰۳) وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) ينظر: الدول الإسلامية المستقلة في الشرق ص١٦٠ .

أولها: انقسام البيت الساماني على نفسه طمعًا في السيادة.

ثانيها: رجال الدولة السامانية الذين كانت لهم مطامع خاصة، فسعوا إلى تحقيق هذه المطامع على حساب الدولة.

ثالثها: ضعف أمراء آل سامان حتى أصبحوا ألعوبة في أيدي كبار رجال الدولة.

وترتب على ضعف الدولة السامانية ازدياد نفوذ الترك الذين كانوا مجرد خدم وأتباع، فتمكنوا من القضاء على كثير من البلدان الإسلامية (١).

وبرغم ضعف الدولة السامانية بعد الأمير إسماعيل، فإنها ظلت قائمة حتى منتصف القرن الرابع الهجري، فقد تولى الأمير أحمد بن إسماعيل الحكم بعد أبيه، وحاول المحافظة على ملك الدولة السامانية قدر جهده، لكنه لم يستطع تخليص طبرستان من الأمير الحسن بن علي الزيدي الملقب بالأطرش الذي تغلب عليها وعلى بلاد الديلم، وهدى الله على يديه نفرًا كثيرًا ممن لم يدخلوا الإسلام من أهل تلك البلاد، فالتفوا حوله، وطردوا والي السامانيين من بلادهم (٢).

وتُؤُفِّيَ أحمد بن إسماعيل سنة ٢٠١ه إثر مؤامرة دبرت له، وولي من بعده ابنه نصر، وكان صغيرًا فتنافس أمراء البيت الساماني على الوصول إلى الحكم، فشق عليه عمه إسحاق بن أحمد عصا الطاعة، فاستقل بسمرقند، واستقل أبو صالح منصور بن إسحاق في نيسابور، ولكن نصرًا عاجلهم وقضى على ثورتهم. كما هزم العلويين الذين زاد خطرهم في طبرستان وقتل قائدهم، فاستطاع الأمير نصر بسبب هذه الانتصارات استعادة نفوذ الدولة السامانية على بلاد ما وراء النهر (٣).

وتوفي الأمير نصر، فبدأ الانهيار الكامل للدولة السامانية، فاستقل الأمراء، كلِّ بجهة معينة، فواجه الأمير نوح بن نصر الذي خلف والده مصاعب كثيرة، منها خروج أبي إسحاق أحمد في بخارى، وأبو على الأصفهاني في نيسابور.

وأخطر ما واجهه غزو ركن الدولة البويهي لبلاد الري واستيلاؤه عليها، ولكن القائد الساماني أبا على طرد منها البويهيين، لكنه انقلب على سادته واستقل بها، بل طمع في

<sup>(</sup>١) ينظر: السابق، الصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٢) ينظر: السابق ص١٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الكامل في التاريخ حوادث (٣٠١، ٣٠٢)، وتاريخ بخاري لفاميري ص١١٤، ١١٤.

إقليم خراسان. ومن ثم بدأ انحسار النفوذ الساماني فما عاد يتجاوز بلاد ما وراء النهر(١).

ومع ازدياد نفوذ البويهيين وضعف أمراء الدولة السامانية ازداد الانحسار، فألقى الأمراء السامانيون بأنفسهم في أحضان الدولة الغزنوية الناشئة، حتى آل أمر دولتهم جميعه إلى هذه الدولة، فسقطت بذلك الدولة السامانية بعدما حكمت بلاد ما وراء النهر وما جاورها قرابة قرن ونصف (٢).

على أنه ينبغي أن نسجل للدولة السامانية عدة أمور تعد في ميزان فضائل هذه الدولة وأمرائها:

أولها: أن الحضارة الإسلامية ازدهرت في عهد الدولة السامانية؛ حتى كانت بخارى، وسمرقند، وبلخ تحت حكمهم منارات للعلوم الدينية، يفد إليها الطلاب من كل حدب وصوب.

ثانيها: انتشار الرخاء في عهدهم، واتباعهم سبيل الحق في حكمهم؛ حتى مدحهم المقدسي الذي رحل إلى بلادهم، فقال: إنهم أحسن سيرة، وهذا فضلاً عما عرف عنهم من إجلال للعلم وأهله، فقد كان من رسومهم ألا يكلفوا أهل العلم تقبيل الأرض بين أيديهم.

وقال في وصف أهل خراسان في العهد الساماني: إنهم من أشد الناس تمسكًا بالحق، وهم بالخير والشر أعلم.

كما أقر بعلمهم الكثير، وحفظهم العجيب، واستقرار الأمور في خراسان، وانتشار الرخاء فيها<sup>(٣)</sup>.

ثالثها: عدم قصر عنايتهم على العلوم الدينية، بل اهتم أمراء الدولة السامانية بالعلوم الطبيعية والأدبية، فقد نبغ علماء وشعراء في بلاط هذه الدولة، فنبغ الرودكي، أول شاعر غنائي في فارس، ومؤسس الملحمة التعليمية التي تعد من أخصب فروع الأدب الفارسي. وابن سينا الفيلسوف الطبيب الذي بدأ يظهر إنتاجه في عصر منصور بن نوح الساماني ٣٥٠هـ وبخاصة كتابه القانون في الطب(٤).

<sup>(</sup>١) ينظر: الدول الإسلامية المستقلة في الشرق ص١٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر: السابق ص١٩.

<sup>(</sup>٣) ينظر: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي ص٢٩٤، وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) ينظر: تاريخ الشعوب الإسلامية لبروكلمان ص١٦٤-١١٦ .

ونسجل أيضًا في هذا المقام أن الماتريدي صاحب التفسير المحقق بين أيدينا عاش في سمرقند، ويمكننا القول: إنه عاش عمره كله في ظل الدولة السامانية، وما من شك في أنه تأثر بأحداثها، ونعم بخيرها، واستقرارها الفكري والعلمي، برغم ما حصل فيها من أحداث سياسية مضطربة في بعض المراحل، فكان ذلك من عوامل نبوغه في العلوم الدينية المختلفة، كما سنعرف في الباب الثاني من هذه الدراسة.

\* \* \*

# الفصل الرابع نظام الحكم في الدولة العباسية

يقصد بنظام الحكم: أجهزة الدولة المختلفة التي تصرف أمورها، وتدبر شئونها، وتكون بمثابة حلقة الوصل بين الرعية وبين الحكام، وذلك حتى تنضبط حركة الحياة ويتمكن الناس من القيام بالوظائف المنوطة بهم على نحو تتحقق به خلافة الإنسان في الأرض على الوجه المرضى.

والحديث عن نظام الحكم في أي عصر من عصور التاريخ ذو شعب ثلاث:

- ١- النظام السياسي.
- ٢- النظام الإداري.
- ٣- النظام القضائي.

ولإعطاء القارئ صورة عن نظام الحكم في الدولة العباسية في الفترة محل الدراسة نعرض لهذه الأنظمة الثلاثة في شيء من الإيجاز:

أولاً: النظام السياسي:

ويتمثل هذا النظام فيما يلي:

أ- الخلافة:

عرف صاحب الأحكام السلطانية الخلافة بقوله: «الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا»(١).

كما عرفها ابن خلدون بأنها «حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها؛ إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة، فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به»(٢).

ومن البين أن التعريفين ينطويان على معنى الجمع بين السلطتين الدينية والدنيوية.

<sup>(</sup>۱) الماوردي، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، مطبعة الحلبي، الطبعة الثالثة ١٣٩٣هـ، ١٩٧٣م و١٩٧٣م. ص٥.

<sup>(</sup>٢) مقدمة ابن خلدون .

وقد كانت الخلافة في الدولة العباسية وراثية، تنتقل من الآباء إلى الأبناء.

والخلفاء العباسيون يقتفون في ذلك أثر الأمويين الذين ابتدعوا مبدأ توريث الخلافة، بعد أن كانت شورى يتداولها المسلمون فيما بينهم دون قصرها على بيت دون بيت أو أسرة دون أسرة.

وامتاز نظام الحكم في العصر العباسي الأول بغلبة النزعة الاستبدادية عليه، فالخليفة العباسي يملك السلطات كلها في يده، على الرغم من أن أصحاب الدواوين أو البارزين من أصحاب البيت العباسي كانوا بمثابة مستشارين غير رسميين (١).

ودرج الخلفاء العباسيون على نظام تولية العهد أكثر من واحد، فقد عهد السفاح بالخلافة إلى أخيه أبي جعفر المنصور ثم إلى أخيه عيسى بن موسى، وكذلك فإن المهدي عهد بالخلافة إلى ولديه الهادي ثم لهارون الرشيد، وأما هارون الرشيد فولى عهده أولاده الثلاثة: الأمين والمأمون والمؤتمن، وقسم البلاد بينهم (٢).

ولا ريب أن هذا النظام في ولاية العهد قد أثمر العداوة والبغضاء بين أبناء البيت العباسي بدافع المنافسة والرغبة في الظفر بمنصب الخلافة.

وقد آل أمر الخلافة العباسية منذ عهد المتوكل «٢٣٢-٢٤٧هـ» إلى حالة من الوهن والضعف، بسبب ازدياد نفوذ الأتراك ثم البويهيين والسلاجقة، وغدا الخلفاء العباسيون ألعوبة في يد هؤلاء، وهو ما أشرنا إليه في المبحث الثاني من هذه الدراسة.

وعلى الرغم من ضعف الخلافة في عصر إمرة الأمراء وبني بويه، فقد استمر الخلفاء العباسيون يولون العهد أبناءهم، غير أن الأتراك والبويهيين من بعدهم كانوا لا يحفلون بهذا النظام إذ كان لا يتفق مع مصالحهم.

#### ب- الوزارة:

اقتبس العباسيون نظام الوزارة من الفرس، والحق أن الوزارة كاختصاص ومهام ولقب قد استحدثت في العصر العباسي، وإن عرفت كاختصاص فقط دون اللقب في العصر الأموي، فكان عبد الحميد بن يحيى بن سعيد كاتب مروان بن محمد يقوم في الخلافة مقام الوزير من حيث تقريب الخليفة له واعتماده عليه في المشورة والرأي (٣).

السابق (۲/ ۲۵۵) .

<sup>(</sup>٢) السابق (٢/ ٢٥٦) .

<sup>(</sup>٣) السيد عبد العزيز سالم، العصر العباسي الأول، ص٢٥٣.

ولم تتضح مهام الوزارة وأعمال الوزير في صدر الدولة العباسية، ولكنها لم تلبث أن تحددت وصيغت الصياغة النهائية في أواخر العهد العباسي.

وكان أكثر وزراء الدولة العباسية من الفرس أو الترك، واشتهر من وزراء العصر الأول البرامكة وبنو سهل، ومن وزراء العصر الثاني بنو الفرات وبنو وهب وبنو الجراح(١).

وأرهبت قوة الدولة العباسية وحزم خلفائها الوزراء، فلم يستبدوا بأمر دون الخليفة، ولم ينفردوا برأي دون الرجوع إليه، بل كان الواحد منهم يتجنب أن يسمى وزيرًا بعد أن مات أبو الجهم على يد المنصور، فكان خالد بن برمك يعمل عمل الوزراء ويأبى أن يسمى وزيرًا على الرغم من منزلته عند الخلفاء (٢).

ولم يتردد الخلفاء العباسيون الأوائل في البطش بأي وزير يرون في تضخم نفوذه خطرًا على كرسي الخلافة، ومقتل أبي سلمة الخلال على يد السفاح، وأبي الجهم على يد المنصور، ونكبة البرامكة في عهد الرشيد أمثلة صادقة على قوة الخلافة، وتضاؤل نفوذ الوزراء إلى جوار الخلفاء.

ولقد عرف العصر العباسي شكلين من أشكال الوزارة:

الأول: وزارة تنفيذ: وهي التي تقتصر مهمة الوزير فيها على تنفيذ أوامر الخليفة وعدم التصرف في شئون الدولة من تلقاء نفسه.

الثاني: وزارة تفويض: وهي أن يكل الخليفة الوزارة إلى شخص يثق فيه، ويفوض إليه النظر في أمور الدولة والتصرف في شئونها دون الرجوع إليه.

ومن أشهر وزراء التفويض: آل برمك وآل سهل والفضل بن الربيع (٣).

ولما ضعفت الخلافة العباسية ودب الوهن في أوصالها، تزايد نفوذ الوزراء وتعاظم خطرهم، وقويت المنافسة على كرسى الوزارة.

ولم يكد البويهيون يستولون على بغداد سنة ٣٣٤هـ حتى استبدوا بالسلطة دون الخلفاء العباسيين وقضوا على نفوذ الوزراء وحلوا محلهم، ولكنهم اتخذوا لأنفسهم وزراء اشتهر بعضهم كأبي الفضل محمد بن العميد وزير ركن الدولة بن بويه (٤).

<sup>(</sup>١) حسن إبراهيم حسن، تاريخ الإسلام (٢/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٢) السابق (٢/ ٢٥٧) .

 <sup>(</sup>٣) السيد عبد العزيز سالم، العصر العباسي الأول، ٢٥٥-٢٥٦، وانظر أيضًا في أشكال الوزارة:
 الأحكام السلطانية للماوردي ص٢٢-٢٩ .

<sup>(</sup>٤) ينظر: حسن إبراهيم حسن، تاريخ الإسلام (٣/ ٢٥٥).

## ج- الكتابة:

اقتضى تطور منصب الوزارة وتشعب أعماله استحداث نظام جديد يعاون موظفوه الوزير في الإشراف على الدواوين وإدارة شئونها، وهو نظام الكتابة.

ووجد في هذا العصر كاتب للرسائل، وكاتب للخراج، وكاتب للجند، وكاتب للشرطة.

ومهمة كاتب الرسائل: إذاعة المراسيم والبراءات وتحرير الرسائل السياسية وختمها بخاتم الخلافة بعد اعتمادها من الخليفة، ومراجعة الرسائل الرسمية ووضعها في الصيغة النهائية وختمها بخاتمه، كما كان يجلس مع الخليفة في مجلس القضاء للنظر في المظالم وختم الأحكام بخاتم الخليفة.

واشتهر من كتاب الدولة العباسية: يحيى بن خالد البرمكي، والفضل بن الربيع والفضل بن سهل والحسن بن سهل، وأحمد بن يوسف ومحمد بن عبد الملك بن الزيات (١١).

#### د- الحجابة:

استحدث الأمويون وظيفة سياسية جديدة في بلاطهم هي الحجابة، ومهمة الحاجب: حجب الخليفة عن الناس، وتنظيم دخول الرعية عليه وفقًا لمنازلهم الاجتماعية، ومراتبهم في الدولة.

ولعل الأمويين قد خافوا على أنفسهم من الرعية بعد حادثة الخوارج مع علي ومعاوية وعمرو بن العاص (٢).

وقد حذا العباسيون حذو الأمويين في اتخاذ الحجاب، بيد أن مرتبة الحاجب قد ارتقت وزادت مكانته في بلاط العباسيين، فأصبح يستشار في كثير من أمور الدولة، ويستبد بالنفوذ دون الوزير ويلزم أصحاب الدواوين بالرجوع إليه (٣).

ثانيًا: النظام الإداري:

#### أ- تعيين الولاة:

امتاز النظام الإداري في العصر العباسي الأول بالمركزية التي غدا معها ولاة الأقاليم

<sup>(</sup>١) ينظر في كل ما سبق: تاريخ الإسلام (٢/٣٦٣، ٢٦٤) .

 <sup>(</sup>٢) ينظر في نظام الحجابة: السيد عبد العزيز سالم، العصر العباسي الأول ٢٥٩-٢٦٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر تاريخ الإسلام السياسي (٣/٢٦٧) .

مجرد عمال لا ولاة ينفردون بالسلطة المطلقة، وهو ما يفرق بين النظام الإداري العباسي والأموي، حيث كان ولاة الدولة الأموية يتمتعون بنفوذ كبير وسلطة لا يغلها استبداد الخليفة، فلا غرو أن اقتصرت وظيفة الوالي في بداية تاريخ الدولة العباسية على الصلاة وقيادة الجند (۱).

ودرج الخلفاء العباسيون على اختيار العمال أو الولاة من بين أفراد البيت العباسي أو من بين كبار القادة، «غير أن هؤلاء وأولئك آثروا البقاء في بغداد أو في سامراء، وأنابوا عنهم نوابًا يحكمون هذه الولايات باسمهم. ولم يكن هذا التقليد شديد الخطر على الدولة العباسية وهي في قوتها، على أنه لما ضعفت السلطة المركزية ساءت الحالة في هذه الولايات، وجنح بعض نواب الولاة إلى الاستقلال، فظهرت في مصر الدولتان الطولونية والإخشيدية، وظهرت في المشرق الدول: الطاهرية، والصفارية والسامانية»(٢).

#### ب- الدواوين:

كلمة الديوان كلمة فارسية تعني السجل يكتب فيه ما يختص بشئون الإدارة. ثم أصبحت تدل على المكان الذي يعمل فيه الكتاب على اختلاف مهامهم (٣).

وتشبه الدواوين في نظامها وأعمالها الوزارات في العصر الحاضر.

وأول من دون الدواوين في الدولة الإسلامية هو عبد الملك بن مروان. ثم كثرت الدواوين في العصر العباسي لتنظيم شئون الدولة، ومنها: ديوان الخراج، وديوان الجند، وديوان الموالي والغلمان، وديوان البريد، وديوان زمام النفقات، وديوان الدية، وديوان الرسائل، وديوان الحوائج، وديوان المنح، وديوان الأكرة للإشراف على الترع والجسور وشئون الري(1).

ويرجع الفضل في تنظيم إدارة الدواوين في العصر العباسي الأول إلى خالد بن برمك، كما يرجع الفضل في إنشاء ديوان الزمام إلى المهدي لجمع ضرائب العراق، وهو أول من أحدث هذا الديوان (٥).

<sup>(</sup>١) ينظر السابق (٢/ ٢٦٥) .

<sup>(</sup>٢) ينظر: السابق (٢/٢٦) .

<sup>(</sup>٣) السيد عبد العزيز سالم، العصر العباسي الأول ٢٦٤، ٢٦٥، وانظر في سبب التسمية الأحكام السلطانية ١٩٩

<sup>(</sup>٤) ينظر: تاريخ الإسلام (٢٦٨/٢).

<sup>(</sup>٥) السيد عبد العزيز سالم، العصر العباسي الأول ٢٦٥.

#### ج- البريد:

أَوْلَى الخلفاء العباسيون نظام البريد عناية كبيرة وحفاوة بالغة تتلاءم مع ما عسى أن يقدمه صاحب البريد من معلومات عن الأمصار والولاة، فهو بمثابة جهاز المخابرات في الدول الحديثة.

وكان لديوان البريد محطات على طول الطريق، وظل الحمام الزاجل مستخدمًا في نقل الرسائل حتى عهد الخليفة المعتصم.

وكان البريد خاصًا بأعمال الدولة لا لنقل رسائل الجمهور، ومن ثم كان مصلحة من مصالح الدولة الخاصة، فكان صاحب البريد يراقب العمال، ويتجسس على الأعداء، ويقوم بالأعمال التي يقوم بها رئيس قلم المخابرات في وزارة الدفاع الآن، وكانت مهمة صاحب البريد أول الأمر توصيل الأخبار إلى الخليفة من عماله في الأقاليم، ثم توسعوا فيه حتى جعلوا صاحبه عينًا للخليفة ينقل أوامره إلى ولاته كما ينقل أخبار ولاته إليه (١).

#### ٤- الشرطة:

اعتمد الخلفاء على الشرطة في حفظ الأمن، ونشر الاستقرار والضرب على أيدي المجرمين والمفسدين.

وألحقت الشرطة في أول الأمر بالقضاء؛ لأنها تقوم على تنفيذ الأحكام القضائية وصاحبها يتولى إقامة الحدود، ثم لم تلبث أن غدت نظامًا مستقلًا (٢).

وكان صاحب الشرطة يُختار من علية القوم وذوي العصبية والناس؛ حتى يكون قادرًا على ضبط المجرمين وإقامة الحدود، وتنفيذ العقوبات.

وصاحب الشرطة يختار له مساعدين يأتمرون بأمره ويصدرون عن رأيه.

## ثالثًا: النظام القضائي:

ويشتمل على: القضاة، والنظر في المظالم، والحسبة.

#### أ- القضاة:

عرف منصب القضاء في الدولة الإسلامية منذ عصر الخلفاء الراشدين والدولة الأموية. وكان القاضي يصدر في أحكامه عن كتاب الله وسنة رسوله على ثم عن رأيه

<sup>(</sup>١) د/ حسن إبراهيم، تاريخ الإسلام (٢/ ٢٦٩، ٢٧٠).

<sup>(</sup>٢) السيد عبد العزيز سالم، ص٢٧٩.

واجتهاده.

فلما كانت الدولة العباسية، وتقررت المذاهب الفقهية المختلفة، غدا كل قاض يصدر في أحكامه عن مذهب منها، ويُعَوِّل في الفصل بين الناس عليه. كما استحدثت الدولة العباسية منصب «قاضي القضاة»، وأول من تلقب بهذا اللقب أبو يوسف في عهد هارون الرشيد.

وكان القضاة في العصر العباسي ينظرون في القضايا المدنية والدعاوى والأوقاف، وتنصيب الأوصياء، وأحيانًا المظالم والقصاص وبيت المال(١).

## ب- النظر في المظالم:

ويختص صاحب المظالم بالنظر في القضايا التي عجز القضاة عن الفصل فيها، وكان يتولى النظر في المظالم - أحيانًا - الخلفاء أنفسهم، فكان بعض خلفاء بني العباس يجلس لهذا الأمر؛ ليحكم في المظالم.

كما كان يرأس محكمة المظالم - إن لم يكن رئيسها هو الخليفة - الوالي أو من ينوب عنه.

وكان صاحب المظالم يعين للناس يومًا يقصدونه فيه، أو أسبوعًا كاملًا يفرغ لهم فيه.

وتنعقد محكمة المظالم في الأعم الأغلب في المسجد، وكان يحضرها خمس جماعات لابد من حضورهم هم:

أ- جماعة الحماة أو الأعوان: ومهمتهم التغلب على من يلجأ إلى العنف أو يحاول الفرار.

ب- جماعة الحكام: ومهمتهم الإحاطة بما يصدر من الأحكام لرد الحقوق إلى أهلها، والعلم بما يجري بين الخصوم.

ج- جماعة الفقهاء: الذين يرجع إليهم صاحب المظالم فيما أشكل عليه.

د- جماعة الكتاب: ويقومون بتدوين أقوال الخصوم.

ه- الشهود.

ويختلف اختصاص صاحب المظالم عن اختصاص القاضي في عدة أمور:

أولها: صاحب المظالم ينظر في القضايا التي يقيمها الأفراد على الولاة وعمال

<sup>(</sup>١) ينظر: مقدمة ابن خلدون (١٩٢، ١٩٣) .

الخراج.

ثانيها: صاحب المظالم ينظر في القضايا التي يعجز عنها القاضي.

ثالثها: صاحب المظالم يحكم في القضايا التي تتعلق بإقامة العبادات كالحج والأعياد والجمع والجهاد (١).

ج- الحسبة:

وضع الخليفة الراشد عمر بن الخطاب نظام الحسبة في الإسلام، ويعني هذا النظام: النظر فيما يتعلق بالنظام العام من أمور تقتضي الفصل فيها على وجه السرعة.

ومن وظائف المحتسب أنه: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويحافظ على الآداب العامة، ويشرف على نظام السوق، ويستوفي الديون ويراقب المكاييل والموازين تجنبًا للتطفيف، ويعاقب العابثين . . . إلخ<sup>(۲)</sup>.

بيد أن مصطلح الحسبة لم يستخدم أو يتداول في العصر العباسي بالرغم من تطبيق مفهومه.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ينظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص٨١-٨٣.

<sup>(</sup>٢) حسن إبراهيم حسن، تاريخ الإسلام السياسي (٣/٣١٣)، الأحكام السلطانية ص٢٤١ .

# الفصل الخامس

# الحالة الاجتماعية في عصر الماتريدي

لا مرية في أن الأوضاع الاجتماعية في عصر من العصور تؤثر تأثيرًا كبيرًا في أفراد المجتمع عامتهم وخاصتهم على السواء، ولعل أكثر الطبقات الاجتماعية تأثرًا بهذه الأوضاع هم العلماء؛ فهم أكثر اتصالاً بحياة الناس وأشد اهتمامًا بشئونهم ورغبة في معرفة مشاكلهم والقضاء عليها.

ومرادنا من دراسة الحالة الاجتماعية: بيان طبقات المجتمع من حيث: الجنس، والدين، وما يربط هذه الطبقات بعضها ببعض من صلات وأواصر دينية أو اقتصادية أو اجتماعية.

كما تُعني دراسة الأوضاع الاجتماعية عناية فائقة بمظاهر الحياة في المجتمع(١).

وتنتظم دراستنا للحالة الاجتماعية للفترة التاريخية التي نحن بصددها مبحثين اثنين

المبحث الأول: سكان الدولة العباسية.

المبحث الثاني: مظاهر الحياة الاجتماعية.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ينظر: تاريخ الإسلام السياسي (٢/ ٣٣٤).

## المبحث الأول

# عناصر السكان في الدولة العباسية في عصر الماتريدي

تنوع سكان الدولة العباسية تنوعًا كبيرًا، واختلفت عناصرهم وطبقاتهم أشد ما يكون الاختلاف، وانصهرت جميعها في بوتقة المجتمع العربي الإسلامي في العصر العباسي. وهذه العناصر هي:

## ١- العنصر العربي:

وقد أفاضت الدولة الأموية على العرب تميزًا في المكانة الاجتماعية والاقتصادية، حيث آثرتهم بالمناصب السياسية وقصرتها عليهم، ونظرت بعين الازدراء للعناصر الأخرى، وحرمتها من المشاركة السياسية الفاعلة.

أما الدولة العباسية فقامت على أكتاف الموالي من الفرس، وبرزت إلى الوجود بفضل مناصرتهم وتأييدهم، فلا غرو أن قدمهم العباسيون وآثروهم بالمناصب وأجروا عليهم الأعطيات السخية، وفي المقابل تأخر العرب وصارت منزلتهم دون منزلة الفرس بكثير، وحسبك دليلًا على صحة ذلك أن المعتصم «٢١٨-٢٢٥ه» أخرج العرب من ديوان العطاء.

ولقد عبر الجاحظ عن هذه الحالة في عبارة موجزة فقال:

«دولة بني العباس أعجمية خراسانية، ودولة بني مروان عربية أعرابية».

## ٢- العنصر الفارسي:

وقد أشرنا قبل قليل إلى تميز مكانة الفرس لدى الخلفاء العباسيين، فأسندوا إليهم المناصب الهامة، واعتمدوا عليهم اعتمادًا كبيرًا في تصريف شئون دولتهم.

وتخبرنا المصادر التاريخية أن أول من استعملهم هو الخليفة أبو جعفر المنصور، فاستن بسنته في استعمالهم الخلفاء العباسيون من بعده حتى بلغ نفوذهم ذروته في عهد هارون الرشيد، فكان مدبر أمر دولته آل برمك وأصولهم ساسانية.

وكذلك انتصر المأمون للفرس وأدناهم إليه واعتمد عليهم في حرب أخيه الأمين، فلما انتصر على أخيه وآل أمر الملك إليه بفضل نصرة الفرس له قربهم أكثر، فازدادوا نفوذًا وتدخلًا في شئون الخلافة العباسية.

#### ٣- العنصر التركي:

ازداد نفوذ الفرس في الدولة العباسية، وأصبحوا يمثلون خطرًا كبيرًا على سلطة الخلفاء العباسيين، فلم يجد العباسيون مناصًا من الاعتماد على عنصر جديد يثقون في ولائه ومناصرته لهم، فاستعان المعتصم بالعنصر التركي وأدخله إلى المجتمع العباسي. غير أن هذا العنصر استبد بالأمور دون الخلفاء منذ عصر المتوكل «٢٣٢-٢٤٧ه»، وغدا الترك أصحاب السلطان الحقيقي في الدولة، والخلفاء ألعوبة في أيديهم.

#### 3- المولدون:

نشأ نتيجة الاختلاط بين العناصر السابقة عنصر جديد لم يكن موجودًا من قبل، وهذا العنصر هو المولدون، وكان لهؤلاء مميزات وصفات مختلفة في أجسامهم وعقولهم وأفكارهم، وأثر لا ينكر في الحياة الاجتماعية والعلمية.

#### ٥- اليهود والنصري:

وعلى الرغم من أن هؤلاء كانوا قلة في المجتمع العباسي إلا أنهم تمتعوا بكافة الحقوق في ظل التسامح الديني الذي دعا إليه الإسلام، فكانوا يقيمون شعائرهم الدينية في حرية كاملة، ويعيشون في طوائف منفصلة عن بعضها مختلطين مع المسلمين، فلم يكن لهم في المدن الإسلامية أحياء مخصصة إلا إذا آثروا الحياة في أحياء خاصة بهم، فتتكون تلقائيًا لهم أحياء خاصة.

#### طبقة الرقيق:

كثرت هذه الطبقة في المجتمع العباسي كثرة ظاهرة، فنشأت أسواق خاصة بهم في بغداد، وامتلأت قصور الخلفاء والأغنياء والحكام بالجواري. كما عني العباسيون بتهذيبهن وتعليمهن ضروبًا من الفنون لا سيما الشعر والغناء.

ونَعِمَ الرقيق في ظل الدولة العباسية بكافة حقوق المواطنة التي كان يتمتع بها سائر طبقات المجتمع من الأحرار، وحسبك دليلًا على صدق ما نقول أن كثيرًا من أمهات الخلفاء العباسيين كن من الرقيق.

وكان ذلك بفضل ما أرساه الإسلام من مبادئ العدل والمساواة دون تمييز بين عربي وعجمي أو حر وعبد، فالكل سواء في الحقوق الإنسانية (١).

<sup>(</sup>١) انظر فيما سبق: ضحى الإسلام (١/٥)، وتاريخ الإسلام السياسي (٢/٣٣٤) .

هذا عن العناصر السكانية في المجتمع العباسي عامة أما بلاد ما وراء النهر - مسقط رأس الماتريدي - فإن غالبية السكان فيها كانوا من الفرس والترك، وثمة طوائف عربية استوطنت هذه البلاد على أثر الفتوحات الإسلامية، فاندمجوا مع سكان البلاد الأصليين، الذين دخل منهم في الإسلام من دخل، وبقى منهم على دينه من بقي، متمتعًا في ظل الإسلام بكافة الحقوق الإنسانية.

\* \* \*

# المبحث الثاني مظاهر الحياة الاجتماعية

امتازت الحياة الاجتماعية في عصر الماتريدي بمظاهر عدة، لعل أبرزها:

- ظهور حركة الشعوبية.
  - ظاهرة الزندقة.
- غلبة اللهو والترف على المجتمع.

# أولاً: الشعوبية:

نشأت ظاهرة الشعوبية كنتيجة طبيعية للصدام السياسي والحضاري بين العرب والموالي، فتعصب العرب لجنسهم واحتقروا الموالي، وتعصب الموالي – الفرس والترك – لأرومتهم، ورأي الفرس أنهم ذوو سابقة في الحضارة والمدنية وأن العرب طارئون على هذه الحضارة.

وغلبت هذه النزعة من العصبية على الدولة العباسية وأذكى نيرانها مساندة العباسيين للموالى وتقديمهم إياهم على العرب.

وبلغت الشعوبية ذروة خطورتها في القرن الثالث الهجري، حيث نشط الفرس في الهجوم على العرب والتفتيش عن مثالبهم، وتجريدهم من كل ميزة وفضيلة، وربما ساعد على ذلك أن الخلفاء العباسيين لم يتعصبوا للعرب كجنس بقدر ما تعصبوا للإسلام كدين يسوي بين الناس في الحقوق والواجبات، ولا يرى للعرب فضلاً على سائر الأجناس إلا بالتقوى.

وثمة نزعات ثلاث تألفت ظاهرة الشعوبية من مجموعها:

النزعة الأولى: وتذهب إلى أن العرب خير الأمم؛ لأنهم ظلوا ينعمون بالاستقلال والحرية، بالبرغم من أنهم كانوا يتاخمون أكبر دولتين: الفرس والروم، كما أنهم يتمتعون بصفات أخلاقية امتازوا بها عن غيرهم، كالكرم والوفاء والنجدة، بالإضافة إلى أن الإسلام - وهذا هو العامل الأهم - نزل بأرضهم، ورسول الله على منهم، وهم حاملو لواء دعوته إلى الناس، فكل من أسلم ففي عنقه للعرب منة لا تقدر.

النزعة الثانية: ترى أن العرب ليسوا بأفضل الأمم، فالأمم كلها متساوية، يؤيد ذلك قول الله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهُا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكْرٍ وَأَنْثَىٰ وَجَعَلَنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآيِلَ لِتَعَارَفُواً إِنَّ آكُرُ مَكُمْ عِندَ اللهِ أَنْقَدَكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٣].

ويمثل هذه النزعة وينتصر لها العلماء والصالحون من العرب والعجم جميعًا.

النزعة الثالثة: يؤمن أصحاب هذه النزعة بأفضلية العجم على العرب، ويفندون الحجج التي ارتكز عليها أصحاب النزعة الأولى في تفضيل العرب، فيقولون: إن الإسلام ليس دينًا عربيًا أنزله الله لهداية العرب وحدهم، بل هو دين عام للناس أجمعين، ودعوته موجهة لكل الأجناس، وليس للعرب ما يمتازون به عن غيرهم.

وما افتخروا به من سجايا كريمة وشيم نبيلة كالكرم والوفاء والنجدة وغيرها، ليست قصرًا عليهم بل يشاركهم فيها سائر الأمم.

وقد أطلقت الشعوبية على هذه النزعة الأخيرة حتى غدت مرادفة لها، فصنف العجم كتبًا في مثالب العرب ومناقب العجم، بل تجرأ الشعوبيون فوضعوا الأحاديث ونسبوها زورًا للنبي على المناب العجم (١).

#### ثانيًا: الزندقة:

لعل من الأسباب التي أدت إلى شيوع الزندقة وقوة تيارها في العصر العباسي: نشاط الحركة العلمية العقلية في هذا العصر؛ إذ لم يقتصر البحث على العلوم الدينية النقلية من جمع أحاديث وتفسير للقرآن، واستنباط للأحكام الشرعية، بل تعداها إلى دراسة المنطق والكلام والفلسفة وغيرها من العلوم التي تثير في النفس والعقل من الحيرة والشك أكثر مما تثبت فيهما من الإيمان واليقين.

وكذلك فإن كثيرًا من الفرس ساءهم ألا يحققوا ما يطمحون إليه من مطامع، ورأوا أن الإسلام ما دام قويًا، فلن يتحقق لهم ما يرنون إليه؛ ولذلك عملوا على هدم الإسلام من داخله عن طريق نشر المبادئ المانوية والزرادشتية والمزدكية، فكان ذلك عاملًا مباشرًا أسهم في ذيوع الزندقة وانتشار أفكارها الهدامة (٢).

وتعني الزندقة اعتناق الإسلام ظاهرًا، واعتناق أديان الفرس باطنًا، وخاصة مذهب ماني، وإنما أظهروا الإسلام رغبة في إفساده وهدم تعاليمه، أو لنيل الجاه والظفر بالسلطان.

واجتهد الخلفاء العباسيون في تعقب الزنادقة ومحاكمتهم، كما شجعوا المتكلمين وأهل الجدل على تأليف الكتب للرد على الزنادقة، وأمر الخلفاء بمناظرتهم واستتابتهم، فإن تابوا وإلا قتلوا.

<sup>(</sup>١) انظر: ضحى الإسلام (١/٤٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: السابق (١/ ١٣٨) .

وأوصى الخليفة المهدي ابنه وولي عهده موسى الهادي - إذا آل إليه أمر الخلافة من بعده - بتعقبهم والقضاء عليهم.

واستحدث هارون الرشيد وظيفة جديدة سمى صاحبها بـ «صاحب الزنادقة» مهمته امتحان كل من يتهم بالزندقة ومحاكمته إن ثبتت عليه التهمة.

وذكر الطبري والمسعودي أن المأمون بلغه خبر عشرة من الزنادقة في البصرة، فبعث اليهم، وامتحنهم واحدًا واحدًا، وأظهر لهم صورة ماني، وأمرهم أن يتفلوا عليها ويبرءوا منها، فلما أبوا أمر بهم فقتلوا(١).

وثمة نزعة إيمانية صادقة ظهرت كرد فعل لنزعة الإلحاد والزندقة، حيث كثر العلماء المؤمنون الذين وقفوا حياتهم على خدمة الدين، والتمسك بآدابه ومبادئه. وفي الحق أن هذه النزعة الإيمانية كانت هي الغالبة على المجتمع العباسي؛ إذ كان الزنادقة قلة إذا قيسوا بالمؤمنين الأتقياء.

## ثالثًا: حياة الترف واللهو:

تدفقت الثروة وعم الرخاء في الدولة العباسية، فانغمس كثير من الخلفاء والأمراء في حياة الترف والمجون، بل أصبح الترف سمة امتازت بها حياة كثير من الناس في هذا العصر، وقد تجلت مظاهر الترف واللهو في عدة أمور أبرزها:

أ- القصور المنيفة التي شيدت على أحسن طراز، فقد كانت قصور الأمراء والخلفاء مضرب الأمثال في رونقها وبهائها، وفخامة بنائها واتساعها، والحدائق التي تحيط بها.

ب- شاع الغناء في هذا العصر، وكثر المغنون، حيث حفلت قصور الأمراء بالمغنين من الجواري، واشتهر من المغنين عدد غير قليل لعل أبرزهم إبراهيم بن إسحاق الموصلي.

وحذا الأمراء والوزارء حذو خلفاء الدولة العباسية في الانغماس في حياة اللهو والترف، وقد أوجدت هذه الحالة جماعة متطوعة تنكر على الفساق ببغداد، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وأثمرت حياة اللهو كذلك حياة مقابلة لها هي حياة الزهد التي سلكها بعض الناس<sup>(۲)</sup>.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: تاريخ الأمم والملوك للطبري (١٠/٤٤)، ومروج الذهب (٢/٢٤٩) .

<sup>(</sup>٢) ضحى الإسلام (١/ ١٠١)، وتاريخ الإسلام السياسي (٢/ ٣٤٠) .

# الفصل السادس

# الحياة الفكرية والعلمية في عصر الماتريدي

كان الإسلام محور الحركة العلمية وأساسها الأول حتى أواخر العصر الأموي، فالعلوم التي يتدارسها المسلمون ويعنون بتدوينها وجمع مسائلها علوم دينية مادتها مستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وغايتها خدمة الإسلام ودعم أصوله وأركانه.

فمبنى الفقه على الكتاب والسنة الصحيحة، ومدار الحديث على أقوال النبي ﷺ وأفعاله المأثورة عنه، وأساس التاريخ سيرة النبي وغزواته.

أما العلوم الدنيوية: كالطب والكيمياء فحظ المسلمين من الاشتغال بها قليل، واهتمامهم بها ضعيف، وأكثر من برعوا فيها واهتموا بها من غير المسلمين.

أما الدولة العباسية فمعلوم لكل أحد أن الحركة العلمية نشطت في عصرها نشاطًا كبيرًا، وتنازعت العلوم الدينية والعلوم العقلية اهتمام المسلمين وعنايتهم، فكثر التدوين والتصنيف ورتبت مسائل العلوم، وميّز كل علم عن غيره واستقل بموضوعه ومنهجه، واستحدثت علوم جديدة كعلم التفسير والحديث وأصول الفقه، وعني المسلمون بترجمة العلوم العقلية كالفلسفة والمنطق والرياضيات والطبيعة والكيمياء عن اليونان والهند.

فلا غرو أن أثرى هذا النشاط الحركة العلمية في عصر الدولة العباسية - عصر الماتريدي - ثراء عظيمًا، حتى عد هذا العصر بحق العصر الذهبي للحضارة الإسلامية القائمة على العلم الديني والدنيوي على سواء.

ويمكننا أن نتلمَّس ملامح الحركة العلمية ونقف على آثارها ونتائجها ببيان أهم العلوم التي دونت في القرنين الثالث والرابع الهجريين.

# العلوم المدونة في القرنين الثالث والرابع الهجريين

وعُني المسلمون منذ مطلع القرن الثالث الهجري بتدوين العلوم وجمع مسائلها وترتيب أبوابها، واتسعت دائرة اهتمامهم العلمي لتشمل إلى جانب العلوم الدينية العلوم العقلية، وفيما يلى نعرض بإيجاز لأبرز هذه العلوم:

#### ١ – علم القراءات:

القراءات: جمع قراءة، وهي في اللغة: مصدر سماعي لقرأ، وفي الاصطلاح: مذهب

يذهب إلى إمام من أئمة القراء مخالفا به غيره في النطق بالقرآن الكريم مع اتفاق الروايات والطرق عنه، سواء أكانت هذه المخالفة في نطق الحروف أم في نطق هيئتها.

ونستطيع أن نقول: إن الدافع وراء اهتمام المسلمين بهذا العلم والتصنيف فيه خشية جماعة القراء من أن تتأثر قراءة القرآن باللكنة الأعجمية لا سيما بعد دخول الفرس في الإسلام أفواجًا، ومن ثم اهتم هؤلاء بضبط القراءات القرآنية وجعلوها علمًا كسائر العلوم.

وبرز في علم القراءات رجال كثيرون، من أشهرهم:

١- عبد الله بن عامر بدمشق، توفي ١١٨هـ.

٢- عبد الله بن كثير بمكة (توفى: ١٢٠هـ).

٣- أبو بكر عاصم بن أبي النجود بالكوفة، توفى ١٢٨هـ.

٤- حمزة بن حبيب الزيات بالكوفة، توفى ١٥٦هـ.

٥- أبو عمر بن العلاء المازني بالبصرة (توفي: ١٦٤هـ).

٦- نافع بن أبي نافع بالمدينة (ت: ١٦٧هـ)، وأخذ عنه أبو سعيد عثمان بن سعيد المصري الملقب بورش (توفي ١٩٧هـ)، وهو الذي يقرأ له أهل المغرب.

٧- أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي بالكوفة، توفي ١٨٩هـ.

وهؤلاء هم المعروفون بالقراء السبعة الذين فاقوا غيرهم في الإتقان والضبط، ويليهم في الشهرة:

٨- أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني، توفي ١٣٠هـ.

٩- يعقوب بن إسحاق الحضرمي، توفي ٢٠٥هـ.

١٠- خلف بن هشام البزار توفي ٢٢٩هـ.

وقراءات ما عدا هؤلاء العشرة قراءات شاذة.

والحق أن أول من تتبع وجوه القراءات، وتقصى أنواع الشاذ منها، وبحث أسانيدها وميز فيها الصحيح من الموضوع هارون بن موسى القاري، (ت: ١٧٩هـ). أما أول من صنف في القراءات فهو أبو عبيد القاسم بن سلام (ت: ٢٤٤هـ).

وخليق بنا أن نسجل في هذا المقام الملاحظة التالية، وهي أن أكثر القراء وأشهرهم وأبرز من دونوا في علم القراءات قد ظهروا في العصر العباسي، وفي الفترة التاريخية التي

نحن بصددها تحديدًا، عصر الماتريدي.

ولا ريب أن تدوين القراءات وتأصيل مسائلها عاملٌ مهم أورث حركة التشريع الإسلامي شيئًا غير قليل من القوة والازدهار.

## ٢- علم التفسير:

سيأتي بمشيئة الله تعالى الكلام عن بيان مفهوم علم التفسير عند الحديث عن التفسير ومناهج المفسرين وكذلك سيأتي الحديث عن نشأة علم التفسير وتطوره، إلا أننا نقول ههنا في عجالة سريعة إن علم التفسير نشأ في أول أمره فرعًا من فروع الحديث، حيث كان النبي على فسر القرآن لأصحابه ويبين لهم معانيه الخافية عنهم، ثم عني الصحابة من بعده بتفسير القرآن، وأُثِرَتْ عنهم آراء كثيرة في التفسير وأقوال كانت أساسًا صالحًا قامت عليه المدارس التفسيرية فيما بعد.

وقد تطور علم التفسير في عصر التابعين، فجاءت طبقة جمعت الأقوال التفسيرية المأثورة عن الصحابة والتابعين، شأنهم في ذلك شأن المحدثين، كما رحل بعض العلماء لجمع روايات التفسير من الأمصار المختلفة.

ولم يلبث علم التفسير أن انفصل عن علم الحديث، في العصر العباسي، وقام المفسرون بترتيب الروايات التفسيرية وفق ترتيب السور والآيات، ويذكر ابن النديم: أن عمر بن بكير كان من أصحاب الفراء صاحب كتاب «معاني القرآن» المتوفى سنة ٢٠٧ه، وكان منقطعًا إلى الحسن بن سهل، فكتب إلى الفراء أن الأمير الحسن بن سهل ربما سألني عن الشيء بعد الشيء من القرآن فلا يحضرني فيه جواب، فإن رأيت أن تجمع لي أصولاً أو تجعل في ذلك كتابًا أرجع إليه، فقام الفراء بذلك فوضع كتابًا في التفسير (١).

ثم وضع ابن جرير الطبري بعد ذلك تفسيرًا، عمادُه الروايات التفسيرية المأثورة عن الصحابة والتابعين، بيد أنه أضاف إلى تفسيره شيئًا من التفسير بالرأي.

فمنذ ذلك التاريخ غدا القرآن الكريم معينًا خصبًا لكثير من العلوم، فعلماء النحو اعتمدوا عليه في استنباط القواعد النحوية، وألفوا كتبًا في إعراب المشكل من آياته، وعني أهل اللغة بتفسير مفرداته وشرح معانيه، كما عَوَّل عليه الفقهاء في بناء آرائهم وتأسيس مذاهبهم الفقهية، وصنفت كتب في تفسير آيات الأحكام، وأخذ العلماء يفسرون القرآن،

<sup>(</sup>١) انظر: الفهرست ص٩٩.

كل بما يتفق مع رأيه، حتى علماء الكلام أَوَّلُوا بعض الصفات بما يتفق مع آرائهم (١). ٣- الحديث وعلومه:

علم الحديث هو علم يشتمل على أقوال النبي ﷺ وأفعاله وتقريراته وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها.

ولم يدون الحديث النبوي الشريف تدوينًا منظمًا إلا منذ مطلع القرن الثاني الهجري وقبل هذا التاريخ كان الصحابة يكتبون منه ما استقامت لهم سبل الكتابة وتيسرت أسبابها، غير أن تدوينهم كان تدوينًا خلا من النظام والترتيب.

ومن أشهر من كتب الحديث عن رسول الله ﷺ عبد الله بن عمرو بن العاص، حتى قال فيه أبو هريرة: «ما من أصحاب رسول الله ﷺ أحد أكثر مني حديثًا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب»(٢).

ثم رأى عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - أن يجمع حديث رسول الله على جمعًا منظمًا ويدونه تدوينًا مستوعبًا، فكتب إلى عامله على المدينة أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم: «أن انظر ما كان من حديث رسول الله على وسننه فاكتبه؛ فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء»(٣).

ومنذ ذلك التاريخ بدأت عناية المسلمين بتدوين الحديث تقوى وتشتد، وبرز في ميدان جمع الأحاديث أسماء كثيرة نذكرها بكل إجلال وتقدير، وتوزع هؤلاء على الأمصار الإسلامية المختلفة:

ففي مكة عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المتوفى سنة ١٥٠هـ.

وفي المدينة محمد بن إسحاق المتوفى سنة ١٥١هـ، ومالك بن أنس المتوفى سنة ١٧٩هـ.

وبالبصرة الربيع بن صبيح المتوفى سنة ١٦٠هـ وحماد بن سلمة المتوفى سنة ١٧٦هـ. وفي الكوفة سفيان الثوري المتوفى سنة ١٦١هـ.

وفي الشام الأوزاعي المتوفى سنة ١٥٧هـ.

<sup>(</sup>١) انظر: ضحى الإسلام (٢/ ١٣٨)، وتاريخ الفقه الإسلامي لمحمد أنيس عبادة (٢/ ٧٥–٧٦) .

<sup>(</sup>٢) انظر : تاريخ أبي زرعة الدمشقي (٥٥٦)، الاستيعاب (٣/٩٥٧)، تهذيب الكمال في أسماء الرجال (٣٥٨/١٥) .

<sup>(</sup>٣) انظر: الفكر السامي (١١٠/٢) .

وفي اليمن معمر بن راشد المتوفى سنة ١٥٣هـ.

وفي خراسان عبد الله بن المبارك المتوفى سنة ١٨١هـ.

وبمصر الليث بن سعد المتوفى سنة ١٧٥هـ.

وكانت طريقتهم في التدوين تعتمد على وحدة الموضوع في أبواب منفصلة يحتوي كل باب على الأحاديث الصلاة في باب، والزكاة في باب آخر، وهكذا.

ومن أشهر هذه المصنفات موطأ الإمام مالك.

ثم جاءت طبقة أخرى من علماء الحديث انتهجت نهجًا آخر، فكتبت السنة على طريقة المسانيد، وأساسها وحدة الراوي وإن اختلف الموضوع، ومن أشهر المسانيد مسند الإمام أحمد.

وفي القرن الثالث الهجري جاءت طبقة أخرى، وجدت أمامها ثروة عظيمة من الأحاديث، فاتبعت أسلوب الانتقاء والاختيار، فألفت ما عرف بالصحاح، وأفردت الحديث عن غيره من فتاوى الصحابة وأقوالهم، وفي طليعة كتب الصحاح: صحيح البخاري المتوفى سنة ٢٥٦ه، وصحيح مسلم المتوفي سنة ٢٦١ه، وحذا حذو البخاري ومسلم الإمام أبو داود المتوفى سنة ٢٧٥ه، وأبو عيسى الترمذي المتوفى سنة ٢٧٩ه، وابن ماجه المتوفى سنة ٣٠٧ه، وغيرهم.

ووجد بجانب المحدثين فريق من العلماء توفروا على نقد رواة الحديث، وجرح بعضهم وتعديل البعض الآخر، وعرفوا بعلماء الجرح والتعديل.

قال الذهبي: أول من زكى وجرح من التابعين-وإن كان قد وقع ذلك قبلهم-الشعبي وابن سيرين؛ حفظ عنهما توثيق أناس وتضعيف آخرين.

وذلك لأن الصحابة كانوا عدولا، وكبار التابعين الآخذين عنهم كانوا ثقات، ولا يكاد يوجد في القرن الأول الذي انقرض فيه الصحابة وكبار التابعين ضعيف إلا الواحد بعد الواحد، كالحارث الأعور، والمختار الكذاب.

فلما مضى القرن الأول، وجاء القرن الثاني، كان من أوساط التابعين جماعة من الضعفاء الذين كان ضعفهم من قبل تحملهم وضبطهم، فتراهم يرفعون الموقوف، ويرسلون كثيرا، ولهم غلط كأبي هارون العبدي.

فلما كان آخر عصر التابعين-وهو حدود الخمسين ومائة-تكلم في التوثيق والتضعيف أثمة.

وقال صالح جزرة: أول من تكلم في الرجال شعبة، ثم تبعه يحيى بن سعيد القطان، ثم أحمد وابن معين.

قال السيوطي: يعني أنه أول من تصدى لذلك، وإلا فقد سبقهم من الصحابة والتابعين من علمت.

وألف في الجرح والتعديل أئمة في الحديث.

منهم من ألف في الضعاف كالبخاري والنسائي والعقيلي والدارقطني وغيرهم. ومنهم من ألف في الثقات كابن حبان.

ومنهم من ألف فيهما كالبخاري وابن أبي خيثمة، وابن أبي حاتم.

ومن أشهر علماء الجرح والتعديل: يحيى بن سعيد القطان المتوفى سنة ١٨٩هـ، وعبد الرحمن بن مهدي المتوفى سنة ١٩٨هـ، ويحيى بن معين المتوفى سنة ٢٣٣هـ، وأحمد بن حنبل المتوفى ٢٤١هـ(١).

#### ٤ - علم الفقه:

علم الفقه: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية.

ظهرت فكرة كتابة بعض الأحكام الفقهية منذ عصر النبي ... وعصر الخلافة الراشدة، غير أننا لا نستطيع أن نقول: إن علم الفقه ظهر في هذه المرحلة من تاريخ الإسلام؛ لأن هذه الكتابات-وإن سلمنا بوجودها- لا تمثل ظاهرة عامة جديرة بأن تؤسس علما مهما كعلم الفقه له أصوله وقواعده، وغاية الأمر أن هذه الكتابات دليل على أن مسائل علم الفقه شغلت المسلمين منذ طور مبكر، وأنها كذلك إرهاص مؤذن لنشأة علم الفقه في مرحلة تالية، وإن كانت هي بذاتها لا تمثل علما ولا ترقى إلى رتبته، كما نفهم نحن مصطلح العلم من ضرورة أن يتاح له منهج في الدرس ومادة مجموعة ومسائل مرتبة وعلماء يتوفرون عليه.

إن فكرة التدوين الفقهي المنظم وليدة القرن الثاني الهجري، حيث تدلنا المصادر

<sup>(</sup>۱) ينظر في كل ذلك: تاريخ التشريع للخضري ص (۱٥١-١٥٣)، وتاريخ الفقه الإسلامي لمحمد يوسف موسى (۲/۲۵-٥٥)، وتاريخ التشريع الإسلامي ومصادره للدكتور محمد سلام مدكور ص (۲۰۲-۲۰۱) .

التاريخية على أن فقهاء المدينة قاموا بجمع فتاوى ابن عمر وعائشة وابن عباس ومن بعدهم من كبار التابعين الذين ظهروا بالمدينة.

وكذلك جمع فقهاء العراق فتاوى عبد الله بن مسعود، وقضايا على بن أبي طالب وفتاواه، وقضايا شريح وغيره من قضاة الكوفة.

وقد وضعت بعض المؤلفات الفقهية في هذا العصر، فقد ألف أبو حنيفة (الفقه الأكبر) وإبراهيم النخعي (فتاوى الشيوخ وآراؤهم)، وغيرهما.

وكانت هذه المؤلفات تجمع بين الفقه والحديث.

وهناك من ألف من الفقه مجردًا عن الحديث: كمحمد بن الحسن في كتبه الستة التي جمع فيها مسائل الأصول في مذهب إمامه أبي حنيفة وهي: المبسوط، والجامع الصغير، والجامع الكبير، والزيادات، والسير الصغير، والسير الكبير، ومثل: المدونة التي رواها سحنون عن ابن القاسم عن الإمام مالك.

وبجانب هذين النوعين من التدوين وجد تدوين المسائل الفقهية مصحوبًا بأدلتها من الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، مثل كتاب الأم الذي رواه الربيع عن الإمام الشافعي.

واستمر الفقه في التطور والازدهار حتى أصبح علمًا قائمًا على سوقه(١).

## ٥- علم أصول الفقه:

لم يكن استنباط الأحكام في زمن رسول الله على وصدر الإسلام بحاجة إلى أكثر من الرجوع إلى النبي على في حياته وإلى أصحابه بعد مماته، ولكن لما بعدت الشقة بين الناس والعهد النبوي احتاج المسلمون إلى وضع العلوم وتأسيس مناهجها، ومن هذه العلوم أصول الفقه.

وقد أخذ الإمام الشافعي على عاتقه مهمة جمع قواعد علم أصول الفقه المبثوثة في بطون الكتب، والموجودة في سنة النبي وآثار الصحابة، ومن قبل ذلك وبعده من القرآن الكريم.

والسبب الذي دفع الشافعي إلى كتابة علم أصول الفقه هو ما ذكره ابن خلدون حينما

<sup>(</sup>۱) ينظر: تاريخ الفقه الإسلامي ومصادره للدكتور محمد يوسف موسى (۸/۲)، وتاريخ التشريع ومصادره للدكتور محمد سلام مدكور ص (۲۰۹-۲۱۱).

قال: «لما وجد - أي الشافعي - الخلاف والنزاع مستمرًا بين فقهاء الحجاز وفقهاء العراق، أو بين أهل الحديث وأهل الرأي، ووجد أن أهل الرأي على جانب من قوة البحث والنظر، وأنهم أصحاب حجاج ولسن، وأهل جدال وشغب، وأنهم قد أسرفوا في الطعن على أهل الحديث وأئمتهم، والحط من قدرهم وقيمتهم، والرد على رأيهم ومذهبهم، ووجد كذلك أن جمهرة المحدثين، وبخاصة من كان موجودًا في العراق منهم على شيء غير يسير من الخمول والكسل، وضعف البحث والنظر، وفساد الاستدلال والجدل، وأنهم غير قادرين - القدرة التامة - على الانتصار لمذاهبهم والدفاع عن آرائهم، والرد على خصومهم، والصمود في وجوههم؛ بسبب عدم الإدراك الصحيح لمباحث أصول الفقه، وسوء التمييز بين الناسخ والمنسوخ، والعام والخاص، والمطلق والمقيد،

لما وجد الأمر كذلك وأدرك حقيقة ما هنالك . . وضع مؤلفًا جامعًا في أصول الفقه، يعين على فهم حقائقه، وإدراك دقائقه، ويكوِّن القدرة على الاستدلال بأدلة الشرع، وبيان كيفية إثباتها»(١).

وقد تتابع العلماء بعد الشافعي في تدوين مسائل هذا العلم، من هؤلاء الإمام أحمد بن حنبل الذي ألف كتاب «الناسخ والمنسوخ».

# ٦- تدوين علم النحو واللغة:

كان لاتساع الفتوحات الإسلامية، ودخول الكثير من العجم في الإسلام، واختلاطهم بالعرب - الأثر البالغ على الملكة اللسانية العربية، فبدأ اللحن يتسرب إلى اللسان العربي، فخاف العلماء أن يتعرض القرآن الكريم للتحريف أو ينغلق فهمه على الناس، ومن ثم بادروا إلى وضع القواعد الضابطة للسان العربي من الانحراف وهو ما اصطلح على تسميته برهم النحو».

وقيل: إن أبا الأسود الدؤلي هو أول من اشتغل بعلم النحو.

وقيل: إنه تعلم أصوله عن الإمام علي (٢)، وأن سبب التفكير في وضعه هو تسرب اللحن إلى القرآن الكريم، ومن ثم، وضع علم النحو.

وكانت مدرسة البصرة هي أولَى المدارس النحوية نشأة وأسبقها ظهورًا، تلتها مدرسة

<sup>(</sup>١) ينظر: مقدمة ابن خلدون ص (٣٩٧) وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) ينظر: مقدمة ابن خلدون ص (٥٠٢)، والفهرست لابن النديم (ص٦٠، ٦١) .

الكوفة، وقد ألف تلاميذ المدرستين تآليف كثيرة، وتتابع الناس يكتبون في هذا العلم؛ حتى انتهى الأمر إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي أيام الرشيد، فهذب الصناعة، وكمل أبوابها، وأخذ عنه سيبويه، فكمل تفاريعها، واستكثر من أدلتها وشواهدها، ووضع فيها كتابه المشهور(١).

وممن كتب في هذا الفن: الأصمعي، وأبو عبيدة، وأبو عمرو بن العلاء، وجميع من ذكرت من علماء البصرة، ومن أشهر علماء الكوفة الذين كتبوا في هذا الفن: الكسائي والفراء (٢).

وكما تسرب اللحن إلى تركيب الجملة تسرب أيضًا إلى الألفاظ، فاستعمل كثير من كلام العرب في غير موضعه، ومن ثم وجدت الحاجة إلى معاجم تحفظ المفردات اللغوية، حتى لا تندرس، فيترتب على ذلك جهل بالقرآن والحديث.

ولذلك شمر علماء اللغة عن سواعدهم، وبدءوا يجمعون الكلمات العربية، ويحددون معانيها، فرحلوا إلى البادية واستقوا اللغة من منابعها الأولى، كما أخذوا عن عرب البدو الذين وفدوا إلى الحضر، وكان من أهم مصادرهم: القرآن الكريم، والشعر العربي الجاهلي والإسلامي الموثوق به.

وقد تم جمع اللغة على مراحل ثلاث:

المرحلة الأولى: جمع المفردات كيفما اتفق.

المرحلة الثانية: مُجمعت فيها الكلمات المتقاربة نوعًا من التقارب، أو ما لها موضع واحد.

المرحلة الثالثة: جمع المعاجم، وذلك في أواخر القرن الثاني الهجري حين وضع الخليل بن أحمد الفراهيدي منهج كتاب العين الذي حصر فيه مركبات حروف المعجم كلها من الثنائي، والثلاثي، والرباعي، والخماسي، ورتب أبوابه على حروف المعجم بالترتيب المتعارف عليه، واعتمد فيه على ترتيب المخارج، فبدأ بحروف الحلق ثم ما بعده حتى وصل إلى الحروف الشفوية، وجعل أحرُف العلة آخرًا، وبدأ من حروف الحلق بالعين؛ ولذلك سمى كتابه به «العين».

<sup>(</sup>١) ينظر: مقدمة ابن خلدون (ص٥٠٢) .

<sup>(</sup>٢) ينظر: تاريخ الإسلام السياسي (٢/ ٢٩٤) .

وفي القرن الثالث الهجري انتشرت المعاجم الواسعة التي سار فيها أصحابها على طريقة الخليل بن أحمد من حيث ترتيب حروف المعجم على المخارج الصوتية والابتداء بحروف الحلق<sup>(۱)</sup>، ثم انتشرت المعاجم بعد ذلك في القرون التالية مصطنعة مناهج جديدة أكثر تيسيرًا، وموجود بين أيدينا الكثير منها الآن.

#### ٧- الأدب:

تطور الأدب كثيرًا في العصر العباسي، وبخاصة الشعر؛ حيث وجد شعراء مجددون في معاني القصيدة وديباجتها كأبي تمام؛ مما أدى إلى وجود نهضة أدبية وشعرية يمكن أن يقال عنها: إنها فاقت العصور السابقة.

ولم ينل الأدب العناية في جمعه وتأليفه مثلما نالت اللغة، فقد كان جمع الأدب والشعر في العصور الإسلامية الأولى قائمًا على الانتقاء والاختيار لا الاستقصاء والشمولية؛ ولعل السبب في ذلك أنه لا يستطيع فرد أو أفراد أن يقوموا بذلك (٢).

وقد دون عدد من الكتب في الأدب ونقده في العصر العباسي؛ ككتابي أدب الكاتب، والشعر والشعراء لابن قتيبة، والكامل للمبرد، والبيان والتبين للجاحظ، والنوادر لأبي علي القالي، وتعتبر هذه الكتب أركانًا في الأدب وعلومه (٣).

#### ٨- التاريخ والجغرافيا:

كان الاعتماد في التاريخ - في بادئ الأمر - على السماع، فكان العرب يتناقلون أخبارهم وسير أجدادهم شفويًا، ولكن لما جاء القرن الثاني الهجري أخذ البحث في التاريخ وتدوينه يأخذ جانبا من اهتمام العلماء، وانصرف اهتمام المؤرخين في أول الأمر إلى السيرة النبوية، فكتب ابن إسحاق سيرة الرسول على وكان ذلك في منتصف القرن الثاني الهجري، وفي أواخر هذا القرن وضع هشام بن محمد الكلبي والواقدي كثيرًا من المصنفات والرسائل التاريخية شملت العصور المختلفة، ثم جاء ابن هشام أواخر هذا القرن وبداية القرن الثالث فكتب سيرته الشهيرة المتناقلة بين الناس.

وفي القرن الثالث تطور التاريخ تطورًا كبيرًا، فوجدت المصنفات الكبيرة، واتسعت

<sup>(</sup>۱) ينظر: مقدمة ابن خلدون (ص۳۰، ۵۰، ۵۰۰)، وتاريخ الإسلام السياسي (۳/ ۳۵۳)، وضحى الإسلام (۲/ ۲۵۲) .

<sup>(</sup>٢) ينظر: ضحى الإسلام (٢/٤٧٢) .

<sup>(</sup>٣) ينظر: مقدمة ابن خلدون (ص٨٠٥) .

مقدمة التحقيق

مادته باتساع حوادث الدولة الإسلامية، فوجدت مؤلفات في الحوادث، ومؤلفات في الأنساب، ومؤلفات في تاريخ الأمم والملوك، ومؤلفات في تاريخ الأديان: كاليهودية، والنصرانية، ومؤلفات في التراجم.

ومن أشهر المؤلفات في القرن الثالث: كتاب الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد المتوفي سنة ٢٧٦هـ، وكتاب الممتوفي سنة ٢٧٦هـ، وكتاب فتوح البلدان للبلازدي المتوفي سنة ٢٧٩هـ، وكتاب الأخبار الطوال لأبي حنيفة الدينوري المتوفي سنة ٢٨٠هـ، وكتاب للطبري المتوفي سنة ٣١٠هـ(١).

ومعنى هذا أن القرن الثالث الهجري شهد نهضة في علم التاريخ لم تشهدها القرون السابقة وربما القرون اللاحقة؛ حيث الاعتماد على هذه المصنفات والمؤلفات في الغالب الأعم.

أما في مجال الجغرافيا فقد بدأ التدوين فيه متأخرًا عن التاريخ، ويعتبر أبو القاسم عبيد الله بن خرداذبة الذي عاش في النصف الأول من القرن الثالث الهجري، وهو فارسي الأصل – يعتبر من أقدم علماء الجغرافيا، وقد ألف كتاب: المسالك والممالك. ثم تلاه اليعقوبي المتوفي سنة ٢٨٢ه، وألف في ذلك كتاب: البلدان (٢).

#### ٩- علم الطب:

كان لاختلاط العرب بالعجم أثر في تنمية المعارف، وبخاصة بعد عملية الترجمة التي ازدهرت في عصر الخليفة المأمون، ومن العلوم التي نقلها المسلمون عن الأمم الأخرى بفضل حركة الترجمة، علم الطب، فنبغ عدد غير قليل من الأطباء في عصر الرشيد، والمأمون، والمعتصم، وبخاصة عصر الواثق، وكانت مهنة الطلب يزاولها في بداية الأمر غير المسلمين من اليهود والنصارى وغيرهم، فاشتهر عصر الرشيد بختيشوع المتوفى سنة ٢٤٢هـ، وفي عهد المعتصم يحيى بن ماسويه المتوفى سنة ٢٤٢ه.

وفي عهد الواثق بدأ التأليف الفعلي لعلم الطب، فقد طلب من حنين بن إسحاق المتوفي سنة ٢٧٠هـ وضع كتاب في الطب، فألف كتابًا ذكر فيه الفرق بين الغذاء والدواء وغيرها من المسائل الطبية. ثم بدأت المصنفات تترى بعد ذلك، وبنيت المستشفيات في بغداد وغيرها.

<sup>(</sup>١) ينظر: ضحى الإسلام (٢/ ٣٤١)، وتاريخ الإسلام (٢/ ٣٠٣، ٣٠٣) .

<sup>(</sup>٢) ينظر: تاريخ الإسلام السياسي (٣/ ٤٠٤) .



# الباب الثاني ترجمة الماتريدي

# ويشتمل على عدة فصول:

الفصل الأول: اسمه ولقبه وكنيته ونسبه ومولده ووفاته.

الفصل الثاني: البيئة التي نشأ فيها الماتريدي.

الفصل الثالث: شيوخه وأقرانه وتلاميذه.

الفصل الرابع: قيمة الماتريدي العلمية.

|  |   | · |   |
|--|---|---|---|
|  | · |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   | - |

# الفصل الأول

# اسمه ولقبه وكنيته ونسبه ومولده ووفاته

# اسمه وكنيته:

الماتريدي هو: محمد بن محمد بن محمود بن [محمد](١) أبو منصور الماتريدي.

وأصل نسبته: ماتریت أو ماترید وهی محلة من سمرقند (۲)، وأحیانًا تضاف نسبته إلی سمرقند، فیقال: أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتریدی السمرقندی (۳)، وكنیته: أبو منصور.

# ألقابه:

لُقِّبَ الماتريدي بألقاب كثيرة نذكر منها: "إمام الهدى"، و"إمام المتكلمين"، و «مصحح عقائد المسلمين"، و «رئيس أهل السنة"، وهي ألقاب تومئ إلى ما له من مكانة مرموقة في نفوس مؤرخيه على قلتهم (٤)، كما تدل على منزلته العلمية الممتازة بين أصحابه.

# نسبه:

قيل: إن نسب الماتريدي يرجع إلى أبي أيوب خالد بن زيد بن كليب الأنصاري، وهذه النسبة تشريف له، ودليل على علو قدر أسرته وشرف نسبه؛ إذ إنها تنتهي إلى أبي أيوب الأنصاري، وهو الذي نزل عليه رسول الله ﷺ حين هاجر إلى المدينة (٥).

لهذا يذكره البياضي فيقول: الإمام أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي الأنصاري (٦).

وترجح هذه النسبة لدينا؛ لأن أحد شيوخ الماتريدي وهو أبو نصر العياضي من نسل ابن عبادة الأنصاري، وكذلك جاء في كتاب السمعاني أن أم القاضي الإمام أبي الحسن

(٢) ينظر: تاج التراجم (ص٢٤٩)، ومعجم المؤلفين (١١/ ٣٠٠)، وديوان الإسلام (١٧٣/٤) .

(٣) ينظر: معجم المؤلفين (١١/ ٣٠٠)، وديوان الإسلام (١٧٣/٤) .

٥) ينظر: إمتاع الأسماع للمقريزي (١/ ٤٧).

(٦) إشارات المرام (ص٢٣).

<sup>(</sup>۱) هذه الزيادة بعد محمود نص عليها الزبيدي في إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين فقال: وجدت لها في بعض المجاميع زيادة محمد بعد محمود .

<sup>(</sup>٤) ينظر: الجواهر المضيَّة لمحيي الدين أبي محمد عبد القادر القرشي (مجلس دائرة المعارف النظامية في الهند) (٢/ ٥٦٢)، وتاج التراجم (٢٤٩)، ومعجم المؤلفين (١١/ ٣٠٠).

علي بن الحسن وهو من سلالة أبي أيوب الأنصاري كانت بنت الإمام أبي منصور الماتريدي، ولا شك أن شرفاء العرب كانوا يراعون الكفاءة في الزواج في البلاد النائية (١).

والحقيقة أن كتب التراجم لا تعطينا شيئًا عن أسرة الماتريدي غير ما ذكره الدكتور خليف في مقدمة تحقيق كتاب التوحيد للماتريدي، فقد ذكر أن الأستاذ «تربتون» ذهب إلى أن مؤلف كتاب «نقض المبتدعة عن السواد الأعظم على طريقة الإمام أبي حنيفة» - هو أبو القاسم إسحاق بن محمد الماتريدي (٣٤٢هـ) وربما يكون شقيق الماتريدي، وأنه تتلمذ على يد الإمام الماتريدي، ولا يستبعد الدكتور خليف أن يكون تتلمذ على يده، لكنه يستبعد أن يكون شقيقه، ويرى أن المقصود هو القاضي أبو القاسم إسحاق بن محمد بن إسماعيل الشهير بالحكيم السمرقندي (٢).

ولعل الذي ذهب إليه الدكتور خليف هو الأقرب إلى الصواب؛ إذ إن المؤرخين لا يذكرون شيئًا عن هذه القرابة، ولا يعني مجرد الاشتراك في النسبة (الماتريدي) أنهما شقيقان؛ لأنها نسبة إلى الموطن وليست إلى العائلة أو القبيلة، ولقد عُرِفَ أكثر من شخص بالماتريدي، مثل القاضي الماتريدي الحسين الذي كان رفيقًا لأبي شجاع وإليه انتهت رئاسة أصحاب الإمام (٣).

إذن فالباحث عن أسرة الماتريدي يجد صعوبة بالغة، وقد لا يهتدي إلى شيء ذي قيمة؛ نظرًا لإهمال المصادر التاريخية لذلك وسكوتها عنه.

#### مولده:

لم تذكر المصادر التاريخية شيئًا نطمئن إليه عن تاريخ مولد الماتريدي، ولكن نستطيع أن نتلمس مولده في العقد الرابع من القرن الثالث الهجري، وعلى وجه التحديد في عهد المتوكل (٢٣٢–٢٤٧هـ)، وبهذا يكون مولده متقدمًا عل مولد أبي الحسن الأشعري ببضع وعشرين سنة على الأقل؛ إذ ولد الأشعري سنة ٢٦٠هـ، وقيل: سنة ٢٧٠هـ(٤).

ويرجح كون مولده في عهد المتوكل أن هناك شيخين من شيوخه هما: محمد بن

<sup>(</sup>١) يظر: الأنساب للسمعاني (ص٤٩٨).

<sup>(</sup>٢) مقدمة تحقيق كتاب التوحيد للماتريدي للدكتور فتح الله خليفة .

<sup>(</sup>٣) ينظر: الجواهر المضية لأبي الوفاء القرشي (٢/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: وفيات الأعيان (٢/ ٤٤٦) .

مقدمة التحقيق

مقاتل الرازي، ونصير بن يحيى البلخي، مات الأول منهما سنة ٢٤٨هـ، وتوفي الثاني سنة ٢٦٨هـ وهو محمد بن عبد الله بن ٢٦٨هـ أضف إلى هذا أن من أقرانه من توفي سنة ٢٦٨هـ وهو محمد بن عبد الله بن المغيرة بن عمرو الأزدي (٢).

ويعني هذا أن الماتريدي قد ولد قبل عام ٢٤٨ه بوقت يسمح له بتلقي العلم عن شيخه الذي مات في تلك السنة.

ومن خلال ما سبق يمكننا القول: إن الماتريدي قد يكون ولد في العقد الرابع من القرن الثالث الهجري، أي ما بين سنة ٣٣٨ه وحتى سنة ٢٤٠ه؛ لأنه كما سبق أن قررنا منذ قليل - اعتمادًا على رواية وفيات الأعيان - أنه ولد قبل الأشعري ببضع وعشرين سنة، وقيل في إحدى الروايات: إن الأشعري ولد سنة ٢٦٠ه، وبضم هذه الرواية إلى الرواية الأخرى التي ذكرت أن وفاة شيخه محمد بن مقاتل كانت سنة ٤٨٨ يتبين لنا صحة ما ذهبنا إليه، فقد يكون سنه على أقصى تقدير يوم وفاة شيخه خمسة عشر عامًا، وعلى أدنى تقدير ثماني سنوات، ولا يعقل أن يكون الماتريدي قد بدأ في تلقي العلم قبل الثامنة من عمره؛ لأنه وقتها يكون صغيرًا جدًّا، وعلى فرض صحة ذلك فإنه لا يكون على أيدي الشيوخ الكبار أمثال الشيخ محمد بن مقاتل، بل يكون على أيدي شيوخ صغار؛ حيث يبدأ الطفل في حفظ القرآن الكريم أولاً، وشيئًا من الحديث والشعر العربي، وعلى أقصى تقدير بعض مبادئ العلوم.

### وفاة الماتريدي وضريحه:

اتفقت معظم كتب التراجم على أن الماتريدي توفي سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة بعد الهجرة  $^{(7)}$ , بينما ذكر صاحب كشف الظنون أنه توفي سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة من الهجرة  $^{(3)}$ , ويقطع بهذا بعض المؤرخين المحدثين  $^{(6)}$ , أما طاش كبرى زاده فيذكر أنه مات سنة ست وثلاثين وثلاثمائة من الهجرة  $^{(7)}$ , ولكن الصحيح المشهور هو الأول وهو ما أجمع عليه أصحاب الطبقات، وهو سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة.

<sup>(</sup>١) ينظر: الطبقات السنية للتميمي (٢/ ٥٦٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الجواهر المضية (٢/٣٣)، والطبقات السنية (٢/٤٠٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ديوان الإسلام (١٧٣/٤)، وتاج التراجم (ص٢٥٠)، ومعجم المؤلفين (١١/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: كشف الظنون (طبعة استانبول) (٢/٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: رجال الدعوة في الإسلام لأبي الحسن الندوي (طبعة دمشق) (ص١٣٦) .

<sup>(</sup>٦) ينظر: طبقات الحنفية (ص٢٢).

### الفصل الثاني

## البيئة التي نشأ فيها الماتريدي

عرفنا في الفصل السابق أن الماتريدي قد يكون ولد في العقد الرابع من القرن الثالث الهجري، وتوفي سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة من الهجرة، ومعنى هذا أن الماتريدي عاش في الفترة ما بين أواخر النصف الأول من القرن الثالث والنصف الأول من القرن الرابع، وكان ذلك في مدينة سمرقند التي تقع في إطار الدولة السامانية، والتي أشرنا إلى طرف من تاريخها في الفصل الثالث من الباب الأول، وقد رأينا أن نتمم ذلك بهذه الدراسة الموجزة لمدينة سمرقند التي نشأ فيها الماتريدي.

### تاریخ سمرقند:

وسمرقند - بفتح السين والميم - ويقال لها: سمران: بلد معروف مشهور، قيل: إنه من أبنية ذي القرنين بما وراء النهر.

قال أبو عون: سمرقند في الإقليم الرابع، طولها تسع وثمانون درجة ونصف، وعرضها ست وثلاثون درجة ونصف.

وقال الأزهري: بناها شمر أبو كرب، فسميت شمر كنت، فعربت فقيل: سمرقند.

وقيل: إن سمرقند من بناء الإسكندر، واستدارة حائطها اثنا عشر فرسخًا، وفيها بساتين ومزارع وأرجاء، ولها اثنا عشر بابًا، من الباب إلى الباب فرسخ، وعلى السور آزاج، وأبرجة للحرب، والأبواب الاثنا عشر من حديد، وبين كل بابين منزل للنواب، فإذا جزت المزارع صرت إلى الربض، وفيه أبنية وأسواق (١).

#### صفة سمرقند:

وأيًّا من كان الذي بنى مدينة سمرقند، فإنها مدينة عظيمة، من أعظم مدن أوزبكستان في الاتحاد السوفيتي سابقًا، وهي بلد ثري جليل عتيق، ومصر بهي رشيق، رضي كثير الرقيق، وماء غزير بنهر عميق، بناء قوي سني وثيق، ودرس كثير لأهل الفريق، وعيش هني إليها الطريق، وحمل المتاع من كل فج عميق، وعلوم كثيرة وصدر نفيق، وخيل ورجال ومال دقيق، ذو رساتيق جليلة ومدن نفيسة وأشجار وأنهار، وتجار، في الصيف

<sup>(</sup>۱) ينظر: الموسوعة الذهبية للعلوم الإسلامية للدكتورة فاطمة محجوب (دار الغد العربي) (ص٣٩١، ٢٩٦) .

مقدمة التحقيق

جنة، أهل جماعة وسنة، ومعروف وصدقة، وحزم وهمة، غير أن في أهلها وهوائها بردًا، جفاة مع الغرباء، بلية في الشتاء، يشغبون على الأمراء، وفيهم نفخ وعجب ومراء، جيدة الجواري ردية الغلمان<sup>(۱)</sup>.

وليس غريبًا أن تكون سمرقند بهذا الوصف، فقد ذكر أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن مدينة خلف نهر جيحون تدعى سمرقند، ثم قال: لا تقولوا: سمرقند، ولكن قولوا: المدينة المحفوظة، فقال أناس: يا أبا حمزة ما حفظها؟ فقال: أخبرني حبيبي رسول الله على أن مدينة بخراسان خلف النهر تدعى المحفوظة، لها أبواب على كل باب منها خمسة آلاف ملك يحفظونها يسبحون ويهللون، وفوق المدينة خمسة آلاف ملك يسطون أجنحتهم على أن يحفظوا أهلها، ومن فوقهم ملك له ألف رأس وألف فم وألف لسان ينادي: يا دائم، يا دائم، يا الله يا صمد، احفظ هذه المدينة، وخلف المدينة روضة من رياض الجنة وخارج المدينة ماء حلو عذب، من شرب منه شرب من ماء الجنة، ومن اغتسل فيه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وخارج المدينة على ثلاث فراسخ ملائكة يطوفون يحرسون رساتيقها، ويدعون الله بالذكر لهم، وخلف هؤلاء الملائكة واد فيه يطوفون يحرسون رساتيقها، ويدعون الله بالذكر لهم، وخلف هؤلاء الملائكة واد فيه حيات وحية تخرج على صفة الآدميين، تنادي يا رحمان الدنيا ورحيم الآخرة، ارحم هذه المدينة المحفوظة، ومن تعبد فيها ليلة تقبل الله منه عبادة سبعين سنة، ومن صام فيها يومًا فكأنما صام الدهر، ومن أطعم فيها مسكينًا لا يدخل منزله فقر أبدًا، ومن مات في هذه المدينة فكأنما مات في السماء السابعة ويحشر يوم القيامة مع الملائكة في الجنة.

وزاد حذيفة بن اليمان في رواية: ومن خلفها قرية يقال لها: قطوان يبعث منها سبعون ألف شهيد كل شهيد منهم في سبعين من أهل بيته (٢).

وهذا الحديث في كتاب الأفانين للسمعاني (٣)، بيد أني لم أعثر له على إسناد ولم أجده في كتب الحديث المعتمدة.

وللحق فقد كثر الواصفون لسمرقند حتى لقد استهوت الشعراء واستحفزت قريحتهم، منهم أحد ظرفاء العراق الذي كتب:

وليس اختياري سمرقند محلة ودار مقام لا اختيار ولا رضا

<sup>(</sup>١) ينظر: السابق (ص٣٩١) نقلا عن كتاب أحسن التقاسيم للمقدسي (ص٣٣٨، ٣٣٩) .

<sup>(</sup>٢) ذكره أيضًا ياقوت الحموي في معجم البلدان (٣/ ٢٨٢) وعزاه للسمعاني في الأفانين .

<sup>(</sup>٣) ينظر: الموسوعة الذهبية (ص٣٩٤، ٣٩٥).

ولكن قلبي حلَّ فيها فعاقني وإني لممن يرقب الدهر راجيًا وقال البستى:

للناس في أخراهم جنة يا من يسوي أرض بلخ بها دخول الإسلام سمرقند:

وأقعدني بالصغر عن فسحة الفضا ليوم سرور غير مغرى بما مضى

وجنة الدنيا سمرقند هل يستوي الحنظل والقند(١)

وأول من دخل سمرقند من المسلمين وفتحها هو سعيد بن عثمان عندما ولي خراسان من جهة معاوية سنة خمس وخمسين من الهجرة، فقد عبر النهر ونزل عليها محاصرًا، لكنه تركها، ومن ثم قال يزيد بن مفرغ يمدح سعيد بن عثمان وكان قد فتحها:

لههفي على الأمر الذي كانت عواقبه الندامه تركي سعيدًا ذا الندى والبيت ترفعه الدعامه فتحت سمرقند له وبنى بعرصتها خيامه وتبعت عبد بني عبلا ج تبلك أشراط القيامه (٢)

وفي سنة سبع وثمانين من الهجرة عبر قتيبة بن مسلم الباهلي النهر وغزا بخارى والشاش ونزل على سمرقند، وهي غزوته الأولى، ثم غزا ما وراء النهر عدة غزوات في سنين سبع، وصالح أهلها على أن له ما في بيوت النيران وحلية الأصنام، فأخرجت إليه الأصنام وأمر بتحريقها، فقال سدنتها: إن فيها أصنامًا من أحرقها هلك، فقال قتيبة: أنا أحرقها بيدي، وأخذ شعلة نار وأحرقها، فاضطرمت، فوجد بقايا ما كان فيها من مسامير الذهب خمسين ألف مثقال (٣).

ويمكن أن نقول: إن الماتريدي عاش في عصر الدولة السامانية التي وليت سمرقند ما بين ٢٦١-٣٨٩ه، وكان ملوكها أحسن الملوك سيرة وإجلالًا للعلم وأهله (٤) كما أشرنا من قبل.

لقد نشأ الماتريدي في هذه المدينة التي تتمتع بخصائص ومميزات، سواء من ناحية طبيعتها، أو أهلها، أو حتى حكامها، وهذه أمور تساعد على تحصيل العلم والبروز فيه،

<sup>(</sup>١) ينظر: الموسوعة الذهبية (٣٩٤)، وانظر: ميزان الأصول (١/١١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الكامل لابن الأثير (٤/ ٢٣٤-٢٣٦)، ومعجم البلدان لياقوت الحموي (٣/ ٢٧٩)، وميزان الأصول (١/ ٢٢) .

<sup>(</sup>٣) المرجعان السابقان، وانظر: الموسوعة الذهبية (ص٣٩٣)، والبداية والنهاية (٨/٧٧) .

<sup>(</sup>٤) ينظر: أحسن التقاسيم للمقدسي (ص٣٣٨-٣٣٩)، وظهر الإسلام لأحمد أمين (ص٢٥٩).

وقد استفاد الماتريدي من مميزات نشأته في هذه البيئة فبرز في علوم شتى، أهمها: العقيدة، والتفسير فكان واحد عصره وإمام دهره.

### موقع سمرقند الجغرافي وحدودها:

تقع سمرقند في القارة الآسيوية، وكانت عاصمة لبلاد الصغد فيما وراء النهر، وتقع خلف نهر جيحون على الضفة الجنوبية منه، وتقع بخارى على الضفاف السفلى من هذا النهر، ويتبع سمرقند مدن: كرمانة، ودبوسية، وأشروسنة، والشاس، وتخسانجكث.

ولها حصن استدارة حائطه اثنا عشر فرسخًا في أعلاه أبرجة للحرب، وكان لها أربعة أبواب: باب مما يلي المشرق يعرف بباب الصين، مرتفع من جهة الأرض، ينزل إليه بدرج مطل على وادي الصغد، وباب مما يلي المغرب ويعرف بباب النوبهار، وباب مما يلي الشمال يعرف بباب كش (١).

#### سمر قند إداريًا:

خضعت سمرقند بعد الفتح الإسلامي لحكم الدولة الأموية، ولما سقطت الدولة الأموية صارت إلى الدولة العباسية، حتى جاء عصر الدويلات، فتبادلت عليها ممالك عدة، حتى خضعت لحكم السلاجقة كسائر بلاد ما وراء النهر، ثم خضعت للمغول حتى أجلتها الروس بعد غزوها عام ١٨٧٥م، فأصبحت خاضعة من الناحية الإدارية للاتحاد السوفيتي سابقًا، وهي الآن أصبحت تابعة لجمهورية أوزبكستان (٢).

### الحركة الثقافية في سمرقند:

تمتعت سمرقند بمكانة علمية وثقافية مرموقة، فقد خرج منها علماء أفذاذ في تاريخ الإسلام، كانت لهم بصمتهم الواضحة في الفكر الإسلامي، بل والإنساني، من أمثال: البخاري، ومسلم، وأبي زيد الدبوسي، وآل البزدوي، والكاساني، وعبد الله النسفي، وأبي الحسن الكرخي، والجصاص الرازي، وأبي بكر الشاشي وغيرهم (٣) من قادة الفكر الإسلامي، ممن لا يتسع المقام لذكرهم.

هذه هي البيئة التي نشأ فيها الماتريدي، وهي بيئة – من غير شك – تساعد على مدارسة العلم وتحصيله والنبوغ فيه، ولقد كان لها أكبر الأثر في نبوغ صاحبنا الماتريدي.

 <sup>(</sup>۱) ينظر: تاريخ الشعوب الإسلامية لكارل بروكلمان (١٦٦١)، ومعجم البلدان (٣/٢٧٩-٢٨٠)،
 وصبح الأعشى (٤٣٦/٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: تاريخ الإسلام (٤/ ٣٤، ٣٥)، والمعجم الجغرافي (ص٩) .

<sup>(</sup>٣) ينظر: صبح الأعشى (٤٣٦/٤) .

# الفصل الثالث شيوخه وتلاميذه وأقرانه

## أولاً: شيوخه:

إن المصادر التي تحدثت عن هذا الإمام في تلقيه للعلوم والمعارف إنما تحدثت عن الصلة القوية بمدرسة الرأي، تلك المدرسة التي تتصل حلقاتها وتأثرها بالإمام المبجل أبي حنيفة (۱) النعمان بن ثابت بن زوطى التيمي الكوفي المولود سنة ثمانين في حياة بعض الصحابة، تلقى علومه على عطاء بن أبي رباح والشعبي والأعرج وابن دينار وخلق كثير، قال فيه الإمام الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، وقال على بن عاصم: لو وزن علم الإمام أبي حنيفة بعلم أهل زمانه لرجح عليهم، وتوفي شهيدًا سنة خمسين ومائة وله سبعون سنة.

ولقد تتلمذ الشيخ أبو منصور الماتريدي على يد علماء كبار، ذكرت منهم كتب التراجم أربعة علماء يحتلون مكانة بارزة بين أعلام الفقه الحنفي وبين علماء زمانهم وهم:

### ١- أبو نصر المياضى:

أحمد بن العباس بن الحسين بن جبلة بن غالب بن جابر بن نوفل بن عياض بن يحيى ابن قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجي الفقيه السمرقندي.

قال في الجواهر المضيَّة عن أبي منصور الماتريدي: تخرج بأبي نصر العياضي (٢)، وأبو نصر العياضي ينتسب إلى الأنصار الذين ينتسب إليهم الماتريدي، وهو من أهل العلم والجهاد، لم يكن يضاهيه لعلمه وورعه وجلادته وشهامته أحد، استشهد وخَلَفَ أربعين رجلًا من أصحابه كانوا من أقران الماتريدي، وله ولدان فقيهان فاضلان: أبو بكر محمد، وأبو أحمد (٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر: طبقات خليفة (۱٦٧-٣٢٧)، تاريخ البخاري (۸/ ۸۱)، التاريخ الصغير (۲/ ٤٣)، الجرح والتعديل (۸/ ٤٩٤-٥٠)، كتاب المجروحين (۳/ ۲۱)، تاريخ بغداد (۳۲ / ۲۳۳-٤٤)، الكامل في التاريخ (٥/ ٥٨٥-٤٥) وفيات الأعيان (٥/ ٥١٥-٤٢٣)، تهذيب الكمال (١٤١٤-١٤١٧) تذكرة الحفاظ (١/ ١٦٨)، ميزان الاعتدال (٤/ ٢٦٥)، العبر (١/ ٣٢١)، مرآة الجنان (١/ ٣٠٩)، البداية والنهاية (١/ ١٧/١)، تهذيب التهذيب (١/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الجواهر المضية (٣٦٠/٣)، وتاج التراجم (ص٢٥٠) .

<sup>(</sup>٣) ينظر: الجواهر المضية (١/١٧٧-١٧٨)، وأعلام الأخيار ص١١٦ .

وذكره أبو المعين النسفي في كتابه «التبصرة» قائلًا: كان أبو نصر العياضي يحرص أشد الحرص على جهاد أعداء الله الكفرة، وكان من أشجع أهل زمانه وأربطهم جأشًا وأشدهم شكيمة، وكان في العلم بحرًا لا يدرك قعره، أما في الفروع والأصول فلا يدانيه غيره، ومن نظر في كتابه المصنف في مسألة الصفات، وما أتى فيه من الدلائل على صحة قول أهل الحق وبطلان قول المعتزلة عرف تبحره في ذلك.

وقال أبو القاسم الحكيم السمرقندي: ما أتى الفقيه أبا نصر العياضي أحد من أهل البدع والأهواء، وأولى الجدال والمراء في الدين بآية من القرآن يحتج بها عليه لمذهبه - إلا تلقاها أبونصر العياضي مبتدئًا بما يفحمه ويقطعه.

وقد تفقه أبونصر العياضي على الإمام أبي بكر أحمد بن إسحاق الجوزجاني، تلميذ سليمان بن موسى الجوزجاني، وتفقه عليه جماعة منهم ولداه (١).

### ٢- أبو بكر أحمد الجوزجاني:

الجوزجاني من رجال القرن الثالث الهجري، روى عنه أبو منصور الماتريدي<sup>(۲)</sup>، وقد تتلمذ أبو بكر أحمد الجوزجاني على أبي سليمان الجوزجاني، وكان في أنواع العلوم في الذروة العالية، ومن مصنفاته: (الفروق)، و(التمييز)، و(التوبة) وغيرها.

### ٣- محمد بن مقاتل الرازي:

محمد بن مقاتل هو قاضي الري، روى عن أبي مطيع، وقال الذهبي: إنه حدث عن وكيع وطبقته.

وقيل: تفقه على أبي مقاتل حفص بن سلم السمرقندي (٣).

### ٤- نصير بن يحيى البلخي:

وقد تفقه على الإمام أبي سليمان موسى بن سليمان الجوزجاني، وأبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي، وأبي مقاتل حفص بن سلم السمرقندي(٤).

ونظرة عامة إلى شيوخ الماتريدي تبين لنا أنهم جميعًا يرجعون في علمهم إلى الإمام أبي حنيفة، فأبو بكر الجوزجاني ونصير البلخي تفقها على الإمام سليمان بن موسى بن

<sup>(</sup>١) ينظر: الجواهر المضية (١/١٧٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الطبقات السنية (خ) ص ١٧٧٠.

 <sup>(</sup>٣) ينظر: الفوائد البهية (٢/ ١٢٥)، إتحاف السادة المتقين للزبيدي (٢/٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: المصادر السابقة .

سليمان الجوزجاني الذي تفقه بدوره على أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني تلميذي أبي حنيفة، كما أن محمد بن مقاتل الرازي ونصيرًا البلخي قد تفقها على الإمامين: أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي، وأبي مقاتل حفص بن سلم السمرقندي اللذين تفقها على الإمام أبي حنيفة، وأخذ محمد بن مقاتل أيضًا عن محمد بن الحسن (١).

ويدلنا ذلك على أن أساتذة الماتريدي وشيوخه يتبعون في الفقه مذهب أبي حنيفة، ومن ثم فهو يعتبر متخرجًا من مدرسة أبي حنيفة وعلى يد أعلام المذهب الحنفي، ولا أدل على ذلك من أنه كان يتبع المذهب الحنفي في الفقه، وبلغ فيه شأوًا عظيمًا بين أقرانه.

وفيما يلي نبين في عجالة أبرز الصلات بين أبي حنيفة والماتريدي، وهي صلات علمية ومذهبية وكلامية.

وأول هذه الصلات ما نراه عند الماتريدي من آراء أبي حنيفة الكلامية، فقد كان لأبي حنيفة آراء كلامية، فلقد روي عنه في علم الكلام موقفان:

الأول: يروى أن أبا حنيفة نظر في علم الكلام في مبدأ طلبه للعلم، وبلغ في معرفة أصوله ومذاهبه مبلغًا عظيمًا حتى غدا يشار إليه بالبنان، فمضى عليه زمن يخاصم عنه ويناضل؛ حتى دخل البصرة؛ لأن أكثر الفرق بها، وأخذ ينازع تلك الفرق؛ لأنه كان يعد الكلام أرفع العلوم وأفضلها؛ لكونه في أصول الدين (٢).

أما الموقف الثاني: فيتمثل في انصراف الإمام أبي حنيفة عن الكلام وانشغاله بالفقه الذي ذاع صيته فيه، واشتهر به، ولقد ذكر عنه أنه نهى عن الخوض في علم الكلام والاشتغال به، وأنه ذكر أن الصحابة والتابعين لم يكونوا يشتغلون بعلم الكلام مع أنهم عليه أقدر وبه أعرف، بل نهوا عنه أشد النهي، ولم يخوضوا إلا في الشرائع وأبواب الفقه وتعليم الناس، ومن ثم انصرف أبو حنيفة عن الكلام إلى الفقه.

ويمكن القول: إن الماتريدي قد استفاد من آراء أبي حنيفة الكلامية التي دونها في رسائله: كالفقه الأكبر، والفقه الأوسط، والعالم والمتعلم، ورسالته إلى أبي مسلم، وهي رسائل صغيرة، اشتملت – وخاصة رسالة الفقه الأكبر – على بيان عقيدة أهل التوحيد، وما يصح الاعتقاد عليه، وبعض الأدلة لبعض القضايا الكلامية، ونفى الإرجاء.

<sup>(</sup>١) ينظر: إتحاف السادة المتقين للزبيدي (٢/٥) .

 <sup>(</sup>٢) ينظر: الخيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم للهيثمي المكي (ص٢٧)، وإشارات المرام للبياضي (ص١٩).

ولا يغيب عنا في هذا المقام مناظرات أبي حنيفة مع المخالفين في العقيدة.

ولما انصرف أبو حنيفة إلى الفقه استفاد منه الماتريدي أيضًا، غير أن هناك قضايا كلامية كثيرة نشبت ولم يبد أبو حنيفة فيها رأيًا أو جاءت بعد عصره، فخاض فيها الماتريدي ونقد آراء المخالفين، وعالج قضايا لم تكن موجودة مثل قضية المعرفة، كما كتب بحثًا تفصيليًا عن الصفات وإثبات التوحيد، واستخدام العقل في ذلك، كذلك كان علم الكلام غير مقبول عند أهل السنة قبل الماتريدي، فجاء الماتريدي وأسس منه علمًا قائمًا على سوقه يلقى تأييدًا ويجد قبولاً لدى علماء أهل السنة (١).

وخلاصة القول: إنه إذا كان يرجع لأبي حنيفة الفضل في القيام بأول محاولة لإقامة مذهب كلامي على اعتقاد أهل السنة، فإن للماتريدي فضل إقامة مذهب متكامل أيده بالحجة والبرهان للتعبير عن اعتقاد أهل السنة، ولكن يبقى الماتريدي منتسبًا إلى أبي حنيفة ومدرسته.

#### ثانيًا: تلاميذه:

قد تتلمذ على يد الشيخ أبي منصور الماتريدي كثيرون، صاروا شيوخًا وعلماء كبارًا، وأسهموا في نهضة الحياة الفكرية والثقافية والعلمية في العالم الإسلامي.

ومن هؤلاء الذين تخرجوا بأبي منصور الماتريدي:

١- إسحاق بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن زيد، أبو القاسم القاضي الحكيم السمرقندي.

قال عنه أبو سعد السمعاني: روى عن عبد الله بن سهل الزاهد، وعمرو بن عاصم المروزي، وتفقه بأبي منصور الماتريدي (٢).

وقد تولى إسحاق قضاء سمرقند أيامًا طويلة، وحمدت سيرته، ولقب بـ «الحكيم»؛ لكثرة حكمته ومواعظه (٣).

وروى عنه عبد الكريم بن محمد الفقيه السمرقندي في جماعة (٤).

وقد توفي -رحمه الله- في شهر المحرم يوم عاشوراء، سنة اثنتين وأربعين وثلاثمائة

<sup>(</sup>۱) ينظر: مفتاح السعادة لطاش كبرى زاده (۲/ ١٥٤-١٥٧) .

<sup>(</sup>٢) ينظر: الجواهر (١/ ٣٧١، ٣٧٢)، والطبقات السنية (٢/ ١٥٨) .

<sup>(</sup>٣) ينظر: السابقان .

<sup>(</sup>٤) ينظر: السابقان.

بسمرقند، ودفن بها<sup>(۱)</sup>.

وذكر صاحب الطبقات السنية آخر يسمى إسحاق بن محمد أبو القاسم المعروف به «الحكيم السمرقندي»، ثم قال: أخذ عن الماتريدي الفقه والكلام، ثم قال: ذكره في الجواهر، وقال: أظنه الذي قبله (٢).

والراجح أنهما شخص واحد؛ لأمرين:

الأول: تطابق الاسمين.

الثاني: أن الشيخ المأخوذ عنه في كلتا الحالتين هو الماتريدي.

وقد جمع صاحب الفوائد البهية في ترجمة الحكيم السمرقندي بين ما ورد فيها في الجواهر المضيَّة وما جاء في الطبقات<sup>(٣)</sup>.

٢- عبد الكريم بن موسى بن عيسى أبو محمد الفقيه البزدوي النسفي. قال عنه في الطبقات: تفقه على الإمام أبي منصور الماتريدي، وسمع من منصور أبي طلحة البزدوي صاحب البخاري، وبالبصرة من أبي على اللؤلؤي، وحدث، وكان زاهدًا مفتيًا، روى عنه أهل سمر قند.

وقد توفي – رحمه الله – في شهر رمضان سنة تسعين وثلاثمائة (٤).

٣- أبو عبد الرحمن بن أبي الليث البخاري:

قال عنه في الجواهر: صاحب أبي القاسم إسحاق بن محمد المعروف بـ «الحكيم» (٥)، وأستاذهما أبو منصور الماتريدي، وعنه أخذ علم الكلام والفقه (٢). ولم نعرف له سنة وفاة.

### ثالثًا – أقرانه:

ومن أقران الماتريدي الذين صاحبوه في أثناء رحلته لطلب العلم وزاملوه:

١- على بن سعيد، أبو الحسن الرُّسْتُغْفَنِيُّ، وهو من كبار مشايخ سمرقند، ومن

<sup>(</sup>١) ينظر: السابقان .

<sup>(</sup>٢) ينظر: الطبقات السنية (٢/١٥٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الفوائد البهية (ص٤٤) .

<sup>(</sup>٤) ينظر: الطبقات السنية (٤/ ٣٧٨) .

<sup>(</sup>٥) سبقت ترجمته في أوائل التلاميذ رقم (١) .

<sup>(</sup>٦) ينظر: الجواهر (١٤).

أصحاب الماتريدي الكبار، وله ذكر في الفقه والأصول في كتب أهل الطبقات، وهو منسوب إلى إحدى قرى سمرقند.

ولعلي بن سعيد عدة مؤلفات، منها: «إرشاد المهتدي»، و«الزوائد والفوائد»(١١).

وقد وقع خلاف بينه وبين الماتريدي حول مسألة المجتهد إذا أخطأ في إصابة الحق: فهو عند أبي منصور يكون مخطئًا في الاجتهاد، وعند أبي الحسن يكون مصيبًا فيه (٢٠).

٢- محمد بن أسلم بن مسلمة بن عبد الله بن المغيرة بن عمرو بن عوف الأزدي،
 وكنيته: أبو عبد الله، ولي قضاء سمرقند في أيام نصر بن أحمد بن أسد بن سامان الكبير (٣).

وقد توفي في شهر ربيع الآخر، سنة ثمان وستين ومائتين (٤).

٣- محمد بن اليمان، وكنيته: أبو بكر، الملقب بالسمرقندي الإمام، قال عنه في الجواهر: من طبقة الماتريدي. صاحب كتاب «معالم الدين»، وله كتاب «الرد على الكرامية» (٥).

ومن خلال دراسة شيوخ الماتريدي وتلاميذه وأقرانه نتبين أن بيئة الماتريدي كانت غَاصَّةً بالعلماء الكبار من ذوي القدر والسبق، كما يتضح لنا طبيعة الحياة العلمية والفكرية والثقافية الحافلة التي كان يعيشها هذا العالم الجليل أبو منصور الماتريدي، ومدى ما بلغته من نضج وازدهار.

\* \* \*

 <sup>(</sup>۱) ينظر: الجواهر (۲/ ۵۷۰)، وتاريخ جرجان (الزيادات التي استدركها السهمي من تاريخ أستراباذ)
 (ص. ٤٨٨) .

<sup>(</sup>٢) ينظر: الجواهر (٢/ ٥٧١) .

 <sup>(</sup>٣) هو نصر بن أحمد بن أسد بن سامان، صاحب سمرقند والشاش وفرغانة، المتوفى سنة تسع وسبعين وماثتين. ينظر: الكامل (٧/ ٤٥٦)، والنجوم الزاهرة (٣/ ٨٣).

<sup>(</sup>٤) الجواهر المضية (٣/ ٩٢) الطبقات السنية برقم (١٨٩٧) .

<sup>(</sup>٥) ينظر: الجواهر (٣/ ٤٠٠)، تاج التراجم (٦٨) الفوائد البهية (٢٠٢) .

# الفصل الرابع فيمة الماتريدي العلمية

تبين لنا مما سبق أن الماتريدي تعلم على أيدي علماء كبار ينتسبون إلى أبي حنيفة، وأنه قد استفاد من آراء أبي حنيفة الكلامية، ولكنه لم يكن مجرد شارح ومفصل لطريقة أبي حنيفة، بل كان مبتكرًا، له منهجه الخاص به ومذهبه المغاير للمذاهب الكلامية الشائعة آنذاك، ومن ثم فإن علم الكلام استوى على سوقه على يد الماتريدي.

ولكي نتعرف قيمة الماتريدي العلمية لابد أن نعرض لأمرين:

### أولاً: مصنفاته:

لم يكن الماتريدي متكلمًا فحسب، بل كان فقيهًا مفسرًا، ولعل أبرز ما يدل على علمه الواسع تلك الآثار والمصنفات الجليلة التي خلفها لنا، وهي على النحو الآتي:

١ – مصنفاته في التفسير والتأويل:

وفي هذا المجال ذكرت له كتب الطبقات كتابًا يسمى: «تأويلات أهل السنة» ذكره بهذا العنوان صاحب كتاب كشف الظنون (١) وهو الكتاب الذي نقدم له ونقوم بتحقيقه.

وقد عنونت له نسخة كوبريلي به «تأويلات أبي منصور الماتريدي في التفسير»، ويقول السمرقندي في مقدمة شرح هذا الكتاب: كتاب التأويلات المنسوب إلى الشيخ إمام الملة أبي منصور محمد بن أحمد الماتريدي السمرقندي (٢).

وذكره أصحاب التراجم والطبقات تحت عنوان «تأويلات القرآن»، وتحمله نسخ موجودة في تركيا وألمانيا ودمشق والمدينة المنورة وطشقند والمتحف البريطاني (٣).

وذكر صاحب كشف الظنون كتابًا آخر يحمل عنوان: (تأويلات الماتريدية في بيان أصول أهل السنة وأصول التوحيد)، جاء في وصفه له أنه أخذه عنه أصحابه المبرزون تلقفًا؛ ولهذا كان أسهل تناولًا من كتبه، جمعه الشيخ الإمام علاء الدين محمد بن أحمد ابن أبي أحمد السمرقندي صاحب «تحفة الفقهاء» في ثمانية مجلدات (٤٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: كشف الظنون لحاجي خليفة (طبعة استانبول) (١/ ٣٣٥) .

<sup>(</sup>٢) ميكرو فيلم، بمكتبة جامعة الدول العربية تحت رقم (٣١٢٩) .

<sup>(</sup>٣) انظر: تاريخ المخطوطات العربية لفؤاد سزكين.

<sup>(</sup>٤) ينظر: كشف الظنون (١/ ٣٣٦).

وعلى هذا فكتاب (تأويلات أهل السنة) غير كتاب (تأويلات الماتريدية) عند حاجي خليفة صاحب كشف الظنون.

وبمراجعة بعض نسخ التأويلات المنسوبة للماتريدي تبين لنا:

١- أن نسخة دار الكتب المصرية التي تحمل عنوان (تأويلات أهل السنة)(١) ينقص منها الورقة الأولى، ولكن الثانية توافق ما يقابلها من نسخة كوبريلي.

٢- أن نسخة مكتبة علي باشا كاملة غير أنها لا تذكر شيئًا عن المؤلف، وتحمل اسم
 (تأويلات القرآن)، وتبين من المراجعة أن نسختي دار الكتب المصرية ونسخة مكتبة علي
 باشا مأخوذتان عن كتاب واحد، والخلاف فقط في التسمية.

ويتضح من هذا أن هاتين النسختين هما كتاب واحد، فالاختلاف بينهما لا يعدو الاختلاف في الاسم، وهو للماتريدي.

أما (تأويلات الماتريدية) الذي ذكره صاحب كشف الظنون، وذكر أن تلامذته تلقفوه عنه، فهو على ما ذكر حتى وإن أسند في بعض نسخه إلى الماتريدي؛ لأنه أسهل تناولًا من كتبه المصنفة، كما يؤكد ذلك مراجعة نسخة دار الكتب المصرية على الجزء الأول من نسخة (تأويلات الماتريدية).

أما ما ذكره الشيخ علاء الدين في مقدمته من أن الكتاب المسمى به (تأويلات القرآن أو تأويلات أهل السنة) ليس مما صنفه الماتريدي بنفسه وإنما أخذه عنه أصحابه تلقفًا، فهذا يخالف ما ذكرناه سابقًا، ويخالف ما يقرره الواقع، وما تكشفه الموازنة بين أسلوب الكتاب وكتاب التوحيد الذي اتفق المؤرخون جميعًا على أنه من تأليف الماتريدي، أضف إلى هذا أن وحدة المنهج ووحدة الأسلوب تكشفان عن أن الكتاب من عمل واحد لا جماعة.

وعلى هذا فكتاب (تأويلات أهل السنة) الذي نقوم بتحقيقه هو لأبي منصور الماتريدي السمرقندي.

### ٢- مصنفاته في علم الكلام:

صنف الماتريدي - رحمه الله - عدة كتب في مجال علم الكلام ذكرتها المصادر (٢)،

<sup>(</sup>۱) مخطوط تحت رقم (٦) تفسير .

<sup>(</sup>٢) ينظر: تاج التراجم (٢٤٩، ٢٥٠)، والفوائد البهية في تراجم الحنفية (١٩٥)، معجم المؤلفين (٣٠/١١) .

### منها:

- كتاب: (التوحيد) مخطوط بمكتبة جامعة كامبردج، رقم ٣٩٨، ٣٦٥١ وقد طبع بمطبعة الجامعة بتحقيق الدكتور/ خليف.
- كتاب: (المقالات) مخطوط في مكتبة كيرولو باستانبول، رقم ٨٥٦، وهناك نسخة ناقصة منه بمكتبة إيمنينول باستانبول.أيضًا.
  - كتاب: (الرد على القرامطة).
  - كتاب: (بيان وهم المعتزلة).
  - كتاب: (رد الأصول الخمسة لأبي محمد الباهلي).
    - كتاب: (رد أوائل الأدلة للكعبي).
    - كتاب: (رد وعيد الفساق للكعبي).
    - كتاب: (رد تهذيب الجدل للكعبي).
    - كتاب: (رد الإمامة لبعض الروافض).

ولقد زاد بروكلمان كتاب (الأصول) في قائمة كتب الماتريدي، وذكر أنه لمؤلف مجهول، وذكر أيضًا أن كتابي (التوحيد) و(المقالات) هما كتاب واحد، بيد أنه أشار في الهامش إلى أنهما كتابان مستقلان في فهارس المرتضى (١١).

ولم يحفظ لنا الزمان من هذه الكتب سوى كتاب (التوحيد) وكتاب (المقالات)، وكتاب (التوحيد) صحيح النسبة إلى الماتريدي، ذكرته كل كتب التراجم قديمًا وحديثًا.

# ٣- مصنفاته في الفقه وأصوله:

ذكرت كتب الطبقات للماتريدي في هذا المجال كتابين: كتاب (الجدل)، وكتاب (مآخذ الشرائع)<sup>(٢)</sup>.

وهذان الكتابان لهما أهميتهما ومكانتهما في أصول الفقه بين أتباع المذهب الحنفي، فيذكر الإمام علاء الدين الحنفي في ميزان الأصول: أن تصانيف أصحابنا قسمان:

قسم وقع في غاية الإحكام والإتقان؛ لصدوره ممن جمع الأصول والفروع، مثل

<sup>(</sup>١) ينظر: تاريخ الأدب العربي (٤/ ٤٢، ٤٣) .

<sup>(</sup>۲) ينظر: تاريخ التراجم (۲۵۰)، الفوائد البهية (۱۵۹)، مفتاح السعادة (۳/۲۲)، معجم المؤلفين (۲) . (۲۱/۳۰) .

(مآخذ الشرائع) وكتاب (الجدل) للماتريدي ونحوهما.

وقسم وقع في نهاية التحقيق والمعاني وحسن الترتيب، ويذكر الإمام علاء الدين أنه قد هجر القسم الأول؛ لقصور الهمم والتواني، واشتهر القسم الآخر(١).

ولم يقع لنا شيء من هذين المؤلفين، غير أن بعض كتب الأصول قد نقلت عنهما، فقد جاء في كتاب كشف الأسرار على أصول البزدوي في أثناء الحديث عن خبر الواحد إذا خالف عموم الكتاب أو ظاهره، وبيان الآراء في صحة تخصيص هذا العموم به: "وعند العراقيين من مشايخنا والقاضي والإمام أبي زيد ومن تابعه من المتأخرين: لما أفادت عمومات الكتاب وظواهرها اليقين كالنصوص، والخصوصات لا يجوز تخصيصها ومعارضتها به. فأما من جعلها ظنية من مشايخنا مثل الشيخ أبي منصور ومن تابعه من مشايخ سمرقند، فيحتمل أن يجوز تخصيصها به" (٢).

وجاء في بدائع الصنائع في أثناء استنباط أوقات الصلوات الخمس من قوله تعالى: ﴿ فَسُبْحَنَ اللّهِ حِينَ تُسْوَنَ وَجِينَ تُصْبِحُونَ . وَلَهُ الْحَمَّدُ فِي السَّمَوَنِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُطْهِرُونَ ﴾ [الروم: ١٧-١٨]: «قال الشيخ أبو منصور الماتريدي السمرقندي: إنهم فهموا من هذه الآية فرضية الصلوات الخمس، ولو كانت أفهامهم مثل أفهام أهل زماننا، لما فهموا منها سوى التسبيح المذكور (٣).

### ٤- كتب أخرى:

ذكر فؤاد سزكين أن للماتريدي رسالة فيما لا يجوز الوقف فيه في القرآن<sup>(1)</sup>، وهي رسالة صغيرة الحجم، مودعة بدار الكتب المصرية برقم ٣٨٤ قراءات، وعدد صفحاتها خمس، وتدور حول بيان المواضع التي لا يجوز الوقف عليها في قراءة القرآن، وفيما لو تعمد الواقف عليها الوقف بأنه يكفر، ولو وقف ساهيًا فسدت صلاته، وقد بينها الماتريدي - إن صحت نسبتها إليه - في اثنين وخمسين موضعًا في القرآن.

وهذه الرسالة لم يذكرها أحد للماتريدي سوى سزكين، ومع هذا فلا يستبعد أن تكون له؛ لأن الماتريدي كان دائم الاهتمام بالقرآن وتأويله وبيان أحكامه.

<sup>(</sup>١) ينظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (١١٣، ١١٤) .

<sup>(</sup>٢) ينظرُ: كشف الأسرار على أصوَّل الإمام فخر الإسلام علي بن محمد البزدوي (٩/٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: بدائع الصنائع (١/ ٨٩، ٩٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: تاريخ التراث العربي (الترجمة العربية) (٣٧٨/٤).

وذكر له بروكلمان أيضًا كتاب (مقتطفات في الوعظ)(۱)، ولم يذكره للماتريدي أحد سوى بروكلمان فيما نعلم من كتب الطبقات.

### ٥- كتب نسبت إلى الماتريدي:

ومن الكتب المنسوبة إلى الماتريدي:

1- كتاب: «شرح الفقه الأكبر» (٢) وهو مطبوع في حيدر آباد سنة ١٣٦٥ه، ذكره فينسك، وذكر أنه راجع بعض النسخ المخطوطة لهذا الشرح فلم يجد فيها التصريح بنسبته إلى الماتريدي، ورجح أن السبب في هذه النسبة وقوع بعض أقوال الماتريدي فيه، وأيد هذا الشيخ أبو زهرة في كتابه عن أبي حنيفة، واستند في ذلك إلى الخلاف مع آراء الأشعرية، والمذهب الأشعري لم يتم إلا بعد الجيل الذي تلا وفاة الأشعري. ومن ثم يترجح أن نسبة هذا الشرح إلى الماتريدي نسبة غير صحيحة.

٢- كتاب العقيدة، ومنه نسخة بدار الكتب المصرية مخطوطة تحت رقم (١٤٧) تيمور
 عقائد، وينفي نسبته للماتريدي السبب السابق نفسه في نفي نسبة كتاب (شرح الفقه الأكبر)
 إليه؛ إذ اشتمل الكتاب على الخلاف بين الأشعرية والماتريدية.

٣- كتاب (شرح الإبانة) (٣)، وهي نسبة غير صحيحة؛ لافتقارها إلى السند، كذلك لم نر أحدًا نسب هذا الكتاب إلى الماتريدي من أصحاب كتب الطبقات، سواء القدماء أو المحدثون، كذلك لم يرد أن كتاب (الإبانة للأشعري) وصل إلى بلاد ما وراء النهر في عصر الماتريدي.

إذن فنسبة الشيخ مصطفى عبد الرازق هذا الكتاب إلى الماتريدي غير صحيحة.

وهذه الكتب التي ذكرتها كلها مخطوطة باستثناء كتاب التوحيد، بل إن معظم هذه الكتب مفقود.

# ثانيًا: ثناء العلماء على الماتريدي:

ليس غريبًا - بعد هذا كله - أن يثني العلماء على الماتريدي ثناء عظيمًا، ولقد رأينا كيف لقبوه بألقاب هو لها أهل، فقد لقبوه - كما ذكرنا - بإمام الهدى، وإمام المتكلمين، ومصحح عقائد المسلمين وغيرها.

<sup>(</sup>١) ينظر: تاريخ الأدب العربي (الترجمة العربية) (٤٣/٤) .

<sup>(</sup>٢) ينظر: معجم المؤلفين (١١/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: العقيدة الماتريدية (رسالة دكتوراه مخطوطة) للدكتور علي أيوب (٢٦٠) .

ولن نحصي ما أثنى عليه به العلماء، ومن ثم نقتطف بعض الومضات الكاشفة عن تقدير العلماء له والمبرزة لمكانته العالية عندهم.

ففي الفواكه الدواني يأتي الماتريدي وأبو الحسن الأشعري على رأس علماء أهل السنة، فيقول: «كذلك عند أهل السنة وإمامهم أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي»(١).

قال صاحب النشر الطيب على شرح الشيخ الطيب الوزاني عند كلامه عن الماتريدي: «وكان معاصرًا للأشعري، وسبقه إلى نصرة أهل السنة»(٢).

والفرقة الناجية - كما يرى بعض العلماء - هم الأشاعرة مع الماتريدية الذين تابعوا في الأصول علم الهدى الشيخ أبي منصور الماتريدي<sup>(٣)</sup>.

ويراه بعضهم رئيس مشايخ سمرقند، قال صاحب كشف الأسرار: «وهو مذهب مشايخ سمرقند، رئيسهم الشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي رحمهم الله»(٤).

وقال عنه التميمي: إنه قد فاق الأقران وتجمل به الزمان، وشاعت مؤلفاته، وسارت مصنفاته، واتفق الموافق والمخالف على علو قدره وعظمة محله، فإنه كان من كبار العلماء الأعلام الذين بعلمهم يقتدى وبنورهم يهتدى.

قال التفتازاني: إن المشهور من أهل السنة في ديار خراسان والعراق والشام وأكثر الأقطار هم الأشاعرة أصحاب أبي الحسن الأشعري، أول من خالف أبا علي الجبائي ورجع عن مذهبه إلى السنة.

وفي ديار ما وراء النهر الماتريدية أصحاب أبي منصور الماتريدي، وهو محمد بن محمد، كان يلقب بإمام الهدى (٥).

ويقول أبو معين النسفي في التبصرة: ولو لم يكن في الحنفية إلا الإمام أبو منصور الماتريدي الذي غاص في بحور العلم، واستخرج دررها وأتى حجج الدين، فزين

<sup>(</sup>١) ينظر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل (١/ ١٥) .

 <sup>(</sup>۲) ينظر: الفواكه الدواني (۲/ ۱۰۳)، حاشية الجمل على المنهج (۳۸۷/۵)، وحاشية العطار على شرح الجلال المحلي (۲/ ٤٩٢)، والزواجر عن اقتراف الكباثر (۱/ ١٦٥).

 <sup>(</sup>٣) ينظر: فتوح الوهاب (السابق) (٥/ ٣٨٧)، ورد المحتار على الدر المختار (١/ ٤٣)، وبدائع الصنائع
 (١٣٥ / ٣٧/١) .

<sup>(</sup>٤) ينظر: كشف الأسرار (١/ ٢٩٧) .

<sup>(</sup>٥) ينظر: الروضة البهية ص٤٠٣.

بفصاحته، وغزارة علومه، وجودة قريحته غررها، حتى أمر الشيخ أبو القاسم الحكيم السمرقندي أن يكتب على قبره حين توفي: هذا قبر من حاز العلوم بأنفاسه واستنفد الوسع في نشره وأقياسه، فحمدت في الدين آثاره . . . اجتمع عنده وحده من أنواع العلوم الملية والحكمية ما يجتمع في العادات الجارية في كثير من المبرزين المحصلين؛ ولهذا كان أستاذه أبو نصر العياضى لا يتكلم في مجالسه ما لم يحضر، وكان كل من رآه من بعيد نظر البه نظر المتعجب وقال: ﴿وَرَبُّكَ يَعْلُقُ مَا يَشَكَآهُ وَيَعْنَاأً ﴾(١) [القصص: ٦٨].

ويذكر أيضًا أنهم قالوا في تقديره: كان من أكابر الأثمة وأوتاد الملة.

وقال الكفوي في ترجمته: إمام المتكلمين ومصحح عقائد المسلمين، نصره الله بالصراط المستقيم، فصار في نصرة الدين القويم، صنف التصانيف الجليلة، ورد أقوال أصحاب العقائد الباطلة.

قال صاحب الروضة البهية: اعلم أن مدار جميع عقائد أهل السنة والجماعة على كلام قطبين: أحدهما: الإمام أبو الحسن الأشعري، والثاني: الإمام أبو منصور الماتريدي، فكل من اتبع واحدًا منها اهتدى وسلم من الزيغ والفساد في عقيدته (٢).

وقال العلامة الدردير: واشتهر الأشاعرة بهذا الاسم - أي أهل السنة - في ديار خراسان والعراق والحجاز والشام وأكثر الأقطار. وأما ديار ما وراء النهر فالمشهور فيها بهذا الاسم هو أبو منصور الماتريدي وأتباعه المعرفون بالماتريدية، وكلام الفريقين على هدى ونور<sup>(٣)</sup>.

وفي مفتاح السعادة: إن رئيس أهل السنة والجماعة في علم الكلام رجلان: أحدهما: حنفي، والآخر: شافعي، أما الحنفي: فهو أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي إمام الهدى . . . وأما الآخر الشافعي: فهو شيخ السنة ورئيس الجماعة إمام المتكلمين، وناصر سنة سيد المرسلين والذاب عن الدين، والساعي في حفظ عقائد المسلمين أبو الحسن الأشعري البصري<sup>(3)</sup>.

ويرى الشيخ محمد زاهد الكوثري: أنه إذا أطلق أهل السنة فالمراد بهم الأشاعرة

<sup>(</sup>١) ينظر: تبصرة الأدلة (١/ ٣٩٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية (١١٧٢) .

<sup>(</sup>٣) ينظر: شرح الخريدة البهية ص (١٠٢) .

<sup>(</sup>٤) ينظر: مفتاح السعادة لطاش كبرى زاده ج٢ ص١٥١ .

والماتريدية، وعند التحقيق والاستقراء ثلاث طوائف:

الأولى: أهل الحديث ومعتمد مبادئهم الأدلة السمعية من الكتاب، والسنة، والإجماع.

الثانية: أهل النظر العقلي وهم الأشعرية، والحنفية، وشيخ الأشعرية أبو الحسن الأشعري وشيخ الحنفية أبو منصور الماتريدي.

الثالثة: أهل الوجدان والكشف، وهم الصوفية ومبادثهم هي مبادئ أهل النظر والحديث في البداية، والكشف والإلهام في النهاية (١).

وقد ذكر العلامة البغدادي: أن أهل السنة والجماعة من فريقي الرأي والحديث، وأخرج من هؤلاء الحشوية الذين يشترون لهو الحديث، ومن أهل السنة فقهاء هذين الفريقين – الرأي والحديث – وقراؤهم ومحدثوهم ومتكلمو أهل الحديث.

ويقول الزبيدي عن الماتريدي في شرحه على الإحياء: وحاصل ما ذكروه أنه كان إمامًا جليلًا مناضلًا عن الدين مُجليًا لعقائد أهل السنة، قطع المعتزلة وذوى البدع في مناظراتهم، وخصمهم في محاوراتهم حتى أسكتهم (٢).

وقال عنه صاحب إشارات المرام العلامة كمال الدين أحمد البياضي الحنفي - من علماء القرن الحادي عشر الهجري -: «وحقق الأصول في كتبه بقواطع الأدلة، وأتقن التفاريع بلوامع البراهين اليقينية».

فالماتريدي على هذا محقق مدقق، قال الكوثري يصف تدقيقه وتحقيقه: إلى أن جاء إمام أهل السنة فيما وراء النهر أبو منصور محمد بن محمد الماتريدي المعروف بإمام الهدى، فتفرغ لتحقيق مسائلها وتدقيق دلائلها، فأرضى بمؤلفاته جانبي العقل والنقل في آن واحد (٣).

يدلنا هذا كله على مكانة الماتريدي العالية، وقدمه الراسخة في العلم، وذيوع شهرته، ومحبة العلماء له، واقتدائهم به، وأخذهم عنه، فرحم الله - تعالى - الشيخ الماتريدي لقاء ما قدمه للعقيدة الإسلامية الصحيحة من جهود مشكورة في الذب عنها، ودحض شبه المغرضين حولها.

<sup>(</sup>١) ينظر: تعليق الكوثري على إشارات المرام للبياضي ص٢٩٨٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: إتحاف السادة المتقين للزبيدي (٢/٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: مقدمة إشارات المرام (ص٦، ٧).

|   | • |   |  |  |
|---|---|---|--|--|
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   | 4 |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
| • |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |

# الباب الثالث الفرق والمذاهب الإسلامية

ويشتمل على الفصلين الآتيين:

الفصل الأول: الفرق السياسية.

الفصل الثاني: المذاهب الاعتقادية.

## الفصل الأول

### الفرق السياسية

# السياق التاريخي لنشأة الفرق الإسلامية:

إن الحديث عن الفرق الإسلامية ومذاهبها السياسية وآرائها العقدية يمت بأوثق الأسباب للأحداث السياسية التي ألمت بالمجتمع الإسلامي منذ وفاة الرسول على، ولما شجر بين المسلمين من وجوه الخلاف حول بعض المسائل التي طرأت بعد رحيل رسول الله على، وأعظم مسألة نشب فيها الخلاف ووقع التخاصم والنزاع بسببها بين المسلمين هي مسألة الإمامة أو الخلافة العظمى، بحيث يصح لنا أن نزعم أن مدار الخلاف بين المسلمين وما انبنى عليه من ظهور الفرق المتباينة في الأصول تباينها في الفروع - على الإمامة.

ومن الحق أن نقرر أن الفرق التي نزعت في أول أمرها منزعًا سياسيًا، وخرجت إلى الوجود من رحم الأحداث السياسية نفسها، لم تلبث أن صارت لها آراء في الأصول الاعتقادية والفروع الفقهية جميعًا، على نحو مثلت معه هذه الآراء مذاهب مستقلة لعلها أبقى أثرًا وأعظم خطرًا في التاريخ من المعتقدات السياسية التي غدت مسائل تاريخية لا يعول عليها كثيرًا ولا يلتفت إليها إلا قليلاً في واقعنا المعاصر.

ولا غرو في أن ترتبط المذاهب السياسية بالنظريات العقدية في ظل شريعة لا تفصل بين الدين والسياسة فصلاً قاطعًا، على غرار الشرائع الأخرى، فالدين - في شريعة الإسلام - لب السياسة وقوامها، ووظيفة السياسة منوطة بحماية الإسلام والذود عن أصوله المقررة، وحراسته من عبث العابثين وهجوم المغرضين، وذلك ما سبق إلى الالتفات إليه ابن خلدون حين عرف الخلافة بأنها: «حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها؛ إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة، فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا»(١).

وثمة أمر آخر نود الإلماح إليه والتنويه به، وهو أن الخلاف بين الفرق الإسلامية لم يمس ركنًا من أركان الإسلام، أو أصلاً من أصوله الثابتة التي نقلت إلينا بالتواتر فغدت

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن خلدون (٢/ ٥٧٨) تحقيق علي عبد الواحد وافي .

معلومة من الدين بالضرورة لا يسع مسلمًا إنكارها أو التشكيك فيها، «فلم يكن الاختلاف في وحدانية الله تعالى وشهادة أن محمدًا رسول الله على ولا في أن القرآن نزل من عند الله القدير، وأنه معجزة النبي الكبرى، ولا في أنه يروى بطريق متواتر نقلته الأجيال الإسلامية كلها جيلاً بعد جيل، ولا في أصول الفرائض كالصلوات الخمس والزكاة والحج والصوم، ولا في طريق أداء هذه التكليفات، وإنما الاختلاف في أمور لا تمس الأركان ولا الأصول العامة»(١).

وغني عن البيان أن شيئًا من الخلاف بين المسلمين لم يقع إبان عهد رسول الله على الله على الله على الله على الله على منهاج واحد في أصول الدين وفروعه، غير من أظهر وفاقًا وأضمر نفاقًا» (٢).

ولا غرابة في ذلك؛ إذ كان الرسول ﷺ يوضح للصحابة ما تشابه عليهم من مسائل الدين، ويجيب عما يُطْرَحُ عليه من أسئلة جوابًا يُلْقي في ضمير السائل برد اليقين ويقطع من نفسه وعقله دواعي الحيرة والاضطراب.

ويوشك الإجماع أن ينعقد على أن أول خلاف حقيقي واجه الجماعة الإسلامية ظهر بعد وفاة الرسول على وهو خلافهم حول الإمامة ، حيث سارع الأنصار إلى الاجتماع في سقيفة بني ساعدة للنظر في أمر الإمامة وتعيين من يخلف رسول الله على ولما يوار التراب بعد جسده الطاهر ، وأذعنت الأنصار إلى البيعة لسعد بن عبادة سيد الخزرج غير مدافع ، ولم يَوْتَبِ الأنصار في أن الإمامة حق لهم ، ولا ينبغي أن تخرج عنهم إلى إخوانهم المهاجرين ، ولم يعدموا من الأدلة الواضحة والبراهين المفحمة - في نظرهم - ما يسوقونه بين يدي رأيهم ذاك ، "فإن محمدًا على لين في قومه في مكة نحو ثلاث عشرة سنة يدعوهم إلى الإسلام ، فما آمن منهم إلا قليل ، ولا منعوا رسول الله على من الأذى ولا أعزوا الدين ، فلما هاجر من مكة إلى المدينة نصره الأنصار وآمنوا به وأعزوا دينه ومنعوه وصحبه ممن أراد بهم سوءًا وكانوا معه على عدوه حتى خضعت له جزيرة العرب ، وتوفي وصحبه ممن أراد بهم سوءًا وكانوا معه على عدوه حتى خضعت له جزيرة العرب ، وتوفي وهو عنهم راض ، وبهم قرير العين ، فهم أولى الناس أن يخلفوه "".

بيد أن «نظرية الأنصار» تلك وجدت إنكارًا ومعارضة من المهاجرين؛ إذ لم يكد خبر السقيفة ينتهي إلى أبي بكر وعمر – رضي الله عنهما – حتى قصدا نحو مجتمع الأنصار في

<sup>(</sup>١) الإمام محمد أبو زهرة، تاريخ المذاهب الإسلامية، ص١١.

<sup>(</sup>٢) أبو منصور عبد القاهر البغدادي، الفرق بين الفرق، دار التراث، القاهرة، ص٣٥٠.

<sup>(</sup>٣) أحمد أمين، فجر الإسلام، الهيئة العامة للكتاب، ص٤٠١.

مقدمة التحقيق

نفر من المهاجرين، لإبداء الرأي في أمر الخلافة، فأعلمهم أبو بكر أن الإمامة لا تكون إلا في قريش، واحتج عليهم بقول النبي ﷺ: «الإمامة في قريش» (١) وأن العرب لا تذعن بالطاعة إلا لهم، كما أنهم عشيرة الرسول وذوو رحمه، فهم أول من آمن به، واحتملوا في سبيل نصرته من العنت والمشقة شيئًا كثيرًا يُسَوِّغُ لهم أن يرثوا الأمر من بعده.

وكما كان الأنصار أول من أعز الإسلام وانتصر له، كانوا أول من حماه شر الفتنة، وعواقب الخلاف، فأذعنوا لإخوانهم المهاجرين منقادين، ورجعوا إلى الحق طائعين «بعد

(١) ورد هذا الحديث من حديث أنس بن مالك وعلي بن أبي طالب وأبو برزة حديث أنس بن مالك:

أخرجه أبو داود الطيالسي (٢/ ١٦٣ - منحة) رقم (٢٥٩٦) والبزار (٣/ ٢٢٨ - كشف) رقم (١٥٧٨)، وأبو يعلى (٦/ ٣١)، والبيهقي (٨/ ١٥٤)، وأبو يعلى (١/ ١٧١)، والبيهقي (٨/ ١٤٤) كتاب قتال أهل البغي: باب الأئمة من قريش، كلهم من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الأثمة من قريش إذا حكموا فعدلوا وإذا عاهدوا فوفوا وإذا استرحموا فرحموا».

وقال أبو نعيم: هذا حديث مشهور ثابت من حديث أنس.

وقال الحافظ في «تخريج أحاديث المختصر» (١/ ٤٧٤): هذا حديث حسن وللحديث طرق أخرى عن أنس.

فأخرجه أحمد (٣/ ١٨٣) وابن أبي عاصم في «السنة» (١١٢٠) من طريق الأعمش عن سهل بن أبي الأسد عن بكير بن وهب الجزري عن أنس به.

و أخرجه أحمد (٣/ ١٢٩)، والنسأتي في الكبرى (٣/ ٤٦٧ -٤٦٨) كتاب القضاء: باب الأئمة من قريش حديث (٥٩٤٢) من طريق شعبة عن علي بن أبي الأسد ثنا بكير بن وهب الجزري عن أنس به. وقد اختلف في اسم أبي الأسد وقد رجح أبو حاتم الرازي أن اسمه سهل:

فقال ولده في «العلل» (7/ 87-87): سألت أبي عن حديث رواه أبو الجواب الأحوص بن جواب عن عمار بن رزيق عن الأعمش عن سهل بن بكير الجزري عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأثمة من قريش. . . فسمعت أبي يقول: إنما هو الأعمش عن سهل بن أبي الأسد عن بكير الجزري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ا. ه .

وأخرجه الطبراني في الكبير (١/ ٢٥٢) رقم (٧٢٥) من طريق أبن جريج عن حبيب بن أبي ثابت عن أنس بن مالك به .

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٨/٥) من طريق حماد بن أحمد بن حماد بن أبي رجاء المروزي قال: وجدت في كتاب جدي حماد بن أبي رجاء السلمي بخطه عن أبي حمزه السكري عن محمد ابن سوقه عن أنس به .

قال أبو نعيم: غريب من حديث محمد تفرد به حماد موجود في كتاب جده .

وأخرجه الحاكم (٤/ ٥٠١) من طريق الصعق بن حزن ثنا علي بن الحكم عن أنس مرفوعا بلفظ: الأمراء من قريش وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي .

وأخرَجه البزار (١٥٧٩) من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس بلفظ: الملك في قريش. والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٥/ ١٩٥) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط، أتم منهما والبزار إلا أنه قال: الملك في قريش ورجال أحمد ثقات . ١٠٠٠

أن قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير، وبعد أن جرد الحباب بن المنذر سيفه وقال: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، من يبارزني؟ وبعد أن قام قيس بن سعد بنصرة أبيه سعد بن عبادة حتى قال عمر بن الخطاب في شأنه ما قال. ثم بايعوا أبا بكر رضوان الله عليه، واجتمعوا على إمامته، واتفقوا على خلافته، وانقادوا لطاعته»(١).

وثمة نظرية ثالثة ذهب بعض الباحثين إلى أن لها وجودًا ظاهرًا آنذاك، وهي أن تكون الخلافة في بيت النبي، وأولى الناس من قرابة النبي وأمسهم رحمًا به هو علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - فقُدْمَتُه في الإسلام وسابقته في الذود عنه معروفة ذائعة، ومكانه من النبي مكانه، فهو ابن عمه وزوج ابنته فاطمة، ووالد سبطيه الحسن والحسين، وجهاده وفضله وعلمه لا ينكر.

على هذا النحو رأى القائلون بهذه النظرية أن بيت بني هاشم أحق بالخلافة من سواه، وروي في ذلك أن عليًا سأل عما حدث في سقيفة بني ساعدة فقال: ماذا قالت قريش؟ قالوا: احتجت بأنها شجرة الرسول عليي فقال علي: «احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة»(٢).

يريد أن المهاجرين احتجوا بأنهم من شجرة النبي فأولى بالاحتجاج من يجمعهم والنبي أنهم من ثمرة قريش وهم قرابته (٣).

ومهما يكن من أمر فقد آل أمر الخلافة إلى أبي بكر الصديق – رضي الله عنه – وكانت بيعته بيعة حرة؛ إذ توفي رسول الله على دون أن يحدد من يخلفه في هذا الأمر، وخلا الكتاب من النص عليه أو تعيينه، «صحيح أنه قد ورد أن النبي على أمر أبا بكر بأن يؤم المسلمين في الصلاة أثناء مرضه الذي مات فيه، وفهم البعض أن الصحابة قد اختاروه لهذا وقالوا: قد اختاره الرسول لأمر ديننا، فأولى أن نختاره لأمر دنيانا، ولكن هذا لا يعد عهدًا، وإن كان في جملته يشير إلى فضل أبي بكر ومقامه بين الصحابة؛ إذ لو كان عهدًا لاستشهد به في السقيفة وحسم النزاع»(٤).

ثم عهد أبو بكر - لما أحس بدنو أجله وخاف على المسلمين شر الفتنة وعاقبة الخلاف

<sup>(</sup>۱) أبو الحسن الأشعري، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، ت: محمد محيي الدين عبد الحميد مكتبة النهضة المصرية، الطبعة الثانية (ص٤١).

<sup>(</sup>٢) ينظر خبر السقيفة في: ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة (ص١٩-٦٠) .

<sup>(</sup>٣) أحمد أمين، فجر الإسلام ص٤٠٢.

<sup>(</sup>٤) د/ عبد المقصود عبد الغني، دراسات في علم الكلام، دار الثقافة العربية، (ص٦٠).

مقدمة التحقيق

- بالإمامة لعمر على سبيل الترشيح.

وسكن الخلاف ونامت الفتنة في خلافة الشيخين أبي بكر وعمر؛ لأنهما أخذا نفسيهما بالعدل الشامل المطلق في دقيق الأمور وجليلها، وانتصف كل واحد منهما من نفسه قبل أن ينتصف من رعيته، وبلغا من العدل والمساواة بين الناس مبلغًا أرهق من أتى بعدهما إذا رغب أن يحذو حذوهما ولا يخالف سيرتهما.

كما شغل المسلمون آنذاك بقمع المرتدين في داخل الجزيرة العربية، وبالجهاد وفتح الأمصار خارجها لنشر الإسلام وإعلان التوحيد، فغدا المسلمون كما كانوا في العهد النبوي على منهاج واحد ورأي واحد أتاح للدولة أن تزدهر في فترة قصيرة من عمر الحضارة الإنسانية.

# الفتنة الكبرى في عهد عثمان وعلي ونشأة الأحزاب السياسية(١):

ولي الخلافة عثمان بن عفان بعد مقتل عمر بن الخطاب - رضوان الله عليهما - بعد أن أعطى المواثيق والعهود بالنصح للأمة، والالتزام بسنة الرسول ﷺ وسيرة الشيخين أبي بكر وعمر.

ورضي المسلمون على خلافة عثمان في ست السنين الأولى، ثم نقموا منه أمورًا رأوا أنه خالف فيها عن سيرة الشيخين وانحرف عن سنة النبي الكريم.

واستحال الإنكار الهادئ والاعتراض الناصح سخطًا عارمًا عم الأمصار المختلفة، وثورة عنيفة عمد المنخرطون فيها إلى خلع الخليفة عثمان رضى الله عنه.

وأفضت الثورة المسلحة إلى مقتل عثمان، بعد أن حوصر في داره أربعين يومًا منع خلالها من إمامة المسلمين في الصلاة.

وقد فتح مقتل عثمان على المسلمين باب الفتنة واسعًا، وأذكى نيران الخلاف بينهم من جديد، وأورث القلوب والضمائر ضغنًا وسوء ظن كان خليقًا بأن يعصف بالوحدة الإسلامية ويقوض أركانها في هذا الطور الباكر.

ولم يستطع علي بن أبي طالب – الذي بويع بالخلافة من أغلبية المسلمين – أن يرأب صدع الخلاف وينتاش المسلمين من هوة الفتنة السحيقة التي تردوا فيها.

<sup>(</sup>۱) ينظر: تلقيح فهوم أهل الأثر (ص٨٤)، الكامل في التاريخ (٢/٥٩)، الطبقات الكبرى لابن سعد (٣/٣٥-٨٤)، تاريخ الإسلام للذهبي، جزء «الخلفاء الراشدون» (٣١١-٤٢٩)، العواصم من القواصم (٥٦/٣٠)، سمط النجوم العوالي (٢/٨١٥)، سبل الهدى والرشاد (١١/٢٧٧-٢٧٨).

وكان من أشد المعارضين لعلي طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام ومعاوية بن أبي سفيان؛ إذ رأوا أنه قعد عن نصرة عثمان، وكان في استطاعته رد الناس عنه، وكان من حجة بعضهم أنه - وقد بويع - يجب عليه أن يقتص من قتلة عثمان، ويقول كل من طلحة والزبير: إنه أولى بالمطالبة بدم عثمان؛ لأنه من الستة الذين انتخبهم عمر للشورى، ومن السابقين للإسلام، ويقول معاوية: إنه أولى الناس رحمًا بعثمان، وأقوى أهل بيته على المطالبة بدمه (۱).

يقول أبو الحسن الأشعري: «ثم بويع علي بن أبي طالب - رضوان الله عليه - فاختلف الناس في أمره، فمن بين منكر لإمامته، ومن بين قاعد عنه، ومن بين قائل بإمامته معتقد لخلافته، وهذا اختلاف بين الناس إلى اليوم»(٢).

وأما طلحة والزبير فقتلا يوم الجمل<sup>(٣)</sup>، وبقي معاوية وحده حاملًا لواء المعارضة لخلافة علي بن أبي طالب، مستعصمًا بالشام مطمئنًا إلى إخلاص أهله وصدق ولائهم.

لم يجد علي بن أبي طالب مفرًا من قتال معاوية بن أبي سفيان للقضاء على خطره ورد المسلمين إلى ما كانوا عليه من وحدة وتماسك، فقاتله في صفين (٤) وكاد النصر يتم له لو لا أن عمد معاوية إلى خدعة التحكيم، «فقال لعمرو بن العاص: ألم تزعم أنك لم تقع في أمر فظيع فأردت الخروج منه إلا خرجت؟ قال: بلى، قال: فما المخرج؟ قال له عمرو بن العاص: فلي عليك ألا تخرج مصر من يدي ما بقيت؟ قال: لك ذلك، ولك به عهد الله وميثاقه، قال: مر بالمصاحف فترفع، ثم يقول أهل الشام لأهل العراق: يا أهل العراق كتاب الله بيننا وبينكم، البقية البقية، فإنه إن أجابك إلى ما تريده خالفه أصحابه، وإن خالفك خالفه أصحابه»، وكان عمرو بن العاص في رأيه الذي أشار به كأنه ينظر إلى الغيب من وراء حجاب رقيق، فأمر معاوية أصحابه برفع المصاحف وبما أشار به عليه عمرو بن العاص، ففعلوا ذلك، فاضطرب أهل العراق على على – رضوان الله عليه – وأبوا عليه العاص، ففعلوا ذلك، فاضطرب أهل العراق على على – رضوان الله عليه – وأبوا عليه العاص، ففعلوا ذلك، فاضطرب أهل العراق على على – رضوان الله عليه – وأبوا عليه العاص، ففعلوا ذلك، فاضطرب أهل العراق على على – رضوان الله عليه – وأبوا عليه العاص، ففعلوا ذلك، فاضطرب أهل العراق على على – رضوان الله عليه – وأبوا عليه العاص، ففعلوا ذلك، فاضطرب أهل العراق على على – رضوان الله عليه – وأبوا عليه العاص،

(٢/ ٣٨٤)، تاريخ خليفة بن خياط (ص١٤٦)، المحاسن والمساوئ ص (٤٨) .

<sup>(</sup>١) أحمد أمين، فجر الإسلام (ص٤٠٤).

<sup>(</sup>٢) مقالات الإسلاميين، (صُ2،٥٥) .

<sup>(</sup>٣) كانت وقعة الجمل يومًا واحدًا وقتل من أهل البصرة وغيرهم ثلاثة عشر ألفًا ومن أصحاب علي رضي الله عنه سبعة آلاف وقيل خمسة آلاف، وقال العلامة الذهبي: قتل بينهما ثلاثون ألفًا وكانت الوقعة يوم الجمعة .

ينظر: تاريخ الإسلام للذهبي جزء «الخلفاء» (ص٤٨٤)، سمط النجوم العوالي (٢/ ٥٧١). (٤) . ينظر: أخبار ذلك في تاريخ الإسلام «الخلفاء» (ص٠٥٥)، سمط النجوم (٢/ ٥٧٥)، مروج الذهب (٢/ ٣٨٤)، تاريخ المأفق من المارد (٢٠ ١٠)، المارد من (٨٤٠)، تاريخ المأفق من المارد (٨٤٠)، المارد (٨٤٠)، تاريخ المأفق من المارد (٨٤٠)، تاريخ المؤلفات المارد (٨٤٠)، تاريخ المؤلفات (٢٠)، المارد (٨٤٠)، مروج الذهب (٢٠)، المارد (٢٠)، تاريخ المؤلفات (٢٠)، المارد (٢٠)، المارد

إلا التحكيم، وأن يبعث علي حكمًا ويبعث معاوية حكمًا، فأجابهم علي إلى ذلك بعد امتناع أهل العراق عليه ألا يجيبهم إليه، فلما أجاب علي إلى ذلك بعث معاوية وأهل الشام عمرو بن العاص حكمًا، وبعث علي وأهل العراق أبا موسى حكمًا، وأخذ بعضهم على بعض العهود والمواثيق، ومن ههنا بدأ أمر الخلاف بين المسلمين يزداد تشعبا، وبدأت الفرق المختلفة في الظهور، كالتالى:

## أولًا: الخوراج

بيّنا في هذا العرض السابق لأحداث النزاع بين على ومعاوية أن أصحاب على من أهل العراق قد حملوه حملًا على إجابة معاوية إلى التحكيم حين أمر بالمصاحف فرفعت على أسنة الرماح، وقال أهل الشام لأهل العراق: يا أهل العراق، كتاب الله بيننا وبينكم، وذلك على الرغم من أن عليًا - كرم الله وجهه - بَيّنَ لهم ما ينطوي عليه نداء معاوية بتحكيم كتاب الله من مكر وخديعة، فأبوا إلا التحكيم.

فلما وقف هؤلاء على خدعة التحكيم وأدركوا مرماه البعيد الذي أراده معاوية، رفضوا التحكيم وطلبوا إلى على أن ينقض ما أعطاه للحكمين – أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص – من العهد والميثاق؛ لأن حكم الله في الأمر واضح جلي، والتحكيم يتضمن شك كل فريق من المحاربين أيهما المحق، وليس يصح هذا الشك؛ لأنهم وقتلاهم إنما حاربوا وهم مؤمنون – بلا شك – أن الحق في جانبهم. وهذه المعاني المختلجة في نفوسهم صاغها أحدهم في الجملة الآتية: «لا حكم إلا لله» فسرت الجملة سير البرق إلى من يعتنق هذا الرأي، وتجاوبتها الأنحاء، وأصبحت شعار هذه الطائفة (١).

وذهبت الخوارج إلى إكفار علي إذ قبل التحكيم، وطلبوا إليه أن يقر بما باء به من إثم ثم يتوب ويرجع إلى قتال أهل البغي؛ وإلا تخلوا عنه وصاروا من عدوه بعد أن كانوا من شيعته.

فأبى علي إلا الوفاء بما أعطى من عهود ومواثيق، ثم كيف يقر على نفسه بالكفر ولم يشرك بالله شيئًا مذ آمن، وهبه أخطأ في قبول التحكيم – مع الأخذ بعين الاعتبار أنه قبله مضطرًا لا مختارًا – فلا يعدو أن يكون مجتهدًا أخطأ فله أجر واحد، وإن كان قد أصاب فله أجران، ولا يستقيم لذي عقل إكفار المجتهد المخطئ.

<sup>(</sup>١) أحمد أمين، فجر الإسلام، (ص٤٠٦).

# جماع رأي الخوراج وما جمعهم من مبادئ:

لم تلبث آراء الخوراج السياسية أن تحددت، وأخذت شكل نظرية يسع الدارسين ومؤرخي الفرق إضافتها إلى النظريات السياسية الإسلامية، ولا ريب أن مناظرات رؤسائهم ومجادلاتهم لخصومهم كابن عباس، وعلي بن أبي طالب وابن زياد وعبد الله بن الزبير قد أسهمت بشكل ملحوظ في بلورة موقفهم السياسي وتحديد معالمه (١).

ومعلوم أن الخوراج لم يكونوا نحلة واحدة متفقة آراؤها وأنظارها إلى مسائل السياسة والعقيدة، بل تفرقوا أحزابًا شتى ومذاهب متعارضة، بيد أن ثمة مبدأين عامين يجمعان بين فرقهم المتباينة، هما:

- القول بإكفار علي وعثمان والحكمين وأصحاب الجمل وصفين وكل من رضي بتحكيم الحكمين.
  - أما المبدأ العام الثاني: فهو وجوب الخروج على الإمام الجائر<sup>(٢)</sup>.

وقد ذكر الكعبي في مقالاته أن مما يجمع الخوارج على افتراق مذاهبها الإكفار بارتكاب الذنوب، بيد أن عبد القاهر البغدادي ذهب إلى أن رأي الكعبي منابذ للصواب، وأنه قد أخطأ في دعواه إجماع الخوارج على تكفير مرتكبي الذنوب منهم، واحتج البغدادي بأن النجدات من الخوارج لا يكفرون أصحاب الحدود من موافقيهم، وقد قال قوم من الخوارج: إن التكفير إنما يكون بالذنوب التي ليس فيها وعيد مخصوص، فأما الذنب الذي فيه حدٍّ أو وعيد في القرآن، فلا يزاد صاحبه على الاسم الذي ورد فيه، مثل تسميته زانيًا وسارقًا، ونحو ذلك.

وقد قالت النجدات: إن صاحب الكبيرة من موافقيهم كافر نعمة وليس فيه كفر دين. يقول عبد القاهر البغدادي: وفي هذا بيان خطأ الكعبي في حكايته عن جميع الخوراج تكفير أصحاب الذنوب كلهم منهم ومن غيرهم.

وإنما الصواب فيما يجمع الخوارج كلها ما حكاه شيخنا أبو الحسن - رحمه الله - من تكفيرهم عليًّا وعثمان، وأصحاب الجمل، والحكمين، ومن صوبهما أو صوب أحدهما أو رضي بالتحكيم (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: محمد ضياء الدين الريس، النظريات السياسية الإسلامية (ص٦٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: عبد القاهر البغدادي، الفرق بين الفرق (ص٩٢)، أبو الحسن الأشعري، مقالات الإسلاميين (ص.١٦٧) .

<sup>(</sup>٣) الفرق بين الفرق (ص٩) .

ومهما يكن من أمر فإن ما ذهب إليه الخوارج من تكفير لأقطاب الصحابة وأعلامهم قد دفع المسلمين إلى البحث في ماهية الكفر والإيمان؟ وتمييز الحدود الفارقة بين المعصية والكفر والفسوق، والتماس العلاقة بين الإيمان وبين العمل، إلى آخر هذه المسائل اللاهوتية التي ترتب عليها نشأة كثير من الفرق الدينية.

ومن بين المبادئ التي أذاعها الخوارج في المجتمع الإسلامي أن الخلافة ليست حقًا مقصورًا على قريش دون سائر العرب، بل يتولاها من تحققت فيه شروطها من الكفاية والعدل والبيعة الحرة، وخالفوا في ذلك ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من اشتراط القرشية إعمالاً لحديث النبي على: «الأئمة من قريش».

ورأى الخوارج أن عدم اشتراط القرشية ينسجم مع ما جاء به الإسلام من مبادئ العدل والمساواة بين الناس دونما نظر إلى لون أو جنس، فمناط المفاضلة بين الناس التقوى والعمل الصالح<sup>(۱)</sup>.

### فرق الخوارج:

الخوارج عشرون فرقة، ذكرها البغدادي صاحب الفرق بين الفرق وهي: المحكمة الأولى، والأزارقة، والنجدات، والصفرية، ثم العجاردة المفترقة فرقًا منها: الحازمية، والشعيبية، والمعلومية، والمجهولية، وأصحاب طاعة لا يراد الله تعالى بها، والصلتية، والأخنسية، والشبيبية، والشيبانية، والمعبدية، والرشيدية، والمكرمية، والحمزية، والشمراخية، والإبراهيمية، والواقفة، والإباضية.

والإباضية منهم افترقت فرقًا معظمها فريقان: حفصية وحارثية.

وليس من وكدنا في هذا المقام - وهو مقام إيجاز واختصار وليس مقام بسط وتطويل - أن نستوعب آراء هذه الفرق جميعها، وإنما نجتزئ بذكر فرق خمسة منها، رأى الباحثون قبلنا أنها أشهر فرق الخوارج، وهي:

- المحكمة الأولى.

<sup>(</sup>۱) الفصل في الملل والنحل (٤/٤٤)، المواقف (٣/ ٢٩٢)، التبصير في الدين (١/ ٤٥)، حجج القرآن للرازي (١/ ٥٨)، تلبيس إبليس (١/ ١١٠)، مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية (١/ ١٥٦)، أصول الدين للبغدادي ص (٣٣١)، أصول الدين ص (٢٤٨)، نشر الطوالع (ص ٣٩٠)، كشاف اصطلاحات الفنون (٢/ ١٨١-١٨٨)، العناية على شرح الهداية (٢/ ١٩٩)، أسنى المطالب شرح روض الطالب (١٩/٤)، حاشية البجيرمي على المنهج (١/ ٢٠١)، منح الجليل (٨/ ٣١٠)، بدائع الصنائع (٧/ ١٤٠)، حاشية ابن عابدين (٣١٠)).

- الأزارقة.
- النجدات.
- الصفرية.
- الإباضية.

### أولاً: المحكمة الأولى:

وهم من خرج على علي حرضي الله عنه حين قبل التحكيم، ويقال لهم: محكمة، وشراة، وسموا محكمة؛ لقولهم: «لا حكم إلا لله»، وأما تسميتهم بالشراة فمحمولة على قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَكُ أَبْتِغَاءَ مَهْنَاتِ اللَّهِ ﴿ [البقرة: ٢٠٧] ، فكانوا يقولون: شرينا أنفسنا في طاعة الله، أي: بعناها بالجنة (١١).

يقول عبد القاهر البغدادي: «واختلفوا في أول من تشرى منهم، فقيل: عروة بن حدير أخو مرداس الخارجي، وقيل: أولهم يزيد بن عاصم المحاربي، وقيل: رجل من ربيعة من بني يشكر، كان مع علي بصفين، فلما رأى اتفاق الفريقين على الحكمين استوى على فرسه وحمل على أصحاب معاوية وقتل منهم رجلاً، وحمل على أصحاب علي وقتل منهم رجلاً، وحمل على أصحاب على حكمهما منهم رجلاً، ثم نادى بأعلى صوته، ألا إني قد خلعت عليًا ومعاوية، وبرئت من حكمهما ثم قاتل أصحاب علي حتى قتله قوم من همدان» (٢).

ومهما يكن من أمر فقد انحاز الخوارج بعد صفين إلى حروراء، وهم يومئذ اثنا عشر ألفًا، وزعيمهم يومئذ عبد الله بن الكواء وشبث بن ربعي، فخرج إليهم علي بن أبي طالب يناظرهم فوضحت حجته عليهم، فلم يسع بعض الخوارج إلا الإذعان للحق، فانضموا إلى علي وكان منهم ابن الكواء نفسه، وخرج الباقون إلى النهروان وأُمَّرُوا على أنفسهم رجلين، أحدهما: عبد الله بن وهب الراسبي، والآخر: حرقوص بن زهير المعروف بذي الثدية.

فلما رأى علي انحراف الخوارج عن سماحة الإسلام ومحاولتهم فرض آرائهم على الناس بالقوة والبطش وليس بالجدال بالتي هي أحسن، عمد إليهم في أربعة آلاف من أصحابه، وناظرهم مرة أخرى، وبين لهم وجه الحق فيما نقموا منه، فاستمال منهم يومئذ ثمانية آلاف، ولم يبق إلا أربعة آلاف أبوا إلا قتال عليّ وأمّرُوا عليهم - كما ذكرنا - عبد

<sup>(</sup>١) مقالات الإسلاميين، (ص٢٠٧).

<sup>(</sup>٢) الفرق بين الفرق (ص٩٣، ٩٤) .

مقدمة التحقيق

الله بن وهب الراسبي وحرقوص بن زهير البجلي.

والتقى الجمعان في النهروان، وظهر عليّ وصحبه على الخوارج، وقتل عبد الله بن وهب، وذو الثدية، ولم يفلت من الخوارج في هذا اليوم إلا تسعة أنفس:

صار منهم رجلان إلى سجستان، ومن أتباعهما خوارج سجستان، ورجلان إلى اليمن، ومن أتباعهما إباضية اليمن، ورجلان صارا إلى عمان، ومن أتباعهما خوارج عمان، ومن أتباعهما خوارج عمان، ورجلان إلى ناحية الجزيرة، ومن أتباعهما كان خوارج الجزيرة، ورجل منهم صار إلى تل موزن (۱).

### خلاصة رأي المحكمة الأولى:

ذهب المحكمة الأولى - كسائر الخوارج - إلى إكفار علي وعثمان، وأصحاب الجمل وصفين، ومعاوية وصحبه، والحكمين، ومن رضي بالتحكيم.

ومن آرائهم كذلك إكفار كل ذي ذنب ومعصية، والقول بخلوده في النار<sup>(٢)</sup>. ثانتا: الأزارقة:

تنسب هذه الفرقة إلى نافع بن الأزرق الحنفي، وهم أقوى فرق الخوارج بأسًا وأعزها نفرًا، يقول البغدادي: «ولم تكن للخوارج قط فرقة أكثر عددًا ولا أشد منهم شوكة»<sup>(٣)</sup>.

وقد بايع الأزارقة نافع بن الأزرق وسموه أمير المؤمنين، ولم يلبث أن انضم إليهم خوارج عمان واليمامة فصاروا أكثر من عشرين ألفًا.

وقد هدد الخوارج الأزارقة الدولة الإسلامية تهديدًا كبيرًا، حيث استولوا على الأهواز وما وراءها من أرض فارس، ثم بسطوا نفوذهم على كرمان وجبوا خراجها، فحاربهم عبد الله بن الحارث عامل عبد الله بن الزبير على البصرة، ومنيت الجيوش التي وجهها لقتالهم بهزائم منكرة، فعهد عبد الله بن الزبير إلى المهلب بن أبي صفرة بقتالهم، فهزمهم عند الأهواز وقتل نافع بن الأزرق، فبايعت الأزارقة بعده عبيد الله بن مأمون التميمي فقتل، ثم بايعوا قطري بن الفجاءة وسموه أمير المؤمنين، "فقاتلهم المهلب حروبًا كانت سجالاً، وانهزمت الأزارقة في آخرها إلى سابور من أرض فارس، وجعلوها دار هجرتهم، وثبت المهلب وبنوه وأتباعهم على قتالهم تسع عشرة سنة، بعضها في أيام عبد الله بن

<sup>(</sup>١) السابق (ص٩٨، ٩٩).

<sup>(</sup>۲) السابق (ص۹۹) .

<sup>(</sup>۳) السابق ص۱۰۱ .

الزبير، وباقيها في زمان خلافة عبد الملك بن مروان وولاية الحجاج على العراق، (١٠).

وكان المهلب قبل الواقعة يثير خلافهم، فتحتدم المناقشة بينهم احتدامًا شديدًا، ثم يلقاهم وهم على هذا الخلاف؛ ولذا أخذ شأن الخوارج يضعف في عهد قطري بن الفجاءة؛ لاختلافهم فرقًا من جهة، ولأثر هذا الاختلاف في مواقفهم في ميدان القتال من جهة ثانية، وتألب المسلمين عليهم من جهة ثالثة، وغلظتهم في معاملة مخالفيهم من جهة رابعة.

وقد توالت هزائمهم على يد المهلب ومن جاء بعده من قواد الأمويين حتى انتهى أمرهم (٢٠).

### خلاصة المبادئ التي اعتنقها الأزارقة:

أجمل عبد القاهر البغدادي مبادئ الأزارقة في مسائل أربعة:

أولاً: قولهم بأن مخالفيهم من هذه الأمة مشركون، وكانت المحكمة الأولى يقولون: إنهم كفرة لا مشركون.

ثانيًا: قولهم: إن القعدة - ممن كان على رأيهم - عن الهجرة إليهم مشركون وإن كانوا على رأيهم.

ثالثًا: أنهم أوجبوا امتحان من قصد عسكرهم إذا ادعى أنه منهم: أن يُدْفعَ إليه أسير من مخالفيهم ويأمروه بقتله، فإن قتله صدقوه في دعواه أنه منهم، وإن لم يقتله قالوا: هذا منافق ومشرك وقتلوه.

رابعًا: استباحوا قتل نساء مخالفيهم، وقتل أطفالهم، وزعموا أن الأطفال مشركون، وقطعوا بأن أطفال مخالفيهم مخلدون في النار<sup>(٣)</sup>.

ومن آرائهم كذلك: أن مرتكب الكبيرة والمعصية كافر مخلد في النار، وأن دار مخالفيهم دار كفر، كما يكفرون - كسائر الخوارج-عليًا في التحكيم، والحكمين أبا موسى وعمرو بن العاص<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) السابق ص١٠٤ .

<sup>(</sup>٢) الإمام محمد أبو زهرة، تاريخ المذاهب الإسلامية (ص٧١) .

<sup>(</sup>٣) الفرق بين الفرق (ص١٠١، ١٠٢) .

<sup>(</sup>٤) مقالات الإسلاميين (ص١٧٠)، وانظر أيضًا: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، المقريزي (٤) ٣٥٤/٢) .

ومن الآراء الفقهية التي انفرد بها الأزارقة:

أنهم ينكرون حد الرجم على الزاني المحصن، وحجتهم في ذلك أن القرآن لم ينص على ذلك، فيهملون بذلك السنة الصحيحة في رجم الزاني المحصن.

كما يرون أن حد القذف لا يثبت إلا لمن يقذف محصنة بالزنى، ولا يثبت على من يقذف المحصنين من الرجال؛ لأنهم أخذوا بظاهر النص ﴿وَاَلَذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحَمَّنَاتِ ثُمُّ لَرَ يَأْتُواْ فِي اللَّهِمَ أَخْذُوا بِظاهِر النص ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحَمَّنَاتِ ثُمُّ لَمْ يَأْتُوا فِلْمَ مُهَدَّةً أَبَدًا وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ﴾ [النور: ٤] فلم يذكر حد قذف المحصنين من الرجال(١).

#### ثالثًا: النجدات:

وهم أتباع نجدة بن عامر الحنفي، والسبب في ظهور هذه الفرقة أن بعض الخوارج الأزارقة قد نقموا من رئيسهم نافع بن الأزرق براءته من القعدة عنه بعد أن كانوا على رأيه وإكفاره إياهم، وأنه استحل قتل أطفال مخالفيه ونسائهم؛ ففارق نافعًا جماعة من أتباعه منهم أبو فديك وعطية الحنفي، وراشد الطويل وغيرهم، وذهبوا إلى اليمامة، وبايعوا بها نجدة بن عامر وأكفروا من قال بإكفار القعدة منهم عن الهجرة إليهم، كما أكفروا من قال بإمامة نافع (٢).

ومن المسائل التي خالف فيها النجدات الأزارقة استحلالهم دماء أهل الذمة، وأما الأزارقة فذهبوا إلى تحريم دمائهم احترامًا لذمتهم التي دخلوا بها في أمان أهل الإسلام<sup>(٣)</sup>.

وقال النجدات بعدم وجوب نصب الإمام، من ناحية الشرع، وأن إقامة إمام واجبة وجوبًا مصلحيًا، فإذا أقام المسلمون حدود الدين والتزموا أحكام الشريعة وتناصفوا فيما بينهم، فليس ثمة حاجة إلى وجود خليفة أو إمام.

وقد ابتدع النجدات مبدأً جديدًا لم يكن معروفًا عند الخوارج آنذاك، وهو مبدأ التقية ومعناه: «أن يظهر الخارجي أنه جماعي؛ حقنًا لدمه، ومنعًا للاعتداء عليه، ويخفي عقيدته حتى يحين الوقت المناسب لإظهارها»(٤).

<sup>(</sup>١) محمد أبو زهرة، تاريخ المذاهب الإسلامية (ص٧٧)، وانظر الخطط المقريزية (٢/ ٣٥٤) .

<sup>(</sup>٢) عبد القاهر البغدادي، الفرق بين الفرق (ص١٠٥) .

<sup>(</sup>٣) انظر: خطط المقريزي (٢/ ٣٥٤)، تاريخ المذاهب الإسلامية (ص٧٧).

<sup>(</sup>٤) أبو زهرة، تاريخ المذاهب الإسلامية (ص٧٧) .

وقد تولى نجدة أصحاب الحدود ممن هم على مثل رأيه، وقال: لعل الله يعذبهم بذنوبهم في غير نار جهنم ثم يدخلهم الجنة، وزعم أن النار يدخلها من خالفه في دينه (١٠).

وزعم النجدات كذلك أن من نظر نظرة صغيرة أو كذب كذبة صغيرة ثم أصر عليها فهو مشرك، وأن من زنى وسرق وشرب الخمر غير مصر فهو مسلم (٢).

فمناط الشرك في ارتكاب المعصية صغيرة كانت أو كبيرة إنما هو الإصرار عليها، فمن أصر على صغيرة فهو مشرك، ومن لم يصر على كبيرة فهو مسلم، وإن شاب إسلامه شيء من نقص، يلحقه بأهل المعصية.

ومن بدع نجدة وضلالاته أنه أسقط حد الخمر (٣).

# وجماع مذهب النجدات أن الدين أمران:

أحدهما: معرفة الله تعالى ومعرفة رسوله، وتحريم دماء المسلمين وأموالهم.

والثاني: الإقرار بما جاء من عند الله جملة.

وما سوى ذلك من التحريم والتحليل وسائر الشرائع، فإن الناس يعذرون بجهلها، وأنه لا يأثم المجتهد إذا أخطأ<sup>(٤)</sup>.

ولم يلبث النجدات أن ثاروا على رئيسهم نجدة وخرجوا عليه لأمور نقموها منه (٥٠)، وقد تشعبوا لهذا إلى ثلاث فرق:

١ - فرقة صارت مع عطية بن الأسود الحنفي إلى سجستان، وتبعهم خوارج سجستان؛
 ولهذا قيل لخوارج سجستان في ذلك الوقت: عطوية.

٢- وفرقة صارت مع أبي فديك حربًا على نجدة، وهم الذين قتلوا نجدة.

٣- وفرقة عذروا نجدة في أحداثه وأقاموا على إمامته (٦).

رابعًا: الصفرية:

تنسب هذه الفرقة من الخوارج إلى زياد بن الأصفر، وقد اختلف الخوارج الصفرية في

<sup>(</sup>١) الفرق بين الفرق (ص١٠٧)، وانظر أيضًا: مقالات الإسلاميين (١/ ١٧٥) .

<sup>(</sup>٢) مقالات الإسلاميين (١/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٣) الفرق بين الفرق (ص١٠٧) .

<sup>(</sup>٤) خطط المقريزي (٢/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>٥) انظر في ذلك: الفرق بين الفرق (ص١٠٢)، ومقالات الإسلاميين (١/١٧٥، ١٧٦) .

<sup>(</sup>٦) الفرق بين الفرق (ص١٠٦) .

الحكم على مرتكب الكبيرة، وتباينت آراؤهم في ذلك أشد التباين:

فمنهم من ذهب إلى الحكم عليه بالشرك، شأنهم في ذلك شأن الأزارقة.

وزعم بعضهم أن الذنب الموضوع له حد لا نتجاوز تسمية الله فيه من أنه زانٍ أو سارق أو قاذف وليس صاحبه كافرًا ولا مشركًا، أما الذنب الذي لم تقرر له الشريعة حدًّا كترك الصلاة والصوم فهو كفر وصاحبه كافر.

وثمة من الصفرية من رأى أن صاحب الذنب لا يحكم عليه بالكفر حتى يرفع إلى الوالى فيحده (١).

ولم ير الصفرية – خلاقًا للأزارقة – قتل أطفال مخالفيهم وسبي نسائهم، كما أنهم لا يوافقون الأزارقة فيما ذهبوا إليه من عذاب الأطفال(٢).

ومن أئمة الصفرية: عمران بن حطان السدوسي، وأبو بلال مرداس الخارجي.

فأما أبو بلال مرداس، فقد خرج في أيام يزيد بن معاوية بناحية البصرة على عبيد الله ابن زياد، فأرسل إليه عبيد الله من قتله.

فلما قتل مرداس اتخذت الصفرية عمران بن حطان إمامًا، وهو الذي رثى مرداسًا بقصائد يقول في بعضها:

أنكرتُ بعدك ما قد كنت أعرفه ما الناس بعدك يا مرداس بالناس وكان عمران بن حطان هذا ناسكًا شاعرًا شديدًا في مذهب الصفرية وبلغ من خبثه في بغض علي - رضي الله عنه - أنه رثى عبد الرحمن بن ملجم، وقال في ضربه عليًا: يا ضربة من منيب ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانًا إني لأذكره يومًا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانًا قال عبد القاهر: وقد أجبناه عن شعره هذا بقولنا:

إلا الجزاء بما يصليه نيرانا يرجو له أبدًا عفوًا وغفرانًا أخفهم عند رب الناس ميزانًا(٣)

يا ضربة من كفور ما استفاد بها إني لألعن من ذاك الشقي لأشقى الناس كلهم

<sup>(</sup>۱) السابق (ص۱۰۸) .

<sup>(</sup>٢) مقالات الإسلاميين (١/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٣) الفرق بين الفرق (ص١١٠، ١١١) .

111

ويقول الإمام محمد أبو زهرة في شأن هذه الفرقة: «ومن أخبار الذين تولوا أمر هذه الطائفة من الخوارج نتبين أنها لا ترى إباحة دماء المسلمين، ولا ترى أن دار المخالفين دار حرب، ولا ترى جواز سبي النساء والذرية، بل لا ترى قتال أحد غير معسكر السلطان»(۱).

# خامسًا: الإباضية:

وإمام هذه الفرقة عبد الله بن إباض، به تعرف وإليه تنسب، وقد افترقت إلى فرق أربعة، بيد أن ثمة مبادئ مشتركة تجمع بينها وتسوغ للباحث ردها إلى أصل واحد أو فرقة واحدة، ومنها:

القول بأن مخالفيهم ليسوا مؤمنين ولا مشركين، ولكنهم كفار، وكفرهم كفر نعمة لا كفر اعتقاد؛ وذلك لأنهم لم يكفروا بالله، ولكنهم قصروا في جنب الله تعالى<sup>(٢)</sup>.

وصحح الإباضية مناكحة مخالفيهم والتوارث بينهم، وأجازوا شهادتهم.

وذهب الإباضية إلى أن دماء مخالفيهم حرام، وإن أسروا ذلك في أنفسهم ولم يعلنوه. واستحل الإباضية من غنائم المسلمين الخيل والسلاح، وسواهما من أدوات الحرب وأسباب القوة، دون الذهب والفضة فإنهم يردونها على أصحابهما عند الغنيمة (٣).

ويقول الإمام محمد أبو زهرة عن الإباضية: «وهم أكثر الخوارج اعتدالًا، وأقربهم إلى الجماعة الإسلامية تفكيرًا، فهم أبعدهم عن الشطط والغلو؛ ولذلك بقوا، ولهم فقه جيد، وفيهم علماء ممتازون، ويقيم طوائف منهم في بعض واحات الصحراء الغربية، وبعض آخر في بلاد الزنجبار، ولهم آراء فقهية، وقد اقتبست القوانين المصرية في المواريث بعض آرائهم، وذلك في الميراث بولاء العتاقة، فإن القانون المصري أخره عن كل الورثة حتى عن الرد على أحد الزوجين، مع أن المذاهب الأربعة كلها تجعله عقب العصبة النسبية ويسبق الرد على أصحاب الفروض الأقارب»(٤).

#### ثانيًا: الشيعة

نشأ المذهب الشيعي - كما ألمحنا إلى ذلك آنفًا - كنتيجة مباشرة لإشكالية الإمامة التي

<sup>(</sup>١) تاريخ المذاهب الإسلامية (ص٧٤) .

<sup>(</sup>٢) السابق (ص٧٦) .

<sup>(</sup>٣) الفرق بين الفرق (ص١٢٠) .

<sup>(</sup>٤) تاريخ المذاهب الإسلامية (ص٧٦) .

أورثت الجماعة الإسلامية شيئًا غير قليل من الفرقة والاختلاف، ومزقتهم شيعًا وأحزابًا متصارعة.

ولم يكن لدى أعضاء هذا الحزب في مبدأ ظهوره تصور محدد أو فكرة واضحة عن نظرية الإمامة، غاية الأمر أن ثمة من المسلمين من رأى أن عليًا أحق بالخلافة من سائر أصحابه على وأنه أولى قرابته بها، فيذكر ابن أبي الحديد شارح نهج البلاغة أن من الصحابة من فضلوا عليًا، وذهبوا إلى القول بأن الخلافة حق له، منهم: عمار بن ياسر، والمقداد بن الأسود، وأبو ذر الغفاري، وسلمان الفارسي، وجابر بن عبد الله، وأبي بن كعب، وحذيفة، وأبو أيوب الأنصاري، وسهل بن حنيف، وعثمان بن حنيف، وأبو العباس بن عبد المطلب وبنوه، وبنو هاشم كافة (١).

تلك هي الفكرة المبدئية التي قام على أساسها مذهب الشيعة، ثم تطورت هذه الفكرة نتيجة عوامل متباينة إلى نظرية لها أصول محددة وقواعد مجمع عليها من جانب الشيعة.

وأول هذه العوامل: الشعور العاطفي الذي خامر نفوس أكثر المسلمين بسبب الاضطهاد الذي وقع على آل بيت النبي عامة، وآل علي خاصة، والأحداث المحزنة التي تعاقبت على على وآله، ونستطيع أن نلتمس هذه الأحداث في «مصرع على على يد الخوارج، ثم في التياث الأمر على ابنه الحسن، وتخاذل الناس عن نصرته حتى اضطر إلى التسليم، ثم في موته في ظروف مريبة غامضة يرى شيعته أنها من تدبير أعدائه، فبموته ضاع الأمل الذي كان باقيًا في أن حقه ربما كان سيعود إليه بعد وفاة معاوية. ثم في قسوة زياد - الذي ألحقه معاوية بنسبه - على رجال الشيعة واضطهاده لهم، وإرساله حجر بن عدي - من زعمائهم ومن أشراف العرب ومن خير الناس تقوى وعبادة، وأبطال فتح تقرير معاوية العهد لابنه يزيد، فأغلق الباب نهائيًا على أي أمل في عودة أبناء على إلى الخلافة.

وأخيرًا وهذه هي الطامة الكبرى والفاجعة التي حفرت في قلوب الشيعة وقلوب المسلمين آثارًا عميقة من الحزن واللوعة، لا يمكن أن يمحوها الزمن: ألا وهي مقتل الحسين. كل هذه الأحداث أو المآسي المتتابعة هي التي كونت فرقة الشيعة ودفعتهم إلى إنتاج آرائهم، وأعطتهم هذه القوة التي جعلت منهم أكبر هيئة في المعترك السياسي الديني،

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة (١/ ٥١).

ومكنتهم من أن يصيروا الحزب الخالد الذي لا يزال باقيًا بتمام قوته ووجوده إلى اليوم»(١).

إذن فقد أسهمت هذه الأحداث المفجعة في تكوين فرقة الشيعة وفي إنتاج آرائها في السياسة ثم في العقيدة، وبَيِّنٌ أن هذا العامل التاريخي يستند على الشعور والوجدان أكثر مما يقوم على البرهان والحجة.

وثمة عامل آخر ساعد بشكل كبير على قوة التيار الشيعي، ومنحه ذيوعًا وانتشارًا، وتأثيرًا في الحياة السياسية، ألا وهو انضمام الموالي الفرس إلى الحركة الشيعية.

والحق أن فكرة الشيعة عن الخلافة وما ذهبوا إليه من ضرورة تخصيصها بعلي وبنيه لاءمت إلى حد كبير نظرية الحق الملكي المقدس التي اعتنقها الفرس؛ يقول الأستاذ دوزي موضحًا حقيقة هذا العامل: "إن الشيعة فرقة فارسية في حقيقتها وجوهرها . . إن الفارسي لم يكن يستطيع أن يتصور أن يوجد خليفة بالانتخاب، فهذه الفكرة غير معهودة له وغير معقولة، وإنما المبدأ الوحيد الذي يمكنه أن يفهمه هو مبدأ الوراثة، وكل الذي كان هو في حاجة إليه، وقد تغيرت بيئته واعتنق دينًا جديدًا، هو أن ينقل ولاءه ويحول وجهة شعوره من أفراد أسرة مقدسة إلى أخرى. فليس من المبالغة إذن في شيء - وإن كان الدافع ونوع العاطفة ولا شك مختلفين وكان حدوث العملية غير شعوري - أن يقال: إن البيت النبوي»، وقد مثله آل علي، قد حل في قلوب الفرس واعتبارهم محل بيت آل ساسان»(٢).

ويسعنا أن نضيف سببًا آخر يفسر لنا انضمام الفرس إلى الشيعة وهو دفاعهم عما رأوه حقًا لعلي وبنيه، وهو اضطهاد الأمويين للموالي والذي أورثهم شعورًا مؤلمًا بانخفاض مستواهم المعيشي، وتدني مكانتهم الاجتماعية عن العرب.

نتج عن العوامل السابقة مجتمعة تطور الفكرة الشيعية وتبلور ملامحها، وغدا للشيعة رأي محدد في الإمامة ذكره ابن خلدون فقال: "إن الإمامة ليست من المصالح العامة التي تفوض إلى نظر الأمة، ويتعين القائم بتعيينهم، بل هي ركن الدين وقاعدة الإسلام، ولا يجوز لنبي إغفالها ولا تفويضها إلى الأمة، بل يجب عليه تعيين الإمام لهم، ويكون معصومًا من الكبائر والصغائر، وإن عليًا - رضي الله عنه - هو الذي عينه صلوات الله

<sup>(</sup>١) د/ محمد ضياء الدين الريس، النظريات السياسية الإسلامية (ص٦٩، ٧٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: محمد ضياء الدين الريس، النظريات السياسية الإسلامية (ص٧١).

مقدمة التحقيق

وسلامه عليه بنصوص ينقلونها ويؤولونها على مقتضى مذهبهم، لا يعرفها جهابذة السنة ولا نقلة الشريعة بل أكثرها موضوع أو مطعون في طريقه، أو بعيد عن تأويلاتهم الفاسدة»(١).

# أبرز فرق الشيعة:

يطلق مصطلح الشيعة على فرق عدة منها المتطرف ومنها المقتصد، عد منها البغدادي عشرين فرقة اعتبرها معدودة في فرق الأمة، وما سوى هذه الفرق العشرين، فليسوا من فرق الإسلام وإن كانوا منتسبين إليه (٢).

ونكتفي ههنا بذكر أبرز فرق الشيعة:

## الزيدية:

تنسب هذه الفرقة إلى زيد بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب، وكان زيد قد خرج على هشام بن عبد الملك بالكوفة فقتل وصلب، ويقول المسعودي في سبب خروجه:

كان زيد دخل على هشام، فلما مثل بين يديه لم ير موضعًا يجلس فيه فجلس حيث انتهى به المجلس، وقال: يا أمير المؤمنين، ليس أحد يكبر عن تقوى الله ولا يصغر دون تقوى الله، فقال هشام: اسكت لا أم لك، أنت الذي تنازعك نفسك في الخلافة، وأنت ابن أمة، فقال: يا أمير المؤمنين، إن لك جوابًا إن أحببت أجبتك به، وإن أحببت سكت عنه، فقال هشام: بل أجب قال: إن الأمهات لا يقعدن بالرجال عن الغايات، وقد كانت أم إسماعيل أمة لأم إسحاق، فلم يمنعه ذلك أن يبعثه الله نبيًا، وجعله الله للعرب أبًا، فأخرج من صلبه خير البشر محمدًا فتقول لي هذا وأنا ابن فاطمة وابن علي، وقام وهو يقول:

شرده السخوف وأزرى به كذاك من يكره حر الجلاد منخرق الكمين يشكو الجوى تنكثه أطراف مرو حداد

<sup>(</sup>١) المقدمة (٢/ ٥٨٧) تحقيق د/ على عبد الواحد وافي .

<sup>(</sup>۲) الفرق بين الفرق (ص(3))، أصول الدين للبزدوي (ص(3))، نشر الطوالع (ص(3))، الفصل في الملل والنحل (۱/ ۱۹۰)، الملل والنحل (۱/ ۱۹۰)، المواقف ((3))، الصواعق المحرقة (۱/ ۲۷)، حجج القرآن للرازي ((3))، أصل الشيعة ص ((3))، التفكير الفلسفي في الإسلام ((3))، الموسوعة الإسلامية العامة ((3))، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ((3))، سمط النجوم العوالي ((3))، ((3)).

قد كان في الموت له راحة والموت حتم في رقاب العباد إن يحدث الله له دولة يترك آثار العدا كالرماد

فمضى إلى الكوفة وخرج عنها، ومعه القراء والأشراف، فلما قامت الحرب انهزم عنه أصحابه، وبقى في جماعة يسيرة، فقاتل بهم أشد قتال وهو يقول متمثلاً:

أذل الحياة وعز الممات وكلا أراه طعامًا وبيلاً في الموت سيرًا جميلاً فيان كان لابد من واحد فسيري إلى الموت سيرًا جميلاً وانتهى الأمر بقتله(١).

والحق أن الزيدية أقرب فرق الشيعة إلى الجماعة الإسلامية وأكثرها اعتدالاً؛ فهي لم ترفع الأئمة إلى مرتبة تقاربها بل اعتبروهم كسائر الناس، ولكنهم أفضل الناس بعد رسول الله ﷺ (٢).

والزيدية لا يؤمنون بأن الإمام الذي أوصى به النبي على قد عينه بالاسم والشخص، بل عرفه بالوصف، وأن الأوصاف التي عرفت تجعل الإمام عليًا - رضي الله عنه - هو الإمام من بعده؛ لأن هذه الأوصاف لم تتحقق في أحد بمقدار تحققها فيه. وهذه الأوصاف توجب أن يكون هاشميا ورعا تقيا، عالمًا سخيا، يخرج داعيًا لنفسه، ومن بعد علي يشترط أن يكون فاطميًا أي من ذرية السيدة فاطمة رضى الله عنها (٣).

## الإمامية:

وهم يجعلون الإمام بعد علي زين العابدين محمد الباقر لا زيد بن علي، وأهم فرقهم الاثنا عشرية والإسماعيلية.

والاثنا عشرية هي الفرقة التي تقول باثنى عشر إمامًا، هم: علي المرتضى، والحسن المجتبى، والحسين الشهيد، وعلي زين العابدين السجاد، ومحمد الباقر، وجعفر الصادق، وموسى الكاظم، وعلي الرضا، ومحمد النقي، وعلي التقي، والحسن العسكري الزكي، ومحمد المهدي الذي اختبأ واختفى سنة ٢٦٠ه وما يزال مستورًا حتى يظهر في آخر الزمان؛ ليملأ الأرض عدلاً بعد أن ملئت جورًا(٤).

<sup>(</sup>١) ينظر: مروج الذهب (٣/٢١٧-٢١٩) .

<sup>(</sup>٢) تاريخ المذاهب الإسلامية، محمد أبو زهرة (ص٤١).

<sup>(</sup>٣) الملل والنحل للشهرستاني (٨/١)، تاريخ المذاهب الإسلامية (ص٤٣) .

<sup>(</sup>٤) انظر: الملل والنحل للشهرستاني (١/ ٣٨).

أما الإسماعيلية فساقوا الإمامة إلى جعفر الصادق، وزعموا أن الإمام بعده ابنه إسماعيل، وإليه تنسب هذه الفرقة (١).

وافترقت الإسماعيلية فرقتين:

- فرقة منتظرة الإسماعيل بن جعفر، مع اتفاق أصحاب التواريخ على موت إسماعيل في حياة أبيه.
- وفرقة قالت: كان الإمام بعد جعفر سبطه محمد بن إسماعيل بن جعفر، حيث إن جعفرًا نصب ابنه إسماعيل للإمامة بعده، فلما مات إسماعيل في حياة أبيه علمنا أنه إنما نصب ابنه إسماعيل للدلالة على إمامة ابنه محمد بن إسماعيل (٢).

وقد نشأ ذلك المذهب بالعراق كغيره من مذاهب الشيعة، واضطهد كما اضطهد غيره، وقد فر المعتنقون له بتأثير الاضطهاد إلى فارس وخراسان، وما وراء ذلك من الأقاليم الإسلامية كالهند والتركستان، وهناك خالط مذهبهم بعض آراء من عقائد الفرس القديمة، والأفكار الهندية، وتحت تأثير ذلك انحرف كثيرون منهم فقام فيهم ذوو أهواء؛ ولذلك حمل اسم الإسماعيلية طوائف كثيرة، بعضهم لم يخرجوا عن دائرة الإسلام، وبعضهم انحرفوا بما انتحلوا من نحل لا يتفق ما اشتملت عليه مع المقرر الثابت من الأحكام الإسلامية، وقد سموا الباطنية أو الباطنين؛ وذلك لاتجاههم إلى الاستخفاء عن الناس، الذي كان وليد الاضطهاد أولاً، ثم صار حالة نفسية عند طوائف منهم (٣).

ومن الآراء الشاذة التي قال بها الإسماعيلية الباطنية:

- زعمهم أن الأنبياء قوم أحبوا الزعامة فساسوا العامة بالنواميس والحيل طلبًا للزعامة بدعوة النبوة والإمامة.
- تأولوا لكل ركن من أركان الشريعة تأويلًا يورث تضليلًا، فزعموا أن معنى الصلاة موالاة إمامهم، والحج زيارته وإدمان خدمته، والمراد بالصوم الإمساك عن إفشاء سر الإمام دون الإمساك عن الطعام، والزنى عندهم إفشاء سرهم بغير عهد وميثاق.

وزعموا أن من عرف معنى العبادة سقط عنه فرضها، وتأولوا في ذلك قوله: ﴿وَأَعْبُدُ رَبُّكِ حَتَّىٰ يَأْنِيكَ ٱلْيَقِيثُ﴾ [الحجر: ٩٩]، وحملوا اليقين على معرفة التأويل<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي (ص٨١) .

<sup>(</sup>٢) انظر: السابق (ص٨١) .

<sup>(</sup>٣) تاريخ المذاهب الإسلامية، محمد أبو زهرة (ص٥٢) .

<sup>(</sup>٤) الفرق بين الفرق (ص٣١٨) .

كما زعموا أن تكاليف الدين وشعائره ليست إلا للعامة ولا يلزم الخاصة أن يعملوا بها(١).

ويقول البغدادي موضحًا خطر الباطنية: «اعلموا - أسعدكم الله - أن ضرر الباطنية على فرق المسلمين أعظم من ضرر اليهود والنصارى والمجوس، بل أعظم من مضرة الدهرية وسائر أصناف الكفرة عليهم، بل أعظم من ضرر الدجال الذي يظهر في آخر الزمان؛ لأن الذين ضلوا عن الدين بدعوة الباطنية من وقت ظهور دعوتهم إلى يومنا أكثر من الذين يضلون بالدجال في وقت ظهوره؛ لأن فتنة الدجال لا تزيد مدتها على أربعين يومًا، وفضائح الباطنية أكثر من عدد الرمل والقطر (٢).

# الكيسانية والراوندية:

سميت الكيسانية بذلك نسبة إلى كيسان رئيس جند المختار ابن عبيد الله الثقفي الذي خرج ودعا إلى محمد بن الحنفية.

ومنهم من يزعم أن محمد بن الحنفية لا يزال حيًّا بجبال رضوى.

ومنهم من قال: إن الإمام بعد ابن الحنفية ابنه عبد الله بن محمد أبو هاشم الذي أوصى لمحمد بن علي بن عبد الله بن العباس بالإمامة، ومن ثم انتقلت الإمامة من أبناء على إلى أبناء العباس.

ومن الكيسانية نشأت الراوندية، حيث أوصى محمد بن علي بن عبد الله بن العباس الى ابنه إبراهيم، وإبراهيم أوصى إلى أخيه أبي العباس السفاح مؤسس الدولة العباسية. والراوندية فرقة تشيعت للعباسيين ولم تكتف بمدح العباس بل أنكروا على أبي بكر وعثمان أن تقلدوا الخلافة مع وجود العباس، وأنه ما كان يجوز لأحد أن يتولاها إلا العباس وعلى المغاس أذن له فيها.

بل ذهبوا إلى أبعد من هذا حينما قال بعضهم بالتناسخ، أي: حلول روح آدم في زعيم لهم، وروح جبريل في آخر<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) تاريخ التشريع الإسلامي، للشيخ السايس (ص٢١٥).

<sup>(</sup>٢) الفرق بين الفرق (ص٥٠٥) .

<sup>(</sup>٣) انظر: الفرق بين الفرق ص (ص٢٦، ٢٧)، مقالات الإسلاميين (١/ ٢٨)، وتاريخ التشريع الإسلامي للشيخ السايس (ص٢١٧).

# ثالثًا: المرجئة

يوشك إجماع المؤرخين والمهتمين بعلم الكلام أن ينعقد على أن ظهور المرجئة كفرقة لها قسماتها الفكرية المميزة وآراؤها العقدية المغايرة للمألوف آنذاك – قد ارتبط ارتباطًا مباشرًا بمغالاة الخوارج في تكفير مخالفيهم، والنظر إلى مرتكب الكبيرة على أنه كافر، تخرجه ذنوبه من دائرة الإيمان والإسلام جميعًا، واعتبار العمل جزءًا من إيمان صاحبه، وأن الفصل بينهما فصل بين مرتبطين ضرورة (١١).

وعلى العكس من معتقد الخوارج، ذهبت المرجئة إلى أن الإيمان عقد بالقلب، وإن أعلن الكفر بلسانه بلا تقية وعبد الأوثان أو لزم اليهودية أو النصرانية في دار الإسلام وعبد الصليب وأعلن التثليث ومات على ذلك، فهو مؤمن كامل الإيمان عند الله عز وجل وولي لله عز وجل، من أهل الجنة (٢).

ولما كان الإيمان عند المرجثة غير مرتبط بعمل الجوارح قال مقاتل بن سليمان - وكان من كبار المرجثة -: لا يضر مع الإيمان سيئة جلت أو قلت أصلًا، ولا ينفع مع الشرك حسنة أصلًا "".

وذهب عبد القاهر البغدادي إلى أن سبب تسميتهم بالمرجئة من الإرجاء بمعنى التأخير؛ لأنهم أخروا العمل عن الإيمان (٤)، بيد أن الراجح لدينا فيما يتصل بأمر التسمية، أنهم سموا بذلك؛ لأنهم يرجئون الحكم على صاحب الكبيرة إلى يوم الدين، ويفوضون أمره إلى ربه (٥).

ونحسب أن هذا الرأي يستقيم مع الملابسات التاريخية التي واكبت نشأة المرجئة في المجتمع الإسلامي، فهم قد ظهروا في عصر غلبت عليه نزعة تكفير الخصوم، أو على أقل تقدير نسبتهم إلى الفسوق والعصيان والمخالفة عن أوامر الله، أما الخوارج فيكفرون عثمان وعليًا والقائلين بالتحكيم، وثمة من الشيعة من يكفر أبا بكر وعمر وعثمان، والفريقان جميعًا – الشيعة والخوارج – يكفرون الأمويين ويعدونهم معتصبين للخلافة،

<sup>(</sup>١) ضياء الدين الريس، النظريات السياسية، (ص٨٥).

<sup>(</sup>٢) انظر في ذلك: محمد ضياء الدين الريس، النظريات السياسية الإسلامية (ص٨٥)، أحمد أمين، فجر الإسلام (ص٨٤١، ٤٤٢).

<sup>(</sup>٣) ابن حزم، الفصل (٢٠٤/٥).

<sup>(</sup>٤) السابق (٥/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٥) الفرق بين الفرق (ص٢١١) .

والأمويون يقاتلون الجميع ويرون أنهم ضالون مضلون، «فظهرت المرجئة تسالم الجميع، ولا تكفر طائفة منهم، وتقول: إن الفرق الثلاث: الخوارج والشيعة والأمويين مؤمنون، وبعضهم مخطئ وبعضهم مصيب، ولسنا نستطيع أن نعين المصيب، فلنترك أمرهم جميعًا إلى الله، ومن هؤلاء بنو أمية، فهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فليسوا إذن كفارًا ولا مشركين، بل مسلمين نرجئ أمرهم إلى الله الذي يعرف سرائر الناس ويحاسبهم عليها»(١).

والحق أن هذه الفرقة قد وجدت لنفسها من مواقف بعض الصحابة تجاه الفتنة مستندًا دعمت به وجهة نظرها، بل يصح لنا أن نعتبر مواقف هؤلاء الصحابة البذرة الأولى التي نبت منها المرجئة، وتفصيل ذلك أن ثمة من الصحابة فئة لما رأوا الفتنة محدقة بالمسلمين، ومقالة الكفر فاشية بين الناس جارية على ألسنتهم يرمون بها كل أحد مهما علا قدره وتميزت مكانته -: اعتصمت هذه الفئة من الصحابة بالصمت، وأحجمت عن الانخراط في الفتنة، وتمسكت بحديث أبي بكرة أن النبي على قال: «ستكون فتن: القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ألا فإذا نزلت أو وقعت، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كان له أرض فليلحق بأرضه، فقال رجل: يا رسول الله، من لم تكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ فقال على عمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، ثم لينج إن استطاع النجاة»(٢).

ومن الصحابة الذين امتنعوا عن المشاركة في الفتنة عملًا بحديث رسول الله على الن أبي وقاص، وعبد الله بن عمر، وأبو بكرة راوي الحديث وعمران بن الحصين، وروي أن سعد بن أبي وقاص كان يقول إذا سئل القتال: «لا أقاتل حتى تأتوني بسيف يقول: هذا مؤمن وهذا كافر».

«وبهذا أرجئوا الحكم في أيِّ الطائفتين أحق، وفوضوا أمورهم إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قال النووي في ذلك: «إن القضايا كانت بين الصحابة مشبهة، حتى إن جماعة من الصحابة تحيروا فيها فاعتزلوا الطائفتين، ولم يقاتلوا، ولم يتيقنوا

<sup>(</sup>١) أحمد أمين، فجر الإسلام (ص٤٤٢).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۲۲۱۲/۶) كتاب الفتن باب نزول الفتن (۲۸۵۷/۱۳)، وأحمد (۳۹/۵).
 وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري (۲/۸۰۱) كتاب المناقب باب علامات النبوة
 (۳۲۰۶)، ومسلم (۲/۲۸۸۱) في الموضع السابق .

الصواب، (١).

إن الحقيقة التي ينبغي التنويه بها والإشارة إليها في هذا المقام، أن فرقة المرجئة على الرغم من خروجها من رحم الأحداث السياسية، فإنها مذهب ديني فلسفي، موضوعه البحث عن حقيقة الإيمان وعلاقة العمل به، وكانت الغاية التي تهدف إليها - أصلًا - الامتناع عن التسرع في إصدار الأحكام على أعمال الصحابة والتابعين، ولا سيما تلك التي صدرت في خلال المنازعات التي وقعت بينهم، فنظرة هذا المذهب إذن كانت إلى الماضى، وكان حكمه على أعمال تاريخية (٢).

وقد صور ثابت قطنة - شاعر المرجئة - عقيدة الإرجاء خير تصوير في قصيدة له، نجتزئ منها بهذه الأبيات:

يا هند فاستمعي لي إن سيرتنا أن نعبد الله لم نشرك به أحدا نرجي الأمور إذا كانت مشبهة ونصدق القول فيمن جار أو عندا المسلمون على الإسلام كلهم والمشركون استووا في دينهم قددا ولا أرى أن ذنبا بالغ أحدًا م الناس شركًا إذا ما وحدوا الصمدا بدع المرجئة وضلالهم (٣):

إن تحرج المرجئة من الحكم على أعمال الصحابة، وتأثمهم من تكفير صاحب الكبيرة يحمد لهم من غير مماراة، وهم في ذلك لا يخالفون المسلمين من حيث تفويض أمر مرتكب الكبيرة إلى الله، إن شاء عذبه، وإن شاء تغمده برحمته وأدخله الجنة.

بيد أن المرجئة المتأخرين قد بالغوا في فصل الإيمان عن العمل، فأتوا بدعًا وضلالات تخرجهم من دائرة الإسلام أصلًا، فزعموا - كما أشرنا في صدر الحديث عنهم - أنه لا يضر مع الإيمان ذنب جلَّ أو صغر، كما لا يجدي مع الشرك والكفر طاعة، فالإيمان في القلب واللسان، وهو المعرفة بالله تعالى، والمحبة والخضوع له بالقلب<sup>(2)</sup>.

<sup>(</sup>١) محمد أبو زهرة، تاريخ المذاهب الإسلامية (ص١١٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: ضياء الدين الريس، النظريات السياسية، (ص٨٦).

 <sup>(</sup>٣) ينظر: أصول الدين للبزدوي (ص٢٥٧)، نشر الطوالع (ص٣٩٠)، الفرق بين الفرق (١٩٠/١)، والفصل في الملل والنحل (٤/١٥٤)، والمواقف (٣/٥٠)، والتنبيه والرد على أهل الأهواء (١/ ٤٤)، كشاف اصطلاحات الفنون (٣/٣)، فجر الإسلام (٢٧١)، التفكير الفلسفي في الإسلام (١/ ٢٠٥)، الخطط والآثار للمقريزي (٤/ ١٧١)، الفرقان بين الحق والباطل لابن تيمية (ص٢٩)، الموسوعة الإسلامية العامة (ص١٢٨٠).

<sup>(</sup>٤) الفرق بين الفرق (ص٢١٢) .

وزعم أبو الحسين الصالحي أن الصلاة ليست بعبادة لله، وأنه لا عبادة إلا الإيمان به وهو معرفته، والإيمان لا يزيد ولا ينقص وهو خصلة واحدة (١٠).

بل إن بعضهم زعم أن لو قال قائل: أعلم أن الله قد حرم أكل الخنزير ولا أدري هل الخنزير الذي حرمه هو هذه الشاة أو غيرها، كان مؤمنًا.

ولو قال: أعلم أنه قد فرض الحج إلى الكعبة، غير أني لا أدري أين الكعبة ولعلها بالهند كان مؤمنًا، ومقصوده أن أمثال هذه الاعتقادات أمور وراء الإيمان لا أنه شاك في هذه الأمور، فإن عاقلًا لا يستجيز عقله أن يشك في أن الكعبة إلى أي جهة هي، وأن الفرق بين الشاة والخنزير ظاهر (٢).

على هذا النحو هون المرجئة من شأن العمل، وجعلوا الإيمان مجرد التصديق القلبي، وإن دل عمل الجوارح على خلافه.

فلا غرو أن أطمع هذا المذهب الفساق في عفو الله، واتخذوا من أقوال المرجئة ذريعة يبررون بها آثامهم، حتى غدا الإرجاء دين المستهترين وعقيدة المذنبين، وقد أثر عن زيد ابن علي بن الحسن أنه قال: «أبرأ من المرجئة الذين أطمعوا الفساق في عفو الله».

والخلاصة أن المرجئة ينقسمون إلى قسمين:

قسم: توقف في الحكم على أعمال الصحابة، وتحرج من تصويب مواقفهم أو تخطئتها.

والقسم الثاني: منكر لأن يكون العمل جزءًا من الإيمان، وأن عفو الله يسع الصالحين والمذنبين جميعًا، وأنه لا يضر مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الشرك طاعة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مقالات الإسلاميين (١/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٢) تاريخ المذاهب الإسلامية (ص١٢٠، ١٢١)، وانظر مقالات الإسلاميين (١/ ٢٢١) .

مقدمة التحقيق

# الفصل الثاني المذاهب الاعتقادية

#### توطئة:

امتاز الإسلام بعقيدته الواضحة الصافية، التي تخاطب العقل والوجدان جميعًا، وتسلك في سبيل إقناع الناس بها طريقًا وسطًا بين المنطق والعاطفة لا تجد فيه أمتًا ولا عوجًا، ولسنا نقصد بالمنطق ذلك العلم الذي تقررت أصوله وتحددت قواعده لدى اليونان، واتسم بغير قليل من الغموض والتعقيد، وإنما نريد به لفت العقول المستقيمة إلى ما يغص به الكون الفسيح من أعلام واضحة وأدلة مقنعة على وجود الله وقدرته ووحدانيته، والتي لا تملك هذه العقول أمامها إلا الإذعان والتسليم؛ قال تعالى: ﴿وَكَنَاكَ نُرِى ٓ إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَنِ وَالْأَرْضِ ﴾ [الأنعام: ٧٥]، وقال كذلك: ﴿وَفِي ٱلأَرْضِ هَاللهُ المُعنى وتلفت إليه في القرآن الكريم أكثر من أن تحصى.

ولا ريب أن وجود رسول الله على بين المسلمين يميط اللثام لصحابته عما التبس عليهم من مسائل العقيدة، ويجيب عما يضطرب في نفوسهم وضمائرهم من أمور مشكلة قد اشتبهت عليهم - قد عصم المسلمين من التردي في هوة الخلاف والجدل الذي ينفي من القلوب يقين الاعتقاد، ويبث فيها بذور الشك والارتياب.

وتدلنا الآثار الصحيحة أن شيئًا من التفكير في أصول الدين والنظر في بعض مسائله قد مس عقول نفر من الصحابة مشًا رفيقًا، وإن لم يمعنوا النظر أو يُوغلوا في الدرس، فقد روي أن أحد الصحابة حين أخبرهم النبي على أن كل إنسان قد كتب مقعده من النار أو الجنة قال: ففيم العمل إذن يا رسول الله؟ فقال على «اعملوا فكل ميسر لما خلق له» (١).

وروي أيضًا عن أبي ذر الغفاري أن النبي ﷺ حين أخبره بأن من مات من أمته لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة، سأله أبو ذر بقوله: وإن زنى وإن سرق؟ فقال ﷺ: «وإن زنى وإن سرق»(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۳/ ۳۳۲) كتاب القدر باب «وكان أمر الله قدرا مقدورا» (۲۲۰۵)، ومسلم (٤/ ٢٠٤٠) كتاب القدر كيفية خلق الآدمي (٧/ ٢٦٤٧) عن على بن أبي طالب .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣/ ٤٤٥) كتاب الجنّائز باب في الجنائز (١٢٣٧)، ومسلم (١/ ٩٤-٩٥) كتاب الإيمان باب من مات لا يشرك بالله شيئا (٩٤/١٥٣) .

ومن الواضح أن السؤال الأول كان يتصل بالقدر ومشكلة التكليف، والثاني يتصل بحكم صاحب الكبيرة (١١).

ولم تكن هذه التساؤلات من جانب الصحابة للرسول الكريم عن رغبة في الجدال المذموم وإثارة للشبهات التي يأباها الإسلام، بل كانت صادرة - هي وغيرها - عن رغبة صادقة ونزعة مخلصة في فهم الدين وتدبر مراميه، حتى يكون حظ الاقتناع العقلي في الإيمان به أوفر من حظ الجهل والتقليد.

فإذا كان هذا هو حال المؤمنين الصادقين في طرح الأسئلة على النبي فيما يتصل بالقدر وصلتها بالعقيدة بينة، فإن ثمة من المشركين من أثاروا هذه المسألة لا يريدون بها إلا الفتنة، فقال الله فيهم: ﴿هُوَ الَّذِينَ أَنزُلَ عَلَيْكَ الْكِنْبَ مِنْهُ مَايَئَتُ مُنكَانَتُ مُنَ أُمُ الْكِنْبِ وَأُخُرُ مُنتَسَيْهِانَ أَنْهَا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ الْبِعَانَةُ الْفِتْنَةِ وَالْبَيْعَاةَ تَأْمِيلِمْ وَمَا يَسَلَمُ تَأْمِيلُهُ مِنْهُ الْبِعَانَةُ الْفِتْنَةِ وَالْبَيْعَانَةُ الْمِيلِمِيةً وَمَا يَسَلَمُ تَأْمِيلُهُ وَاللَّاسِحُونَ فِي الْمِلْمِ يَقُولُونَ مَامَنًا بِهِ مَكُلٌ مِنْ عِندِ رَيِّنا فَمَا يَذَكُنُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ اللهُ [الله عمران: ٧].

وقد اتخذ أولئك من القول بالقدر ذريعة تسوغ لهم الإشراك بالله؛ قال تعالى: ﴿ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشَرُكُواْ لَوَ شَآءَ اللّهُ مَا أَشْرَكُنَا وَلَا مَرَمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَبَ اللّهِ مَن عَلْمِ مَن عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَنْبِعُونَ إِلّا اَلظَنَ اللّهَ اَلْطَنَ إِلّا مَنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَنْبِعُونَ إِلّا اَلظَنَ وَإِنْ أَنشُد إِلّا عَنْرُصُونَ ﴾ [الأنعام: ١٤٨].

ومهما يكن من أمر هؤلاء المشركين، فإن العقيدة الإسلامية على عهد النبي ومهما يكن من أمر هؤلاء المشركين، فإن العقيدة الإسلامية على عهد النبي السمت بما أشرنا إليه قبل قليل من القوة والوضوح والصفاء، وما كان لشبه المشركين أن تزعزع الإيمان بها أو اليقين فيها، لا سيما وقد التزم المسلمون المنهج السديد في النظر إلى العقائد وأصول الدين، وهو منهج يقوم على التسليم بما ورد في كتاب الله دون المماراة فيه أو تأويله، وتفويض أمر المتشابه إلى الله سبحانه وتعالى، وحسبك شاهدًا على صدق مقالتنا أن الرسول على قد أمر بوجوب الإيمان بالقدر ونهى عن الخوض فيه الأن الخوض فيه مضطرب من المذاهب والآراء، وذلك يدفع إلى الفرقة والانقسام، ولأن إثارة الجدل فيه إثارة في أمر ليس في سلطان المجادل الإقناع به، وليس بيد أحد من الأدلة العقلية ما يحسم به الخلاف، ويقطع

<sup>(</sup>١) د/ عبد المقصود عبد الغني، دراسات في علم الكلام (ص٥٦).

في الموضوع»(١).

فلا غرو أن كان المسلمون على عهد رسول الله ﷺ وبعد وفاته بقليل على منهاج واحد في أصول الدين وفروعه، غير من أظهر وفاقًا وأضمر نفاقًا على حد تعبير البغدادي.

ويسعنا أن نضيف إلى ما سلف أن المسلمين في عهد أبي بكر الصديق قد شُغِلوا بقمع المرتدين، وفتح الأمصار والأقاليم لنشر الدعوة الإسلامية وبثها في الآفاق، فصرفوا إلى الدعوة نفسها أكثر مما عنوا بالنظر فيها والجدال حولها.

بيد أن الفتح نفسه وما ترتب عليه من اتساع رقعة الإسلام كان عاملًا من عوامل الاختلاف حول العقائد الإسلامية، وسببًا أصيلًا من أسباب الشقاق الفكري الذي صار معلمًا بارزًا من معالم الحياة الإسلامية حتى الآن، على نحو ما سوف نشير إليه بعد قليل.

نَعِمَ المسلمون بتلك الحالة التي أشرنا إليها من الاستقرار الديني والهدوء الفكري مدة خلافة أبي بكر وعمر بن الخطاب وشطرًا من خلافة عثمان بن عفان - رضي الله عنهم أجمعين - وعرف الاختلاف طريقه إلى المسلمين منذ عهد عثمان نفسه، وكان مقتله ذروة هذا الاختلاف الذي تجاوز المناقشات الفكرية والحوارات الهادئة إلى المناجزة العنيفة في ميادين القتال وساحات الوغى، ونشأ من هذه وتلك فرق سياسية اصطرعت حول "مبدأ الخلافة"، وأدلى كل منها بما يحسبه صوابًا في ميدان السياسة، وهي: الشيعة والخوارج ثم المرجئة ويمكن أن يضاف إليها الحزب الأموي "وهذه الأحزاب وإن كانت في الواقع سياسية، إلا أنها لم تتخذ الشكل السياسي البحت، بل اصطبغت بصبغة دينية قوية، وصار كل حزب سياسي فرقة دينية، وصار الذين يقتتلون سياسيًا يقتتلون دينيًّا، ولكل حزب أدلته الدينية التي يؤيد بها رأيه، وأخذ كل حزب يؤول في القرآن حسبما يوافق نزعته ورأيه" (\*).

وأثارت هذه الفرق مسألة مرتكب الكبيرة، واحتدم النزاع فيما بينها حول نسبته إلى الكفر أو الإيمان، وهل هو كافر مخلد في النار أم مؤمن يدخله الله برحمته الجنة، «ولقد ساقهم الخلاف في هذه المسألة إلى الخلاف في تعريف الكفر والإيمان والكبائر والصغائر ونحو ذلك، وتكون من كل منهم فرق لها آراؤها في الأصول والفروع مما كان أساسًا فيما بعد لعلم الكلام»(٢).

<sup>(</sup>١) تاريخ المذاهب الإسلامية (ص٩٨) .

<sup>(</sup>٢) نصيب المعتزلة في تطور علم الكلام (ص٣) .

<sup>(</sup>٣) السابق، الصفحة نفسها .

# الصدام الفكري بين المسلمين وأصحاب الديانات الأخرى:

لم يكد القرن الأول الهجري ينتهي حتى كان المسلمون قد ضموا إلى دولتهم أقطارًا شاسعة متباينة في الدين والعقيدة تباينها في نمط الحياة وطريقة العيش، ففتحت بلاد العراق وفارس وما وراءهما، والشام ومصر وما يليهما، وأوغل المسلمون في الفتح فعبروا المحيط الأطلسي إلى أوربا ومدوا نفوذهم إلى الأندلس.

والحق أن حركة الفتوحات هذه قد امتد تأثيرها ليشمل إلى الجوانب السياسية والاقتصادية الدين والعقائد وما يرتبط بهما من شئون الفكر وألوان الثقافة، وذاك أمر ما نعلم أن أحدًا من الدارسين أو الباحثين قد شكك فيه أو غض الطرف عنه، بل جلّ الباحثين الذين ينظر إليهم بعين الاحترام والاعتبار قد أرجعوا نشأة علم الكلام والتفكير الفلسفي في الإسلام إلى هذا السبب، بالإضافة إلى أسباب أخرى أشرنا إلى بعضها وقد نشير فيما بعد إلى بعضها الآخر، ولا غرابة في ذلك إذا نحن علمنا أن هذه البلاد المفتوحة لها عقائدها ودياناتها وثقافاتها المختلفة فتجد النصرانية في مصر والشام والعراق وإفريقية، وتطل عليك اليهودية من العراق وشمال الحجاز، ولو قد مددت ببصرك إلى فارس وما وراء علي النهر لرأيت الزرادشتية والمانوية والمزدكية، وتستطيع أن تقف في غير ما صعوبة ومشقة على الفلسفة اليونانية منبثة في ثنايا هذه الأقطار.

إذا علمت ذلك كله – وما نحسب ذلك أمرًا عسيرًا – فإنك لا محالة تتبين أثر هذه الثقافات المختلفة والديانات المتباينة في العقيدة الإسلامية، ومدى ما أسهمت به في تطورها عما كانت عليه في العهد الأول، وما أضافته إلى البحث الديني والإسلامي من مسائل وأفكار لم يكن للمسلمين عهد بها ولا تفكير فيها، ودونك أيها القارئ الكريم بعض الأمثلة:

تحدث اليهود في النسخ ولم يجيزوا القول به، فالشريعة عندهم ابتدأت بموسى وتمت به، واهتموا بمسائل الذات والصفات إذ وجدوا في توراتهم ما يدعو إلى ذلك من النزول عند طور سيناء انتقالًا، والاستواء على العرش استقرارًا، وجواز الرؤية وغير ذلك.

كما ناقش اليهود فكرة القدر وانقسموا حولها إلى فريقين: فريق يرى الجبر والاستسلام، وفريق يرى القدرة والاختيار.

وقال اليهود بالرجعة، فزعموا أن هارون مات وسيرجع، ومنهم من قال: غاب وسيرجع. أما النصارى ففي ثقافتهم الدينية مسائل يدلنا النظر في علم الكلام أن المسلمين قد تأثروا بها مثل مسألة الحشر، وهل يكون للأبدان والأرواح أو للأرواح فقط، وهل صفات الله زائدة عن ذات الله أو هو هي، وهل ينزل المسيح قبل يوم القيامة أو لا ينزل، وحرية الإنسان في إرادته أو القدر إلى غير ذلك مما ظهر الخلاف فيه بين فرق المسلمين (١).

وإلى المانوية والمزدكية والزرادشتية يرجع الأثر الأكبر في كثير من الأفكار المنحرفة التي عرفتها الثقافة الإسلامية: كالتناسخ والحلول والاتحاد.

«وكان الفرس ينظرون إلى ملوكهم نظرة إلهية وكانوا يعتقدون أن الله اصطفاهم للحكم بين الناس، وخصهم بالسيادة، وأنهم ظل الله في أرضه . . . وهذه النظرة تأثر بها الشيعة في علي وأبنائه واعتقادهم أنهم أحق بالخلافة دون سواهم»(٢).

ولا أحسبني في حاجة إلى إقامة الأدلة والتماس البراهين على انتقال هذه الأفكار وغيرها إلى العقيدة الإسلامية، وأثرها في نشأة علم الكلام نفسه عند المسلمين، فنظرة سريعة في مصنفات هذا العلم تدلك على هذا في وضوح وجلاء، ولسنا حين نقرر ذلك بدعًا بين الباحثين الذين سبقوا إلى مثل رأينا حتى غدا محل إجماعهم ولقي من القبول والتأييد أكثر مما صادف من الإنكار والمعارضة.

إن انتقال مسائل العقائد الدينية لدى الأمم التي أسلفت ذكرها أمر فرضه واقع حياة المجتمع الإسلامي نفسه الذي كان مسرّعا لديانات مختلفة، دعت تعاليم الإسلام إلى احترامها وعدم جدال أصحابها إلا بالتي هي أحسن، ونهى المسلمين عن فرض دينهم على مخالفيهم؛ قال تعالى: ﴿لاّ إِكْراهُ فِي ٱلدِّينِ فَد تَبّيّنَ ٱلرُّشَدُ مِن ٱلغَيْ ﴾ [البقرة: ٢٥٦]، «وبتقرير الإسلام لهذا المبدأ أصبح للكثيرين من أهل هذه الديانات أن يقيموا بين المسلمين على عقائدهم القديمة، في نظير مبلغ من المال يدفعه القادر منهم لأجل حمايته والدفاع عنه، وتمتعه بما يتمتع به المسلمون من حقوق، بل لقد طمع بعضهم في أن يحولوا بعض المسلمين إلى دياناتهم بينما كان المسلمون؛ من جانبهم جاهدين في نشر الدعوة الإسلامية ورفع رايتها، وكان يقوم بهذه المهمة علماء مبرزون في العواصم الكبرى للأقطار التي فتحها المسلمون؛ فثار بذلك خلاف بين المسلمين وبين أهل هذه الديانات كان سببًا في تبادل الأفكار بين الفريقين (٣).

<sup>(</sup>١) السابق (ص١٠) .

<sup>(</sup>٢) السابق (ص١٢).

<sup>(</sup>٣) نصيب المعتزلة في تطور علم الكلام (ص١٣) .

ويسعنا أن نضيف إلى ذلك أن ثمة من أهل هذه الديانات من أسلم بلسانه ولم يطمئن قلبه للإسلام؛ رغبة في الكيد له والطعن فيه، بل إن من أسلم منهم صادقًا مزج – عن غير قصد الإساءة – بين العقيدة الإسلامية، وما درج عليه من عقائد دينه القديم، فأسهم بغير شك في تطوير العقيدة الإسلامية، وتغييرها.

أمست العقيدة الإسلامية - لما أسلفنا من أسباب - مفتقرة إلى من ينافح عنها ضد خصومها من أهل الديانات الأخرى، الذين طمسوا معالمها أو كادوا، وشوهوا صفاءها ونقاءها، بما ألصقوه بها من آراء غريبة عنها وأفكار مناقضة لها، بل إن حاجة العقيدة الإسلامية إلى من يدافع عنها فاقت حاجتها لمن يدعو لها ويروج لمبادئها.

ودعت الظروف الفكرية التي أحاطت بالمسلمين آنذاك إلى أن يتسلح من ندبوا أنفسهم للدفاع عن العقيدة الإسلامية بأسلحة الخصوم نفسها وهي المنطق والفلسفة وأدوات الحجاج العقلي والصراع الجدلي؛ إذ كان من أهل الديانات المناونة للإسلام من حذق الفلسفة اليونانية واصطنع أدواتها في تقرير عقائده والدعوة لها، «وهكذا خاض المسلمون منذ عصر الأمويين في العقائد بمنهج جدلي عقلي غير ملتزمين بمنهج الصحابة رضوان الله عليهم، وقد أدى هذا الاتجاه إلى اختلاف المسلمين ووجود الفرق المختلفة التي حاولت كل منها أن تظهر رأيها على أنه الصورة الحقيقية للعقيدة الإسلامية الصحيحة عن طريق جذب النصوص الشرعية إلى رأيها الخاص، وقد وجدوا في المتشابه مجالًا لذلك، فأخذوا يؤولون ويخرجون النصوص تخريجًا يجعلها سندًا لهم»(١).

# ونتناول الحديث عن أهم هذه الفرق فيما يلي: أولاً: المعتزلة

أشرنا آنفًا إلى أن العقيدة الإسلامية قد مست حاجتها إلى من ينافح عنها، ويدحض شبه الطاعنين فيها من أهل الديانات الأخرى، وأن من يقوم بهذه المهمة ينبغي عليه أن يقف على أدوات الحجاج العقلي ووسائل الجدل التي أتقنها الخصوم، وهي المنطق والفلسفة، والحق أن المعتزلة قد قاموا بهذه المهمة خير قيام، وأسهموا في ميدان الدفاع عن الإسلام وتبيين عقائده والاستدلال لها استدلالًا عقليًا ممتازًا - ما يحمد لهم، ويذكر في كفة حسناتهم بغير قليل من الإكبار والاحترام، "فالمعتزلة تعد من أوائل الفرق الكلامية التي نظرت في العقائد وأيدتها بالبراهين العقلية، وخاضت في الجدل والكلام، وبرعت في

<sup>(</sup>١) د/ عبد المقصود عبد الغني، دراسات في علم الكلام (ص٧٤).

مناظرة الخصوم وإفحامهم ١١٠٠٠.

وينتظم حديثنا عن هذه الفرقة الكلامية عدة محاور:

أُولًا: النشأة وسبب التسمية.

ثانيًا: مراكز الاعتزال وفرق المعتزلة.

ثالثًا: منهج المعتزلة في درس العقائد.

رابعًا: الأصول الخمسة التي قال بها المعتزلة.

أولًا: النشأة وسبب التسمية:

تنسب هذه الفرقة - كما هو مقرر معلوم - إلى واصل بن عطاء (٨٠ - ١٣١هـ) الذي كان تلميذًا للحسن البصري أشهر علماء زمانه وأبرزهم.

وثمة خلاف شجر بين الدارسين حول سبب تسمية هذه الفرقة للمعتزلة، أثمر - أي هذا الخلاف - ثلاثة آراء متباينة لا بأس من ذكرها، ثم نختار من بينها ما نراه صوابًا.

أما الرأي الأول: فيذكره الشهرستاني صاحب الملل والنحل، حيث روى أن رجلًا دخل على الحسن البصري فقال له: يا إمام الدين: لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائر وهم الخوارج، وجماعة يرجئون أصحاب الكبائر، والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيمان؛ لأن العمل عندهم ليس ركنًا من الإيمان، فلا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وهم مرجئة الأمة، فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقادًا؟ ففكر الحسن في هذه المسألة وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء - الذي كان حاضرًا مجلس الحسن البصري -: أنا لا أقول: إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلق، ولا كافر مطلق، بل هو في منزلة بين المنزلتين، أي: لا مؤمن ولا كافر، ثم قام واعتزل مجلس الحسن إلى مكان آخر من المسجد، فلما رآه الحسن وبعض أصحابه قال:

اعتزل عنا واصل؛ فسمى هو وأصحابه معتزلة (٢).

والرأي الثاني حكاه المسعودي في مروج الذهب حيث قال: سموا بذلك؛ لأنهم قالوا باعتزال صاحب الكبيرة، فيكون الاعتزال وصفًا لمرتكب الكبيرة في الأصل، وسميت به الفرقة؛ لأنها جعلت مرتكب الكبيرة يعتزل المؤمنين والكافرين<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) السابق (ص٨١).

<sup>(</sup>٢) الملل والنحل (١/ ٩٥).

<sup>(</sup>٣) نصيب المعتزلة في تطوير علم الكلام (ص١٩) .

أما الرأي الثالث: فقد ذكره البغدادي حين قال: سموا بذلك؛ لأنهم اعتزلوا قول الأمة (١)، فالخوارج كانوا يقولون: إن مرتكب الكبيرة كافر، والمرجئة يقولون: إنه مؤمن، والحسن البصري - وهو ممثل علماء التابعين آنذاك - يرى أنه فاسق وفسقه لا ينفي عنه اسم الإيمان والإسلام (٢).

والذي نميل إليه ونأخذ به هو الرأي الثالث؛ «لأن التسمية فيه تكون متعلقة بالجوهر وهو الآراء، لا بالعرض وهو انتقال واصل ومن معه من حلقة من المسجد إلى حلقة أخرى؛ إذ إن هذا الانتقال الحسي ليس بالأمر الهام ذي الخطر الذي من شأنه أن تسمى بسببه فرقة هامة كالمعتزلة» (٣).

ومهما يكن من أمر فقد نشأت المعتزلة على يد واصل بن عطاء وفي ذلك يقول طاش كبرى زاده: «وأول ما ظهر مذهب الاعتزال وشاع إنما ظهر من واصل بن عطاء، أخذ الاعتزال عن الإمام أبي هاشم عبد الله بن محمد ابن الحنفية الذي قيل: إنه كان أول من أحدث مذهب الاعتزال واخترعه هو وأخوه الإمام الحسن بن محمد ابن الحنفية . . . ولكن ظهر واشتهر الاعتزال من واصل بن عطاء أبي حذيفة المعروف بالغزال»(٤).

وقُدِّرَ لهذه الفرقة أن تملأ العالم وتشغل الناس، يؤمن بعقائدها الخلفاء وأهل السياسة، فقد اعتقد آراءهم المأمون وحمل الناس عليها حملًا، وامتحنهم بها امتحانًا، وتبعه المعتصم والواثق، فلما جاء المتوكل ناهض المعتزلة وأمر الناس بترك النظر والمباحثة والجدال، وأمر الشيوخ المحدثين بالتحديث وإظهار السنة والجماعة، بيد أن المتوكل لم يستطع أن يقضي على آراء المعتزلة ولم يتمكن من اقتلاع أفكارهم من المجتمع الإسلامي، بل ظلت هذه الآراء والأفكار باقية بعده، وبالرغم من العبث بتراثهم وإتلاف كتبهم، فإن آراءهم لا تزال باقية حتى اليوم (٥٠).

ثانيًا: مراكز الاعتزال وفرق المعتزلة:

أشرنا فيما سبق إلى نشأة الاعتزال في البصرة على يد واصل بن عطاء، فعُدَّت البصرة لذلك المركز الأول للمعتزلة والمدرسة الرائدة لهم.

<sup>(</sup>١) الفرق بين الفرق (ص١٣٥) .

<sup>(</sup>٢) السابق ص (١٣٥) .

<sup>(</sup>٣) نصيب المعتزلة في تطور علم الكلام (ص١٩) .

<sup>(</sup>٤) السابق (١٩).

<sup>(</sup>٥) السابق (ص ٢٠) .

بيد أن ثمة مركزًا آخر ازدهر فيه الفكر الاعتزالي وغدا بمثابة المدرسة الثانية للمعتزلة، ألا وهو «بغداد».

والحق أننا لا نعرف على وجه اليقين تاريخ ظهور هذه المدرسة، وإن كان الراجح لدينا أن هذا التاريخ لا يرجع إلى قبل عهد الرشيد، حيث ازدهرت بغداد نفسها من الناحية العلمية منذ عهد الرشيد الذي أولى العلم عناية فائقة وأنزل العلماء في دولته مكانًا رفيعًا، وبلغت مدرسة المعتزلة في بغداد أوج ازدهارها وذروة نفوذها منذ عهد المأمون الذي تبنى الآراء الاعتزالية وحمل الناس على الإيمان بها، وكانت سنة ٢١٨ه سنة المحنة التي ابتلي فيها المسلمون في أنحاء الإمبراطورية الإسلامية، وطلب المأمون منهم أن يقروا بخلق القرآن، وبحرية إرادة الإنسان وباستحالة رؤية الباري، ومن لم يفعل ذلك حكم بكفره، ولم تقبل شهادته (۱).

على هذا النحو كانت مدرسة البصرة الاعتزالية أسبق إلى الوجود الفكري الإسلامي من مدرسة بغداد، وكانت الأخيرة بمثابة فرع للأولى.

وثمة فروق دقيقة نستطيع أن نتبينها بين المدرستين:

- أولها: أن مدرسة البصرة كانت أكثر نزوعًا إلى الاستقلال الفكري من مدرسة بغداد.

- ثانيها: أن شيوخ مدرسة بغداد كانوا أكثر اتصالًا بالحياة السياسية والعلمية من علماء مدرسة البصرة الذين كانوا منغمسين في بحوثهم العلمية مكتفين بتفكيرهم الهادئ في العقائد الإسلامية.

ولا غرابة في ذلك، حيث إن بغداد هي حاضرة الخلافة العباسية ومركز الحكم، ولخلفائها اتصال بالمعتزلة وإعجاب بآرائهم وحدب على شيوخهم.

- وثمة أمر ثالث يفرق بين المدرستين هو «أن مدرسة بغداد عرفت بالتعمق في البحث والانتفاع بالآراء الفلسفية إلى أقصى حد؛ لشدة حركة الترجمة في بغداد، فمثلًا نرى ثمامة ابن أشرس يذهب إلى أن العالم برز من الله؛ لأن طبيعة الله من شأنها الإيجاد بالطبع، ولا يمكن أن يتخلف ذلك، ولا شك أن هذا الرأي يؤدي إلى القول بقدم العالم؛ لأن طبيعة الله لا تتغير، وثمامة في هذا الرأي متأثر بآراء أرسطو في قدم العالم»(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: نصيب المعتزلة في تطور علم الكلام (ص٢٠) .

<sup>(</sup>٢) السابق (ص٢١) .

على هذا النحو كان تأثر معتزلي بغداد بالفلسفة اليونانية عظيمًا، ولقد مزجوا هذه الفلسفة بدرس العقائد الإسلامية، على نحو ما سنعرف عند حديثنا عن منهج المعتزلة.

وقد افترقت المعتزلة إلى اثنتين وعشرين فرقة وهي: الواصلية، والعمروية، والهذلية، والنظامية، والأسوارية، والمعمرية، والإسكافية، والجعفرية، والبشرية، والمرداوية، والهاشمية، والثمامية، والجاحظية، والخابطية، والحمارية، والخياطية، وأصحاب صالح قبة، والمريسية، والشحامية، والكعبية، والجبائية، والبهشمية المنسوبة إلى أبي هاشم الجبائي.

فهذه – كما يذكر البغدادي – ثنتان وعشرون فرقة، فرقتان منها من جملة فرق الغلاة في الكفر، وهما: الخابطية والحمارية، وعشرون منها قدرية محضة (١١).

على أن ثمة أصولًا مشتركة تؤلف بين هذه الفرق المختلفة، درج الباحثون على نعتها بالأصول الخمسة، ونرجئ الحديث عنها بعد أن نلم بمنهج المعتزلة في درس العقائد. ثالثًا: منهج المعتزلة في درس العقائد (٢):

أشرنا فيما سبق إلى أن للسلف - رضوان الله عليهم - طريقة في فهم العقيدة تنهض على ساق من النصوص - القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة - وساق من المعرفة العميقة باللغة العربية والفقه الواسع بأسرارها، ولم يكونوا ينحرفون قليلًا أو كثيرًا عن هذا المنهج الذي أرسى دعائمه الرسول ﷺ، فإذا ما اشتبه عليهم أمر من أمور العقيدة توقفوا فيه وفوضوا أمره إلى الحق تبارك وتعالى.

ولسنا في حاجة إلى أن نقرر أن السلف الصالح قدموا النقل على العقل، وكانت مهمة العقل لديهم مقصورة على فهم النصوص دون تأويل، فلا غرو أن كان العقل تابعًا للنقل أو النص أو الوحى، سمه ما شئت.

<sup>(</sup>١) الفرق بين الفرق (ص١٣١) .

<sup>(</sup>٢) ينظر: مقالات الإسلاميين (١/ ١٥٥)، الفرق بين الفرق (١/ ٣٩)، تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل (١/ ٢٨٤)، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (١/ ٣٨)، التبصير في الدين (١/ ٢٥)، الفصل في الملل والنحل (٣/ ٥٦)، التعريفات للجرجاني (٢/ ٢٨٢)، المواقف للإيجي (٣/ ٢٥٧)، أصول الدين للبزدوي (ص ٢٥٠)، شرح العقيدة الطحاوية (ص ٥٢٨)، شرح الخريدة البهية (ص ١٠١)، تاريخ الجهمية والمعتزلة للقاسمي (ص ٤٤)، نشر الطوالع (ص ٣٨٨)، أصول الدين للبغدادي (ص ٣٣٥)، الزينة لأبي حاتم (ص ٢٧٤)، حاشية أحمد ملا على شرح العقائد النسفية للبغدادي (ص ٣٣٥)، أدب المعتزلة للدكور عبد الحكيم بلبع (ص ٢٦)، المعتزلة لزهدي جار الله (ص ٢٤٥)، الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري (١٠ ٢٠١)، الموسوعة الإسلامية العامة (ص ١٣١٨).

مقدمة التحقيق

أما المعتزلة فقد خالفوا هذا المنهج، حيث اعتدوا بالعقل اعتدادًا كبيرًا، فارتادوا بالمسلمين في فهم العقائد ودرسها طريقًا جديدة لم يألفها المسلمون ولا كان لهم عهد بها من قبل.

بيد أن ذلك لايعني أنهم أهملوا النقل أو أنكروا حجيته، بل كان منهجهم يعتمد على المنقول والمعقول جميعًا، وقد أشار إلى ذلك الإسفراييني وذكر أنهم أول فرقة أسسوا قواعد الخلاف وجمعوا بين المعقول والمنقول، وأقاموا سياجًا قويًّا من البراهين والحجج المنطقية للدفاع عن العقيدة في مواجهة المخالفين لها والمعترضين عليها(١).

ولقد عزا الشهرستاني هذه النزعة العقلية التي امتاز بها المعتزلة إلى تأثرهم بالفلسفة اليونانية، وإدمانهم النظر في المترجم منها إلى العربية (٢).

ويقول أحد الباحثين معلقًا على ذلك:

«وقد ظهر أثر هذا التأثر بوضوح في آرائهم وأدلتهم ومقدمات براهينهم وقد دفعهم إلى ذلك أمران:

الأول: أنهم وجدوا فيها - أي في الفلسفة اليونانية - ما يرضي منهجهم العقلي وشغفهم الفكري، وجعلوا فيها مرانًا عقليًا جعلهم يلحمون الحجة بالحجة.

الثاني: أن الفلاسفة وغيرهم لما هاجموا بعض المبادئ الإسلامية تصدى هؤلاء للرد عليهم، واستخدموا بعض طرقهم في النظر والجدل، وتعلموا الكثير منها ليستطيعوا أن ينالوا الفوز عليهم»(٣).

وإذا كان المعتزلة يجمعون في درسهم للعقائد الدينية بين العقل والنقل، فإنهم يقدمون العقل ويتخذونه أساس المعرفة الأول، ويرونه قادرًا على معرفة كل شيء ما خلا الذات الإلهية، فلا غرو أن عولوا عليه في النظر في العقائد وأمور السياسة والعلوم المختلفة كالحديث والفقه والأصول.

وهم بذلك يختلفون عن الأشاعرة والماتريدية اختلافًا كبيرًا حيث يقدم هؤلاء الدليل النقلي على الدليل العقلي، ويرون العقل مجرد أداة لفهم النصوص واستنباط الأحكام

<sup>(</sup>١) انظر: د/ عبد المقصود عبد الغني، دراسات في علم الكلام (ص٨٣).

<sup>(</sup>٢) الفصل في الملل والنحل (٣/٥٧).

 <sup>(</sup>٣) منهج الأشاعرة والماتريدية في علم الكلام، محمد حسن أحمد، رسالة دكتوراه، كلية أصول الدين ص (٧٦).

منها.

ولقد حمل هذا المنهج الاعتزالي أحد المشتغلين بالفكر الفلسفي في الإسلام إلى التصريح بأن المعتزلي لم يكن يأبه أن تكون النصوص الدينية متوافقة مع أصوله الفلسفية أو غير متوافقة، وأن كل ما يرمى إليه هو دعم الأصل العقلى الذي وصل إليه (١).

كان المعتزلة يرون أن العقل أصل والسمع – أي النقل – فرع، ولا يجوز تقديم الفرع على الأصل، ومن هنا كان تقديمهم العقل على النقل.

ويتمثل النقل لدى المعتزلة في ثلاثة أدلة: الكتاب، والخبر المجمع عليه، والإجماع، «وقد عولوا جميعًا في بحوثهم على القرآن، أما الحديث فقد اختلفوا في موقفهم منه، فواصل لم يقبل منه إلا المتواتر أو المشهور، وعمرو بن عبيد شكك في الرواية والرواة، وأبو الهذيل العلاف يرفض المتواتر، وبلغت هذه النزعة أوجها عند النظام الذي أنكر بعض الأحاديث، ورفض الإجماع، ولكن هذه النزعة قد خفت ومالت إلى الاعتدال عند المتأخرين من المعتزلة، وخاصة القاضي عبد الجبار وتلاميذه الذين اعتدوا بالحديث» (٢).

وللدليل النقلي عند المعتزلة ضوابط وشروط، لا يأخذون به إلا عند تحققها فيه،

أولًا: ألا يتعارض مع العقل؛ لأن العقل حجة الله والشرع حجة الله، وحجج الله تتعارض.

ثانيًا: أن يكون قطعي الثبوت؛ ولذلك فهم لا يأخذون بأحاديث الآحاد ولا يعولون عليها في مسائل الاعتقاد.

ثالثًا: أن يكون قطعي الدلالة بحيث لا يحتمل تأويلًا (٣).

رابعًا: الأصول الخمسة التي قال بها المعتزلة:

ثمة أصول خمسة أجمع المعتزلة - مع تعدد فرقهم وتباينها - على القول بها، ولم ينتحل نحلة المعتزلة متكلم إلا وقد آمن بها؛ قال أبو الحسن الخياط في كتابه الانتصار: «وليس أحد يستحق اسم الاعتزال، حتى يجمع القول بالأصول الخمسة: التوحيد، والعدل، والوعد، والمنزلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر،

<sup>(</sup>١) د/ علي سامي النشار، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام (١/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) د/ عبد المقصود عبد الغني، دراسات في علم الكلام (ص٨٤).

<sup>(</sup>٣) شرح الأصول الخمسة (ص٢٦٩) .

فإذا جمع هذه الأصول فهو معتزلي ا(١).

#### ١ - التوحيد:

لا مراء في أن التوحيد جوهر الإسلام وحجر الزاوية في عقيدته، وما من نبي أو رسول إلا دعا قومه إليه ودلهم على شواهده وبراهينه في الكون.

ويقوم التوحيد على تنزيه الله في ذاته وصفاته وأفعاله، وقد سلك السلف فيه طريقًا وسطًا بين النفي والإثبات دون تأويل أو تعطيل أو تشبيه أو تجسيم.

أما المعتزلة فلهم طريقة مخصوصة في فهم التوحيد، يدلنا عليها أبو الحسن الأشعري بقوله: [«أجمعت المعتزلة على أن الله واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وليس بجسم، ولا شبح، ولاجثة، ولا صورة، ولا لحم، ولا دم، ولا شخص ولا جوهر ولا عرض، ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا مجسة، ولا بذي حرارة ولا رطوبة ولا يبوسة، ولا طول ولا عرض ولا عمق، ولا اجتماع ولا افتراق، ولا يتحرك ولا يسكن، ولا يتبعض، وليس بذي أبعاض وأجزاء، وجوارح وأعضاء، وليس بذي جهات، ولا بذي يمين وشمال وأمام وخلف وفوق وتحت، ولا يحيط به مكان، ولا يجري عليه زمان. ولا تجوز عليه المماسة ولا العزلة ولا الحلول في الأماكن. ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم. ولا يوصف بأنه متناه. ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب في الجهات، وليس بمحدود، ولا والد ولا مولود، ولا تحيط به الأقدار، ولا تحجبه الأستار، ولا تدركه الحواس، ولا يقاس بالناس، ولا يشبه الخلق بوجه من الوجوه. ولا تجرى عليه الآفات، ولا تحل به العاهات، وكل ما خطر بالبال وتصور بالوهم فغير مشبه له، لم يزل أولًا سابقًا للمحدثات، موجودًا قبل المخلوقات، ولم يزل عالمًا قادرًا حيا، ولا يزال كذلك، لا تراه العيون، ولا تدركه الأبصار، ولا تحيط به الأوهام، ولايسمع بالأسماع، شيء لا كالأشياء، عالم قادر حي لا كالعلماء القادرين الأحياء، وأنه القديم وحده ولا قديم غيره، ولا إله سواه، ولا شريك له في ملكه، ولا وزير له في سلطانه، ولا معين على إنشاء، أنشأ وخلق ما خلق، لم يخلق الخلق على مثال سبق، وليس خلق شيء بأهون عليه من خلق شيء. آخر ولا بأصعب عليه منه، ولا يجوز عليه احتزار المنافع ولا تلحقه المضار، ولا يناله السرور واللذات، ولا يصل إليه الأذى والآلام، ليس بذي غاية

 <sup>(</sup>۱) ينظر: التبصرة في الدين (۱/۲۷) اعتقادات فرق المسلمين (۳۸/۱) أصول الدين للبزدوي ص
 (۲۰۰)، وللبغدادي ص (۳۳۵) ومقالات الإسلاميين (۱/ ۱۵۵).

فيتناهى، ولا يجوز عليه الفناء، ولا يلحقه العجز والنقص، تقدس عن ملامسة النساء وعن اتخاذ الصاحبة والأبناء»].

ونستطيع أن نزعم أن طريقة المعتزلة في فهم التوحيد تتكئ عندهم على بعض آيات القرآن الكريم التي اصطبغت بصبغة التنزيه؛ كقوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى لِللَّهُ وَلَمْ يُولَدُ ﴿ وَلَمْ يَكُن لَمُ كُفُوا الشورى: ١١]، وقوله: ﴿لَمْ يَكِلْدُ وَلَمْ يُولَدُ ﴾ [الإخلاص: ٢٠٣].

ومهما يكن الدافع الذي سلك بالمعتزلة هذا الطريق في النظر إلى التوحيد، فإن هذا الأصل عندهم ترتب عليه نتائج أخرى تكشف عن رأيهم في بعض مسائل الاعتقاد.

# رأي المعتزلة في الصفات:

الصفات عند المعتزلة قسمان: صفات سلبية تسلب عن الله ما لا يليق به، وصفات ثبوتية أو إيجابية.

ولم يجد المعتزلة في إثبات الصفات السلبية لله سبحانه ما يتعارض مع مفهومهم عن التوحيد، أو يمس فكرة التنزيه كما يفهمونها من القرآن الكريم.

من هذه الصفات: القدم، وتنفي هذه الصفة عن الله الحدوث، والوحدانية وتنفي عن الله التعدد، ومخالفة الحوادث.

«أما الصفات الثبوتية أو الإيجابية التي تتعلق بإثبات معنى زائدٍ على الذات- ومن هذه الصفات: العلم والقدرة والإرادة والحياة- فقد نفى المعتزلة اتصاف الله بها أو أكثرها؛ لأن إثباتها يتعارض مع فهمهم للتوحيد»(١).

فقد رأى المعتزلة أن إثبات هذه الصفات لله يجعلها مشاركة له في القدم، ويعني هذا تعدد القدماء مع ما فيه من معارضة لفكرة التوحيد، كما يؤدي إثباتها إلى الوقوع في التعدد الذي وقع فيه النصارى الذين قالوا بوجود ثلاثة أقانيم في الذات الإلهية، الآب والابن والروح القدس. ولا يخفى أن منهج المعتزلة في النظر إلى صفات الله يتعارض مع القرآن الكريم الذي أثبت هذه الصفات لله، وكذا فهمها الصحابة ولم يجادلوا فيها.

وثمة صفات أخرى تصف الله بما يوهم مشابهته للإنسان: كوصف الله بأن له وجهًا أو عينًا أو يدًا، ووصفه بالاستواء على العرش والنزول إلى السماء وغير ذلك.

وقد وجد المعتزلة أن الإيمان بهذه الصفات دون تأويل يقود إلى التجسيم الذي

د/ عبد المقصود (ص۸۷) .

مقدمة التحقيق

يتعارض مع التوحيد، فلا غرو أن أولوا هذه الصفات، فاليد لديهم تعني القدرة، والعين تدل على الرحمة، والوجه يعنى الذات.

والحق أن السلف آمنوا بهذه الصفات دون تأويل، وما أدق عبارة الإمام مالك بن أنس في الإنباء عن منهج السلف في فهم الصفات حين سئل عن الاستواء فقال: «الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة».

#### القول بخلق القرآن:

ذهب المعتزلة إلى نفي صفة القدم عن القرآن الكريم، وزعموا أن القرآن مخلوق؛ لأن القول بقدمه يقود إلى تعدد القدماء، وهو ما يتنافى مع مفهومهم للتوحيد.

وقد حاول المعتزلة إجبار غيرهم من المسلمين على الأخذ برأيهم، غير أن بعض العلماء من أصحاب الاتجاه السلفي رفضوا هذا الرأي، وكان على رأسهم الإمام أحمد بن حنبل الذي ذهب إلى أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن البحث في هذه المسألة مبتدع لم يثبت عن السلف، ومن ثم لا ينبغي الخوض في هذه الأمور بل ينبغي الوقوف عند رأي السلف.

#### إنكار رؤية الله:

يقول أبو الحسن الأشعري: «أجمعت المعتزلة على أن الله سبحانه وتعالى لا يرى بالأبصار، واختلفت: هل يرى بالقلوب؟ فقال أبو الهذيل وأكثر المعتزلة: نرى الله بقلوبنا بمعنى أنا نعلمه بقلوبنا، وأنكر هشام الفوطي وعباد بن سليمان هذا وذلك»(١).

إن القول برؤية الله عند المعتزلة ينطوي على إلحاق الجسمية به سبحانه؛ إذ يجري عليه عند ذلك ما يجري على المرثيات الجسمية، والجسمية تتنافى مع التوحيد. وقد لجأ المعتزلة لإنكار رؤية الله إلى تأويل الآيات التي تثبت هذه الرؤية، كقوله تعالى: ﴿وَبُحُنُّ لِعَالَى اللهِ عَلَى اللهِ إلى القيامة: ٢٣، ٢٣].

كما طعنوا في صحة الأحاديث التي تثبت هذه الرؤية؛ كقوله ﷺ: "إنكم سترون ربكم عيانًا كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته" ((رواه البخاري ومسلم.

#### ٢- العدل:

هذا هو الأصل الثاني من الأصول الخمسة التي اتسم بها المعتزلة، ويتخذ أهمية عظيمة

<sup>(</sup>١) مقالات الإسلاميين (١/ ٢٣٨) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٨/ ٤٦٢-٤٦٣) كتاب التفسير باب (وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، (٤٨٥١) ومسلم (٤٤٠-٤٤٠) كتاب المساجد باب فضل صلاة الصبح والعصر (٢١١/ ٣٣٣) عن جرير بن عبد الله.

لديهم، ويمثل مع التوحيد الأصلين اللذين بهما عرف المعتزلة ونسبوا إليهما حتى قيل: «أهل العدل والتوحيد».

والعدل صفة من صفات الحق تبارك وتعالى واسم من أسمائه الحسنى، غير أن المعتزلة نظروا إلى «العدل» نظرة مغايرة لما عليه جمهور المسلمين، وفلسفوه فلسفة خاصة أثمرت عددًا من المسائل العقدية نوجزها فيما يلي:

# وجوب الصلاح والأصلح على الله تعالى:

ويعني ذلك أنه إذا كان ثمة أمران أحدهما صلاح والآخر فساد، وجب على الله تعالى فعل الصلاح منهما، وإذا كان أمران أحدهما صلاح والآخر أصلح وجب على الله تعالى فعل الأصلح.

«وقد وجه إلى رأي المعتزلة كثير من الاعتراضات وهي في جملتها وتفصيلها قائمة على أساس أن في إيجاب الصلاح والأصلح تقييدًا لإرادة الله؛ ولذلك أخطأ المعتزلة في القول بإيجاب الصلاح والأصلح على الله، وتطاولوا على مقام الألوهية، وأساءوا الأدب مع الله كما وصفهم الماتريدي بذلك»(١).

# الإنسان مريد لأفعاله:

إن مسألة الجبر والاختيار مسألة هامة من مسائل علم الكلام الإسلامي، وركن أصيل من أركان الفكر الاعتزالي؛ وتدور هذه المسألة حول العلاقة بين قدرة الله تعالى وأعمال العباد، من حيث إن هذه الأعمال مخلوقة لله تعالى أو مخلوقة للعبد (٢).

فقد فرق المعتزلة بين نوعين من أفعال العباد أحدهما ضروري اضطراري، والثاني: اختياري، وحكموا بأن أفعال النوع الأول ليس للإنسان فيها اختيار.

أما أفعال النوع الثاني فالإنسان فيها فاعل مختار، «ومن ثم قالوا: إن الأفعال الاضطرارية مخلوقة لله تعالى، ولا دخل لقدرة العبد فيها، وأما الأفعال الاختيارية فقد ذهبوا فيها إلى أنها واقعة بقدرة العبد وحدها على سبيل الاستقلال، وهذه القدرة أوجدها الله تعالى في العبد باختياره»(٣).

وقد رأى المعتزلة في قولهم بحرية الإنسان في أفعاله انسجامًا مع العدل الإلهي؛ إذ مما

<sup>(</sup>١) د/ عبد المقصود عبد الغني، دراسات في علم الكلام (ص٩١) .

<sup>(</sup>٢) نصيب المعتزلة في تطور علم الكلام (ص٩٤) .

<sup>(</sup>٣) السابق (ص٩٥) .

يتعارض مع هذا العدل أن يحاسب الله الإنسان على أفعال ليست من إرادته أو اختياره.

كما يترتب على عدم القول بذلك بطلان التكليف والأوامر والنواهي؛ لأن الاختيار مناطها، كما يبطل الثواب والعقاب؛ لأنه لا معنى لأن يعاقب المرء أو يثاب على غير فعله، وتنتفى الحكمة من إرسال الرسل وإنزال الكتب.

وثمة دليل آخر احتج به المعتزلة على حرية الإنسان وإرادته، خلاصته: أن الله تعالى لو كان هو الفاعل المريد لأفعال العباد، لنسب إليه عز وجل ما يقع على أيديهم من المعاصي والشرور والقبائح، وهو أمر لا يصح أن يوصف الله به (١).

واستدل المعتزلة لصحة ما ذهبوا إليه بآيات كثيرة من القرآن الكريم تثبت للإنسان إرادة حرة واختيارًا مقصودًا؛ كقوله تعالى: ﴿فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرُهُ . وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرُهُ . وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَّةٍ شَكًا يَسَرُهُ [الزلزلة:٧،٨]، وكقوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْمَدُرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن شُوَةٍ تُودُ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَدًا بَعِيدًا ﴾ [آل عمران: ٣٠].

على هذا النحو كان رأي المعتزلة في حرية الإنسان، ورأوا أن القول به يجعل التكليف مستساغًا والثواب مقبولًا والعقاب عادلًا وينزه الله تعالى عن الشرور والآثام التي تجري على يد الإنسان.

## ٣- الوعد والوعيد:

ربط المعتزلة بين العمل والجزاء ربطًا وثيقًا، فجاء قولهم بالوعد والوعيد ملائمًا لهذا الربط، فالله تعالى وعد الطائعين ثوابًا عظيمًا وجنة خالدة وأوعد المذنبين عقابًا أليمًا ونارًا يصلونها، والواجب على الله تعالى ألا يخلف وعده أو وعيده؛ لما ينطوي عليه ذلك من فعل القبيح والله لا يفعل القبيح.

يقول أحد الباحثين مصورًا رأي المعتزلة في وجوب الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية:

«أما وجوب الثواب على الطاعة فلأن التكاليف الشاقة التي كلفنا الله بها ليست إلا لنفعنا وهو بالثواب عليها؛ إذ ليس بمعقول أن يكلفنا الله بشيء لا لغرض لأن ذلك عبث، فيستحيل صدوره من الله لقبحه؛ فوجب أن يكون التكليف لغرض وهذا الغرض ينبغي ألا يكون عائدًا إلى الله لتنزهه وتعاليه عن الانتفاع والضرر، بل يجب أن يكون هذا الغرض عائدًا إلى العبد وحده، ثم يقال: لا يجوز أن يكون عائدًا عليه في الدنيا لأن الإتيان

<sup>(</sup>١) د/ عبد المقصود عبد الغني (ص٩٢) .

بالتكاليف بمشقة ملاحظ دنيوي إذ إن العبادة عناء وتعب، وقطع للنفس عن شهواتها فوجب أن يكون الغرض عائدًا عليه في الآخرة، وحينئذ يقال: إما أن يكون هذا الغرض هو التعذيب على قيامه بالتكاليف وأن ذلك ظلم قبيح جدًّا، لا يليق أن يتصف به الله؛ فوجب أن يكون الغرض هو النفع أو بعبارة أخرى هو الثواب وهو المطلوب. وأما العذاب فقالوا فيه: إن مرتكب الكبيرة إذا ما مات ولم يتب لا يجوز أن يعفو الله عنه، بل يجب عقابه؛ لأن الله أوعد بالعقاب على الكبائر وأخبر به، فلو لم يعاقب على الكبيرة وعفا لزم الخلف في وعيده، والكذب في خبره، وهو محال.

وأيضا إذا علم مرتكب الكبيرة أنه لا يعاقب على ذنبه لم ينزجر عن الذنب، بل يكون ذلك تقريرًا له على ذنبه، وإغراء للغير عليه، وأن ذلك قبيح مناف لمقصود الدعوة إلى الطاعات وترك المنهيات.

وإذن فالثواب على الطاعات، والعقاب على المعاصي واجب لا يمكن أن يتخلف، وعقاب مرتكب الكبيرة هو الخلود في النار».

والحق أن هذا الأصل من أصول المعتزلة يخالف ما عليه جمهور المسلمين من أن الله تعالى لا يجب عليه شيء من عقاب العاصي أو إثابة الطائع، وإن كان الحق لا يسوي بينهما فيثيب الطائع تفضلًا منه ورحمة مصداقًا لقول رسول الله على: "لن يدخل أحدًا منكم عمله الجنة، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بفضل ورحمة"(١).

أما العاصي فيعاقبه الله بعدله، وإن شاء عفا عنه برحمته، ولا نوجب شيئًا على ربنا سبحانه له الأمر والمشيئة.

إن تحقيق الوعيد يرجع إلى قدرة الله على العاصين والمذنبين فهم في قبضته واقعون تحت قهر قدرته، والعفو عنهم لا يلحق بالله نقصًا أو قبحًا؛ لأنه يعفو - إذا عفا - عن قدرة، والعفو عند المقدرة هو أسمى درجات العفو.

ثم إن قول المعتزلة بإيجاب الوعيد يعد حجرًا على إرادة الله تعالى ومشيئته، وتقييدًا لرحمته (٢٠).

 <sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۰۰/۱۱) كتاب الرقاق باب القصد والمداومة (٦٤٦٣)، ومسلم (٢١٦٩/٤)
 كتاب صفات المنافقين باب لن يدخل أحد الجنة بعمله (٢٨١٦/٥) عن أبي هريرة واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٢) د/ عبد المقصود عبد الغني، دراسات في علم الكلام (ص٩٤).

مقدمة التحقيق

#### ٤- المنزلة بين المنزلتين:

إن هذا الأصل قسمة مميزة من قسمات الفكر الاعتزالي، انفردوا به ولم يشاركهم فيه أحد، والقول به سبب نشأة المعتزلة كما أشرنا آنفًا.

ويتعلق هذا الأصل بالحكم على مرتكب الكبيرة، حيث اشتجر الخلاف بين المسلمين حوله وافترقوا شيعًا وأحزابًا؛ يقول البغدادي<sup>(1)</sup>: «وكان واصل من منتابي مجلس الحسن البصري في زمان فتنة الأزارقة وكان الناس يومئذ مختلفين في أصحاب الذنوب من أمة الإسلام على فرق: فرقة تزعم أن كل مرتكب لذنب صغير أو كبير مشرك بالله وكان هذا قول الأزارقة من الخوراج وزعم هؤلاء أن أطفال المشركين مشركون ولذلك استحلوا قتل أطفال مخالفيهم وقتل نسائهم سواء كانوا من أمة الإسلام أو من غيرهم، وكانت الصفرية من الخوارج يقولون في مرتكبي الذنوب بأنهم كفرة مشركون كما قالته الأزارقة غير أنهم خالفوا الأزارقة في الأطفال، وزعمت النجدات من الخوارج أن صاحب الذنب الذي أختلفت الأمة فيه حكم على اجتهاد أهل الفقه فيه وعذروا مرتكب مالا يعلم تحريمه بجهالة تحريمه إلى أن تقوم الحجة عليه فيه، وكانت الإباضية من الخوارج يقولون إن مرتكب ما فيه الوعيد مع معرفته بالله عز وجل وبما جاء من عنده كافر كفران نعمة وليس بكافر كفر شرك، وزعم قوم من أهل ذلك العصر أن صاحب الكبيرة من هذه الأمة منافق والمنافق شر من الكافر المظهر لكفره.

وكان علماء التابعين في ذلك العصر مع أكثر الأمة يقولون إن صاحب الكبيرة من أمة الإسلام مؤمن لما فيه من معرفته بالرسل والكتب المنزلة من الله تعالى ولمعرفته بأن كل ما جاء من عند الله حق ولكنه فاسق بكبيرته وفسقه لا ينفي عنه اسم الإيمان والإسلام وعلى هذا القول الخامس مضى سلف الأمة من الصحابة وأعلام التابعين فلما ظهرت فتنة الأزارقة بالبصرة والأهواز واختلف الناس عند ذلك في أصحاب الذنوب على الوجوه الخمسة التي ذكرناها».

أما واصل بن عطاء – رأس المذهب وزعيم نحلة الاعتزال – فقد خرج عن قول جميع الفرق المتقدمة، وزعم أن الفاسق من هذه الأمة لا مؤمن ولا كافر، وجعل مرتكب الكبيرة في منزلة بين منزلتي الكفر والإيمان.

ويعلل واصل بن عطاء لرأيه فيقول: إن الإيمان عبارة عن خصال خير، إذا اجتمعت

<sup>(</sup>١) ينظر الفرق بين الفرق (١٣٤، ١٣٥).

سمي المرء مؤمنًا، وهو اسم مدح، والفاسق لم يستكمل خصال الخير، ولا استحق اسم المدح، فلا يسمى مؤمنًا، وليس هو بكافر أيضًا؛ لأن الشهادة وسائر أعمال الخير موجودة فيه، لا وجه لإنكارها، لكنه إذا خرج من الدنيا على كبيرة من غير توبة فهو من أهل النار خالد فيها؛ إذ ليس في الآخرة إلا الفريقان: فريق في الجنة وفريق في السعير، ولكنه تخفف النار عليه»(١).

ويتضح من كلام واصل بن عطاء أن المعتزلة يرون أن مرتكب الكبيرة خالد في النار وقد ترتب على هذا المبدأ «أن مرتكب الكبيرة لا حظ له من شفاعة النبي على على عند المعتزلة - ليست لأصحاب الكبائر؛ لأن العدل يقتضي أن يعذب العاصي على معصيته، والشفاعة تتنافى مع هذا العدل، فالشفاعة عندهم ليست لهؤلاء وإنما هي للصالحين، والمعتزلة بهذا الرأي ينكرون أو يؤولون كثيرًا من الأحاديث التي تثبت الشفاعة للنبي على ولغيره من العلماء والشهداء والصالحين، وهذه الشفاعة تنال أصحاب المعاصي فيخرجون بفضلها من النار، فلا يبقى في النار بعد الشفاعة إلا من حبسهم القرآن المجيد وهم الكفار؛ لأن هؤلاء لا يغفر الله لهم ولا تنالهم رحمته (٢).

# ٥- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

هذا هو الأصل الخامس من أصول المعتزلة المتفق عليها، فقد قرروا ذلك على المؤمنين أجمعين، نشرًا لدعوة الإسلام وهداية للضالين، ودفعًا لهجوم الذين يحاولون تلبيس الحق بالباطل؛ ليفسدوا على المسلمين أمر دينهم، ولذلك تصدوا للذود عن الحقائق أمام سيل الزندقة التي اندفعت في أول العصر العباسي، تهدم الحقائق الإسلامية، وتفكك عرا الإسلام عروة عروة، كما تصدوا أيضًا لمناقشة أهل الحديث والفقه، وحاولوا حملهم على اعتناق آرائهم بالحجة والبرهان أو بالشدة وقوة السلطان (٣).

تلك هي الأصول الخمسة التي أجمع عليها المعتزلة، ولا يستحق متكلم أن ينسب إلى اعتزال دون أن يؤمن بها.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ينظر: الملل والنحل للشهرستاني (١/٥٣).

<sup>(</sup>٢) د/ عبد المقصود عبد الغني، دراسات في علم الكلام (ص٩٥).

٢) محمد أبو زهرة، تاريخ المداهب الإسلامية (ص١٢٩) .

مقدمة التحقيق

# ثانيًا: الأشاعرة

اشتدت خصومة الفقهاء والمحدثين للمعتزلة، واحتدم النزاع بين الفريقين في النظر إلى مسائل الاعتقاد، ومرد ذلك إلى تباين المنهج الذي يصطنعه كل منهما، فالفقهاء والمحدثون ينزعون منزعًا سلفيًا يقدم النقل على العقل، والمعتزلة يعتدون بالعقل اعتدادًا جعلهم يؤولون ما يتعارض مع أدلته من آيات القرآن، أو ينكرون ما يناقضها من أحاديث النبي عليه فخالفوا جمهور المسلمين في أمور كثيرة؛ كالقول بخلق القرآن وإنكار الشفاعة وغير ذلك مما يصدم المشاعر الدينية للمسلمين.

ولم تَخُلُ الساحة الفكرية للمعتزلة فحسب، بل كان هناك الحشوية من الحنابلة، وكانوا على الطرف المقابل للمعتزلة حيث أجازوا على الله الملامسة والمصافحة والرؤية، كما أثبتوا له ما وصف به نفسه في القرآن الكريم - كأن له عينًا أو يدًا أو وجهًا - إثباتًا ماديًا يوهم التجسيم والمشابهة للحوادث، واعتمدوا في ذلك على أحاديث فهموها فهمًا حرفيًا وقاسوها على ما يتعارف من صفات الأجسام؛ كقوله على الحمن آدم على صورة الرحمن (1)، وقوله: "قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن (1)، و «وضع يده على كتفى حتى وجدت برد أنامله (1).

على هذا النحو مست حاجة المسلمين إلى منهج جديد تتحقق فيه الوسطية التي دعا إليها الإسلام، فيسلك بالمسلمين السبيل الذي سلكه الصحابة قبلهم في شئون الاعتقاد، منهج ينزل العقل مكانه الصحيح فيعرف له حدوده وطاقته، ولا يسرف في الاعتداد به،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۱/۲۲) كتاب الاستئذان باب بدء السلام (۲۲۲۷)، ومسلم (۲۱۸۳/٤) كتاب الجنة وصفة نعيمها باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير (۲۸/۲۸)، وأحمد (۲/ ۳۱۵) عن أبي هريرة بلفظ: «خلق الله آدم على صورته... الحديث» .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٠٤٥/٤) كتاب القدر باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء (٢١/ ٢٦٥٤) وأحمد (٢٢٨) والآجري (ص/ ٣١٦) وابن أبي عاصم في السنة برقم (٢٢٢) عن عبد الله بن عمرو بلفظ «إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء...» الحديث.

وأخرجه أحمد (٢/ ٢٩٤، ٣٠١، ٣١٥) وعبد بن حميد (١٥٣٤) والترمذي (٢٩٦/٥) كتاب الدعوات (٣٥٢٢) وابن أبي عاصم في السنة (٢٢٣) عن أم سلمة بلفظ «... يا أم سلمة إنه ليس لآدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ...»

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٧٤٣/٥)، والترمذي (٥/ ٢٨٥-٢٨٦) كتاب التفسير باب (ومن سورة ص) (٣٢٣٥)، وابن خزيمة في التوحيد (ص/ ٢١٨)، والطبراني في الكبير (٢١٦/٢٠) عن معاذ بن جبل مطولًا .

منهج يعيد للنقل مكانته التي ضاعت على يد المعتزلة حين جعلوا الدليل النقلي فرعًا يتبع الدليل العقلى.

«فظهر في آخر القرن الثالث رجلان امتازا بصدق البلاء: أحدهما: أبو الحسن الأشعري، ظهر بالبصرة، والثاني: أبو منصور الماتريدي ظهر بسمرقند، وقد جمعهما مقاومة المعتزلة»(١).

وينسب مذهب الأشاعرة إلى أبي الحسن الأشعري «٢٦٠ - ٣٣٠هـ».

ولد أبو الحسن بالبصرة وتخرج في أصول الاعتقاد على المعتزلة، حيث تتلمذ على شيخ من شيوخهم المبرزين هو أبو على الجبائي ولازمه ملازمة أتاحت له شيئًا غير قليل من النبوغ حتى عُدَّ من كبار رجال المعتزلة، فلا غرو أن كان الجبائي ينيبه عنه في حضور كثير من المجادلات والمناظرات التي كان المعتزلة يخوضونها مع خصومهم ومخالفيهم. الأشعرى مؤسس مذهب الأشاعرة:

ولم يكد أبو الحسن الأشعري يبلغ الأربعين من عمره حتى تحول عن مذهب المعتزلة وأنكر طريقتهم في درس العقائد، وكفر بآرائهم وأصولهم.

ويورد الدارسون أسبابًا تبرر هذا التحول، لعل من أهمها تلك المناظرة الشهيرة التي كانت بين الأشعري وشيخه الجبائي حول: وجوب فعل الصلاح والأصلح على الله، حيث سأل الأشعري أستاذه الجبائي عن حال ثلاثة أخوة: الأكبر فيهم مؤمن تقي، والأوسط كافر شقي، والثالث مات صغيرًا قبل بلوغه سن التكليف، قال الجبائي: أما التقي ففي الجنة، وأما الكافر ففي النار، وأما الثالث فلا يثاب ولا يعاقب فهو من أهل السلامة؛ لأنه ليس مكلفًا.

فعاد الأشعري وسأله: فماذا يقول الله للصغير إن هو أراد أن يكون مثل أخيه الأكبر في الجنة؛ محتجًا بأنه لو طال عمره لأطاع واستحق الجنة؟! فرد الجبائي بأن الله يقول له: كنت أعلم أنك لو كبرت لوقعت في المعاصي، ولدخلت النار؛ فكان الأصلح لك أن تموت صغيرًا.

قال الأشعري: فما الرأي لو قال الأخ الأوسط المعذب في النار: لم لم تمتني يا رب صغيرًا حتى لا أعصيك ولا أعذب في النار؟! فلم يستطع الجبائي الإجابة على هذا السؤال

<sup>(</sup>١) تاريخ المذاهب الإسلامية (ص١٦٣) .

الذي يهدم أصلًا من أصول المعتزلة وهو مبدأ الصلاح والأصلح (١).

ولا ريب أن هذه المناظرة - ولا نستبعد وقوع مناظرات أخرى غيرها- قد زعزعت إيمان الأشعري فيما يؤمن به من آراء اعتزالية، وحملته على إعادة النظر فيها، وامتحانها عله يهتدي إلى وجه الحق، فعكف في بيته مدة ينظر في كتب المعتزلة، ويزن أدلتهم، حتى اهتدى إلى فسادها وبطلانها، فرقى المنبر يوم الجمعة بالمسجد الجامع بالبصرة وقال:

«أيها الناس من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا أعرفه بنفسي، أنا فلان بن فلان، كنت أقول بخلق القرآن، وأن الله تعالى لا يرى بالأبصار، وأن أفعال الشر أنا أفعلها، وأنا تائب مقلع متصد للرد على المعتزلة، مخرج لفضائحهم، معاشر الناس، إنما تغيبت عنكم هذه المدة؛ لأني نظرت فتكافأت عندي الأدلة، ولم يترجح عندي شيء على شيء، فاستهديت الله تعالى، فهداني إلى اعتقاد ما أودعته كتبي هذه، وانخلعت من جميع ما كنت أعتقد، كما انخلعت من ثوبي هذا، ورمى ثوبًا كان عليه (٢).

والحق أن إعلان الأشعري السابق بضلال المعتزلة عن المنهج القويم في أمور الاعتقاد قد تضمن إشارة إلى أبرز وجوه الخلاف بين المعتزلة وأهل السنة، وهي: القول بخلق القرآن، ونفي الصفات، وإنكار رؤية الله تعالى، وحرية الإرادة الإنسانية والزعم أن الإنسان خالقٌ أفعاله (٣).

وذهب بعض الباحثين إلى أن العامل الحاسم في تحول أبي الحسن الأشعري عن مذهب الاعتزال إلى مذهب أهل السنة إنما هو مذهبه الفقهي الذي كان يتعبد به، وهو المذهب الشافعي، وأمر الخصومة بين الفقهاء – ومنهم الإمام الشافعي – والمتكلمين لا سيما المعتزلة أظهر من أن نحتاج إلى إقامة الأدلة عليه، فلقد ذم الشافعي علم الكلام وكان يعني بذلك المعتزلة، وهاجمهم في بعض كتبه ولم يقبل شهادتهم، وللشافعي نفسه آراء في الاعتقاد تخالف ما ذهب إليه المعتزلة، فهو يعتقد أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الله يرى بالأبصار يوم القيامة، ويقول بالشفاعة، ويؤمن بالقدر خيره وشره.

فلا غرو أن أحس الأشعري بتناقض كبير بين أصول مذهبه الفقهي، وآراء مذهبه

 <sup>(</sup>۱) وفيات الأعيان لابن خلكان (٣/ ٢٨٤-٢٨٦)، وطبقات الشافعية للسبكي (٣/ ٣٥٦، ٣٥٧)، وانظر أيضًا: دراسات في علم الكلام، د/ عبد المقصود عبد الغني (ص١٠٢).

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان (٣/ ٢٨٥) .

<sup>(</sup>٣) انظر: منهج الأشاعرة والماتريدية في علم الكلام، محمد حسن أحمد (ص٢٦٩).

الكلامي أو الاعتقادي الذي رضيه لنفسه.

إذن فإن التكوين الفكري للأشعري نفسه كان يحمل بذور الشك في الفكر الاعتزالي وينطوي على أسباب الثورة والتمرد عليه، على نحو ينتفي معه العجب من تحوله عن مذهب المعتزلة (١).

وثمة أمر آخر قد يحسن بنا أن نشير إليه في هذا المقام، هو أن الأشعري كان معجبًا بتوسط الإمام الشافعي في آرائه الفقهية بين أهل الرأي وأهل الحديث، فحاول هو أن يقوم بدور الشافعي في علم الكلام بأن يوازن بين العقل والنقل أو بين غلو المعتزلة في العقل ووقوف بعض الحنابلة عند النقل<sup>(٢)</sup>.

ومن هذه النقطة نفسها ننطلق إلى بيان نقد الأشعري للمعتزلة والحشوية جميعًا: أولًا: نقد الأشعري للمعتزلة:

لم يكتف الأشعري بالتحول عن الاعتزال حين انقدح له الرأي في مذهبهم بعد نظر وتأمل، بل طفق يهدم هذا المذهب، ويقوض أركانه ودعائمه، ويفند ما يستند عليه من أدلة وبراهين، ويكتسب نقد الأشعري للمعتزلة أهمية خاصة من كونه قد انتسب للمعتزلة فترة غير قصيرة، وانتحل نحلتهم انتحالاً أتاح له الوقوف على نقاط ضعفه وأسباب تهافته، فكان نقده لهم نقد العالم الخبير المستند إلى رصيد ضخم من المعرفة بما ينقد.

والناظر في منهج الأشعري وموقفه من المعتزلة ومناظرته لهم يتبين له أن قوام نقده للمعتزلة إنما هو الإستناد إليه في كل للمعتزلة إنما هو الإسراف في الاعتداد بالعقل وتقديمه على النص، والاستناد إليه في كل أمر من أمور الاعتقاد، فأقحموه بذلك في ميدان وعر تضل فيه الأفهام إذا لم يكن رائدها الوحي، وتزل فيه الأقدام إذا تخلت عن النقل.

وقد أداهم ذلك إلى آراء خاطئة تخالف ما اصطلح عليه جمهور الأمة، فنفوا عن الحق سبحانه وتعالى الصفات التي أثبتها القرآن الكريم والسنة المطهرة.

والناس في نظر المعتزلة خالقون لأفعالهم سواء كانت شرًا أم خيرًا، متمتعون بحرية الإرادة سواء خالفت مراد الله من الخلق أم اتفقت معه.

ويترتب على قول المعتزلة أن الناس مشاركون لله تعالى في أخص صفاته وهي الخلق، وهو ما تأباه العقيدة الصحيحة؛ إذ لا خالق في الكون إلا الله، فلا غرو أن كان

<sup>(</sup>١) انظر: دراسات في علم الكلام، د/ عبد المقصود عبد الغني (ص١٠٥، ١٠٦).

<sup>(</sup>۲) السابق (ص۱۰٦) .

المعتزلة في رأي الأشعري شر من مذهب المجوس الذين جعلوا لله شريكًا واحدًا وهو الشيطان (١٠).

وساق الغلو في استخدام المعتزلة للعقل إلى القول بوجوب الصلاح والأصلح على الله، وهو المبدأ الذي هدمه الأشعري في مناظرته لأستاذه أبي علي الجبائي، وكان أحد الأسباب المباشرة في رفض الأشعري لمنهج المعتزلة وانصرافه عنه، فمن نحن حتى نوجب على الله شيئًا؟! فالعقيدة الصحيحة أن الله يثيب الطائع ويدخله الجنة لا بعمله، ولكن بتفضله ورحمته.

ومن المسائل الكبرى التي أخذها الأشعري على المعتزلة القول بخلق القرآن، «فجعلوه مشابهًا في الخلق والحدوث لجميع الأشياء الحادثة التي تنقصها القداسة، ونفوا أن يكون صفة لله تعالى، فخالفهم الأشعري في ذلك وقرر في كتاب الإبانة: أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وهو رأي السلف الذي تمسك به الإمام أحمد بن حنبل، غير أن الأشعري قدم بين يديه أدلة سمعية وأخرى عقلية، وبذل جهده لإبطال رأي المعتزلة»(٢).

والخلاصة أن الأشعري لم يرض عن طريقة المعتزلة في النظر إلى العقيدة، وهي طريقة سداها ولحمتها التعويل على العقل والاستقلال به في تأسيس الأحكام في أصول الدين، مما جعلهم يفسرون العقيدة والتوحيد تفسيرًا لم يدل عليه الكتاب ولا السنة ولا قاله أحد من الأئمة، وصدق فيهم قول جولد تسيهر: "إنهم رفعوا العقل إلى مرتبة القياس والدليل في أمور الدين والإيمان".

#### نقد الأشعرى للحشوية:

يطلق مصطلح الحشوية على طائفة من الحنابلة وجماعة من الشيعة، تمسكوا بحرفية النصوص، وحملوها على ظاهرها حملًا انتهى بهم إلى القول بالتشبيه والتجسيم؛ يقول الشهرستاني: "إن جماعة من الشيعة الغالية وجماعة من أصحاب الحديث الحشوية صرحوا بالتشبيه، قالوا: إن معبودهم صورة ذات أعضاء وأبعاض إما روحانية أو جسمية يجوز عليه الانتقال والنزول والصعود والاستقرار والتمكن" (3).

واستدل هؤلاء على رأيهم بنصوص من القرآن أثبتت لله سبحانه وتعالى بعض الصفات

<sup>(</sup>١) الإبانة للأشعري ص (١١) .

<sup>(</sup>٢) دراسات في علم الكلام، د/ عبد المقصود عبد الغني (ص١٠٨) .

<sup>(</sup>٣) العقيدة والشريعة، جولد تسيهر (ص٩١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الملل والنحل للشهرستاني (٣/ ١٩٥) .

من الاستواء واليد والعين والوجه، فأثبتوها إثباتًا ماديًّا، فأجازوا على الله الملامسة والمصافحة، كما عولوا على بعض الأحاديث التي يؤدي معناها المادي الظاهري معنى التجسيم؛ كقوله على الله يشار الله آدم على صورته (۱۱)، وقوله: «قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن (۲).

وقد انتقد الأشعري هذه الطائفة وشدد النكير عليها، ورماهم بضعف النظر العقلي الذي أداهم إلى آرائهم الشاذة في التجسيم الذي يتنافى مع الوحدانية الصحيحة، وألف رسالة سماها: «استحسان الخوض في علم الكلام»، أشار فيها إلى ضرورة النظر العقلي في مسائل الاعتقاد، وأننا لن نعدم من الأدلة القرآنية ما يؤيد أن المنهج السليم ينبغي أن يقوم على النقل والعقل جميعًا فقال:

"إن طائفة من الناس جعلوا الجهل رأس مالهم، وتقل عليهم النظر والبحث عن الدين، وطعنوا على من فتش في أصول الدين، وزعموا أن الكلام في الحركة والسكون والجوهر والعرض والجزء والطفرة بدعة وضلالة، مستدلين بأن شيئًا من ذلك لم يؤثر عن النبي على وخلفائه وأصحابه ولو كان خيرًا لتكلموا فيه».

فأجابهم الأشعري بقوله: لم قلتم: إن البحث في ذلك بدعة مع أن النبي على لم يقل بأن من بحث عن ذلك وتكلم فيه فاجعلوه مبتدعًا ضالًا؟! فقد لزمكم أن تكونوا مبتدعة ضلالًا؛ لأنكم قلتم ما لم يقله على .

ثم إن الحركة والسكون والاجتماع والافتراق موجود في قصة إبراهيم -عليه السلام-وأفول الكواكب والشمس والقمر.

وقوله تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا مَالِهَا ۗ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَنَا ﴾ [الأنبياء: ٢٢] دليل الوحدانية في القرآن الكريم، وكلام المتكلمين في التوحيد والتمانع والتغالب فإنما مرجعه هذه الآية.

وطريقة إلزام الخصم نأخذها من القرآن الكريم، فحينما جاء الحبر السمين وقال للنبي على بَشَرِ مِن شَيْءُ [الأنعام: ٩١] يريد بذلك إنكار نبوة محمد، فرد القرآن عليه: ﴿ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِى جَآءَ بِهِ، مُوسَىٰ ﴾ [الأنعام: ٩١] وهذا إلزام أقر به الخصم.

كما استدل الأشعري على إبطال حوادث لا أول لها من سنة النبي ﷺ حيث قال: «فمن

<sup>(</sup>١) تقدم .

<sup>(</sup>٢) تقدم .

أعدى الأول<sup>(1)</sup>.

على هذا النحو أثبت الأشعري أن القرآن الكريم والسنة الشريفة لم يهملا النظر العقلي ولا حرما أدلته، بل حثا على الأخذ بهما في إلزام الخصوم ودحض شبههم، وحسبك دليلًا أن القرآن نفسه قد تضمن شيئًا غير قليل من هذه الأدلة.

ويقول أحد الباحثين:

«وقد اضطر الأشعري للنظر العقلي للأسباب الآتية:

١- أنه تخرج على المعتزلة وتربى على موائدهم الفكرية، فنال من مشربهم وأخذ من منهلهم، واختار طريقهم في إثبات العقائد، وإن خالفهم في النتائج.

٢- أنه تصدى للرد عليهم فلابد أن يتبع طريقتهم.

٣- أنه تصدى للرد على الفلاسفة والقرامطة والحشوية والروافض وغيرهم من أهل الأهواء الفاسدة والنحل الباطلة، وكثير من هؤلاء لا يقنعه إلا أقيسة البرهان، ومنهم فلاسفة علماء لا يقطعهم إلا دليل العقل، ولا يرد كيدهم في نحورهم أثر أو نقل.

ومن رد الأشعري على المعتزلة وعلى الحنابلة نرى أن الدفاع عن المنهج الأشعري هو نقطة البداية لعلم الكلام السني من غير أن يتطرف في التأويلات العقلية كالمعتزلة، أو

(١) من طرق من حديث أبي هريرة .

أخرجه البخاري (١٩١/ ٣٢٢) كتاب الطب باب لا صفر وهو داء يأخذ البطن (٧١٧)، ومسلم (٤/ ١٧٤٢) كتاب السلام باب لا عدوى ولا طيرة (١٠١/ ٢٢٢٠)، وأحمد (٢/٢١، ٢٠٤، ٢٠٤)، وأبو داود (٢/ ٢١٠) كتاب الطب باب في الطيرة (٣٩١١)، وابن ماجه (٥/ ١٨٠- ١٨١) كتاب الطب باب من كان يعجبه الفأل (٣٥٤١)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٣٧٦) كتاب الطب باب الصفر وهو داء يأخذ البطن، وابن حبان (٦١١٥) والبيهقي (١/ ٢١٦، ٢١١) كلهم من طرق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا عدوى ولا صفر ولا هامة» فقال أعرابي: يا رسول الله فما بال إبلي تكون في الرّمل كأنها الظباء فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها؟ فقال: «فمن أعدى الأول؟»

وأخرجه البخاري (١٠/١١) كتاب الطب باب لا عدوى (٥٧٧٥) ومسلم (١٧٤٣) كتاب السلام باب لا عدوى (٥٧٧٥) ومسلم (١٧٤٣) كتاب السلام باب لا عدوى ولا طيرة (٢٢٢٠/١٠٣) من طريق سنان بن أبي سنان عن أبي هريرة قال إن رسول الله على قال: «لا عدوى» فقام أعرابي فقال أرأيت الإبل تكون في الرمال أمثال الظباء فيأتيها البعير الأجرب فتجرب قال النبي على «فمن أعدى الأول» .

وأخرجه الحميدي (١١١٧) وأحمد (٣٢٧/٢) من طريق أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: ﴿ لا يعدي شيء شيءًا. لا يعدي شيء شيءًا. الله على أعرابي فقال: يا رسول الله إن النّقبة تكون بمشفر البعير أو بعجبه فتشمل الإبل جربًا. قال: فسكت ساعة فقال: ﴿ مَا أَعدى الأول؟ لا عدوى ولا صفر ولا هامة خلق الله كل نفس فكتب حياتها وموتها ومصيباتها ورزقها الله على المنابقة والمنابقة وا

يستهجن البحث الكلامي كالحنابلة، ولكنه استطاع أن يوفق بين الجانبين – كما فعل الماتريدي – واعتمد على النظر العقلي فوضع للفتن الدينية حدًّا، فقضى على مذهب المعتزلة وحل مكانه»(١).

# منهج الأشعري:

تبين لنا من نقد الأشعري للمعتزلة والحشوية أنه وقف على علة ضلالهما وفساد ما انتهوا إليه من آراء وتصورات في العقيدة، وهذه العلة إنما هي الاقتصار على النقل وإهمال العقل، أو تحكيم العقل وتقديمه على النقل، أما المعتزلة فاستقلوا بالعقل في تأسيس مذهبهم الاعتقادي وظنوا أنه مرقاة إلى العقيدة السليمة، فأداهم ذلك إلى آراء شاذة تنكرها النصوص الشرعية الثابتة، من نفي الصفات والقول بخلق القرآن وإنكار الرؤية والشفاعة، وفي سبيل ذلك أولوا آيات القرآن الكريم وطعنوا في السنة الصحيحة والضعيفة جميعًا.

وأما الحشوية فالتزموا بالنقل التزامًا حرفيًّا، ولم يجعلوا للعقل حظا من فهمه والاستدلال عليه بأدلته، فزلت أقدامهم في القول بالتجسيم والتشبيه، ورأوا كذلك أن النظر العقلي في أصول الدين بدعة، حيث لم يؤثر عن النبي على وصحبه - رضوان الله عليهم - فصنف الأشعري للرد عليهم رسالة: «استحسان الخوض في علم الكلام» بين فيها أن القرآن والسنة يشتملان على أصول النظر العقلي والاستدلال المنطقي على صحة العقيدة الإسلامية، وذهب إلى أن تأييد الشرع بالعقل ليس بدعة وإنما هو واجب لابد من أن ينهض بأدائه علماء المسلمين.

اجتهد الأشعري - مستهديًا بنقده للمعتزلة والحشوية - في تأسيس مذهب جديد يُؤلِّفُ في منهجه بين النقل والعقل ويوائم بينهما «فكان يفهم النص في ضوء العقل أو يسير وراء العقل في حدود الشرع، ويجعل الشرع هاديًا للعقل؛ لأن العقل إذا ترك وشأنه اتبع هواه، لكنه بالشرع يتبع هداه»(٢).

وإذا كان الأشعري قد جمع في منهجه بين العقل والنقل، فإنه قدم النقل على العقل؛ لأن مبنى العقائد على الغيبيات وطريقها الوحي لا العقل، ونص الأشعري صراحة في مقدمة كتابه «الإبانة عن أصول الديانة» على أنه يتمسك بكتاب الله وسنة نبيه على أنه يتمسك بكتاب الله وسنة نبيه على أنه يتبعه هو روي عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، كما نص على أن الإمام الذي يتبعه هو

<sup>(</sup>١) محمد حسن أحمد، منهج الأشاعرة والماتريدية في علم الكلام (ص٨٤، ٨٥) .

<sup>(</sup>٢) د/ عبد المقصود عبد الغني، دراسات في علم الكّلام (ص١١٤).

أحمد بن حنبل(١).

ونستطيع أن نقرر أن هذا المنهج الذي سلكه أبو الحسن الأشعري امتاز بالوسطية التي دعا إليها الإسلام وأكدها القرآن الكريم في غير آية، حين حث على إعمال النظر والتفكر في الكون وتدبر إحكام صنعته، فلم يهمل العقل ولا حرم استخدامه، ولقد ألمحنا فيما سبق إلى أن القرآن نفسه اشتمل على أدلة عقلية وبراهين قوية ألزم بها خصومه، بالإضافة إلى ما احتواه من أدلة سمعية.

«ولا ريب في أن الأشعري استطاع بذلك أن يمهد للاعتراف بعلم الكلام وأن يجعله من علوم الدين، وأن يحسن للعلماء الخوض فيه، واستطاع أيضًا بمنهجه أن يرسخ قواعد المذهب وأن يجذب إليه الكثيرين، وأن يحد من انتشار مذهب المعتزلة، وأن يضيق الدائرة الحشوية، وما ذلك إلا لوسطيته التي التزمها وحرص على تحقيقها في آرائه، والوسط غالبًا ما يكون أقرب إلى الصحة والاعتدال، فكلا طرفي الأمور ذميم، وإذا كان الناس قد تقبلوا مذهب الشافعي في الفروع لتوسطه بين أهل الحديث وأهل الرأي، فإنهم تقبلوا مذهب الأشعري في الأصول؛ لتوسطه بين الحنابلة والمعتزلة، أو بين أهل النقل وأهل العقل»(۲).

وثمة إشكال في «منهج الأشعري الكلامي» يثيره كتابه «اللمع» الذي اقترب فيه - في رأي عدد من المهتمين بعلم الكلام بصفة عامة وبفكر الأشعري بصفة خاصة - من المعتزلة من حيث الاعتداد الكبير بالأدلة العقلية ومن حيث تأويل النصوص الشرعية، الأمر الذي حمل بعض الدارسين على القول بأن الأشعري قد مر في آرائه الكلامية بمرحلتين متعاقبتين مختلفتين أشد الاختلاف:

المرحلة الأولى: ويقترب فيها من العقيدة السلفية اقترابًا شديدًا، ويمثل هذه المرحلة خير تمثيل كتابه: «الإبانة عن أصول الديانة».

المرحلة الثانية: ويقترب فيها من المذهب الاعتزالي، ويمثلها كتابه «اللمع».

إذ الناظر في كتاب اللمع يجده خاليًا من الإشادة بالإمام أحمد ومن الانتساب إليه خلافًا لما ذكره في الإبانة؛ وكذلك فإن كتاب اللمع خلا من بعض المسائل التي أتى بها

 <sup>(</sup>١) مقدمة الإبانة ص (٣).

<sup>(</sup>٢) د/ عبد المقصود عبد الغني (ص١١٧).

في الإبانة مثل: إثبات الوجه واليدين والاستواء على العرش(١).

وقد اتخذ البعض من هذين الكتابين ذريعة لاتهام الأشعري بالتناقض في منهجه الكلامي، أو على أقل تقدير اتخذوا من ذلك دليلًا على تطور عقيدة الأشعري، وتحولها في المرحلة النهائية إلى صورة أقرب للمعتزلة منها إلى أهل السنة.

ويدافع أحد الباحثين عن وحدة المنهج الأشعري، مبينًا أن التباين في المنهج الذي احتذاه الأشعري في كتابيه الإبانة واللمع يرجع إلى اختلاف الفرقة التي يرد عليها وينقد آراءها، فيقول:

إن الأشعري حين ألف الإبانة كان يريد أن يحسم موقفه مع المعتزلة ويبين العقيدة التي يعتنقها ويسير عليها ويدافع عنها، فجاء منهجه متحاملا على المعتزلة غير مهادن لهم؛ لأنه كما نعلم أخذ على نفسه عهدا أن يكشف أمرهم ويظهر فضائحهم، ومن ناحية أخرى فإنه أظهر أن الإمام الذي يسير على منهجه هو الإمام أحمد بن حنبل الذي وقف ضد المعتزلة وقفته المشهورة، فكتاب الإبانة من هذه الناحية يعتبر تقريرًا لعقيدة الأشعري بملامح منهجية جديدة.

أما كتاب اللمع فقد ألفه ليرد على الدهرية ونفاة الصانع بجانب رده على المعتزلة بعد أن تم له النصر عليهم فجاءت آراؤه بعيدة عن التحامل؛ فالكتاب والأمر كذلك تعبير عن منهج قد نضج فعلاً، وقد دافع إمام الحرمين عن منهج الأشعري، ولم يشر إلى أي مراحل منهجية مع أن الجويني كان إذا تصدى لمسألة فإنه يذكر الأقوال فيها، ويبين طرقها المختلفة، ويفند الأمر من وجهة نظره تفنيدًا منهجيًا، ولم يطلعنا وهو يرد على خصوم شيخه على أي اختلاف لمنهج الأشعري، فلما طعن المعتزلة على الأشعري في تصدير كتابه اللمع بالدلالة القرآنية وبمفهومها الشارح لها، بين الجويني في الشامل أن السبب الذي جعل الأشعري يسلك هذا المنهج هو أن الله تعالى احتج على الكفرة والمنكرين بالحجج التي صدر بها الأشعري اللمع حتى تكون حجته موافقة للقرآن، فقال: « وما اعترضوا به من قولهم: إن الاستدلال بالقرآن على الدهرية ونفاة الصانع لا يتحقق باطل؛ لأن شيخنا ما استدل عليهم بنفس الآية وإنما استدل عليهم بمعناها، وهي تنطوي على وجه الحجاج، والذي يوضح ذلك أن الرب تعالى احتج بما ذكره على الكفرة والمنكرين، وذكره الأشعري ليقيم الاحتجاج به على حسب ما أراد الله من الاحتجاج».

<sup>(</sup>١) انظر: منهج الأشاعرة والماتريدية في علم الكلام، محمد حسن أحمد (ص١٨٦).

ومهما يكن من أمر، فإن المذهب الأشعري نفسه قد تطور بعد وفاة رائده الأول أبي الحسن على يد الأشاعرة المتأخرين الذين كانوا في آرائهم ومنهجهم أدنى إلى المعتزلة، من حيث الاعتماد على العقل في الاستدلال والاستنباط، وإن كانوا لا يردون الشرع ولا يهملونه؛ لأنهم يرون أن الشرع حجة الله والعقل حجة الله، وحجج الله تتعاضد ولا تتعارض.

ويبدو قرب منهج الأشاعرة المتأخرين من منهج المعتزلة في موقفهم من الدليل السمعي والشروط التي وضعوها له، والتي من أهمها ما يلي:

أولًا: أن يكون غير مستحيل في العقل، وهذا يتفق مع قولهم: إن العقل والشرع حجتين لله تعالى، وحجج الله تتعاضد ولا تتعارض؛ فلا يوجد في نظرهم دليل سمعي قطعى مستحيل في العقل.

ثانيًا: أن يكون قطعي الثبوت؛ ولذلك فأخبار الآحاد لا يؤخذ بها في العقائد؛ لأنها ليست قطعية الثبوت.

ثالثًا: أن يكون قطعي الدلالة، فإذا كان السمعي قطعي الثبوت، ولكنه يحتمل التأويل، كان غير قطعي الدلالة (١٠).

### بعض آراء الأشعري:

رأينا أن نختم حديثنا عن المذهب الأشعري، بأن نذكر طرفًا من آراء أبي الحسن وشيعته في بعض مسائل الاعتقاد، والتي كانت ثمرة من ثمار المنهج الذي اصطنعوه، من أجل أن يكون تصور القارئ عن هذا المذهب أدنى إلى الكمال وأقرب إلى الوضوح.

١- اقترب الأشعري في بحثه لصفات الله تعالى من أهل السنة إلى حد بعيد، حيث أثبت لله الصفات جميعًا بقسميها أي الصفات السلبية والصفات الثبوتية كالعلم والقدرة وغير ذلك من الصفات، بيد أنه لم يقف عند هذا الحد، بل تابع البحث في الصفات بحثًا عقليًا فانتهى إلى ما يلى:

أولًا: أن الصفات زائدة على الذات، وليست عين الذات كما يرى المعتزلة، ويرى الأشعري أن هذا التصور لصفات الله لا يترتب عليه تصور التعدد أو التركيب في ذات الله، والدليل على صدق كلامه زيادة صفات الإنسان على ذاته دون أن تؤدي إلى تعدد في

<sup>(</sup>١) د/ عبد المقصود عبد الغنى (ص١١٥، ١١٦) .

ذات الإنسان(١).

ثانيًا: هذه الصفات متغايرة فيما بينها، فالعلم صفة لله تختلف عن صفة القدرة وكلتاهما مختلفتان عن صفة الإرادة.

ثالثًا: هذه الصفات الإلهية أزلية لابداية لها، فهي تشترك في القدم مع الذات، «ويدلل الأشعري على هذا الرأي بدليل يثبت به أن هذه الصفات لا يمكن أن تكون حادثة؛ لما يترتب على ذلك من نتائج باطلة، ويعلل ذلك بقوله: إننا إذا افترضنا جدلًا أن هذه الصفات حادثة، فسنكون أمام احتمالات أو فروض ثلاثة:

الأول منها: أن يحدث الله هذه الصفات في نفسه، وهذا باطل؛ لأنه يجعل الله محلًّا للحوادث ومقارنًا لها، وما يتصل بالحوادث حادث عند المتكلمين.

والفرض الثاني: أن يحدثها الله في غيره، وهذا باطل أيضًا؛ لأن ذلك يستلزم أن يكون هذا الغير موصوفًا بصفات الله تعالى، فيكون مريدًا بإرادة الله تعالى، وعالمًا بعلمه، وهذا باطل.

والفرض الثالث: هو أن تكون الصفة الحادثة مستقلة بذاتها، وهذا باطل أيضًا؛ لأن الصفة لا تقوم بنفسها بل تحتاج إلى موصوف تقوم به.

وإذا بطلت هذه الفروض الثلاثة لم يكن أمامنا إلا التسليم بقدم هذه الصفات وأزليتها» (٢٠).

٢- ذهب الأشعري إلى أن القرآن كلام الله غير مخلوق، متابعًا في ذلك رأي السلف الذي دافع عنه وأوذي بسببه الإمام أحمد بن حنبل، بيد أن الأشعري قدم بين يدي رأيه أدلة سمعية وعقلية، خلاصتها أن القرآن كلام الله فلا ينبغي أن يكون حادثًا؛ لما ينبني على ذلك من إلحاق صفة الحدوث بالله تعالى.

٣- خالف الأشعري المعتزلة في مسألة رؤية الله في الآخرة، حيث ذهب إلى إثباتها، غير أنه نفى أن تكون هذه الرؤية رؤية إحاطة؛ لأن الله تنزه عن أن تدركه الأبصار، ونفى أيضًا عن الرؤية معاني التجسيم والتشبيه، ورأى أن الرؤية المقصودة أقرب إلى الرؤية القلبية، فوقف بذلك موقفًا وسطًا بين المعتزلة المنكرين لها والمشبهة الذين أثبتوها وأثبتوا

ينظر: اللمع للأشعري (٣١).

<sup>(</sup>٢) د/ عبد المقصود عبد الغنى (ص١١٩) .

ما تؤدي إليه من الجسمية والمكان(١).

٤- خالف الأشعري المعتزلة في مسألة حرية العباد في أفعالهم، ووقف موقفًا وسطًا بينهم وبين الجبرية حيث قال بنظرية الكسب، وتعني أن الفعل خلق وإبداع من الله وكسب من العبد (٢).

 ٥- هدم الأشعري مبادئ المعتزلة في وجوب الصلاح والأصلح على الله وإنكار الشفاعة، والقول بخلود أصحاب الكبائر في النار، ومال في ذلك كله إلى رأي السلف.

على هذا النحو اختلفت آراء المذهب الأشعري عن آراء المعتزلة والحشوية، وكانت وسطًا بينهما، ولعل هذه الوسطية التي تحققت في فكر الأشعري ومدرسته هي السبب في ذيوع مذهبه وانتشاره في أكثر البلاد الإسلامية.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) السابق (ص١٢١)، نقلًا عن كتاب (في علم الكلام؛ د/ أحمد محمود صبحي (١/ ٤٧٥) .

<sup>(</sup>٢) ينظر: اللمع ص (٣٣) .

# ثالثًا: الماتريدية

أسس هذا المذهب العلامة محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي مصنف هذا الكتاب الذي نحن بصدد تحقيقه، وقد سبقت ترجمتنا له.

وقد كان الماتريدي مشهورًا بالاعتدال والتوسط حتى اتفق الناس على علو قدره وتميز منزلته، حتى قيل: لو لم يكن في الحنفية إلا هذا الإمام لكفاهم.

وكنا قد أشرنا إلى أن الماتريدي كان أحد اثنين قاما بالذود عن عقيدة أهل السنة، وتفنيد آراء المعتزلة المخالفة لها.

ومن الحق أن نقرر أن الماتريدي اتخذ منهجًا امتاز بالوسطية والاعتدال، على نحو ما صنع معاصره أبو الحسن الأشعري، فاحتلت شخصيته مكانة تليق به كواحد من أفاضل علماء أهل السنة والجماعة في بلاد المشرق الإسلامي.

وسوف نفصل القول في بيان مذهب الماتريدية، والمسائل التي خالف فيها الماتريدي أبا الحسن الأشعري.

#### فنقول:

يعد الماتريدي - بحق - واحدًا من أبرز المؤسسين لعلم الكلام الإسلامي؛ إذ ينسب إليه المذهب الماتريدي، وهو مذهب يهدف إلى فهم أصول الشريعة وقواعد الإسلام في ضوء الأسس العقلية السليمة، فهو مذهب يجمع بين العقل والنقل، وإن كان العقل تابعًا، مهمته فهم أصول التوحيد التي نقلت إلينا من طريق الوحي.

وقد أشرنا في غير موضع إلى تشابه المذهب الأشعري مع المذهب الماتريدي، وأن كلا المذهبين قد نشأ في سياق فكري واحد.

وقامت الماتريدية بالرد على المخالفين والمغالين وبخاصة المعتزلة والروافض والمشبهة، وكان المنهج الذي اعتمده علماء هذا المذهب في الرد على المخالفين ومناقشة المسائل الكلامية منهجًا معتدلًا يوازن بين العقل والنقل، وهو المنهج نفسه الذي عول عليه الأشعرى.

أثمر اتفاق – أو قل تطابق – المنهجين اللذين اصطنعهما الأشاعرة والماتريدية، اتفاقًا بينهما في أمهات المسائل الكلامية؛ مثل: وجود الله وصفاته، وجواز رؤيته في الدنيا، وتحقق الرؤية للمؤمنين في الآخرة... إلى آخر هذه المسائل المثبتة في كتب التوحيد

مقدمة التحقيق

وعلم الكلام.

ونذكر هنا على سبيل الإجمال المسائل التي اختلف فيها السادة الأشعرية مع السادة الماتريدية وقد تقدم بيان أن مدار جميع عقائد الملة الإسلامية على قطبين من أقطاب العلوم الشرعية: أحدهما الإمام أبو الحسن الأشعري، والآخر الإمام أبو منصور الماتريدي.

وقبل ذكر هذه المسائل يجدر بي أن أبين أن الأشاعرة والماتريدية متفقون على الأصول العامة لعقيدة أهل السنة والجماعة، والخلاف الظاهر بينهما في بعض المسائل الجزئية، وهو أمر لا يقدح في نسبتهما جميعًا إلى مذهب أهل السنة والجماعة، ولا يوجب القول بأن أحد الفريقين مبتدع، مخالف للعقيدة السليمة (١١).

قال الخيالي في حاشيته على شرح العقائد: «الأشاعرة هم أهل السنة والجماعة، هذا هو المشهور في ديار خراسان والعراق والشام وأكثر الأقطار، وفي ديار ما وراء النهر يطلق ذلك على الماتريدية أصحاب الإمام أبي منصور، وبين الطائفتين اختلاف في بعض المسائل؛ كمسألة التكوين وغيرها». اه.

وقال السكستلي<sup>(۲)</sup> في حاشيته عليه: «المشهور من أهل السنة في ديار خراسان والعراق والشام وأكثر الأقطار هم الأشاعرة أصحاب أبي الحسن الأشعري أول من خالف أبا علي الجبائي ورجع عن مذهبه إلى السنة - أي: طريق النبي على الجبائي ورجع عن مذهبه إلى السنة - وأي: طريق النبي على الماتريدية أصحاب طريقة الصحابة - رضي الله عنهم - وفي ديار ما وراء النهر الماتريدية أصحاب أبي منصور الماتريدي تلميذ أبي نصر العياضي تلميذ أبي بكر الجوزجاني صاحب أبي سليمان الجوزجاني صاحب محمد بن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة، وبين الطائفتين اختلاف في بعض الأصول؛ كمسألة التكوين ومسألة الاستثناء في الإيمان، ومسألة إيمان المقلد. والمحققون من الفريقين لا ينسب أحدهما الآخر إلى البدعة والضلالة». اه.

وقال ابن السبكي في شرح عقيدة ابن الحاجب: «اعلم أن أهل السنة والجماعة كلهم قد اتفقوا على معتقد واحد فيما يجب ويجوز ويستحيل، وإن اختلفوا في الطرق والمبادئ الموصلة لذلك. . . وبالجملة فهم بالاستقراء ثلاث طوائف:

الأولى: أهل الحديث، ومعتمد مبادئهم الأدلة السمعية، أعنى الكتاب والسنة

<sup>(</sup>١) ينظر: الروضة البهية (ص٢٦٢) .

<sup>(</sup>٢) ينظر: حاشيته على العقائد ص (٦٧) .

والإجماع.

الثانية: أهل النظر العقلي والصناعة الفكرية، وهم الأشعرية والحنفية، وشيخ الأشعرية أبو الحسن الأشعري، وشيخ الحنفية أبو منصور الماتريدي، وهم متفقون في المبادئ العقلية في كل مطلب يتوقف السمع عليه، وفي المبادئ السمعية فيما يدرك العقل جوازه فقط، والعقلية والسمعية في غيرها، واتفقوا في جميع المطالب الاعتقادية إلا في مسألة التكوين ومسألة التقليد.

الثالثة: أهل الوجدان والكشف وهم الصوفية، ومبادئهم مبادئ أهل النظر والحديث في البداية، والكشف والإلهام في النهاية» اه.

وليعلم أن كلا من الإمامين أبي الحسن وأبي منصور -رضي الله عنهما وجزاهما عن الإسلام خيرًا- لم يبتدعا من عندهما رأيًا ولم يشتقا مذهبًا، إنما هما مقرران لمذاهب السلف مناضلان عما كان عليه أصحاب رسول الله على فأحدهما: قام بنصرة نصوص مذهب أبي حنيفة وما دلت مذهب الشافعي وما دلت عليه، والثاني: قام بنصرة نصوص مذهب أبي حنيفة وما دلت عليه، وناظر كل منهما ذوي البدع والضلالات حتى انقطعوا وولوا منهزمين، وهذا في الحقيقة هو أصل الجهاد الحقيقي، فالانتساب إليهما إنما هو باعتبار أن كلًّا منهما عقد على طريق السلف نطاقًا وتمسك به وأقام الحجج والبراهين عليه، فصار المقتدي به في تلك المسالك والدلائل يسمى أشعريًا وماتريديًا(۱).

ويقول الدكتور محمد حسن أحمد حسانين:

فالماتريدية والأشاعرة متفقون في المذهب، أما الناحية المنهجية: فإن بينهم بعض الاختلاف الذي لا يضر في العقيدة ولا يبدع أحدًا منهم؛ فالأمور المختلف فيها جزئية فرعية، معظمها مبنى على شبه الألفاظ وتعيين المعنى المراد منها.

وهي عند النظر السليم لا تخرج عن كونها اختلافات مثل ما بين أصحاب الأشعري وأصحاب أبي حنيفة (٢).

وقال العلامة السبكي في الطبقات: ولي قصيدة نونية جمعت فيها هذه المسائل وضممت إليها مسائل اختلف الأشاعرة فيها . . . وقال في شرح عقيدة ابن الحاجب: ثم تصفحت كتب الحنفية، فوجدت جميع المسائل التي بيننا وبين الحنفية خلاف فيها ثلاث

<sup>(</sup>١) ينظر: إتحاف السادة المتقين (٢/٢، ٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: منهج الأشاعرة والماتريدية في علم الكلام ص (٢٣١) .

عشرة مسألة، منها معنوي ست مسائل والباقي لفظي، وتلك الستة المعنوية لا تقتضي مخالفتهم لنا ولا مخالفتنا لهم.

قلت: ومطلع القصيدة التي ذكرها السبكي هي:

الوَرْدُ خَدُّكُ صِيغَ من إنسانِ أَم في الخُدودِ شَقائقُ النُعمانِ والسيفُ لحظُكُ سُلَّ من أجفانهِ فسطا كمثل مُهَنَّدِ وسِنَانِ الله ما خُلقتْ لِحَاظُكَ باطلًا وسُدَى تعالى الله عن بُطْلَانِ(١)

ثم ذكر في البيت التاسع والستين وما بعده:

وَ الدِّينُ فلْتَسْمِعْ له الأذنانِ يالو جزاه الله بالإحسانِ ينقض عليه عقائد الإيمان أشعري حقيقة الإتفان بهدى نبيّ الله مقتديانِ تحسّب سواه وَهِمْتَ في الحُسْبانِ رأيّا فذلك قائلُ الهَذيَانِ فلقد أساء وباء بالحُسرانِ فلقد أساء وباء بالحُسرانِ كالسيف مسلولًا على الشيطانِ سهلٌ بلا بِنْع ولا كفران ويهون عند تطاعُن الأقرانِ ويهون عند تطاعُن الأقرانِ لفظ كالاستثناء في الإيمانِ (٢)

هذا اعتقادُ مشايخِ الإسلامِ وَهُ الأشعري عليه ينصره ولا الأشعري عليه ينصره ولا وكذاك حالته مع النغمان لم يا صاح إن عقيدة النعمان واله فكلاهما والله صاحب سنَّة لا ذا يُسبَدِّع ذا ولا هنا وإن من قال إن أبا حنيفة مبدعٌ أو ظَنَّ أن الأشعريَّ مُبددٌعٌ مَا والحلفُ بينهما قليلٌ أمْرُه والخلفُ بينهما قليلٌ أمْرُه فيما يقل من المسائل عَدُّهُ ولقد يئول خِلاقُها إمّا إلى

ويدلنا النظر في كتب العقائد وتأمل مصنفات الأصول أن ما بينهما من خلاف إنما هو خلاف فرعى لا يمس شيئًا من الأصول.

وفيما يلي نجمل المسائل التي كانت محل خلاف بين الأشاعرة والماتريدية، ثم نذكر نبذة يسيرة عن كل مسألة: مع بيان المسائل المختلف فيها لفظًا والمختلف فيها معنى.

فأما المسائل المختلف فيها لفظًا فهي:

١- السعادة والشقاء.

<sup>(</sup>١) ينظر: طبقات الشافعية للسبكي (٣/ ٣٧٩) .

<sup>(</sup>٢) ينظر: طبقات الشافعية للسبكي (٣/ ٣٨٣).

- ٢- بقاء الرسالة.
- ٣- الإرادة والرضا.
- ٤- الاستثناء في الإيمان.
  - ٥- إيمان المقلد.
    - ٦- الكسب.
- ٧- الكافر منعم عليه أم لا.
- والمسائل المختلف فيها معنويًّا:
  - ١- تكليف ما لا يطاق.
    - ٢- الثواب والعقاب.
      - ٣- التكوين.
      - ٤- كلام الله.
- ٥- معرفة الله تعالى بالعقل أم بالشرع؟
  - ٦- عصمة الأنبياء عليهم السلام.

# أولاً: المسائل المختلف فيها لفظًا: المسألة الأولى: السعادة والشقاوة

السعادة والشقاوة في اللغة والاصطلاح:

## أ- في اللفة:

السعادة: خلاف الشقاوة، والسعيد: نقيضه الشقي، والسعد: هو اليمن ونقيضه النحس<sup>(۱)</sup>.

# ب- في الاصطلاح:

السعادة: هي ما يجده القلب من الطمأنينة عند تنزل الغيب، وهي نور في القلب يسكن إلى شاهده ويطمئن صاحبه في الدنيا بالإيمان، وفي الآخرة بالنظر إلى وجه الرحمن سبحانه وتعالى، ودخول الجنة (٢).

انظر: لسان العرب، مادة (س ع د) (٣/٢١٣-٢١٧) .

<sup>(</sup>٢) انظر: كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي (٣/ ٧٠٢) .

والاختلاف في هذه المسألة اختلاف حول الإجابة عن سؤال مهم، ألا وهو: هل يسعد الشقي أم لا، وهل يشقى السعيد أم لا؟ حيث اختلف الماتريدية مع الأشاعرة في الإجابة عن هذا السؤال.

#### فعند الماتريدية:

يرى الماتريدية أن السعادة والشقاوة تكونان في الحال، وليستا أزليتين، وبذلك يكون السعيد عندهم هو المؤمن في الحال، ولو مات على الكفر فقد انقلب شقيًا بعد أن كان سعيدًا، والشقى هو الكافر في الحال، ولو مات على الإيمان فقد انقلب سعيدًا.

أما عند الأشاعرة:

فمفهوم السعادة عندهم هو الموت على الإيمان، وذلك - باعتبار تعلق علم الله - تعالى - أزلًا بذلك.

وكذلك فالشقاوة عندهم هي الموت على الكفر.

وبذلك يكون السعيد عندهم سعيدًا في الأزل، والشقي شقيًّا في الأزل، ولا يتبدل السعيد شقيًّا، أو الشقى سعيدًا(٢).

والحق أن الخلاف بين الماتريدية والأشعرية في هذه المسألة خلاف لفظي، ومحصور في مسألة بعينها ألا وهي: حال من أسلم بعد الكفر: هل هو شقي أم سعيد؟ والفريقان متفقان على أنه سعيد بإسلامه، لكنهم قد اختلفوا فيما إذا كان قد تبدل بإسلامه من الشقاوة إلى السعادة أم أنه سعيد أزلًا في علم الله تعالى، وليس هناك تبدل، والكفر عرض له.

فقد ذهب الماتريدية إلى أنه قد تحول بإسلامه من الشقاوة إلى السعادة، وذلك غير مخالف لما في علم الله أزلًا.

أما الأشاعرة: فقد ذهبوا إلى أنه سعيد، ولم يتبدل حاله من حيث السعادة والشقاوة، فهو في حالة الكفر كان سعيدًا أيضًا تبعًا للخاتمة (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر: الفقه الأكبر بشرح ملا على القاري (٢١٢، ٢١٣) .

<sup>(</sup>٢) انظر: الإبانة عن أصول الديانة، لأبي الحسن الأشعري (٢٢٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: الروضة البهية (ص٨٩، ٩٠).

# المسألة الثانية

# حكم بقاء الرسالة بعد موت الرسل

قبل عرض المسألة والخلاف فيها ينبغي أولًا أن نعرف بالرسول في اللغة والاصطلاح، والفرق بينه وبين النبي.

#### ففي اللغة:

الرسول: يقال: أرسلت رسولًا، أي: بعثته برسالة يؤديها، فهو فعول بمعني مفعول (١١).

### وفي الاصطلاح:

الرسول: هو من اختصه الله بسماع وحي بحكم شرعي تكليفي، وأمر بتبليغه (۲). الفرق بين الرسول والنبي:

النبي مأخوذ من النبأ وهو الخبر؛ لإنبائه عن الله - تعالى - إذ هو المتلقي لوحي السماء، وهو - اصطلاحًا -: من اختصه الله - سبحانه وتعالى - بسماع وحي بحكم شرعي تكليفي سواء أمر بتبليغه أم لا.

وبذلك يكون الفرق بين الرسول والنبي أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولًا.

ولقد اختلف الماتريدية والأشاعرة في حكم بقاء الرسالة بعد موت الرسل على ما يلي:

#### الماتريدية:

وعندهم أن الرسل والأنبياء يظلون كذلك حتى بعد موتهم (٣).

### وأما الأشاعرة:

فيرون أن الأنبياء والرسل بعد موتهم في حكم الرسالة، وحكم الشيء يقوم مقام أصله (٤).

وبذلك يتضح أن الفريقين يتفقان في أصل المسألة وهي أن الرسالة باقية إلى الآن، لكن الخلاف فيما إذا كانت الرسالة باقية حقيقة أم في حكم الرسالة <sup>(٥)</sup>.

- (١) انظر: لسان العرب مادة (رس ل) (٢٩٨/١٣) .
  - (٢) انظر: أصول الدين للبغدادي (ص١٥٤) .
- (٣) انظر: بحر الكلام لأبي المعين النسفي (ص٦٥، ٦٦).
  - (٤) انظر: الإنصاف للباقلاني (ص٦٢).
  - (٥) انظر: الروضة البهية (ص١٠٥) وما بعدها .

#### المسألة الثالثة

# الإرادة وهل تستلزم الرضا والمحبة أم لا

الإرادة: في اللغة والاصطلاح:

#### في اللغة:

الإرادة: هي القصد، والمشيئة، يقال: أراد كذا، أو شاء كذا، أي: قصده (١).

# وفي الاصطلاح:

هي صفة ثبوتية قديمة قائمة بذاته تعالى وزائدة عليها، تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه من الأمور المتقابلة (٢).

وقد اختلف السادة الماتريدية والأشاعرة في هذه المسألة بعد اتفاقهم على أن الله تعالى مريد، وأن ما يقع في الكون من خير وشر فهو مراد له تعالى - في أنه: هل هناك تلازم بين الإرادة والرضا بالمراد أم لا؟

#### فالماتريدية:

يثبتون إرادة الله تعالى الشاملة لأفعال العباد؛ لأن أفعال العباد من خلقه تعالى، والقول بعدم إرادة الله الشاملة معناه عدم قدرة الله على أفعالهم، فالقول بالقدرة المطلقة والإرادة المطلقة والعلم المطلق لازم لتمام صفات الألوهية.

غير أن الماتريدية يقولون: إنه لا محبة في صفة الإرادة، وأن هذه الإرادة لا تستلزم الرضا والمحبة؛ إذ الكفر غير مرض، وهو مراد لله تعالى، وأن الإرادة والمشيئة لفظان مترادفان، كما أن إرادة الله صفة أزلية ليست حادثة، وهي متعلقة بجميع الممكنات تعلق تخصيص، ويترتب على ذلك نفي التلازم بين الإرادة والرضا والمحبة؛ لأن الماتريدية يرون أن معنى الرضا ترك الاعتراض على الشيء لا إرادة وقوعه، ومعنى المحبة استحماده تعالى له، والإرادة عامة. وبذلك يكون بين الإرادة والرضا والمحبة عموم وخصوص وجهي ".

<sup>(</sup>١) لسان العرب مادة (ريد)

<sup>(</sup>٢) شرح المقاصد (٦/ ٦٩)، المحصل (ص١٢١)، شرح الجوهرة (ص٧٨)، أبكار الأفكار (ص٢٢٨).

 <sup>(</sup>٣) انظر: التمهيد لقواعد التوحيد (٢٠) وتحقيق الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية (ص١٢٤).

### أما الأشاعرة:

فيرون أن الإرادة هي الرضا والمحبة؛ إذ المحبة هي الإرادة والرضا كذلك معناه الإرادة، والإرادة تستلزم الرضا والمحبة، وبهذا تكون الإرادة والمحبة والمشيئة والرضا والاختيار كلها بمعنى واحد، مثلما يكون المعرفة والعلم بمعنى واحد.

وفي هذا يقول الإمام البغدادي في المسألة السادسة:

أجمع أصحابنا أن إرادة الله تعالى مشيئته واختياره، وعلى أن إرادته للشيء كراهيته لعدم ذلك الشيء كما قالوا: إن أمره بالشيء نهي عن ضده، وقالوا أيضًا: إن إرادته صفة أزلية قائمة بذاته، وهي إرادة واحدة محيطة بجميع مراداته على وفق علمه بها فما علم منها كونه أراد كونه، خيرًا كان أو شرًّا وما علم أنه لا يكون أراد ألا يكون. ولا يحدث في العالم شيء لا يريده الله ولا ينتفي ما يريده الله؛ وهذا معنى قول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن (١).

والحق أن الفريقين يتفقان في أصل الإرادة ويختلفان في المراد، ويرجع هذا الخلاف إلى الجهة التي نظر منها كل منهما إلى مفهوم الإرادة، فالماتريدية نظروا إلى جهة العلم، وبذلك فقد ذهبوا إلى أن الإرادة لا تستلزم الرضا؛ إذ ليس هناك تلازم بين الإرادة والرضا، بينما نظر الأشعرية إلى أنها عامة وشاملة للكائنات كلها، وبذلك ذهبوا إلى أن كل مراد مرض، وهناك تلازم بين الإرادة والرضا<sup>(۲)</sup>.

# المسألة الرابعة الاستثناء في الإيمان

التعريف بالإيمان في اللغة والاصطلاح:

# الإيمان في اللغة:

الإيمان: التصديق، وهو ضد الكفر، والتصديق ضد التكذيب، من: آمن بالشيء، يؤمن به، إيمانًا، فهو مؤمن (٣)قال الله تعالى: ﴿وَمَاۤ أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَدِقِينَ﴾ [يوسف: ١٧].

<sup>(</sup>١) أصول الدين، البغدادي (ص١٠٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: الروضة البهية (ص١١٧)، وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) انظر: لسان العرب، مادة (أم ن) (١/ ١٤٠-١٤٤) القاموس المحيط (ص١٩٧).

### الإيمان في الاصطلاح:

لقد اختلف الماتريدية والأشاعرة في التعريف بالإيمان ومفهومه في الشرع على ما :

# مفهوم الإيمان عند الماتريدية:

يعرف الماتريدية الإيمان بأنه "تصديق بالقلب وإقرار باللسان" (١).

# مفهوم الإيمان عند الأشاعرة:

ويعرفه الأشعرية بأنه «التصديق بالله تعالى»، وهذا هو ما ذكره الإمام أبو الحسن الأشعري، وقد حدد المقصود بالتصديق بأنه التصديق القلبي، وهذا التصديق القلبي عند الأشاعرة هو: «الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وإثبات ما أثبته لنفسه من صفات وأنه ليس كمثله شيء»(٢).

#### الاستثناء عند الماتريدية:

ذهب الماتريدية إلى منع دخول الاستثناء في الإيمان، فالمؤمن عندهم يكون مؤمنًا حقًا، وليس مؤمنًا بالمشيئة؛ وذلك لأن الماتريدية يرون أن الاستثناء شك في إيمان المؤمن وشرائطه التي لا تقبل الشك.

يقول الإمام الماتريدي: الأصل عندنا قطع القول بالإيمان والتسمي به بالإطلاق وترك الاستثناء فيه؛ لأن كل معنى في اجتماع وجوده تمام الإيمان عندهم إذا استثنى فيه لم يصح ذلك المعنى؛ نحو أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله إن شاء الله، أو: محمدًا رسول الله إن شاء الله، وكذلك الشهادة بالبعث والملائكة والرسل والكتب . . . فالعرف الظاهر في الخلق أنهم لا يستعملونه أي: الاستثناء في موضع الإحاطة والعلم، ومن سمع ذلك استعظم القول، كمن أشار إلى محسوس ويستثني (٣).

#### الاستثناء عند الأشاعرة:

يذهب الأشاعرة إلى جواز الاستثناء في الإيمان، فيمكن للمؤمن أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله.

يقول الإمام البغدادي: كل من قال من أهل الحديث بأن جملة الطاعات من الإيمان

<sup>(</sup>١) انظر: الفقه الأكبر، ملا علي القاري (ص١٢٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر: اللمع، لأبي الحسن الأشعري، (ص١٢٣) .

<sup>(</sup>٣) انظر: التوحيد للماتريدي (ص٣٨٨، ٣٨٩) .

قال بالموافاة، وكل من وافى ربه على الإيمان فهو المؤمن، ومن وافى بغير الإيمان الذي أظهره في الدنيا علم في عاقبته أنه لم يكن قط مؤمنًا، والواحد من هؤلاء يقول: أعلم أن إيماني حق وضده باطل، وإن وافيت ربي عليه كنت مؤمنًا حقًّا، فيستثني في صحة إيمانه (۱).

وبذلك يظهر أن محل الخلاف هو أن الماتريدية لا يجيزون الاستثناء في الإيمان، بينما الأشعرية يجيزون ذلك.

# المسألة الخامسة : إيمان المقلد

وقع اختلاف بين السادة الماتريدية والسادة الأشاعرة في صحة إيمان المقلد، وكذلك صحة تسميته مؤمنًا، وهل يكتفي بالتقليد في العقائد الدينية أم لا؟

### فالماتريدية:

يذهبون إلى القول بصحة إيمان المقلد؛ لأن مع هذا الإيمان تصديقا، والتصديق هو أصل الإيمان، وعند الماتريدية يصح الاكتفاء بالتقليد في العقائد الدينية، إلا أن المقلد يعد عاصيًا بتركه للنظر إذا كان قادرًا على ذلك؛ ولذلك قيل: إن النظر واجب وجوب الفروع، وليس وجوب الأصول، وإلا كان هذا المقلد كافرًا.

# يقول أبو منصور الماتريدي:

«ليس الشرط أن يعرف كل المسائل بالدليل العقلي، ولكن إذا بنى اعتقاده على قول الرسول، بعد معرفته بدلالة المعجزة أنه صادق فهذا القدر كافي لصحة إيمانه» (٢٠).

### أما الأشاعرة:

فإنهم يقولون بأنه لا يكتفى بالتقليد في العقائد الدينية، ولكن لابد من الاعتقاد الجازم الناشئ عن دليل؛ لأن الإيمان من المسائل الأصولية، وهذه قليلة يمكن الإحاطة بها، وتكفي فيها المعرفة على الإجمال، ولا يشترط عندهم القدرة على التعبير عن ذلك؛ لأننا مأمورون بأن نتبع الرسول على والرسول العلم بتلك الأصول، والتصديق لا يوجد بدون العلم والمعرفة، والمقلد لا علم له حتى يحصل عنده التصديق، فإن لم يحصل هذا التصديق عنده فلا يحصل الإيمان.

<sup>(</sup>١) انظر: أصول الدين للبغدادي (ص٢٥٣)، وانظر كذلك الروضة البهية (ص٦٠) وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) أبو منصور الماتريدي وآراؤه الكلامية (ص٣٨٧) .

مقدمة التحقيق

ويذهب الأشاعرة إلى أن المقلد عاص بتركه النظر والاستدلال، ولكنه ليس مشركًا أو كافرًا، ويجوز أن الله تعالى يغفر له، فإذا عوقب على المعصية دخل الجنة.

### يقول البغدادي:

إن معتقد الحق قد خرج باعتقاده عن الكفر؛ لأن الكفر واعتقاد الحق في التوحيد والنبوات ضدان لا يجتمعان، غير أنه لا يستحق اسم المؤمن إلا إذا عرف الحق في حدوث العالم وتوحيد صانعه، وفي صحة النبوة ببعض أدلته سواء أحسن صاحبها العبارة عن الدلالة أو لم يحسنها»(١).

والمتأمل للمسألة يرى أن الماتريدية والأشعرية يتفقان على أن المقلد قد خرج بتقليده عن الكفر والشرك، لكنهما يختلفان في تسمية المقلد مؤمنًا أو لا، فالماتريدية يسمونه مؤمنًا، بينما يمنع الأشعرية ذلك(٢).

### المسألة السادسة: الكسب

الكسب: هو ما يتحراه الإنسان مما فيه اجتلاب نفعٍ وتحصيل حظ، وقد يستعمل فيما يظن أنه يجلب منفعة ثم جلب مضرة.

وقال ابن الكمال: هو الفعل المفضي إلى اجتلاب نفع أو دفع ضر ٣٠٠).

وينبغي ذكر أن السادة الماتريدية قد اتفقوا مع الأشاعرة في القول بأن أفعال العباد واقعة بقدرة الله تعالى، وللعباد فيها الكسب، لكن الماتريدية يختلفون مع الأشاعرة في معنى الكسب.

#### فالماتريدية:

يثبتون للعبد قدرة وإرادة لها أثر في الفعل، ولا أثر لها في الإيجاب والإحداث، وإنما أثرها ينصب على وصف الفعل بكونه طاعة أو معصية، وتتمثل هذه القدرة في القصد والاختيار للفعل، والله سبحانه وتعالى يخلق للعبد القدرة على الفعل، وتكون نتيجة الفعل عليه (٤).

وبذلك يثبت الماتريدية أن للعبد اختيارًا في أفعاله، وهذه الأفعال هي التي يترتب عليها

<sup>(</sup>١) أصول الدين للبغدادي (ص٢٥٥)، أصول البزدوي (ص١٥٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: الروضة البهية (ص١٤٤) .

<sup>(</sup>٣) انظر: تعريفات ابن الكمال (ص١٤٥) .

<sup>(</sup>٤) انظر: أبو منصور الماتريدي وآراؤه الكلامية (ص٤٣٢) .

المدح والذم في الدنيا، كما يترتب عليها الثواب والعقاب في الآخرة، ولم يمنع الماتريدية إضافة الأفعال إلى الله تعالى؛ إذ إنه هو الذي وصف نفسه بهذه الصفة على الحقيقة وما عداه مخلوق.

## أما الأشاعرة:

فيذهبون إلى أن قدرة العباد التي وقع بها الفعل غير مخلوقة، وأن أمرها بأيديهم، وعليها مدار تكليفهم. والإرادة عند الأشاعرة هي الإرادة الجزئية، أما الإرادة الكلية عندهم فهي مخلوقة لله تعالى(١).

#### المسألة السابعة

# الكافر منعم عليه أم لا؟

التعريف بالنعمة والكفر في اللغة والاصطلاح:

#### أ- اللغة:

النعمة: هي اليد والصنيعة والمنة، وكذلك: النعمى، وهي النعماء والنعيم، والجمع: أنعم.

أما الكفر: فهو نقيض الإيمان، يقال: كفر يكفر كفرًا وكفورًا وكفرانًا(٢).

### ب- في الاصطلاح:

النعمة: ما قصد به الإحسان والنفع لا لغرض ولا لعوض.

أما الكفر: فهو ستر نعمة المنعم بالجحود أو بعمل هو كالجحود في مخالفة المنعم (٣).

وقد اختلف الماتريدية مع الأشاعرة فيما إذا كان الكافر منعمًا عليه أم لا، وكذلك في هذه النعمة وهل هي نعمة على الحقيقة أم لا؟ وذلك على ما يلى:

# رأي الماتريدية:

يرى الماتريدية أن الكافر مُنْعَمٌ عليه، لكن هذا الإنعام إنما وقع في الدنيا فقط.

<sup>(</sup>١) انظر: شرح المواقف للجرجاني (٨/١٤٦) وما بعدها، وانظر كذلك: الروضة البهية (ص١٤٦) وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) انظر: لسان العرب مادة (ن ع م) (٢/ ٥٧٩).

<sup>(</sup>٣) التعريفات للجرجاني (ص٢١٧).

مقدمة التحقيق

يقول الإمام أبو حنيفة: إن الكافر منعم عليه في الدنيا، حيث خوله الله تبارك وتعالى قوى ظاهرة وباطنة، وجعل له أموالًا ممتدة، فالنعمة دنيوية والنقمة أخروية (١٠).

# رأي الأشاعرة:

ويرى الأشاعرة أن الكافر لم ينعم عليه لا في الدين ولا في الدنيا ولا في الآخرة.

يقول الأشعري: إن الله تعالى لم ينعم على الكافر دنيا ولا أخرى، وإن كان قد أنعم عليه نعمة الدنيا بأن خلقه ورزقه، فإن الحياة في حد ذاتها نعمة بشرط أن يكون الإنسان موفقًا في طاعة الله تعالى، فإذا وجدت تلك النعمة مع فقد التوفيق في المكلف فليست الحياة نعمة إطلاقًا.

ونرى أن الخلاف بين الفريقين في هذه المسألة ليس خلافًا كبيرًا ذلك أن الماتريدية القائلين بأن الكافر منعم عليه إنما يعنون النعم التي يعطاها الكافر في الدنيا حتى ولو لم تكن عقباه محمودة.

أما الأشاعرة الذين يقولون بأن الكافر غير منعم عليه فقد حصروا النعمة في مجال خاص، إذ قصدوا بالنعمة ما ينعم به على الإنسان ويكون محمود العاقبة، والمتأمل للمسألة يجد أن الفريق الأول - وهم الماتريدية - قد نظر إلى النعم نظرة خاصة لمفهوم النعم ذاته، وبينما نظر الفريق الثاني - وهم الأشاعرة - إلى هذا المفهوم - وهو مفهوم النعم - نظرة أخرى (٢).

# ثانيًا: المسائل المختلف فيها معنويًّا:

# المسألة الأولى التكليف بما لا يطاق

التكليف: في اللغة والاصطلاح:

التكليف في اللغة:

التكليف من الكلفة، وهي التعب والمشقة، يقال: تكلف الأمر إذا فعله على كلفة ومشقة (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: الفقه الأكبر بشرح ملا على القاري (ص١٩٠) .

<sup>(</sup>٢) انظر: الروضة البهية (ص١٠١) .

<sup>(</sup>٣) انظر: لسان العرب (ك ل ف) (٣٠٨ - ٣٠٦).

### التكليف في الاصطلاح:

التكليف هو: إلزام الكلفة على المخاطب(١).

وقبل أن نبين رأي كل من السادة الماتريدية والأشاعرة في هذه المسألة فإن ثمة أقسامًا وأركانًا للتكليف يجب أن نعرضها وهي:

### أقسام التكليف:

ينقسم التكليف باعتبار اللفظ الوارد به، أو باعتبار الحكم:

فباعتبار اللفظ الوارد به يكون ثلاثة أقسام:

الأول: التكليف بالأمر، مثل قول الله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ ﴾ [البقرة: ٤٣].

الثاني: التكليف بالنهي، مثل قوله تعالى: ﴿وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلزِّنَّةِ ﴾ [الإسراء: ٣٦].

الثالث: التكليف بالخبر، وهو إما خبر في معنى الأمر؛ مثل قوله تعالى: ﴿ وَٱلْمُطَلَقَتُ مَنْ مَثْلُ قوله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَقَتُ مِنْ مَثْلُ قوله تعالى: ﴿ لَا يَمْ يَمْ مَنْ النهي ؛ مثل قوله تعالى: ﴿ لَا يَمْ يُمْ النَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَلَاثُكُمُ مَا اللَّهُ مَا أَلَّهُ مَا أَلَّا اللَّهُ مَا أَلَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ أَلَّا اللَّهُ مِنْ مَا أَلَّا مُلَّا مُعْمَا مُعْمَالُولُوا اللَّهُ مِنْ أَلَّا اللَّهُ مَا أَلَّا مُلَّا مُنْ مَا أَلَّا مُلَّا مُعْمَا مُعْمَالِمُ مَا أَلَّا مُلَّا مُلْمُاللَّا مُلْكُمُ مُلْمُ مُلَّا مُلَّا مُلَّا مُلَّا مُلَّا مُلَّا مُلْكُمُ مُلَّا مُلَّا

أما باعتبار الحكم فيكون خمسة أقسام:

الأول: تكليف موجب؛ مثل قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ [البقرة: ٢٣].

الثاني: تكليف محرم؛ مثل قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا الزِّنَّ ﴾ [الإسراء: ٣٢].

الثالث: تكليف يدل على أن ما ورد به سنة؛ مثل قوله تعالى: ﴿وَكُلُواْ وَاَشْرَبُواْ وَلَا مَثْرُواً ۗ وَلَا مَرْفَأً ﴾ [الأعراف: ٣١].

الرابع: تكليف يدل على أن ما ورد به مكروه؛ مثل قوله ﷺ: "إن أبغض الحلال عند الله الطلاق»(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: التعريفات (ص٥٨).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (١/ ٦٦١-٦٦٢) كتاب الطلاق باب في كراهية الطلاق (٢١٧٨)، وابن ماجه (٣/ ٢٦٦) ٢٤٦) كتاب الطلاق باب حدثنا سويد بن سعيد (٢٠١٨) والحاكم (١٩٦/٢)، وصححه البيهقي (٧/ ٣٢٢)، وابن عدي في الكامل (٦/ ٤٦١-٤٦٢)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (٢/ ٦٣٨) من طرق عن محارب بن دثار عن عبد الله بن عمر... فذكره .

وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح. وذكره العلامة الألباني في الإرواء (١٠٦/٧) وقال: ضعف .

قلت: قد ورد الحديث مرسلاً عن محارب بن دثار .

أخرجه أبو داود (٢١٧٧) بلفظ:

الخامس: تكليف يدل على إباحة ما ورد به من غير وجوب ولا حظر ولا كراهة ولا استحباب؛ مثل قوله تعالى: ﴿ أُجِلَ لَكُمْ لَيَّلَةٌ ٱلقِمْيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآمِكُمْ ﴾ [البقرة: ١٨٧]. أركان التكليف:

وللتكليف ثلاثة أركان:

الأول: المكلّف.

الثاني: المكلَّف.

الثالث: المكلّف به.

مراتب التكليف:

وهما مرتبتان:

الأولى: التكليف بما يطاق.

الثانية: التكليف بما لا يطاق.

أما رأي الماتريدية والأشاعرة في المسألة فهو كما يلي:

### الماتريدية:

يذهبون إلى عدم جواز أن يكلف الله تعالى عباده بما لا يطيق العباد، فالماتريدية يرون أن التكليف يكون فيما يُقدر على إتيانه، أما غير المقدور على إتيانه فلا تكليف فيه.

يقول الماتريدي: «تكليف ما لا يطاق لوقت الفعل قبيح في العقل».

#### الأشعرية:

ويذهب الأشاعرة إلى أن قدرة الله تبارك وتعالى قدرة مطلقة، ويجوز لله أن يكلف عباده بما لا يطيقون.

يقول أبو بكر الباقلاني: "يجوز لله أن يكلف عباده ما لا يطيقون، إلا أن التكليف بما لا يطاق على نوعين:

أحدهما: العجز أصلًا عن الفعل، وذلك ينتفي التكليف به لوجود مانع، وهو العجز. الثاني: إذا كان المراد عدم القدرة على الفعل لتركه والاشتغال بضده، فذلك جائز

 <sup>&</sup>quot;ما أحل الله شيئًا أبغض إليه من الطلاق، ورجح أبو حاتم في العلل (١/ ٤٣١) الرواية المرسلة
 على الموصولة حيث قال: إنما هو محارب عن النبي ﷺ مرسل .

التكليف به لارتفاع العجز المانع أصلًا ١٠٠٠).

وبعد عرض رأي كل من الماتريدية والأشعرية يظهر لنا أن الماتريدية والأشعرية متفقون في حكم أقسام التكليف ما عدا التكليف بالمحال لغيره، وهو أدنى مراتب التكليف بما لا يطاق، فقد ذهب الماتريدية إلى منعه إلا في المقدور على إتيانه، أما ما لا يمكن إتيانه فلا تكليف فيه، لكن الأشعرية قد ذهبوا إلى جوازه؛ لأن قدرة الله تعالى قدرة مطلقة (٢).

### المسألة الثانية: الثواب والعقاب

من الواضح أن كلًا من السادة الماتريدية والأشاعرة يتفقان في القول بعدم جواز تعذيب المطيع وإثابة العاصي.

أما محل الخلاف بينهما فهو في المدرك، حيث ذهب الماتريدية إلى أن المدرك لذلك هو العقل والشرع.

وأما الأشاعرة فذهبوا إلى أن المدرك لذلك هو الشرع.

وقد ترتب على ذلك أن الماتريدية منعوا جواز تعذيب المطيع وإثابة العاصي، بينما أجاز ذلك الأشعرية، وفي ذلك خلاف سنفصل القول فيه على ما يلي:

#### الماتريدية:

لقد ذهب الماتريدية إلى القول بمنع تعذيب المطيع عقلًا أو شرعًا.

يقول الإمام أبو حنيفة: «لا يجوز مطلقًا لا عقلًا ولا شرعًا أن يعذب الله تبارك وتعالى العبد الطائع؛ إذ لا يجوز في بداهة العقل أن يعذب الله تبارك وتعالى المطيع»(٣).

وجاء في المسايرة لابن الهمام: «القول في تجويز تعذيب المحسن عقلًا عدمه، فوقوع ذلك منه تعالى مقطوع بعدمه وفاقًا بالشرع»(٤).

#### الأشعرية:

أما الأشعرية فيذهبون إلى جواز تعذيب الله تعالى للعبد الطائع وإدخاله النار عقلًا، وإدخال الكافر الجنة، كما أن لله تعالى إيلام البهائم والأطفال والمجانين؛ لأنه عدل في حكمه متصرف في ملكه.

<sup>(</sup>١) انظر: التمهيد للباقلاني (ص٢٩٤، ٢٩٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: الروضة البهية (ص٢١٤، ٢١٥) .

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح الجوهرة المنيفة: شرح الملا إسكندر الحنفي (ص٣١)، طبعة الهند لسنة ١٣٢١هـ.

<sup>(</sup>٤) انظر: المسايرة بشرح المسامرة (ص١٧٤) .

مقدمة التحقيق

يقول أبو عذبة: إنه لو وقع منه -سبحانه وتعالى - تعذيب العبد الطائع لم يكن ذلك منه ظلمًا ولا عدوانًا؛ لأنه متصرف في ملكه بالتعذيب وتركه، فله ما يختار منهما، لكنه سبحانه وتعالى جاد في حق العباد بالإحسان إليهم بترك العقاب.

وبذلك يظهر أن تعذيب الطائع لا يقع من الله سبحانه وتعالى شرعًا عند كل من الماتريدية والأشاعرة، لكن الأشاعرة يجيزون وقوع ذلك عقلًا؛ لأن الله تعالى متصرف في ملكه(١).

### المسألة الثالثة: التكوين

لقد اختلف الماتريدية مع الأشاعرة في مسألة التكوين، فقد أثبتها الماتريدية، ونفاها الأشاعرة، كما سيظهر فيما يلي:

#### الماتريدية:

يقول السادة الماتريدية بأن التكوين صفة حقيقية زائدة غير القدرة والإرادة؛ إذ هو صفة أزلية، وغير المكون الحادث، وقدم التكوين لا يستلزم قدم المكون، وأما كون التكوين غير المكون؛ لأنه لو كان التكوين عين المكون لم يكن من الله تعالى شيء يوجب كونه خالقًا للعالم سوى أن ذات الباري أقدم من العالم، وكون ذاته أقدم من غيره لا يوجب كونه خالقًا. والقول بأن التكوين عين المكون يؤدي إلى قدم العالم، وكونه بنفسه لا بغيره، وما لا يحتاج في حصوله إلى غيره كان قديمًا، فدل ذلك على أن التكوين غير المكون ثير

يقول الماتريدي: «إن صفته التي هي الفعل هي صفة ذاته، فيقال: الله خالق ورحمان ورحيم وقد سمى به ذاته».

#### الأشاعرة:

أما الأشاعرة فيقولون بأن التكوين ليس صفة حقيقية له، لكنه أمر اعتباري يحصل في العقل من نسبة المؤثر إلى الأثر، وإضافته إليه، فهو من صفات الأفعال، وهي عند الأشعرية حادثة، لا من الصفات الذاتية، والتكوين عين المكوّن، والتخليق هو القدرة

 <sup>(</sup>۱) انظر: نظم الفرائد وجمع الفوائد، لشيخي زاده (ص۳۰). وانظر كذلك الروضة البهية (ص۱۵۷)
 وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) انظر: أبو منصور الماتريدي وآراؤه الكلامية، (ص١٨٥) وما بعدها .

باعتبار تعلقها بالمخلوق، كما أن الترزيق هو القدرة باعتبار تعلقها بإيصال الرزق(١١).

والمتأمل للمسألة يرى أن الخلاف بين الفريقين راجع إلى المعنى لا إلى اللفظ، فعند الماتريدية مبدأ الإيجاد عندهم هو صفة التكوين، وعند الأشاعرة التكوين لا يعد صفة حقيقية لله تعالى زائدة على القدرة والإرادة، بل هو معنى يعقل من إضافة المؤثر إلى الأثر (٢).

### المسألة الرابعة: كلام الله تعالى

إن هذه المسألة من المسائل المهمة في علم الكلام بصفة عامة، ولقد اشتدت أهميتها بعد الجدل الذي دار حول مسألة قدم القرآن وحدوثه، والمحن التي تعرض لها علماء كثيرون بسبب ذلك، وقبل عرض رأي كل من السادة الماتريدية والأشاعرة في هذه المسألة نبين أن ثمة قياسين يعارض كل منهما الآخر:

فالأول: هو أن كلام الله-تعالى-صفة له، وكل ما هو صفة له فهو قديم، وبذلك يكون كلامه تعالى قديما.

وأما الثاني: فهو أن كلام الله تعالى مؤلف من أجزاء مترتبة متعاقبة في الوجود، وكل ما من شأنه ذلك فهو حادث، ويكون بذلك كلام الله تعالى حادثا.

ولقد اختلف المسلمون وافترقوا بين من قال بصحة القياس الأول، وبين من قال بصحة القياس الأاني، حيث نجد أن أهل السنة والحنابلة يقولون بصحة القياس الأول، بينما يقول المعتزلة ومعهم الكرامية بصحة القياس الثاني.

أما فيما يخص السادة الماتريدية والأشعرية في هذه المسألة فعلى النحو التالي: الماتريدية

لقد ذهب الماتريدية إلى أن الكلام صفة لله تعالى؛ لأنه -سبحانه وتعالى-متكلم بكلام واحد، وهو صفته الأزلية القائمة بذاته، وهي صفة منافية للسكوت والآفة، والله سبحانه وتعالى بهذه الصفة آمر، ناه، مخبر.

ويرى السادة الماتريدية كذلك أن حقيقة الكلام لا تسمع في الشاهد، وإنما تكون على الموافقة والمجاز، كما يقول المرء: سمعت كلام فلان وقول فلان، ويكون ذلك على

<sup>(</sup>١) انظر: معالم أصول الدين للرازي (ص٩٥) وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) انظر: الروضة البهية (ص١٩٤، ١٩٥).

المجاز وليس على الحقيقة، وذلك لأنه لم يسمع قول فلان حقيقة؛ ولم يسمع كلامه وإنما سمع صوتًا يفهمه به.

وبناء على ذلك فإن الماتريدية يقولون بأن موسى -عليه السلام- لم يسمع كلام الله، وإنما سمع صوتًا دالًا عليه، ولقد خلق الله تعالى هذا الصوت، وليس ذلك لأحد من خلقه.

فالماتريدي يرى أن كلام الله القديم لا يسمع، وأن ما نسمعه من الحروف والأصوات ليست هي كلام الله بذاتها؛ وذلك لأنها عرض، والعرض لا يبقى زمانين (١).

# الأشاعرة:

يقول الأشاعرة بأن الكلام إنما يراد به الصفة القديمة.

يقول البيجوري في شرح الجوهرة عن الكلام: «إنه صفة أزلية قائمة بذاته، ليست بصوت ولا حرف منزهة عن التقديم والتأخير، ومنافية للسكوت والآفة».

ويقول أبو الحسن الأشعري: «إن كلامه واحد، هو أمر ونهي وخبر واستخبار ووعد ووعد، وهذه الوجوه ترجع إلى اعتبارات في كلامه لا إلى عدد في نفس الكلام»(٢).

ويجب أن يعرف أن الإمام أبا الحسن الأشعري لا ينكر الكلام اللفظي، وإنما يثبت الكلام النفسي واللفظي، ويتضح ذلك من قوله: «وأجمعوا على إثبات حياة لله عز وجل لم يزل بها حيًّا، وعلمًا لم يزل به عالمًا، وقدرة لم يزل بها قادرًا، وكلامًا لم يزل به متكلمًا، وإرادة لم يزل بها مريدًا، وسمعًا وبصرًا لم يزل بهما سميعًا بصيرًا» (٣).

ويتضح من عرض رأي كل من السادة الماتريدية والأشاعرة أن الماتريدية يتفقون مع الأشاعرة في إثبات صفة الكلام لله تعالى، وأن الماتريدية يرون أن حقيقة الكلام لا تسمع في الشاهد، وإنما تسمع على سبيل الموافقة والمجاز.

ويظهر الخلاف بين الماتريدية والأشاعرة فيما سمعه موسى -عليه السلام- أن الماتريدية يذهبون إلى أن موسى -عليه السلام- لم يسمع كلام الله القديم وإنما سمع أصواتًا دلت عليه، وخص موسى بذلك؛ لأنه بغير واسطة الكتاب والملك.

<sup>(</sup>١) انظر: شرح البيجوري للجوهرة ص (٨٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: الملل والنحل للشهرستاني (١/ ٨٨،٨٧).

 <sup>(</sup>٣) انظر: الاقتصاد في الاعتقاد (ص٣٥٣) وما بعدها بتصرف .
 وانظر كذلك: الروضة البهية (١٩٦) وما بعدها .

أما الأشاعرة فيذهبون إلى أن موسى -عليه السلام- سمع كلام الله القديم بلا حرف ولا صوت (١١).

# المسألة الخامسة: معرفة الله تعالى

لقد اتفق علماء الكلام على أن النظر هو طريق المعرفة، لكن الاختلاف بينهم في طريق ثبوت هذه المعرفة، وهل هو واجب بالشرع أم بالعقل.

#### فالماتريدية:

يذهبون إلى أن معرفة الله -تعالى- واجبة بالشرع، لكنهم يرون أن العقل آلة لوجوب المعرفة، والله -عز وجل- هو الموجب.

ويرى الماتريدية -أيضًا- أن العقل ليس مُوجِبًا بذاته ولكنه سبب لوجوب.

يقول الماتريدي: «يجب على الصبي العاقل معرفة الله تعالى، فالحق -سبحانه وتعالى- قد فطر الناس على فطرة يعرفون وحدانيته وربوبيته بعقول مركبة فيهم».

وبذلك يذهب الماتريدي إلى أن العقل هو أساس المعرفة ويعاونه السمع في ذلك، وقد يسر الله سبحانه السبيل إلى الوصول إلى الدين، ومعرفة الله تعالى إنما هي عن طريق العقل والسمع، والعقل هو المختص بمعرفة الله تعالى، والسمع مختص بمعرفة الشرائع والعبادات.

ويقول أبو منصور الماتريدي في موضع آخر:

« إن حقيقة الحجة إنما هي في العبادات والشرائع التي سبيل معرفتها الرسل، أما معرفة الله -تعالى-فإن سبيل لزومها العقل، فلا يكون لهم في ذلك على الله حجة؛ لأن الله خلق في كل واحد من الدلائل ما لو تأمل وتفكر فيها لدلته على وجود الله ووحدانيته وربوبيته، والله قد بعث الرسل ليقطع عليهم الاحتجاج».

ولا عذر عند الماتريدية في معرفة الله تعالى عند من له عقل؛ لأن من يملك العقل يستطيع معرفة الله عن طريق التفكر في خلق الكون وما فيه.

### أما الأشاعرة:

فيرون أن معرفة الله –عز وجل– واجبة على الإنسان المكلف، والشرع هو طريق وجوب هذه المعرفة، وهو كتاب الله تعالى وسنة نبيه الكريم.

<sup>(</sup>١) انظر: الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (ص٣٥٩) ، وانظر كذلك: الروضة البهية (١٦٨) وما بعدها .

ويذهبون إلى أن الواجبات ثابتة بالسمع، فالحسن عندهم هو ما حسنه الشرع، والقبيح عندهم هو ما قبحه الشرع، والعقل لا يحسن ولا يقبح ولا يقتضي ولا يوجب.

يقول الإمام الغزالي: « إنه لو لم يرد الشرع لما كان يجب على العباد معرفة الله تعالى وشكر نعمته خلافًا للمعتزلة».

### المسألة السادسة: عصمة الأنبياء

العصمة في اللغة والاصطلاح:

العصمة في اللغة(١):

العصمة: المنع، يقال: عصمه الطعام من الجوع، أي: منعه.

وهي -كذلك-: الحفظ، يقول الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَمْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ [المائدة: ٦٧]، أي: يحفظك.

العصمة في الاصطلاح (٢):

هي: عدم خلق الله تعالى ذنبًا في النبي ﷺ وعلى هذا تكون أمرًا إعداميًا.

وهذا بصفة عامة، وقد اختلف تعريف الماتريدية للعصمة عن تعريف الأشاعرة لها وذلك على ما يلى:

الماتريدية

يعرف السادة الماتريدية العصمة بأنها عدم القدرة على المعصية، أو خلق مانع فيها (٣). الأشعرية:

ويعرفها الأشعرية بأنها: «ألا يخلق الله فيهم ذنبًا»، وذلك بناء على أصلهم من استناد الأشياء كلها إلى الفاعل المختار<sup>(٤)</sup>.

أما عن رأي كل من السادة الماتريدية والأشعرية في مسألة العصمة، فذلك على ما يلي: الماتريدية:

يقول السادة الماتريدية بعصمة الأنبياء من الكبائر والقبائح وخصوصا فيما يتعلق بأمر الشرع وتبيلغ الأحكام وإرشاد الأمة.

<sup>(</sup>١) انظر: لسان العرب مادة (ع ص م) (٤٠٣/٢)، مختار الصحاح ص (٤٣٧) .

<sup>(</sup>٢) انظر: بغية الراغبين في عصمة ومعجزة الأنبياء والمرسلين، (ص١١٣) .

<sup>(</sup>٣) انظر: التحرير بشرح التيسير (٣/ ٢٠) .

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح المواقف (٨/ ٢٨٠) .

ويذهب الماتريدية إلى أن الأنبياء معصومون من الصغائر، وأوجبوا تأويل كل ما أوهم في حقهم عليهم السلام من الكتاب والسنة مما اغتر به بعض من أجاز عليهم الصغائر، فالأنبياء منزهون عن الصغائر والكبائر ومن جميع المعاصي.

يقول شارح الفقه الأكبر:

" إن الأنبياء عليهم السلام معصومون عن الكذب، خصوصًا فيما يتعلق بأمر الشرع وتبليغ الأحكام وإرشاد الأمة إما عمدًا وإما سهوًا: عمدًا فبالإجماع، وسهوًا عند الأكثرين، وفي عصمتهم عن سائر الذنوب تفصيل، وهو أنهم معصومون عن الكفر قبل الوحي، وبعده بالإجماع، وكذا عن تعمد الكبائر عند الجمهور، وأما سهوًا فجوزه الأكثرون» (1).

#### الأشاعرة:

يتفق الأشاعرة مع الماتريدية-وغيرهم من سائر الفرق-على أن الأنبياء معصومون من الكبائر مطلقًا، قبل البعثة وبعدها.

وفيما يخص الصغائر، فهي عندهم نوعان:

أحدهما: صغائر قبل النبوة.

ثانيهما: صغائر بعد النبوة.

ويذهب الأشاعرة إلى أن الأنبياء تصدر عنهم هذه الصغائر قبل النبوة إذا لم تكن خسيسة وليس هناك دليل على منع ذلك، سواء أكان ذلك عمدًا أم سهوًا، أما بعد النبوة فإن الأنبياء معصومون عن تعمد كل ما يخل بصدقهم حتى إذا كان من الصغائر.

يقول الآمدي في الأحكام: « وأما بعد النبوة فالاتفاق من أهل الشرائع قاطبة على عصمتهم عن تعمد كل ما يخل بصدقهم فيما دلت المعجزة القاطعة على صدقهم فيه من دعوى الرسالة والتبليغ عن الله تعالى»(٢).

وبهذا يتضح أن محل الخلاف بين الماتريدية والأشعرية في هذه المسألة أن الماتريدية يرون وجوب العصمة أيضًا من الصغائر، لكن بعض الأشاعرة يجيز وقوع الصغائر من الأنبياء قبل البعثة وبعدها كذلك سهوًا (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: الفقه الأكبر، (ص٨٨-٩١).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإحكام في أصول الأحكام (١/٢٤٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: الروضة البهية (٢٢٥) ومابعدها .

مقدمة التحقيق

# الباب الرابع حول تفسير القرآن الكريم

ويشتمل على الفصول الآتية:

الفصل الأول: نشأة التفسير وتطوره.

الفصل الثاني: مدارس التفسير.

الفصل الثالث: المناهج التفسيرية بين القديم والحديث.



# الفصل الأول

## نشأة التفسير وتطوره

### تمهيد:

يجدر بنا قبل الخوض في بيان نشأة التفسير وتطوره بيان معناه، والفرق بينه وبين اصطلاحات قريبة المعنى منه؛ ذلك أن فكرة التفسير والتأويل وما في معناهما كلفظ «المعنى» شغلت كثيرًا من العلماء القدامى والمحدثين على السواء، فمثلًا يقول ابن فارس: « معاني العبارات التي يعبر بها عن الأشياء ترجع إلى ثلاثة: المعنى والتفسير والتأويل، وهي وإن اختلفت فالمقاصد متقاربة»(١).

ونقل صاحب اللسان عن ابن الأعرابي وأحمد بن يحيى أن «المعنى والتفسير والتأويل واحد»(٢).

وسنتناول هذه الاصطلاحات الثلاثة في عجالة في الصفحات الآتية:

## أولا: التفسير:

## التفسير لغة:

مصدر فَسَّرَ -بتشديد السين- مأخوذ من الفسر، والمحور الذي تدور عليه هذه المادة هو الكشف مطلقًا، سواء أكان هذا الكشف لغموض لفظ أم لغير ذلك؛ يقال: فَسَرْتُ اللفظ فَسْرًا من باب ضرب ونصر (٣).

ويستعمل التفسير لغة في الكشف الحسي، وفي الكشف عن المعاني المعقولة، واستعماله في الثاني أكثر من استعماله في الأول<sup>(٤)</sup>.

ومن المعنى اللغوي يمكن القول: إن التفسير بوصفه علمًا يقصد منه كشف المغلق من المراد باللفظ، فالمفسر يكشف عن شأن الآية وقصصها ومعناها والسبب الذي أنزلت فيه (٥).

<sup>(</sup>١) الصاحبي في فقه اللغة (طبع المكتبة السلفية، ١٣٢٨هـ) ص ١٦٢٠.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب لابن منظور (طبعة دار المعارف، القاهرة) مادة: «عني» و «فسر» و«أول» (٤/٧٤)، (٥/ ٣٤٢١)، (١/ ١٧٢) .

<sup>(</sup>٣) ينظر: القاموس المحيط، مادة «فسر»، و د. الذهبي: التفسير والمفسرون ص١٥٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: التفسير والمفسرون، الصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٥) ينظر: د. محمد إبراهيم شريف: بحوث في تفسير القرآن الكريم (الطبعة الثانية ١٤١٠ هـ -١٩٨٩ م) ص١٤.

وقد استعمل القرآن الكريم المادة بهذا المعنى من الكشف والإبانة في قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِنْنَكَ بِأَلْحَقّ وَأَحْسَنَ تَنْسِيرًا ﴾ [الفرقان: ٣٣] قال ابن عباس: يعني بيانًا وتفصيلًا (١٠).

#### التفسير اصطلاحا:

قدم كثير من العلماء تعريفات عدة للتفسير، وعلى ما بينها من أوجه اختلاف فإنها تنص على أن التفسير: علم يبحث عن مراد الله، سواء جاء ذلك تلميحًا أو تصريحًا (٢).

وهذا التعريف شامل لكل ما يتوقف عليه المعنى وفهمه وبيان المراد منه.

ثانيا: التأويل

التأويل لغة:

يدور حول معنيين لا ثالث لهما:

الأول: بمعنى الرجوع والعود والعاقبة.

والثاني: بمعنى تفسير الكلام وتبيين معناه.

وقد أشارت كتب اللغة إلى المعنيين، ففي اللسان أن التأويل من «الأول: الرجوع، آل الشيء يئول أولا ومآلا: رجع... وفي الحديث «من صام الدهر فلا صام ولا آل»(٣)، أي: لا رجع إلى خير، وأول الكلام وتأوله: دبره وقدره، وأوله وتأوله: فسره»(٤).

تاريخه (٢٠٧/١) من طريق أبي العباس الشاعر عن عبد الله بن عمرو... فذكره مطولاً وقال

في آخره قال النبي ﷺ «لا صام من صام الأبد» مرتين . (٤) ابن منظور: لسان العرب مادة (أول) (١/ ١٧١)، وينظر: الفيروز بادي: القاموس المحيط (أول) (٣/ ٣٣١) .

<sup>(</sup>١) ينظر: الزِركشي: البرهان، تحقيق: أبي الفضل إبراهيم (طبعة الحلبي ١٩٥٧م) (١٤٧/٢) .

 <sup>(</sup>۲) ينظر مثلاً تعريفات: السيوطي: الإتقان في علوم القرآن (طبعة مصطفى الحلبي، القاهرة) (۲/ ۱۷۷)، وأبي حيان: البحر المحيط-مقدمة التفسير (۱۳/۱)، و د/ الذهبي: التفسير والمفسرون (۱۳/۱).

<sup>(</sup>٣) ذكره بلفظه ابن الأثير في النهاية (١/٦٣).وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو

أخرجه البخاري (٤/ ٧٤١) كتاب الصوم باب حق الأهل في الصوم (١٩٧٧)، ومسلم (٢/ ١٦٤٨) كتاب الصيام باب النهي عن صوم الدهر (١١٥٩/١٨٦)، وأحمد (٢/ ١٦٤٨)، ١٨٠ ، ١٩٥، ١٩٥، (٢١٢)، وعبد الرزاق (٧٨٦٠)، والحميدي (٥٩٠)، وعبد بن حميد (٣٢١)، والترمذي (٢/ ١٩٣) كتاب الصوم باب ما جاء في سرد الصوم (٧٧٠)، وابن ماجه (٣٤١) كتاب الصيام باب ما جاء في صيام الدهر (١٧٠٦)، والنسائي (٢٠٦/٤) كتاب الصيام باب ذكر الاختلاف على عطاء في الخبر فيه، وابن خزيمة (٢١٠٩)، والخطيب في

وقد كثر استعمال لفظ «التأويل» في القرآن الكريم بمعنييه، فمن الأول قول الله تعالى: ﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلُمُ ﴿ يَأْقِ يَلُمُ ﴾ [الأعراف: ٥٣] يعني ما يثول إليه في وقت بعثهم ونشورهم.

ومن الثاني قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَلَيِّعُونَ مَا تَشَكِبُهُ مِنْهُ اَبَيْغَآءَ الْفِتْـنَةِ وَابْتِيغَآءَ تَأْوِيلِهِ ۚ ﴾ [آل عمران: ٧] فالتأويل هنا يعني التفسير والتعيين والتوضيح.

#### التأويل اصطلاحًا:

التأويل عند السلف في تعريفه غيره عند الخلف؛ فالتأويل عند السلف يأتي على معنيين:

الأول: تفسير الكلام وبيان معناه، وبذلك يكون التأويل والتفسير مترادفين.

والثاني: هو نفس المراد بالكلام، فإن كان الكلام طلبًا كان تأويله نفس الفعل المطلوب، وإن كان خبرًا كان تأويله نفس الشيء المخبر به.

وبين هذا المعنى والذي قبله فرق ظاهر، فالذي قبله يكون التأويل فيه من باب العلم والكلام: كالتفسير والشرح والإيضاح، ويكون وجود التأويل فيه القلب واللسان، وله الوجود الذهني واللفظي والرسمي. وأما هذا فالتأويل فيه نفس الأمور الموجودة في الخارج، سواء أكانت ماضية أم مستقبلية، فإذا قيل: طلعت الشمس، فتأويل هذا هو نفس طلوعها، وهذا في نظر ابن تيمية هو لغة القرآن التي نزل بها؛ ولهذا يمكن إرجاع كل ما جاء في القرآن الكريم من لفظ التأويل إلى هذا المعنى الثاني (۱۱).

أما الخلف من المتفقهة والمتكلمين والمتصوفين وغيرهم فقد رأوا أن التأويل يعني: صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به.

والمتأول عندهم يحتاج إلى أمرين:

الأول: أن يبين احتمال اللفظ للمعنى الذي حمله عليه وادعى أنه المراد.

الثاني: أن يبين الدليل الذي أوجب صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معناه المرجوح، وإلا كان تأويلًا فاسدًا وتلاعبًا بالنصوص (٢).

ومن ثم قال الزركشي: « التأويل: التمييز بين المنقول والمستنبط؛ ليحمل على

<sup>(</sup>١) ينظر: د. الذهبي: التفسير والمفسرون (١٩/١) .

<sup>(</sup>٢) ينظر: السابق (١/ ١٩، ٢٠).

الاعتماد في المنقول، وعلى النظر في المستنبط؛ تجويزًا له وازديادًا» (١٠).

وأوضح من هذا ما قاله صاحب جمع الجوامع وشرحه: « التأويل: حمل الظاهر على المحتمل المرجوح، فإن حمل عليه لدليل فصحيح، أو لما يظن دليلًا في الواقع ففاسد، أو لا لشيء فلعب لا تأويل»(٢).

ثالثا: المعنى:

المعنى لغة واصطلاحًا:

يراد بالمعنى لغة: القصد والمراد، جاء في اللسان: « عنيت بالقول كذا: أردت، ومعنى كل كلام ومعناته ومعنيته: مقصده، ويقال: عرفت ذلك في معنى كلامه ومعناة كلامه وشعناته وفي معنى كلامه (٣٠).

وله علاقة بالإظهار والوضوح، كما تقول: عنت القربة: إذا لم تحفظ ماءها بل أظهرته، ومنه عنوان الكتاب، أي: الجزء الظاهر منه والمنبئ عما بداخله<sup>(٤)</sup>.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك لفظًا رابعًا له اتصال ما بألفاظ التفسير والتأويل والمعنى، وهو لفظ البيان، ويعني: إظهار المتكلم المراد للسامع، وهو أعم من الألفاظ الثلاثة جميعًا؛ لشموله كلًّا من بيان التغيير وبيان التقرير، وبيان الضرورة، وبيان التبديل (٥٠).

الفرق بين التفسير والتأويل:

يمكن القول: إن حاصل ما تضمنته عبارات العلماء العديدة في هذا المقام لا يخرج عن اتجاهين:

الاتجاه الأول: أن التفسير والتأويل ترجمة عن معنى واحد، بحيث إذا قلنا أحدهما على شيء قلنا الآخر عليه بلا أدنى فرق، وإلى هذا ذهب أبو عبيد والطبري وطائفة (٦).

والاتجاه الثاني: أن التفسير والتأويل يختلف مدلول أحدهما عن الآخر اصطلامحا كما اختلفا لغة، وقد حمل لواء هذا الاتجاه النيسابوري والزركشي والراغب الأصفهاني وغيرهم...وقد تشددوا في التفريق بين اللفظين أيما تشدد، حتى قال النيسابوري

<sup>(</sup>١) البرهان في علوم القرآن (٢/ ١٧١، ١٧٢) .

<sup>(</sup>٢) د. الذهبي: التفسير والمفسرون (١/ ٢٠) نقلا عن جمع الجوامع (٢/ ٥٦) .

<sup>(</sup>٣) اللسان، مادة (عني).

<sup>(</sup>٤) ينظر: السابق، المادة نفسها .

<sup>(</sup>٥) ينظر: الجرجاني: التعريفات، مادة (أول).

<sup>(</sup>٦) ينظر: السيوطيّ: الإتقان في علوم القرآن (١٧٣/٢) .

مُعَرِّضًا: « قد نبغ في زماننا مفسرون لو سئلوا عن الفرق بين التفسير والتأويل ما اهتدوا إليه» (١).

وقد فرق العلماء بين اللفظين بفروق شتى، نورد أبرزها-خشية الإطالة-فمثلاً الراغب الأصفهاني يقول: « التفسير أعم من التأويل، وأكثر ما يستعمل التفسير في الألفاظ، والتأويل في المعاني» (٢).

وأبو طالب الثعلبي يفرق فيقول: « التفسير: بيان وضع اللفظ إما حقيقة أو مجازًا، كتفسير «الصراط» بالطريق، و«الصيب» بالمطر. والتأويل: تفسير باطن اللفظ، مأخوذ من الأول، وهو الرجوع لعاقبة الأمر، فالتأويل إخبار عن حقيقة المراد، والتفسير إخبار عن دليل المراد» (٣).

والماتريدي صاحبنا يقول: « التفسير: القطع على أن المراد من اللفظ هذا، والشهادة على الله أنه عنى باللفظ هذا، فإن قام دليل مقطوع به فصحيح، وإلا فتفسير بالرأي، وهو المنهي عنه، والتأويل: ترجيح أحد المحتملات بدون قطع، والشهادة على الله (٤).

والأقوال كثيرة في التفريق بين التفسير والتأويل، بعضها يصل بمفهوم المصطلحين إلى حد التباين، ولعل أولاها بالقبول ما ذكره جملة من العلماء من أن التفسير يرجع إلى الرواية، والتأويل يرجع إلى الدراية والاستنباط؛ لأن التفسير كشف وبيان عن مراد الله، والكشف عن مراد الله لا نجزم به إلا إذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن بعض أصحابه الذين شهدوا نزول الوحي، وعلموا ما أحاط به من حوادث ووقائع، وخالطوا رسول الله عليه ورجعوا إليه فيما أشكل عليهم من معاني القرآن الكريم. أما التأويل فملحوظ فيه ترجيح أحد محتملات اللفظ بالدليل، وهذا الترجيح يعتمد على الاجتهاد.

ومن ثم قال الزركشي -فيما أشرنا إليه من قبل-: « وكأن السبب في اصطلاح بعضهم على التفرقة بين التفسير والتأويل، التمييز بين المنقول والمستنبط؛ ليحمل على الاعتماد

<sup>(</sup>١) السابق، الصفحة نفسها .

<sup>(</sup>۲) د. الذهبي: التفسير والمفسرون (۱/۱۱)، و د. السيد خليل: نشأة التفسير في الكتب المقدسة والقرآن ص ۲۹ نقلا عن: مقدمة في التفسير للراغب ص٤٠٢، ٤٠٣.

<sup>(</sup>٣) السيوطي: الإتقان في علوم القرآن (٢/ ١٧٣). وينظر: د. أبو شهبة: الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ص ٤٣ .

<sup>(</sup>٤) السَّيوطي: الإتقان في علوم القرآن (٢/ ١٧٣)، والتفسير والمفسرون (١/ ٢١، ٢٢) .

في المنقول، وعلى النظر في المستنبط»(١).

وخلاصة القول: أنه برغم الاختلاف بين المصطلحين، فإنهما يشتركان في معنى واحد، وهو محاولة الكشف عن حقيقة شيء، وأنه حين يستخدم كل منهما في شرح ألفاظ القرآن وبيان معانيه فإنه يجمعهما هذا المعنى العام.

#### نشأة التفسير وتطوره

من البدهيات أن كل شيء في الوجود لا يكتمل إلا إذا مر بمراحل معينة وأطوار متنالية، وتلك سنة من سنن الله في الأشياء جميعًا، ﴿فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحْوِيلًا﴾ [فاطر: ٤٣].

ويصدق على العلوم ما يصدق على الأشياء، فلم يعرف أن هناك علمًا من العلوم وجد كاملًا هكذا فجأة، وإنما كل علم مر بمراحل وتطورات حتى صار علمًا له أصوله وأركانه التي يقوم عليها.

ومن العلوم علم التفسير، هذا العلم الذي شهد تطورات منذ نزول الآيات الأولى من كتاب الله الكريم وحتى يوم الناس هذا، فبدأ بمرحلة المهد ثم الطفولة، وتطورت به المراحل حتى استوى على سوقه، وصارت له أصوله وأركانه.

وجدير بمن يتناول علم التفسير أن يقف عند هذه المراحل والتطورات؛ لأنها تطورات متلاحقة ومتعانقة في آن واحد، فلا يمكن فصل مرحلة عن مرحلة، أو اعتماد مرحلة دون أخرى، وإلا فقد هذا العلم ركنًا من أركانه، وأصلًا من أصوله، ولوقع المفسر في أخطاء جسيمة، وأدخل في تفسيره للآيات غير مراد الله ومقصوده، ومن ثم فعلى المفسر أن يراعي كل المراحل، ولا يعتمد مرحلة دون مرحلة، ويراعي في المقام الأول مرحلة التفسير في عهد النبوة؛ لأنها الأساس الذي يُبنَى عليه ما بعده، ولأن النبي عليه هو أعلم الناس بالقرآن.

هذا: وقد أشرنا إلى نشأة علم التفسير في عجالة سريعة عند حديثنا عن الحياة الفكرية والعلمية في عصر الماتريدي في الفصل السادس من الباب الأول من هذه المقدمة، إلا أنه لأهمية الوقوف على نشأة التفسير وتطوره، خصصنا الصفحات الآتية لدراسة أبرز مراحل هذه النشأة وذلك التطور:

<sup>(</sup>١) البرهان في علوم القرآن (٢/ ١٧١، ١٧٢) .

### المرحلة الأولى: التفسير في عهد النبي ﷺ:

نزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين، وعلى أساليب بلاغة العرب وبيانهم، فكانوا يفهمونه، ويدركون أغراضه ومراميه، وإن تفاوتوا في الفهم، والإدراك؛ تبعًا لاختلاف درجاتهم العلمية، ومواهبهم العقلية، فقد قال ابن قتيبة: « إن العرب لا تستوي في المعرفة بجميع ما في القرآن من الغريب والمتشابه، بل إن بعضها يفضل في ذلك على بعض»(١).

ومعنى هذا أن هناك آيات تشكل معانيها على الصحابة، وكان الصحابة -رضوان الله عليهم- يسألون الرسول ليوضح لهم موضع الإشكال، فمن هنا بذرت البذور الأولى لعلم التفسير.

والحق أن التفسير في هذه المرحلة يتميز بسمات لم تتوافر لأي مرحلة تالية، ومن أبرز هذه السمات:

أن لجميع الأقوال التفسيرية التي شهدتها هذه المرحلة قوة النص المفسَّر، أو هي الوجه الآخر له، إذا صح هذا التعبير.

إن تفسير القرآن في هذا المرحلة كان من عند الله تبارك وتعالى، فهو سبحانه أول مبين ومفسر لكتابه؛ لأنه الأعلم به وبمراد نفسه من غيره، ولأن أصدق الحديث كتاب الله تعالى؛ ولذلك يقول الله تعالى: ﴿ وَمَا يَمْ لَمُ تَأْوِيلُهُ ۚ إِلَّا اللَّهُ ﴾ [آل عمران: ٧]، ويقول سبحانه: ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِثْنَكَ بِأَلْحَقِ وَأَحْسَنَ تَقْسِيرًا ﴾ [الفرقان: ٣٣]، ويقول جل وعلا: ﴿ وَلَا يَأْتُهُ فَرَانَهُ مُمُ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ [القيامة: ١٨ - ١٩].

وتفسير القرآن في هذه المرحلة-أيضًا-كان موكولاً إلى الرسول بَلَيْق، وكان طبيعيًا أن يفهم النبي بَلَيْق القرآن جملة وتفصيلًا، فهم ظاهره وباطنه، ومجمله ومفصله، ومقيده ومطلقه، ومحكمه ومتشابهه، وخاصه وعامه، وأمره ونهيه، وغريبه ومشكله، وسائر ما يتعلق بالأحكام والاعتقاد والتكاليف. . . إلخ.

وقد أعطى القرآن الكريم للرسول الحق في عملية التفسير، فقد قال الله جل وعلا: ﴿ وَأَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>١) ابن قتيبة: المسائل والأجوبة ص٨ والنص منقول عن: د. عبد الله شحاته: علوم القرآن والتفسير (دار الاعتصام، الطبعة الثانية ١٩٨٣م) ص (٣٤٥) .

وقد بدأ التفسير في هذه المرحلة حينما كان الصحابة يسألون النبي على الأن فهم القرآن الكريم كاملًا ليس ميسورًا لهم، « بل لابد لهم من البحث والنظر والرجوع إلى النبي على فيما يشكل عليهم فهمه؛ وذلك لأن القرآن فيه المجمل، والمشكل، والمتشابه، وغير ذلك مما لابد في معرفته من أمور أخرى يرجع إليها»(١).

والأمثلة كثيرة وثابتة تدل على أن الصحابة كانوا يسألون رسول الله على عما يشكل عليهم من معان قرآنية، فمن ذلك ما أخرجه الترمذي عن على بن أبي طالب قال: سألت رسول الله على عن «يوم الحج» فقال: « يوم النحر»(٢).

وقد فسر ﷺ الحساب اليسير بالعرض حيث قال: « من نوقش الحساب عذب» فقالت له السيدة عائشة: أو ليس قد قال الله تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُولِنَ كِلنَّبُمُ بِيَمِينِلِمْ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنقَلِبُ إِنَى آهْلِهِ مَسْرُورًا ﴾ [ الانشقاق: ٧-٩]فقال ﷺ: « ذلك العرض» (٣) بيانًا للحساب

<sup>(</sup>۱) د. محمد حسين الذهبي: التفسير والمفسرون (مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الثالثة (١٤٠٥ هـ - ١٤٠٥) (٣٦/١) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٢/ ٢٨٠)، أبواب الحج، باب: ما جاء في يوم الحج الأكبر (٩٥٧)، وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه كما في الدر المنثور (٣/ ٣٨٠) وأخرجه الترمذي (٩٥٨) وابن أبي شيبة وأبي الشيخ عن على موقوفًا كما في الدر المنثور (٣/ ٣٨١).

وقال الترمذي: هذا أصع من الحديث الأول.

وله شاهد من حديث عبد الله بن عمر: أخرجه أبو داود (١/ ٥٩ ٥- ٥٩) كتاب المناسك باب يوم الحج الأكبر (١٩٤٥)، وابن ماجه (١/ ٥٠ ٥٠) كتاب المناسك باب الخطبة يوم النحر (٣٠٥٨)، والمطحاوي في شرح المشكل (١٤٥٩) و (١٤٦٠) والطبراني (١٤٤٧) والحاكم (١/ ٣٣١) والبيهةي (٥/ ١٣٩) وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه وأبو نعيم في الحيلة كما في الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٣٨١) من طرق عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فيها فقال: «أي يوم هذا؟» قالوا: يوم النحر الكر».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٩/ ٧١٠) كتاب التفسير باب ﴿ فَسَوْقَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ (٤٩٣٩)، ومسلم (٤/ ٢٢٠٥) كتاب الجنة وصفة نعيمها (٢٨/ ٢٨٠١)، وأحمد (٢٠٨/٦)، من طريق القاسم بن محمد عن عائشة قالت: قال رسول الله على: "ليس أحد يحاسب إلا هلك، قالت: قلت يا رسول الله جعلني الله فداءك أليس يقول الله عز وجل ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُونَى كِنْبَهُ بِيَمِينِ هِ مُنْسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ [الانشقاق: ٧-٨] قال: "ذاك العرض يعرضون، ومن نوقش الحساب هلك».

وأخرجه البخاري (٤٩٣٩)، ومسلم (٢٠٧٦/٧٩)، وأحمد (٢/٤٥/١٠) وابو داود (٢/٢٠) كتاب صفة القيامة (٢٠١/٢) كتاب الجنائز باب عيادة النساء (٣٠٩٣)، والترمذي (٢٢٣/٤) كتاب صفة القيامة (٢٤٢٦)، والنسائي في الكبرى (٢/١٠) كتاب التفسير باب قوله ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوزَى كِنَبُمُ بِيبِيدِهِ ، وأبو يعلى (٤٤٥٣)، وابن حبان (٧٣٦٩) و (٧٣٧٠) و (٧٣٧١)، والقضاعي في مسند الشهاب (٣٣٨)، والبيهقي في الاعتقاد (٢٠٩-٢١٠)، من طرق عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت قال رسول الله ﷺ: "من حوسب يوم القيامة عُذب القلت: أليس قد قال الله =

اليسير .

وكذلك فسر الرسول ﷺ القوة بالرمي في قوله سبحانه: ﴿وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن فَوْقٍ [الأنفال: ٦٠](١).

وأحيانًا كان رسول الله على يفسر بنفسه المعنى دون أن يوجه إليه سؤال من أحد الصحابة، من ذلك ما أخرجه الترمذي عن أبي بن كعب أنه سمع رسول الله على في تفسير قوله تعالى: ﴿وَٱلزَّمَهُمْ كَلِمَةُ النَّقْوَىٰ﴾ [الفتح:٢٦] يقول: «لا إله إلا الله»(٢).

وهناك لون من التفسير وجد في العهد النبوي، وهو ما يمكن تسميته: التفسير بالوقائع، وفيه تفسير الآية قبل نزولها؛ حيث تقع واقعة، ويسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينزل الوحي بحكم هذه الواقعة المسئول عنها، فيفهم الصحابة عن الله مراده في الآيات (٣).

عز وجل: ﴿ نَسَوْقَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ [الانشقاق: ٨] فقال: (وليس ذاك الحساب إنما ذاك العرض، من نوقش الحساب يوم القيامة عُذب، .

وأخرجه أحمد (٦/ ٤٨ و ١٥٨) ، وابن خزيمة (٩٤٩)، من طريق عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت: سمعت رسول الله على يقول في بعض صلاته: «اللهم حاسبني حسابًا يسيرًا» فلما انصرف قلت: يا رسول الله ما الحساب اليسير؟ قال: «ينظر في كتابه ويتجاوز له عنه. إنه من نوقش الحساب يومئذ يا عائشة هلك وكُل ما يصيب المؤمن يكفر الله به عنه حتى الشوكة تشوكه».

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (٣/ ١٥٢٢) كتاب الإمارة باب فضل الرمي (١٥١٧/١٧)، وأحمد (١٥٢٢)، ووسعيد بن منصور (٢٤٤٨) وأبو داود (٢/ ١٧) كتاب الجهاد باب في الرمي (٢٥١٤)، وابن ماجه (٤٧/٤) كتاب الجهاد باب الجهاد باب الرمي في سبيل الله (٢٨١٣)، وأبو يعلى (٢٤٧٤)، وابن حبان (٤٧٠٩)، والطبراني (٢٠/ ٣٣) (٢١١)، والبيهقي (٢/ ١٣١) من طرق عن أبي علي الهمداني عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ﷺ وهو على المنبر: «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ألا إن القوة الرمي، إلا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، وأخرجه الترمذي (١٦٤٥) كتاب التفسير باب (ومن سورة الأنفال) (٣٠٨٣) والطبري في تفسيره (٢/ ٢٧٥) (١٦٢٤١) و (١٦٢٤١) من طريق صالح بن كيسان عن رجل عن عقبة بن عامر... فذكره .

وأخرجه الحاكم (٣٢٨/٢) من طريق مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر... فنذكره .

<sup>(</sup>۲) أخرجه: الترمذي (۳۰٦/۵)، أبواب التفسير، باب: ومن سورة الفتح (۳۲۲۵)، وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند (۱۸/ ۱۹۸)، والطبري (۲۱ (۳۱۵) (۳۱۵۷۹)، والبيهقي في الأسماء والصفات (۱۱/ ۱۸۱)، والدار قطني في الإفراد وابن مردويه كما في الدر المنثور (۲/ ۷۷)، وقال الترمذي: هذا حديث غريب.

<sup>(</sup>٣) هذا اللون يسمى بعلم أسباب النزول، وقد أفردت له مؤلفات عدة، منها: أسباب النزول للنيسابوري، وأسباب النزول للسيوطي، وغيرهما، ولمعرفة أسباب النزول فوائد جمة للمفسر، فمن فوائدها: الوقوف على المعنى أو إزالة الإشكال، قال الواحدي: «لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها، وبيان سبب نزولها، وقال ابن دقيق العيد: «بيان سبب النزول طريق قوى =

والآيات التي نزلت مرتبطة بوقائع كثيرة في القرآن الكريم، وقلما تبعد سورة تلخلو من آيات مرتبطة بوقائع، فمن ذلك ما جاء في سورة البقرة: ففي قوله تعالى: ﴿وَإِذَا لَقُوا اللَّهِينَ عَامَنُوا قَالُوا عَامَنًا وَإِذَا خَلُوا إِلَىٰ شَيَطِينِهِمَ قَالُوا إِنَّا مَمَكُمُ إِنَّمَا غَنُ مُسَتَهْزِهُونَ ﴾ [البقرة: ١٤] أخرج الواحدي والثعلبي من طريق محمد بن مروان والسدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، قال: نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي وأصحابه، وذلك أنهم خرجوا ذات يوم فاستقبلهم نفر من أصحاب رسول الله ﷺ، فقال عبد الله بن أبي: انظروا كيف أرد عنكم هؤلاء السفهاء، فذهب فأخذ بيد أبي بكر فقال: مرحبًا بالصديق سيد بني تميم، وشيخ الإسلام، وثاني رسول الله ﷺ في الغار، الباذل نفسه وماله لرسول الله، أثم أخذ بيد على، فقال: مرحبًا بابن عم رسول الله ﷺ، وختنه (١)، بيد عمر فقال: مرحبًا بابن عم رسول الله الباذل نفسه وماله لأصحابه: كيف رأيتموني سيد بني هاشم ما خلا رسول الله، ثم أخذ بيد على، فقال: مرحبًا بابن عم رسول الله المحابه: كيف رأيتموني فعلت؟ فإذا رأيتموهم فافعلوا كما فعلت، فأثنوا عليه خيرًا، فرجع المسلمون إلى النبي فعلت؟ فإذا رأيتموهم فافعلوا كما فعلت، فأثنوا عليه خيرًا، فرجع المسلمون إلى النبي فعلت؟ فإذا رأيتموهم فافعلوا كما فعلت، فأثنوا عليه خيرًا، فرجع المسلمون إلى النبي فعلت؟ فإذا رأيتموهم فافعلوا كما فعلت، فأثنوا عليه خيرًا، فرجع المسلمون إلى النبي

وفي قوله تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي آنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا شَلِيمًا ﴾ [النساء: ٦٥] أخرج الأثمة الستة عن عبد الله بن الزبير قال: خاصم الزبير رجلًا من الأنصار في شراج الحرة، فقال النبي عَلَيْهُ: «اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك».

فقال الأنصاري: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك، فتلون وجهه، ثم قال: «اسق يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدار، ثم أرسل الماء إلى جارك»، واستوعب للزبير حقه، وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة، قال الزبير: فما أحسب هذه الآيات إلا نزلت في ذلك (٢٠).

في فهم معاني القرآن وقال ابن تيمية: «معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، وقد أشكل على جماعة من السلف معاني آيات حتى وقفوا على أسباب نزولها فزال عنهم الإشكال (ينظر: الإمام السيوطي: أسباب النزول، تحقيق وتعليق: قرني أبو عميرة، مكتبة نصير، القاهرة، مصر، ص٥).

<sup>(</sup>١) أي صهره وزوج ابنته .

 <sup>(</sup>۲) السيوطي: أسباب النزول (ص ۱۰، ۱۱) وقال: هذا الإسناد واه جدا، فإن السدي الصغير كذاب،
 وكذا الكلبي، وأبو صالح ضعيف وانظر الدر المنثور له (۱/ ۲۹).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخّاري (٣٠٧/٥) كتاب المساقاة باب سكر الأنهار (٢٣٥٩) و (٢٣٦٠)، ومسلم (٤/

وأخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس قال: جاء العاصي بن واثل إلى رسول الله ﷺ بعظم حائل ففته، فقال: يا محمد أيبعث هذا بعدما أرم؟ قال: «نعم، يبعث الله هذا، ثم يميتك، ثم يحييك، ثم يدخلك نار جهنم»، فنزلت الآيات ﴿أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن نَظْهَةٍ ﴾ [يس:٧٧] إلى آخر السورة (١).

والأمثلة في هذا الشأن كثيرة جدًا، وهي مبثوثة في كتب أسباب النزول، وكتب السنة الصحيحة كذلك يراجعها من أراد.

إذن نستطيع القول: إن هناك طريقين، أو بالأحرى مصدرين للتفسير في المرحلة النبوية، هذان الطريقان هما:

الأول: القرآن الكريم؛ حيث يجد الناظر في كتاب الله تعالى أن هناك آيات تفسر بها آيات أخرى، فالقرآن الكريم « قد اشتمل على الإيجاز والإطناب، وعلى الإجمال والتبيين، وعلى الإطلاق والتقييد، وعلى العموم والخصوص، وما أوجز في مكان قد يبسط في مكان آخر، وما أجمل في موضع قد يبين في موضع آخر، وما جاء مطلقًا في ناحية قد يلحقه التقييد في ناحية أخرى، وما كان عامًّا في آية قد يدخله التخصيص في آية أخرى؛ لهذا كان لابد لمن يتعرض لتفسير كتاب الله تعالى أن ينظر في القرآن أولاً: فيجمع ما تكرر منه في موضوع واحد، ويقابل الآيات بعضها ببعض» (٢)، وقد فعل ذلك فيجمع ما تكرر منه في موضوع واحد، ويقابل الآيات بعضها ببعض» (٢)، وقد فعل ذلك وتعالى: ﴿ اللَّهِ فَقَد فَسِر القرآن الكريم بالقرآن الكريم حيث سئل على عن قوله سبحانه وتعالى: ﴿ اللَّهِ مَا مَدُونَ ﴾ [الأنعام: ٢٨] فقال الصحابة لما نزلت: وأينا لا يلبس إيمانه بظلم؟ فقال على الم قرءوا قول الله فقال الصحابة لما نزلت: وأينا لا يلبس إيمانه بظلم؟ فقال الم قارءوا قول الله

<sup>=</sup> ١٨٢٩-١٨٢٩) كتاب الفضائل باب وجوب اتباعه ﷺ (٢٣٥٧/١٢٩)، وأحمد (٤/٤)، وعبد بن حميد (٥١٩)، رأبو داود (٢/٣٣٩) كتاب الأقضية أبواب القضاء (٣٦٣٧)، وابن ماجه (١/٥١) في المقدمة باب تعظيم حديث رسول الله ﷺ (١٥) وفي (٢٤٨٠)، والترمذي (٣٠٢٧) كتاب الأحكام باب ما جاء في الرجلين يكون أحدهما أسفل من الآخر (١٣٦٣) وفي (٣٠٢٧)، والنسائي (٨/ ٢٤٥) كتاب آداب القضاة باب إشارة الحاكم بالرفق، وابن الجارود (١٠٢١)، وابن حبان (٢٤٥)، والطحاوي في المشكل (١/ ٢٦٦-٢٦٢)، وأبو الشيخ في أخلاق النبي ﷺ (ص/٤٣)، والحاكم (٣/٤٣)، والبيهقي (١/ ١٥١٥ و١٩٥ و ١٠٦/١٠) من طريق عروة بن الزبير أن عبد الله ابن الزبير حدثه أن رجلًا من الأنصار خاصم الزبير . . . فذكره .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري (۱۰/٤٦٤) (۲۹۲٤٣)، وابن المنذر وابن أبي حاتم والإسماعيلي في معجمه والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في البعث والضياء في المختارة كما في الدر المنثور (٥/ ٥٠٠)

<sup>(</sup>٢) د. محمد حسين الذهبي: التفسير والمفسرون (١/ ٤٠) .

تعالى: ﴿ يَبُنَىٰ لَا نُشْرِكَ بِاللَّهِ إِنَ الشِّرْكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ ﴾ [ لقمان: ١٣]» (١٠ . ففسر رسول الله ﷺ الظلم في الآية الأولى بالشرك في الآية الثانية.

ومن تفسير القرآن بالقرآن ما جاء بحمل المجمل على المفصل، مثال ما جاء في تفسير قول الله تعالى: ﴿ أَحِلَتُ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلأَنْفَيْدِ إِلَّا مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ [المائدة: ١] فقد جاء تفسير قوله سبحانه: ﴿ إِلَّا مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ في آية كريمة أخرى هي قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَمْتُمُ وَلَكُمُ الْمِيْدِ وَمَا أُهِلَ لِغَيْرِ اللهِ بِدِ، وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْوُذَةُ وَالْمُتَرَدِيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكِل لِغَيْرِ اللهِ بِدِ، وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْوُذَةُ وَالْمُتَرِينَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكِل اللهِ عِنْ اللهِ بِدِ، وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُل اللهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّعُمِ وَانَ تَسْتَقَسُوا بِالأَزْلَيْرِ ذَلِكُمْ فِسَقٌ الْيَوْمَ يَهِسَ الَّذِينَ كَفُرُوا مِن دِينِكُمْ وَالْمَنْدِمُ وَالْمَالِدة : ٣]. ويَنْ فَهُ وَلَوْ تَحِيمُ اللهُ عَلَيْكُمْ فِي المائدة : ٣].

ومن تفسير القرآن بالقرآن -أيضا- ما جاء بحمل المطلق على المقيد، والعام على الخاص: فمن الأول: ما نقله الغزالي عن أكثر الشافعية من حمل المطلق على المقيد في صورة اختلاف الحكمين عند اتحاد السبب، ومثل له بآية الوضوء والتيمم، فإن الأيدي مقيدة في الوضوء بالغاية في قوله تعالى: ﴿فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمُ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: ٦]. . ومطلقة في التيمم في قوله تعالى في الآية نفسها: ﴿فَأَمْسَحُوا بُوجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ قَلْهُ المرافق أيضا(٢).

ومن النوع الثاني: نفي الخلة والشفاعة على جهة العموم في قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامُنُوا أَفِقُوا مِمَّا رَزَقَتَنكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَالْكَفِرُونَ هُمُ الظّلِبُونَ ﴾ [البقرة: ٢٥٤] فخصص العموم في قوله تعالى: ﴿ وَلَمْ مِن مَلَكِ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْفِى شَفَعَنَّهُمْ شَيّعًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَى ﴾ [النجم: ٢٦] فقد استثنى ما أذن فيه من الشفاعة، وفي قوله تعالى: ﴿ اللَّخِلَاءُ يَوْمَهِنِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُولً إِلّا الْمُتَّقِينَ ﴾ [الزخرف: ٢٧] فقد استثنى الله المتقين من نفي الخلة. (٣)

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱/ ۱۲۲) كتاب الإيمان باب ظلم دون ظلم (۳۲)، ومسلم (۱۱ ۱۱۵–۱۱۰) كتاب الإيمان باب صدق الإيمان (۱۱ ۱۱۶)، وأحمد (۱/ ۲۲۵، ٤٤٤، ٤٤٤)، والنسائي في الكبرى (۲/ ۲۲۷) كتاب التفسير باب قوله تعالى ﴿لاَ نُشَرِكَ بِأَلَّمِ إِنَّ الشِّرَكَ لَظُلَّمٌ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ۱۳]، وأبو يعلى (۵۱ ۵۱) والترمذي (۵/ ۱۵۲) كتاب التفسير باب ومن سورة الأنعام (۳۰ ۲۷) وأبو عوانة (۳۳/۱)، وابن حبان (۳۵۳)، وابن منده (۲۲۵) و (۲۲۲) و (۲۲۷) و (۲۲۸)، والبيهقي (۱۸)

<sup>(</sup>٢) ينظر: د. محمد حسين الذهبي: التفسير والمفسرون (١/ ٤٢) .

<sup>(</sup>٣) ينظر: السابق، الصفحة نفسها.

ومن تفسير القرآن بالقرآن: حمل المبهم على المبين، كما في قوله تعالى: ﴿وَكُلُواْ وَمَنْ يَنْبَيْنَ لَكُوْ الْفَيْطُ الْأَبْيَفُ مِنَ الْمُنْيَالِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ [البقرة: ١٨٧] فقد فسر قوله: ﴿الْفَيْطُ الْأَبْيَفُ﴾ بقوله: ﴿الْفَجْرِ ﴾.

ومنه - أيضًا - قول الله تعالى: ﴿وَالسَّلَهِ وَالطَّارِقِ﴾ [الطارق: ١] فقد بينت كلمة الطارق بما تلاها من قول الله تعالى: ﴿النَّجَمُ النَّاقِبُ﴾ [الطارق: ٣].

« ومن تفسير القرآن بالقرآن: الجمع بين ما يتوهم أنه مختلف: كخلق آدم من تراب في بعض الآيات، ومن طين في غيرها، ومن حمأ مسنون، ومن صلصال، فإن هذا ذكر للأطوار التي مر بها آدم من مبدأ خلقه إلى نفخ الروح»(۱).

وتجدر الإشارة إلى أن تفسير القرآن بالقرآن كان النواة الأولى لعلم التفسير، وهو ما قاله المستشرق جولد تسيهر، ووافقه الذهبي حين قال: « نعم نستطيع أن نوافقه – يقصد جولد تسيهر» أن المرحلة الأولى للتفسير تتركز في القرآن نفسه، على معنى رد متشابهه إلى محكمه، وحمل مجمله على مبينه، وعامه على خاصه، ومطلقه على مقيده. . . كما تتركز في بعض قراءاته المتواترة» (٢).

الطريق الثاني في تفسير القرآن الكريم في المرحلة النبوية: تفسيره بالسنة الشريفة، وذلك حين لا نجد في القرآن ما نفسره به، « فالسبيل المثالية التي لا ينبغي لعاقل أن يعدل عنها، أن يطلب التفسير ثاني ما يطلبه -أي بعد القرآن مباشرة- من السنة، وعلى هذا أطبق أهل السنة والجماعة؛ انطلاقا منهم -رحمهم الله- من مسلمات أربع:

أولاها: أن خير من يمكن أن يفسر القرآن، ومن ينبغي أن يطلب منه تفسيره بعد الله تعالى في محكم كتابه هو رسوله ﷺ الذي حدثنا ربه فيما حدث من وصفه ﷺ أنه ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَن اَلْهَوَكَمْ إِنَّا وَحَى ﴾ [النجم: ٤،٣].

فهو إذن ﷺ بمقتضى كونه رسولاً أولاً، ثم بمقتضى شهادة هذا النص وأشباهه ثانيًا - لا يمكن أن يقر على خطأ أبدًا، دع عنك أن يكون الخطأ في مثل هذا الأمر الجلل، أعني تفسير القرآن الكريم الذي هو أعظم معجزاته، وأكبر آيات فضله وسمو منزلته، فإن جاز عليه الخطأ بمقتضى بشريته في يسير الأمر، فليس يجوز عليه في أهم المهمات بالنسبة له

<sup>(</sup>١) السابق، الصحفة نفسها

<sup>(</sup>٢) السابق (١/٤٤)، وينظر: جولد تسيهر: المذاهب الإسلامية في التفسير (١/١). وسنعود في قابل دراستنا هذه إلى مناقشة آراء المستشرقين في تفسير القرآن بالقرآن؛ حيث إنه قد وقعت منهم مغالطات لا يمكن قبولها، يبغون منها هدم القرآن والإسلام، ولكن هيهات هيهات .

ولشريعته وأمته أصلًا، بل إن جاز عليه الخطأ ولو في يسير من الأمر بمقتضى تلك البشرية، فليس يجوز في عقل عاقل أن يقر عليه، بمقتضى ما له من الرسالة، بل لا محالة يهديه ربه إلى صواب القول والعمل.

الثالثة: أن من المعلوم من دين الإسلام بالضرورة أن السنة هي الأصل الثاني لهذا الدين، والمصدر التالي للقرآن مباشرة في جميع كليات هذا الدين وجزئياته، فالمجاوز للسنة إذن مع وجدان طلبته فيها راكب لعظيم، مخالف لمقتضى ضروريات هذا الدين.

الرابعة: أن طلب البيان من السنة ما تيسر فيها هو من جملة مقتضى الأوامر الإلهية المموجبة لطاعته ﷺ اَلَذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا المموجبة لطاعته ﷺ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا الموجبة لطاعته ﷺ اللَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا السَّوُلُ اللَّمْ وَالْمَوْلِ إِن كُنُمُ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمَوْلِ إِن كُنُمُ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمَوْمِ اللَّهِ وَالْمَوْلِ إِن كُنُمُ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمَوْمِ اللَّهِ وَالْمَوْمِ اللَّهِ وَالْمَوْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالِمُ اللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ

وقد رسخت هذه المسلمات وتقررت في أذهان أصحاب الرسول على فكانوا يسألونه كما سبقت الإشارة عن جميع ما يشكل عليهم من القرآن الكريم وغيره، وقد ذكرنا فيما مضى بعض الأمثلة التي تبين ذلك، ونزيد الأمر وضوحا بعرض مجموعة القضايا الآتية: القضية الأولى: كيف بينت السنة القرآن (٢)؟

جاء بيان السنة للقرآن على وجوه متعددة، أبرزها ما يأتي:

الوجه الأول: بيانه على البعض مجملات القرآن، كما في بعض الفروض التي جاءت في القرآن مجملة: كالصلاة والزكاة والصوم والحج، فقد قام على المقصود منها، فقد بين الفي العالم، أو كليهما، تفصيلا ما كنا نستطيع بدونه أن نفهم المقصود منها، فقد بين مقادير الزكاة، مواقيت الصلوات الخمس، وعدد ركعات كل صلاة وكيفيتها، وبين مقادير الزكاة،

 <sup>(</sup>۱) د. إبراهيم عبد الرحمن محمد خليفة: دراسات في مناهج المفسرين- الجزء الأول (طبعة دار الوفاء، نشر مكتبة الأزهر، القاهرة (۱۳۹۹هـ -۱۹۷۹م) (ص۲۱۶، ۲۱۶).

 <sup>(</sup>۲) ينظر في هذه القضية: د. محمد حسين الذهبي: التفسير والمفسرون (١/٥٧-٥٩)، و د. إبراهيم عبد الرحمن محمد خليفة: دراسات في مناهج المفسرين-الجزء الأول (ص٢٣٥-٢٤٦) و د. عبد الله شحاتة: علوم القرآن والتفسير (ص٢٤٧، ٢٤٨).

وأوقاتها، وأنواعها، وبين مناسك الحج وأركانه وسننه؛ ولذلك كان ﷺ يقول: «صلوا كما رأيتموني أصلي»(۱)، وكان عليه الصلاة والسلام يقول -أيضًا-: «خذوا عني مناسككم»(۲).

وروى ابن المبارك عن عمران بن حصين أنه قال لرجل: « إنك رجل أحمق، أتجد الظهر في كتاب الله أربعًا لا يجهر فيها بالقراءة؟ ثم عدد عليه الصلاة والزكاة، ونحو ذلك، ثم قال: أتجد هذا في كتاب الله تعالى مفسرًا؟ إن كتاب الله تعالى أبهم هذا، وإن السنة تفسر هذا» (٢).

الوجه الثاني: تخصيص العام في القرآن، ومن أمثلته تخصيص آية الزانية والزاني بقوله على وفعله بغير المحصن.

وتخصيص الظلم في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوَا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ ﴾ (الأنعام: ٨٦] بالشرك.

الوجه الثالث: تقييده ﷺ مطلقات القرآن، ومن ذلك تقييده اليد في قوله تعالى: ﴿ فَاقَطَ مُوا آَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة: ٣٨] باليمين (٥٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٥/٣٥)، والبخاري (٢/١١٠) كتاب: الأذان، باب: من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد، حديث (٦٣١)، ومسلم (٢٦٦١) كتاب: المساجد، باب: من أحق بالإمامة، حديث (٢٩٣)، وأبو داود (١/ ٣٩٥–٣٦) كتاب: الصلاة، باب: من أحق بالإمامة، حديث (٥٨٩)، والترمذي (١/ ٣٩٩) كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الأذان والسفر، الحديث (٢٠٥)، والنسائي (٢/٨ - ٩) كتاب: الأذان، باب: أذان المنفردين في السفر، وابن ماجه (٣١٣/١) والبيهقي كتاب: إقامة الصلاة، باب: من أحق بالإمامة، الحديث (٩٧٩)، والدارمي (٢/ ٢٨٦)، والبيهقي (٣١٥/١)).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۳/ ۳۱۸)، ومسلم (۲/ ۹٤۳) كتاب: الحج، باب: استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر، الحديث (۳۱۸/۳۱)، وأبو داود (۲/ ٤٩٥) كتاب: المناسك، باب: في رمي الجمار، الحديث (۱۲۹۷)، والنسائي (٥/ ۲۷۰) كتاب: المناسك، باب: الركوب إلى الجمار، واستظلال المحرم، وابن ماجه (۲/ ۱۰۰۲) كتاب: المناسك، باب: الوقوف بجمع حديث (۳۰۲۳)، والترمذي (۳۲ ۲۳) كتاب: الحج، باب: ما جاء في الإفاضة من عرفات (۸۸٦) مختصرًا.

وابن خزيمة (٤/ ٢٧٧ - ٢٧٨، وأبو يعلى (١١١/٤)، رقم (٢١٤٧) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) انظر زوائد نعيم بن حماد على كتاب الزهد لابن المبارك (١/ ٢٣) (٩٢) .

<sup>(</sup>٤) سبق تخریجه .

<sup>(</sup>٥) أخرج الطبري وابن المنذر وأبو الشيخ من طرق عن ابن مسعود أنه قرأ (فاقطعوا أيمانها) كما في الدر المنثور (٢/ ٤٩٦) .

وذكر له طريقا آخر قال: في قراءة عبد الله بن مسعود: (والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم).

الوجه الرابع: إيضاحه ﷺ لبعض مبهمات القرآن: كتفسيره ﷺ للعبد الصالح صاحب موسى عليه السلام بالخضر(١).

الوجه الخامس: بيانه ﷺ لفظًا أو متعلقه: كبيان المغضوب عليهم في قوله تعالى: ﴿غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّالِينَ﴾ [الفاتحة: ٧].

الوجه السادس: بيانه ﷺ أحكاما زائدة على ما جاء في القرآن الكريم، كتحريم زواج المرأة على عمتها وخالتها<sup>(٢)</sup>، وصدقة الفطر<sup>(٣)</sup>، ورجم الزاني المحصن<sup>(٤)</sup>، وميراث

- (۱) أخرجه البخاري (۹/ ۳۲۹) كتاب التفسير باب قوله ﴿وَكَانَ آلْإِنسَنُ أَكَثَرَ شَيْءٍ بَدَلًا﴾ [الكهف: ٥٤] (٥٢٥) ، ومسلم (٤٧٢ه ١٨٤٠–١٨٥٠) كتاب الفضائل باب من فضائل الخضر (١٧٠/ ٢٣٨٠)، وأجمد (١٦٥ / ١٦١) و عبد بن حميد (١٦٩)، وأبو داود (٢٤٠/٢) كتاب السنة باب في القدر (٤٧٠٧)، وعبد الله في زياداته (٥/ ١١٧ و ١١٨ و ١٢١ و ١٢٢)، وابن حبان (٢٢٢٠) والبيهقي في الأسماء والصفات (١/ ١٩٧)، والنسائي في الكبرى (٣/ ٢٤٧ ٤٤) كتاب العلم باب الرحلة في طلب العلم، وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه كما في الدر المنثور (٤/ ٢١) من طريق سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس إن نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس موسى صاحب بني إسرائيل... فذكره مطولًا .
- (۲) أخرجه مالك (۲/ ۳۵) كتاب: النكاح، باب: ما لا يجمع بينه من النساء، حديث (۲۰)، والبخاري (۱۲۰/۹) كتاب: النكاح، باب: لا تنكح المرأة على عمتها، حديث (۱۰۰۹)، ومسلم (۲/ ۱۰۲۸) كتاب: النكاح، باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، حديث (۳۳/ ۱۶۰۸)، والشافعي في مسنده (۲/ ۱۸) كتاب: النكاح، باب: الترغيب في التزوج (۵۰)، والنسائي (۲/ ۹۶)، والنسائي (۲/ ۹۶) كتاب: النكاح، باب: النكاح، باب: النكاح، باب: الحمل التي يجوز للرجل أن يخطب فيها، وأحمد (۲/ ۲۵)، وسعيد بن منصور (۱/ ۲۰۹) باب: الحال التي يجوز للرجل أن يخطب فيها، وأحمد (۲/ ۲۵)، وسعيد بن منصور (۱/ ۲۰۹) كتاب: النكاح، باب: ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها. من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة .

ومن طريق أبي سلمة:

ومن طريق قبيصة بن ذؤيب:

أخرجه البخاري (١٦٠/٩) كتاب: النكاح، باب: لا تنكح المرأة على عمتها (٥١١٠)، ومسلم (٢٠٢٨/١) كتاب: النكاح، باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، حديث (١٠٢٨/٣٥)، وأبو داود (٢/٥٥٤) كتاب: النكاح، باب: ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، حديث (٢٠٦٦)، والنسائي (٦/ ٩٦ - ٩٧) كتاب: النكاح، باب: الجمع بين المرأة وعمتها، وأحمد (٢/ ٢٠١، ٤٥١) ومحمد بن نصر المروزي في السنة (ص - ٧٨) رقم (٢٧٢)، والبيهقي (٧/ ١٦٥) كتاب: النكاح، باب: ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها،

.....

من طریق قبیصة بن ذؤیب أنه سمع أبا هریرة. . . فذكره .

- (٣) أخرجه البخاري (٣/ ٣٦٩) كتاب: الزكاة، باب: صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين، حديث (١٥٠٤)، ومسلم (٢/ ٢٧٧) كتاب: الزكاة، باب: زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، حديث (١٨٤/٤)، وأبو داود (٢/ ٢٦٣، ٢٦٥) كتاب: الزكاة، باب: كم يؤدي في صدقة الفطر، حديث (١٦١١)، والنسائي (٥/ ٤٨) كتاب: الزكاة، باب: فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين، وابن ماجه (١/ ٤٨٥) كتاب: الزكاة، باب: صدقة الفطر، حديث (١٨٢٦)، والترمذي (٣/ ٢١) كتاب: الزكاة، باب: ما جاء في صدقة الفطر، حديث (١٧٦)، ومالك (١/ ٢٨٤) كتاب: الزكاة، باب: زكاة الفطر، حديث (٢٥)، والشافعي حديث (١٧٥) كتاب: الزكاة، باب: الخامس في صدقة الفطر، وأحمد (٢/ ١٣٧)، والدارمي (١/ ٢٩٣) كتاب: الزكاة، باب: من طريق مالك عن قال: زكاة الفطر فريضة، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٣٠)، من طريق مالك عن نافع، عن ابن عمر، وقال الترمذي حسن صحيح .
- أخرجه البخاري (١٣١/١٣) كتاب: الحدود، باب: سؤال الإمام المقر هل أحصنت؟ حديث (٦٨٢٥)، ومسلم (١٣١٨)، كتاب: الحدود، باب: من أجاز ألا يحضر الإمام، والبغوي في شرح السنة (٥/ ٤٦٥) كلهم من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: «أتى رسول الله على رجل من الناس وهو في المسجد فناداه: يا رسول الله، إني زنيت فأعرض عنه النبي في فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله، فقال: يا رسول الله، إني زنيت فأعرض عنه، فجاء لشق وجه النبي الذي أعرض عنه، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي في فقال: أبك جنون؟ قال: لا يا رسول الله، فقال: أحصنت؟ قال: نعم يا رسول الله، قال: اذهبوا فارجموه، .

وللحديث طريق آخر عن أبي هريرة:

أخرجه الترمذي (٤/٧٧) كتاب: الحدود، باب: ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع، حديث (١٥٤٨)، وابن ماجه (٢/ ٨٥٤) كتاب: الحدود، باب: الرجم، حديث (٢٥٥٤)، وأحمد (٢/ ٢٥٠١)، وابن الجارود في المنتقى رقم (٨١٩)، وابن حبان (٢٤٢٧-الإحسان)، والحاكم (٣٣٦/٤)، والبغوي في شرح السنة (٥/ ٤٦٥) كلهم من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: «جاء ماعز بن مالك الأسلمي إلى رسول الله على فقال: يا رسول الله، إني قد زنيت فأعرض عنه، ثم جاءه من شقه الأيمن فقال: يا رسول الله، إني قد زنيت فأعرض عنه ثم جاءه فارجموه فقال: إني قد زنيت، قال ذلك أربع مرات، فقال رسول الله على: «انطلقوا به فارجموه فانطلقوا به، فلما مسته الحجارة أدبر يشتد، فلقيه رجل في يده نحى جمل، فضربه به فصرعه فذكروا ذلك لرسول الله على: قال: (فهلا تركتموه).

وقال الترمذي: حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة .

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وصححه ابن حبان .

وقال البغري عقبه: هَذَا حديث متفق على صحته، وهو وهم، فهو متفق على صحته من حديث أبي هريرة، ولكن ليس من هذا الطريق .

وللحديث طريق ثالث عن أبي هريرة:

أخرجه أبو داود (٤/ ٥٧٩) كتاب الحدود، باب: رجم ماعز بن مالك، حديث (٤٤٢٩)، =

الجدة (١)، والحكم بشاهد ويمين (٢)... وغير ذلك.

والنسائي في الكبرى (٤/ ٢٧٧ - ٢٧٧) كتاب: الرجم، باب: استقصاء الإمام على المعترف عنده بالزنا، حديث (٢١٤)، وأبو يعلى (٢١٤/٥ - ٥٢٥) رقم (٢٦٤٠) كلهم من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن ابن عم لأبي هريرة عن أبي هريرة أن ماعز بن مالك جاء إلى النبي على فقال: يا رسول الله، إني قد زنيت فأعرض عنه حتى قالها أربعًا، فلما كان في المخامسة قال: «زنيت؟» قال: نعم، قال: «وتدري ما الزني؟» قال: نعم، أتيت منها حرامًا ما يأتي الرجل من امرأته حلالا، قال: «ما تريد إلى هذا القول؟» قال: أريد أن تطهرني، قال: فقال رسول الله على: «أدخلت ذلك منك في ذلك منها كما يغيب الميل في المكحلة والعصا في الشيء؟» قال: نعم يا رسول الله، قال: فأمر برجمه فرجم، فسمع النبي على رجلين يقول أحدهما لصاحبه: ألم تر إلى هذا ستر الله عليه، فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب، فسار النبي على شيئًا ثم مر بجيفة حمار فقال: «أين فلان وفلان؟ انزلا فكلا جيفة هذا الحمار»، قالا: غفر الله لك يا رسول الله وهل يؤكل هذا؟ قال: «فما نلتما من أخيكما آنفًا أشد أكلا منه، والذي نفسي بيده إنه الآن في أنهار الجنة يتقمص فيها».

وهذا آسناد ضعيف، لجهالة ابن عم أبي هريرة، لكن أخرجه به الرزاق (V/ V) رقم (V) رقم (V) عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير عن عبد الرحمن بن الصامت عن أبي هريرة به ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أبو داود (V) (V) كتاب: الحدود، باب: رجم ماعز بن مالك، حديث (V) والنسائي في الكبرى (V) كتاب: الرجم، باب: ذكر استقصاء الغمام على المعترف عنده بالزنا، حديث (V) وابن الجارود رقم (V) وابن حبان (V) على المعترف عنده بالزنا، حديث (V) كتاب الحدود، والديات، حديث (V) والبيهقي (V) موارد)، والدارقطني (V) الحدود، باب: من قال: V يقام عليه الحد حتى يعترف أربع مرات، وقد أخرجه النسائي في الكبرى (V) كتاب: الرجم، حديث (V) من طريق حماد بن سلمة عن أبي الزبير، وصححه ابن حبان (V) كتاب: الرجم، حديث (V) من طريق حماد بن سلمة عن أبي الزبير، وصححه ابن حبان .

وقال النسائي: عبد الرحمن ليس بمشهور .

قلت: ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٢٩٧/٥)، والبخاري في تاريخه الكبير (٥/ ٣٦٧)، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلا، وذكره ابن حبان في الثقات .

(۱) أخرجه مالك (۲/۱۳) كتاب: الفرائض، باب: ميراث الجدة، حديث (٤)، وأحمد (٤/ ٢٢٥)، وأبو داود (٣/ ٣١٦) كتاب: الفرائض، باب: في الجدة، حديث (٢٨٩٤)، والترمذي (٤/ ٤٢٠) كتاب: الفرائض، باب: ميراث الجدة، حديث (٢٠١١)، وابن ماجه (٢/ ٢٠٩) كتاب: الفرائض، باب: ميراث الجدة، حديث (٢٧٢٤)، وعبد الرزاق (١٩٠٨)، وابن الجارود رقم (٩٥٩)، وأبو يعلى (١/ ١١٠) رقم (٢٧١١)، وابن حبان (١٢٠٤ – موارد)، والدارقطني (٤/ ٤٤) كتاب: الفرائض، والحاكم (٤/ ٣٣٨) كتاب: الفرائض، باب: قضاء أبي بكر في الجدة، والبيهقي وتال الترمذي: حسن صحيح .

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي .

وصححه ابن حبان .

وفيه نظر، فإن قبيصة بن ذؤيب لم يدرك أبا بكر .

قال العلائي في جامع التحصيل (ص - ٢٥٤): قبيصة بن ذؤيب ولد عام الفتح على الأصح، =

الوجه السابع: بيانه ﷺ النسخ، كأن يبين لنا -عليه الصلاة والسلام- أن آية كذا نسخت كذا، أو أن حكم كذا نسخ بكذا. . . وهكذا، ومن ذلك قوله ﷺ : « لا وصية

وقيل: أول سنة من الهجرة وفي التهذيب أن روايته عن أبي بكر وعمر رضي الله عنه مرسلة .
 والحديث ذكره الحافظ في التلخيص (٣/ ٨٢) وقال: وإسناده صحح لثقة رجاله، إلا أن صورته مرسل، فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق، ولا يمكن شهوده للقصة .

وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (٢/ ١٣٢): وقال ابن حزم في محلاه: لا يصح لأنه منقطع؛ لأن قبيصة لم يدرك أبا بكر ولا سمعه من المغيرة ولا محمد، وتبعه عبد الحق وابن القطان

(۲) أخرجه مسلم (۳/ ۱۳۳۷) كتاب: الأقضية، باب: القضاء باليمين والشاهد حديث (۳/ ۱۷۱۱)، وأبو داود (۶/ ۳۲) كتاب: الأقضية، باب: القضاء باليمين والشاهد حديث (۳۰۰۳)، والنسائي في الكبرى (۳/ ٤٠) كتاب: القضاء، باب: الحكم باليمين مع الشاهد الواحد حديث (۲۰۱۱)، وابن ماجه (۲/ ۹۹۷) كتاب: الأحكام، باب: القضاء بالشاهد واليمين حديث (۲۰۱۱)، وأبن ماجه (۲/ ۲۹۳)، والشافعي (۲/ ۱۷۸) كتاب: الأقضية رقم (۲۳۷۰)، وأبو يعلى (۱۲۸۶) وقم (۲۳۷۰)، وأبو يعلى (۱۲۸۶)، وأبر يعلى (۱۲۸۶)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (۱۲ ۱۶۶) كتاب: الأقضية، باب: القضاء باليمين مع الشاهد، والبعوي في شرح والبيهقي (۱۱ / ۱۲۷) كتاب: الشهادات، باب: القضاء باليمين مع الشاهد، والبغوي في شرح السنة (۵/ ۳۲۰) كلهم من طريق قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: «أن رسول الله ﷺ قضى باليمين على الشاهد».

وهذا الحديث قد طعن فيه الطحاوي فقال في الشرحه؛ أما حديث بن عباس فمنكر؛ لأن قيس ابن سعد لا نعلمه يحدث عن عمرو بن دينار بشيء فكيف يحتجون به في مثل هذا. ا ه .

وقد رد عليه البيهقي فقال في المعرفة (٧/ ١٠ ق - ٤٠١): ورأيت أبا جعفر الطحاوي رحمنا الله وإياه، أنكر واحتج بأنه لا يعلم قيسًا يحدث عن عمرو بن دينار بشيء، والذي يقتضيه مذهب أهل الحفظ والفقه في قبول الأخبار ما كان قيس بن سعد ثقة، والراوي عنه ثقة ثم يروي عن شيخ يحتمله سنه ولقيه غير معروف بالتدليس كان ذلك مقبولا وقيس بن سعد مكي وعمرو بن دينار مكي وقد روى قيس عمن هو أكبر سنا وأقدم موتا من عمرو: عطاء بن أبي رباح ومجاهد بن جبر، وروى عن عمرو من كان في قرن قيس وأقدم لقيا منه: أيوب ابن أبي تميمة السختياني فإنه رأى أنس ابن مالك وروى عن سعيد بن حبير، ثم روى عن عمرو بن دينار فمن أين إنكار رواية قيس عمرو غير أنه روى عنه ما يخالف مذهب هذا الشيخ ولم يمكنه أن يطعن فيه بوجه آخر فزعم أنه منكر.

وقد روى جرير بن حازم وهو من الثقات عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن حبير عن ابن عباس أن رجلاً وقصته ناقته وهو محرم فذكر الحديث، فقد علمنا قيسا روى عن عمرو بن دينار غير حديث اليمين مع الشاهد فلا يضرنا جهل غيرنا. ثم تابع قيس بن سعد على روايته هذه عن عمر ومحمد بن مسلم الطائفي ا. ه قلت: والمتابعة التي أشار إليها البيهقي .

أخرجها أبو داود (٤/ ٣٢) كتاب: الأقضية، باب: اَلقضاء باليمين والشَّاهد حديث (٣٦٠٩) والبيهقي (١٦/١٠) كتاب: الشهادات، باب: القضاء باليمين مع الشاهد، وفي المعرفة (٧/ ٤٠٢).

وفي الباب عن أبي هريرة، وزيد بن ثابت، وجابر، وسعد بن عبادة .

لوارث»(١)يبين أن آية الوصية للوالدين والأقربين منسوخ حكمها وإن بقيت تلاوتها.

الوجه الثامن: دفعه ﷺ لبعض إشكالات وردت على القرآن: كدفعه ما استشكل به نصارى نجران على أخوة مريم لهارون، يعنون أخا موسى –عليه السلام– مع أن بينها –عليها السلام– وبينه كذا وكذا، فقد دفع ذلك –عليه الصلاة والسلام– بأن ليس المقصود في الآية ﴿يَتَأَخْتَ هَنْرُونَ﴾ [مريم: ٢٨] هارون النبي، بل هو آخر في عهدها سمي باسمه (٢٠).

الوجه التاسع: بيان التأكيد منه ﷺ وذلك أنه يؤكد الحكم الذي جاء به القرآن ويقويه، وذلك كقوله -عليه الصلاة والسلام-: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» (٣) فإنه يوافق قوله سبحانه: ﴿لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بَيْنَكُم وَالْبَطِلِّ ﴾ [النساء: ٢٩].

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح .

وأخرجه ابن الجارود في المنتقى رقم (٩٤٩) من طريق الوليد بن مسلم قال: ثنا ابن جابر، ثنا سليم بن عامر، سمعت أبا أمامة، فذكر الحديث .

وفي الباب عن جماعة من الصحابة وهم عمرو بن خارجة، وأنس بن مالك، وابن عباس، وجابر، وعلي، وعبد الله بن عمرو، ومعقل بن يسار، وزيد بن أرقم، والبراء، ومجاهد مرسلاً (٢) أخرجه مسلم (٢١٣٥٩) وأحمد (٢/ ٢٥٢) والترمذي (٣١٥٥) وابن حبان (٢٢٥٠) والطبراني في الكبير (٢٠٠١) والبيهقي في الدلائل (٥/ ٣٣٦) وابن جرير (٨/ ٣٣٦) (٣٣٦٩١) ، (٢٣٦٩٢) وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن المغيرة بن شعبة كما في الدر المنثور (٤/ ٤٨٦) ولفظه:

(٣) أخرجه أحمد (٥/ ٧٧ - ٧٧)، والدارمي (٢/ ٢٤٦) كتاب: البيوع، باب: في الربا الذي كان في الجاهلية، وأبو يعلى (٣/ ١٣٩) رقم (١٥٧٠)، والدارقطني (٣/ ٢٦) كتاب: البيوع رقم (٩٦، ٩٣) والبيهقي (٦/ ١٠٠) كتاب: الغصب، باب: من غصب لوكا فأدخله في سفينة أو بني عليه جدارًا، كلهم من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي حرة الرقاشي عن عمه به . وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٢٦٨) وقال: رواه أحمد، وأبو حرة الرقاشي وثقه أبو داود

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۳/ ۲۹۰) كتاب: الوصايا، باب: الوصية للوارث، حديث (۲۸۷۰)، والترمذى (٤٣٣/٤) كتاب: الوصايا، باب: ولا وصية لوارث، حديث (٢١٢٠)، وابن ماجه (٢/ ٩٠٥) كتاب: الوصايا، باب: لا وصية لوارث، حديث (٢٧١٣)، وأحمد (٥/ ٢٦٧)، والطيالسي (٢/ ٢١٠ – منحة) رقم (٢٤٠٧)، وسعيد بن منصور (٤٢٧)، والدولابي في الكني (١/ ٦٤)، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" (٢/ ٢٢٧)، والبيهقي (٢/ ٢٦٤) كتاب: الوصايا، باب: نسخ الوصية للوالدين، كلهم من طريق إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة الباهلي، قال: سمعت رسول الله علي يقول في خطبته عام حجة الوداع: "إن الله تبارك وتعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث".

والغرض من هذا البيان التأكيدي هو ترسيخ مفهوم النص القرآني وحكمه في قلب السامع.

ومن ذلك ما رواه الشيخان وغيرهما، واللفظ للبخاري عن عائشة قالت: « تلا رسول الله ﷺ هذه الآية: ﴿هُوَ الَّذِى أَزَلَ عَلَيْكَ الْكِنْبَ مِنْهُ مَايَتُ مُّنكَنَتُ هُنَ أُمُ الْكِنْبِ وَأُخُرُ مُتَشَيِهِنَ أُمَّا اللّه ﷺ هذه الآية: ﴿هُوَ الَّذِى أَزَلَ عَلَيْكَ الْكِنْبَ مِنْهُ مَايَتُ مُنكَابًة وَالْبَعْآة تَأْوِيلِهِ وَمَا يَسْلَمُ تَأْوِيلَهُ وَلَا اللّهُ وَالْرَبِهِ وَمَا يَسْلَمُ تَأْوِيلَهُ وَلَا اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْمِلْوِيلِةِ وَمَا يَشَلُهُ مِنْ عِندِ رَيِّنا وَمَا يَذَكُنُ إِلّا اللّهُ اللّهِ الله وَالله عمران: ٧] قالت: قال رسول الله ﷺ: «فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم (۱).

وضعفه ابن معین، وفیه علی بن زید، وفیه کلام. أ. ه.

لكن للحديث شواهد كثيرة يرتقى بها الحديث إلى الصحة منها: عن أبي حميد الساعدي؛ أن النبي على قال: الا يحل لمسلم أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه.

أخرجه أحمد (٥/ ٤٢٥)، والبزار (٢/ ١٣٤ - كشف) رقم ١٣٧٣٠)، وابن حبان (١١٦١ - موارد)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٤١) وفي مشكل الآثار (٤/ ٤١)، موارد)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٤١) وفي مشكل الآثار (٤/ ٤١)، والبيهقي (١٠٠/١) كتاب: الغصب، باب: من غصب لوحًا فأدخله في سفينة أو بنى عليه جدارًا، كلهم من طريق سليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الرحمن بن سعد عن أبي حميد الساعدي به .

قال البزار: لا نعلمه عن أبي حميد إلا من هذا الطريق، وإسناده حسن، وقد روى من وجوه عن غيره من الصحابة .

وصححه ابن حبان .

وقال الهيثمي في المجمع (١٧٤/٤): رواه أحمد والبزار، ورجال الجميع رجال الصحيح . ومنها: عن عمرو بن يثربي قال: شهدت خطبة رسول الله ﷺ بـ «منى» فكان فيما خطب به أنه قال: «ولا يحل لمرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه...».

أخرجه أحمد (٣/ ٤٢٢، ١١٣/٥)، والدارقطني (٣/ ٢٥ – ٢٦) كتاب: البيوع رقم (٨٩)، والطحاوى في شرح معانى الآثار (٤/ ٢٤) وفي مشكل الأثار (٤/ ٤٦)، والبيهقى (٦/ ٩٧) من طريق عمارة بن حارثة عن عمرو بن يثربي به .

وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ١٧٤): رواه أحمد وابنه من زياداته أيضًا، والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد ثقات 1. هـ .

ومنها أيضًا: عن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ خطب الناس في حجة الوداع، فذكر الحديث وفيه: ﴿لَا يَعِلُ لَا مِنْ طَيْبُ نَفُسُ ۗ .

أخرجه الدارقطني (٢٥/٣) كتاب: البيوع، رقم (٨٧)، والبيهقي (٦٧/٩) كتاب: الغصب، باب: لا يملك أحد بالجناية شيئًا، من طريق ثور بن يزيد الأيلي عن عكرمة عن ابن عباس به . (١) أخرجه البخاري (٢٠/٩) كتاب التفسير (٤٥٤٧)، ومسلم (٢٠٥٣/٤) كتاب العلم باب النهي عن اتباع متشابه القرآن (٢١٦١٥)، والطيالسي (١٤٣٢) و (١٤٣٣)، وأحمد (٢/١٦٥ و١٣٢ و٢٥٠)، وأبو داود (٢/٩٠٤) كتاب السنة باب شرح السنة (٤٥٩٨)، والترمذي (٥/٩٩) كتاب التفسير باب (ومن سورة آل عمران) (٤٩٩٤)، وابن حبان (٧٣)، والطبراني في الأوسط (٦٣٠٠)،

الوجه العاشر: ويعتبر من أروع الوجوه وأعظمها، وهو تطبيق الرسول على للقرآن، تطبيقًا عمليًا في حياته، مما يعد تفسيرًا عمليًا وتطبيقيًا جليًا غاية الجلاء، مما جعل حاجة الصحابة إلى التفسير القولي غير كبيرة، فقد عايشوا مع رسول الله على معاني القرآن، وتسابقوا إلى الاقتداء به في العمل بآياته المنزلة.

روي عن السيدة عائشة أنها قالت حين سئلت عن خُلُق رسول الله ﷺ: «كان خلقه القرآن»(۱).

ولست أبغي من وراء عرض كيفية بيان السنة للقرآن وتفسيره والأوجه المعتبرة في ذلك إلا تقرير الدور العظيم الذي اضطلع به رسول الله ﷺ في تفسير القرآن الكريم في تلك المرحلة المتقدمة مرحلة نزول هذا الكتاب الكريم، مما يعد أساسًا من الأسس التي بنى عليها المفسرون فيما بعد عصر النبوة تفسيراتهم للقرآن والتي أسهمت بشكل كبير في استواء التفسير -بوصفه علمًا- على سوقه.

القضية الثانية: هل فسر رسول الله ﷺ القرآن كله؟ وما المقدار الذي بينه عليه الصلاة والسلام من القرآن لأصحابه؟

وهذه القضية خلافية بين العلماء عرضها الدكتور الذهبي في كتابه «التفسير والمفسرون»، وذكر أن هناك فريقين يتنازعان القضية:

الفريق الأول: ذهب إلى القول بأن رسول الله ﷺ بين لأصحابه كل معاني القرآن، كما بين لهم ألفاظه، وعلى رأس هؤلاء ابن تيمية (٢).

<sup>=</sup> والبيهقي في الدلائل (٦/٥٤٥)، والطحاوي في شرح المشكل (٢٥١٧) و (٢٥١٨) من طريق عبد الله بن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة .

وله طريق أَخر عنها أخرجه أحمد (٢٨/٦)، والترمذي (٢٩٩٣) وابن ماجه (١/ ٧٥) في المقدمة باب اجتناب البدع (٤٧)، والطحاوي في شرح المشكل (٢٥١٥) و (٢٥١٦) وابن حبان (٧٦) والطبراني في الأوسط (٣٣٦٨) و (٤٩٥٢) من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة ليس فيه القاسم .

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱/ ۱۱۲ه- ۱۵) كتاب صلاة المسافرين باب جامع صلاة الليل (۱۲۹ه- ۷٤٦)، وأحمد (۱/ ۹۱ و ۱۲۳)، والبيهقي (۲/ ٤٩٩) من طريق سعد بن هشام بن عامر عن عائشة، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (۳۰۸).

<sup>(</sup>٢) المتفحص لأقوال الشيخ ابن تيمية يجده يقول بخلاف ذلك، وهناك قرينتان تؤكدان ذلك: القرآن القرينة الأولى: تصريحه أن أحسن طرق التفسير وأصحها أن يطلب أول ما يطلب من القرآن ذاته، وأنه حين يعيينا ذلك ننتقل إلى السنة، فإذا كان البيان النبوي شاملا لجميع القرآن فكيف يصرح الإمام ابن تيمية بأن القرآن يفسر بعضه بعضا أيضا، وأنه إن لم نجد في القرآن ما يفسره يتم الانتقال إلى السنة.

الفريق الثاني: ذهب إلى القول بأن رسول الله ﷺ لم يبين لأصحابه من معاني القرآن إلا القليل، وعلى رأس هؤلاء السيوطي(١).

ثم شرع الدكتور الذهبي في عرض أدلة كل فريق:

فأدلة الفريق الأول من الكتاب والسنة والمعقول:

فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلذِّكَرَ لِتُمَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمَ وَلَعَلَّهُمُ يَنْفَكَّرُونَ﴾ [النحل: ٤٤].

والبيان في الآية يتناول بيان معاني القرآن، كما يتناول بيان ألفاظه، وقد بَيِّنَ الرسول ﷺ ألفاظه كلها، فلا بد أن يكون بَيِّنَ كل معانيه -أيضًا- وإلا كان مقصرًا في البيان الذي كلف به من الله.

ومن السنة ما روي عن أبي عبد الرحمن السلمي (٢)أنه قال: «حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن. . كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما: أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا»(٣).

فهذا الأثر يدل على أن الصحابة تعلموا من رسول الله ﷺ معاني القرآن كلها، كما تعلموا ألفاظه.

ومن المعقول قالوا: إن العادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في علم من العلوم كالطب أو الحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكتاب الله الذي فيه عصمتهم، وبه نجاتهم وسعادتهم

والقرينة الثانية: أن الشيخ ابن تيمية بعد أن صرح بما صرح به من تفسير القرآن بالقرآن، فإن لم يوجد فتفسيره بالسنة، قال: "وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن والأحوال، . . . ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح، ولاسيما علماؤهم، كالأثمة الأربعة الخلفاء الراشدين، والأثمة المهديين»

ومن هنا، فشيخ الإسلام ابن تيمية برىء مما نسب إليه، وما كان له أن يقول بهذا، وهو الخبير بالدروب والعليم ببواطن الأمور .

<sup>(</sup>ينظر: د. أبراهيم عبد الرحمن محمد خليفة: دراسات في مناهج المفسرين (ص٢١٧) وما بعدها).

<sup>(</sup>١) ينظر: د. محمد حسين الذهبي: التفسير والمفسرون (١/١٥).

 <sup>(</sup>۲) انظر: تهذیب الکمال (۲/ ۱۷۶)، وتهذیب التهذیب (۱۸۳/۰) (۲۱۷)، وتقریب التهذیب (۱/ ۴۸۵)
 (۲۰۹) خلاصة تهذیب الکمال (۲/ ٤٨) والکاشف (۲/ ۷۹)، تاریخ البخاري الکبیر (٥/ ۷۷).
 (۷۲) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (١/ ٦٠) (٨٢) .

في الدنيا والآخرة؟

ومما يدل على هذا الدليل العقلي ما أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه عن عمر -رضي الله عنه- أنه قال: «من آخر ما نزل آية الربا، وإن رسول الله ﷺ قبض قبل أن يفسرها»(١).

وهذا يدل بالفحوى على أنه كان يفسر لهم كل ما نزل، وأنه إنما لم يفسر هذه الآية لسرعة موته بعد نزولها، وإلا لم يكن للتخصيص بها وجه (٢).

وأما أدلة الفريق الثاني: فقد استدلوا -أيضًا- من السنة والمعقول:

فمن السنة: ما أخرجه البزار عن عائشة قالت: « ما كان رسول الله ﷺ يفسر شيئًا من القرآن إلا آيات بعدد، علمه إياهن جبريل»(٣).

ومن المعقول قالوا: إن بيان النبي على لكل معاني القرآن متعذر، ولا يمكن ذلك إلا في آي قلائل، والعلم بالمراد يستنبط بأمارات ودلائل، ولم يأمر الله نبيه على بالتنصيص على المراد في جميع آياته؛ لأجل أن يتفكر عباده في كتابه.

وقالوا -أيضًا-: لو كان رسول الله ﷺ بَيَّنَ لأصحابه معاني القرآن، لما كان لتخصيصه ابن عباس بالدعاء له بقوله: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» (٤) فائدة؛ لأنه يلزم من بيان رسول الله ﷺ لأصحابه كل معاني القرآن، استواؤهم في معرفة تأويله، فكيف يخصص ابن عباس بهذا الدعاء؟ (٥).

 <sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۳/ ۹۷)، وابن ماجه (۳/ ۹۲) كتاب التجارات باب التغليظ في الربا (۲۲۷٦)،
 وقال البوصيري في الزوائد (۲/ ۱۹۸): هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>۲) ينظر: د. الذهبي: التفسير والمفسرون (۱/ ٥١، ٥٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البزار (٢١٨٥ - كشف الأستار) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٩٤/١) كتاب الوضوء: باب وضع الماء عند الخلاء حديث (١٤٣)، ومسلم (٤/ ١٩٢٧) كتاب فضائل الصحابة: باب فضائل عبد الله بن عباس حديث (١٩٢٧/١٣٨)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٥١-٥١) كتاب المناقب: باب عبد الله بن العباس حديث (٨١٧٧).

وأخرجه البخاري (٢٠٤/١) كتاب العلم: باب قول النبي هي «الله علمه الكتاب» حديث (٧٥)، و (٢٠٢/١) كتاب فضائل الصحابة: باب ذكر بن عباس - رضي الله عنهما - حديث (٣٥٥)، و (٣٥١/ ٢٥٥) كتاب الاعتصام حديث (٧٢٧٠) والترمذي (٥/ ٦٨٠) كتاب المناقب: باب مناقب عبد الله بن عباس حديث (٣٨٢٥) والنسائي في الكبرى (٥/ ٥٢) كتاب المناقب حديث (٨١٧٩) وابن ماجه (١/ ٥٨) المقدمة: باب فضائل أصحاب رسول الله على حديث (١٦٢٥) وأحمد (١/ ٢١٤)، ٣٥٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: د. الذهبي: التفسير والمفسرون (١/ ٥٣، ٥٣).

### ومن خلال عرض رأي الفريقين يتضح الآتي:

أولا: مغالاة الفريقين فيما ذهبا إليه، وأن المقبول هو أن الرسول على قام بدور عظيم في تفسير كتاب الله، لكنه لم يفسره كله بطبيعة الحال؛ إذ لو قلنا بتفسير رسول الله على القرآن كله لما كان هناك داع لدعوة القرآن إلى تدبر آيات الله فيه ﴿كِنَنُ أَرْلَنَهُ إِلَيْكَ مُبُرَكُ لِيَنَبُ أَرْلَنَهُ إِلَيْكَ مُبُرَكُ لِيَتَبِهِ وَلِمَا كَانَ للتحذير الشديد والوعيد القاصم لِيَنَبِّرُوا أَوْلُوا اللَّهِ الله على: ﴿أُولُتِكَ اللَّذِينَ لَمُنَهُمُ اللهُ فَاصَمَعُمْ وَأَعْمَى الصَّرَهُمُ أَفَلاً يَتَدَبّرُونَ لَلنَهُمُ الله فيمة.

ثم إنه إذا كان الأمر كذلك فلا قيمة للتفسيرات التي وضعها العلماء من لدن الصحابة وحتى يوم الناس هذا، وهي تفسيرات فيها من الجديد المعجب ما لا يمكن إنكاره، أو الزعم بأنه غير صحيح.

هذا بالإضافة إلى أننا لو قلنا بأن رسول الله على فسر القرآن لفظه ومعناه لكذبناه على الله على القرآن من أنه: « لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد»(١)، ولكان اختلاف الصحابة حول القرآن بعد رسول الله اجتراء منهم على الله وحيفًا عن هديه صلى الله عليه وسلم، وحاشا أن يفعل الصحابة ذلك أو يقع منهم.

كما أننا لو قلنا: إن رسول الله على لم يفسر من معاني القرآن إلا القليل، لهضمنا رسول الله على حقه في شخصه ودعوته ورسالته؛ إذ إن رسول الله على بين أصول الدين وأحكامه وشرائعه وأركانه المبثوثة في القرآن الكريم بصورة إجمالية أو كلية، ففصل المجمل، وأبان عن جزئيات الكلي، فعرف الناس دينهم: أصوله وأركانه وشرائعه وجزئياته، فلو قلنا: إنه على لم يفسر إلا القليل، فمن الذي بين لنا الدين «الإسلام» الذي جاء به القرآن؟!

كذلك لو قلنا بهذا لكذبنا رسول الله على في قوله: «ألا وإنى أوتيت القرآن ومثله

<sup>(</sup>۱) هو طرف من حديث طويل. أخرجه أحمد (۱/ ۹۱) والترمذي (۲۹/۵-۳۰) كتاب فضائل القرآن باب ما جاء في فضل القرآن (۲۹/۵) والبزار في البحر الزخار (۸۳۵) و (۸۳۵) و (۸۳۵) وأبو يعلى (۳۲۷) ومحمد بن نصر في قيام الليل (ص۱۲۳) من طريق حمزة الزيات عن أبي المختار الطائي عن ابن أخي الحارث الأعور عن الحارث عن علي بن أبي طالب. . . فذكره مطولًا قال الترمذي:

هذًا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حمزة الزيات وإسناده مجهول وفي حديث الحارث مقال .

معه» (۱)، ولأنكرنا سنته التي جاءت-كما سبق بيانه-لتبين مبهم القرآن، وتفصل مجمله، وتقيد مطلقه، وتخصص عامه، وتؤكد ما جاء فيه.

وبدهي أن رسول الله على لم يفسر لهم ما يرجع فهمه إلى معرفة كلام العرب؛ لأن القرآن نزل بلغتهم، ولم يفسر لهم ما تتبادر الأفهام إلى معرفته، ولم يفسر لهم ما استأثر الله بعلمه كقيام الساعة وحقيقة الروح، وإنما فسر لهم رسول الله على بعض المغيبات التي أخفاها الله عنهم، وأطلعه عليها وأمره ببيانها لهم، وفسر لهم -أيضًا- كثيرًا مما يندرج تحت التفسير الذي تعرفه العلماء ويرجع إلى اجتهادهم (٢).

ثانيًا: أدلة الفريقين محجوجة ومفندة:

فأدلة الفريق الأول محجوجة بما يأتى:

استدلالهم بالآية ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ اَلذِّكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمَ ﴾ مردود عليه من وجهين:

الأول: أن القول بعموم الآية الشامل لجميع ألفاظ القرآن ومعانيه ليس صحيحًا؛ لقرينتين تفيدان التخصيص:

الأولى: قرينة مقالية تتمثل في قوله عز شأنه: ﴿وَمَاۤ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنبَ إِلَّا لِتُبَيِّينَ لَهُمُر

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲/ ۲۱) كتاب السنة: باب في لزوم السنة حديث (٤٦٠٤) وأحمد (٤/ ١٣١) وابن عبد البر في (التمهيد) (١/ ١٥٠) من طريق عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقدام بن معدي كرب عن رسول الله على قال: «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه " .

الَّذِي ٱخْنَلَفُواْ فِيلِهِ ﴾ [النحل: ٦٤].

فالآية صريحة في أن بيان الرسول ﷺ للكتاب مقصور على الذي اختلفوا فيه دون ما لم يختلفوا فيه.

والقرينة الثانية: قرينة حالية تتمثل في واقع القرآن الكريم وأمر من نزل بلسانهم العربي المبين، فإن واقع أمر القرآن وأمر من أنزل بلسانهم أن فيه كثيرًا من البينات، بل قل بدهية البيان نفسها بالنسبة لكل ذي حظ من معرفة هذا اللسان فضلًا عن أهله الخلص، فلا يسيغ لذي منطق مع هذا أن يقوم ﷺ ببيان أمثال هذه الجليات (١١).

الوجه الثاني: أننا إذا سلمنا ببقاء ما في القرآن الكريم على العموم الصالح؛ لأن يندرج تحته جميع اللفظ والمعنى، فإننا لابد أن ننظر إلى سياق القول الكريم الذي نزل فيه وحديثه عنه، وذلك أن قوله سبحانه وتعالى: ﴿ نُرِّلُ إِلَيْهِمْ ﴾ صلة لـ ما ، فيفيد قطعًا أن حديث هذا العموم هو عن المنزل فحسب، لا عما لم ينزل أيضًا.

وأقول: عرفنا أن جميع الألفاظ منزل، وأن بعض المعاني منزل عليه ﷺ وبعضها غير منزل بطبيعة الحال؛ لأن﴿مَا﴾ لا تدل على العموم هنا.

وأما استدلالهم بما روي عن عثمان وابن مسعود وغيرهما من أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي عَلَيْ عشر آيات من القرآن لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها، فهو استدلال لا ينتج المدعى؛ لأن غاية ما يفيده، أنهم كانوا لا يجاوزون ما تعلموه من القرآن حتى يفهموا المراد منه، وهو أعم من أن يفهموه من النبي عَلَيْ أو من غيره من إخوانهم، أو من تلقاء أنفسهم حسبما يفتح الله به عليهم من النظر والاجتهاد (٢).

وأما استدلالهم بأن الصحابة كانوا يفهمون القرآن ويعرفون معانيه فمردود بأن العادة إنما جرت باستشراح - أي: طلب شرح - ما يشكل فهمه فحسب، فأما الواضح الذي لا يشكل فهمه ولا يشتبه أمره، فإن طلب شرح مثله ضرب من العبث واستنفاد الوقت والجهد في غير طائل، وهذا ما لا يمكن أن يفعله صحابة رسول الله ﷺ "".

أما الأثر الوارد فلا يدل أيضًا لأن وفاة النبي ﷺ قبل أن يبين لهم آية الربا لا تدل على

<sup>(</sup>۱) ينظر: د. إبراهيم عبد الرحمن محمد خليفة: دراسات في مناهج التفسير-الجزء الأول (ص٢٢٣، ٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: د. الذهبي: التفسير والمفسرون (١/ ٥٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: د. إبراهيم عبد الرحمن محمد: دراسات في مناهج التفسير -الجزء الأول (ص٢٢٥).

أنه كان يبين لهم كل معاني القرآن، فلعل هذه الآية كانت مما أشكل على الصحابة، فكان لابد من الرجوع فيها إلى النبي ﷺ شأن غيرها من مشكلات القرآن (١).

## وأما أدلة الفريق الثاني:

فاستدلالهم بحديث عائشة استدلال باطل؛ لأن الحديث منكر غريب؛ لأنه من رواية محمد بن جعفر الزبيري<sup>(۲)</sup>، وهو مطعون فيه، قال البخاري: لا يتابع في حديثه، وقال الحافظ أبو الفتح الأزدي<sup>(۳)</sup>: "منكر الحديث"، وقال فيه ابن جرير الطبري: " إنه ممن لا يعرف من أهل الآثار".

وعلى فرض صحة الحديث، فهو محمول-كما قال أبو حيان-على مغيبات القرآن وتفسيره لمجمله، ونحو ذلك مما لا سبيل إليه إلا بتوقيف من الله (٤).

وأما استدلالهم بأن بيان النبي ﷺ لكل معاني القرآن متعذر، فإنه لا يدل على ندرة ما جاء عن النبي ﷺ في التفسير؛ إذ إن النبي ﷺ مأمور بالبيان، وقد يشكل الكثير على أصحابه فيلزمه البيان، بمقتضى أمر الله له ﴿وَأَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ ٱلذِّكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾.

وأما استدلالهم بدعاء النبي ﷺ لابن عباس فمردود بأنه لو سلمنا أنه يدل على أن النبي ﷺ لم يفسر كل معاني القرآن، فلا نسلم أنه يدل على أنه فسر النادر منه كما هو المدعى.

وإذا علمنا ضعف استدلالات الفريقين، فإنه من الأحرى الرجوع إلى الصواب الذي استراحت إليه النفس من أن النبي ﷺ لم يفسر كل القرآن ولكنه في الوقت نفسه ضرب بنصيب وافر فيه مما لا تستغني عنه الأمة في فهم دينها، فقد أجاب على تساؤلات الصحابة فيما أشكل عليهم فهمه من آيات الكتاب الكريم.

وخلاصة القول أن المرحلة النبوية كان لها أثرها البارز في نشأة علم التفسير-بالرغم من أنها مرحلة النشأة-وذلك لأن كلا هذين القسمين -تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة- لاشك في أنهما أعلى أنواع التفسير، ولاشك في قبولهما، أما الأول فلأن الله تعالى أعلم بمراد نفسه من غيره، وكتاب الله تعالى أصدق الحديث؛ لأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

<sup>(</sup>١) ينظر: د. الذهبي التفسير والمفسرون (١/٥٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الثقات لأبن حبان (٧/ ٣٩٥–٣٩٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: سير أعلام النبلاء (٣٤٧/١٦)، وتاريخ بغداد (٢٤٣/٢)، والمنتظم (٧/ ١٢٥)، وميزان الاعتدال (٣/ ٥٢٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: د. الذهبي: التفسير والمفسرون (١/٥٤).

وأما الثاني فلأن الرسول ﷺ كانت مهمته التوضيح و البيان ﴿وَٱنْزَلْنَاۤ إِلَيْكَ ٱلذِّكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلُ إِلْيَهِمْ...﴾ [النحل: ٤٤] الآية، فما جاء عن رسول الله ﷺ من شرح أو بيان بسند صحيح ثابت فإنه مما لا شك فيه أنه حق يجب اعتماده»(١).

### المرحلة الثانية: التفسير في عهد الصحابة رضوان الله عليهم:

جاء عهد الصحابة، وما من شك في أنهم كانوا يفهمون القرآن جملة، أي: بالنسبة لظاهره وأحكامه، أما فهمه تفصيلًا، ومعرفة دقائق باطنه، بحيث لا يغيب عنهم شاردة ولا واردة، فهذا غير ميسور لهم بمجرد معرفتهم للغة القرآن، بل لابد لهم من البحث والنظر؛ وذلك لأن القرآن -كما سبقت الإشارة- فيه المجمل، والمشكل، والمتشابه، وغير ذلك مما لابد في معرفته من أمور أخرى يرجع إليها(٢).

ولذلك فإن قليلاً من الصحابة من استشرف لمعرفة تفصيلات القرآن ودقائقه من رسول الله على وأقل منهم من رزق الفهم الصحيح بعد البحث والنظر، وليس هذا التفاوت بقادح في أذهان الصحابة وصحة فهمهم للقرآن الكريم عامة؛ إذ إنه راجع إلى اللغة نفسها، وهي من أوسع الألسنة مذهبًا وأكثرها ألفاظًا، ولا يحيط بها غير النبي المعصوم، ولا بأس بغروب ألفاظها على بعض الصحابة ما دام ذلك لا يغرب على عامتهم (٣).

وبطبيعة الحال لم يكن الصحابة في درجة واحدة في فهم اللغة وإدراك أسرارها، وليس بمقدور قوم أن يفهموا كل ما يكتب بلغتهم من العلوم على حد سواء، ومن هنا لم يكن الصحابة في درجة واحدة لفهم معاني القرآن، بل تفاوتت مراتبهم، تبعا لتفاوتهم في فهم اللغة وإدراك أسرارها، وهذا يرجع إلى تفاوتهم في القوة العقلية، وما أحاط بالقرآن من ظروف وملابسات، وأكثر من هذا أنهم كانوا لا يتساوون في معرفة المعاني التي وضعت لها المفردات، فمن مفردات القرآن ما خفي معناه على بعض الصحابة، ولا ضير في هذا، فإن اللغة لا يحيط بها إلا معصوم، ولم يدع أحد أن كل فرد من أمة يعرف جميع ألفاظ لغتها(٤).

<sup>(</sup>١) محمد على الصابوني: التبيان في علوم القرآن (الطبعة الثانية ١٤٠٠هـ -١٩٨٠م) (ص٦٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: د. الذهبي: التفسير والمفسرون (١/ ٣٦) .

 <sup>(</sup>٣) ينظر: الإمام الشافعي: الرسالة، تحقيق أحمد شاكر (دار التراث ١٩٧٩م) (١/٤٢)، والزركشي:
 البرهان في علوم القرآن، تحقيق: أبي الفضل إبراهيم (طبعة مكتبة الحلبي ١٩٥٧م) (١/٤٨٤).

 <sup>(</sup>٤) ينظر: د. الذهبي: التفسير والمفسرون (١/ ٣٦، ٣٧)، و د. محمد إبراهيم شريف: بحوث في تفسير القرآن الكريم (الطبعة الثانية ١٤١٠ هـ – ١٩٨٩م) (ص٤٨).

والمواقف الدالة على ذلك كثيرة، منها ما أخرج أبو عبيدة من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: « كنت لا أدري ما فاطر السموات؟ حتى أتاني أعرابيان يتخاصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، يقول: أنا ابتدأتها»(١).

وروى عكرمة عن ابن عباس قال: «ما كنت أدري ما قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ وَبَيْنَ وَبَيْنَ فَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ﴾ [الأعراف: ٨٩] حتى سمعت ابنة ذي يزن الحميري وهي تقول: أفاتحك، تعنى أقاضيك»(٢).

وأظهر ما يدل على تفاوت فهم الصحابة للنصوص ما روي أن الصحابة فرحوا عند نزول قوله تعالى: ﴿ اَلْمُوْمَ أَكُمُ دِينَكُمْ وَاَتَمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣]؛ حيث ظنوا أنها إخبار وبشرى بكمال الدين، ولكن عمر بكى وقال: ما بعد الكمال إلا النقص؛ مستشعرًا نعى النبي ﷺ (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو عبيد في فضائله وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب عن ابن عباس كما في الدر المنثور للسيوطي (٥/ ٤٥٨) .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في تفسيره (٤/٦) (١٤٨٦٧) و (١٤٨٦٩)، وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن الأنباري في الوقف والابتداء والبيهقي في الأسماء والصفات كما في الدر المنثور (٣/ ١٩١).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في تفسيره (٤/ ٤١٩) (١١٠٨٧)، وابن أبي شيبة عن عمر بنحوه كما في الدر المنثور
 (٣) (٢/ ٤٥٦) .

وذكر له طريقًا آخر عنه أخرجه إسحاق بن راهويه . (٤) أخرجه البخاري (٩/ ٧٦٠) كتاب التفسير باب قوله (فسبح بحمد ربك واستغفره) (٤٩٧٠) والطبري (٧٣٠/١٢) (٣٨٢٣٧) و (٣٨٢٣٨) و (٣٨٢٣٩)، وسعيد بن منصور وابن سعد وابن المنذر والطبراني وابن مردويه والبيهقي وأبو نعيم معًا في الدلائل كما في الدر المنثور (٦/٨٦) .

كل هذه المواقف وغيرها تدل على تفاوت الصحابة في فهم معاني القرآن الكريم؛ ولذلك قال ابن قتيبة: « إن العرب لا تستوي في المعرفة بجميع ما في القرآن من الغريب والمتشابه، بل إن بعضها يفضل في ذلك على بعض»(١).

111

هذا، وقد بدأ الصحابة شارعين في تفسير القرآن الكريم على تخوف وتحرج -بعد وفاة رسول الله على معتمدين في تفسيرهم على القرآن الكريم نفسه، أو على تفسير النبي على البعض الآيات وتشريعاته الأخرى (٢)، أو الاجتهاد والاستنباط، أو أهل الكتاب من اليهود والنصارى أحيانًا، فالصحابة -رضوان الله عليهم - مقتدين برسول الله على اعتمدوا القرآن في تفسير القرآن الكريم حتى قال الدكتور الذهبي: «هذا هو تفسير القرآن بالقرآن، وهو ما كان يرجع إليه الصحابة في تعرف بعض معاني القرآن، وليس هذا عملاً آليًا لا يقوم على شيء من النظر، وإنما هو عمل يقوم على كثير من التدبر والتعقل؛ إذ ليس حمل المجمل على المبين، أو المطلق على المقيد، أو العام على الخاص، أو إحدى القراءتين على الأخرى بالأمر الهين الذي يدخل تحت مقدور كل إنسان، وإنما يعرفه أهل العلم والنظر خاصة» (٣).

ثم إنهم لجئوا لتفسير الرسول ﷺ لبعض آيات القرآن، فقد «تناقلوا فيما بينهم، تفسير رسول الله ﷺ وما فهموه من القرآن وأقرهم عليه، كما هو الشأن في تناقلهم للأحاديث والآثار التي رووها عنه، على ما وردت به وصايا الرسول ﷺ (٤).

#### الأول: الاجتهاد والاستنباط:

كان الصحابة -رضوان الله عليهم- إذا لم يجدوا التفسير في كتاب الله تعالى، ولم يتيسر لهم أخذه عن رسول الله عليهم أجهادهم، فأعملوا رأيهم، وكانت أدواتهم في الاجتهاد هي: معرفة أوضاع اللغة وأسرارها، ومعرفة عادات العرب، ومعرفة أحوال اليهود والنصارى في جزيرة العرب وقت نزول القرآن وقوة الفهم، وسعة الإدراك، ومن ثم

<sup>(</sup>١) المسائل والأجوبة (ص ٨)، وينظر: د. الذهبي: التفسير والمفسرون (١/ ٣٩) .

<sup>(</sup>٢) تم التعرض لهذين المصدرين: القرآن والسنة بوصفهما مفسرين للقرآن الكريم، وأنهما كانا المصدرين الوحيدين للتفسير في العهد النبوي، وقد اعتمدهما الصحابة أيضا .

<sup>(</sup>٣) د. الذهبي: التفسير والمفسرون (١/ ٤٣، ٤٤) .

<sup>(</sup>٤) د. محمد إبراهيم شريف: بحوث في تفسير القرآن الكريم ص (٥١، ٥١) .

يقول أحد الباحثين: « ولقد أعان بعض الصحابة على فهم القرآن عدة عوامل منها: معرفتهم بعادات العرب وتقاليدهم، ومعرفة طرائق اللغة العربية وأسرارها في التعبير، ثم معرفة أسباب النزول، وما أحاط بالآيات من ظروف وملابسات تعين على فهمها؛ ولهذا قالوا: معرفة سبب نزول الآية يعين على فهمها، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، ثم ما يعطاه أحدهم من فهم وسعة إدراك يمكنه من الوصول إلى مراد الآيات»(١).

وقد روى البخاري ما يؤكد ذلك عن أبي جحيفة (٢) قال: قلت لعلي -رضي الله عنه-: « هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما أعلمه إلا فهمًا يعطيه الله رجلًا في القرآن، وما في هذه الصحيفة.

قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم كافر"(٣).

وفي هذا الأثر دليل على إعمال الصحابة رأيهم، واجتهادهم في تفسير القرآن الكريم، والكشف عن غوامضه، لكن ينبغي التأكيد على أن الصحابة -رضوان الله عليهم- كانوا متفاوتين في معرفتهم بالأدوات المشار إليها، وقد ترتب عليه تفاوتهم في فهم معاني القرآن.

الثاني: أهل الكتاب من اليهود والنصارى(٤).

بدأ الأخذ عن أهل الكتاب منذ عهد الصحابة مع شيء من التقييد والتحديد، ولعل

<sup>(</sup>۱) السابق ص (۵۰)، وينظر: السيوطي: الإتقان (طبعة الحلبي، القاهرة ۱۹۷۸م) (۳۸/۱)، وابن تيمية: مقدمة في أصول التفسير، تحقيق: عدنان زرزور (طبعة الكويت ۱۹۷۱م) ص (٤٧).

<sup>(</sup>۲) انظر: تهذیب الکمال (۱٬۱۷۸۳)، وتهذیب التهذیب (۱۱۱/۱۱۶) (۲۸۱) وتقریب التهذیب (۲/ ۲۸۱) (۲۸۱) و تقریب التهذیب (۲/ ۳۳۸)، والکاشف (۲/ ۳۶۶)، والتاریخ الکبیر للبخاری (۱۲۳/۸) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١/ ٢٧٥) كتاب العلم بآب كتابة العلم (١١١) وأطرافه في (٢٧٥ ، ١٨٧٠ ٣١٧٢، ٣٠٤٧ . . . . )، والحميدي (٤٠)، وأحمد (١/ ٧٩)، والترمذي (٣/ ٨٠) كتاب الديات باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر (٢٦٥٨)، والنسائي (٨/ ٢٣) كتاب القسامة باب سقوط القود من المسلم للكافر، والشافعي (٢/ ١٠٤)، والطيالسي (٩١)، وعبد الرزاق (١٨٥٠٨)، والطحاوي في شرح المعاني (٢/ ١٩٢)، والبزار (٤٨٦)، والبيهقي (٨/ ٨) .

<sup>(</sup>٤) جاء اليهود والنصارى إلى جزيرة العرب قبل ظهور الإسلام بمثات السنين، فقد انتشرت المسيحية على نطاق واسع، وبخاصة في أطراف الجزيرة، كما غلب اليهود على أقاليم كاملة منها، وهذا الوجود اليهودي والنصراني في شبه الجزيرة العربية كان له بالطبع أثر ثقافي على العرب فيما قبل الإسلام، كما كان للعرب في الجاهلية رحلاتهم شرقا وغربا، وسجل القرآن الكريم إحداها، وهي رحلة قريش: شتاء إلى اليمن، وصيفا إلى الشام.

ولما جاء الإسلام كان من الطبيعي أن تكون هناك حوارات ومجادلات بين النبي - صلى الله عليه

الذي دفع الصحابة إلى هذا الأخذ، هو ما جاء في القرآن الكريم من قصص مبثوثة في ثناياه عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وبعض هذه القصص جاء مجملًا، فكانت « نفوس الصحابة تتوق إلى معرفة تفاصيل بعض القصص في القرآن والذي لم يسأل النبي فيه، فكانوا لا يتحرجون في سؤال أهل الكتاب من جيرانهم فيما يتعلق بهذه التفاصيل التي لا تتعلق بحكم أو تشريع، وإنما هي تشبع حالة الفضول الإنساني إلى المزيد من المعرفة» (۱)؛ مستندين في ذلك إلى حديث رسول الله على الذي يقول فيه: « بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وحدثوا عني ولا تكذبوا علي، ومن كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار» (۲)(۳).

ولقد حدد ابن كثير المراد من هذا الحديث، فقال: « هو محمول على الإسرائيليات المسكوت عنها عندنا، فليس عندنا ما يصدقها ولا يكذبها، فيجوز روايتها للاعتبار، فأما ما شهد له شرعنا بالصدق فلا حاجة بنا إليه؛ استغناء بما عندنا، وما شهد له شرعنا

وسلم - وبين أهل الكتاب بغرض دعوتهم إلى الإسلام، ووجدت عوامل هيأت تسرب الإسرائيليات إلى تفسير القرآن الكريم، ومن هنا وجدنا الصحابة يأخذون عن أهل الكتاب في تفسيرهم، وتتابع الأخذ في العهود التالية، ونشأت الدراسات الكثيرة الناقدة لما في التفاسير المعتمدة على ما عند أهل الكتاب، ومصححة ما فيها: ينظر: د. آمال محمد عبد الرحمن ربيع الإسرائيليات في تفسير الطبري-دراسة في اللغة والمصادر العبرية (المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة 18۲۲ هـ ٢٠٠١م) ص ٢٦، ٢٧.

<sup>(</sup>۱) السابق ص۲۸.

<sup>(</sup>٢) ورد من حديث عبد الله بن عمرو وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري وجابر .

فأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه البخاري (٦/ ٥٧٢) في أحاديث الأنبياء ، باب ما ذكر عن إسرائيل (٣٤٦١) ، والترمذي (٣٩/٥) في العلم ، باب ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل (٢٦٦٩) ، وأحمد (١٥٩/٢) من طريق حسان بن عطية عن أبي كبشة عن عبد الله بن عمرو رفعه قبلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ، ومن كذب علي متعمدًا فليتبوء مقعده من النارة وكذا أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١٢٨/٤) ، والخطيب في التاريخ (١٥٧/١٣) وعبد الرزاق (١٠١٥) والدارمي (١/ ١٣٦) ، وأبو نعيم في الحلية (٢٨/١) . وأما حديث أبي هريرة فأخرجه أبو داود (٢/ ٢٤٦) في العلم ، باب الحديث عن بني إسرائيل حديث أبي شيبة في الأدب (١/ ٢٤٦) ، والحميدي (٢/ ٤٩١) ، وابن حبان (١٠١٥) ، وابن مبارد) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به وكذا أخرجه الشافعي في مسنده (١٧١) برقم (١٧) والخطيب في شرف أصحاب الحديث برقم (١١٥) . وأما حديث أبي سعيد الخدري أخرجه أبو يعلى في مسنده (١٢٠١) من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عنه مرفوعًا بنحوه .

وأما حديث جابر فأخرجه ابن أبي شيبة (٩٢/٩) .

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية (دار الفكر، بيروت -لبنان، ١٩٧٨) (١/٦، ٧).

بالبطلان فذاك مردود لا يجوز حكايته إلا على سبيل الإنكار والإبطال» .

وهذا الذي قاله ابن كثير اتبعه الصحابة، فدققوا في الأخذ عن أهل الكتاب، وكان أخذهم في أضيق الحدود، وما أشيع عنهم من توسعهم في الأخذ عن أهل الكتاب قد يكون مرجعه إلى أنه قد وضع عليهم الكثير، ودس عليهم من أقوال أهل الكتاب الكثير من الروايات التي لم يعتمدوها، فأوهم ذلك المتأخرين توسع الصحابة في الأخذ عنهم.

وتأكيدًا لهذا يقول الدكتور الذهبي: « رجوع بعض الصحابة إلى أهل الكتاب، لم يكن له من الأهمية في التفسير ما للمصادر الثلاثة السابقة (١)، وإنما كان مصدرًا ضيقًا محدودًا؛ وذلك أن التوراة والإنجيل وقع فيهما كثير من التحريف والتبديل، وكان طبيعيًّا أن يحافظ الصحابة على عقيدتهم، ويصونوا القرآن عن أن يخضع في فهم معانيه لشيء مما جاء ذكره في هذه الكتب التي لعبت فيها أيدي المحرفين، فكانوا لا يأخذون عن أهل الكتاب إلا ما يتفق وعقيدتهم ولا يتعارض مع القرآن»(٢).

إن ورع الصحابة وصدق إيمانهم جعلهم يسلكون في الأخذ عن أهل الكتاب مسلكًا آمنًا، متمثلين وصية رسول الله على: « لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا» (٣)، هذا فيما يتعلق بالغيبيات أو الأخبار التاريخية المفصلة في الكتب السابقة. أما فيما يتعلق بالعقيدة أو الأحكام الشرعية، أو ما لا يكون لمعرفة تفاصيله والوقوف على حقيقته فائدة تذكر، فقد كانوا يعدون ذلك قبيحًا من قبيل تضييع الأوقات (٤).

كما كانوا يردون على أهل الكتاب مقالاتهم المخالفة للشريعة، ونختار للاستشهاد على ذلك موقف الصحابي الجليل أبي هريرة في مراجعته ومحاورته لهذين الكتابيين-كعب الأحبار وعبد الله بن سلام-حول ساعة يوم الجمعة التي عناها رسول الله على قوله: «فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار

<sup>(</sup>١) يقصد: تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، والاجتهاد والاستنباط في التفسير .

<sup>(</sup>۲) التفسير والمفسرون (۱/ ٦٣) .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٩/ ٢٢-٢٣) كتاب التفسير باب (قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا) (٤٤٨٥) والنسائي
 في الكبرى (٦/ ٢٦٦) كتاب التفسير باب سورة العنكبوت، وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه
 والبيهقي في الشعب كما في الدر المنثور (٥/ ٢٨٢) .

 <sup>(</sup>٤) ينظر: ولي الله الدهلوي: الفوز الكبير في أصول التفسير (طبع المنيرية، مصر) ص٣٥، و د.
 الذهبي: الإسرائيليات في التفسير والحديث (طبع مجمع البحوث الإسلامية، القاهرة ١٩٨٦م) ص
 (٨٥).

بيده يقللها»(١)، فقد اختلف السلف في تعيين هذه الساعة، وهل هي باقية أو رفعت؟ وإذا كانت باقية، فهل هي في جمعة واحدة من السنة أو في كل جمعة منها؟

فنجد أن أبا هريرة -رضي الله عنه- يسأل كعب الأحبار عن ذلك، فيجيبه كعب بأنها في جمعة واحدة من السنة، فيرد عليه أبو هريرة قوله هذا، ويبين له أنها في كل جمعة، فيرجع كعب إلى التوراة فيرى الصواب مع أبى هريرة ، فيرجع إليه.

ثم يتوجه أبو هريرة إلى عبد الله بن سلام يسأله تحديد هذه الساعة، ويقول له: أخبرني ولا تضن علي، فيجيبه ابن سلام بأنها آخر ساعة في يوم الجمعة، فيرد عليه أبو هريرة بقوله: كيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة، وقد قال رسول الله على «لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي» (٢)، وتلك الساعة لا يصلى فيها؟

ولذا كان تعليق كعب الأحبار على مثل هذه الأسئلة والمحاورات: «ما رأيت رجلًا لم يقرأ التوراة أعلم بما في التوراة من أبي هريرة» (٣).

ويدل هذا الموقف من أبي هريرة على تيقظ الصحابة لهذه الأفكار الدخيلة التي بدأت تتسرب إلى دينهم، ومقاومتهم لها في هذا الوقت المبكر<sup>(1)</sup>.

#### المفسرون من الصحابة:

اشتهر عدد غير قليل من الصحابة المفسرين، عد السيوطي - رحمه الله - منهم: الخلفاء الراشدين، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، وأبا موسى الأشعري، وعبد الله بن الزبير، رضي الله عنهم أجمعين.

وهناك من تكلم في التفسير غير هؤلاء: كأنس بن مالك، وأبي هريرة، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعائشة، غير أن ما نقل عنهم في التفسير قليل جدًّا، فلم يكن لهم

وأخرجه البخاري (١٢/ ٩٥٠-٤٩٦) كتاب الدعوات باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة (١٤٠) ومسلم (٢/ ٨٥٢) كتاب الجمعة باب في الساعة التي في يوم الجمعة (١٤/ ٨٥٢) من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة. وله طرق أخرى غير ما ذكرت .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٢/ ٤٨٦ و ٥٠٥) و (٥/ ٥٥١ و ٤٥٣)، وأبو داود (١/ ٣٤١) كتاب الصلاة باب فضل يوم الجمعة (١٠٤٦) والترمذي (١/ ٥٠٢) كتاب الجمعة باب في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة (٤٩١) والنسائي (٣/ ١١٣) كتاب الجمعة باب ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء وابن خزيمة (٤٩١) وأبو يعلى (٥٩٢٥) والحاكم (٢٧٨/١) و (٢/ ٤٤٥) والبيهقي (٣/ ٢٥٠) من طريق أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة .

<sup>(</sup>٢) تقدم.

<sup>(</sup>٣) تنظر القصة في: ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة (طبع الشرفية ١٩٠٧م) (٢٠٨/٤) .

<sup>(</sup>٤) ينظر: د. محمد إبراهيم شريف: بحوث في تفسير القرآن الكريم ص ٧٣.

شهرة ما كان للعشرة المذكورين أولاً، وحتى هؤلاء العشرة تفاوتوا فيما بينهم قلة وكثرة، فأبو بكر وعمر وعثمان لم يرد عنهم في التفسير إلا النزر اليسير؛ نظرًا لاشتغالهم بمهام الخلافة وتقدم وفاتهم (١١).

وعلى هذا يمكن القول: إن أبرز مفسري الصحابة هم: على بن أبي طالب، وابن عباس، وابن مسعود، وأبي بن كعب؛ نظرًا لكثرة الرواية عنهم في التفسير كثرة غذت مدارس التفسير في الأمصار المختلفة فيما بعد على اختلافها وكثرتها.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ينظر: د. الذهبي: التفسير والمفسرون (۱/ ۲۶)، والزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن (دار إحياء الكتب العلمية، عيسى البابي الحلبي) (۱۶/۲).

# أشهر المفسرين من الصحابة ودورهم في التفسير ١ - عمر بن الخطاب -رضى الله عنه-:

عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى العدوي أبو حفص المدني، أحد فقهاء الصحابة، وثاني الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأول من سمي أمير المؤمنين، شهد بدرًا، والمشاهد إلا تبوك، وولي أمر الأمة بعد أبي بكر –رضي الله عنهما– وفتح في أيامه عدة أمصار، أسلم بعد أربعين رجلًا، وعن ابن عمر مرفوعًا: " إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه (1)، ولما دفن قال ابن مسعود: "ذهب اليوم تسعة أعشار العلم"، استشهد في آخر سنة ثلاث وعشرين، ودفن في أول سنة أربع وعشرين، وهو ابن ثلاث وستين، وصلى عليه صهيب، ودفن في الحجرة النبوية، ومناقبه جمة.

#### ب- دوره في التفسير:

لقد تهيب عمر بن الخطاب-كما تهيب أبو بكر قبله-القول في كتاب الله، والأمثلة على ذلك كثيرة، من ذلك ما يرويه الشعبي قال: « سئل أبو بكر عن الكلالة، فقال: إني سأقول فيها برأي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، أراه ما خلا الوالد والولد».

يقول الشعبي: "فلما استخلف عمر، قال: إني لأستحي من الله أن أرد شيئًا قاله أبو بكر (٢)، ثم يتردد عمر فيرجع آخر عهده عن هذا القول، ويذهب إلى أن الكلالة من لا ولد له، ويقول: وإني إن أعش أقض فيها بقضية يقضي فيها من يقرأ القرآن ومن لا يقرؤه، ثم يقول: ثلاث لأن يكون النبي على بينهن لنا أحب إلينا من الدنيا وما فيها: الكلالة، وأبواب الربا، والخلافة» (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲/۳۰ و ۹۰) وفي فضائل الصحابة له (۳۱۳) و (۳۱۶) وابن سعد في الطبقات (۳/ ٥٣) وعبد الله بن أحمد في زياداته على الفضائل (۳۹۰) والترمذي (۲/۵۰) في كتاب المناقب باب في مناقب أبي حفص عمر بن الخطاب (۳۲۸۲) وعبد بن حميد (۷۰۸) وابن حبان (۲۸۹۰) وابل خيار أصبهان (۲/ ۲۲۳) وابن عبد البر في والطبراني في الأوسط (۲۹۱) و (۲۷٤۷) وأبو نعيم في أخبار أصبهان (۲/ ۳۲۷) وابن عبد البر في التمهيد (۸/ ۱۰۹) وانظر صحيح الترمذي للعلامة الألباني (۲۹۰۸). وقال الترمذي حسن صحيح غريب من هذا الوجه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري (٣/ ٦٢٥-٦٢٦) (٨٧٤٧) و (٨٧٤٨)، وسعيد بن منصور وعبد الرزاق، وابن أبي شيبة، والدارمي، وابن المنذر، والبيهقي في سننه كما في الدر المنثور للسيوطي (٤٤٣/٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري (١٠٨٨) (٣٨١) و (١٠٨٨٥)، وابن ماجه (٢٨٨/٤-٢٨٩) كتاب الفرائض باب الكلالة (٢٧٢٧)، والطيالسي، وعبد الرزاق، والعدني والساجي، والحاكم، والبيهقي كما في الدر المنثور (٢/٢٤٢).

فهذا الموقف يكشف -أولاً- عن تهيب عمر بن الخطاب مقتديًا بأبي بكر من القول في كتاب الله، ويكشف -ثانيا- عن أنه برغم التهيب فإن عمر أدلى بدلوه في التفسير، وذلك حين تكون هناك مصالح عملية وواقعية تتوقف على مدلول العبارة.

ولكي يصل إلى جواب قاطع للمسألة، كان أحيانًا يلجأ إلى طرح المسألة على الناس، مثلما فعل في مسألة تحديد ليلة القدر، فقد روى أبو نعيم عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس أن عمر ابن الخطاب - رضي الله عنه - جلس في رهط من الصحابة فذكروا ليلة القدر، فتكلم كل بما عنده، فقال عمر: مالك يابن عباس لا تتكلم؟ تكلم ولا تمنعك الحداثة، قال ابن عباس: فقلت: يا أمير المؤمنين إن الله وتر يحب الوتر، فجعل الدنيا تدور على سبع، وخلق أرزاقنا من سبع، وخلق فوقنا وتحتنا سبعًا، فأراها في السبع الأواخر من رمضان، فتعجب عمر، وقال: ما وافقني فيها أحد إلا هذا الغلام الذي لم تستو شئون رأسه (۱).

والحق أن عمر بن الخطاب في تفسيره للقرآن كان يسلك مسلكًا واقعيًّا عمليًّا، بمعنى أنه إذا كانت هناك مصلحة عملية تتوقف على تحديد مدلول اللفظ، فإن التفسير في هذه الحالة يصبح بحثًا ملحًّا وأمرًا ضروريًّا، وأما إن لم تكن هناك مصلحة عملية فلا بأس عنده ألا يدري مدلول اللفظ؛ ولذلك نجده فيما يروى عنه حين كان يقرأ قوله تعالى: ﴿فَالنَّنَا فِيهَا كَنْ وَعَنَا وَقَفْنَا وَنَوْنُو وَفَلْكَ وَلَالُكَ وَهَا وَالقضب، حَبَّا وَعَنَا وَفَقْهَ وَالقضب، وهذه الأشياء عرفناها، فما الأبُ؟ فوضع يده على رأسه ثم قال: « إن هذا لهو التكلف يابن الخطاب، وما عليك ألا تدري ما الأبُ؟» (٢٠).

ومن كل ما سبق يتكشف لنا أن دور عمر بن الخطاب في التفسير كان دورًا محدودًا، لكنه لبنة في تطور التفسير لا يمكن إهمالها وتركها دون الإفادة منها.

## ٢- علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-:

على بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي أبو الحسن ابن عم النبي ﷺ وختنه على ابنته، أمير المؤمنين، يكنى: أبا تراب، وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم، وهي أول هاشمية ولدت هاشميًا، له خمسمائة حديث وستة وثمانون حديثًا، اتفق البخاري

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في الدر المنثور (٦/ ٦٣٥) وذكر له طرق أخرى منها طريق عاصم أخرجه محمد بن نصر، وابن جرير والحاكم وصححه والبيهقى، وطريق عكرمة أخرجه عبد الرزاق، وابن راهويه، ومحمد بن نصر، والطبراني، والبيهقى، وطريق سعيد بن جبير أخرجه ابن سعد، وعبد بن حميد .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري (۱۲/ ٤٥١) (۳٦٣٦٧) و (٣٦٣٦٨) و (٣٦٣٧٠) (٣٦٣٧٠) وسعيد بن منصور وابن
سعد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في الشعب والخطيب والحاكم وصححه عن
أنس عنه كما في الدر المنثور (٦/ ٥٢٢).

ومسلم على عشرين منها وانفرد البخاري بتسعة، و مسلم بخمسة عشر، شهد بدرًا والمشاهد كلها، روى عنه أولاده الحسن والحسين ومحمد، وفاطمة، وعمر، وابن عباس، والأحنف، وأمم.

قال أبو جعفر: كان شديد الأدمة ربعة إلى القصر، وهو أول من أسلم من الصبيان جمعًا بين الأقوال، قال له النبي ﷺ: « أنت مني بمنزلة هارون من موسى (()، وفضائله كثيرة، استشهد ليلة الجمعة لإحدى عشرة ليلة بقيت أو خلت من رمضان سنة أربعين، وهو حينئذ أفضل من على وجه الأرض.

#### ب- دوره في التفسير:

الرواية عن علي بن أبي طالب كثيرة، وذلك راجع إلى أمور، أبرزها:

الأول: تأخرت وفاته عن الخلفاء السابقين، فقد كانت وفاته -رضي الله عنه- عام ٤٠ من هجرة النبي ﷺ.

الثاني: وجد في زمن كثرت فيه حاجة الناس إلى التفسير؛ وذلك لاتساع رقعة الإسلام، ودخول الأعاجم فيه حتى كادت تذوب بهم خصائص العروبة، ونشأ جيل من أبناء الصحابة كان في حاجة إلى علم الصحابة.

الثالث: فهم علي -رضي الله عنه- العميق للقرآن، وخصوبة فكره، وغزارة علمه، فكان أهلًا لأن يحمل عنه، ويدل على هذا ما روى معمر عن وهب بن عبد الله عن أبي الطفيل قال: شهدت عليًا يخطب وهو يقول: «سلوني، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم. وسلوني عن كتاب الله، فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار؟ أفي سهل أم في جبل؟ »(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرج مسلم (٤/ ١٨٧١) في فضائل الصحابة، باب من فضائل على ابن أبي طالب (٣٢/ ٢٤٤)، والترمذي (٢١٠/٥) في التفسير، باب ومن سورة آل عمران (٢٩٩٩)، وأحمد (١٨٥/١)، والبيهقي (٧/ ٦٣) عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: لما أنزل الله هذه الآية ﴿نَدْعُ أَبْنَاهَكُمْ ﴾ [آل عمران: ٦٦] دعا رسول الله عليه عليا وفاطمة وحسنًا وحسينًا فقال: «اللهم هؤلاء أهلي».

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وينظر تفسير الدر المنثور (7/17-2).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (٢/ ٤٦٤)، وعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور والحارث بن أبي أسامة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب من طرق عن علي بن أبي طالب .

وما روي عن ابن مسعود قال: « إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، ما منها حرف إلا وله ظهر وبطن، وإن على بن أبي طالب عنده من الظاهر والباطن»(١).

والآثار الكثيرة المروية عن علي -رضي الله عنه- تدل دلالة واضحة على فضله ومنزلته في التفسير، ومدى الدور الذي اضطلع به في هذا الشأن.

كما أنه يعتبر أول من وضع بفكره الثاقب، ونظره الصادق في القرآن الكريم - اللبنة الأولى في منهج التفسير الموضوعي للقرآن الكريم الذي ما زال - حتى عصرنا هذا - يتحسس طريقه، ويخطو خطواته الأولى عليه، فقد كان علي -رضي الله عنه- يجمع الآيات في الموضوع الواحد ليستخلص منها جميعًا حكمًا صادقًا يفسر فيه القرآن بعضه بعضًا (٢).

يدل على هذا ما رواه ابن حزم من أن عليًا ذكر عثمان حين أراد إقامة حد الزنى على من وضعت بعد زواجها بستة أشهر بقول الله تعالى: ﴿وَحَمَلُهُ وَفِصَلُهُ ثَلَنتُونَ شَهَرًا﴾ [الأحقاف: ١٥] مع قوله: ﴿وَالْوَلِانَ يُرْضِعَنَ أَوْلِدَهُنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، فرجع عثمان عن إقامة الحد عليها» (٣٠).

«أي أن عثمان حكم العادة الجارية من أنه لا تلد المرأة لأقل من سبعة أشهر، فاعتبر ولادتها قبل ذلك قرينة لإقامة الحد عليها، لكن عليًا يستدرك عليه ويتدارك الأمر، حيث حكم القاعدة التي تدرأ الحدود بالشبهات، وفهم من الآيتين السابقتين مجتمعتين أن مدة الحمل يمكن أن تكون ستة أشهر، واعتبر ذلك شبهة تحول دون القطع بوقوع الزنى، ومن ثم فلا يقع الحد»(1).

يتبين من خلال ما سبق البصمة الواضحة للإمام علي – رضي الله عنه – في التفسير، وإسهامه الواضح في تطوره.

<sup>(</sup>۱) أخرج طرفه الأول عن ابن مسعود مرفوعًا البزار وأبو يعلى والطبراني في الأوسط ورجال أحدهما ثقات كما في مجمع الزوائد (۷/ ١٥٥) ومن طريق آخر أخرجه ابن جرير في تفسيره (۱/ ٣٥–٣٦) (١٠) .

<sup>(</sup>٢) ينظر: د. محمد إبراهيم شريف: بحوث في تفسير القرآن الكريم ص٥٥.

<sup>(</sup>٣) الإحكام في أصول الأحكام (طبع العاصمة بالقاهرة، د. ت) (١٤٦/٢)، وينظر: الشاطبي: الموافقات في أصول الشريعة، تحقيق: محمد عبد الله دراز (طبع بيروت، ١٩٧٥) (٣٧٣/٣).

<sup>(</sup>٤) د. محمد إبراهيم شريف: بحوث في تفسير القرآن الكريم ص٥٦٠ .

#### ٣- عبد الله بن عباس (ترجمان القرآن)

حبر الأمة، وفقيه العصر، وإمام التفسير، أبو العباس عبد الله، ابن عم رسول الله على العباس بن عبد المطلب شيبة بن هاشم، واسمه عمرو بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر القرشي الهاشمي المكي الأمير رضي الله عنه. مولده بشعب بني هاشم قبل عام الهجرة بثلاث سنين.

صحب النبي ﷺ نحوًا من ثلاثين شهرًا، وحدث عنه بجملة صالحة.

وحدث عن عمر، وعلي، ومعاذ، ووالده، وعبد الرحمن بن عوف، وأبي سفيان صخر بن حرب، وأبي ذر، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت وخلق.

وقرأ على أبي، وزيد.

قرأ عليه مجاهد، وسعيد بن جبير، وطائفة.

روى عنه: ابنه علي، وابن أخيه عبد الله بن معبد، ومواليه: عكرمة، ومقسم، وكريب، وأبو معبد، وأنس بن مالك، وأبو الطفيل، وخلق كثير.

وله جماعة أولاد، أكبرهم العباس، وبه كان يكنى، وعلى أبو الخلفاء، وهو أصغرهم، والفضل ومحمد، وعبيد الله، ولبابة، وأسماء.

وكان وسيمًا، جميلًا، مديد القامة، مهيبًا، كامل العقل، ذكي النفس، من رجال كمال.

وأولاده: الفضل، ومحمد، وعبيد الله، ماتوا ولا عقب لهم، ولبابة لها أولاد وعقب من زوجها علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وبنته الأخرى أسماء كانت عند ابن عمها عبد الله بن عبيد الله بن العباس، فولدت له حسنًا، وحسينًا.

انتقل ابن عباس مع أبويه إلى دار الهجرة سنة الفتح، وقد أسلم قبل ذلك، فإنه صح عنه أنه قال: كنت أنا وأمي من المستضعفين: أنا من الولدان، وأمي من النساء.

وعن طاوس قال: ما رأيت أورع من ابن عمر، ولا أعلم من ابن عباس.

وقال مجاهد: ما رأيت أحدًا قط مثل ابن عباس، لقد مات يوم مات وإنه لحبر هذه الأمة.

وروى الأعمش، عن مجاهد، قال: كان ابن عباس يسمى البحر؛ لكثرة علمه. وعن مجاهد قال: ما سمعت فتيا أحسن من فتيا ابن عباس إلا أن يقول قائل: قال رسول الله علية.

وعن طاوس، قال: أدركت نحوًا من خمسمائة من الصحابة، إذا ذاكروا ابن عباس، فخالفوه، فلم يزل يقررهم حتى ينتهوا إلى قوله. قال يزيد بن الأصم: خرج معاوية حاجًا معه ابن عباس، فكان لمعاوية موكب، ولابن عباس موكب ممن يطلب العلم.

الأعمش: حدثنا أبو وائل قال: خطبنا ابن عباس، وهو أمير على الموسم، فافتتح سورة النور، فجعل يقرأ ويفسر، فجعلت أقول: ما رأيت ولا سمعت كلام رجل مثل هذا، لو سمعته فارس، والروم، والترك لأسلمت.

قال علي بن المديني: توفي ابن عباس سنة ثمان أو سبع وستين.

وقال الواقدي، والهيثم، وأبو نعيم: سنة ثمان، وقيل: عاش إحدى وسبعين سنة. ب- دوره في التفسير:

فاز عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- بدعوة رسول الله على: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل»(١)، فكان له القدح المعلى بين صحابة رسول الله على في تفسير القرآن، حتى أنه يوجد له تفسير يتداوله الناس يسمى تفسير ابن عباس.

وقد كان ابن عباس -رضي الله عنه- أكثر جرأة في الاجتهاد، فيروى عن ابن عمر أن رجلا أتاه يسأله عن ﴿ السَّمَوْتِ وَ الْأَرْضُ كَانَا رَقْقًا فَهَلَقَنَهُمَا ﴾ [الأنبياء: ٣٠]، فقال: اذهب إلى ابن عباس فاسأله، ثم تعال فأخبرني، فذهب فسأله، فقال: «كانت السموات رتقا لا تمطر، وكانت الأرض رتقا لا تنبت، ففتق هذه بالمطر وهذه بالنبات » فرجع إلى ابن عمر فأخبره فقال: «قد كنت أقول: ما يعجبني جراءة ابن عباس على تفسير القرآن، فالآن علمت أنه أوتى علمًا »(٢).

وابن عباس يقف على رأس من يرون أن كلام العرب يوضح ما غمض من ألفاظ القرآن الكريم، وأن الشعر ديوان العرب، فإذا خفي علينا الحرف من القرآن رجعنا إلى ديوانها، ومساءلات نافع بن الأزرق<sup>(٣)</sup>التي أربت على المائتين تدل على ذلك<sup>(٤)</sup>.

ومن ثم يمكن القول-وللأمانة العلمية-: إن المنهج اللغوي في تفسير القرآن من صنع ابن عباس - رضي الله عنهما - فهو الذي أرسى دعائمه، معتمدًا في ذلك على البذور التي بذرها رسول الله على وخلفاؤه الراشدون، وبخاصة عمر (٥).

<sup>(</sup>۱) تقدم

<sup>(</sup>٢) أخرَجه ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو نعيم في الحلية كما في الدر المنثور للسيوطي (١٩/٤) .

 <sup>(</sup>٣) انظر: المغنى (٢/ ١٩٢)، وميزان الاعتدال (٧/٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: السيوطي: الإتقان في علوم القرآن (١/٥٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: د. محمد إبراهيم شريف: بحوث في تفسير القرآن الكريم ص٥٨، ٥٩.

وكان ابن عباس يبين في تفسيره الكلمات المعربة عن لغات أخرى غير العربية، مما يؤكد رئاسته للمنهج اللغوي، حتى قيل عنه: « إنه هو الذي أبدع الطريقة اللغوية لتفسير القرآن الكريم»(١).

وإذا كان ابن عباس قد اهتم بالتفسير اللغوي، فإنه - أيضًا - ركز على عنصر الأخبار في تفسيره، وبخاصة الأخبار التي لم ترد في حديث النبي على فكان يرجع إلى التاريخ العام، وأخبار الأمم، وبخاصة أهل الكتاب، فكان -رضي الله عنه- يرجع إليهم ويأخذ عنهم (٢)، بحكم اتفاق القرآن مع التوراة والإنجيل في كثير من المواضع التي أجملت في

وأقول: إذا كان ابن عباس قد لجأ إلى أهل الكتاب يستمد منهم التفسير القصصي للقرآن، فإن موقفه منهم كان موقف الناقد البصير المعتز بدينه الذي ينخل ما ينقل إليه من أقوالهم، ثم يعتمد الصحيح منها، وقد ترخص الصحابة في السماع منهم حيث رأوا عمر يسمع من كعب الأحبار بعد إسلامه في خلافة عمر. ثم إنهم-أي الصحابة-جمعوا بين قوله عليه الصلاة والسلام: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» وبين قوله: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم» - بأن الأول محمول على ما وقع فيهم من الحوادث والأخبار؛ لما فيه من العظة والاعتبار، بدليل قوله بعد ذلك: «فإن فيهم أعاجيب»، وأن الثاني محمول على ما إذا كان المخبر به من قبلهم محتملا، ولم يقم دليل على صدقه أو كذبه. ثم كيف يستبيح ابن عباس لنفسه أن يحدث عن بني إسر أثيل بمثل هذا التوسع الذي يجعله مخالفا لأمر رسول الله-صلى الله عليه وسلم-وقد كان ابن عباس أشد نكيرا على من يفعلون ذلك؛ فقد كان يقول: «يا معشر المسلمين، تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه الله وغيروا بأيديهم الكتاب، فقالوا: ﴿هَمَدُا مِنْ عِنْهِ الله ما وألله ما وأينا رجلا منهم قط يسألكم عن الذي أنزل علي الذي أنزل علي عن الذي أنزل عليكم ، اجاءكم من العلم عن مساءلتهم؟! ولا والله ما رأينا رجلا منهم قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم» .

ينظر: جولد تسيهر: مذاهب التفسير الإسلامي ص٦٥-٦٧، وأحمد أمين: فجر الإسلام (لجنة التأليف والترجمة والنشر، ١٩٣٥م) ص٢٤٨، ود. الذهبي: التفسير والمفسرون (١/ ٧٢-٧٤)، ود. محمد إبراهيم شريف: بحوث في تفسير القرآن الكريم ص٧١-٧٣.

<sup>(</sup>۱) جولد تسيهر: المذاهب الإسلامية في تفسير القرآن الكريم، تعريب: على حسن عبد القادر (طبع دار العلوم ١٩٤٤م) ص ٦٩، وينظر: د. محمد إبراهيم شريف: بحوث في تفسير القرآن الكريم ص ٢٠.

<sup>(</sup>۲) اتهم ابن عباس باعتماده كثيرًا على أهل الكتاب في تفسير القرآن، فيقول جولد تسيهر المستشرق اليهودي المجري: «وكثيرا ما نجد من مصادر العلم المفضلة لدى ابن عباس اليهوديين اللذين اعتنقا الإسلام: كعب الأحبار وعبد الله بن سلام» ويقول أيضا: «وكثيرا ما يذكر أنه فيما يتعلق بتفسير القرآن، كان-أي ابن عباس- يرجع إلى رجل يسمى أبا الجلد غيلان بن فروة الأزدي الذي أثنى الناس عليه بأنه كان يقرأ الكتب». وتابع أحمد أمين في كتابه فجر الإسلام جولد تسيهر فيما ذهب إليه من أخذ ابن عباس عن أهل الكتاب كثيرا. ولعل الذي دعاهما إلى اتهام ابن عباس مما لم يفطن إثارة الشبه من قبل جولد تسيهر حول تفسير ابن عباس، وكثرة ما وضع على ابن عباس مما لم يفطن الأستاذ أحمد أمين إلى أنه ليس لابن عباس.

القرآن وفصلت فيهما(١).

إن ابن عباس – رضي الله عنهما – بما أوتي من علم بكتاب الله أسهم إسهامًا كبيرًا في نشأة علم التفسير وتطوره، بل إنه ليعد من أكبر مفسري القرآن الكريم في عصور الإسلام المختلفة، فقد كانت له مدرسة يتلقى تلاميذها التفسير عنه، استقرت في مكة  $^{(7)}$ , ثم غذت بعلمها الأمصار المختلفة، وما زال تفسير ابن عباس يَلْقَى من المسلمين إعجابًا وتقديرًا، إلى درجة أنه إذا صع النقل عنه لا يكادون يعدلون عن قوله إلى قول آخر  $^{(7)}$ ، وقد صرح الزركشي بأن قول ابن عباس مقدم على قول غيره من الصحابة عند تعارض ما جاء في التفسير  $^{(3)}$ .

## ٤- عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-:

عبد الله بن مسعود بن غافل - بمعجمة ثم فاء مكسورة بعد الألف - ابن حبيب بن شمخ - بفتح المعجمة الأولى وسكون الميم - ابن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل الهذلي، أبو عبد الرحمن الكوفي، أحد السابقين الأولين، شهد بدرا والمشاهد، وروى ثمانمائة حديث وثمانية وأربعين حديثا، اتفق البخاري ومسلم على أربعة وستين منها وانفرد البخاري بأحد وعشرين، ومسلم بخمسة وثلاثين، وروى عنه خلق من الصحابة، ومن التابعين: كمسروق والأسود وقيس بن أبي حازم والكبار، تلقن من النبي على شعين سورة.

قال علقمة: كان يشبه النبي ﷺ في هديه ودله وسمته (٥).

وقال أبو نعيم: مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين عن بضع وستين سنة.

## ب- دوره في التفسير:

كان عبد الله بن مسعود خادم رسول الله ﷺ فكان له من هذه الصلة النبوية خير مثقف

<sup>(</sup>١) ينظر: د. محمد إبراهيم شريف: بحوث في تفسير القرآن الكريم ص٠٦.

<sup>(</sup>٢) سنفصل القول في هذه المدرسة في الفصل الثاني عند الحديث عن مدارس التفسير .

<sup>(</sup>٣) ينظر: د. الذهبي: التفسير والمفسرون (١/ ٧١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: السيوطي: الإتقان في علوم القرآن (٢/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٥) أخرَجه البخّاري (٧/ ٤٧٣) كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ (٣٧٦٢)، وأحمد (٥/ ٣٨٩ و٣٩٥ و٣٩٥ و٣٩٥) . و٤٠١ و٤٠١)، والترمذي (٦/ ١٣٩) كتاب المناقب باب عبد الله بن مسعود (٣٨٠٧) .

وابن سعد في الطبقات (٣/ ١٥٤)، والفسوي في المعرفة (٢/ ٥٤٠ و٥٤٠)، وابن حبان (٧٠٦٣) من طريق عبد الرحمن بن يزيد قال: سألنا حذيفة عن رجل قريب السمت والهدى من النبي على حتى نأخذ عنه فقال لا أعرف أحدًا أقرب سمتًا وهديًا ودلاً بالنبي على من ابن أم معبد.

ومؤدب؛ لذلك عدوه من أعلم الصحابة بكتاب الله، ومعرفة محكمه ومتشابهه وحلاله وحرامه، حتى قيل عنه: إنه في التفسير أكثر رواية من علي كرم الله وجهه.

وقد أخرج ابن جرير وغيره عنه أنه قال: « والله الذي لا إله غيره، ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وأين نزلت؟ ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته "(١).

وهذا يدل على إحاطة ابن مسعود بمعاني كتاب الله، وأسباب نزول الآيات، وحرصه على تعرف ما عند غيره من العلم بكتاب الله تعالى.

وقد قام تفسير ابن مسعود على الرأي والاجتهاد والاستنباط؛ لمواءمة البيئة العراقية المتأثرة بثقافة الفرس، فوضع بذلك الأساس لهذه الطريقة في الاستدلال والتي توارثها أهل العراق في التفسير والفقه.

ويتميز ابن مسعود عن غيره في مجال تفسير القرآن بأنه اعتمد بعض القراءات التي تختلف عن القراءات المتواترة في المصاحف العثمانية، وقد تكون هذه القراءات من الروايات التفسيرية التي وردت على لسانه، وظنها تلامذته من القراءات، كما يمكن أن يقال - أيضًا-: إنها بهذا الاعتبار كانت بداية لنشوء علم تفسير القرآن (٢).

#### ٥- أبي بن كعب

أبي بن كعب بن قيس بن عبيدة بن يزيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار الأنصاري الخزرجي أبو المنذر المدني، سيد القراء، كتب الوحي وشهد بدرا وما بعدها، له مائة وأربعة وستون حديثا، اتفق البخاري ومسلم على ثلاثة منها، وانفرد البخاري بأربعة ومسلم بسبعة، وروى عنه: ابن عباس وأنس وسهل بن سعد وسويد بن علقمة ومسروق وخلق كثير، وكان ربعة نحيفًا أبيض الرأس واللحية، وقد أمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقرأ عليه - رضي الله عنه - وكان ممن جمع القرآن وله مناقب جمة رحمه الله تعالى، وتوفي سنة عشرين أو اثنتين وعشرين أو ثلاثين أو ثلاث وثلاثين، وقال بعضهم: صلى عليه عثمان، رضي الله عنه.

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٠/٥٦) كتاب فضائل القرآن باب القراء من أصحاب النبي ﷺ (٥٠٠٢). وينظر:
 محمد عبد العظيم الزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن ص ١٨.

<sup>(</sup>۲) ينظر: د. عبد الصبور شاهين: تاريخ القرآن (طبع دار الكاتب العربي، القاهرة، ١٩٦٧م) ص ١٤٨، ود. محمد إبراهيم شريف: بحوث في تفسير القرآن الكريم ص٦٥٠.

## ب- دوره في نشأة التفسير:

أبي بن كعب هو ثالث ثلاثة بعد ابن عباس وابن مسعود كثرت عنهم الرواية، وكان مقدمًا في القراءة؛ لقول رسول الله ﷺ فيه: « وأقرؤكم أبي بن كعب»(١١).

وقد عد أبي بن كعب -رضي الله عنه- من العلماء المكثرين في التفسير، وربما مكنه من ذلك معرفته بمعاني كتب الله القديمة؛ إذ كان من العارفين بأسرار هذه الكتب<sup>(۲)</sup>وكونه من كتاب الوحي لرسول الله على وهذا بالضرورة يجعله على مبلغ عظيم من العلم بأسباب النزول ومواضعه، ومقدم القرآن ومؤخره، وناسخه ومنسوخه، ثم لا يعقل بعد ذلك أن تمر عليه آية من القرآن الكريم يشكل معناها دون أن يسأل عنها رسول الله على (۳).

ولقد اتبع أبي في تفسيره منهجا يتحرى الحيطة والحذر؛ إذ كان يتوقف عند ما ورد في الآيات عن الرسول على مستعينًا بمعرفته مواضع النزول، وأوقاته وأسبابه، وأحوال من نزل فيهم، بالإضافة إلى خبرته بالكتب القديمة ومعرفة أسرارها، ووقوفه على ما ورد فيها من جهة، وقراءته القرآن على الرسول على وإقراء الرسول على له بعضًا منه تعليمًا وإرشادًا من جهة أخرى، فإذا لم يجد فيما ورد عن الرسول شي شيئًا، أو لم تعنه وسائله التفسيرية السابقة، فإن صنيعه يتوجه إلى بيان الدلالات اللغوية للألفاظ القرآنية؛ إذ كانت الثقافة اللغوية هي زاد القوم الذي يستمدون منه ما يعينهم على ذلك (٤٠).

لقد استطاع أبي بما أوتي من علم وموهبة تفسيرية أن يجتذب تلاميذ كثيرين، أثر فيهم بمنهجه الشامل، مما أدى إلى نشأة المدرسة المدنية في التفسير والفقه.

#### ملاحظات حول تفسير الصحابة:

نستطيع الآن أن نورد مجموعة من الملاحظات على تفسير الصحابة تبرز لنا بشكل أكثر

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۳/ ۱۸۶ و ۲۸۱) والترمذي (٦/ ۱۲۷ – ۱۲۸) كتاب المناقب باب مناقب معاذ بن جبل (۲۰ ا ۴۷۰) وابن ماجه (۱/ ۱۶۱) في المقدمة باب فضائل زيد بن ثابت (۱۰۶) والطيالسي (۲۰۹۱) وابن أبي عاصم (۱۲۸۱) و (۱۲۸۲) وابن حبان (۷۱۳۱) و (۷۱۳۷) و (۷۲۵۲) والطحاوي في شرح المشكل (۸۰۸) و (۸۰۹) و (۸۱۰) وأبو نعيم في الحلية (۳/ ۱۲۲) والحاكم (۳/ ۲۲۲) والبيهقي (۱/ ۲۱۲) من طريق أبي قلابة عن أنس بن مالك بلفظ «. . . وأقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب . . . .

 <sup>(</sup>۲) ينظر: د. الشحات زغلول: أبي بن كعب-الرجل والمصحف (طبع الهيئة العامة للكتاب، ١٩٧٨م)
 ص ٩، ود. الذهبي: التفسير والمفسرون، ص٩٢ .

<sup>(</sup>٣) ينظر: د. الذهبي: التفسير والمفسرون، ص ٩٢، ود. محمد إبراهيم شريف: بحوث في تفسير القرآن الكريم ص٦٦٠ .

<sup>(</sup>٤) ينظر: د. الشحات زغلول: أبي بن كعب-الرجل والمصحف ص٨٧ .

وضوحًا الدور الذي قاموا به، وهي كالآتي:

أولاً: اتخذت تفسيرات الصحابة جميعهم شكل الحديث من حيث الرواية والتلقي.

ثانيًا: الصحابة لم يفسروا القرآن الكريم كله، وإنما تناولوا بالتفسير ما كانوا يسألون عنه، أو ما يبدو غريبًا في أذهان بعضهم.

ثالثًا: تفسيراتهم لم تكن تخرج عن تفسير اللفظ بما يوضحه، والاستشهاد له من اللغة، وما يمكن أن يروى حوله من تفسير للرسول ﷺ أو مناسبة النزول.

رابعًا: لم يكن بين تفسيراتهم اختلافات كبيرة؛ نظرًا لقربهم من عهد النبوة، كما أنهم لم تتوزعهم الأهواء، وما كان بينهم من اختلافات فهي للتنوع وليس للتضاد (١٠).

ومع كل هذا، فقد كان الصحابة الأجلاء، وبخاصة ابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب -رضوان الله عليهم- هم أول من أسس علم التفسير بعد رسول الله عليه ما قدموه من إسهامات فتحت الطريق أمام التابعين من بعدهم ومن تلاهم إلى يوم الناس هذا.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ينظر: د. محمد إبراهيم شريف: بحوث في تفسير القرآن الكريم ص٦٩.

## المرحلة الثالثة: التفسير في عصر التابعين

جاء عصر التابعين، فوجدوا بين أيديهم ميراثًا ضخمًا من التفسير، لكنه ليس شاملًا لكتاب الله تعالى كله، بل هو تفسير لبعض الآيات، كما أنه لم تكن هناك مصنفات كاملة فيه، حيث إنه لم يدون في عهد الصحابة، لقرب العهد برسول الله على ولقلة الاختلاف، وللتمكن من الرجوع إلى الثقات.

ثم لما انقضى عصر الصحابة أو كاد، وصار الأمر إلى تابعيهم، انتشر الإسلام، واتسعت الأمصار، وتفرقت الصحابة في الأقطار، وحدثت الفتن، واختلفت الآراء، وكثرت الفتاوى والرجوع إلى الكبراء، فأخذوا في تدوين الحديث والفقه وعلوم القرآن (۱).

ومعنى هذا أن حركة واسعة لتدوين علوم الإسلام قد بدأت مع عصر التابعين، في أواخر القرن الأول الهجري وبداية القرن الثاني، وقد نال التفسير قسطًا وافرًا من اهتمام التابعين، سواء فيما يتعلق بتدوينه أو تطويره والبلوغ به درجات لم يبلغها من قبل.

ونريد في عجالة أن نستجلي أهم ما قام به التابعون في مجال تفسير القرآن الكريم، ولتحقيق ذلك نقف أمام النقاط الآتية:

## أولاً: مصادر التابعين في تفسير القرآن الكريم:

اتبع علماء التابعين سنن رسول الله على وصحابته الكرام، فصدروا عن طريقتهم في التفسير، فجاءت مصادرهم في التفسير هي المصادر الثلاثة السابقة: تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بما عند أهل الكتاب مما جاء في كتبهم، ولكنهم زادوا مصادر أخرى: ففسروا القرآن بما رووه عن صحابة رسول الله على توسعوا في الاجتهاد وتفسير القرآن بالرأي عما كان عليه في عهد الصحابة.

يقول الدكتور الذهبي: اعتمد هؤلاء المفسرون في فهمهم لكتاب الله تعالى على ما جاء في الكتاب نفسه، وعلى ما رووه عن الصحابة من تفسيرهم أنفسهم، وعلى ما أخذوه من أهل الكتاب مما جاء في كتبهم، وعلى ما يفتح الله به عليهم من طريق الاجتهاد والنظر في كتاب الله تعالى.

وقد روت لنا كتب التفسير كثيرًا من أقوال هؤلاء التابعين في التفسير، قالوها بطريق

<sup>(</sup>١) ينظر: د. عبد الله شحاتة: علوم القرآن والتفسير ص ٢٥١ .

الرأي والاجتهاد، ولم يصل إلى علمهم شيء فيها عن رسول الله على أو عن أحد من الصحابة (١).

## ثانيًا: دور التابعين في تفسير القرآن الكريم:

بعدت الشقة بين عصر النبي ﷺ وعصر التابعين، وتزايد الغموض في فهم القرآن الكريم، واحتاج الناس إلى التفسير وقد اضطلع التابعون في هذه المرحلة بدور بارز.

يقول الدكتور الذهبي: تزايد هذا الغموض-على تدرج- كلما بعد الناس عن عصر النبي على النبي الله فاحتاج المشتغلون بالتفسير من التابعين إلى أن يكملوا بعض هذا النقص، فزادوا في التفسير بمقدار ما زاد من غموض، ثم جاء من بعدهم فأتموا تفسير القرآن تباعًا، معتمدين على ما عرفوه من لغة العرب ومناحيهم في القول، وعلى ما صح لديهم من الأحداث التي حدثت في عصر نزول القرآن، وغير هذا من أدوات الفهم ووسائل البحث (٢).

وبرز في عصر التابعين علماء كثيرون، كانوا قد تتلمذوا على أيدي صحابة رسول الله على أيدي ضحابة وسول الله على نتعرض لأبرزهم في الفصل الثاني من هذه الدراسة عند الحديث عن المدارس التفسيرية.

## ثالثا: يمتاز التفسير في عصر التابعين بما يلي:

أولًا: غالب أقوالهم في التفسير تلقوها عن الصحابة، وبعض منها رجعوا فيه إلى أهل الكتاب، وما وراء ذلك فمحض اجتهاد لهم.

ثانيًا: دخل في التفسير كثير من الإسرائيليات والنصرانيات؛ وذلك لكثرة من دخل من أهل الكتاب في الإسلام، وكان لا يزال عالقا بأذهانهم من الأخبار ما لا يتصل بالأحكام الشرعية: كأخبار بدء الخليقة، وأسرار الوجود، وبدء الكائنات وكثير من القصص، وكانت النفوس ميالة لسماع التفاصيل عما يشير إليه القرآن من أحداث يهودية أو نصرانية، فتساهل التابعون فزجوا في التفسير بكثير من الإسرائيليات والنصرانيات بدون تحر ونقد، وأكثر من روي عنه في ذلك من مسلمي أهل الكتاب: عبد الله بن سلام، وكعب الأحبار، ووهب بن منبه، وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، ولا شك أن الرجوع إلى هذه الإسرائيليات في التفسير أمر مأخوذ على التابعين كما هو مأخوذ على من جاء

<sup>(</sup>١) التفسير والمفسرون (١/١١) .

<sup>(</sup>٢) التفسير والمفسرون (١٠٢/١) .

بعدهم.

وترتب على دخول الإسرائيليات والنصرانيات أن غص التفسير بكثير من الأباطيل، والخرافات، وممن ساعد على رواج هذه الأباطيل القصاص والوعاظ بالمساجد، ولم يسلم من نسبتها إليهم أثمة ورعون كالحسن البصري بالكوفة، ومحمد بن كعب القرظي بالمدينة (۱).

ثالثًا: تعتبر هذه المرحلة من أخطر مراحل التفسير؛ إذ وضعت فيها بذور المذاهب الإسلامية، من نزوع العقل إلى فهم الآيات وتفسيرها، إلى تصرف في اللغة وإيغال في التأويل، وقد وجدنا هذا في مدرستي مكة والمدينة، بالقدر الذي وجد في مدارس الكوفة والعراق ومصر بعامة، وإن اختلف الأساس الذي بُني عليه هذا الفهم في كل مدرسة على حدة (٢).

رابعًا: يعتبر التابعون هم المؤسسون الرئيسون للمدارس التفسيرية (٣) التي وجدت بذور نشأتها في عهد الصحابة – رضوان الله عليهم – فقد تبلورت المدارس التفسيرية وبرزت وتحددت في عصر التابعين والعصور التالية.

خامسًا: ظهرت في هذا العصر نواة الخلاف المذهبي، فظهرت بعض تفسيرات تحمل في طياتها هذه المذاهب، فنجد مثلا قتادة بن دعامة السدوسي ينسب إلى الخوض في القضاء والقدر ويتهم بأنه قدري، ولا شك أن هذا أثر على تفسيره، ولهذا كان يتحرج بعض الناس من الرواية عنه، ونجد الحسن البصري (٤) يفسر القرآن على إثبات القدر، ويكفر من يكذب به.

سادسًا: شهدت هذه المرحلة محاولات فردية في تدوين التفسير، وإن ظل محتفظا بطابعه في عهد الصحابة من الرواية والتلقي الشفهي مثل الحديث، إلا أنه لم يكن تلقيا ورواية بالمعنى الشامل كما هو الشأن في عصر النبي على وأصحابه، بل كان تلقيا ورواية يغلب عليهما طابع الاختصاص، فأهل كل مصر يعنون-بوجه خاص-بالتلقي والرواية عن يغلب عليهما طابع الاختصاص، فأهل كل مصر يعنون-بوجه خاص-بالتلقي والرواية عن إمام مصرهم، فالمكيون عن ابن عباس، والمدنيون عن أبي، والعراقيون عن ابن

<sup>(</sup>١) السابق (١/ ١٣١)، وينظر: د/ محمد إبراهيم شريف: بحوث في تفسير القرآن الكريم ص٥٥ .

<sup>(</sup>٢) ينظر: د/ الذهبي الإسرائيليات في التفسير والحديث (طبع مجمع البحوث ١٩٦٨م) صُ٠٩، ود/ محمد إبراهيم شريف: بحوث في تفسير القرآن الكريم ص٧٥.

<sup>(</sup>٣) د/ محمد إبراهيم شريف: بحوث في تفسير القرآن الكريم، الصفحة نفسها .

<sup>(</sup>٤) ينظر: التفسير والمفسرون (١٣٢/١)

مسعود... وهكذا<sup>(۱)</sup>.

وعموما، فإن التفسير في عهد التابعين تطور عما كان عليه في عصر الصحابة، مما أسهم في بلورته في المرحلة التالية.

## المرحلة الرابعة: التفسير في عصور التدوين:

وهذه المرحلة تبدأ مع ظهور تدوين العلوم في أواخر عصر بني أمية وبداية عصر العباسيين، وفي هذه المرحلة خطا التفسير خطوات أخرى، نستطيع بلورتها فيما يلي:

الخطوة الأولى: أنه مع ابتداء التدوين لحديث رسول الله على كانت أبوابه متنوعة، وكان التفسير بابا من هذه الأبواب التي اشتمل عليها الحديث، فلم يفرد له تأليف خاص يفسر القرآن سورة سورة، وآية آية، من مبدئه إلى منتهاه، بل وجد من العلماء من طوف في الأمصار المختلفة ليجمع الحديث، فجمع بجوار ذلك ما روي في الأمصار من تفسير منسوب إلى النبي الهي أو إلى أصحابه أو التابعين، ومن هؤلاء: يزيد بن هارون السلمي المتوفى سنة ١١٧ هجرية، وشعبة بن الحجاج المتوفى سنة ١٩٨ هجرية، ووكيع بن الجراح المتوفى سنة ١٩٨ هجرية، وروح بن الجراح المتوفى سنة ١٩٨ هجرية، وروح بن عبينة المتوفى سنة ١٩٨ هجرية، وروح بن عبادة البصري المتوفى سنة ١٠٥ هجرية، وعبد الرزاق بن همام المتوفى سنة ١٤٠ هجرية، وعبد بن حميد المتوفى سنة ٢٤٩ هجرية، وغيرهم. . . وهؤلاء جميعًا كانوا من أئمة الحديث، فكان جمعهم للتفسير جمعًا لباب من أبواب الحديث، ولم يكن جمعًا للتفسير على استقلال وانفراد، وجميع ما نقله هؤلاء الأعلام عن أسلافهم من أئمة التفسير نقلوه مُشنَدًا إليهم، غير أن هذه التفاسير لم يصل إلينا شيء منها؛ ولذا لا نستطيع أن نحكم عليها(٢٠).

الخطوة الثانية: انفصل بها التفسير عن الحديث، فأصبح علمًا قائمًا بنفسه، ووضع التفسير لكل آية من القرآن، ورتب ذلك على حسب ترتيب المصحف، وتم ذلك على أيدي طائفة من العلماء منهم ابن ماجه المتوفى سنة ٢٧٣ه، وابن جرير الطبري المتوفى سنة ٣١٨ه، وأبو بكر بن المنذر النيسابوري المتوفى سنة ٣١٨ه، وابن أبي حاتم المتوفى سنة ٣٢٧ه، وأبو الشيخ بن حبان المتوفى سنة ٣٦٩ه، والحاكم المتوفى سنة ٤٠٥ه، وأبو بكر بن مردويه المتوفى سنة ٤١٠ه، وغيرهم من أئمة هذا الشأن.

<sup>(</sup>١) السابق (١/ ١٣١) .

<sup>(</sup>٢) السابق (١/ ١٤٣)، ١٤٤).

وكل هذه التفاسير مروية بالإسناد إلى رسول الله ﷺ، وإلى الصحابة، والتابعين، وتابعي التابعين، وليس فيها شيء من التفسير أكثر من التفسير المأثور، اللهم إلا ابن جرير الطبري فإنه ذكر الأقوال ثم وجهها، ورجح بعضها على بعض؛ وزاد على ذلك الإعراب إن دعت إليه حاجة، واستنبط الأحكام التي يمكن أن تؤخذ من الآيات القرآنية (١).

وتجدر الإشارة إلى أن التفسير إذا كان قد انفصل عن الحديث، فإنه ليس معنى ذلك أن هذه الخطوة محت ما قبلها وألغت العمل به، بل معناه أن التفسير تدرج في خطواته، فبعد أن كانت الخطوة الأولى للتفسير هي النقل عن طريق التلقي والرواية، كانت الخطوة الثانية له هي تدوينه على أنه باب من أبواب الحديث، ثم جاءت بعد ذلك الخطوة الثالثة، وهي تدوينه على استقلال وانفراد، فكل هذه الخطوات، تم إسلام بعضها إلى بعض، بل وظل المحدثون بعد هذه الخطوة الثالثة، يسيرون على نمط الخطوة الثانية، من رواية المنقول من التفسير في باب خاص من أبواب الحديث، مقتصرين في ذلك على ما ورد عن رسول الله علي أو عن الصحابة أو عن التابعين (٢).

الخطوة الثالثة: تجاوز التفسير حدود التفسير بالمأثور، بعد ما كان مقصورًا على ذلك، فصنف في التفسير خلق كثير، اختصروا الأسانيد، ونقلوا الأقوال المأثورة عن المفسرين من أسلافهم دون أن ينسبوها لقائليها، فدخل الوضع في التفسير والتبس الصحيح بالعليل، وأصبح الناظر في هذه الكتب يظن أن كل ما فيها صحيح، فنقله كثير من المتأخرين في تفاسيرهم، ونقلوا ما جاء في هذه الكتب من إسرائيليات على أنها حقائق ثابتة، وكان ذلك هو مبدأ ظهور خطر الوضع والإسرائيليات في التفسير (٣).

الخطوة الرابعة: وهي خطوة أوسع من سابقتها، امتدت من العصر العباسي إلى يومنا هذا، فبعد أن كان تدوين التفسير مقصورًا على رواية ما نقل عن سلف الأمة تجاوز بهذه الخطوة الواسعة إلى تدوين تفسير اختلط فيه الفهم العقلي بالتفسير النقلي، وتدرج ذلك تدرجًا واضحًا، فبدأ أولاً التفسير العقلي على هيئة محاولات فهم شخصي، وترجيح لبعض الأقوال على بعض، وكان هذا أمرًا مقبولاً ما دام يرجع الجانب العقلي منه إلى حدود اللغة ودلالة الكلمات القرآنية، ثم ظلت محاولات هذا الفهم الشخصي تزداد وتتضخم، متأثرة بالمعارف المختلفة والعلوم المتنوعة والآراء المتشعبة والعقائد المتباينة،

<sup>(</sup>١) السابق (١/ ١٤٤) .

<sup>(</sup>٢) السابق (١/ ١٤٤، ١٤٥).

<sup>(</sup>٣) السابق (١٤٧/١).

حتى وجد من كتب التفسير ما يجمع أشياء كثيرة، لا تكاد تتصل بالتفسير إلا عن بعد عظيم (١).

ثم إن ما ظهر من مذاهب واتجاهات، وما دون من علوم، وما ترجم منها، أدى إلى اختلاط التفسير بغيره من العلوم، وتلونه بالمذاهب المختلفة، فكل فسر القرآن الكريم حسب ما يتمشى مع فكره ومذهبه، ويساير اتجاهه.

غير أنه يجب التنبيه إلى أن التفسير العقلي لم يطغ على التفسير بالمأثور الطغيان الذي يجعله في عداد ما درس وذهب، فقد وجد من العلماء من استطاع في كل العصور مقاومة طغيان التفسير العقلي، ففسر القرآن الكريم تفسيرًا نقليًا بحتًا، أو فسره تفسيرًا نقليًا مختلطًا بالتفسير العقلي.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك من العلماء من اهتم بموضوعات معينة في القرآن الكريم، فابن القيم مثلاً أفرد كتابًا سماه «التبيان في أقسام القرآن»، وأبو عبيدة أفرد كتابا سماه «مجاز القرآن»، وألف بعضهم في الناسخ والمنسوخ، وبعضهم في أسباب النزول، وبعضهم في أحكام القرآن، وبعضهم في إعراب القرآن.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ينظر: السابق (١/ ١٤٨) .

## التفسير الموضوعي للقرآن الكريم

في زماننا بدأ يظهر ما يعرف بالتفسير الموضوعي، وهو يعني أمرين:

الأول: أنه يعني الوحدة الموضوعية، أي: أن بناء السورة الكريمة من سور القرآن الكريم يتناول في معظمه موضوعًا واحدًا، تقوم السورة الكريمة على بيانه والإلحاح عليه من أولها إلى آخرها، وقد يتخلل ذلك موضوعات أخرى أو إشارات إلى موضوعات أخرى، ولكن يبقى الخيط العام في السورة وموضوعها واضحا، ونادرا ما تقتصر سورة من سور القرآن على موضوع واحد، وذلك من مميزات أسلوبه الفريد وإعجازه الواضح، ومع هذا يبقى الموضوع الكبير وتفاصيله واضحا في بناء السورة الكريمة، صغيرة كانت أو كبيرة.

يمثل ذلك سورة يوسف فإن موضوعها قصة يوسف -عليه السلام- منذ ولادته والرؤيا التي رآها إلى وفاته ﴿رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيَء فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ تُوَفَّنِي مُسْلِمًا وَٱلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ﴾ [يوسف: ١٠١].

ومع أن قصة يوسف هي موضوع السورة الأكبر، وأن وحدة الموضوع وعناصره بادية في السورة من أولها إلى آخرها إلا أن الأسلوب القرآني المعجز يدخل في ثنايا ذلك موضوعات أخرى لا تخل بوحدة موضوع السورة، ولكنها تضيف إليه التقدير والتعظيم.

فالموضوع الأكبر هو قصة يوسف، وقد تم سردها بدقة وإحكام، والموضوع الآخر إثبات صدق محمد ﷺ فيما أخبر به من القرآن الكريم، فهو وحي من عند الله ومعجز لأمته، وبين هذين الموضوعين تعرضت آيات القصة لكثير من القيم والتوجيهات الدينية، وقد أفاد كل ذلك في بناء الموضوع ووحدته.

## الأمر الثاني:

وهو سابق على الأمر الأول المتمثل في الوحدة الموضوعية في السورة، فهناك محاولات سابقة للعلماء للربط بين الآيات وبيان المناسبة بين كل آية وآية مما يعد لبنة في تلك الدراسة، فخصص السيوطي لذلك فصلاً في كتابه «الإتقان في علوم القرآن» سماه: «مناسبة الآيات» قال فيه كلامًا طيبًا لا يبعد كثيرًا عما يسمى بالوحدة الموضوعية، بل وهناك محاولات لبيان مناسبة السورة مع التي قبلها.

وقد تطور هذا الأمر، فأصبح التفسير الموضوعي يعني «جمع الآيات المتفرقة في سور القرآن الكريم المتعلقة بالموضوع الواحد لفظًا أو حكمًا، وتفسيرها حسب المقاصد

القرآنية».

وأطلق التفسير الموضوعي على جميع الأشباه والنظائر في القرآن الكريم حسب مادة الكلمة، ثم ترتيبها ترتيبًا معجميًا، وذلك كما صنع الفقيه الدامغاني في كتابه: «إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم».

ونستطيع القول: إن التفسير الموضوعي للقرآن الكريم هو معرفة مراد الله تعالى من كلامه الكريم في آيات عديدة يجمعها موضوع واحد، وذلك بقدر الطاقة البشرية والعلوم المعنية (١).

ولكن مما ينبغي إبرازه أن التفسير الموضوعي وجد منذ عصر رسول الله ﷺ وليس وليد العصر الحاضر، وذلك لسببين:

الأول: أن القرآن الكريم يفسر بعضه بعضًا، فما أجمل في موضع فصل في موضع آخر، وما أبهم في موضع بين في موضع آخر، وهكذا، وفي ذلك يقول السيوطي عند حديثه عن شروط المفسر وآدابه: «قال العلماء: من أراد تفسير الكتاب العزيز طلبه أولاً من القرآن، فما أجمل منه في مكان فقد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر منه، وقد ألف ابن الجوزي كتابًا فيما أجمل في القرآن في موضع وفسر في موضع آخر منه» (٢).

والسبب الثاني: أن الرسول على قد استخدم هذا الأسلوب في بيان وتفسير ما أشكل على الصحابة من القرآن الكريم، حيث ضم الآيات إلى بعضها؛ ليتضح المعنى ويتبين المراد، فمن ذلك أن الصحابة - رضوان الله عليهم - لما سمعوا قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ وَاللّٰمَ اللّٰمَنُ وَهُم تُهْتَدُونَ ﴾ [الأنعام: ٨٦] خافوا وظنوا أنهم قد حرموا الأمن والأمان؛ لأن الظلم واقع من كل إنسان لا محالة، حتى ظلمه لنفسه، فذهبوا إلى رسول الله على في فزع وخوف، فطمأنهم، وبين لهم أنهم في أمن وأمان؛ لأن الظلم المراد في الآية هو الشرك، وتلا عليهم قوله تعالى: ﴿إِنَ القِرْكَ التِرْكَ التِرْكَ التِرْكَ التِرْكَ التِرْكَ المُعْلِدُ عَظِيدٌ ﴾ [لقمان: ١٣] فاطمأنت نفوسهم بذلك (٣).

وقد سار الصحابة على سنن رسول الله ﷺ في ذلك، فكانوا يجمعون آيات القرآن

<sup>(</sup>۱) ينظر فيما سبق: د/ محمد نبيل غنايم: بحوث ونماذج من التفسير الموضوعي (دار الهداية للنشر والتوزيع. الطبعة الأولى١٤٢٣ هـ ٢٠٠٣م) ص ١٠ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) الإتقان (٢/ ١٧٥) .

<sup>(</sup>٣) ينظر: د/ محمد نبيل غنايم: بحوث ونماذج من التفسير الموضوعي ص١٩، ٢٠ .

الكريم؛ ليستنبطوا الحكم الصحيح وقد سبق أن ذكرنا عند حديثنا عن دور علي بن أبي طالب -رضي الله عنه - في التفسير أنه يعد -بحق- واضع اللبنة الأولى للتفسير الموضوعي للقرآن الكريم، ومن أمثلة ذلك -أيضًا - ما سبق أن ذكرناه عن ابن عباس وعمر بن الخطاب في توقع موعد ليلة القدر، فقد أخرج أبو نعيم عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب جلس في رهط من المهاجرين من الصحابة، فذكروا ليلة القدر، فتكلم كل بما عنده، فقال عمر: ما لك يابن عباس صامت لا تتكلم؟ تكلم ولا تمنعك الحداثة، قال ابن عباس: فقلت: يا أمير المؤمنين، إن الله وتر يحب الوتر، فجعل أيام الدنيا تدور على سبع، وخلق أرزاقنا من سبع، وخلق الإنسان من سبع، وخلق فوقنا سماوات سبعًا، وخلى تحتنا أرضين سبعا، وأعطى من المثاني سبعًا، ونهى وخلق في كتابه عن نكاح الأقربين عن سبع، وقسم الميراث في كتابه على سبع، ونقع في السجود من أجسادنا على سبع، وطاف الرسول على بالكعبة سبعًا، وسعى بين الصفا والمروة سبعا، ورمى الجمار سبعا، فأراها في السبع الأواخر من شهر رمضان، فتعجب عمر، وقال: ما وافقني فيها أحد إلا هذا الغلام الذي لم تستو شئون رأسه (۱۰).

وقد توالت الجهود وتتابعت في التفسير الموضوعي حتى أصبح مصطلحًا معروفًا واتجاهًا واضحا في التفسير في العصر الحديث، حيث وجدنا من العلماء من يتناول بالتفسير سورة واحدة، كما فعل الدكتور محمد البهي في تفسير سورة يوسف وإبراهيم وغيرهما، ومنهم من تناول بالتفسير موضوعًا من موضوعات القرآن، فجمع آياته المتفرقة وقام بتفسيرها في كتاب واحد، كما فعل الدكتور محمد عبد الله دراز في كتابه «الأخلاق في القرآن الكريم»، والدكتور يوسف القرضاوي في كتابه «الصبر في القرآن الكريم»، ومن قبل: الشيخ محمد رشيد رضا في «الوحي المحمدي» وتوالت الكتب المختصة بهذا الشأن، حتى وجدنا بعض العلماء كالشيخ الغزالي يؤلف مباشرة تحت عنوان «التفسير الموضوعي للقرآن الكريم».

وقد بلغ من شهرة هذا الاتجاه أن أصبح شعبة دائمة في منظمة المؤتمر الإسلامي، وصدرت عنها عدة بحوث كان لها الأثر الكبير في التعريف بالقرآن والإسلام لدى غير المسلمين، مما أسفر عن إعجاب الكثير بالإسلام وإعلان إسلامهم (٢).

إذن فإن التفسير «تفسير القرآن الكريم» مر بمراحل متعددة حتى صار إلى ما نراه الآن،

<sup>(</sup>١) تقدم .

<sup>(</sup>٢) ينظرُ: د/ محمد نبيل غنايم: بحوث ونماذج من التفسير الموضوعي ص٢٤ .

ومع هذا يبقى هذا السؤال الذي يتطلب منا جوابا، وهو: هل صار التفسير علمًا بالمعنى الدقيق لكلمة علم؟

عرض الدكتور الذهبي -رحمه الله- لهذه المسألة، فقال: يرى بعض العلماء: أن التفسير ليس من العلوم التي يتكلف لها حد؛ لأنه ليس قواعد أو ملكات ناشئة من مزاولة القواعد كغيره من العلوم التي أمكن لها أن تشبه العلوم العقلية، ويكتفي في إيضاح التفسير بأنه بيان كلام الله، أو أنه المبين لألفاظ القرآن ومفهوماتها.

ويرى بعض آخر منهم: أن التفسير من قبيل المسائل الجزئية أو القواعد الكلية، أو الملكات الناشئة من مزاولة القواعد؛ فيتكلف له التعريف، فيذكر في ذلك علومًا أخرى يحتاج إليها في فهم القرآن، كاللغة: والصرف، والنحو، والقراءات... وغير ذلك(١).

والحق الذي يصدق الواقع، وتشهد به التفاسير الكثيرة، أن فن تفسير القرآن الكريم من قبيل العلوم ذات الموضوع والمسائل المنضبطة بوحدة موضوعها وغايتها وغير ذلك، فإن له كتبه المدونة المختصة به كما لسائر العلوم، وأيضًا: فإن فيه كثيرًا من القواعد الكلية التي يندرج تحت كل واحدة منها من المسائل الجزئية ما لا يخفى على من طالع كتبه، والتي تحصل لمن تمرس بها وأحسن رعايتها ملكة تعينه على خوض لجة هذا العلم والسباحة في بحره آمنا مطمئنا إن شاء الله، وتمنع بالتالي من لم يمارسها ويتقن فقهها والتلقي لها عن أهلها الثقات من الكلام في هذا الفن.

وكونه مفتقرًا إلى الاستعانة بكثير من العلوم لا يمنع أصلاً من كونه علمًا متكاملاً قد استوى على سوقه كما تستوي أدق العلوم وأدخلها في استحقاق اسم العلم، فإن من الأمور التي قد أصبحت شبيهة بالبدهيات إن لم تكن منها بالفعل أنه لا يمنع من كون العلم علمًا قائمًا برأسه أن يستعين على مسائله بكثير من المسلمات في علوم أخرى وأن الواقع الذي لا تصلح المماراة فيه أن بعض العلوم يأخذ من بعض.

كما أن كونه بيانًا لألفاظ القرآن ومعانيه لا يمنع بحال من عده علمًا قائمًا بذاته، كما أن علم النغة وفقهها لا يخرج عن كونه بيانًا لمعاني ألفاظها واشتقاقاتها وما إلى هذا، ثم لم يمنع ذلك من عده علمًا، فالحق الذي ترتاح إليه النفس ويطمئن إليه القلب إذن أن التفسير علم بأكمل وأدق وأجل ما تنطوي عليه مثل هذه الكلمة الشريفة من معنى، وأنه كذلك من أشرف العلوم وأعظمها على الإطلاق (٢).

التفسير والمفسرون (١/ ١٥، ١٦).

<sup>(</sup>٢) د/ إبراهيم عبد الرحمن محمد خليفة: دراسات في مناهج المفسرين ص٢٦، ٢٧.

## الفصل الثاني مدارس تفسير القرآن الكريم

قلنا: إن المدارس التفسيرية تبلورت في عصر التابعين، فظهرت عدة مدارس، لكل مدرسة منها أسلوبها وطريقتها ومنهجها في تفسير القرآن الكريم، اضطلع بالتفسير فيها أئمة كبار من أهل العلم.

يقول الدكتور الذهبي: فتح الله على المسلمين كثيرًا من بلاد العالم في حياة رسول الله وقي عهود الخلفاء من بعده، ولم يستقروا جميعا في بلد واحد من بلاد المسلمين، بل نأى الكثير منهم عن المدينة مشرق النور الإسلامي ثم استقر بهم النوى، موزعين على جميع البلاد التي دخلها الإسلام، وكان منهم الولاة، ومنهم الوزراء، ومنهم القضاة، ومنهم المعلمون، ومنهم غير ذلك.

وقد حمل هؤلاء معهم إلى هذه البلاد التي رحلوا إليها، ما وعوه من العلم، وما حفظوه عن رسول الله ﷺ، فجلس إليهم كثير من التابعين يأخذون العلم عنهم، وينقلونه لمن بعدهم، فقامت في هذه الأمصار المختلفة مدارس علمية، أساتذتها الصحابة، وتلاميذها التابعون.

واشتهر بعض هذه المدارس بالتفسير، وتتلمذ فيها كثير من التابعين لمشاهير المفسرين من الصحابة، فقامت مدرسة للتفسير بمكة، وأخرى بالمدينة، وثالثة بالعراق، وهذه المدارس الثلاث، هي أشهر مدارس التفسير في الأمصار في هذا العهد(١).

ويمكننا القول: إن أصل هذه المدارس، وأعلمها بالتفسير هي مدرسة مكة؛ لأن شيخها وأستاذها عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، كان نسيج وحده في التفسير، فكان أعلم الناس به، وكان تلاميذه أعلم التابعين به أيضًا؛ ولذلك يقول ابن تيمية: أعلم الناس بالتفسير أهل مكة؛ لأنهم أصحاب ابن عباس – رضي الله عنهما – كمجاهد وعطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وسعيد بن جبير وطاوس وغيرهم (٢).

ونحاول في الصفحات الآتية الوقوف أمام أبرز مدارس التفسير؛ لبيان خصائصها

<sup>(</sup>١) التفسير والمفسرون (١٠٢/١)، وينظر: الإسرائيليات والموضوعات في التفسير ص ٩٢، ٩٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مقدمة في أصول التفسير ص٦١.

وسماتها والمفسرين الذين يمثلونها وينتمون إليها.

#### أولا: المدرسة المكية:

واضع بذور هذه المدرسة ومؤسسها الأول الصحابي الجليل عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - ترجمان القرآن وحبر الأمة، فقد جلس لتلاميذه يفسر لهم ما غمض من القرآن ويوضح لهم ما أشكل عليهم من معانيه، وكان جلوسه لهم بمكة، وقد اجتمع حوله كثير من التلاميذ الذين وعوا ما يقوله ورووه لمن جاء بعدهم، وقد اشتهر من هؤلاء التلاميذ: سعيد بن جبير، ومجاهد، وعكرمة، وطاوس بن كيسان اليماني، وعطاء بن أبي رباح.

ولكي نعرف بالمدرسة المكية لابد لنا من دراسة خصائصها وسماتها في التفسير، ثم بيان دور تلاميذها وما قاموا به في التفسير مع ترجمة موجزة لكل واحد منهم، فنقول(١):

تتسم المدرسة المكية في التفسير بعدة سمات، أبرزها ما يأتى:

#### أ- الرواية:

قامت هذه المدرسة على الرواية عن ابن عباس، فروى عنه سعيد بن جبير وسمع منه التفسير وأكثر من روايته عنه (٢).

وروى مجاهد والفضل بن ميمون وعكرمة وطاوس وعطاء بن أبي رباح، وكانت رواية هؤلاء الأعلام أكثرها عن ابن عباس -رضي الله عنهما - ومن ثم تأثروا به وبمنهجه في التفسير.

ومما يدل على رواية هؤلاء الأعلام عن ابن عباس ما رواه الفضل بن ميمون أنه سمع مجاهدًا يقول: عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة<sup>(٣)</sup>.

وروي عنه -أيضًا- أنه قال: عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات، أقف عند كل آية، أسأله فيم نزلت، وكيف كانت<sup>(١)</sup>؟

ولا تعارض بين هاتين الروايتين؛ لأن الإخبار بالقليل لا ينافي الإخبار بالكثير، فلعله

<sup>(</sup>۱) لن نترجم للصحابة المؤسسين للمدارس التفسيرية، لأمرين: أولهما: أنه قد سبقت ترجمتهم في الفصل الأول من هذه الدراسة، وثانيهما: أنه برغم دور الصحابة الكبير في تأسيس المدارس التفسيرية، فإن الفضل الأكبر يرجع في بلورتها إلى تلاميذهم من التابعين ومن جاء بعدهم .

<sup>(</sup>٢) ينظر: وفيات الأعيان لابن خلكان (١/ ٢٠٤) .

<sup>(</sup>٣) ينظر: ميزان الاعتدال (٣/٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: تهذيب التهذيب (١٠/ ٤٢) .

عرض القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة؛ لتمام الضبط، ودقة التجويد وحسن الأداء، وعرضه بعد ذلك ثلاث مرات؛ طلبا لتفسيره ومعرفة ما دق من أسراره، وخفي من معانيه، كما تشعر بذلك ألفاظ الرواية (١).

ومما يدل على ذلك -أيضًا- ما قاله حبيب بن أبي ثابت: «اجتمع عندي خمسة: طاوس، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وعكرمة، وعطاء، فأقبل مجاهد وسعيد بن جبير يلقيان على عكرمة التفسير، فلم يسألاه عن آية إلا فسرها لهما، فلما نفد ما عندهما، جعل يقول: أنزلت آية كذا في كذا» وأنزلت آية كذا في كذا» (٢).

ومما يدل على ذلك -أيضًا- ما قاله ابن عباس نفسه عن عطاء بن أبي رباح: «تجتمعون إليَّ يا أهل مكة وعندكم عطاء؟!»(٣).

وهذا إن دل على رواية عطاء، فإنه يدل كذلك على علو قدمه ورسوخها في تفسير القرآن الكريم، حتى إن ابن عباس-وهو حبر الأمة وترجمان القرآن-يستنكر على أهل مكة اجتماعهم عليه وبين أظهرهم عطاء بن أبي رباح.

وخلاصة القول: إن المدرسة المكية كانت تعتمد على الرواية في التفسير، فمثلما روى الصحابة عن رسول الله على التفسير، فقد روى أصحاب المدرسة المكية عن صحابة رسول الله على وبالأخص عن ابن عباس رضي الله عنهما.

هذا، ولم تقتصر روايتهم عن ابن عباس والصحابة وحسب، بل إنهم رووا عن أهل الكتاب مثلما فعل سلفهم، لكنهم توسعوا حتى روى الذهبي في ميزانه أن أبا بكر بن عياش قال: قلت للأعمش: ما بال تفسير مجاهد مخالف؟ أو ما بالهم يتقون تفسير مجاهد؟ كما في رواية ابن سعد قال: كانوا يرون أنه يسأل أهل الكتاب(٤).

لكن ينبغي ألا يتوهم من هذه الرواية أن أصحاب هذه المدرسة لم تكن لهم ضوابط في النقل عن أهل الكتاب، كلا، فلقد كانوا لا يروون إلا ما يعتقدون صدقه، ولم يخالف بيّئا مما جاء به محمد علي ، وكيف لا يتحرون الدقة في الأخذ عن أهل الكتاب، ورأس مدرستهم ابن عباس -رضي الله عنهما- شدد النكير على من يأخذ عنهم أو يصدقهم فيما

<sup>(</sup>١) ينظر: د/ الذهبي: التفسير والمفسرون (١٠٦/١، ١٠٧) .

<sup>(</sup>٢) مقدمة فتح الباري ص٠٥٥ .

<sup>(</sup>٣) التفسير والمفسرون (١/٥/١) .

<sup>(</sup>٤) السابق (١٠٧/١) .

يقولون، مما هو داخل تحت حدود النهي من النبي ﷺ .

#### ب- جمع القراءات

جمع أصحاب هذه المدرسة القراءات الثابتة، وكان أكثر تلاميذ ابن عباس حرصًا على ذلك، هو سعيد بن جبير، فقد كان سعيد بن جبير يؤم الناس في شهر رمضان، فروي عنه أنه كان «يقرأ ليلة بقراءة ابن مسعود، وليلة بقراءة زيد بن ثابت، وليلة بقراءة غيره، وهكذا أبدًا» (١).

وما من شك في أن جمع القراءات يمنح القدرة على التوسع في معرفة معاني القرآن وأسراره.

## ج- التفسير بالرأي:

قلنا: إن هذه المدرسة قامت على الرواية؛ وذلك لأن أصحابها تحرجوا من التفسير برأيه، بالرأي، فقد روى ابن خلكان عن سعيد بن جبير أنه كان يتورع من القول في التفسير برأيه، فقد جاء رجل وسأل سعيدا أن يكتب له تفسير القرآن، فقال: لأن يسقط شقي أحب إلى من ذلك.

لكن لم يكن كل أصحاب المدرسة على درجة واحدة في هذا التحرج، فمنهم من زاد تحرجه كسعيد بن جبير-كما رأينا- ومنهم من خف تحرجه كمجاهد بن جبير، فكان من أكثر تلاميذ المدرسة المكية تحررا، لكنه التحرر المنضبط؛ لذلك نجده يقول: « ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في شيء من كتاب الله، إذا لم يكن عالمًا بلغات القرآن، ولا يكتفي باليسير منها؛ إذ اللفظ ربما كان مشتركًا فيغفل عن أحد المعنيين»(٢).

ويقف في درجة وسطى بين شدة التحرج وخفته عكرمة، فمن يتتبع تفسيره في بطون كتب التفسير يجد فيه خصائص تفسير أستاذه ابن عباس –رضي الله عنهما– الذي تعلوه المسحة اللغوية والرجوع إلى الشعر، وهو يمثل لونًا من التفسير بالرأي.

ومن ثم يمكن القول دونما وجل: إن المدرسة المكية في التفسير تقوم على الرواية «أي التفسير بالمأثور» لكنها في الوقت نفسه لم تهمل التفسير بالرأي، يدل على ذلك ما رواه الطبري في تفسيره عن مجاهد في تفسير قول الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْهُمُ ٱلَّذِينَ اَعْتَدُوْاً

وفيات الأعيان (١/١٠٧) .

 <sup>(</sup>۲) ينظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي (۱/۲۹۲)، ودراسات في القرآن الكريم للدكتور السيد خليل (دار المعارف، القاهرة ۱۹۷۲م) ص ۱۳۷ .

مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَلِيثِينَ ﴾ [البقرة: ٦٥] فقد فسر المسخ بأنه مسخ للقلوب ولم يقع على الأجسام، وإنما هو مثل ضربه الله لهم كمثل الحمار يحمل أسفارًا(١).

## أعلام المدرسة المكية.

۱ - سعید بن جبیر.

سعيد بن جبير الوالبي مولاهم الكوفي الفقيه أحد الأعلام، روى عن ابن عباس وابن عمر وعبد الله بن مغفل وعدي بن حاتم وخلق ، وروى عنه الحكم وسلمة بن كهيل وسليم الأحول، وسليمان الأعمش وأيوب وعمرو بن دينار، وخلائق، وقال اللالكائي: ثقة إمام حجة، قال عبد الملك بن أبي سليمان: كان يختم في كل ليلتين، قال ميمون ابن مهران: مات سعيد وما على ظهر الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه، قتل سنة خمس وتسعين كهلا، قتله الحجاج فما أمهل بعده، قال خلف بن خليفة عن أبيه: شهدت مقتل ابن جبير، فلما بان الرأس قال: لا إله إلا الله لا إله إلا الله، فلما قالها الثالثة لم يتمها رضى الله عنه.

## مكانته في التفسير:

شهد التابعون لسعيد بن جبير بتفوقه في العلم ولاسيما التفسير، فقد قال عنه الإمام أحمد: «قتل الحجاج سعيد بن جبير، وما على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه فرضى الله عنه»(٢).

وقال عنه سفيان الثوري: «خذوا التفسير عن أربعة: سعيد بن جبير، ومجاهد بن جبر، وعكرمة، والضحاك».

وقال قتادة: «كان أعلم الناس أربعة: كان عطاء بن أبي رباح أعلمهم بالمناسك، وكان سعيد بن جبير أعلمهم بالتفسير، وكان عكرمة أعلمهم بالسير، وكان الحسن أعلمهم بالحلال والحرام».

ولعلم سعيد وفضله كان يثق فيه أستاذه ابن عباس، ويحيل عليه من يستفتيه، وكان يقول لأهل الكوفة إذا أتوه ليسألوه عن شيء: أليس فيكم ابن أم الدهماء؟ يعني سعيد بن جبير ويروي عمرو بن ميمون عن أبيه أنه قال: لقد مات سعيد بن جبير، وما على ظهر

<sup>(</sup>۱) ينظر: تفسير الطبري (۱/ ٢٣٥)، وتفسير ابن كثير (مكتبة دار التراث) (١/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الإسرائيليات والموضوعات لمحمد أبي شهبة ص (١٩٥) .

الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه.

ويرى بعض العلماء أنه مقدم على مجاهد وطاوس في العلم، وكان قتادة يرى أنه أعلم التابعين بالتفسير.

هذا وقد وثق علماء الجرح والتعديل سعيد بن جبير، فقال أبو القاسم الطبري: هو ثقة، حجة، إمام على المسلمين، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان عبدًا فاضلاً ورعًا، وهو مجمع عليه من أصحاب الكتب الستة (١).

#### ٢ - مجاهد بن جبر:

مجاهد بن جبر- بإسكان الموحدة - مولى السائب بن أبي السائب أبو الحجاج المكي المقرئ الإمام المفسر، روى عن ابن عباس وقرأ عليه، وعن أم سلمة وأبي هريرة وجابر، ورَوَى عنه عكرمة وعطاء وقتادة والحكم بن عتيبة وأيوب وخلق.

وثقه ابن معين وأبو زرعة.

قال ابن حبان: مات سنة اثنتين أو ثلاث ومائة وهو ساجد، ومولده سنة إحدى وعشرين.

## مكانته في التفسير:

مجاهد أحد المبرزين في التفسير؛ قال الفضل بن ميمون: سمعت مجاهدًا يقول: عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين عرضة، وعنه -أيضًا- قال: عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات أقف عند كل آية منه، وأسأله عنها فيم نزلت؟ وكيف كانت؟

وروى ابن جرير بسنده عن ابن أبي مليكة، قال: « رأيت مجاهدًا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، فيقول ابن عباس: اكتب، حتى سأله عن التفسير كله».

ولذا قال الإمام سفيان الثوري: « إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك»، وقال ابن تيمية: « ولذا يعتمد على تفسيره الشافعي، والبخاري وغيرهما من أهل العلم».

وقال السيوطي في الإتقان: « وغالب ما أورده الفريابي في تفسيره عنه، وما أورده فيه عن ابن عباس أو غيره قليل جدًا».

فكل هذه الأقوال تشهد لمجاهد بعلو المكانة في التفسير والعلم، ومع هذا فقد تحرج بعض العلماء من الأخذ عنه في التفسير، ولعل الذي دفعهم إلى ذلك أمران:

<sup>(</sup>١) التفسير والمفسرون (١/٥٠١) .

الأول: أنه كان يسأل أهل الكتاب، كما سبقت الإشارة إلى أن ابن سعد عزا عدم سؤالهم له في التفسير إلى ذلك، فقال: كانوا يرون أنه يسأل أهل الكتاب.

والثاني: مسلك التحرر الذي سلكه وتفسيره القرآن بالرأي، فلعل مثل هذا المسلك من مجاهد، هو الذي جعل بعض المتورعين الذين كانوا يتحرجون من القول في القرآن برأيهم يتقون تفسيره، ويلومونه على قوله في القرآن بمثل هذه الحرية الواسعة في الرأي، فقد روي عن ابن مجاهد أنه قال: قال رجل لأبي: أنت الذي تفسر القرآن برأيك؟ فبكى أبي ثم قال: إني إذن لجريء، لقد حملت التفسير عن بضعة عشر رجلا من أصحاب النبي عليه ورضى عنهم (۱).

وليس معنى هذا أن في مجاهد مطعنًا، كلا، فهو ثقة بلا مدافعة، وإن صح أنه كان يسأل أهل الكتاب فما أظن أنه تخطى حدود ما يجوز له من ذلك، لاسيما وهو تلميذ حبر الأمة ابن عباس، الذي شدد النكير على من يأخذ عن أهل الكتاب ويصدقهم فيما يقولونه مما يدخل تحت حدود النهي الوارد عن رسول الله على الله على الما الله على الما الله على الله على الما الله على الله على الما الله على الله الله على الله عل

وعليه، فتبقى لمجاهد إمامته في التفسير التي لا يمكن أن يدفعها عنه دافع، فليس أخذه عن أهل الكتاب أو حريته في تفسير آيات القرآن يغضان من قيمته ومكانته أو يقللان من تفوقه في العلم والتفسير.

#### ٣ - عكرمة

عكرمة البربري مولى ابن عباس أبو عبد الله أحد الأئمة الأعلام، روى عن مولاه، وعائشة وأبي هريرة، وأبي قتادة ومعاوية وخلق، وروى عنه الشعبي وإبراهيم النخعي، وأبو الشعثاء من أقرانه وعمرو بن دينار وقتادة وأيوب وخلق.

قال الشعبي: ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة رموه بغير نوع من البدعة، قال العجلي: ثقة بريء مما يرميه الناس به، ووثقه أحمد، وابن معين، وأبو حاتم، والنسائي، ومن القدماء أيوب السختياني.

قال مصعب: مات سنة خمس ومائة.

## مكانته في التفسير:

قال المروزي: قلت لأحمد: يحتج بحديث عكرمة؟ فقال: نعم يحتج به.

<sup>(</sup>١) د/ الذهبي: التفسير والمفسرون (١٠٨/١، ١٠٩) .

<sup>(</sup>۲) السابق (۱/۷/۱) .

وقال ابن معين: إذا رأيت إنسانا يقع في عكرمة، وفي حماد بن سلمة، فاتهمه على الإسلام.

وقال العجلي فيه: مكي تابعي ثقة، بريء مما يرميه به الناس من الحرورية. وقال البخاري: ليس أحد من أصحابنا إلا وهو يحتج بعكرمة.

وقد وثقه النسائي وأخرج له في كتابه السنن، كما أخرج له البخاري، ومسلم، وأبو داود، وغيرهم، وكان مسلم بن الحجاج من أسوئهم رأيًا فيه، ثم عدله بعد ما جرحه.

وقال المروزي: أجمع عامة أهل العلم بالحديث على الاحتجاج بحديث عكرمة، واتفق على ذلك رؤساء أهل الحديث من أهل عصرنا، منهم أحمد بن حنبل، وابن راهويه، ويحيى بن معين، وأبو ثور، ولقد سألت إسحاق بن راهويه عن الاحتجاج بحديثه فقال: عكرمة عندنا إمام الدنيا!!! تعجب من سؤالي إياه.

فإن عكرمة -رضي الله عنه-كان على مبلغ عظيم من العلم، وعلى مكانة عالية من التفسير خاصة، وقد شهد له العلماء بذلك، فقال أبن حبان: كان من علماء زمانه بالفقه والقرآن، وقال عمرو بن دينار: دفع إليَّ جابر بن زيد مسائل أسأل عنها عكرمة وجعل يقول: هذا عكرمة مولى ابن عباس، هذا البحر فسلوه.

وكان الشعبي يقول: ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة.

وقال حبيب بن أبي ثابت: اجتمع عندي خمسة: طاوس، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وعكرمة، وعطاء، فأقبل مجاهد وسعيد بن جبير يلقيان على عكرمة التفسير؛ فلم يسألاه عن آية إلا فسرها لهما، فلما نفد ما عندهما جعل يقول: أنزلت آية كذا في كذا، وأنزلت آية كذا في كذا.

وقال يحيى بن أيوب المصري: سألني ابن جريج: هل كتبتم عن عكرمة؟ فقلت: لا، قال: فاتكم ثلثا العلم (١).

وروى البخاري في صحيحه عن عكرمة أن ابن عباس قال له: «حدث الناس كل جمعة مرة، فإن أبيت فمرتين، فإن أكثرت فثلاث مرات، ولا تمل الناس هذا القرآن، ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم، فتقص عليهم، فتقطع عليهم حديثهم فتملهم، ولكن أنصت، فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه، وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني

<sup>(</sup>١) ينظر: التفسير والمفسرون (١/١١٢، ١١٣) .

عهدت رسول الله ﷺ وأصحابه لا يفعلون ذلك»(١).

إن عكرمة حاز منزلة عظيمة في العلم، فهو من أعلم الناس بالسير والمغازي؛ قال سفيان الثوري عن عمرو قال: كنت إذا سمعت عكرمة يحدث عن المغازي كأنه مشرف عليهم ينظر كيف يصفون ويقتتلون.

وهو من علماء زمانه بالفقه والقرآن، وشهد له الأئمة بذلك، يقول الشعبي: «ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة».

ومع كل هذا، فإن هناك بعض العلماء وجهوا مطاعن إلى عكرمة، فكانوا يصفونه بالجرأة على العلم ويقولون: إنه كان يدعي معرفة كل شيء في القرآن، ويزيدون على ذلك فيتهمونه بالكذب على مولاه ابن عباس، وبعد هذا كله، يتهمونه بأنه كان يرى رأي الخوارج، ويزعم أن مولاه كان كذلك، وقد نقل ابن حجر في تهذيب التهذيب كل هذه التهم ونسبها لقائليها، فمن ذلك: ما رواه شعبة عن عمرو بن مرة قال: سأل رجل ابن المسيب عن آية من القرآن، فقال: لا تسألني عن القرآن، وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه المسيب عن آية من حديثه لشدت إليه المطايا.

وروى أبو خلف الجزار عن يحيى البكاء قال: سمعت ابن عمر يقول لنافع: اتق الله، ويحك يا نافع، ولا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس.

وروي أن سعيد بن المسيب قال مثل ذلك لمولاه.

وروى ابن سعد: أن على بن عبد الله كان يوثقه على باب الكنيف ويقول: إن هذا يكذب على أبي.

ثم بعد ذلك كله يصورون للناس مبلغ كراهة معاصريه له فيقولون:

إنه مات هو وكثير عزة في يوم واحد، فلم يشهد جنازته أحد، أما كثير فقد شيعه خلق كثير (۲).

وهذه التهم فيها كثير من المبالغة، حتى إن عكرمة نفسه كانت تصله فيتألم، فقد روى حماد بن زيد عن أيوب أنه قال: قال عكرمة: رأيت هؤلاء الذين يكذبونني، يكذبونني من خلفي، أفلا يكذبونني في وجهي؟ فإذا كذبوني في وجهي فقد والله كذبوني. ثم نراه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٢/ ٤٢٤) كتاب الدعوات باب ما يكره من السجع (٦٣٣٧) .

<sup>(</sup>۲) التفسير والمفسرون (۱/۹/۱، ۱۱۰) .

يستشهد ببعض أصحابه على صدقه فيما يروي عن مولاه، فعن عثمان بن حكيم قال: كنت جالسا مع أبي أمامة سهل بن حنيف، إذ جاء عكرمة فقال: يا أبا أمامة، أذكرك الله، هل سمعت ابن عباس يقول: ما حدثكم عكرمة عني فصدقوه فإنه لم يكذب علي؟ فقال أبو أمامة: نعم.

هذا هو رد عكرمة على متهميه بالكذب، وتفنيده لما نسب إليه من الافتراء على مولاه (۱).

ثم إن كثيرًا من التهم ردها علماء موثوق بهم كابن حجر، وشهد له بعضهم وأنصفوه.

## ٤ - طاوس بن كيسان اليماني

طاوس بن كيسان اليماني الجندي -بفتح الجيم والنون- الإمام العلم، قيل: اسمه ذكوان؛ قاله ابن الجوزي، روى عن أبي هريرة وعائشة وابن عباس وزيد بن ثابت، وزيد ابن أرقم، وجابر، وابن عمرو، وأرسل عن معاذ.

قال طاوس: أدركت خمسين من الصحابة.

وروى عنه مجاهد، وعمرو بن شعيب، وحبيب بن أبي ثابت، والزهري، وأبو الزبير، وعمرو بن دينار، وسليمان الأحول وخلق.

قال ابن عباس: إنى لأظن طاوسًا من أهل الجنة.

وقال عمرو بن دينار: ما رأيت مثله.

وقال ابن حبان: حج أربعين حجة، وكان مستجاب الدعوة.

قال ابن القطان: مات سنة ست ومائة، وقال بعضهم: يوم التروية، وصلى عليه هشام ابن عبد الملك ووثقه ابن معين وغيره.

#### مكانته في التفسير:

بلغ طاوس من العلم مبلغًا عظيمًا، وكان واثقًا من علمه هذا، وكان من الورع والأمانة حتى شهد له بذلك أستاذه ابن عباس فقال فيه ما أشرنا إليه منذ قليل: إني لأظن طاوسا من أهل الجنة، وقال فيه عمرو بن دينار: ما رأيت أحدًا مثل طاوس، وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة، وقال ابن معين: إنه ثقة.

وقد أدرك طاوس جماعة من الصحابة وروى عنهم، وروايته عن ابن عباس أكثر وأخذ

<sup>(</sup>١) السابق (١/ ١١٠، ١١١) .

عنه التفسير أكثر من غيره؛ ولهذا عد من تلاميذه، وجاء ذكره في مدرسة مكة.

والتفسير المأثور عنه قليل جدًّا، ومعظمه يرويه عن ابن عباس، ولقلة التفسير المأثور عنه وطول باعه في الفقه، قالوا عنه: إنه فقيه لا مفسر، وعده علماء الفقه فقيهًا (١).

## ٥ – عطاء بن أبي رباح:

عطاء بن أبي رباح القرشي، مولاهم أبو محمد الجندي اليماني، نزيل مكة وأحد الفقهاء والأثمة، روى عن عثمان وعتاب بن أسيد مرسلاً، وعن أسامة بن زيد، وعائشة، وأبي هريرة، وأم سلمة، وعروة بن الزبير، وطائفة، وروى عنه أيوب وحبيب بن أبي ثابت، وجعفر بن محمد، وجرير بن حازم، وابن جريج، وخلق.

قال ابن سعد: كان ثقة عالمًا كثير الحديث، انتهت إليه الفتوى بمكة.

وقال أبو حنيفة: ما لقيت أفضل من عطاء.

وقال ابن عباس -وقد سئل عن شيء-: يا أهل مكة تجتمعون علي وعندكم عطاء. وقيل: إنه حج أكثر من سبعين حجة.

قال حماد بن سلمة: حججت سنة مات عطاء سنة أربع عشرة ومائة.

#### مكانته في التفسير:

لم يكن عطاء مكثرًا من رواية التفسير عن ابن عباس، كما كان مقلًا في التفسير بالرأى، ويرجع ذلك إلى تحرجه من القول بالرأي.

يقول الدكتور الذهبي: وإذا نحن تتبعنا الرواة عن ابن عباس نجد أن عطاء بن أبي رباح لم يكثر من الرواية عنه كما أكثر غيره، ونجد مجاهدا وسعيد بن جبير يسبقانه من ناحية العلم بتفسير كتاب الله، ولكن هذا لا يقلل من قيمته بين علماء التفسير، ولعل إقلاله في التفسير يرجع إلى تحرجه من القول بالرأي، فقد قال عبد العزيز بن رفيع: سئل عطاء عن مسألة فقال: لا أدري، فقيل له: ألا تقول فيها برأيك؟ قال: إني أستحي من الله أن يدان في الأرض برأيي.

وبعد: فهذه هي مدرسة التفسير في مكة التي كان لها الأثر الكبير في نشأة علم التفسير

<sup>(</sup>۱) ينظر: تهذيب الكمال (۱۳/۱۳)، وسير أعلام النبلاء (۳۸/۵)، وتذكرة الحفاظ (۱/۹۰)، وشذرات الذهب (۱۳۳۱) .

<sup>(</sup>٢) التفسير والمفسرون (١/ ١١٥) .

وتطوره ونشره في داخل مكة وخارجها، فقد كان لسعيد بن جبير رحلة إلى الري، نشر فيها الكثير من العلم (١)، وكذلك كان لمجاهد رحلات خارج مكة، واستقر طاوس باليمن ينشر هناك علم ابن عباس وتفسيره، وأما عكرمة فقد طاف البلاد الإسلامية شرقا وغربا، حيث رحل إلى خراسان واليمن والعراق والشام ومصر والحرمين (٢).

#### ثانيا: المدرسة المدنية:

هذه المدرسة لم يكن لها إسهام وافر في مجال تفسير القرآن الكريم بالرأي؛ إذ التزم أصحابها السماع والرواية في تفسيرهم، ومن هنا لم تضف هذه المدرسة لونًا عقليًا تتميز به كما أضافت مدرسة مكة التي تحدثنا عنها قبل قليل، أو مدرسة العراق التي سنتحدث عنها فيما بعد، بل بقيت ثقافتها معتمدة على الوحي: الكتاب والسنة، والإلمام بمواضع نزول الوحي وأوقاته، والإحاطة بأسباب النزول، وأحوال الذين نزل القرآن فيهم (٣).

ولكن هذا لا ينفي ما قام به زيد بن أسلم في مجال التفسير بالرأي حتى قال عنه عبيد الله بن عمر: «لا أعلم به بأسا إلا أنه يفسر القرآن برأيه ويكثر منه»(٤).

وهذا الحكم لا يعد مغمزًا في زيد وثقته وعدالته، أو طعنًا في دينه وعلمه؛ فلم يوجد من العلماء من نسبه إلى أحد المذاهب المبتدعة، ويدل على توثيقه وعدالته أنه جلس إليه علماء كثيرون منهم علي بن الحسين زين العابدين، ولما سئل عن هذا قال: « إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه»(٥).

وأستاذ هذه المدرسة ومؤسسها الأول أبي بن كعب، وعنه أخذ أعلام المدرسة المدنية من التابعين، لكن لم يكن أخذهم عنه وحده، بل أخذوا كذلك عن أبي بكر الصديق، وعلي بن أبي طالب كذلك، ولكن ليس بدرجة أخذهم عن أبي بن كعب.

وقد اشتهر من أعلام هذه المدرسة في التفسير ثلاثة أو أربعة، وهم: زيد بن أسلم، وأبو العالية، وسعيد بن المسيب، ومحمد بن كعب القرظي، وسنقوم بترجمة كل واحد منهم.

<sup>(</sup>١) ينظر: حبر الأمة عبد الله بن عباس ص ١٤٥ .

<sup>(</sup>٢) ينظر: وفيات الأعيان (١/ ٣١٩)، والبداية والنهاية (٩/ ٢٥٤)، ومعجم الأدباء (١٨١/١٢) .

 <sup>(</sup>٣) ينظر: أبي بن كعب-الرجل والمصحف للشحات زغلول (الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٨م)
 ص٧٥، ٥٨ .

<sup>(</sup>٤) تهذيب التهذيب (٣/ ٣٩٦)، وميزان الاعتدال للذهبي (٢/ ٩٨).

<sup>(</sup>٥) تهذيب التهذيب (٣/ ١٩٧)، والعبر في خبر من غبر للّذهبي، تحقيق: فؤاد سيد (الكويت، ١٩٦١م) (٦/ ١٨٣) .

## أعلام المدرسة المدنية:

## ١- زيد بن أسلم:

زيد بن أسلم العدوي مولاهم المدني أحد الأعلام، روى عن أبيه، وابن عمر، وجابر، وعائشة في «أبو داود» وأبي هريرة في الترمذي، وقال ابن معين: لم يسمع منه ولا من جابر، وروى عنه بنوه، وداود بن قيس، ومعمر، وروح بن القاسم.

قال مالك: كان زيد يحدث من تلقاء نفسه، فإذا قام فلا يجترئ عليه أحد، وثقه أحمد ويعقوب بن شيبة، مات سنة ست وثلاثين ومائة في ذي الحجة.

#### ٢- أبو العالية:

رفيع -بضم أوله مصغرًا- ابن مهران الرياحي - بكسر المهملة - مولاهم أبو العالية البصري مخضرم إمام من الأئمة، صلى خلف عمر، ودخل على أبي بكر، روى عن أبي، وعلي، وحذيفة، وخلق، وروى عنه قتادة، وثابت، وداود بن أبي هند بصريون، وخلق.

قال عاصم الأحول: كان إذا اجتمع عليه أكثر من أربعة قام وتركهم.

قال مغيرة: أول من أذن بما وراء النهر أبو العالية.

قال أبو خلدة: مات سنة تسعين، وهو الصحيح.

#### ٣- سعيد بن المسيب:

سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عابد بن مخزوم المخزومي أبو محمد المدني الأعور، رأس علماء التابعين وفردهم وفاضلهم وفقيههم، ولد سنة خمس عشرة، روى عن عمر في الأربعة، وأبي، وأبي ذر، وأبي بكرة في ابن ماجه، وعلي، وعثمان، وسعد في البخاري ومسلم، وطائفة، وروى عنه الزهري وعمرو ابن دينار وقتادة وبكير بن الأشج ويحيى بن سعيد الأنصاري وخلق.

قال قتادة: ما رأيت أعلم بالحلال والحرام منه.

وقال أحمد: مرسلات سعيد صحاح.

سمع من عمر، وقال مالك: لم يسمع منه، ولكنه أكب على المسألة في شأنه وأمره حتى كأنه رآه.

وقال أبو حاتم: هو أثبت التابعين في أبي هريرة.

قال أبو نعيم: مات سنة ثلاث وتسعين، وقال الواقدي: سنة أربع.

#### ٤- محمد بن كعب القرظي:

محمد بن كعب القرظي المدني ثم الكوفي أحد العلماء، روى عن أبي الدرداء مرسلاً، وعن فضالة بن عبيد، وعائشة، وأبي هريرة، وروى عنه ابن المنكدر، ويزيد بن الهاد، والحكم بن عتيبة.

قال ابن عون: ما رأيت أحدًا أعلم بتأويل القرآن من القرظي.

وقال ابن سعد: كان ثقة ورعًا كثير الحديث.

قيل: مات سنة تسع عشرة ومائة، وقيل: سنة عشرين.

ثالثا: المدرسة العراقية:

من المدارس التي أصبحت لها قيمتها العلمية مدرسة العراق، وكان تلاميذ هذه المدرسة منهم من كان ببغداد، ومنهم من كان بالكوفة، ومنهم من كان بالبصرة، وأستاذ هذه المدرسة الأكبر هو: عبد الله بن مسعود، حيث ولى سيدنا عمر عمار بن ياسر على الكوفة وسير معه عبد الله بن مسعود معلمًا، ووزيرًا، وقد شرب من علمه أهل العراق عللا بعد نهل، وأصبحوا متأثرين بطريقته في الاجتهاد في الفقه، والأحكام، والتفسير، وهي حرية الرأي في الاجتهاد، وحسن التصرف في النصوص، وعدم الجمود عليها(١).

وقد روي عن مسروق أنه قال: وجدت علم أصحاب النبي ﷺ انتهى إلى ستة: عمر، وعلي، وأبي، وزيد، وأبي الدرداء، وعبد الله بن مسعود، ثم انتهى علم هؤلاء الستة إلى اثنين: على، وعبد الله؛ يعنى ابن مسعود.

وفي رواية أخرى: ذكر أبا موسى بدل أبي الدرداء (٢).

وأهم سمة تميز مدرسة العراق شيوع طريقة الاستدلال فيها؛ لأن أهل العراق عرفوا بأنهم أهل رأي، وقد وضع حجر الأساس لهذه الطريقة عبد الله بن مسعود (٣).

فالحسن البصري مثلاً يعمل فكره ورأيه في فهم القرآن، فيقول في تفسير قوله تعالى: ﴿لَيِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا﴾ [النبأ: ٢٣]: « إن الله لم يجعل لأهل النار مدة، بل قال: ﴿لَيثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا﴾، فوالله ما هو إلا أنه: إن انقضى حقب دخل آخر إلى الأبد، فليس للأحقاب عدة

<sup>(</sup>١) الإسرائيليات والموضوعات ص٩٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر: السابق (ص٩٩) .

<sup>(</sup>٣) التفسير والمفسرون (١/٠/١) .

إلا الخلود، وهو في هذا التفسير يهتدي بابن مسعود؛ إذ يُروى عنه أنه قال: لو علم أهل النار أنهم يلبثون في النار أنهم يلبثون في النار عدد حصا الدنيا لفرحوا، ولو علم أهل الجنة أنهم يلبثون في الجنة عدد حصا الدنيا لحزنوا»(١).

وليس معنى هذا أن تلاميذ هذه المدرسة أهملوا الرواية، فقتادة نفسه روى عن السلف إلى جانب تفسيره بالرأي، فهو يفسر الحكمة في قوله تعالى: ﴿يُوَتِي الْحِكْمَةُ مَن يَشَآءً ﴾ [البقرة: ٢٦٩] بأنها علم القرآن، ناسخه ومنسوخه، ومحكمه ومتشابهه، ومقدمه ومؤخره، وحلاله وحرامه وأمثاله (٢).

#### أعلام المدرسة العراقية:

#### ١- علقمة بن قيس:

علقمة بن قيس بن عبد الله بن علقمة بن سلامان بن كهيل بن بكر بن عوف بن النخع النخعي أبو شبل الكوفي، أحد الأعلام مخضرم، روى عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وحذيفة، وطائفة، وروى عنه إبراهيم النخعي، والشعبي، وسلمة ابن كهيل، وخلق.

وقال ابن المديني: أعلم الناس بابن مسعود علقمة والأسود.

قال ابن سعد: مات سنة اثنتين وستين، وقال أبو نعيم: سنة إحدى وستين، قيل: عن تسعين سنة.

#### ٢ مسروق

مسروق بن الأجدع الهمداني أبو عائشة الكوفي الإمام القدوة، روى عن أبي بكر، وعمر، وعلي، ومعاذ، وطائفة. وروى عنه زوجته قمير، وأبو وائل، والشعبي، وخلق، وأرسل عنه مكحول.

قال أبو إسحاق: حج مسروق فما نام إلا ساجدًا على وجهه.

وقال ابن المديني: صلى خلف أبي بكر.

وقال ابن معين: ثقة لا يسأل عن مثله.

وقال ابن سعد : توفى سنة ثلاث وستين.

<sup>(</sup>١) البغوي: معالم التنزيل (طبعة المنار) (٢/٤٤، ٤٥).

<sup>(</sup>٢) السابق، الصفحة نفسها .

#### ٣- عامر الشعبي

عامر بن شراحيل الحميري الشعبي أبو عمرو الكوفي، الإمام العلم، ولد لست سنين خلت من خلافة عمر، روى عنه وعن علي، وابن مسعود، ولم يسمع منهم، وعن أبي هريرة، وعائشة، وجرير، وابن عباس وخلق.

قال: أدركت خمسمائة من الصحابة.

وروى عنه ابن سيرين، والأعمش، وشعبة، وجابر الجعفي، وخلق.

قال أبو مجلز: ما رأيت فيهم أفقه من الشعبي.

وقال العجلي: مرسل الشعبي صحيح.

وقال ابن عيينة: كانت الناس تقول: ابن عباس في زمانه، والشعبي في زمانه.

وقال يحيى بن بكير: توفى سنة ثلاث ومائة.

#### ٤-الحسن البصري

الحسن بن أبي الحسن البصري مولى أم سلمة والربيع بنت النضر أو زيد بن ثابت، أبو سعيد الإمام، أحد أثمة الهدى والسنة، رمي بالقدر، ولا يصح، روى عن جندب ابن عبد الله، وأنس، وعبد الرحمن بن سمرة، ومعقل بن يسار، وأبي بكرة، وسمرة.

قال سعید: لم یسمع منه وأرسل عن خلق من الصحابة، وروی عنه أیوب، وحمید، ویونس، وقتادة، ومطر الوراق، وخلائق.

قال ابن سعد: كان عالمًا جامعًا رفيعًا ثقة مأمونًا عابدًا ناسكًا كثير العلم فصيحًا جميلًا وسيمًا، ما أرسله فليس بحجة، وكان الحسن شجاعًا من أشجع أهل زمانه، وكان عرض زنده شبر.

قال ابن علية: مات سنة عشر ومائة، قيل: ولد سنة إحدى وعشرين لسنتين بقيتا من خلافة عمر.

قال أبو زرعة: كل شيء قال الحسن: «قال رسول الله ﷺ» وجدت له أصلا مليًا خلاف أربعة أحاديث.

#### ٥- قتادة

قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري الأكمه، أحد الأثمة الأعلام، حافظ مدلس، روى عن أنس، وابن المسيب، وابن سيرين، وخلق، وروى عنه أيوب، وحميد، وحسين المعلم، والأوزاعي، وشعبة، وعلقمة، قال ابن المسيب: ما أتانا عراقي أحفظ من قتادة.

وقال ابن سيرين: قتادة أحفظ الناس.

وقال ابن مهدى: قتادة أحفظ من خمسين مثل حميد.

قال حماد بن زيد: توفي سنة سبع عشر ومائة، وقد احتج به أرباب الصحاح.

٦- الأسود بن يزيد

الأسود بن يزيد بن قيس النخعي، أبو عمرو أو أبو عبد الرحمن الكوفي، مخضرم فقيه، روى عن ابن مسعود، وعائشة، وأبي موسى، وطائفة. وروى عنه إبراهيم النخعي، وابنه عبد الرحمن، وأبو إسحاق، وعمارة بن عمير، وطائفة.

وثقه ابن معين والناس، قال إبراهيم: كان يختم في كل ليلتين، وروي أنه حج ثمانين حجة. توفي سنة أربع أو خمس وسبعين.

٧- مرة الهمداني

مرة بن شراحيل الهمداني، أبو إسماعيل الكوفي العابد، مرة الطيب، ومرة الخير، روى عن أبي بكر وعمر وجماعة. وروى عنه الشعبي، وطلحة بن مصرف، وطائفة.

وثقه ابن معين، وقال الحارث الغنوي: سجد حتى أكل التراب جبهته.

قال ابن سعد: توفي بعد الجماجم.

وقيل: سنة ست وسبعين.

ومن خلال دراسة المدارس الثلاثة الرئيسية يمكننا القول بأنها تقوم في مجملها على الرواية، وأن التفسير بالرأي لم يكن سائدًا في هذه المرحلة المبكرة، غير أن الذين جاءوا من بعد توسعوا في التفسير بالرأي؛ بناء على البذور التي بذرها أعلام هذه المدارس من التفسير بالرأي، وبخاصة مدرسة العراق التي كانت أوسع المدارس التفسيرية اتجاهًا إلى الرأي واستخدام العقل في التفسير.

ولقد كان لهذه المدارس دور مؤثر في نشأة التفسير وتطويره ونشره، مما كان له أبعد الأثر على هذا العلم في العصور التالية، ومازلنا حتى اليوم نغترف من فيض أعلام هذه المدارس.

#### الفصل الثالث

### المناهج التفسيرية بين القديم والحديث

لقد أجمع علماء التفسير منذ القديم - فيما نقله الزركشي - على شروط كثيرة لابد من مراعاتها عند تفسير القرآن الكريم أجملوها في أربعة شروط هي:

أولًا: الأخذ بما صح عن النبي ﷺ من أحاديث في التفسير.

ثانيًا: الأخذ بقول الصحابي، وخاصة فيما لا مجال للاجتهاد فيه: كالأمور الغيبية، والناسخ والمنسوخ.

ثالثًا: الأخذ بمطلق اللغة مع الاحتراز عن صرف الآيات إلى غير معناها الحقيقي، أو إلى غير مرادها.

رابعًا: الأخذ بما يقتضيه الكلام ويدل عليه قانون الشرع (١١).

واستمر العمل بهذا المنهج كحد يعرف به الرأي الممدوح من الرأي المذموم إلى أواخر القرن التاسع عشر، حيث سادت العالم مناهج جديدة، ومع مرور الزمن وتغلغل هذه المناهج وتمكنها من عقول بعض المفكرين داخل العالم الإسلامي - ظهرت مدرسة فكرية حديثة تدعو إلى تجديد فهم القرآن فهمًا عصريًّا، متبنية في ذلك ما توصل إليه العقل البشري من مناهج وعلوم - وخاصة الغربية - على رأسها علم الألسنية الحديثة وغيره. وكان من أهم آراء المدرسة الفكرية الحديثة الدعوة صراحة إلى تجاوز كل الأدوات المنهجية التراثية؛ لأنها - حسب رأيها - تمثل فترة زمنية معينة، ثم تبنيها الأدوات المنهجية المعاصرة، مثل المنهج التاريخي، والمنهج البنيوي، والمنهج الجدلي وغيرها.

وفي هذا الفصل محاولة لدراسة أهم مناهج التفسير في القديم والحديث، وبيان أهم ما يميز هذه المناهج وما يعتورها من قصور، وذلك على النحو التالي:

## أولا: مناهج التفسير في القديم

بعد التابعين، وقيام المدارس التفسيرية، ظهرت مؤلفات في التفسير مستقلة؛ حيث

<sup>(</sup>١) ينظر: الزركشي: البرهان في علوم القرآن (٢/١٥٦-١٦١) .

<sup>(</sup>٢) ينظر: الجيلاني بن التوهامي مفتاح: المدرسة الفكرية المعاصرة في تفسير القرآن الكريم -أبو القاسم حاج حمد نموذجا (بحث منشور في مجلة المسلم المعاصر، العدد ١٠١، السنة ٢٦، ربيع الثاني ١٤٢٢هـ - يولية ٢٠٠١) ص (١٣، ١٤).

كان التفسير من قبل جزءًا من الحديث، وكان التفسير يقوم على الأسانيد، فجاء مفسرون كثيرون في حوالي القرن الخامس الهجري فاختصروا الأسانيد، ونقلوا الأقوال من غير أن يعزوها إلى قائليها، ومن ثم كثر الدخيل في التفسير، ثم إن التفسير غلب عليه التأويل والتفسير الاجتهادي لعلماء برعوا في بعض العلوم، وبرزوا فيها، ومنهم من هم من أهل السنة والجماعة، ومنهم من هم من أهل الزيغ والابتداع، فصار كل واحد منهم يميل بالتفسير إلى إبراز ما برع فيه، فالنحوي ليس له هم إلا الإعراب وذكر الأوجه المحتملة في الآية، والإخباري ليس له هم إلا ذكر القصص واستيفاؤها عمن مضى من الأنبياء والأمم والملوك، وذكر ما يتعلق بالنقد والملاحم وأحوال الآخرة، والفقيه يكاد يسرد فيه مسائل الفقه جميعها، وكثيرًا ما يستطرد إلى إقامة الأدلة، وبيان منشأ الخلاف إلى غير ذلك مما لا تعلق له بالآية، وصاحب العلوم العقلية قد ملأ تفسيره بأقوال الحكماء والفلاسفة وشبههم والرد عليها، ويخرج من شيء إلى شيء، ويستطرد ثم يستطرد حتى ينسى الإنسان أنه في كتاب تفسير، ويخيل إليه أنه يقرأ كتابًا من كتب الكلام، وأصحاب المذاهب المبتدعة قد نحوا بالتفسير ناحية مذاهبهم كالشيعة والمعتزلة والباطنية والروافض وغيرهم (١).

ورغم هذا التعدد في الاتجاهات حول تفسير القرآن الكريم فإنه يمكننا أن نقول: إن مناهج التفسير القديمة تذهب في اتجاهات ثلاثة:

الاتجاه الأول: منهج تفسير القرآن الكريم بالمأثور.

والاتجاه الثاني: منهج تفسير القرآن الكريم بالرأي.

والاتجاه الثالث: التفسير الإرشادي وغرائب التفسير.

وفي الصفحات التالية نلقي الضوء على هذه المناهج، ببيان أهم ما يميز كل منهج ومميزاته، وأوجه القصور فيه.

## ١- منهج تفسير القرآن الكريم بالمأثور

التفسير بالمأثور هو ما جاء في القرآن أو السنة أو كلام الصحابة بيانًا لمراد الله تعالى من كتابه، فالتفسير بالمأثور إما أن يكون تفسير القرآن بالقرآن أو تفسير القرآن بالسنة النبوية، أو تفسير القرآن بالمأثور عن الصحابة (٢٠)، وبعضهم أدرج في التفسير بالمأثور

<sup>(</sup>١) ينظر: محمد بن محمد أبي شهبة: الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ص (١٠٤-١١٠).

 <sup>(</sup>٢) ينظر: الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن ص١٢، ومحمد على الصابوني: التبيان في علوم القرآن (٢/ ٦٣).

أقوال التابعين(١١).

يقول الدكتور الذهبي: وإنما أدرجنا في التفسير بالمأثور ما روي عن التابعين-وإن كان فيه خلاف: هل هو من قبيل المأثور أو من قبيل الرأي-لأنا وجدنا كتب التفسير بالمأثور: كتفسير ابن جرير وغيره، لم تقتصر على ذكر ما روي عن النبي على وما روي عن أصحابه، بل ضمت إلى ذلك ما نقل عن التابعين في التفسير (٢).

وعلى هذا، فمصادر التفسير بالمأثور أربعة: القرآن الكريم، والسنة المطهرة، وأقوال الصحابة، وأقوال التابعين.

## المصدر الأول: القرآن الكريم:

يطلب تفسير القرآن العظيم أول ما يطلب من القرآن نفسه فحيثما ظفرنا بطلبنا في ذلك من القرآن لم يجز أن نعدل عنه إلى غيره بوجه من الوجوه؛ وذلك لأمور أربعة كلها من البدهيات المسلمة من كافة من يعتبرون من أهل الإيمان، بل من العقلاء.

أحدها: أن صاحب البيت أدرى بالذي فيه، وأن خير من يفسر القول بالتالي هو قائله بنفسه.

ثانيها: أن من المعلوم من الدين بالضرورة أن القرآن هو المصدر الأول والدعامة الرئيسية التي يقوم عليها بنيان شريعة الإسلام، بحيث لا يمكن أن يتم الإيمان بهذه الشريعة إلا بعد الأخذ بمحتوى هذا المصدر والإذعان لجميعه جملة وتفصيلاً.

رابعها: كون القرآن كلام رب العالمين أفضل كل قول وأحسن كل حديث؛ فلا يعدل عن الأفضل ما أمكن إلى المفضول، وأنه معجزة بجملته وتفصيله بلفظه ومعناه، بهدفه وغايته إلى غير ذلك من عظيم خصائصه وكريم فضائله، فكيف يدعه العاقل إلى ما دونه في جميع ذلك؟!

لجميع هذه الأسباب وغيرها رأينا أهل الحق لا يطلبون تفسير القرآن من غيره ما

<sup>(</sup>١) د. الذهبي: التفسير والمفسرون (١٥٤/١) .

<sup>(</sup>٢) السابق: الصفحة نفسها .

أتيحت لهم سبيل إلى نيل بغيتهم منه، ومما لا ريب فيه أن الناظر في كتاب الله تعالى يجد فيه ألوانًا شتى من تفسير بعضه لبعض، فقد نرى ما أوجز منه في مكان قد بسط في مكان آخر كما ترى منه العام الذي جاء فيه تخصيصه، والمطلق الذي وقع فيه تقييده، والمجمل الذي حصل فيه بيانه، والمبهم الذي ذكر فيه تفسيره (١١).

هذا، وقد ذكرنا في الفصل الأول من هذه الدراسة نماذج لتفسير القرآن بالقرآن، وغيرها كثير يعلم بالتدبر في كتاب الله.

### المصدر الثاني: السنة المطهرة:

سبقت الإشارة إلى أنه إن لم يتهيأ لنا الظفر بالبغية في القرآن اتجهنا مباشرة - كما فعل السلف - إلى السنة الصالحة للحجية، أي: الثابتة بطريق صحيح أو حسن، لا يقدم في ذلك غيرها عليها بحال من الأحوال، انطلاقا من المسلمات الأربع التي سبق أن ذكرناها.

#### المصدر الثالث: أقوال الصحابة:

إن أعيانا البيان من القرآن الكريم وثابت السنة المطهرة تطلبناه في أقوال الصحابة عليهم الرضوان، وقد أطلق الحاكم في المستدرك: أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي، له حكم المرفوع، فكأنه رواه عن النبي على وعزا هذا القول للشيخين حيث يقول في المستدرك: «ليعلم طالب الحديث أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل – عند الشيخين – حديث مسند».

ولكن قيد ابن الصلاح والنووي وغيرهما هذا الإطلاق بما يرجع إلى أسباب النزول، وما لا مجال للرأي فيه، قال ابن الصلاح في مقدمته: «ما قيل من أن تفسير الصحابي حديث مسند فإنما ذلك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية يخبر به الصحابي، أو نحو ذلك مما لا يمكن أن يؤخذ إلا عن النبي على ولا مدخل للرأي فيه؛ كقول جابر - رضي الله عنه -: كانت اليهود تقول: من أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، فأنزل الله عز وجل: ﴿ فِسَا وَكُمْ حَرْثُ لَكُمْ مَرَدُ لَكُمْ مَرَدُ الله عنها الله عنها سائر تفاسير الصحابة التي

<sup>(</sup>۱) ينظر: د. إبراهيم عبد الرحمن محمد خليفة: الدخيل في التفسير، الجزء الأول (مطبعة دار البيان بمصر ١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م) (ص٢٣، ٢٤)

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲/۹) كتاب التفسير باب (نساؤكم حرث لكم..) (۲۰۸۸)، ومسلم (۲/ ۱۲۹۸) كتاب النكاح باب جواز جماع امرأته في قبلها (۱۱۷) (۱۶۳۸)، والحميدي (۱۲۹۳) والترمذي (۸۲/۵) كتاب التفسير باب (ومن سورة البقرة) (۲۹۷۸)، وأبو داود (۱/ ۲۰۵۱) كتاب النكاح باب في جامع النكاح (۲۱۳۳)، وابن ماجه (۳۵۹) كتاب النكاح باب النهي عن إتيان

لا تشتمل على إضافة شيء إلى الرسول على الموقوفات»(١١).

والحق أن قول الصحابي يكون في حكم المرفوع إلى النبي على إذا كان قوله فيما لا مجال للرأي فيه، ولم يكن قائله معروفًا بالأخذ عن بني إسرائيل، أو كان ولكن مرويه مما لا صلة له بما لدى بني إسرائيل، فالواجب أن نأخذ بهذا القول أخذنا بالمرفوع بلا أدنى فرق؛ انطلاقًا في ذلك من عين المسلمات الأربع التي ينطلق أهل الحق في أخذهم بالمرفوع منها.

فإن لم يتوفر الثابت من مأثور الصحابة بأن اختل فيه الشرطان الآنفان أحدهما أو كلاهما، لم يخل أمر ذلك المأثور عندهم من إحدى أحوال أربع:

أولاها: أن يعرف كونه محلًا لإجماع الصحابة وأنه لم يشذ عن القول به أحد منهم. الثانية: أن يعرف كونه مجالاً لاختلافهم اختلافا تضل معه الفكرة، ولا يُهتدى فيه إلى الصواب في غالب الظن.

الثالثة: أن يكون كسابقه ولكن مع تبين وجه الصواب منه وترجحه في غالب الظن. الرابعة: ألا يعرف فيه إجماع منهم ولا اختلاف، وإنما غاية الأمر فيه أنه أثر عن الواحد أو الاثنين مثلا دون أن يبلغنا عن أحد من الصحابة ما يخالفه أو ما يوافقه.

فإن كانت الحال الأولى فيما ثبت من مأثور الصحابة، وجب عند القوم الأخذ بمقتضاه كسوابقه من الكتاب والسنة المرفوعة وما له حكم المرفوع إلى النبي علي من أفوالهم في تفسير القرآن المجيد؛ لأجل الإجماع؛ انطلاقًا في ذلك من مسألتين اثنتين:

أولاهما: ما اشتهر واستفيض عنه ﷺ من عصمة أمته - أي: في كل عصر من عصورها - من أن تجتمع على خطأ أو ضلالة.

الثانية: أن الإجماع كما هو معلوم لابد أن يكون له مستند من الكتاب أو السنة الصالحة للحجية، فالأخذ بالمجمع عليه إذن هو أخذ في ذات الوقت بمستند الإجماع، وانطلاقًا من عين المسلمات المناسبة له، أعني: أنه إن كان مستند إجماع الصحابة هو الكتاب، فالأخذ بمقتضى إجماعهم حينئذ فوق كونه انطلاقًا من المسلمة السابقة هو في ذات الوقت

النساء في أدبارهن (١٩٢٥)، وأبو يعلى (٢٠٢٤)، والطحاوي في شرح المعاني (٣/٤٠، ٤١) وفي شرح المشكل (٦١١٩)، وابن حبان (٤١٦٦) و (٤١٩٧)، والطبراني في الأوسط (٥٧٥) و(١٩٤٨)، وأبو نعيم في الحلية (٣/١٥٤)، والبيهقي (٧/١٩٤، ١٩٥٥).

<sup>(</sup>١) د. الذهبي: التفسير والمفسرون (١/ ٩٤) .

أخذ كذلك بمقتضى الكتاب وانطلاق من عين المسلمات التي أسلفنا لك عند القول فيه، وهكذا فقل في السنة على ما هو في غاية الظهور، فهذه هي الحال الأولى لما ليس له حكم المرفوع من مأثور الصحابة، عليهم الرضوان.

وأما الحال الثانية لذلك وهي: أن يقع منهم الاختلاف فيه على وجه لا يتبين معه الصواب في قوله هذا أو ذاك، فإن أهل السنة لا يلتفتون إلى مأثور الصحابة في مثل هذه الحال؛ لعدم الجدوى بالكلية فيما لا يتبين وجه الصواب فيه كما هو جلى.

وأما الحالان الباقيان لذلك بألا يصل اختلافهم فيه إلى خفاء وجه الصواب منه، أو يثبت عن أحدهم الأثر دون أن يعرف إجماع منهم عليه ولا اختلاف فيه - فإنه يترجح عند أهل السنة في هاتين الحالين الأخذ بمقتضى مأثور الصحابة في تفسيرهم؛ انطلاقًا منهم في ذلك -أيضًا - من مسلمات ثلاث:

إحداها: أن هؤلاء الصحابة ينبغي أن يكونوا خير الناس معرفة بهذا التنزيل المجيد من جهة أن أكثرهم عرب خلص؛ فينبغي التحاكم إليهم فيما هو بلسانهم عربي مبين غير ذي عوج.

الثانية: أن أكثرهم كذلك حضروا الوحي، وشهدوا وقائع التنزيل فينبغي أن ينتهي الأمر إليهم فيما يمكن أن يكونوا قد حضروه، وشهدوا وقائعه.

الثالثة: أن لهم فوق هذا كله من الفهم التام والعلم الصحيح ما ليس لسواهم، فهم أحق إذن أن يؤخذ بفهمهم وعلمهم(١).

ومن هذا يتبين:

ثانيًا: ما حكم عليه بأنه من قبيل المرفوع لا يجوز رده اتفاقًا، بل يأخذه المفسر ولا يعدل عنه إلى غيره بأية حال.

ثالثًا: ما حكم عليه بالوقف، تختلف فيه أنظار العلماء:

فذهب فريق: إلى أن الموقوف على الصحابي من التفسير لا يجب الأخذ به؛ لأنه لما

<sup>(</sup>١) د. إبراهيم عبد الرحمن خليفة: الدخيل في التفسير ص٧٧-٣٠.

لم يرفعه، علم أنه اجتهد فيه، والمجتهد يخطئ ويصيب، والصحابة في اجتهادهم كسائر المجتهدين.

وذهب فريق آخر إلى أنه يجب الأخذ به والرجوع إليه؛ لظن سماعهم له من رسول الله وذهب فريق آخر إلى أنه يجب الأخذ به والرجوع إليه؛ لظن سماعهم له من رسول الله؛ إذ هم أهل اللسان، ولبركة الصحبة والتخلق بأخلاق النبوة، ولما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح، لاسيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة، وعبد الله بن مسعود، وابن عباس، وغيرهم.

قال الزركشي في البرهان: « اعلم أن القرآن قسمان: قسم ورد تفسيره بالنقل، وقسم لم يرد، والأول: إما أن يرد عن النبي على أو الصحابة، أو رءوس التابعين، فالأول يبحث فيه عن صحة السند، والثاني ينظر في تفسير الصحابي: فإن فسره من حيث اللغة فهم أهل اللسان فلا شك في اعتماده، أو بما شاهدوه من الأسباب والقرائن فلا شك فيه....اه (١).

وقال الحافظ ابن كثير في مقدمة تفسيره: «إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة، رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة؛ فإنهم أدرى بذلك؛ لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، ولاسيما علماؤهم وكبراؤهم: كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين، والأئمة المهتدين المهديين، وعبد الله بن مسعود، رضى الله عنهم (٢)».

#### المصدر الرابع: قول التابعي:

اختلف العلماء في تفسير التابعي:

فذهب بعض العلماء إلى أنه من المأثور؛ لأنه تلقاه من الصحابة غالبًا.

ومنهم من قال: إنه من التفسير بالرأي، أي: له حكم بقية المفسرين الذين فسروا حسب قواعد اللغة العربية دون التزام بالمأثور<sup>(٣)</sup>.

والخلاصة في هذا الخلاف: أنه إن ثبت عن التابعين فيه - أي التفسير- شيء: فإن

<sup>(</sup>١) ينظر: الإتقان في علوم القرآن (٢/ ١٨٣)، ود. الذهبي: التفسير والمفسرون (١/ ٩٥، ٩٦) .

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن الكريم لابن كثير (١/٣) .

<sup>(</sup>٣) الزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن (٢/ ١٣)، ومحمد علي الصابوني: التبيان في علوم القرآن ص٦٦).

أجمعوا عليه أخذوا به؛ لأجل الإجماع: انطلاقًا في ذلك من عين المسلمتين اللتين ذكرناهما بالنسبة لإجماع الصحابة بل قل ذلك بالنسبة لكل إجماع أيضًا.

فإن لم يكن إجماع فإنه ينظر: فإن توفر في قول أحدهم شرطان:

أحدهما: أن يكون له حكم المرفوع المرسل بأن كان فيما ليس للرأي فيه مجال، ولم يكن قائله كذلك معروفًا بالأخذ عن الإسرائيليات.

وثانيهما: أن يكون إمامًا من أثمة التفسير الآخذين لتفسيرهم عن الصحابة: كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير، أو يتأيد قوله بمرسل آخر مثلهم أو نحو ذلك.

نقول: إن توفر في قول التابعي هذان الشرطان يترجح عند القوم الأخذ به.

وقد ذهب أكثر المفسرين: إلى أنه يؤخذ بقول التابعي في التفسير؛ لأن التابعين تلقوا غالب تفسيراتهم عن الصحابة، فمجاهد مثلاً يقول: عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وقتادة يقول: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئًا.

ولذا حكى أكثر المفسرين أقوال التابعين في كتبهم ونقلوها عنهم مع اعتمادهم لها. والذي تميل إليه النفس: هو أن قول التابعي في التفسير لا يجب الأخذ به إلا إذا كان مما لا مجال للرأي فيه، فإنه يؤخذ به حينئذ عند عدم الريبة، فإن ارتبنا فيه؛ بأن كان يأخذ من أهل الكتاب، فلنا أن نترك قوله ولا نعتمد عليه، أما إذا أجمع التابعون على رأي فإنه يجب علينا أن نأخذ به ولا نتعداه إلى غيره.

قال ابن تيمية: قال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني: أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح، أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن، أو السنة، أو عموم لغة العرب، أو أقوال الصحابة في ذلك (١).

هذا هو الأصل في التفسير بالمأثور، وما تحرر منه سبعة أمور:

أولها: ما كان تفسيرًا للقرآن بالقرآن.

 <sup>(</sup>١) ينظر: مقدمة في أصول التفسير ص (٢٨، ٢٩) والإتقان في علوم القرآن (٢/ ١٧٩)، والتفسير والمفسرون (١/ ١٢٩/١).

ثانيها: ما كان تفسيرًا للقرآن بالسنة الصالحة للحجية.

ثالثها: ما كان تفسيرًا بما له حكم المرفوع إلى النبي ﷺ من أقوال الصحابة، عليهم الرضوان.

رابعًا: ما كان تفسيرًا للقرآن بما أجمع عليه الصحابة أو التابعون.

وهذه الألوان الأربعة من التفسير يجب عند أهل الحق أخذها والتعويل عليها على هذا الترتيب الذي وقفناك عليه، لكن بشرط ألا يتعارض أي منها تعارضًا حقيقيًّا يتعذر فيه الجمع مع المعقول القطعي، فإن وقع مثل ذلك التعارض وجب تأويل المنقول وطرح ظاهره لأجل المعقول في جميع هذه الألوان.

خامسها: ما اختلف فيه الصحابة اختلافا لا يخفى معه وجه الصواب.

سادسها: ما لم يعرف فيه من مأثور الصحابة كذلك إجماع ولا اختلاف.

سابعها: ما كان له حكم المرفوع المرسل من مأثور التابعين، واعتضد مع ذلك بمرسل آخر أو نحوه من شاهد أو تابع، أو تحقق في قائله شرط الإمامة والأخذ لأغلب تفسيره عن الصحابة.

وهذه الثلاثة الأخيرة يترجح عند القوم الأخذ بها في التفسير ترجحًا فحسب، لكن يشترط ألا تتعارض مع معقول ولو ظنيًا، وإلا طرحت بالكلية، أو طرحت ظواهرها على أقل تقدير لأجل المعقول أيضًا (١).

هذا: وقد تدرج التفسير بالمأثور في دورين: دور الرواية، ودور التدوين.

أما في دور الرواية، فإن رسول الله ﷺ بين لأصحابه ما أشكل عليهم من معاني القرآن، فكان هذا القدر من التفسير يتناوله الصحابة بالرواية بعضهم لبعض، ولمن جاء بعدهم من التابعين.

ثم وجد من الصحابة من تكلم في تفسير القرآن بما ثبت لديه عن رسول الله على أو بمحض رأيه واجتهاده، وكان ذلك على قلة يرجع السبب فيها إلى الروعة الدينية التي كانت لهذا العهد، والمستوى العقلي الرفيع لأهله، وتحدد حاجات حياتهم العملية، ثم شعورهم مع هذا بأن التفسير شهادة على الله بأنه عنى باللفظ كذا.

ثم وجد من التابعين من تصدى للتفسير، فروى ما تجمع لديه من ذلك عن رسول الله

<sup>(</sup>١) ينظر: د. إبراهيم عبد الرحمن محمد خليفة: الدخيل في التفسير ص ٣٢، ٣٣.

على وعن الصحابة، وزاد على ذلك من القول بالرأي والاجتهاد، بمقدار ما زاد من الغموض الذي كان يتزايد كلما بعد الناس عن عصر النبي على والصحابة.

ثم جاءت الطبقة التي تلي التابعين وروت عنهم ما قالوا، وزادوا عليه بمقدار ما زاد من غموض. . . وهكذا ظل التفسير يتضخم طبقة بعد طبقة، وتروي الطبقة التالية ما كان عند الطبقات التي سبقتها، كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق.

ثم ابتدأ دور التدوين – وهو ما يعنينا في هذا البحث – فكان أول ما دون في التفسير، هو التفسير بالمأثور، على تدرج في التدوين كذلك، فكان رجال الحديث والرواية هم أصحاب الشأن الأول في هذا، وقد رأينا أصحاب مبادئ العلوم حين ينسبون – على عادتهم – وضع كل علم لشخص بعينه، يعدون واضع التفسير – بمعنى جامعه لا مدونه – الإمام مالك بن أنس الأصبحي، إمام دار الهجرة.

وكان التفسير إلى هذا الوقت لم يتخذ له شكلًا منظمًا، ولم يفرد بالتدوين، بل كان يكتب على أنه باب من أبواب الحديث المختلفة، يجمعون فيه ما روي عن النبي على الصحابة والتابعين.

ثم بعد ذلك انفصل التفسير عن الحديث، وأفرد بتآليف خاصة؛ فكان أول ما عرف لنا من ذلك تلك الصحيفة التي رواها علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، ثم وجد بعد ذلك جزء أو أجزاء دونت في التفسير خاصة، مثل ذلك الجزء المنسوب لأبي روق، وتلك الأجزاء الثلاثة التي يرويها محمد بن ثور عن ابن جريج.

ثم وجدت بعد ذلك موسوعات من الكتب المؤلفة في التفسير، جمعت كل ما وقع الأصحابها من التفسير المروي عن النبي على وأصحابه وتابعيهم: كتفسير ابن جرير الطبري، ويلاحظ أن ابن جرير ومن على شاكلته -وإن نقلوا تفاسيرهم بالإسناد-توسعوا في النقل وأكثروا منه، حتى استفاض وشمل ما ليس موثوقًا به.

كما يلاحظ أنه كان لا يزال موجودًا إلى ما بعد عصر ابن جرير ومن على شاكلته-ممن أفردوا التفسير بالتأليف-رجال من المحدثين بوبوا للتفسير بابًا ضمن أبواب ما جمعوا من الأحاديث.

ثم وجد بعد هذا أقوام دونوا التفسير بالمأثور بدون أن يذكروا أسانيدهم في ذلك، وأكثروا من نقل الأقوال في تفاسيرهم بدون تفرقة بين الصحيح والعليل؛ مما جعل الناظر في هذه الكتب لا يركن لما جاء فيها؛ لجواز أن يكون من قبيل الموضوع المختلق، وهو

كثير في التفسير (١).

ومن المعلوم أن الشخص الذي يفسر نصًا من النصوص، يتلون هذا النص بتفسيره إياه، وينطبع بطابعه الخاص، وفق قدرته الفكرية، وسعة اطلاعه وأفقه العقلي غير أن هذا الطابع الشخصي الذي يطبع به التفسير، إن ظهر جليًا واضحًا في كتب التفسير بالرأي، فإنا لا نكاد نجده لأول وهلة على هذا النحو من الوضوح والجلاء بالنسبة لكتب التفسير بالمأثور.

## أسباب ضعف الرواية بالمأثور:

ذكرنا فيما تقدم أن تفسير بعض القرآن ببعض، وتفسير القرآن بالسنة الصحيحة المرفوعة إلى النبي ﷺ لاشك في قبوله، ولا خلاف في أنه من أعلى مراتب التفسير.

وأما تفسير القرآن بالمأثور عن الصحابة والتابعين فإنه يتطرق إليه الضعف من وجوه:

أولها: ما دسَّه أعداء الإسلام مثل زنادقة اليهود والفرس، فقد أرادوا هدم هذا الدين المتين عن طريق الدس والوضع، حينما أعيتهم الحيل في النيل منه عن طريق الدليل والحجة.

ثانيها: ما لفقه أصحاب المذاهب المتطرفة ترويجًا لتطرفهم: كشيعة علي المتطرفين الذين نسبوا إليه ما هو منه بريء، ومثل أولئك المتزلفين للعباسيين فنسبوا إلى ابن عباس ما لم تصح نسبته إليه، تملقا واستدرارا لدنياهم.

ثالثها: اختلاط الصحيح بغير الصحيح، ونقل كثير من الأقوال المعزوة إلى الصحابة أو التابعين من غير إسناد ولا تحر؛ مما أدى إلى التباس الحق بالباطل.

زد على ذلك أن هناك من يرى رأيًا يعتمده دون أن يذكر له سندًا، ثم يجيء من بعده فينقله على اعتبار أن له أصلًا، ولا يكلف نفسه البحث عن أصل الرواية، ولا من يرجع إليه القول.

رابعها: أن تلك الروايات مليئة بالإسرائيليات، ومنها كثير من الخرافات التي تصادم العقيدة الإسلامية، والتي قام الدليل على بطلانها، وهي مما دخل على المسلمين من أهل الكتاب<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) ينظر: د. الذهبي: التفسير والمفسرون (١/١٥٤-١٥٦).

 <sup>(</sup>٢) ينظر: الزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن (٢/ ٢٣، ٢٤)، ومحمد على الصابوني، التبيان في علوم القرآن ص٦٦، ٦٧ .

وكلمة الإنصاف في التفسير بالمأثور أنه نوعان:

أحدهما: ما توافرت الأدلة على صحته وقبوله، وهذا لا يليق بأحد رده، ولا يجوز إهماله وإغفاله، ولا يجمل أن نعتبره من الصوارف عن هدي القرآن، بل هو على العكس عامل من أقوى العوامل على الاهتداء بالقرآن.

ثانيهما: ما لم يصح لسبب من الأسباب الآنفة أو غيرها، وهذا يجب رده، ولا يجوز قبوله ولا الاشتغال به، اللهم إلا لتمحيصه والتنبيه على ضلاله وخطئه، حتى لا يغتر به أحد.

ولا يفوتنا في هذا المقام أن نشير إلى أهم كتب التفسير بالمأثور، فقد دونت مؤلفات كثيرة تفسر القرآن بالمأثور، منها:

تفسير الطبري، وتفسير أبي الليث السمرقندي، والدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي، وتفسير ابن كثير، وتفسير البغوي، وغيرها.

\* \* \*

### ٢- منهج التفسير بالرأي

بعد أن تحدثنا عن منهج تفسير القرآن الكريم بالمأثور وضوابطه، ننتقل إلى منهج تفسير القرآن الكريم بالرأي (الاجتهاد) أو التفسير بالمعقول.

وقد عرف الدكتور الذهبي التفسير بالرأي فقال: يطلق الرأي على الاعتقاد، وعلى الاجتهاد، وعلى الاجتهاد، وعلى الله القياس، ومنه أصحاب الرأي، أي: أصحاب القياس.

والمراد بالرأي هنا الاجتهاد، وعليه فالتفسير بالرأي: عبارة عن تفسير القرآن بالاجتهاد بعد معرفة المفسر لكلام العرب ومناحيهم في القول، ومعرفته للألفاظ العربية ووجوه دلالتها، واستعانته في ذلك بالشعر الجاهلي ووقوفه على أسباب النزول، ومعرفته بالناسخ والمنسوخ من آيات القرآن، وغير ذلك من الأدوات التي يحتاج إليها المفسر(۱).

والناظر في هذا التعريف يجده -على حد قول المناطقة- غير جامع، وغير مانع؛ ذلك أن التفسير بالرأي أوسع دائرة مما ذكر الدكتور الذهبي؛ إذ هو قسمان: محمود ومذموم، وهو ذكر المحمود دون المذموم.

ومن ثم فإن تعريف التفسير بالرأي هو تفسير القرآن الكريم بمطلق الاجتهاد، سواء توافر لهذا الاجتهاد شرطه أم لا، أو أن يكون مصحوبا بحسن قصد أم لا، إلى آخر ما هنالك من الاحتمالات التي تعتور الاجتهاد (٢).

## موقف العلماء من التفسير بالرأي:

اتفق العلماء المخلصون على أن تفسير القرآن بالرأي المذموم ممتنع وحرام، بل كفر صريح إن تعمد فاعله سوء القصد؛ لأنه كذب متعمد على الله تعالى وحكم عليه بما يعلم صاحبه أنه خلاف مراده تعالى، ولا نحسب أن أحدًا من أهل الإسلام يمكن أن يمتري في هذه القضية.

وإنما وقع الخلاف بين العلماء في أنه: هل كل تفسير للقرآن بالرأي يعتبر مذمومًا، وإن بلغ صاحبه من حسن القصد ورسوخ القدم في الاجتهاد وعلو المرتبة في العلم ما بلغ، أو أن بعض ذلك محمود وبعضه مذموم؟

ذكر الدكتور الذهبي الخلاف فقال: اختلف العلماء من قديم الزمان في جواز تفسير

التفسير والمفسرون (١/ ٢٤٦) .

<sup>(</sup>٢) ينظر: د/ إبراهيم عبد الرحمن محمد خليفة: الدخيل في التفسير ص٢٨٥.

القرآن بالرأي، ووقف المفسرون بإزاء هذا الموضوع موقفين متعارضين:

فقوم تشددوا في ذلك فلم يجرءوا على تفسير شيء من القرآن، ولم يبيحوه لغيرهم، وقالوا: لا يجوز لأحد تفسير شيء من القرآن وإن كان عالمًا أديبًا متسعًا في معرفة الأدلة، والفقه، والنحو، والأخبار، والآثار، وإنما له أن ينتهي إلى ما روي عن النبي على وعن الذين شهدوا التنزيل من الصحابة -رضي الله عنهم -، أو عن الذين أخذوا عنهم من التابعين.

وقوم كان موقفهم على العكس من ذلك، فلم يروا بأسا من أن يفسروا القرآن باجتهادهم، ورأوا أن من كان ذا أدب وسيع فموسع له أن يفسر القرآن برأيه واجتهاده (١).

ثم يقول: "ولو رجعنا إلى هؤلاء المتشددين في التفسير، وعرفنا سر تشددهم فيه، ثم رجعنا إلى هؤلاء المجوزين للتفسير بالرأي، ووقفنا على ما شرطوه من شروط لابد منها لمن يتكلم في التفسير برأيه وحللنا أدلة الفريقين تحليلًا دقيقًا – يظهر لنا أن الخلاف لفظي لا حقيقي (٢).

ولبيان ذلك ينقل عن القاسمي قوله: الرأي ضربان:

أحدهما: جار على موافقة كلام العرب وموافقة الكتاب والسنة، فهذا لا يمكن إهمال مثله لعالم بهما؛ لأمور:

أحدها: أن الكتاب لابد من القول فيه ببيان معنى واستنباط حكم وتفسير لفظ وفهم مراد، ولم يأت جميع ذلك عمن تقدم، فأما أن يتوقف دون ذلك فتتعطل الأحكام كلها أو أكثرها، فذلك غير ممكن؛ فلابد من القول فيه بما يليق.

والثاني: أنه لو كان كذلك للزم أن يكون الرسول ﷺ مبينا ذلك كله بالتوقيف.

فلا يكون لأحد فيه نظر ولا قول، والمعلوم أنه –عليه السلام– لم يفعل ذلك فدل على أنه لم يكلف به على ذلك الوجه، بل بين منه ما لا يتوصل إلى علمه إلا به، وترك كثيرًا مما يدركه أرباب الاجتهاد باجتهادهم فلم يلزم في جميع تفسير القرآن التوقيف.

والثالث: أن الصحابة كانوا أولى بهذا الاحتياط من غيرهم، وقد علم أنهم فسروا القرآن على ما فهموا، ومن جهتهم بلغنا تفسير معناه، والتوقيف ينافي هذا فإطلاق القول

<sup>(</sup>١) التفسير والمفسرون (١/ ٢٤٦، ٢٤٧) .

<sup>(</sup>٢) التفسير والمفسرون (١/ ٢٥٣) .

بالتوقيف والمنع من الرأي لا يصح.

والرابع: أن هذا الفرض لا يمكن؛ لأن النظر في القرآن من جهتين:

من جهة الأمور الشرعية، فقد يسلم القول بالتوقيف فيه وترك الرأي والنظر جدلاً.

ومن جهة المآخذ العربية، وهذا لا يمكن فيه التوقيف، وإلا لزم ذلك في السلف الأولين، وهو باطل فاللازم عنه مثله.

وأما الرأي غير الجاري على موافقة العربية أو الجاري على الأدلة الشرعية، فهذا هو الرأي المذموم من غير إشكال، كما كان مذموما في القياس -أيضًا- لأنه تقول على الله بغير برهان؛ فيرجع إلى الكذب على الله تعالى، وفي هذا القسم جاء من التشديد في القول بالرأي في القرآن ما جاء؛ كما روي عن ابن مسعود: ستجدون أقوامًا يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم، وإياكم التبدع، وإياكم والتنطع وعليكم بالعتيق.

وعن عمر بن الخطاب: إنما أخاف عليكم رجلين: رجل يتأول القرآن على غير تأويله، ورجل ينافس الملك على أخيه.

وعن عمر -أيضًا-: ما أخاف على هذه الأمة من مؤمن ينهاه إيمانه، ولا من فاسق بين فسقه، ولكني أخاف عليها رجلًا قد قرأ القرآن حتى أذلقه بلسانه ثم تأوله على غير تأويله (١١).

وليس الأمر على ما ذهب إليه الدكتور الذهبي ومن وافقه، فالخلاف على حقيقته؛ ذلك أن ما ذكره القاسمي يتجه إلى قسمين متضادين من الرأي: قسم محمود، وهو المجاري على موافقة كلام العرب وموافقة الكتاب والسنة، وقسم مذموم وهو غير الجاري على موافقة كلام العربية وغير الجاري على الأدلة الشرعية.

فهذا الرأي المذموم من غير إشكال ممنوع ومحرم. وإنما وقع الخلاف بين أهل العلم في النوع الأول المحمود.

ويعضد هذا ما ساقه أحد الباحثين من أمور أربعة:

أحدها: أن مسألة الرأي الفاسد المبني على الهوى والتشهي والفاقد لتحقق شرط الاجتهاد وتوفر ملكاته مما يعلم لكل أحد بالضرورة – ولو كان من أصاغر عوام المسلمين

<sup>(</sup>۱) القاسمي: محاسن التأويل، تصحيح وتعليق: محمد فؤاد عبد الباقي (دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية (۱۸۹ هـ ۱۹۷۸م) (۱/۱۹۶، ۱۹۵).

فضلًا عن أكابر خواصهم وعلمائهم - ضرورة امتناعه فيبعد جدًّا بل لا يكاد يتصور أن ينفرد المانعون فيما نحن بصدده هنا بإقامة الأدلة على امتناع هذا الرأي المذموم.

وكذلك يبعد أن يخفى أمر ذلك على المجيزين حتى يشتغلوا بنقض أدلة هؤلاء ثم معارضتها بما يثبت نقيضها على ما سترى إن شاء الله تعالى، كيف والكل يشتركون ويتفقون على امتناع الرأي المذموم كما قلنا.

ثانيها: أنا لا ندري كيف ظهر للدكتور الذهبي ما خفي على كافة فحول العلماء من قبله حتى عدوا الخلاف بين الفريقين حقيقيًا وأوردوه جميعا في كتبهم على هذا النحو واشتغلوا ببيان وجه الحق فيه.

ثالثها: أن عبارة المانعين للتفسير بالرأي صريحة أبين صراحة في قصد كل تفسير بالرأي، ناصة في جلاء لا يعتوره أدنى شائبة من غموض أو التواء على أنه حتى لو بلغ صاحب الرأي ما بلغ من علم واجتهاد وسعة أدب إلى آخر ذلك، فليس له أن يفسر القرآن برأيه وإنما عليه أن يقتصر على المأثور فحسب.

رابعها: أن كلًّا من أدلة المانعين وردود المجيزين على هذه الأدلة ظاهرة أتم ظهور في أن قصد المانعين إنما هو التعميم لكل رأي، وأن قصد المجيزين هو إبطال ذلك التعميم بإثبات التخصص على حد ما هو معلوم لدى المناطقة وأهل آداب البحث والمناظرة عن كون مناقضة السلب الكلي هي بالإيجاب الجزئي كذلك فكيف كان يصلح من هؤلاء المانعين هذا التعميم لو أن قصدهم بالفعل هو إرادة التخصيص بالرأي الفاسد(۱).

ويهمنا في هذا المقام دون خوض في عرض الخلاف بين المانعين والمجوزين أن نؤكد على ضعف القول بمنع تفسير القرآن بالرأي على الإطلاق، وأن ما ساقه أصحاب هذا القول لتعضيد قولهم ما هو إلا شبهات أشبه بسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الحق عنده يدحض هذه الشبهات، ويكشف وجه الحق في المسألة، وهو أن تفسير القرآن بالرأي جائز بشروطه الضابطة.

فهناك أمور-ذكرها الزركشي-يجب استناد المفسر بالرأي إليها، فقال: «للناظر في القرآن لطلب التفسير مآخذ كثيرة أمهاتها أربعة:

الأولى: النقل عن رسول الله ﷺ مع التحرز عن الضعيف والموضوع.

<sup>(</sup>١) د. إبراهيم عبد الرحمن خليفة: الدخيل في التفسير ص (٢٩٠-٢٩٣) .

الثانية: الأخذ بقول الصحابي، فقد قيل: إنه في حكم المرفوع مطلقًا، وخصه بعضهم بأسباب النزول ونحوها مما لا مجال للرأي فيه.

الثالثة: الأخذ بمطلق اللغة مع الاحتراز عن صرف الآيات إلى ما لا يدل عليه الكثير من كلام العرب.

الرابعة: الأخذ بما يقتضيه الكلام ويدل عليه قانون الشرع. وهذا النوع الرابع هو الذي دعا به النبي ﷺ لابن عباس في قوله ﷺ: « اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل »(١).

فمن فسر القرآن برأيه، أي: باجتهاده، ملتزمًا الوقوف عند هذه المآخذ معتمدًا عليها فيما يرى من معاني كتاب الله، كان تفسيره سائغًا جائزًا خليقًا بأن يسمى التفسير الجائز أو التفسير المحمود، ومن حاد عن هذه الأصول وفسر القرآن غير معتمد عليها، كان تفسيره ساقطًا مرذولاً خليقًا بأن يسمى التفسير غير الجائز أو التفسير المذموم»(٢).

ثم إن هناك أمورًا أخرى فصل فيها القول الإمام السيوطي يجب أن يفعلها المفسر بالرأي، وأمورًا أخرى عليه أن يدعها، فقد قال السيوطي: قال العلماء: يجب على المفسر أن يتحرى في التفسير مطابقة المفسر وأن يتحرز في ذلك من نقص عما يحتاج إليه في إيضاح المعنى أو زيادة لا تليق بالغرض، ومن كون المفسر فيه زيغ عن المعنى وعدول عن طريقه.

وعليه مراعاة المعنى الحقيقي والمجازي ومراعاة التأليف والغرض الذي سيق له الكلام وأن يؤاخي بين المفردات.

ويجب عليه البداءة بالعلوم اللفظية، وأول ما يجب البداءة به منها تحقيق الألفاظ المفردة فيتكلم عليها من جهة اللغة ثم التصريف ثم الاشتقاق، ثم يتكلم عليها بحسب التركيب فيبدأ بالإعراب ثم بما يليق بالمعاني ثم البيان ثم البديع ثم يبين المعنى المراد ثم الاستنباط ثم الإشارات.

وقال الزركشي في أوائل البرهان: قد جرت عادة المفسرين أن يبدءوا بذكر أسباب النزول ووقع البحث في أنه أيهما أولى بالبداءة به بتقدم السبب على المسبب أو المناسبة؛ لأنها المصححة لنظم الكلام وهي سابقة على النزول.

<sup>(</sup>۱) تقدم .

<sup>(</sup>٢) الزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن (١/٤٩، ٥٠).

قال: والتحقيق التفصيل بين أن يكون وجه المناسبة متوقفًا على سبب النزول كآية ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَنئَتِ إِلَىٰ آهَلِهَا﴾ [النساء:٥٨].

فهذا ينبغي فيه تقديم ذكر السبب؛ لأنه حينئذ من باب تقديم الوسائل على المقاصد، وإن لم يتوقف على ذلك فالأولى تقديم المناسبة.

وقال في موضع آخر: جرت عادة المفسرين ممن ذكر فضائل القرآن أن يذكرها في أول كل سورة؛ لما فيها من الترغيب والحث على حفظها، إلا الزمخشري فإنه يذكرها في أواخرها.

قال مجد الأثمة عبد الرحيم بن عمر الكرماني: سألت الزمخشري عن العلة في ذلك فقال: لأنها صفات لها والصفة تستدعي تقديم الموصوف، وكثيرا ما يقع في كتب التفسير «حكى الله كذا» فينبغى تجنبه.

قال الإمام أبو نصر القشيري في المرشد: قال معظم أثمتنا: لا يقال: «كلام الله محكي» ولا يقال: «حكى الله»؛ لأن الحكاية الإتيان بمثل الشيء وليس لكلامه مثل.

وتساهل قوم فأطلقوا لفظ الحكاية بمعنى الإخبار، وكثيرًا ما يقع في كلامهم إطلاق الزائد على بعض الحروف، وعلى المفسر أن يتجنب ادعاء التكرار ما أمكنه.

قال بعضهم: مما يدفع توهم التكرار في عطف المترادفين؛ نحو: ﴿لَا نُبْقِي وَلَا نَذَرُ﴾ [المدثر: ٢٨] ﴿ صَلَوَتُ مِن رَّبِهِمْ وَرَحْمَةً ﴾ [البقرة: ١٥٧]، وأشباه ذلك – أن يعتقد أن مجموع المترادفين يحصل معنى لا يوجد عند انفراد أحدهما فإن التركيب يحدث معنى زائدًا، وإذا كانت كثرة الحروف تفيد زيادة المعنى فكذلك. انتهى.

وقال الزركشي في البرهان: ليكن محط نظر المفسر مراعاة نظم الكلام الذي سيق له وإن خالف أصل الوضع اللغوي لثبوت التجوز.

وقال في موضع آخر: على المفسر مراعاة مجازي الاستعمالات في الألفاظ التي يظن بها الترادف والقطع بعدم الترادف ما أمكن؛ فإن للتركيب معنى غير معنى الإفراد؛ ولهذا منع كثير من الأصوليين وقوع أحد المترادفين موقع الآخر في التركيب وإن اتفقوا على جوازه في الإفراد. انتهى.

وقال أبو حيان: كثيرًا ما يشحن المفسرون تفاسيرهم عند ذكر الإعراب بعلل النحو ودلائل مسائل أصول الفقه ودلائل مسائل أصول الدين وكل ذلك مقرر في تآليف هذه العلوم، وإنما يؤخذ ذلك مسلما في علم التفسير دون استدلال عليه.

وكذلك -أيضا- ذكروا ما لا يصح من أسباب نزول وأحاديث في الفضائل وحكايات لا تناسب بينها وتواريخ إسرائيلية، ولا ينبغي ذكر هذا في علم التفسير(١).

وقال السيوطي في موضع آخر: وقال ابن النقيب: جملة ما تحصل في معنى حديث التفسير بالرأي خمسة أقوال:

أحدها: التفسير من غير حصول العلوم التي يجوز معها التفسير.

الثانى: تفسير المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله.

الثالث: التفسير المقرر للمذهب الفاسد بأن يجعل المذهب أصلا والتفسير تابعا فيرد إليه بأى طريق أمكن وإن كان ضعيفا.

الرابع: التفسير بأن مراد الله كذا على القطع من غير دليل.

الخامس: التفسير بالاستحسان والهوى.

ثم قال: واعلم أن علوم القرآن ثلاثة أقسام:

الأول: علم لم يطلع الله عليه أحدًا من خلقه، وهو ما استأثر به من علوم أسرار كتابه من معرفة كنه ذاته وغيوبه التي لا يعلمها إلا هو، وهذا لا يجوز لأحد الكلام فيه بوجه من الوجوه إجماعًا.

الثاني: ما أطلع الله عليه نبيه من أسرار الكتاب واختصه به، وهذا لا يجوز الكلام فيه إلا له عليه أو لمن أذن له، قال: وأوائل السور من هذا القسم، وقيل: من القسم الأول.

الثالث: علوم علمها الله نبيه مما أودع كتابه من المعاني الجلية والخفية وأمره بتعليمها، وهذا ينقسم إلى قسمين: منه ما لا يجوز الكلام فيه إلا بطريق السمع، وهو أسباب النزول والناسخ والمنسوخ والقراءات واللغات وقصص الأمم الماضية وأخبار ما هو كائن من الحوادث وأمور الحشر والميعاد.

ومنه ما يؤخذ بطريق النظر والاستدلال والاستنباط والاستخراج من الألفاظ وهو قسمان: قسم اختلفوا في جوازه، وهو تأويل الآيات المتشابهات في الصفات.

وقسم اتفقوا عليه، وهو استنباط الأحكام الأصلية والفرعية والإعرابية؛ لأن مبناها على الأقيسة.

وكذلك فنون البلاغة وضروب المواعظ والحكم والإشارات لا يمتنع استنباطها منه

<sup>(</sup>١) الإتقان في علوم القرآن ص (٢٢٧-٢٢٩) .

واستخراجها لمن له أهلية (١).

ويمكن أن نستخلص من هذين النصين عدة أمور هي:

أولًا: مطابقة التفسير للمفسر مطابقة تامة، بحيث لا يقع له نقص من معناه ومقاصده، ولا زيادة عليه بما ليس له به تعلق وثيق.

ثانيًا: حمل الكلام على ما يتعين أو يترجح على أقل تقدير أنه المعنى المراد منه حقيقيًا كان ذلك المعنى أو مجازيًا، في التركيب كان المجاز أو في المفردات.

ثالثًا: مراعاة سياق الكلام - سوابقه ولواحقه - بحيث تتآخى وتترابط كافة أجزائه، ويأخذ أوله بحجزه، وفي ذلك لابد من تجلية المناسبات بين الآيات، بل بين السور كذلك.

رابعًا: تجلية سبب النزول، وعقد الصلة الوثيقة بينه وبين المنزل.

خامسًا: تحقيق القول أولا في بيان كل ما يتعلق بمفردات النظم الكريم، ثم الإتيان بعد ذلك على كل ما تحتاج إليه التراكيب من العلوم المختلفة ذات العلاقة بالنص.

سادسًا: يجب على المفسر اجتناب الهجوم على التفسير من غير أخذ الأهبة له بكافة ما يلزمه من الصفات والعلوم.

سابعًا: اجتناب الخوض في بيان ما استأثر الله بعلمه.

ثامنًا: اجتناب الهوى والقول في القرآن بمجرد الاستحسان من غير برهان.

تاسعًا: عدم القطع بأن مراد الله من النص كذا من غير دليل يستوجب مثل هذا القطع.

هذا، ويحتاج المفسر بالرأي إلى خمسة عشر علمًا عددها السيوطي في مجموعات

المجموعة الأولى: علوم اللغة وما يتعلق بالنحو والصرف والاشتقاق، وهو ضروري للمفسر؛ إذ كيف يمكن فهم الآية بدون معرفة المفردات والتراكيب، وهل باستطاعة أحد أن يفسر قوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤَلُونَ مِن نِسَآيِهِمْ تَرَبُّصُ أَرَبُعَةِ أَشْهُرُ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَجِيعٌ ﴾ أن يفسر قوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِسَآيِهِمْ تَرَبُّصُ أَرَبُعَةِ أَشْهُرُ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَجِيعٌ ﴾ [البقرة: ٢٢٦] بدون أن يعرف المعنى اللغوي للإيلاء والتربص والفيء؟

ولهذا قال الإمام مالك: «لا أوتي برجل غير عالم بلغة العرب، يفسر كتاب الله إلا

<sup>(</sup>١) السابق ص (٢٢٩) وما بعدها .

جعلته نكالاً».

فعلم النحو ضروري للمفسر؛ لأن المعنى يتغير بتغير الحركات تغيرا كبيرا. وعلم الصرف والاشتقاق ضروريان -أيضا- للمفسر؛ حتى لا يخبط الإنسان خبط عشواء.

المجموعة الثانية: علوم البلاغة «المعاني- البيان - البديع» وهي ضرورية لمن أراد تفسير الكتاب العزيز؛ لأنه لابد له من مراعاة ما يقتضيه الإعجاز، وذلك لا يدرك إلا بهذه العلوم.

المجموعة الثالثة: أصول الفقه، وأسباب النزول، ومعرفة الناسخ والمنسوخ، ومعرفة علم القراءات، وهي كلها مما يحتاج إليه المفسر بالرأي؛ حتى لا يخطئ الفهم، ولا تزل قدمه بسبب الجهل بهذه الأمور الضرورية.

وأخيرًا: علم الموهبة، ويقصد به العلم اللدني الرباني ﴿ اَلْيَنَهُ رَحْمَةُ مِّنْ عِندِنَا وَعَلَمْنَهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا ﴾ [الكهف: ٦٥] الذي يورثه الله تعالى لمن عمل بما علم، ويفتح قلبه لفهم أسراره، قال تعالى: ﴿ وَالتَّهُو اللّهُ أَلَهُ أَن يُعْكِمُ كُمُ اللَّهُ ﴾ [البقرة: ٢٨٢] فهو ثمرة التقوى والإخلاص، ولا ينال هذا العلم من كان في قلبه بدعة أو كبر أو حب للدنيا أو ميل إلى المعاصي، قال تعالى: ﴿ سَأَصَرِفُ عَنْ ءَايَتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ ﴾ [الأعراف: ١٤٦]

وما أجمل قول الشافعي رحمه الله:

شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي(١)

قال السيوطي: «ولعلك تستشكل علم الموهبة وتقول: هذا شيء ليس من قدرة الإنسان، وليس كما ظننت من الإشكال، والطريق في تحصيله ارتكاب الأسباب الموجبة له من العمل والزهد.

ثم قال: «علوم القرآن وما يستنبط منه بحر ولا ساحل له، فهذه العلوم التي ذكرناها هي كالآلة للمفسر، ولا يكون مفسرًا إلا بتحصيلها، فمن فسر بدونها كان مفسرًا بالرأي المنهي عنه »(۲).

<sup>(</sup>١) ينظر: محمد على الصابوني: التبيان في علوم القرآن ص١٥٧-١٦١ .

<sup>(</sup>٢) الإتقان (٢/ ١٨١).

# منهج المفسرين بالرأي:

قسم الشيخ محمد عبده التفسير إلى مرتبتين: مرتبة عليا، ومرتبة دنيا.

ومن حاول المرتبة العليا من مراتب التفسير بالرأي، فعليه أن يأخذ حذره، وأن يتذرع بكل العلوم التي أشرنا إليها؛ ليكون قد أصاب المراد أو كاد، ووجب عليه أن ينهج الصواب والسداد باتباع ما يأتي:

أولا: أن يطلب المعنى من القرآن، فإن لم يجده طلبه من السنة؛ لأنها شارحة للقرآن، فإن أعياه الطلب رجع إلى أقوال الصحابة؛ فإنهم أدرى بالتنزيل وظروفه وأسباب نزوله، فوق ما امتازوا به من الفهم التام والعلم الصحيح، والعمل الصالح، فإن عجز عن هذا كله ولم يظفر بشيء من تلك المراجع الأولى للتفسير، فيتبع طريق الاجتهاد و الرأي.

ثانيا: اتباع طريق الاجتهاد والعقل باتباع الخطوات الآتية:

الأولى: فهم حقائق الألفاظ المفردة التي أودعت في القرآن عن طريق استعمالات أهل اللغة من نحو وصرف واشتقاق، مع ملاحظة المعاني التي كانت مستعملة زمن نزول القرآن.

الثانية: إرداف ذلك بالكلام عن التراكيب من جهة الإعراب والبلاغة، وذلك يحصل بممارسة الكلام البليغ ومزاولته مع التفطن لنكته ومحاسنه.

الثالثة: تقديم المعنى الحقيقي على المعنى المجازي؛ بحيث لا يصار إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة.

الرابعة: مراعاة التناسب بين الآيات، فيبين وجه المناسبة، ويربط بين السابق واللاحق من آيات القرآن، حتى يوضح أن القرآن لا تفكك فيه، وإنما هو آيات يأخذ بعضها برقاب بعض.

الخامسة: ملاحظة أسباب النزول، فإن لسبب النزول دورًا كبيرًا في بيان المعنى المراد.

السادسة: مراعاة التأليف والغرض الذي سيق له الكلام.

السابعة: مراعاة مطابقة التفسير للمفسر من غير نقص ولا زيادة.

الثامنة: مطابقة التفسير لما هو معروف من علوم الكون، وعلم أحوال البشر، واختلاف أحوالهم: من ضعف وقوة، وعز وذل، وإيمان وكفر.

التاسعة: مطابقة التفسير لما كان عليه النبي ﷺ في هديه وسيرته؛ لأنه هو الشارح المعصوم للقرآن بسنته الجامعة لأقواله وأفعاله وشمائله وتقريراته.

العاشرة: رعاية قانون الترجيح والاحتمال (١)، وذلك أن اللفظ قد يحتمل معنيين فصاعدا، فماذا يكون العمل؟

نقل السيوطي عن الزركشي في هذه المسألة قولا من أجمع الأقوال، فقال:

«قال الزركشي -رحمه الله-: كل لفظ احتمل معنيين فصاعدا هو الذي لا يجوز لغير العلماء الاجتهاد فيه، وعليهم اعتماد الشواهد والدلائل دون مجرد الرأي، فإن كان أحد المعنيين أظهر، وجب الحمل عليه، إلا أن يقوم الدليل على أن المراد هو الخفي.

وإن استويا، والاستعمال فيهما حقيقة، لكن في أحدهما حقيقة لغوية أو عرفية، وفي الآخر شرعية، فالحمل على الشرعية أولى، إلا أن يدل دليل على إرادة اللغوية، كما في: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِم ۗ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنٌ لَمُم ۗ [التوبة: ١٠٣].

ولو كانت في أحدهما عرفية، والآخر لغوية، فالحمل على العرفية أولى.

وإن اتفقا في ذلك -أيضًا-: فإن تنافى اجتماعهما ولم يمكن إرادتهما باللفظ الواحد: كالقرء للحيض والطهر، اجتهد في المراد منهما بالأمارات الدالة عليه، فما ظنه فهو مراد الله تعالى في حقه، وإن لم يظهر له شيء فهل يتخير في الحمل على أيهما شاء؟ أو يأخذ بالأغلظ حكمًا؟ أو بالأخف؟ أقوال.

وإن لم يتنافيا وجب الحمل عليهما عند المحققين، ويكون ذلك أبلغ في الإعجاز والفصاحة، إلا إن دل دليل على إرادة أحدهما (٢).

ونستجلي الأمر بوضوح أكثر عند الرجوع إلى نص الزركشي الأصلي، ففي بيانه -رحمه الله- لأقسام التفسير، وأنها أربعة أقسام، قال في القسم الرابع:

والرابع: ما يرجع إلى اجتهاد العلماء وهو الذي يغلب عليه إطلاق التأويل، وهو صرف اللفظ إلى ما يئول إليه، فالمفسر ناقل والمؤول، مستنبط وذلك استنباط الأحكام

<sup>(</sup>۱) ينظر: د. الذهبي التفسير والمفسرون (١/ ٢٦٤-٢٦٧)، والزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن ص٥٩، ٢٠، ومحمد علي الصابوني: التبيان في علوم القرآن ص١٦٢، ود/ إبراهيم عبد الرحمن خليفة: الدخيل في التفسير ص ٣٥١ وما بعدها، ود/ أبو شهبة: الإسرائيليات والموضوعات ص١٧١-١٢١ .

<sup>(</sup>٢) الإتقان (٢/ ١٨٢).

وبيان المجمل وتخصيص العموم.

وكل لفظ احتمل معنيين فصاعدًا فهو الذي لا يجوز لغير العلماء الاجتهاد فيه، وعلى العلماء اعتماد الشواهد والدلائل، وليس لهم أن يعتمدوا مجرد رأيهم فيه، وعلى ما تقدم بيانه فكل لفظ احتمل معنيين، فهو قسمان:

أحدهما: أن يكون أحدهما أظهر من الآخر، فيجب الحمل على الظاهر، إلا أن يقوم دليل على أن المراد هو الخفي دون الجلي فيحمل عليه.

الثاني: أن يكونا جليين والاستعمال فيهما حقيقة، وهذا على ضربين:

أحدهما: أن تختلف أصل الحقيقة فيهما فيدور اللفظ بين معنيين، هو في أحدهما حقيقة لغوية وفي الآخر حقيقة شرعية، فالشرعية أولى إلا أن تدل قرينة على إرادة اللغوية؛ نحو قوله تعالى: ﴿وَصَلِ عَلَيْهِمُ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكُنٌ لَمُمُ ۗ [التوبة: ١٠٣].

وكذلك إذا دار بين اللغوية والعرفية، فالعرفية أولى لطريانها على اللغة، ولو دار بين الشرعية والعرفية، فالشرعية أولى؛ لأن الشرع ألزم.

الضرب الثاني: لا تختلف أصل الحقيقة، بل كلا المعنيين استعملا فيهما في اللغة أو في الشرع أو العرف على حد سواء، وهذا - أيضًا - على ضربين:

أحدهما: أن يتنافيا اجتماعًا، ولا يمكن إرادتهما باللفظ الواحد كالقرء، حقيقة في الحيض والطهر، فعلى المجتهد أن يجتهد في المراد منهما بالأمارات الدالة عليه، فإذا وصل إليه كان هو مراد الله في حقه، وإن اجتهد مجتهد آخر فأدى اجتهاده إلى المعنى الآخر كان ذلك مراد الله تعالى في حقه؛ لأنه نتيجة اجتهاده، وما كلف به فإن لم يترجح أحد الأمرين لتكافؤ الأمارات فقد اختلف أهل العلم، فمنهم من قال: يخير في الحمل على أيهما شاء ومنهم من قال: يأخذ بأعظمهما حكمًا ولا يبعد اطراد وجه ثالث، وهو أن يأخذ بالأخف كاختلاف جواب المفتين.

الضرب الثاني: ألا يتنافيا اجتماعًا، فيجب الحمل عليهما عند المحققين، ويكون ذلك أبلغ في الإعجاز والفصاحة وأحفظ في حق المكلف إلا أن يدل دليل على إرادة أحدهما، وهذا - أيضًا - ضربان:

أحدهما: أن تكون دلالته مقتضية لبطلان المعنى الآخر؛ فيتعين المدلول عليه للإرادة. الثاني: ألا تقتضي بطلانه، وهذا اختلف العلماء فيه.

فمنهم من قال: يثبت حكم المدلول عليه ويكون مرادًا ولا يحكم بسقوط المعنى الآخر، بل يجوز أن يكون مرادًا - أيضًا - وإن لم يدل عليه دليل من خارج؛ لأن موجب اللفظ عليهما فاستويا في حكمه، وإن ترجح أحدهما بدليل من خارج.

ومنهم من قال: ما ترجح بدليل من خارج أثبت حكمًا من الآخر لقوته بمظاهرة الدليل الآخر.

فهذا أصل نافع معتبر في وجوه التفسير في اللفظ المحتمل، والله أعلم.

إذا تقرر ذلك فينزل قوله ﷺ: « من تكلم في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار»(١)على قسمين من هذه الأربعة:

أحدهما: تفسير اللفظ لاحتياج المفسر له إلى التبحر في معرفة لسان العرب.

الثاني: حمل اللفظ المحتمل على أحد معنييه لاحتياج ذلك إلى معرفة أنواع من العلوم: علم العربية واللغة والتبحر فيها، ومن علم الأصول ما يدرك به حدود الأشياء، وصيغ الأمر والنهي والخبر والمجمل والمبين والمؤول والحقيقة والمجاز والصريح والكناية والمطلق والمقيد، ومن علوم الفروع ما يدرك به استنباطًا، والاستدلال على هذا أقل ما يحتاج إليه، ومع ذلك فهو على خطر فعليه أن يقول: يحتمل كذا، ولا يجزم إلا في حكم اضطر إلى الفتوى به فأدى اجتهاده إليه، فيحرم خلافه مع تجويز خلافه عند الله (٢).

وهذا القانون له نظائر أخرى غير ما ذكر الزركشي، منها:

أولًا: يجب حمل اللفظ إذا دار بين كونه حقيقة أو مجازًا مع الاحتمال على حقيقته.

ثانيًا: إذا دار الأمر في اللفظ بين جريانه على عمومه أو تخصيصه، فإنه يحمل على عمومه؛ لأن الأصل بقاء العموم.

ثالثًا: إذا دار اللفظ بين أن يكون مشتركًا أو مفردًا فإنه يحمل على إفراده؛ كالنكاح فإنه مشترك بين الوطء وسببه الذي هو العقد فيحمل على الوطء دون العقد أو على العقد دون الوطء لا على الاشتراك.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٢/ ٣٢٧، ٣٢٧، ٢٦٩، ٢٦٩، ٢٣٣) والترمذي (٢٩٥١) ، (٢٩٥١) والنسائي في الكبرى (٥/ ٣١) وأبو يعلى (٢٢٣٩١) ، (٢٧٢١) والطبراني في الكبير (١٢٣٩٢) ، (١٢٣٩٣) ، (١٢٣٩٣) والطبري في تفسيره (١/ ٥٨) (٧٧) ، (٧٤) ، (٧٥) عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «من قال القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار» .

<sup>(</sup>٢) البرهان في علوم القرآن (٢/ ١٦٦ - ١٦٨) .

رابعًا: إذا دار اللفظ بين أن يكون مضمرًا أو مستقلًا فإنه يحمل على استقلاله وهو عدم التقدير.

خامسًا: إذا دار اللفظ بين أن يكون مقيدًا أو مطلقًا فإنه يحمل على إطلاقه.

سادسًا: إذا دار اللفظ بين أن يكون زائدًا أو متأصلًا فإنه يحمل على تأصيله.

سابعًا: إذا دار الأمر بين أن يكون اللفظ مؤخرًا أو مقدمًا فإنه يحمل على تقديمه.

ثامنًا: إذا دار اللفظ بين أن يكون مؤكدًا أو مؤسسًا فإنه يحمل على تأسيسه... وهكذا (١).

وبالجملة فإن على من فسر القرآن برأيه لكي يكون تفسيره محمودًا أن يتقن هذا القانون أيما إتقان، وبقدر ما يقع له من الانحراف عنه بقدر ما يكون تفسيره دخيلًا، والمعصوم من عصم الله.

ويبقى أن نشير إلى بعض كتب التفسير بالرأي، وهي: تفسير الجلالين، وتفسير البيضاوي، وتفسير البيضاوري، وتفسير البيضاوي، وتفسير الخازن. الألوسي، وتفسير الخطيب، وتفسير الخازن.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ينظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص١١٢ وما بعدها، أحكام القرآن لابن العربي (٢/٥٩٦)، ود. إبراهيم عبد الرحمن خليفة: الدخيل في التفسير ص ٣٥٦–٣٦١ .

#### ٣- منهج التفسير الإشاري

يقصد بالتفسير الإشاري: تأويل القرآن على خلاف ظاهره؛ لإشارات خفية تظهر لبعض أولي العلم، أو تظهر للعارفين بالله من أرباب السلوك والمجاهدة للنفس، ممن نور الله بصائرهم فأدركوا أسرار القرآن العظيم، وانقدحت في أذهانهم بعض المعاني الدقيقة بواسطة الإلهام الإلهي أو الفتح الرباني، مع إمكان الجمع بينها وبين الظاهر المراد من الآيات الكريمة (۱).

وقد وقع خلاف بين العلماء حول التفسير الإشاري: فمنهم من أجازه، ومنهم من منعه، ومنهم من عده من كمال الإيمان، ومحض العرفان، ومنهم من اعتبره زيغًا وضلالاً وانحراقًا عن دين الله تبارك وتعالى.

والواقع أن الموضوع دقيق، يحتاج إلى بصيرة وروية وغوص في أعماق الحقيقة؛ ليظهر ما إذا كان الغرض من هذا النوع من التفسير هو اتباع الهوى والتلاعب في آيات الله كما فعل الباطنية؛ فيكون ذلك زندقة وإلحادًا، أو الغرض منه الإشارة إلى أن كلام الله تعالى لا يحيط به بشر؛ لأنه كلام خالق القوى، وأن لكلامه تعالى مفاهيم وأسرارًا، ونكتًا ودقائق، وعجائب لا تنقضي، فيكون ذلك من محض العرفان وكمال الإيمان (٢)، كما قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: « إن القرآن ذو شجون وفنون، وظهور وبطون، لا تنقضي عجائبه، ولا تبلغ غايته، فمن أوغل فيه برفق نجا، ومن أوغل فيه بعنف هوى، أخبار وأمثال، وحلال وحرام، وناسخ ومنسوخ، ومحكم ومتشابه، وظهر وبطن، فظهره التلاوة، وبطنه التأويل، فجالسوا به العلماء، وجانبوا به السفهاء»(٣).

وإذا أردنا معرفة الحق في هذا الموضوع، فعلينا أن ننقل شيئا من أقوال العلماء؛ فقد قال الزركشي: «كلام الصوفية في تفسير القرآن قيل: إنه ليس بتفسير، وإنما هو معان ومواجيد يجدونها عند التلاوة، كقول بعضهم في قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهُا اَلَّذِينَ ءَامَنُوا قَلَيْلُوا الّذِينَ يَلُونَكُم مِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ ا

وقال ابن الصلاح في فتاويه: « وجدت عند الإمام أبي الحسن الواحدي المفسر أنه

<sup>(</sup>١) محمد علي الصابوني: التبيان في علوم القرآن ص ١٦٩، وينظر: الزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن (٢/ ٨٧) .

<sup>(</sup>٢) ينظرُ: محمد على الصابوني: التبيان في علوم القرآن ص ١٧٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في مقدمة تفسيره (٣٧، ٧٠) عن ابن مسعود بنحوه.

قال: صنف أبو عبد الرحمن السلمي حقائق في التفسير، فإن كان قد اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر».

وقال النسفي في عقائده: «النصوص على ظواهرها، والعدول عنها إلى معان يدعيها أهل الباطل إلحاد».

وقال التفتازاني: « سميت الملاحدة باطنية؛ لادعائهم أن النصوص ليست على ظواهرها، بل لها معان لا يعرفها إلا المعلم، وقصدهم بذلك نفي الشريعة بالكلية».

قال: « وأما ما يذهب إليه بعض المحققين من أن النصوص على ظواهرها، ومع ذلك ففيها إشارات خفية إلى دقائق تنكشف لأرباب السلوك يمكن التوفيق بينها وبين الظواهر المرادة، فهو من كمال الإيمان ومحض العرفان» (١).

ونص التفتازاني هذا واضح الدلالة في بيان الفرق بين التفسير الإشاري الذي لا ينكر متعاطيه ظواهر النصوص التي هي أدعى إلى فهم أسرار القرآن، وبين تفسير الباطنية الملاحدة الذين يريدون هدم الشريعة.

وينقل السيوطي عن ابن عطاء الله تحديدًا للتفسير الإشاري، فقال: «اعلم أن تفسير هذه الطائفة لكلام الله وكلام رسوله بالمعاني الغريبة ليس إحالة للظاهر عن ظاهره، ولكن ظاهر الآية مفهوم منه ما جاءت الآية له ودلت عليه في عرف اللسان، ولهم أفهام باطنة تفهم عند الآية والحديث لمن فتح الله قلبه، وقد جاء في الحديث « لكل آية ظهر وبطن» (٢).

فلا يصدنك عن تلقي هذه المعاني منهم أن يقول لك ذو جدل ومعارضة: هذه إحالة لكلام الله وكلام رسوله على الله وكلام رسوله على الله وكلام رسوله على الله وكلام للكية إلا هذا، وهم لم يقولوا ذلك بل يقررون الظواهر على ظواهرها مرادا بها موضوعاتها، ويفهمون عن الله ما ألهمهم»(٣).

وأقول: هذا كلام الإنصاف، فقد وضع الحق في موضعه، وجمع بين النصوص الظاهرة والمعاني الخفية الواردة التي تشرق على قلب المؤمن العارف بالله، كما كان الحال مع الصديق وعمر، ولا عجب فالله تعالى يعطي الحكمة من يشاء، ويضع الفهم

<sup>(</sup>١) تنظر هذه النصوص في: الزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن (٢/ ٧٩،٧٨).

<sup>(</sup>٢) تقدم .

<sup>(</sup>٣) الإتقان في علوم القرآن (٢/ ١٨٥).

فيمن أراد، وهذا هو القرآن الكريم يخبرنا عن داود وسليمان في أمر عرض عليهما، فحكم كل واحد منهما بحكم يخالف الآخر، فيقول: ﴿فَفَهَمْنَهَا شُلَيْمَنَ وَكُلًّا ءَانَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمَا ﴾ [الأنبياء: ٧٩].

ونستطیع القول: إن التفسیر الإشاري لا یحکمه منهج معین، لکن له شروطًا لابد من توافرها حتی یکون تفسیرًا مقبولاً، وهی خمسة شروط کالآتی:

أولاً: عدم التنافي مع المعنى الظاهر في النظم الكريم.

ثانيًا: ألا يدعى أنه المراد وحده دون الظاهر.

ثالثًا: ألا يكون تأويلًا بعيدًا سخيفًا: كتفسير بعضهم قول الله تعالى: ﴿وَإِنَّ اللّهَ لَمَعَ اللّهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنَّ اللّهَ لَمُعَ اللّهَ عَالَى: ﴿ وَلَهِ اللّهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ علمه .

رابعًا: ألا يكون له معارض شرعي أو عقلي، بل يكون له شاهد شرعي يؤيده.

خامسًا: ألا يكون فيه تشويه على أفهام الناس(١).

وبدون هذه الشروط لا يقبل التفسير الإشاري، ويكون عند ذلك من قبيل التفسير بالهوى والرأى المنهى عنه.

وقبل أن نغادر إلى الحديث عن المنهج الحديث في التفسير، نشير إلى أبرز التفاسير الإشارية، وهي: تفسير النيسابوري، وتفسير روح المعاني للألوسي، وتفسير التستري، وتفسير ابن عربى الفيلسوف، وليس ابن العربي الفقيه القرطبي.

وأخيرا أنوه بأمر مهم، وهو تحذير المسلمين من التفاسير الإشارية وعدم الاعتماد عليها دون التفاسير الأخرى، وهذا ما حذر منه الشيخ الزرقاني حين قال:

«لعلك تلاحظ معي أن بعض الناس قد فتنوا بالإقبال على دراسة تلك الإشارات والخواطر، فدخل في روعهم أن الكتاب والسنة، بل الإسلام كله، ما هو إلا سوانح وواردات، على هذا النحو من التأويلات والتوجيهات، وزعموا أن الأمر ما هو إلا تخييلات، وأن المطلوب منهم هو الشطح مع الخيال أينما شطح؛ فلم يتقيدوا بتكاليف

 <sup>(</sup>١) ينظر: الزرقاني: مناهل العرفان (٢/ ٨١)، ومحمد علي الصابوني: التبيان في علوم القرآن ص
 (١٧٥) .

الشريعة، ولم يحترموا قوانين اللغة العربية في فهم أبلغ النصوص العربية: كتاب الله وسنة رسوله على .

والأدهى من ذلك أنهم يتخيلون ويخيلون إلى الناس، أنهم هم أهل الحقيقة الذين أدركوا الغاية، واتصلوا بالله اتصالاً أسقط عنهم التكليف، وسما بهم عن حضيض الأخذ بالأسباب، ما داموا في زعمهم مع رب الأرباب، وهذا-لعمر الله-هو المصاب العظيم الذي عمل له الباطنية وأضرابهم من أعداء الإسلام، كيما يهدموا التشريع من أصوله، ويأتوا بنيانه من قواعده: ﴿ يُرِيدُونَ لِنُطْفِعُوا نُورَ اللهِ بِأَفَوْهِهِمْ وَاللّهُ مُتِمُ نُورِهِ وَلَوْ كُوهَ الْكَوْرُونَ فَرَوْ وَلَوْ كُونَ اللهِ بِأَفَوْهِهِمْ وَاللّهُ مُتِمُ نُورِهِ. وَلَوْ كُوهَ الْكَوْرُونَ فَرَوْ وَلَوْ كُونَ اللهِ إِلَى اللهِ اللهِ

إذن يجب عدم الانسياق وراء الشطحات والتخييلات التي تخرج بالنص القرآني عن مراده ومعناه المتوخى، والله أعلم.

هذه هي المناهج التفسيرية العامة التي اعتمدها القدماء واستخدموها في تفسيراتهم بدرجات متفاوتة، فقد اعتمد بعض المفسرين منهج التفسير بالمأثور، وبعضهم اعتمد منهج التفسير بالرأي، وبعضهم فسر القرآن تفسيرًا إشاريًّا، وبعضهم جمع بين منهجين أو أكثر، وكل مفسر - في النهاية - له منهجه الخاص الذي يستند إلى المنهج العام الذي ينتمي إليه، سواء كان منهج التفسير بالمأثور أو بالرأي أو الإشاري.

# ثانيًا: منهج المدرسة الحديثة في التفسير:

تبين لنا من خلال ما سبق أن التفسير في القديم اعتمد عدة مناهج، فنشأ التفسير شرمحا للفظ غامض أو توضيحا لمعنى بعيد، ثم تطور إلى تفسير بالمأثور، وتفسير بالرأي.

وفي عهد التقليد والجمود تأثر التفسير بثقافة المفسر، وليس ذلك عيبًا بذاته، ولكن العيب أن يتحول التفسير إلى كتاب في القواعد والإعراب، أو البلاغة والبيان، أو آراء الفرق والرد عليها.

قال السيد محمد رشيد رضا في مقدمة تفسير المنار:

"كان من سوء حظ المسلمين أن أكثر ما كتب في التفسير يشغل قارئه عن مقاصد القرآن العالية وهدايته السامية، فمنها ما شغله عن القرآن بمباحث الإعراب، وقواعد النحو، ونكت المعاني، ومصطلحات البيان، ومنها ما يصرفه عنه بجدل المتكلمين وتعصب

<sup>(</sup>١) الزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن ص (٨٩) .

الفرق والمذاهب بعضها على بعض، ومنها ما يلفته عنه بكثرة الروايات وما مزجت به من خرافات الإسرائيليات، وقد زاد الفخر الرازي صارفًا آخر عن القرآن هو ما يورده في تفسيره من العلوم الرياضية والطبيعية وغيرها من العلوم الحادثة في الملة على ما كانت عليه في عهده كالهيئة الفلكية اليونانية وغيرها»(١).

ولما جاء عهد النهضة ظهر أعلام جددوا في علوم الأمة، فكانوا أساس نهضة الأمة ونهضة علومها، ومنها التفسير، فوجدنا: السيد جمال الدين الأفغاني، وتلميذه الإمام محمد عبده، ومن بعدهما السيد محمد رشيد رضا وسيد قطب وكان للأخيرين إسهام في مجال التفسير، أفاد منه المفسرون من بعدهما؛ حيث أعادا للتفسير نضارته وقوته وروحه، ولكنهما سارا في إطار المناهج المأثورة عن السلف في التفسير، وتجديدهما ليس في المنهج بقدر ما هو تجديد أملته روح العصر وتطورات الحياة إبان النهضة، ثم ثقافتهما وشخصيتهما الناقدة الممحصة.

وإذا كان جمال الدين الأفغاني وتلاميذه ومن على شاكلتهم حاولوا النهضة من خلال العودة بالأمة إلى منابعها الصافية مع مراعاة ظروف الحياة ومقتضيات واقعهم المعيش، سواء في علم التفسير أو غيره، فإن هناك مدرسة فكرية حديثة دعت إلى تبني منهجية جديدة تخالف نهج القدماء في تفسير القرآن الكريم، هذه المنهجية تدعو إلى أمرين:

الأول: تجاوز التفسير التراثي للقرآن من مناهج وأدوات تحليلية، بحجة أنها تمثل فترة زمنية معينة أطلق عليها اسم العالمية الأولى.

الثاني: الأخذ بمناهج جديدة تلائم الفترة الزمنية الحالية، العالمية الإسلامية الثانية (٢٠). وقد حمل لواء هذه الدعوة مجموعة من الباحثين، أبرزهم:

١ – الدكتور محمد شحرور في كتابه: «الكتاب والقرآن قراءة معاصرة» الذي حاول فيه تناول القرآن الكريم بمناهج وأدوات معاصرة، مثل: المنهج البنيوي، والمنهج الجدلي.

٢- الدكتور مصطفى محمود في كتابه: «القرآن محاولة لفهم عصري»، وهو مجموعة مقالات تحمل آراء غريبة، وهي لا تتسم بالشمولية، حاول من خلالها تطبيق بعض النظريات العلمية على النص القرآني.

<sup>(</sup>١) تفسير المنار - المقدمة .

<sup>(</sup>٢) الجيلاني بن التوهامي مفتاح: المدرسة الفكرية المعاصرة في تفسير القرآن الكريم (المسلم المعاصر، عدد١٠١).

٣- الأستاذ جمال البنا في كتابه: « نحو فقه جديد» الذي قسمه إلى بابين:
 أ- منطلقات ومفاهيم.

ب- فهم الخطاب القرآني، قدم فيه الكاتب ما يراه فهما جديدا للقرآن على أنه معجزة خالدة، ويتمثل إعجازه في نظمه الموسيقي، وتصويره الفني، ومعالجته السيكولوجية للإنسان ثم قيمه ومبادئه السامية.

٤- الأستاذ ماهر المنجد في كتابه: «الإشكالية المنهجية في الكتاب والقرآن: دراسة نقدية»، وهو دراسة نقدية تحليلية لكتاب: الكتاب والقرآن لمحمد شحرور، حاول فيه صاحبه ضبط القواعد المنهجية التي سار عليها محمد شحرور، وإظهار قصوره، والخلفية التي استند إليها.

٥- الشيخ خالد عبد الرحمن العك في كتابه: «الفرقان والقرآن» الذي حاول فيه تقديم قراءة إسلامية معاصرة ضمن الثوابت العلمية والضوابط المنهجية، وتعرض فيه لمعظم الكتابات الحديثة في هذا الشأن بدءا من جمال الدين الأفغاني، وانتهاء بمحمد شحرور.

٦- أبو القاسم حاج حمد في كتابيه: «العالمية الإسلامية الثانية ومنهجية القرآن المعرفية»، فلقد حاول فيهما الباحث تقديم منهجية جديدة ويمثلان – وبخاصة الكتاب الأول – أهم الخطوط الرئيسة للمنهج الجديد المقترح في تفسير القرآن الكريم.

وإذا أردنا التعرف على المدرسة الحديثة ومنهجها في التفسير فلابد من عرض المسائل الآتية:

## المناهج الحديثة وأدوات المدرسة الحديثة في التفسير:

اعتمد أصحاب المدرسة الحديثة في تفسيرهم للقرآن الكريم على بعض المناهج الحديثة، أهمها ما يلى:

## ١ - المنهج التحليلي:

يزعم بعض أقطاب المدرسة الحديثة في التفسير أنهم يتميزون بالمنهج التحليلي عن القدماء، يقول أبو القاسم حاج في كتابه العالمية الإسلامية الثانية: « لماذا خصنا الله في هذا العصر بالرؤية المنهجية للقرآن؟ ولماذا يختلف أسلوبنا التحليلي في التعامل مع القرآن عن الأسلوب التفسيري التقليدي؟ وبمعنى آخر: لماذا نلجأ إلى الوحدة الناظمة في وقت لجئوا فيه هم إلى التعامل مع الكثرة؟ الفارق هنا يكمن في اختلاف أسلوب المعرفة، فالفكر التحليلي قد يبنى حضاريًا في عصرنا الراهن على معالجة الكثرة ارتدادًا بها إلى

الوحدة، وربط الظواهر ضمن علاقاتها الجدلية بإطارها الموضوعي» (١).

ومن خلال هذا النص يتبين أن التحليل هو:

معالجة الكثرة ارتدادًا بها إلى الوحدة، وربط الظواهر ضمن علاقاتها الجدلية بإطارها الموضوعي (٢).

والتحليل على هذا النحو مضر بفهم النص وتفسيره سواء كان نصًّا قرآنيًّا أو غيره، أشار إلى ذلك بعض النقاد الغربيين في حديثهم عن تطبيق منهج التحليل « ويسمونه التفكيك» في الشعر حيث إن النقاد الجدد في أمريكا أقاموا مماراساتهم النقدية على أساس الشكل العضوي، وهي الفكرة القائلة: إن للقصيدة وحدة شكلية تماثل وحدة الشكل الطبيعي، ولكن بدلًا من أن يكشف هؤلاء النقاد في الشعر وحدة العالم الطبيعي وتلاحمها، فإنهم اكتشفوا معاني متعددة الأوجه، وفي نهاية المطاف تحول النقد الذي يبحث عن نقد للالتباس والتعدد في المعنى. . . إلى لغة ملتبسة مناقضة لفكرتهم الأصلية الكلية لوحدة الموضوع (٣).

ومن خلال هذا الكلام نتبين أن فكرة معالجة الكثرة ارتدادًا إلى الوحدة، وربط الظواهر ضمن علاقاتها بإطارها الموضوعي، فكرة مستقاة من النقد الغربي، وهي فكرة منتقضة من قبل الغربيين أنفسهم، ذلك أنه كما يقول الدكتور عبد العزيز حمودة: « إن التفكيكية ، كممارسة نقدية أدبية، تفكك النص لتكشف أن ما يبدو عملاً متناسقًا وبلا تناقضات، وهو بناء من الاستراتيجيات والمناورات البلاغية، إن فضح ذلك البناء ينسف الافتراض بوجود معنى متماسك، غير متناقض ومفهوم يمكن تفسيره بشكل واضح»(1).

#### ٢- المنهج البنيوى «الألسنية المعاصرة»:

والمنهج البنيوي: رؤية نقدية حديثة، تعد النص الأدبي تشكيلًا لغويًّا فنيًّا يتميز عن

العالمية الإسلامية الثنائية (دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط٢، ١٩٩٦م) (٢/
 ٥٠٦) .

<sup>(</sup>٢) ينظر: الجيلاني بن التوهامي مفتاح: المدرسة الفكرية المعاصرة في تفسير القرآن الكريم (المسلم المعاصر، عدد ١٠١) (ص٣١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: رامان سلدن: النظرية الأدبية المعاصرة، ترجمة: د. جابر عصفور (دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع) القاهرة، الطبعة الأولى ١٩٩١م. ص (١٥٦،١٥٥) .

 <sup>(</sup>٤) المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك (عالم المعرفة، الكويت، ذو الحجة ١٤١٨هـ - إبريل نيسان
 ١٩٩٨م) (ص٣٤٨).

اللغة العادية بكون المعاني المباشرة للغة تتحول فيه إلى رموز متعددة الدلالات(١١).

وقد تبنت المدرسة الحديثة في التفسير هذا المنهج « فأخذت بتطبيق المنهج على نماذج من هذه الإشكاليات، ومن بينها –على سبيل المثال– ضوابط الاستخدام اللغوي في القرآن، وتحديد العائد المعرفي بطريقة ألسنية معاصرة تختلف عن الاستخدام الكلامي الشائع في اللسان العربي القديم» $^{(7)}$ ، وذلك انطلاقًا من «أن معالجة النص القرآني عبر ضوابط الاستخدام الإلهي للمفردة هو استخدام مميز يرقى بالمفردة إلى مستوى المصطلح» $^{(7)}$ .

ولكن « إذا سلمنا بكفاءة المنهج البنيوي في تقديم تحليل منهجي علمي للغة، فمن الصعب التسليم بكفاءته في تحليل النصوص الأدبية وإنارتها وتحقيق المعنى.

إن البنيوية الأدبية، شأنها في ذلك شأن البنيوية اللغوية، تتبع منهجا معكوسًا عند مقاربتها للنص الأدبي، فالمنهج لا يبدأ بالجزئيات وتحليلها بغية الوصول إلى كليات أو أنظمة، ولكن يبدأ بالنظام الذي يحكم الإبداع في النوع؛ لينتقل إلى الدرجة الأدنى على سلم التحليل وهو نسق النص، ثم الوحدات التي تليها العناصر، وهي أصغر مكونات النص، وقد يسترجع الناقد البنيوي بعد ذلك خطواته متحركًا من أصغر العناصر تجاه النسق أو النظام العام ليقارن بين الخاص (النص) والعام (النظام). . . والتحليل البنيوي على هذا الأساس، كما يقول بعض الرافضين للمنهج البنيوي، يشبه تسليط الأشعة السينية (أشعة) على الجسم لتصل إلى العظام متخطية بل متجاهلة لطبقات كثيرة قبل أن تصل إلى العظام .

وهناك شبه إجماع بين الرافضين للمنهج البنيوي، بل بعض البنيويين أنفسهم، على أن تطبيق النموذج اللغوي على النص الأدبي لا يحقق المعنى (٤) فإذا كان هذا حال النص الأدبي عموما مع البنيوية، فما بالنا بالنص القرآني؟!.

٣- المنهج التاريخي:

تبنى أصحاب المدرسة الفكرية المعاصرة منهجًا ثالثًا هو المنهج التاريخي.

<sup>(</sup>١) ينظر: د/ إبراهيم عبد الرحمن: مناهج نقد الشعر في الأدب العربي الحديث (الشركة المصرية العالمية للنشر - لونجمان، ١٩٩٧) ص (٣٣) .

<sup>(</sup>٢) العالمية الإسلامية الثنائية (مرجع سابق) (١/٥٥) .

<sup>(</sup>٣) السابق (١/٥٦).

<sup>(</sup>٤) المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك (ص٢٨٢) .

مقدمة التحقيق

ويعنون به فهم التاريخ فهمًا إسلاميًا، منطلقًا من علاقة الغيب المدروسة والمحققة بحركة الواقع البشري، وذلك من خلال منطق التدافع والدورات من لدن آدم -عليه السلام- وإلى عصرنا الحاضر(١).

وأصحاب هذه المدرسة يأخذون في تفسيرهم القرآن الكريم بالغائية، ولكن يخالفون في الوقت نفسه منطق الفلاسفة الغائيين، فالغائية -عند أصحاب المدرسة الفكرية المعاصرة-وسيلة تحكم مسار الحركة العامة وتتجه إليها جبريًّا، فهم لا يقولون بالغاية المسقة.

وقد نبه أبو القاسم حاج إلى أن «مفهوم الحركة في التاريخ البشري من خلال القرآن لا يقوم عبر الصراع الطبقي، كما هو الحال في النظرة الغربية، وإنما يقوم عبر أشكال دائرية، بدءًا بالشكل الفردي، ثم الشكل القومي، وانتهاء بالشكل العالمي، وبعبارة أوضح فإن هناك جدلا بين الإنسان والكون، يتم عبر أطوار تاريخية ثلاثية، فالانفصال المادي للإنسان من الكون عبر مراحل ثلاث: مواد مختلطة من النسيج الكوني تتحول إلى كائن عضوي ويتحول إلى إنسان، يقابله اندماج الإنسان بالوعي في رحم الكون عبر مراحل ثلاث: الطور العائلي، الطور القومي، الطور العالمي، وهي تماثل ثلاثية الخلق في الرحم» (٢٠).

وبناء على تبني المدرسة الفكرية المعاصرة لهذه المناهج، يمكننا أن نبرز الآتي:

١- ترى المدرسة الفكرية المعاصرة أنها تفترق عن المدرسة التفسيرية التقليدية في المنهج المتبع من حيث إن أسلوب الأولى يعتمد على «التحليل» عوضًا عن «التفسير»، وعلى «التبيين المنهجي» في إطار الوحدة القرآنية بطرح «الجزء» في إطار «الكل» عوضًا عن التفسير التقليدي للكتاب في أجزائه (٣).

ونقول: إن اعتماد هذه المدرسة «التحليل» دون «التفسير» لا يمكن أن يطبق تطبيقًا كاملًا في فهم القرآن الكريم؛ وذلك لأمور منها:

أولًا: المعنى اللغوي والاصطلاحي يؤكد ذلك؛ فالتحليل-في اللغة- من حل العقدة

<sup>(</sup>١) ينظر الجيلاني بن التوهامي مفتاح: المدرسة الفكرية المعاصرة في تفسير القرآن الكريم (المسلم المعاصر عدد ١٠١) ص (٣٢) .

<sup>(</sup>۲) السابق ص (۳۳).

<sup>(</sup>٣) ينظر الجيلاني بن التوهامي مفتاح: المدرسة الفكرية المعاصرة في تفسير القرآن الكريم (المسلم المعاصر عدد ١٠٢ السنة السادسة والعشرون) ص (٥٥) .

يحلها حلًّا، فتحها ونقضها فانحلت، والحل: حل العقدة(١١).

والتحليل اصطلاحًا عكس التركيب، وهو إرجاع الكل إلى أجزائه، فإذا تعلق بشيء مادي سمي تحليلًا خياليًا.

وينقسم من جهة أخرى إلى:

تحليل تجريبي، ويمر بثلاث مراحل: ملاحظة، تجربة، استقراء.

وتحليل عقلي أو رياضي، وهو يتألف من مجموعة قضايا، أولها القضية المراد إثباتها» وآخرها القضية المعلومة؛ بحيث إذا ذهبت من الأولى «أي القضية المراد إثباتها» إلى الأخيرة «أي القضية المعلومة» كانت كل قضية نتيجة ضرورية للتي بعدها، وكانت القضية الأولى نتيجة للقضية الأخيرة صادقة مثلها(٢).

فالمفهوم الأول يتعلق بالأمور المادية الخاضعة للتجربة، والقرآن ليس خاضعا للتجربة.

والمفهوم الثاني يحتاج إلى قضية معلومة ينطلق منها في إثبات أخرى مجهولة؛ فإذا قلنا بهذا في حق القرآن، أصبحنا في أحسن الحالات نوظف القرآن في إثبات تصوراتنا المسبقة، ونستغله في نشر «أيديولوجياتنا» وهذا مما لا يرتضيه أحد من المسلمين (٣).

وإذا اعتبرنا المنهج التحليلي الذي تنادي به المدرسة الحديثة هو جمع الآيات المتعلقة بموضوع ما ودراستها دراسة وافية، فإن المدرسة التقليدية أولى بأن تنسب إلى هذا المنهج، فقد استخدمت ما سبق أن أشرنا إليه في الفصل الأول مما يسمى بالتفسير الموضوعي.

ثانيًا: تدعي المدرسة الفكرية المعاصرة أنها تأخذ القرآن في وحدته الكلية، وأنها تتفوق بذلك على المدرسة التقليدية، وهو ادعاء يعوزه الدليل؛ لأن المدرسة التقليدية سعت في كل مراحلها إلى البحث عن الوحدة الكلية للقرآن الكريم، وأكبر دليل على ذلك تبنيها - كما سبق بيانه - مبدأ تفسير القرآن بالقرآن، فتفسير القرآن بالقرآن بحث عن الوحدة الموضوعية في القرآن، وقد ألف العلماء الأقدمون مؤلفات بهذا الشأن، مثل:

<sup>(</sup>١) لسان العرب، مادة (حلل) .

<sup>(</sup>۲) الجيلاني بن التوهامي مفتاح: المدرسة الفكرية المعاصرة (المسلم المعاصر عدد ۱۰۲ (ص٥٦)، نقلًا عن أد. جميل صليبا: المعجم الفلسفي (١/ ٢٥٥،٢٥٤) .

<sup>(</sup>٣) السابق (ص٢٦،٥٧).

مقدمة التحقيق

191

«الأشباه والنظائر» لمقاتل بن سليمان البلخي، المتوفى سنة: ١٥٠ه، و «نزهة الأعين النواظر في علم الأشباه والنظائر» لابن الجوزي، المتوفى سنة: ١٥٧ه، و «أحكام القرآن» لابن العربي المالكي، لأبي بكر الجصاص المتوفى سنة: ٣٧٠ه، و «أحكام القرآن» لابن العربي المالكي، المتوفى سنة: ٥٤٣هـ. . وهكذا.

ثالثًا: زعم أصحاب المدرسة الحديثة أن ألفاظ القرآن ترقى إلى درجة المصطلح؛ بحيث لا يتغير معناها بتغير موقعها، فأطلقوا القول بمخالفة ألفاظ القرآن لألفاظ اللغة العربية المعهودة؛ ومن ثم تقاعسوا في فهم اللغة وتحصيلها، وهم بذلك يبعدون عن منهج القدماء في تركيزهم على اللغة وضرورتها في التفسير، بل جعلوا إتقانها شرطا لفهم كتاب الله.

بل إنهم يبعدون -أيضا- عن المنهج البنيوي الذي يزعمون تبنيه، متجاهلين ما توصلت إليه المدارس اللسانية الحديثة من أن هناك فرقا بين اللسان، والكلام فاللسان-كما عرفه دوسوسير- «هو نتاج اجتماعي للملكة اللغوية، والكلام هو فعل فردي صادر عن الإرادة الفطنة» (١).

وعليه، فليس هناك فرق بين لسان القرآن «المفردات التي صيغ بها القرآن وقواعد تركيبها»، واللسان العربي العادي «المفردات التي يستعملها العرب وقواعد تركيبها» قال الله تعالى: ﴿ لِلسَانِ عَرِينٍ مُّينِ ﴾ [الشعراء: ١٩٥]. وقال سبحانه: ﴿ لِسَانُ اللَّهِ عَلَيْ مُّينِ مُّ اللَّهِ عَرَفِ السَّانُ عَرَفِ مُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلّمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَمُ الللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ

فالفرق ليس في اللسان - الألفاظ وقواعد تركيبها - المستعمل، وإنما الفرق في الكلام الذي «هو استعمال هذا البناء - اللسان - ووضعه موضع التنفيذ من قبل المتكلمين» (٢٠) ومن ثم نجد الحق تبارك وتعالى ينسب لنفسه الكلام، وينسب اللسان للعرب، فقال: ﴿ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمُ يَسْمَعُونَ كَلَمَ اللّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعَدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعَلَمُونَ ﴾ (البقرة: ٧٥] «فالذي يحرف هو الكلام ذاك التركيب الصادر من المبلغ ليغير معناه، ويبطل أثره المقصود به، أما تحريف اللسان فهو مسبة للمحرف وسلب عليه؛ لأنه حرف الرموز المتواضع عليها بين أولئك المخاطبين وقطع طريق التواصل معهم، فلم يعد يفهمه أحد

<sup>(</sup>۱) كريستان بايلون بول فابر: مدخل الألسنية، ترجمة: طلال وهبة (الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، ط۱، ۱۹۲۲م) ص (٥٩).

<sup>(</sup>٢) السابق ص (٦٠) .

منهم ۱۱).

وأقول: إن الاستخفاف باللغة العربية وقواعدها وزعم الاستغناء عنها باللسانيات الحديثة خرق لأصول العلم ومناهجه وتشكيك فيما أصبح من عداد المسلمات.

رابعًا: اخترقت المدرسة المعاصرة في التفسير الثوابت، فذهبت-مثلً-إلى أن السنة تجربة تاريخية خاصة بعصرها الذي ظهرت فيه ولا تلزم ما بعده من العصور، وهذا الاختراق مرفوض؛ لأنه يعرض الدين للتحلل من عقده، ويفتح الأبواب على مصارعها للأفكار الهدامة تفعل فعلها في كيان الأمة.

وأقول: إن على المتطلعين إلى التجديد وبناء المناهج أن يعرفوا أن الثوابت هي العاصم والحافظ لكيان الأمة وعليها مدارها، فالمساس بها والنيل منها هو مساس بروح الأمة وطعن لها في عمودها الفقري، وتعريض لها لمزيد من الخطر والضياع؛ ذلك أنه كما يقول سيد قطب رحمه الله - «لكل نجم ولكل كوكب فلكه ومداره، وله كذلك محوره الذي يدور عليه المدار، وكذلك الحياة البشرية لابد لها من محور ثابت، وإلا انتهت إلى الفوضى والدمار»(٢).

ولسنا بكل ما ذكرناه ننفي تبني المناهج التي تبنتها المدرسة الفكرية المعاصرة في تفسير القرآن الكريم جملة وتفصيلا، فهذا إن فعلناه أصابنا الجمود والوقوف عند حد التقليد دون التجديد والإبداع، وهذا مخالف لما دعا إليه القرآن الكريم في كل المجالات، بل وفي مجال التعامل معه - أي مع القرآن - فقد قال الله تعالى: ﴿أَفَلاَ يَتَدَبُّونَ الْقُرْءَانَ أَمْ عَلَى الوقوف مُنا الله على المتجدد؛ إذ لو كان التدبر يعني الوقوف عند فهم القدماء للقرآن، لما أمرنا الله عز وعلا بتدبره، ولكان أمرنا باتباع أسلافنا وحسب؛ وهذا ينافيه طبيعة القرآن المتجددة.

إذن فإن هناك دعوة إلى التجديد في تفسير القرآن الكريم، وتجريب المناهج الحديثة، ولكن ذلك مضبوط بضوابطه التي منها:

أولًا: احترام الثوابت، وعدم هدمها.

<sup>(</sup>۱) الجيلاني بن التوهامي مفتاح: المدرسة الفكرية المعاصرة في تفسير القرآن الكريم (العدد ١٠٢-١) المسلم المعاصر) ص (٦٠).

 <sup>(</sup>٢) خصائص التصور الإسلامي (الاتحاد الإسلامي للمنظمات الطلابية، ط٣، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م)
 (ص٧٦) .

ثانيًا: معرفة التراث واستيعابه استيعابًا يسمح بمعرفة مواطن القوة، فيؤخذ بها، ومواطن النقص لتفاديها.

ثالثًا: الاطلاع على العلوم والمناهج المعاصرة، شريطة ألا يكتفى من هذه العلوم بالمعرفة السطحية العابرة، بل استيعابها استيعابًا كاملًا، وشريطة إتقان الدربة في استخدام هذه الآليات وتوظيفها التوظيف السليم، ولا يقع المجدد فيما وقعت فيه تلك الفئة التي عناها الدكتور طه عبد الرحمن بقوله:

«إنها لم تبرهن على تحصيل الدربة في استخدام الآليات العقلانية المنقولة من مفاهيم مصطنعة وقواعد مقررة ومناهج متبعة ونظريات مسطرة، فضلاً عن أن تبرهن على الإحاطة بتمام تقنياتها وبكمال وجوه إجرائياتها»(١).

وأخيرا أود القول: إننا لا ندعو إلى نبذ مناهج بعينها في تفسير القرآن الكريم، بل ندعو إلى تكامل المناهج، فنأخذ وندع من كل المناهج سواء أكانت قديمة أو حديثة، بشرط ألا ندع المسلمات جانبا، وألا يؤثر ما نأخذه من منهج في توجيه المعنى القرآني وجهة تناقض مراد الله المقصود.

# نماذج من تفسير المدرسة الفكرية المعاصرة في تفسير القرآن الكريم:

لعلنا نورد بعض النماذج من تفسير أعلام المدرسة الفكرية المعاصرة لبعض آيات القرآن الكريم تبرز مدى تجاوز هؤلاء القوم في تفسيراتهم، وأنها لا تقوم على أساس متين أو منهج قويم.

ومن تلك النماذج ما جاء في تفريق أبي القاسم حاج حمد بين اللمس والمس، وبين الرؤية والنظر والشهود.

فبالنسبة للتفريق بين اللمس والمس: يرى أبو القاسم حاج حمد أن "لمس" تعني قرآنيًا التناول باليد أو الاحتكاك العضوي والحسى، و"مسًّ" تعني التفاعل العقلي والوجداني؛ لذلك لم يمنع الله لمس المصحف فهو للبشر أجمعين وكيفما كانت حالاتهم، فلهم أن يتناولوه. أما مس القرآن بما يعني التفاعل مع مكوناته وأعماقه فيتطلب حالة من الاستعداد إنّه تُورَانً كُرِيمٌ في كِننبٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلّا ٱلمُطَهَّرُونَ الواقعة: ٧٧-٧٩](٢).

وهذا الفهم بعيد عن الصواب كل البعد؛ إذ إن استقراء آيات القرآن الكريم تؤكد أن

<sup>(</sup>١) تجديد المنهج في تقويم التراث (الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، ط١، ١٩٩٤) (ص٢٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: العالمية الثنائية (١/٥٥).

المس معناه الاحتكاك المادي، وليس الإحساس والوعي - كما زعم أبو القاسم حاجومن الآيات المعضدة لما ذهبنا إليه قول الله تعالى: ﴿يَكَادُ زَيْتُهَا يُفِيَّءُ وَلَوَ لَمْ تَمْسَسُهُ
نَارٌ ﴾ [النور: ٣٥] فأي تفاعل عقلي مع النار في هذه الآية وأمثالها؟ وأي تفاعل عقلي في
قوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُم إِن طَلَقَتُمُ النِسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُوهُنَ ﴾ [البقرة: ٢٣٦]، وفي قوله
تعالى: ﴿قَالَتَ رَبِّ أَنَى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسِنِي بَشَرٌ ﴾ [آل عمران: ٤٧] فهل المس هنا يعني
التفاعل العقلي؟ الحقيقة: أن المس هنا واضح بأنه احتكاك مادي، فمس النار للجسم
حركة مادية، والولادة العادية تكون بعد مس الرجل زوجته عضويًا، أي: بعد جماعها؛
لذلك اعترضت السيدة مريم على الأمر، ورأت أنه خلاف العادة (١٠).

وبالنسبة للتفريق بين الرؤية والنظر والشهود: يرى أبو القاسم حاج أن الرؤية تتعلق بالأمور الحسية، وآلتها العين المجردة، أما النظر فيتعلق بالأمور المعنوية التي تعتمد على التأمل والإدراك، وآلتها العقل، واستدل على ذلك بقوله تعالى: ﴿وَلَمّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِبقَلِنا التأمل والإدراك، وآلتها العقل، واستدل على ذلك بقوله تعالى: ﴿وَلَمّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِبقَلِنا التأمل وَكُمّ مُكَانَمُ وَكُمّ رَبُّمُ قَالَ رَبّ أَنظُر إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَنِيٰ وَلَئِينِ انظر إِلَى الْجَبلِ فَإِنِ السّتَقر مَكانَمُ وَكُمّ رَبّ مُ فَالله عبر النظر، بمعنى أن يرفع عوائق الرؤية الحسية أو حجابها ليمكن النظر، والنظر يرتبط بالخيال والتأمل، وقوي الإدراك خلاف الرؤية الحسية بالعين المجردة ﴿ فَلَمّا رَمّا الْفَمَر بَانِعَا قَالَ هَذَا رَبّي ﴾ [الأنعام: ٧٧] فالنظر عقلي والرؤية حسية؛ ولهذا قال: ﴿ وَمُومٌ يَوْمَهُ يَوْمَهُ إِلَى الله بالوجوه، وليس العين المجردة التي ترى، [القيامة: ٢٢-٢٣] فهنا يتعلق النظر إلى الله بالوجوه، وليس العين المجردة التي ترى، في حين أن العقل هو الذي يدرك قيمة الأمر وينفعل به ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسَرَةٍ فَنَظِرِنَ ﴾ [البقرة: ٢٨٠] ﴿ وَلَهُ الله بالنظر في أمر الرؤيا، أي: تقليب الرأي فيها، ثم اتخاذ ولهذا خاطب إبراهيم ابنه إسماعيل بالنظر في أمر الرؤيا، أي: تقليب الرأي فيها، ثم اتخاذ قرار قاطع، كمن يرى الأمر عياناً في حقيقته ﴿ فَلَمَا بُلُغَ مَعُهُ السّعْمَى قَالَ يَبُرَقُ إِنْ أَلَقُ مَنْ اللّهُ مِنَ اللّهُ مِنَ اللّهُ مِن أَلَا اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا مُؤْمُرُ سَعْمِلُولُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الل

وكذلك ميز القرآن الكريم بين البصر والرؤية العينية، فالبصر إدراك ﴿وَمَا يَسْتَوِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُسَيِّ وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَّا نَتَذَكَّرُونَ ﴾ [غافر: ٥٨].

<sup>(</sup>۱) ينظر: الجيلاني بن التوهامي مفتاح: المدرسة الفكرية المعاصرة في التفسير (المسلم المعاصر العدد (١٠٢) (ص١١)) .

والسمع استيعاب ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ اَلِحِنَ وَالْإِنسِ لَمُنَمَ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَمُمْ أَعَيْنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَمُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَأَ أُولَتِهِكَ كَالْأَنْفَدِ بَلَ لَهُمْ أَضَلُ أُولَتِهِكَ لَهُمُ الْغَنْفِلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٧٩].

وكذلك ميز القرآن بين شهود الأمر بمعنى حضوره وبين رؤيته بالعين، وهكذا قال: ﴿ مَمْنَكَانَ اللَّهِ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَكَانِ وَبَيْنَتِ مِنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْمَةً ﴾ [البقرة: ١٨٥] فهناك حضور للشهر في الزمان والمكان؛ حيث يكون الإنسان مقيمًا، ثم استثنيت حالتان، مقيم مريض، وغير مقيم مسافر، ولم يطلب الله في هذه الآية رؤية الشهر؛ وذلك لأن الشهر لا يرى بالعين وإنما الأهلة، ورؤية الأهلة كرؤية إبراهيم لها ﴿ فَلَمَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ يكون حالًا حين توقيته، ولا علاقة لذلك برؤية الهلال كما يعتقد الكثيرون (١٠).

هذا ما قاله أبو القاسم حاج عن التفريق بين الرؤية والنظر والشهود، وقد جانبه الصواب -أيضًا - كما جانبه الصواب في التفريق بين اللمس والمس؛ لأنه بنظرة سريعة في آيات القرآن الكريم نجد أن النظر يعني الرؤية الحسية -أيضًا - وليس مقصورًا على الإدراك العقلي كما زعم المؤلف، والدليل على ذلك قول الله تعالى: ﴿ فَإِذَا جَآءَ اَلْخَوْفُ رَأَيْتَهُمُ يَظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعَيْنَهُم كَآلَذِى يُعْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ﴾ [الأحزاب: ١٩]، وقد اعترف أبو القاسم حاج نفسه بأن الرسول رأى بعينه المجردة عقول المنافقين كيف تفكر حتى صارت أعينهم تدور كالذي يلفظ آخر أنفاسه (٢).

وأما قصر الرؤية على الحس، وأن آلتها العين المجردة فقد وردت آيات كثيرة فيها «رأى» بمعنى علم، منها قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصَّعَكِ ٱلْفِيلِ﴾ [الفيل: ١] ترى هل كان النبي ﷺ حاضرًا في واقعة الفيل مشاهدًا لها بأم عينه، أم أنها أمر غيبي أوحاه الله إليه وعلمه إياه؟

إنه من غير شك أمر غيبي، والرؤية هنا ليست رؤية حسية، بل رؤية عقلية وجدانية. وتحديد الكاتب الشهود بمعنى الحضور حصرًا أمر في غاية الغرابة، ووجه الغرابة أن هناك آيات أتت ليس فيها الشهود بمعنى الحضور، فماذا يقول في قول الله تعالى: ﴿شَهِـ دَ

العالمية الثنائية (٢/ ٥٥،٥٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ابن عاشور: تفسير التحرير والتنوير (الدار التونسية للنشر، الكتاب الأول) (٣/ ١٨٦) .

اللهُ أَنَّهُ لاَ إِللهَ إِلَا هُوَ وَٱلْمَلَتَهِكُةُ وَأُولُواْ الْمِلْرِ قَابِمًا بِالْقِسْطِ ﴾ [آل عمران: ١٨] فهل شهد هنا بمعنى حضر؟ لا، بل شهد هنا بمعنى أقام الأدلة وبينها، وماذا يقول -أيضا- في قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُثْهِدُ اللهَ عَلَى مَا فِي قَلْمِهِ وَهُوَ أَلَدُ الخَصَامِ ﴾ [البقرة: ٢٠٤]؟ فهل الشهود هنا يعني الحضور والمعاينة؟

ثم إن الآيات التي استشهد بها أبو القاسم حاج ليدلل بها على ما ذهب إليه تدل على خلاف ما أراد، فقول الله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَآهَ مُوسَىٰ لِمِيقَلِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِفِتِ أَنظُرَ إِلَى الجَبَلِ فَإِنِ السّتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَينِي ﴾ [الأعراف: 1٤٣].

فمادة (نظر) التي تكررت مرتين، في كل مرة منهما لا يمكن أن تدل إلا على الرؤية الحسية، وإلا كيف يستقيم المعنى إذا كان النظر إلى الجبل بمعنى النظر العقلي، وما فائدة الشرط وجوابه في الآية؟ ومما يزيد الأمر غرابة أن المؤلف أورد آية أخرى هي من الوضوح على نقيض ما ذهب إليه؛ مما لا يخفى على المبتدئ فضلًا عن العالم ﴿إِنَّهَا بَشَرُهُ النَّظِرِينَ﴾ [البقرة: ٢٩] فالنظر هنا بالعين، وليس بالعقل، وإلا لبطل معنى الآية»(١).

وقول الله تعالى الذي استدل به على أن الشهود بمعنى الحضور ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهُرَ فَلَيْصُمْ مَثَّكُ هُ وَفَيه فَلَمْ عَلَى الله المفسرون قبله، فقد قال القرطبي: «وشهد بمعنى حضر، وفيه إضمار، أي: قال: من شهد منكم المصر في الشهر عاقلًا بالغًا صحيحًا مقيمًا فليصمه» (٢).

ومعنى هذا أنه لم يأت بجديد، ولكن الجديد عنده والغريب في الوقت نفسه، حصر الشهود في معنى الحضور، وهو ما فندته قبل قليل.

ومحمد شحرور الذي تناول في كتابه «الكتاب والقرآن قراءة معاصرة» القرآن الكريم بأدوات معاصرة مثل: المنهج البنيوي والمنهج الجدلي، له تفسيرات تقترب من التفسيرات السابقة، فمثلاً تجده ينكر الترادف، وهو اتجاه عام لدى أصحاب المدرسة الفكرية المعاصرة في تفسير القرآن، فيقول عند التفريق بين الحرام والاجتناب: «تبين لنا

<sup>(</sup>١) الجيلاني بن التوهامي مفتاح: المدرسة الفكرية المعاصرة في تفسير القرآن الكريم (مجلة المسلم المعاصر، العدد ١٠٢) (ص١٢،١١) .

 <sup>(</sup>۲) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن (دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، ط۳ ۱۳۸۷هـ – ۱۹۶۷م) (۲/ ۲۹۹) .

مقدمة التحقيق

أن من قال: إن الاجتناب هو أقل من التحريم فقد صدق؛ لأن التحريم هو لحدود الله، كقوله: ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْتُمُ ٱلِخِنزِيرِ ﴾ [المائدة: ٣](١).

وهذا القول يؤدي - كما يقول الجيلاني بن التوهامي مفتاح - إلى التحلل من بعض الأحكام الشرعية، فالقول بأن الاجتناب أقل درجة من التحريم يقود حتمًا إلى القول بعدم حرمة الخمر والزني (٢)، وهو ما صرح به شحرور نفسه حين قال: «وإني أقول لهؤلاء الناس، أيهما أكبر، أمن يشرب كأسًا من الخمر أم من ينكح إحدى محارمه؟ ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ مُ وَبَنَانُكُمُ النساء: ٢٣] (٣).

ويقال لشحرور: أليس الشرك من أكبر الكبائر، وأعلى المنهيات حرمة، فلماذا عبر عنه الحق -تبارك وتعالى- بالاجتناب ولم يعبر عنه بالحرمة؟ قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اَعْبُدُوا اللّهَ وَاَجْتَنِبُوا الطَّاعُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦]، وقال سبحانه أيضًا: ﴿ فَاجْتَنِبُوا اللّهِ عَلَى اللّهُ وَاَجْتَنِبُوا قَوْلَ اللّهُ وَاللّهِ اللّهُ وَاَجْتَنِبُوا قَوْلَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

فعلى مذهب الدكتور شحرور يصبح الشرك بالله والكفر به من الأمور العادية التي تخضع لثقافة الناس وأعرافهم، مثل: الخمر التي يرى أنها ليست بحرام ولكن تعافها الفطرة، وهو مخالف لما درج عليه أهل الفسق من استطابتها واعتبارها من أفضل مشروباتهم.

يتبين لنا أن تفسير محمد شحرور للحرام والاجتناب مجانب للصواب، مخالف للأصول الثابتة، مزلزل لقواعد القرآن وأصوله.

ومن تفسيراته -أيضا- ما جاء في مسألة الخلق الآدمي، فقد انطلق - كما فعل كثير غيره من أصحاب المدرسة الفكرية المعاصرة في التفسير - من نظرية دارون في التطور، فهو يرى أن آدم انتخب من المملكة الحيوانية البشرية انتخابًا، ولم يخلق ابتداء كما يرى التراثيون، ويرى شحرور أن خير من أوّل آيات خلق البشر هو (دارون)، ويعتمد نظريته في التطور ويوظفها في تفسير قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الله آمَكُونَ ءَادَمُ ﴾ [آل عمران: ٣٣](٤). وينقل ماهر المنجد في كتابه (الإشكالية المنهجية في الكتاب والقرآن) عن شحرور قوله:

<sup>(</sup>١) د. شحرور: الكتاب والقرآن ، قراءة معاصرة (ص٤٧٧) .

<sup>(</sup>٢) المدرسة الفكرية المعاصرة في التفسير (المسلم المعاصر، / عدد ١٠٢) ص (٤٩).

<sup>(</sup>٣) د. شحرور: الكتاب والقرآن ص (٤٧٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: الجيلاني بن التوهامي مفتاح: المدرسة الفكرية المعاصرة في تفسير القرآن الكريم (المسلم المعاصر، عدد ١٠٢) (ص٥١).

«أما قبل آدم فكان ثمة صنف من المملكة الحيوانية يدعى البشر، وأن الله نفخ الروح في البشر فتحول إلى إنسان وتطور وتقدم، ولم ينفخ الروح في القرود فبقيت كما هي»(١١).

ويدلل الدكتور شحرور على تفسيره بدليل يراه دامغًا، وهو «أن كلية الطب تسمى كلية الطب البشري؛ لأنها تدرس الإنسان من حيث كونه بشرًا، له شعر وجلد وعيون وجهاز هضمى وعصبى وقلب ودورة دم»(۲).

ولا شك أن هذا لا يمثل براهين علمية، ولا أدلة عقلية، ولا علاقة له أصلًا بأي منهج علمي، إلا إذا اعتبرنا أن التصورات والافتراضات المتخيلة هي من الحقائق العلمية.

ثم إن تفسيره للآية أوهى من نسج العنكبوت؛ لأنه:

أولًا: بتر الآية، فالآية تقول: ﴿إِنَّ الله أَمْطَغَيْنَ ءَادَمُ وَنُوكًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى الْعَلَمِينَ ﴾ [آل عمران: ٣٣]، وهي واضحة في أنها تدل على غير مراد الدكتور شحرور، وأن تفسيره لها غريب وبعيد كل البعد عن المراد منها؛ حيث إن الله عطف نوحًا وآل إبراهيم وآل عمران على آدم، فهل كان هؤلاء مصطفون من المملكة الحيوانية المسماة بالبشر مثل آدم كما زعم؟ فهذا لا يصدق على نوح وآل إبراهيم وآل عمران، ومن ثم فهو لا يصدق على المحدور.

ثانيًا: تناسى المؤلف آيات كثيرة تدل على أن الله -سبحانه- ابتدأ خلق آدم من العدم، وهو بقوله هذا يكذب صريح هذه الآيات، فالله جل وعلا يقول: ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيَّكَةِ إِنِّ خَلِقٌ بَثَرًا مِن طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ ﴾ [ص: ٧١،٧١] فالخلق يدل على الابتداء وأنه من العدم، فكيف يقال: إن آدم اصطفاه الله من البشر.

ثالثًا: هل الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي نفخ الله فيه الروح؟ وهل القرود التي مثل بها ليس فيها روح؟ وكيف يعيش أي كائن حي بدون روح وبخاصة العائلة الحيوانية؟

والخلاصة أن أصحاب المدرسة الفكرية المعاصرة - على الرغم من زعمهم التذرع بالمنهج التحليلي الموضوعي - قد تناقضت مقدماتهم مع نتائجهم، واتسم تفسيرهم لبعض آيات القرآن بالتسرع وعدم الدقة والاستقصاء، ولعل ذلك راجع إلى رغبتهم الجامحة في تسويق مشروعهم الفكري حتى ولو كان على حساب ثوابت القرآن الكريم ومعطياته الدلالية والمضمونية والسياقية، أو على حساب المعنى الصحيح للآية المفسرة.

<sup>(</sup>۱) ينظر ماهر المنجد: الإشكالية المنهجية في الكتاب والقرآن (دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى ١٤١٥ – ١٩٩٤) (ص.١٠٨) .

<sup>(</sup>٢) الصفحة السابقة نفسها.

مقدمة التحقيق

# الباب الخامس الماتريدي مفسرا

### ويشتمل على عدة فصول:

الفصل الأول: انتماء الماتريدي في التفسير.

الفصل الثاني: منهج الماتريدي في التفسير.

الفصل الثالث: بذور التجديد في تفسير تأويلات أهل السنة.

الفصل الرابع: تأثر الماتريدي بمن سبقوه.

الفصل الخامس: تأثير الماتريدي في لاحقيه.



### الفصل الأول

### انتماء الماتريدي التفسيري

ظهر لنا فيما سبق أن هناك مدارس كثيرة في تفسير القرآن الكريم، فهناك: مدرسة التفسير بالمأثور، ومدرسة التفسير بالرأي، ويقف بين هاتين المدرستين بعض المفسرين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فيتخذون من النقل والعقل طريقًا للتفسير.

والنقل -كما سبقت الإشارة-: هو تفسير القرآن بالقرآن أو السنة أو المأثور عن الصحابة والتابعين، وأما العقل-كما سبق أيضًا-: فيعمل المفسر عقله في الآيات، لكن هذا الإعمال مشروط بشروط تتلخص في: عدم عدول المفسر عن حقيقة اللفظ إلى مجازه إلا إذا قامت القرائن الواضحة القاطعة التي تمنع من حقيقة اللفظ وتحمل على مجازه، ومخالفة هذه القاعدة الأساسية اليسيرة قد أدى-عند بعض المفسرين-إلى كثير من الخطأ في تفسير بعض الآيات القرآنية المتعرضة للأنفس والآفاق(١).

ومن أهم الأسس التي يقوم عليها استخلاص المفسر لمضمونات اللفظ القرآني بطريق العقل، وتكسب عمله سنده ومشروعيته، هي مراعاة اللفظ القرآني في خطابه حال العرب ومشاهداتهم ومعارفهم، ونزوله في التعبير على مستوى ما يعرفون؛ ضمانًا لهدايتهم، ثم احتواؤه مع ذلك الحقيقة الأبدية التي يتجدد بها إيمان الناس كلما تكشفت لهم عصرًا بعد عصر (٢)، وهو أمر لا يعرف ولا يوجد في غير القرآن الكريم يمنحه الجدة الدائمة والثراء الذي لا ينفد، ويعطي المتأملين فيه، والباحثين في أسراره مشروعية مستمرة، وضمانًا وسندًا دائمين، وتأتي أساليب القرآن الكريم فوق ذلك مستجمعة درجات الفهم، وفيها الغاية -كل الغاية -لكل عقل صحيح، يقرؤها العالم فيستشف من خلالها علل الأشياء، ويقرؤها الحكيم فيلتمس منها أسرار الوجود، ويقرؤها غيرهما من الناس فتنقاد لها قلوبهم وعقولهم، وترى الآي القرآني في علوه يداور المعاني، ويخاطب الأرواح، ويتألف الناس بهذه الخصوصية فيه حتى ينتهي بهم مما يفهمون إلى ما ينبغي أن يفهموا، وحتى يقف بهم على نص اليقين ومقطع الحق (٢).

والماتريدي من هؤلاء العلماء الذين اشتهر عنهم أنه تابع لمدرسة أبي حنيفة، ومدرسة

<sup>(</sup>١) ينظر بحوث في تفسير القرآن الكريم للدكتور محمد إبراهيم شريف (ص١٠٥،١٠٤) .

<sup>(</sup>٢) الأستاد محمد رشيد رضا: تفسير القرآن الحكيم (طبع المنار، ١٣٤٦هـ) (٢٠٢/١) .

<sup>(</sup>٣) الرافعي: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية (طبع الاستقامة، القاهرة ١٩٥٢م) ص(٢٠٧،٢٠٦) .

أبي حنيفة تمثل -كما هو معروف- مدرسة الرأي، ومعنى هذا القول أن الماتريدي ينتمي إلى مدرسة الرأي.

وأقول: إن كان هذا يصدق على الماتريدي متكلمًا أو فقيهًا فلا يمكن أن يصدق عليه مفسرًا؛ إذ إنه في تفسيره لا يمكن أن ينتمي إلى مدرسة الرأي أو مدرسة النقل جميعًا، وإنما هو في منزلة بين المنزلتين.

وبيان ذلك: أن الماتريدي في تفسيره قد استجمع شرائط مدرسة النقل والعقل؛ حيث إنه استند في تفسيره على المأثور كما استند على المعقول وهذه سمة بارزة عنده، ليس في هذا التفسير فقط، بل في جميع مؤلفاته، فقد رأى خطأ الوقوف عند حد النقل أو المغالاة في الجانب العقلي، فالموقف العدل –عنده – هو التوسط بينهما، وذكر أن من دواعي استحسان هذا الموقف الوسط هو قوله تعالى: ﴿وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا﴾ السنة من البقرة: ١٤٣] ووسطية الماتريدي قائمة على رد كل ما لا يتفق مع أهل السنة من المعتزلة والمجسمة والمشبهة والحشوية وغيرهم، وتقرير عقائد أهل السنة في أثناء تفسيره بالأدلة العقلية والنقلية.

وليس موقف الوسط -كما يظن- توفيقًا بين الآراء، وأنه يخلو من الابتكار، بل هو قمة الابتكار؛ لأنه يتطلب معرفة كاملة بأحكام النقل والعقل؛ فلابد من معرفة كاملة بالكتاب والسنة، والمحكم والمتشابه، والناسخ والمنسوخ، والأخبار وشروطها، وهذه هي أحكام النقل، ولابد -أيضًا- من معرفة أحكام العقل والنظر والتأويل والاجتهاد وإقامة الأدلة والبراهين.

وإذا تقرر هذا فيجب أن نثبت للماتريدي المفسر بعض الخصائص والسمات التي تجعله مفسرا متميزا، هذه الخصائص والسمات تتلخص في:

#### أولًا: استقلال الفكر:

كان الماتريدي لا يتعصب لمذهب معين أو رأي معين، بل يبحث عن الحقيقة، فلم يكن تابعًا لفكر معين، أو متعصبًا أو انفعاليًا؛ لأنه كان يعلم أن هذه الأمور تصد عن الوصول إلى الحقيقة، ومن ثم ضمن له ذلك الاستقلالية والحرية والموضوعية في تناول القضايا في تفسيره.

والناظر في تفسيره -نظرة إجمالية- سوف تظهر له هذه الحقيقة، فهو في تفسيره لا يعرض أحيانًا للمذاهب أو الآراء بل إنه يعرض القضايا، فيشعر القارئ كأنه يعرضها كما

يراها هو، ولعلنا ندلل على ذلك بنموذج من تفسيره، فعند قوله تعالى: ﴿الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَاللَّرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَتِ وَالنُّورِ ﴾ [الأنعام: ١] يقول: «سفههم -عز وجل- بما جعلوا له من الشركاء والأضداد على إقرار منهم أنه خلق السموات والأرض، ولم يجعلوا له شركاء في خلقهما، وعلى علم منهم أنه تعلق منافع الأرض بمنافع السماء، مع بعد ما بينهما، كيف جعلوا شركاء يشركونهم في العبادة والربوبية».

فهنا يفسر الآية من عند نفسه، لكنه لا يهمل عرض الآراء حولها، وما دامت هذه الآراء مقبولة فإنه يعرضها على إطلاقها، فعند الآية نفسها يقول: "وقوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ الظَّلُمُنَ وَاللَّوْرَ فَال الحسن: الظلمات والنور: الكفر والإيمان، وقال غيره من أهل التأويل: الليل والنهار في الحقيقة ما يكشف عما استتر من الأبصار، أبصار الوجوه وأبصار القلوب، وأبصار القلوب، وأبصار القلوب، والظلم ما يستر ويغطي على الأبصار: أبصار الوجوه، وأبصار القلوب، فالظلمة تجعل كل شيء كان مستورًا ظاهرًا باديًا عليه، هذا هو تفسير الظلمة والنور حقيقة» ولأن كلا المعنيين لا ترفضه الآية فنجد الماتريدي لا يتعرض لأي منهما بالنقد أو التحليل، بل يكتفي بعرضهما، وهو ما يدل على عدم تعصبه.

لكن الأمر إذا احتاج منه إلى إضاءة فنجده بعد عرض الآراء حول الآية يحلل ويعقب ويوجه وينقد، ففي الآية التي معنا، في عجزها والتي بعدها، يقول الماتريدي: « وقوله عز وجل: ﴿ ثُمَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمَ يَعَدِلُونَ ﴾ [الأنعام: ١] قيل: يشركون مع ما بيَّن لهم ما يدل على وحدانية الرب وربوبيته، أي: جعلوا كل ما يعبدونه دون الله عديلا لله، وأثبتوا المعادلة بينه وبين الله تعالى، وليس لله تعالى عديل، ولا نديد، ولا شريك، ولا ولد، ولا صاحبة، تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا.

وقال الحسن: ﴿ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ أي: يكذبون.

وقوله تعالى: ﴿هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن طِينِ﴾ أي: خلق آدم أبا البشر من طين، فأما خلق بني آدم من ماء، كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَكَلَة مِّن طِينِ﴾ [المؤمنون: ١٦] وأخبر الله تعالى أنه خلق آدم من الطين، وخلق بني آدم سوى عيسى –عليه السلام– من النطفة، وخلق عيسى –عليه السلام– لا من الطين ولا من الماء؛ ليعلموا أنه قادر على إنشاء الخلق لا من شيء، وأنه لا اختصاص للخلق بشيء، ولا ينكرون –أيضًا– إنشاء الخلق وإحياءهم وموتهم؛ وذلك لأنه لا يخلو إما أن صاروا ترابًا أو ماء، أو لا ذا ولا ذا،

فإذا رأوا أنه خلق آدم من الطين، وخلق سائر الحيوان من الماء، وخلق عيسى -عليه السلام- لا من هذين، كيف أنكروا إنشاء الخلق بعد الموت، وهو لا يخلو من هذه الوجوه التي ذكرنا، فيكون دليلاً على منكري البعث بعد الموت، وعلى الدهرية في إنشاء الخلق لا من شيء، فإنهم ينكرون ذلك ويحيلونه؛ ولهذا وقعوا في القول بقدم العالم، والله الهادي.

ويحتمل قوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِى خَلَقَكُم مِن طِينٍ ﴾ أن يراد به في حق جميع بني آدم، وأضاف خلقنا إلى الطين، وكان الخلق من الماء لما أبقى في خلقنا من قوة ذلك الطين الذي في آدم وأثره، وإن لم يره تلك القوة وذلك الأثر، وهذا كما أن الإنسان يرى أنه يأكل ويشرب ويتغذي، ويحصل به زيادة قوة في سمعه وبصره، وفي جميع جوارحه، وقد يحيي بها جميع الجوارح، وإن لم ير تلك القوة، فكذلك هذا.

ويحتمل -أيضًا- على ما روي في القصة أنه يمازج مع النطفة شيئًا من التراب، فيؤمر الملك بأن يأخذ شيئًا من التراب من المكان الذي حكم بأن يدفن فيه، فيخلط بالنطفة، فيصير علقة ومضغة، فإنما نسبهم إلى التراب لهذا.

ويحتمل النسب إلى التراب، وإن لم يكونوا من التراب؛ لما أن أصلهم من التراب، وهو آدم».

فنلمح في هذا النموذج كيف يقلب الماتريدي الآية على وجوهها؛ ليعطي القارئ تصورًا عامًّا حول القضية التي تطرحها الآية، فحول قضية الخلق، نجده - أولاً - يعرض لمراحل الخلق جميعًا، وإمكانياته الواقعة في خلق الله من لدن آدم.

ونجده – ثانيًا – يبين الغرض من هذه المراحل، وهو غرض مزدوج؛ حيث ترد هذه المراحل والإمكانيات على منكري البعث من جهة، وترد على الدهريين من جهة ثانية.

وهو في عرضه يعمل عقله حتى يكون الرد مقنعًا، بل إنه يعمل عقله ويستخدم القياس ليخرج الآية، وليبين لماذا كان التوجه إلينا بها مع أنها تنص على الخلق بالطين.

ثم إنه يعرض – ثالثًا – لاحتمال يدل على حس علمي شفيف، وهو أن كل حيوان مخلوق من ماء يخلط بنوع من التراب، وهذه لفتة علمية دقيقة، يؤكدها العلم في العصر الحاضر.

### ثانيًا: النظرة الكلية للأشياء:

تؤكد النماذج السالفة تميز الماتريدي بنظرته الشمولية، وقدرته على ربط الجزئيات

بالكليات، ورد الفروع إلى الأصول، وهي سمة ليست مقصورة على تفسيره فقط، بل تؤكدها تآليفه في الفقه وأصوله والتوحيد، وبخاصة أصول الفقه ذلك العلم الذي يقوم على ربط المسائل الفرعية بأصول الأحكام.

### ثالثًا: اهتمامه بالمضمون:

ينزع الماتريدي في تفسيره إلى بيان المضمون الذي تنطوي عليه الآيات دون النظر إلى الألفاظ، وما يعتورها من نكات لغوية وبلاغية، وإذا عرج على ذلك فلخدمة المضمون وإبرازه، والنماذج السابقة دالة على ذلك.

وهذا يجعلنا نقرر سمة من سمات الماتريدي، وهي اهتمامه بربط عملية الفكر بعملية التطبيق والعمل، فالأفكار الذهنية لا قيمة لها بعيدة عن العمل والتطبيق؛ ولذلك في كثير من الأحيان كان يرفض تفصيلات لا طائل تحتها، ويذكر ذلك في صراحة أنه ليس لنا إلى معرفة ذلك حاجة.

وهذا يفسر لنا اهتمامه في تفسيره لآيات القرآن الكريم بمعناها أكثر من اهتمامه بالشكل أو اللفظ، فالمهم عنده كشف المضمون ومرامي الآيات.

هذا، ولكي يبرز لنا انتماء الماتريدي التفسيري بوضوح أشد، نقف وقفة مع موقفه من طرائق التفسير المختلفة:

# أولًا: موقف الماتريدي من التفسير بالمأثور:

نعني بتفسير القرآن الكريم بالمأثور - كما سبقت الإشارة -: تفسير القرآن الكريم بالقرآن الكريم، أو تفسيره بالسنة، أو تفسيره بالقراءات، أو تفسيره بأقوال الصحابة وأقوال التابعين.

ونتناول كل لون تفسيري من الألوان السابقة وموقف الماتريدي منه، كل واحد على حدة:

### أ- تفسير القرآن بالقرآن:

يقوم الماتريدي بتفسير بعض آيات القرآن الكريم بآيات أخرى منه، ففي قوله تعالى من سورة الأنعام: ﴿ يَمْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ ﴾ [الأنعام: ٣] يقول:

«اختلف فيه؛ قيل: ﴿يَمْلَمُ سِرَّكُمْ ﴾: ما تضمرون في القلوب، ﴿وَجَهْرَكُمْ ﴾: ما تنطقون، ﴿وَيَقَلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴾: من الأفعال التي عملت الجوارح؛ أخبر أنه يعلم ذلك كله؛ ليعلموا أن ذلك كله يحصيه؛ ليحاسبهم على ذلك؛ كقوله: ﴿وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي آنْشُوكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ

يُحَاسِبُكُم بِهِ ٱللَّهُ ﴾ [البقرة: ٢٨٤] أخبر أنه يحاسبهم بما أبدوه وما أخفوه، فعلى ذلك الأول فيه إخبار أن ذلك كله يحصيه عليهم، ويحاسبهم في ذلك؛ ليكونوا على حذر من ذلك وخوف».

ومن ذلك ما قاله عند تفسيره قول الله تعالى: ﴿إِنَّهُ يُرَكُمُمْ هُوَ وَقِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا نُوَتَهُمُّ ﴾ [الأعراف: ٢٧]: «قيل: قبيله: جنوده وأعوانه، حذرنا إبليس وأعوانه، بما يروننا ولا نراهم.

فإن قيل: كيف كلفنا محاربته، وهو بحيث لا نراه، وهو يرانا، ومثله في غيره من الأعداء لا يكلفنا محاربة من لا نراه أو من لا نقدر القيام على محاربته، وليس في وسعنا القيام بمحاربة من لا نراه.

قيل: إنه لم يكلفنا محاربة أنفسهم؛ إذ لم يجعل له السلطان على أنفسنا وإفساد مطاعمنا ومشاربنا وملابسنا، ولو جعل لهم لأهلكوا أنفسنا وأفسدوا غذاءنا، إنما جعل له السلطان في الوساوس فيما يوسوس في صدورنا، وقد جعل لنا السبيل إلى معرفة وساوسه بالنظر والتفكير، نحو قوله تعالى: ﴿وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيَطُانِ نَزَغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ﴾ بالنظر والتفكير، نحو قوله تعالى: ﴿وَإِمَّا يَنزَغُنَّكَ مِنَ الشَّيطانِ نَزغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ﴾ [الأعراف: ٢٠٠]، وقوله تعالى: ﴿وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ الشَّيطينِ المؤمنون: ١٩٧]، وقوله: ﴿إِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن الشَّيطانِ تَذَكَّرُواً ﴾ [الأعراف: ٢٠١] علمنا ما به ندفع وساوسه وهمزاته، وجعل لنا الوصول إلى دفع وساوسه بحجج وأسباب».

لكن هناك ملاحظة يجب إثباتها هنا، وهي بارزة في النموذجين السابقين، وهي أن الماتريدي حين يفسر القرآن بالقرآن يسلك مسلكًا خاصًّا يخالف ما درج عليه سابقوه وحتى لاحقوه؛ ذلك أنه قبل أن يأتي بالآية المفسّرة يقوم بتحليل الآية المفسّرة، ثم يقول بعد التحليل: نحو قوله تعالى كذا. ثم إن الآية أو الآيات المفسّرة قد تكون غير صريحة في الدلالة على الآية المفسّرة، بقدر ما يقصد تحليله هو.

وإذا أردنا أن نتبين هذا الفارق بين الماتريدي وغيره من المفسرين يكفينا أن نفتح تفسيرًا واحدًا هو تفسير ابن كثير الذي يقول عند تفسير قوله تعالى: ﴿فَلَكَفَّ ءَادَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمُنتِ فَنَابَ عَلَيْهُ إِنَّهُ هُوَ النَّوَابُ الرَّحِيمُ [البقرة: ٣٧]، «قيل: إن هذه الكلمات مفسرة بقوله تعالى: ﴿قَالَا رَبَّنَا ظَلَمُنَا أَنفُسُنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمُنَا لَنكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٣]» (١٠).

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم لابن كثير، القاهرة (١/ ٨١).

ونموذج آخر: ففي قوله تعالى: ﴿ وَاتَعُواْ يَوْمًا لَا جَرِي نَفْسُ عَن نَفْسِ شَيْعًا وَلَا يُقبَلُ مِنْهَا شَفَعَةً وَلَا يُؤخذُ مِنْهَا عَدَلُّ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴾ [البقرة: ٤٨] يقول الإمام ابن كثير: «لما ذكرهم تعالى بنعمه أولاً ، عطف على ذلك التحذير من طول نقمه بهم يوم القيامة فقال: ﴿ وَاتَقُواْ يَوْمًا ﴾ يعني يوم القيامة ﴿ لَا يَجْزِى نَفْسُ عَن نَفْسِ شَيْعًا ﴾ أي: لا يغني أحد عن أحد ، كما قال: ﴿ وَلَا مَزِرُ وَازِرَةٌ وَزَرَ أُخْرَى ﴾ [الزمر: ٧] ، وقال: ﴿ لِكُلِّ آمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَهِذٍ ثَانً يُنْيِدٍ ﴾ [عبس: ٣٧] ، وقال: ﴿ يَكُنُ آمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَهِذٍ ثَانً يُنْيِدٍ ﴾ [عبس: ٣٧] ، وقال: ﴿ يَكُنُ مَنِ مَلْهُمْ وَلَدُومِ وَلَا مَوْلُودٌ هُو جَازٍ عَن وَالِدِهِ وَقَالَ : ﴿ يَكُنُ مَن الوالد وولده لا يغني أحدهما عن الآخر شيئاً ﴾ [الخر شيئاً ﴾ النّاسُ اتّفُواْ رَبَّكُمْ وَاخْشَوا مُولًا الله على الوالد وولده لا يغني أحدهما عن الآخر شيئاً ﴾ [الخر شيئاً ﴾ [الخر شيئاً ﴾ [الخر شيئاً ﴾ [الأخر شيئاً ﴾ [الأخر شيئاً ﴾ [الأخر شيئاً ﴾ [الأخر شيئاً ﴾ المقامات أن كلّا من الوالد وولده لا يغني أحدهما عن

فإذا قارنا بين هذه النماذج سنجد أن الماتريدي يأتي بالآيات المفسّرة ليعضد تحليله، صحيح أن هذه الآيات تدور في فلك الآية المفسّرة، لكنها لا تتوجه إلى تفسير الآية المفسّرة مباشرة، وتكون في معناها، أو تفصل إجمالها كما عند ابن كثير.

وهذا يدعونا إلى القول بأن الماتريدي كان من المجددين في الطريقة حتى مع اعتماده على تفسير القرآن بالقرآن.

وهنا ملاحظة يجدر إثباتها، وهو أنه بالرغم من أسبقية الماتريدي عن ابن كثير نجد طريقته في التفسير تتسم بالجدة بخلاف الأخير، فإن طريقته تكاد تدور في فلك طريقة أوائل المفسرين، ولسنا بذلك نعيب على ابن كثير طريقته، لكن نريد إثبات الفارق بينه وبين الماتريدي الذي يعتبر سابقًا إلى التجديد في التفسير حتى لكثير ممن جاء بعده.

#### ب - تفسير القرآن بالسنة:

لا يترك الماتريدي الاعتماد على السنة، لكن اعتماده عليها قليل إلى حد ما، وهو يأتي بالأحاديث المتوافقة والمفسرة للآية موضع الحديث، ولكن الجدير بالملاحظة أنه يذكر بعض الأحاديث النبوية بالمعنى، وكأنه يعتمد على حفظه ولا يرجع إلى نصوص الأحاديث أثناء تأويله.

ومن نماذج تفسيره بالحديث في السور محل التحقيق ما جاء عند تفسير قوله تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ أَرِفِ ٓ أَنظُر إِلَيْكَ ﴾ [الأعراف: ١٤٣] فبعدما فسر المقصود من سؤال موسى ربه الرؤية، وأخذ يعدد الأوجه المحتملة في الآية، قال: «لكنه لولا أن القول بالرؤية كان أمرًا

<sup>(</sup>١) السابق (١/ ٨٩).

ظاهرًا، لم يحتمل صرف ظاهر لم يجئ فيها إليها ويدفع به الخبر»، والله أعلم.

وأيضًا ما جاء عن رسول الله ﷺ في غير خبر أنه قال: «إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون» (١)، وسئل: هل رأيت ربك، فقال: «بقلبي قلبي» (٢)، فلم ينكر على السائل السؤال، وقد علم السائل أن رؤية القلب، إذ هي علم قد علمه، وأنه لم يسأل عن ذلك، وقد حذر المؤمنين عن السؤال عن أشياء قد كفوا عنها بقوله: ﴿لا تَسْعَلُوا عَنْ أَشْيَاتَ ﴾ [المائدة: ١٠١] فكيف يحتمل أن يكون السؤال عن مثله يجيء - وذلك كفر في الحقيقة عند قوم - ثم لا ينهاهم عن ذلك، ولا يوبخهم في ذلك، بل يليق القول في ذلك، ويرى أن ذلك ليس ببديع، والله الموفق».

ونلاحظ أن الماتريدي لا يكتفي بإيراد الحديث، بل يحلله ويوجهه، ويبين مراده، وفي هذا إثراء لمعنى الآية وبيان المقصود منها.

ونلاحظ -أيضًا- أن الماتريدي يكتفي بجزء من الحديث الدال على ما يريده؛ فمثلًا عند تفسيره قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَسَتُ بِرَيِّكُمْ ﴾ [الأعراف: ١٧٢] يستشهد بحديث رسول الله ﷺ: «كل مولود يولد على الفطرة» (٣) فلا يذكر إلا هذا الجزء من الحديث؛ وهو الجزء الدال على مراده.

وهو لا يكتفي بإيراد السنة القولية عند تفسيره القرآن الكريم، بل يأتي بالسنة الفعلية - أيضا - فعند تفسير قول الله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِى اللَّهُ رَوَانُ فَاسَتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَكُمْ تُرْحَوُنَ ﴾ أيضا - فعند تفسير قول الله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ ال

أخرجه البخاري (٩/ ٥٧٥) كتاب التفسير باب (وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس) (٤٨٥١)،
 ومسلم (١/ ٤٣٩) كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب فضل صلاتي الصبح والعصر (٢١١/ ٦٣٣)
 من حديث جرير بن عبد الله .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي عن بعض أصحاب النبي ﷺ كما في الدر المنثور (٦/ ١٦٠) ولفظه: قال: لم أره بعيني ورأيته بفؤادي مرتين ثم تلا (ثم دنا فتدلى . . . . ) .

<sup>(</sup>٣) هو طرف من حديث عن أبي هريرة. أخرجه البخاري (٨/ ٣٧٢) كتاب التفسير باب سورة الروم (٥٧٧)، وفي (١/ ٥٠٢)، وفي (١/ ٥٠٢)، وفي (١/ ٤٧٧٥) كتاب القدر (١٣٨٥)، ومناز باب ما قبل في أولاد المشركين (١٣٨٥)، ومسلم (١٠٤٧/٤) كتاب القدر باب معنى كل مولود يولد على الفطرة (٢٠٨/ ٢٦٥٨).

مقدمة التحقيق

وقال بعضهم: في حال الخطبة... وذكر... أن الآية نزلت في الصلاة؛ لأن رسول الله ﷺ إذا قرأ في صلاته كانوا يقولون مثل ما قال، فنزلت الآية بالنهي عن ذلك، والأمر بالاستماع إليه والإنصات له.

روي عن أبي العالية قال: كان نبي الله ﷺ إذا صلى قرأ أصحابه أجمعون خلفه، حتى نزلت: ﴿وَإِذَا قُرِى مَ ٱلْقُرْمَانُ فَاسْتَعِعُوا لَهُم وَأَنصِتُوا﴾ [الأعراف: ٢٠٤] (فسكتوا)(١).

وعن علباء بن أحمر أن النبي ﷺ قرأ في صلاة الفجر "الواقعة" وقرأها رجل خلفه، فلما فرغ من الصلاة قال: "من الذي ينازعني في هذه السورة؟" فقال رجل: أنا يا رسول الله، فأنزل الله: ﴿وَإِذَا قُرِى مَ ٱلْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُوا لَهُمُ وَأَنصِتُوا ﴾.

وزعم بعضهم أن القارئ خفية يسمى ناصتًا ومنصتًا، واستدل بما روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله على إذا كبر سكت بين التكبير والقراءة، قلت: بأبي أنت، أرأيت سكاتك بين التكبير والقراءة، أخبرني ما تقول؟ قال: «أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المغرب والمشرق. . . "(٢) وغير ذلك من الدعوات وغير ذلك من الدعوات على السنة في تفسيره، وأنه لا يقتصر على ذلك من أنواع السنة، بل يستعين بكل أنواع السنة؛ القولية والفعلية.

# ج- تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين:

يعتمد الماتريدي في تفسيره على أقوال الصحابة والتابعين، ففي تفسير قول الله تعالى: ﴿ يَسْئَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ بِلَهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾ [الأنفال: ١] ينقل عن الصحابة والتابعين معًا، فيقول: «وقال أبو أمامة الباهلي: سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال، قال: فينا نزلت معشر أصحاب بدر، حين اختلفنا وساءت فيه أخلاقنا، إذ انتزعه الله من أيدينا، فجعله إلى رسوله، فقسمه على السواء.

ومجاهد وعكرمة قالا: كانت الأنفال لله والرسول، فنسخها ﴿وَأَعَلَمُواۤ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّنَ مَنَ مَنَ عَبَاس –رضي الله عنه– شَيْءٍ فَأَنَّ لِللَّهِ خُمُسَمُ وَلِلرَّسُولِ﴾ [الأنفال: ٤١] وكذلك روي عن ابن عباس –رضي الله عنه– قال: الأنفال: المغانم كانت لرسول الله ﷺ خالصة، ليس لأحد فيها شيء، ما أصابت

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد بن حميد وأبو الشيخ كما في الدر المنثور للسيوطي (٣/ ٢٨٦) .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲/۲۲) كتاب الأذان باب ما يقول في التكبير (۷٤٤)، ومسلم (۲۱۹/۱) كتاب المساجد باب ما يقول بين تكبيرة الإحرام والقراءة (٥٩٨/١٤٧)، وأبو داود (٢٠٥١) كتاب الصلاة باب السكتة عند الافتتاح (٧٨١)، والنسائي (٢/٩٢١) كتاب الافتتاح باب الدعاء بين التكبيرة والقراءة .

سرايا المسلمين من شيء أتوه به، فمن حبس منه إبرة أو سلكًا فهو غلول، فسألوا رسول الله أن يعطيهم منها، فقال: ﴿قُلِ ٱلأَنفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِيُّ ليس لكم فيها شيء "(١).

ففي النص السابق ينقل عن الصحابة وينقل عن التابعين، ولكنه لا يقف عند حدود النقل بل يذكر الاحتمالات والوجوه التي يراها في الآية، وهي وجوه عقلية في جملتها، سوف نعرض لها بعد قليل.

وإنما الذي يعنينا هنا - بعد العرض السابق - أن نؤكد على أن التفسير بالمأثور يمثل جزءًا من تفسير الماتريدي في تأويلاته، وأن الماتريدي يقف موقف الذي يقبل الاعتماد على المأثور في التفسير.

### ثانيًا: موقف الماتريدي من التفسير بالمعقول:

يعتمد الماتريدي على العقل كثيرًا في تفسيره، ولعل مرجع ذلك إلى أن الماتريدي - في مجمله - تابع للمدرسة العراقية، أو مدرسة الرأي التي أسسها الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- وقاد لواءها من بعده أعلام أفذاذ، من أبرزهم أبو حنيفة النعمان وتلميذاه أبو يوسف ومحمد الذين أثروا الحياة الفكرية والعلمية في الحضارة الإسلامية.

ولأن الماتريدي تلميذ لتلك المدرسة، بل رائد من روادها فقد اصطبغ بصبغة هذه المدرسة، لكنه لم يكن مجرد تابع أو مقلد، بل كان ذا سمات خاصة، مجددًا مبتدعًا، وسنعرف ذلك في فصل تال إن شاء الله تعالى.

والذي يدل على عقلانية الماتريدي أمور:

### أ- ذكر الاحتمالات المتعددة في تأويل الآيات:

يذكر الماتريدي في كل آية يتناولها الأوجه الممكنة والمحتملة في تفسيرها، والأمثلة أكثر من أن تحصى في هذا الشأن، نذكر منها نموذجًا واحدًا.

فعند تفسيره لقول الله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلْنَمَ ٱللّهِ ثُمُّ أَبَلِغُهُ مَأْمَنَهُ ﴾ [التوبة: ٦] يقف عند قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَبَلِغُهُ مَأْمَنَهُ ﴾ يقلب العبارة القرآنية على وجوهها المحتملة، فيقول: ﴿ثُمَّ أَبَلِغُهُ مَأْمَنَهُ ﴾ دلالة على أنه لم يقبل ما سمع وعرض عليه الخروج عليه إذ لو قبل، لكان يكون مأمنه هذه الدار، لا تلك الدار، ولكان يحق عليه الخروج

 <sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في سننه كما في الدر المنثور (٣/
 ٢٩٤) .

منها، لا العود إليها.

ثم معلوم أن كلام الله هو حجته، وأن الحجة قد لزمته لوجهين:

أحدهما: ما ظهر عجز الخلق عن مثله، وانتشر الخبر في الآفاق على قطع طمع المقابلين لرسول الله بالرد، الباذلين مهجهم وما حوته أيديهم في إطفاء نوره؛ فكان ذلك حجة بينة لزمتهم.

والثاني: أن جميع ما يتلى منه لا يؤتي عن آيات إلا وفيها مما تشهد العقول على قصور أفهام الخلق عن بلوغ مثله من الحكمة وعجيب ما فيه من الحجة؛ مما لو قوبل بما فيه المعنى، وما يحدث به من الفائدة؛ ليعلم أن ذلك من كلام من يعلم الغيب، ولا يخفى عليه شيء، وإذا كان كذلك صار هو بالرد مكابرًا، وحق مثله الزجر والتأديب أنه لم يفعل لما لم يكن يضمن أمانة القبول، ولا أن يعارضه بالرد، وذلك أعظم مما فيه الحدود، فالحد أحق ألّا يقام عليه، والله أعلم».

ثم قال حول العبارة -أيضا-: «ثم قوله: ﴿أَبَلِغُهُ مَأْمَنَهُ ﴾ يحتمل وجهين: أحدهما: أن يدعه ولا يمنعه عن العود إلى مأمنه؛ ليعلم أن حكم تلك الدار لم يزل عنه، وأنه لا تلزم الجزية إلا عن طوع أو دلالة عليه.

والثاني: أن يكون عليه حفظه إلى أن يبلغه مأمنه بدفع المسلمين عنه، وفي ذلك لزوم حق الأمان للجميع بإجارة بعض، وعلى ذلك كل مسلم.

ثم سماع كلام الله يخرج عن القرآن، وفيه ما ذكرت من الدلالة، وعلى سماع أوامر الله ونواهيه في حق الفرض عليه، وعلى سماع حجج النبوة وآيات الرسالة والتوحيد من القرآن. والله أعلم».

فهنا الماتريدي يقول في القرآن برأيه، ويعرض الأوجه ويدلل تدليلًا عقليًا دون أن يذكر ولو في إشارة دليلًا نقليًا.

### ب- اهتمامه بالأمور الفلسفية والعقدية:

يغص تفسير الماتريدي بالأمور الفلسفية والعقدية، فما من آية تتعرض لأمر عقدي أو فكري إلا ويقف أمامها لإبراز جوانبها المتعددة بإعمال عقله.

ومن المسائل الاعتقادية التي ناقشها الماتريدي مسألة: سؤال أهل النار ربهم العودة إلى الدنيا كي يعملوا صالحًا، وذلك من خلال تفسيره قول الله تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ وُقِنُواْ عَلَى الدنيا كي يعملوا صالحًا، وذلك من خلال تفسيره قول الله تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذَ وُقِنُواْ عَلَى النَّارِ فَقَالُواْ يَلْيَنَانَا نُرَدُ وَلَا نُكَذِّبَ عِالِئتِ رَبِّنَا وَتَكُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ ﴾ [الأنعام: ٢٧]، مستخلصًا بعض

الأمور العقيدية في إطار تفسيره للآية.

يقول الماتريدي: «قوله عز وجل: ﴿ يَلْتَلْنَا نُرُدُ ﴾ قيل: إلى الدنيا، وقيل: إلى المحنة من حيث لا يحتمل كون الدنيا بعد كون الآخرة، لكن هذا تكلف لتحقيق مراد قوم ظهر سفههم، ولعله ليس عندهم التمييز، أو يقولون سفها كما قالوا كذبًا بقوله: ﴿ وَإِنَّهُمُ لَكُذِبُونَ ﴾ .

وقوله عز وجل: ﴿ يُكَايَنُو رَبِّنَا﴾ قال الحسن: بدين ربنا.

وقال قوم: بحجج ربنا، فيكون في الآية اعتراف أنهم على التعنت كذبوا في الأول لا على الجهل، وإن كان ثم آيات عاندوها، وهم قوم قد سبق من الله الخبر عنهم مما فيه العناد منهم...

ثم دل قوله: ﴿وَلَا نُكَذِّبَ بِكَايَاتِ رَبِّنَا وَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ أنهم قد عرفوا أن الإيمان هو التصديق لوجهين:

أحدهما: أنهم جعلوا الإيمان مقابل التكذيب؛ ليعلم أنه التصديق.

والثاني: أنهم ذكروا الآيات، والآيات يكذب بها ويصدق لا أن يعمل بها.

وبعد: فإن الذي في حد إمكان الإتيان مما فات هو التصديق؛ إذ الغير لو توهم الأمر ليوجد ما سبق من الترك والتصديق لو أمر، فهو لما سبق من التكذيب على أنه أجمع ألا يؤمر من آمن بقضاء شيء مما فات، فثبت أنهم أرادوا به التصديق، وفيه أنه اسم لذلك حتى عرفه أهله وغير أهله معرفة واحدة».

ويمضي الماتريدي في عرض هذه القضية العقدية، ولا يقتصر على عرضه هو لها، بل يستأنس بأقوال الآخرين ويعرض آراءهم، فيقول: «وقوله -عز وجل-: ﴿وَلَوْ رُدُّوا ﴾ أي: إلى ما تمنوا أن يردوا إليه ﴿لَمَادُوا لِمَا نُهُوا ﴾ أخبر الله عن علمه بما قد أسروه في ذلك الوقت إنما كان في علمه أن يكون، وإن كان من حكمه ألا يردوا في ذلك أن الآية تضطر صاحبها، ولا قوة إلا بالله.

وقال قوم: إن الخلود يلزم في النار بما هم في علم الله أنهم يلزمون ما هم عليه لو مكثوا للأبد.

وقال قوم: إذ لم يجز لزوم العذاب بما يعلم الله من العناد من أحد لو امتحن بلا محنة ولا خلاف، فعلى ذلك أمر الخلاف، لكن الآية في خاص منهم، وهم الذين اعتدوا وعاندوا الحق بعد الوضوح، على ما ذكر في كثير من الكفرة أنهم لا يؤمنون أبدًا، ثم

أمهلهم على ذلك، وهذا يبين أن ليس يمنع الإعادة لما يعودون له لو كان يحتمل في الحكمة الإعادة، إذ قد أمهل وأبقى على العلم بذلك، فعلى ذلك الإعادة، لكنه أخبر عن تعنتهم، ثم ظنت المعتزلة أن الله لو علم أنهم لا يؤمنون لردهم إلى ذلك؛ إذ بين أنهم لا يؤمنون فيستدلون بهذا؛ إذ ليس لله قبض روح يعلم أنه لو لم يقبضه يؤمن يومًا من الدهر، وقد بينا نحن أن ذلك لا يوجب، وإن كان أولئك في علم الله أن يعودوا إلى ذلك. . .

ونلاحظ الأسلوب الفلسفي في عرض القضية، وبنائها على مقدمات تسلم إلى نتائج كما يفعل المناطقة، متأثرًا في ذلك بالمدارس العقلية، أو سالكًا سبيلها.

# ج- اهتمامه بالآيات الداعية إلى إعمال العقل:

يقف الماتريدي طويلاً أمام الآيات التي تخاطب العقل الإنساني والحواس الإنسانية، ففي قوله تعالى: ﴿اَنْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَر وَيَنْهِوْ اللهِ عالى: ﴿اللهُ واللهُ واللهُ واللهُ عالَ اللهُ واللهُ عالى عالى، أي يحتمل: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه أن كيف يقلبها ويحولها من حال إلى حال، ومن لون إلى لون، وأنه يخرج في ساعة لطيفة ما لو اجتمع الخلائق على تقديره ومعرفته، أي كمِّ خرج، وأي كمِّ مقدار خرج - لم يقدروا عليه؛ ليعلموا أنه قادر على إحياء الخلق بمرة واحدة، وفي إنزال المطر من السماء مع بعدها آية عجيبة وحكمة بالغة».

وهكذا يلح الماتريدي على إعمال العقل في تفسير القرآن الكريم، لكنه العقل المنضبط غير المنفلت.

ومن خلال ما سبق نتبين بوضوح انتماء الماتريدي التفسيري، فهو ينتمي من غير مرية إلى اتجاه معتدل يوازن بين النقل والعقل، وإن كنا نلمس ميلًا إلى العقل أحيانًا عند تفسيره لبعض الآيات، وبخاصة الآيات التي تناقش قضايا عقدية وتقيم البرهان على صحتها، أو الآيات التي تخاطب العقل والفكر كحجج وبراهين على وجود الله ووحدانيته.



## الفصل الثاني

### منهج الماتريدي في تفسيره

في هذا الفصل تحاول الدراسة تلمس منهج الماتريدي في تفسيره في ضوء السور موضوع التحقيق في القسم الثاني من هذا البحث.

ويجدر بنا قبل الخوض في بيان منهج الماتريدي في التفسير أن نخص المنهج بنبذة نعرف به فيها لغة واصطلاحاً.

#### المنهج لغة:

المنهج من نهج الطريق ينهج نهجًا، ونهوجًا: وضح واستبان، ويقال: نهج أمره، ونهج الدابة أو الإنسان نهجًا ونهيجًا: تتابع نفسه من الإعياء، ونهج الثوب: بلى وأخلق. ويقال: نهج الطريق: بينه، ونهج الطريق: سلكه.

وانتهج الطريق: استبانه وسلكه، واستنهج الطريق: صار نهجًا، ونهج سبيل فلان: سلك مسلكه.

والمنهاج: الطريق الواضح، وفي التنزيل العزيز: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةُ وَمِنْهَاجًا﴾ [المائدة: ٤٨] والمنهاج: الخطة المرسومة، ومنه: منهاج الدراسة، ومنهاج التعلم ونحوهما، والجمع: مناهج: والمنهج: المنهاج، والجمع: مناهج (١).

ومن كل هذه المعاني، نرى أن أقرب معنى لغوي يعبر عنه (المنهج) ويخص ما نحن فيه هو المنهج بمعنى الطريق الواضح، أو بمعنى الخطة المرسومة.

وبهذا يكون المنهج لغة: هو ما يرسمه مؤلف ما من طريقة يسير عليها وهو يؤلف كتابه.

وأكبر الظن أن المنهج بالمعنى اللغوي المذكور كان بعيدًا عن تفكير الماتريدي وأقرانه، فما أظن أنهم كانوا يصنعون لأنفسهم خطة دقيقة يسيرون عليها، أو منهجًا واضحًا ينتهجونه عند تأليفهم، ولكن هذا لا يعني أن تآليفهم كانت عشوائية بدون ضابط، وظني أن الضابط في تلك الآونة هو الانتماء المذهبي أو التفكير العقلي المعين الذي يقود صاحبه إلى التزام أسس معينة في التأليف، لكن أن نقول بأن القدماء - ومنهم الماتريدي طبعًا - كانوا يعرفون المنهج وخصائصه وسماته وضوابطه كما هو في واقعنا الحاضر

<sup>(</sup>١) المعجم الوسيط، مادة (نهج) وانظر: لسان العرب، مادة (نهج) .

فذلك بعيد التصور.

### المنهج في الاصطلاح:

يمكن تلمس تعريف المنهج في الاصطلاح في العلوم التطبيقية وما إليها: كالطبيعة والأحياء والتاريخ، وهو أنه يعني: «الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة التي تهيمن على سير العقل وتحدد عملياته حتى يصل إلى نتيجة معلومة»(١).

وعلى هذا، فمنهج الماتريدي في التفسير هو الطريق الذي سلكه للكشف عن معاني القرآن بواسطة مجموعة من السبل يسلكها اختطها لنفسه واختارها دون غيرها، للوصول إلى مراده من تفسيره للقرآن الكريم.

## منهج الماتريدي في تفسير القرآن الكريم:

سبق أن أشرت منذ قليل إلى أن الذي يحدد طريقة القدماء أو منهجهم في مؤلفاتهم، إنما كانت تتحدد تبعًا لمجموعة من العوامل المكونة لشخصياتهم سواء كانت هذه العوامل مذهبية أو ثقافية أو فكرية أو غير ذلك، وخاصة أن علماءنا القدماء لم يكونوا يعرفون عن المنهج بالمفهوم الحديث شيئًا.

ولذلك إذا أردنا الوقوف على طبيعة المنهج الذي سلكه الماتريدي في تفسيره يجدر بنا أن نقف على القضيتين الآتيتين:

القضية الأولى: مصادر الماتريدي في التفسير وطريقته في التعامل معها.

القضية الثانية: طريقة الماتريدي العامة في التفسير.

### القضية الأولى: مصادر الماترتدي وطريقته في التعامل معها:

ما من شك في أن العالم - أي عالم - يتأثر بمن سبقوه ويستفيد من علمهم، بل ومن طريقتهم.

وفي علم التفسير يستفيد المفسر - فضلا عن إفادته من العلماء السابقين - من مصدرين عظيمين لا يستغني عنهما، ولو استغنى عنهما لأصاب تفسيره خلل عظيم وعطب خطير، ألا وهما الكتاب والسنة.

<sup>(</sup>۱) الدكتور أحمد بدر: أصول البحث العلمي ومنهاجه (وكالة المطبوعات، الكويت، دار القلم للتوزيع، الطبعة السابعة ۱۹۸٤م) (ص٣٣).

وقد سبق أن بينا عند الحديث عن انتماء الماتريدي التفسيري اعتماده عليهما، وبينا في إجمال سريع كيفية تعامله مع هذين المصدرين حينما يعتمد عليهما في تفسيره للقرآن الكريم، وفي هذا الفصل سنفصل القول في هذين المصدرين وفي المصادر الأخرى التي أَثْرَتْ تفسيره، وأَثَّرَتْ فيه، وهي:

## أولاً: تفسير القرآن بالقرآن:

لا ريب أن أعظم ما يفسر به القرآن الكريم هو القرآن نفسه، فقد أجمع العلماء على اعتباره المصدر الأول للتفسير، وهو أجل أنواع التفسير وأشرفها؛ إذ لا أحد أعلم بمعنى كلام الله جل جلاله من الله، فصاحب البيت أدرى بما فيه، فما أجمل في مكان فقد فسر في مكان آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في مكان آخر، فالأخذ بذلك هو مقتضى البدهية المقررة، وفوق ذلك هو مقتضى المعلوم من الدين بالضرورة؛ إذ القرآن الكريم هو الأصل الأول، والعماد المتين لهذا الدين، ولا يمكن تحقق الإيمان دون الأخذ بما فيه جملة وتفصيلًا(۱).

والحق أن الماتريدي اعتمد على القرآن الكريم في تفسيره – وقد أشرنا إلى طرف من ذلك عند حديثنا عن موقفه من التفسير بالمأثور – لكنه لم يكثر منه، ولعل ذلك راجع إلى ميله إلى التفسير بالرأي.

والطريقة الشائعة في استعانة الماتريدي بالقرآن أنه يحلل الآية، ثم بعد ذلك نجده يأتي بآي بآي أخرى دالة على ما يقول، وهذا يؤكد ميله إلى القول في القرآن بالرأي، لكنه الرأي المقيد بالنص.

ومن النماذج الدالة على هذا ما جاء عند تفسيره قول الله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ فَتَنَا بَعْضَهُم وَمِن النماذج الدالة على هذا ما جاء عند تفسيره ولا الله تعالى أمر سبق، فهو - والله أعلم - يحتمل أن يقول: لما قالوا: يا محمد، أرضيت بهؤلاء الأعبد من قومك، أفنحن نكون تبعًا لهؤلاء، ونحن سادة القوم وأشرافهم؟! فقال عند ذلك: ﴿ وَكَذَلِكَ فَتَنَا بَعْضَهُم بِعَضِ ﴾، أي: كما فضلتكم على هؤلاء في أمر الدنيا، فكذلك فضلتهم عليكم في أمر الدين، ويكونون هم المقربين إلى رسول الله عليه والمدنين مجلسهم إليه، وأنتم أتباعهم في أمر الدنيا، وكذلك امتحان بعضهم ببعض.

<sup>(</sup>١) السيوطي: الإتقان في علوم القرآن (مطبعة مصطفي البابي الحلبي، الطبعة الرابعة، ١٩٧٨م) (٢/ ٢٥٥).

ويحتمل وجهًا آخر، وهو أن يقال: كما كان له امتحان كل في نفسه ابتداء محنة، كقوله: ﴿وَنَبْلُوكُمُ بِٱلثَّرِ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً﴾ [الأنبياء: ٣٥]، وكقوله: ﴿وَيَبَلُوْنَهُم بِٱلْحَسَنَتِ وَٱلسَّيْعَاتِ﴾، وكقوله: ﴿وَلَنَبْلُوَنَكُم بِتَىْءٍ مِنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ﴾ [البقرة: ١٥٥] الآية».

فالماتريدي بعدما حلل الآية موضع التفسير دفع بالآيات ليدلل على ما ذهب إليه، وهي كلها تدل على معنى الآية المفسرة، أو شبيهة بها.

ومنه -أيضًا- ما جاء عند تفسير قول الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَجِيبُوا لِللهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ كِي حيث قال: «ويحتمل أن تكون الآية في جملة المؤمنين، أي: استجيبوا لله في أوامره ونواهيه، وللرسول فيما يدعوكم إليه، وإنما كان يدعو إليه إلى دار الآخرة، كقوله تعالى: ﴿ وَاللّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَيرِ ﴾، ودار الآخرة هي دار الحياة؛ كقوله: ﴿ وَإِنَ ٱلدَّارُ ٱلآخِرَةَ لَهِي ٱلْحَيَوانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ كأنه قال - والله أعلم - أجيبوا لله وللرسول؛ فإنه إنما دعاكم إلى ما تحيون فيها، ليس كالكافر الذي لا يموت فيها، ولا يحيا بتركه الإجابة».

ونلاحظ هنا أنه بدأ بالتحليل، ثم ذكر الآيات الدالة، ثم عاد للتحليل والتوجيه مرة أخرى.

وإذا كانت النماذج السابقة تتجه فيها الآيات المفسّرة إلى بيان معنى الآية المفسّرة، فإن الآية المفسّرة، فإن الآية المفسرة قد تفسر كلمة واحدة في الآية، كما جاء في تفسيره لقول الله عز وجل: ﴿وَاتَّـقُوا فِتْمَنَدُ لَا نَصُمِيبَنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُم خَاصَكُ ﴾ [الأنفال: ٢٥] فقد أراد الماتريدي تفسير كلمة ﴿وَاتَـقُوا ﴾ فقال: «أي اتقوا فتنة التي تصيب الظلمة منكم خاصة بظلمهم، وهو العذاب؛ كقوله: ﴿وَاتَـقُوا النّارَ الَّيَى أَعِدَتُ لِلْكَنْفِينَ ﴾ .

ثانيا : أسباب النزول:

استعان الماتريدي في تفسيره ببيان أسباب النزول، وأحيانًا يحشر المرويات التي وردت في سبب النزول ولا يكتفي برواية واحدة، وأحيانًا أخرى يكتفي برواية واحدة.

ومما ذكره في أسباب النزول ما جاء في سبب نزول قوله تعالى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِّ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ بِلَهِ وَٱلرَّسُولِّ . . . ﴾ الآية .

حيث قال: «فالسؤال يحتمل وجهين:

يحتمل أنهم سألوا عن حلها وحرمتها؛ لأن الغنائم كانت لا تحل في الابتداء، قيل: إنهم كانوا يغنمونها ويجمعونها في موضع، فجاءت نار فحرقتها، وسألوا عن حلها وحرمتها، فقال: ﴿ ٱلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾، أي: الحكم فيها لله والرسول يجعلها لمن يشاء.

ويحتمل السؤال عنها عن قسمتها، وهو ما روي في بعض القصة أن الناس كانوا يوم بدر ثلاثة أثلاث: ثلث في نحر العدو، وثلث خلفهم ردءًا لهم، وثلث مع رسول الله عليهم اختلفوا في الغنائم، فقال الذين كانوا في نحر العدو: نحن أحق بالغنائم، نحن ولينا القتال، وقال الذين كانوا ردءًا لهم: لستم بأولى بها منا، وكنا لكم ردءًا، وقال الذين أقاموا مع رسول الله: لستم بأحق بها منا، كنا نحن حرسًا لرسول الله فتنازعوا فيها إلى رسول الله، فنزل ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلأَتَفَالِ ﴾ وقال أبو أمامة الباهلي: سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال، قال: فينا نزلت معشر أصحاب بدر حين اختلفنا وساءت أخلاقنا؛ إذ انتزعه الله من أيدينا فجلعه إلى رسوله، فقسمه على السواء »(١).

#### ثالثًا: السنة المطهرة:

استعان الماتريدي في تفسيره لكتاب الله بالسنة المطهرة، وقد ذكرنا أمثلة لهذا من قبل عن تناولنا لموقفه من التفسير بالمأثور، وهو يكثر من ذكر الأحاديث في تفسيره، من نحو ما جاء عند تفسيره قول الله تعالى: ﴿ أَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ﴾ [الأعراف: ٥٥] فقد قال: «وقوله: ﴿ أَدْعُواْ رَبَّكُمْ ﴾ . . . قال بعضهم: الدعاء ها هنا هو الدعاء، وقد جاء «الدُّعَاءُ مُنُّ العِبَادَةِ » ( الله العبادة قد تكون بالتقليد، والدعاء لا يحتمل التقليد، ولكن إنما يكون عند الحاجة لما رأى العبد من نفسه الحاجة والعجز عن القيام بذلك، فعند ذلك يفزع إلى ربه، فهو مخ العبادة من هذا الوجه . . .

وقوله - عز وجل - : ﴿إِنَّهُمْ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾ قيل: المجاوزين الحد بالإشراك بالله. وقيل: لا يحب الاعتداء في الدعاء؛ نحو أن يقول: اللهم اجعلني نبيًّا أو ملكًا، أو أزلني في الجنة منزل كذا، وموضع كذا.

وروي عن عبد الله بن مغفل أنه سمع ابنه يقول: «اللهم إني أسألك الفردوس، وأسألك كذا، فقال له عبد الله: سل الله الجنة وتعوذ من النار؛ فإنى سمعت رسول الله –

 <sup>(</sup>١) أخرجه أحمد وعبد بن حميد وابن جرير وأبو الشيخ وابن مردويه والحاكم والبيهقي في سننه كما في
 الدر المنثور (٣/ ٢٩٢) .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٥/ ٣٨٦) كتاب الدعوات باب (٢) (٣٣٧١) والطبراني في الأوسط (٣٢٢٠).
 وقال الترمذي: غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة .
 وانظر ضعيف الترمذي للعلامة الألباني (٦٦٩) .

صلى الله عليه وسلم - يقول: «سيكون قوم يعتدون في الدعاء والطهور»(١) ويحتمل الاعتداء في الدعاء هو أن يسأل ربه ما ليس هو بأهل له».

وهناك بعض الأمور يجدر التنبيه عليها في تفسير القرآن بالحديث عند الماتريدي، أبرزها:

أ- أنه لا يذكر سند الحديث إلا قليلًا جدًّا.

ب- أنه - أحيانًا - يذكر الحديث بالمعنى.

ج- أنه - أحيانًا - يورد شرحًا وتحليلًا على الحديث المستشهد به.

د- أنه يذكر أكثر من حديث في الموضع الواحد.

ه- نشعر أن الماتريدي لا يهتم بمدى صحة الحديث.

رابعًا: أقوال المفسرين السابقين:

استعان الماتريدي بأقوال المفسرين قبله من لدن الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم، فهو يدلل على صحة ما يذهب إليه أحيانًا بذكر أقوال هؤلاء المفسرين حول الآية.

وطريقته في التعامل مع أقوال المفسرين قبله، تكاد تتطابق مع طريقة تعامله مع القرآن والسنة حين يعتمد عليهما في التفسير؛ حيث يقوم بتحليل الآية محل التأويل، ثم يعرض بعد ذلك أقوال العلماء حولها، وقد يعرضها على إطلاقها، وقد يختار من بينها، وقد يبدي اعتراضًا على بعضها.

ففي قوله تعالى: ﴿كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلِيَكُمْ لَا يَرَقُبُواْ فِيكُمُ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً ﴾ يبدأ الماتريدي بشرح معنى الآية فيقول: كيف تعطون لهم العهد، وكيف يستحقون العهد، ولو ظهروا عليكم لا يرقبون فيكم إلَّا ولا ذمة.

وقال بعضهم: وكبف لا تقاتلونهم ﴿ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقَبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً ﴾ . ثم أدار حرارًا طويلًا ، نقل فيه كثيرًا من أقوال المفسرين قبله حول معنى كلمة (الإل) ، قال: «الإل: الله، والذمة: العهد. وقيل: الإل: القرابة، وقيل: الإل: العهد والذمة. وقال القتبى: الإل: العهد. قال: ويقال: القرابة.

 <sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٤/ ٨٧) وأبو داود (١/ ٢٤) كتاب الطهارة باب الإسراف في الماء (٩٦) وابن ماجه
 (١/ ١٢٧١) كتاب الدعاء باب كراهية الاعتداء في الدعاء (٣٨٦٤) وابن حبان (٦٧٢٥) والحاكم
 (١/ ٥٤٠) .

وقال أبو عوسجة: الإل: القرابة.

وقال أبو عبيدة: الإل: العهد، والذمة: التذمم.

وقال ابن عباس: الإل: الله، بمنزلة جبريل، تفسيره عبد الله؛ لما قيل: جبر هو عبد الله.

وقيل: الإل: الحرم، يقول: كيف تعطونهم العهد، وهم ﴿وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لاَ يَرْتُبُوا فِيكُم، وقد كانوا يحفظون فيما بينهم القرابة والا العهد، والا يرقبون الحرم فيكم، وقد كانوا يحفظون فيما بينهم القرابة والرحمة حتى يعاون بعضهم بعضًا، ويناصره، إذا وقع بين قرابتهم ورحمهم وبين قوم آخرين مباغضة وعداوة، وكانوا يرقبون حرم الله حتى الا يقاتلوا في الأشهر الحرم وعند المسجد الحرام، وكانوا يحفظون العهود فيما بينهم من قبل، والا يرقبونها فيكم والا يحفظونها.

ويلفت النظر هنا أن الماتريدي تارة ينص على اسم العالم الذي ينقل عنه، وتارة يعبر بـ «قال بعضهم» أو «قيل».

ويلفت النظر -أيضًا- أنه قدم تفسيرًا للآية أولاً دون أن يصرح بمعنى الإل، ثم لما أورد قول بعضهم من أن الإل بمعنى الحرم، قدم تفسيرًا للآية أوضح وأبين من الأول، ولا ندري إن كان هذا التفسير كلامه أم هو ناقل له عن غيره.

ونلاحظ أن نقوله السابقة اتجهت إلى معنى اللفظ في مجملها، ولم تتجه إلى المعنى العام للآية، وهو بذلك لا يكون ناقلًا عن علماء التفسير وحسب، بل قد يقع نقله في دائرة النقل عن علماء اللغة والأدب، يدل على ذلك النموذج الآتى.

فعند قول الله تعالى: ﴿وَلَمْ يَتَخِذُوا مِن دُونِ اللّهِ وَلَا رَسُولِهِ، وَلَا اَلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً﴾ [التوبة: ١٦] اختار أن يكون معنى ﴿وَلِيجَةً﴾: ملجأ يلجئون إليه، وهذا المعنى مستفاد من تفسيره العام للآية، ثم قال: «وقوله: ﴿وَلِيجَةً﴾ قال بعض أهل الأدب: الوليجة: البطانة من غير المسلمين، وأصلها: الولوج، وهو أن يتخذ الرجل من المسلمين دخيلًا من المشركين وخليطًا ودودًا، وجمعه: الولائج».

ثم أخذ يعدد معاني الوليجة ناقلًا إياها عن بعض العلماء دون ذكر لأسمائهم.

وقد ينقل أقوال العلماء، ثم يعرض عنها، ويختار ما يستريح إليه، وبعبارة أدق يتبنى رأيًا خاصًّا له، فمثلًا عند تفسير قول الله تعالى: ﴿يَتَأَيْهُمَا ٱلدَّيْنَ ءَامَنُوۤا إِنَّمَا ٱلمُثْمِرُوُنَ بَعَشُ فَلَا يَقْـرَبُوُا ٱلْمُسْجِدَ ٱلْحَكَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَكَذَاً﴾ [التوبة: ٢٨].

يقول: «اختلف فيه:

قال بعضهم: النهى عن دخول المسجد الحرام نفسه.

وعندنا أن النهي عن دخول المسجد الحرام نهي عن دخول مكة نفسها للحج وإقامة العبادات؛ دليله وجوه:

أحدها: قوله: ﴿بَمَّدَ عَامِهِم ﴾ ولو كان لدخول المسجد لكان ذلك العام أحق عن المنع في دخوله من غيره.

والثاني: في قوله: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةٌ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَالِمِهِ ﴾، وخوف العيلة إنما يكون عن دخول مكة؛ لأنه لو كان النهي عن دخول المسجد نفسه، لكان لا خوف عليهم في ذلك؛ لأنهم يحضرون ويدخلون مكة للتجارة؛ فلا خوف عليهم في ذلك.

والثالث: قوله ﷺ: «أَلَا لَا يَحُجَّنَّ بَعْدَ العَامِ مُشْرِكٌ»<sup>(۱)</sup>وفي آخر الآية دلالة ذلك؛ لأنه قال: ﴿وَإِنَّ خِفْتُمْ عَيْـلَةُ فَسَوْفَ يُغْنِـيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْـلِهِ؞﴾.

ونلاحظ – هنا – أنه يعترض على أسلافه، ويذهب بعيدًا عنهم في اختياره، ويعضد اختياره بأدلة أرى أن الصواب يحالفه فيها.

وأحيانًا نجد الماتريدي يطرح أقوالاً للمفسرين السابقين، ويذكر المعنى الذي يرتضيه، ثم يعود إلى أقوال المفسرين السابقين مرة أخرى، ويردها، ويدلل على صحة تفسيره وخطأ تفسيرهم، فمثلاً عند قول الله تعالى: ﴿يَعْلِغُونَ بِاللّهِ لَكُمْ لِيُرْشُوكُمْ ﴾ يقول: «ذكر بعض أهل التأويل أن الأنصار مشت إليهم، يعني إلى المنافقين، فقالوا: قد عيرنا وما نزل فيكم حتى متى، فكانوا يحلفون للأنصار: والله ما كان شيء من ذلك، فأكذبهم الله فقال: ﴿يَعْلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ ﴿ لِيُرْشُوكُمْ ﴾ بما حلفوا ﴿ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَمَن منكم يا معشر الأنصار ﴿ أَن يُرْشُوهُ ﴾ حيث اطلع على ما حلفوا وهم كذبة ».

ثم لا يرتضي هذا التأويل فيقول: «والأشبه أن تكون الآية نزلت في معاتبة جرت بين المؤمنين والمنافقين باستهزاء كل منهم برسول الله، أو طعن فيه، أو استهزاء بدين الله، فاعتذروا إليهم، وحلفوا على ذلك؛ ليرضوهم، فقال: ﴿ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَتُ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ حقيقة، ولكن ليسوا بمؤمنين ».

 <sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳/ ٥٦٥) كتاب الحج باب لا يطوف بالبيت عريانًا (١٦٢٢) ومسلم (٢/ ٩٨٢)
 كتاب الحج باب لا يحج بالبيت مشركًا (١٣٤٧/٤٣٥) من حديث أبي هريرة .

ثم شرع يعدد أقوال أهل التأويل الأخرى، مفندًا إياها، فقال: "وأما ما قاله بعض أهل التأويل: إن رجلًا من المنافقين قال: والله، لئن كان ما يقول محمد حقًا لنحن شر من الحمر، فسمعها رجل من المسلمين، فأخبر بذلك رسول الله، فدعاه، فقال: "مَا حَمَلَكَ عَلَى الَّذِي قُلْتَ" فحلف والتعن ما قاله، فنزل قوله: ﴿ يُعَلِّنُونَ عَالِمَ لَكُمْ لِيُرْتُنُوكُمْ ﴾ هذا لو كان ما ذكر لكانوا يحلفون لرسول الله، لا يحلفون لهم؛ دل أن الآية في غير ما ذكر.

ويذكر ابن عباس أن الآية نزلت في ناس من المنافقين تخلفوا عن رسول الله على في غزوة تبوك، فجعلوا يحلفون لرسول الله على حين رجع أنهم لا يتخلفون عنه أبدًا. وكذلك قال غيره من أهل التأويل، ولكن لو كان ما قالوا لكانوا يحلفون لرسول الله ويرضونه، لا للمؤمنين؛ دل على أن الأشبه ما ذكرنا من وجوه:

أحدها: أن فيه دلالة تحقيق رسالته ليعلموا أنه حق؛ حيث اطلع عليه بما أسروه في أنفسهم، وكتموا من المكر وأنواع السفه.

والثاني: ليحذروا ويمتنعوا عن مثله والمعاودة إليه؛ لما علموا أنه يطلع على جميع ما يسرون عنه ويكتمون.

والثالث: تنبيهًا للمؤمنين وتعليمًا لهم منه بأنه إذا وقع لهم مثل ذلك لا يشتغلون بالحلف؛ طلبًا لإرضاء بعضهم بعضًا، ولكن يتوبون إلى الله، ويطلبون به مرضاته».

والنقول التي جاء بها الماتريدي في هذا النص تدخل في إطار ما يعرف بأسباب النزول، ولكنه عزاها هو إلى أهل التأويل تارة وإلى ابن عباس تارة أخرى، ثم ردها دون أن يتحقق من مدى صحتها، ولعل هذا من المآخذ التي يمكن أن يؤاخذ بها في تفسيره، لكن مع ذلك فإن ما ساقه من حجج عقلية يقوي موقفه، خاصة وأنه ساق رواية تكاد تكون رواية فرضية، يفهم هذا من كلامه؛ هذا من جهة.

ومن جهة أخرى: يدل هذا النص على أن الماتريدي لا يهمل أسباب النزول في تفسيره، وإن كانت طريقته ذات سمات خاصة في عرضه لهذه الأسباب تخالف ما درج عليه المفسرون، فالمفسرون حين يتعرضون لذكر هذه الأسباب يصرحون بذلك، فيقولون: ورد في سبب النزول كذا، أو سبب نزول هذه الآية أو الآيات ما روي كذا. . . وهكذا.

وقد يعرض الماتريدي أقوال أهل التأويل دون أن يتعرض لها بالنقد، ولكن يضيف إليها، كما جاء في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَهُمَا إِذَا جَآءَتَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾

[الأنعام: ١٠٩]؛ حيث قال: «اختلف فيه:

قال الحسن وأبو بكر الأصم: إنه خاطب بقوله: ﴿وَمَا يُشْعِرُكُمْ ﴾ أهل القسم الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم ﴿ لَهِن جَاءَتُهُم مَايَةٌ لَيُوْمِئُنَ يَهَا ﴾ ، فقال: ﴿ وَمَا يُشْعِرُكُمْ ﴾ أي: ما يدريكم أنكم تؤمنون إذا جاءتكم آية، ثم استأنف، فقال: ﴿ إنها إذا جاءت لا يؤمنون ﴾ على يؤمنون ﴾ . . . وهكذا كان يقرؤه الحسن بالخفض: ﴿ إنها إذا جاءت لا يؤمنون ﴾ على الاستئناف والابتداء .

وقال غيرهم من أهل التأويل: الخطاب لأصحاب رسول الله على وذلك أنهم لما قالوا: ﴿ لَإِن جَآءَتُهُم مَايَةٌ لِيَوْمِنُنَ يَهَا ﴾ ظنوا أنهم لما أقسموا بالله جهد أيمانهم أنهم يؤمنون إذا جاءتهم آية: يفعلون ذلك ويؤمنون على ما يقولون؛ فقال لهم: ﴿ وَمَا يُشْعِرُكُم أَنَّهَا إِذَا جَاءَته يؤمنون. وهكذا كأنه أقرب.

ويحتمل وجهًا آخر: وهو أن أهل الإسلام قالوا: إنهم وإن جاءتهم آية لا يؤمنون، فقال عند ذلك: ﴿وَمَا يُشْعِرُكُمْ ﴾ خاطب به هؤلاء ﴿أَنَّهَا ٓ إِذَا جَآءَتَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾.

والثاني: أنهم وإن آمنوا بها إذا جاءت، فنقلب أفئدتهم من بعد».

وعلى كل حال فما نقله الماتريدي عن أهل التأويل أو أهل التفسير، فإنه لم يقف – في الجملة – حياله عاجزًا، بل حاور سابقيه، ورد أقوالهم ونقدها وفندها أحيانًا، وزاد عليها أحيانًا أخرى.

### خامسًا: علم الكلام:

سبق أن بينا أن للماتريدي مذهبًا اعتقاديًا ينصر فيه اعتقاد أهل السنة والجماعة، وبينا بشيء من التفصيل الفارق بين مذهبه والمذاهب الأخرى، وبخاصة الأشعرية.

وتفسير الماتريدي لا يخلو من آراء كلامية، سواء صرح بذكر قائليها أو لم يصرح، ولعلنا نعرض لبعض النماذج التي تؤيد ما نقول.

يقول الماتريدي عند تفسير قول الله تعالى: ﴿وَٱلْمَوْتَى يَبْعَهُمُ اللهُ ﴿ [الأنعام: ٣٦]: «الحياة حياتان: مكتسبة: وهي الحياة التي تكتسب بالهدى والطاعات، وحياة منشأة: وهي حياة الأجسام، فالكافر له حياة الجسد وليس له حياة مكتسبة، وأما المؤمن فله الحياتان جميعاً؛ المكتسبة والمنشأة، فيسمي كلَّا بالأسماء التي اكتسبها، فالمؤمن اكتسب أفعالاً قبيحة، فسماه بذلك».

ومسألة الكسب مسألة كلامية، وهي مسألة خلافية بين الأشعرية والماتريدية كما سبق بيانها.

وقد اهتم الماتريدي في تفسيره هذا بدحض آراء المعتزلة وتفنيدها – اهتمامًا كبيرًا، والأمثلة على هذا كثيرة ومنتشرة على مدار التفسير، فمن ذلك ما ذكره في تفسير قوله تعالى: ﴿ حَتَىٰ إِذَا جَاءٌ أَحَدَكُم المَوّتُ وَمَنْتُه رُسُلُنَا وَهُم لا يُقَرِّطُونَ الأنعام: [٦١] حيث قال: «إن الآية دلالة خلق أفعال العباد؛ لأنه ذكر مجيء الموت وتوفي الرسل، وقال: خلق الموت والحياة، ومجيء الموت هو توفي الرسل ثم أخبر أنه خلق الموت دل على أنه خلق توفيهم؛ فاحتال بعض المعتزلة في هذا، وقال: إن الملك هو الذي ينزع الروح ويجمعه في موضع، ثم إن الله يتلفه ويهلكه فلأن كان ما قال، فإذن لا يموت بتوفي الرسل؛ لأنهم إذا نزعوا وجمعوا في موضع تزداد حياة الموضع الذي جمعوا فيه؛ لأنه اجتمع كل روح النفس في ذلك، فإن لم يكن دل أن ذلك خيال، والوجه فيه ما ذكرنا من الدلالة، وهو ظاهر بحمد الله، يعرفه كل عاقل يتأمل فيه ولم يعاند، وبالله التوفيق (١٠).

ويمكنني القول: إنه في مرآة تفسير الماتريدي انعكس اتجاهه العقدي والمذهبي، فبرز واحدًا من حماة المذهب السني الماتريدي ذائدًا عن حصنه، غيورًا على شرف كلمته، متصديًا لأهل الأهواء والبدع، منازلاً المعتزلة والجهمية والخوارج والمرجئة والجبرية وغيرهم، داحضًا آراءهم في ضوء التنزيل الكريم، ومن ثم كان رائدًا لمن جاء بعده من العلماء الذين نقلوا عنه، ويكفي أن نلقي نظرة على تفسير مثل تفسير النسفي ليتأكد لنا ذلك، حتى لقد ذكر بعض الباحثين أن النسفي لم يصرح بمصدره الكلامي إلا فيما أخذه عن أبي منصور الماتريدي.

وليتأكد لنا ذلك نعرض لمسألة الجبر والاختيار التي ناقشها الماتريدي عند تفسيره قول الله تعالى: ﴿فَلَوْ شَآءَ لَهَدَىٰكُمُ أَجۡمَعِينَ﴾ [الأنعام: ١٤٩] فقال:

«قال الحسن: المشيئة - ها هنا - مشيئة القدرة، وقال: لو شاء الله قهرهم وأعجزهم حتى لا حتى لم يقدروا على معصية قط، على ما جعل الملائكة - جبلهم - على الطاعة حتى لا يقدروا على معصية قط، ثم يفضل الملائكة على الرسل والأنبياء والبشر جميعًا، ويقول: هم مجبورون على الطاعة؛ فذلك تناقض في القول لا يجوز من كان مقهورًا مجبورًا على

<sup>(</sup>١) ينظر: محمود لطفي محمد جاد عبد العاطي: منهج الإمام النسفي في تفسير القرآن ومقارنته بمنهج الزمخشري والبيضاوي وأبي السعود (رسالة دكتوراه، كلية أصول الدين، جامعة الأزهر) (ص٦٥).

الطاعة يفضل على من يعمل بالاختيار مع تمكن الشهوات فيه، والحاجات التي تغلب صاحبها وتمنعه عن العمل بالطاعة.

أو يقول: فضلهم بالجوهر والأصل، فلا يجوز أن يكون لأحد بالجوهر نفسه فضل على غير ذلك الجوهر؛ لأن الله - تعالى - لم يذكر فضل شيء بالجوهر إلا مقرونًا بالأعمال الصالحة الطيبة؛ كقوله: ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ ﴾ وغيره، وقوله: ﴿ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَغْرُجُ نَبَاثُهُ بِإِذِنِ رَبِّينَ ﴾ ، وقوله: ﴿ وَالْعَمَلُ الصَّلِحُ لَيَّبَةً ﴾ ونحوه، وقوله: ﴿ وَالْعَمَلُ الصَّلِحَ الله المالحة ؛ لَمَنْ فَهُ فَلَا إِنهُ وَلَا إِنهَا فَصْلُهُ بِالْأَعْمَالُ الصالحة ؛ لذلك قلنا: إن قوله يخرج على التناقض.

وتأويل قوله: ﴿ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَ كُمُّمَ أَجَمِينَ ﴾ عندنا ظاهر، ولو شاء لهداهم جميعًا ووفقهم للطاعة وأرشدهم لذلك، وهو كقوله: ﴿ وَلَوْلَا آن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةَ وَحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِالسَّاعِةِ وَأَرْسَدِهِم لَذَلك، وهو كقوله: ﴿ وَلَوْلَا آن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِالسَّمِةِمِم سُقُفًا مِن . . فِضَهِ إلى الكفر للكرف الله ومنين آمنوا، ثم لم يجعل لمكان ما جعل لهم من الفضة والزينة، فإذا كان ذلك للمؤمنين آمنوا، ثم لم يجعل كذلك؛ دل هذا على أن قولهم: ﴿ لَوْ شَاءَ ٱللّٰهُ مَا أَشْرَكَنَا ﴾ هو الأمر والرضا، أو ذكروا على الاستهزاء؛ حيث قال: ﴿ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَىكُمُ أَجْمَعِينَ ﴾ .

والمعتزلة يقولون: المشيئة – هاهنا – مشيئة قسر وقهر، وقد ذكرنا أنه لا يكون في حال القهر إيمان، إنما يكون في حال الاختيار، والمشيئة مشيئة الاختيار، ولا يحتمل مشيئة الخلقة؛ لأن كل واحد بشهادة الخلقة مؤمن؛ فدل أن التأويل ما ذكر».

فالنص يدل دلالة واضحة على تبني الماتريدي الدفاع عن عقيدة أهل السنة، التي تقول بأن أفعال العباد اختيارية ليس فيها إجبار، يقول الإسفراييني:

أف حالنا مخلوقة لله لكنها كسب لنا يا لاهي وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد لربنا من غير ما اضطرار منه لنا فافهم ولا تماري(١)

فأهل السنة والجماعة أثبتوا أن العباد فاعلون حقيقة، وأن أفعالهم تنسب إليهم على وجه الحقيقة لا على جهة المجاز، وأن الله خالقهم وخالق أفعالهم.

هذا، وقد يصرح الماتريدي بنسبة الآراء الاعتقادية إلى أصحابها، دون تعليق منه،

<sup>(</sup>۱) عبد العزيز السلمان : الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الوسطية (دار الدعوة السلفية، الإسكندرية) (ص٢٩١) .

ومن ذلك ما ذكره عند تفسير قول الله تعالى: ﴿وَلَوْ رُدُّواْ لَمَادُواْ لِمَا نَهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمُ لَكَذِبُونَ﴾ [الأنعام: ٢٨ ]حيث قال: «تعلق بظاهر هذه الآية: الخوارج والمعتزلة.

أما المعتزلة فإنهم قالوا: إنهم لما طلبوا الرد ولم يردهم لما علم أنه لو ردهم لعادوا إلى التكذيب ثانيًا، ولو علم منهم أنهم لا يعودون لكان يردهم؛ فدل أنه إنما لم يردهم؛ لما علمه منهم أنهم يعودون إلى ما كانوا من قبل؛ فيستدلون بظاهر هذه الآية على أن الله لا يفعل بالعبيد إلا الأصلح لهم في الدين، وقالوا: لو علم منهم الإيمان لكان لا يجوز له ألا يردهم، ومن قولهم: إنه إذا علم من كافر أنه يؤمن في آخر عمره لم يجز له أن يميته، وغير ذلك من المخاييل والأباطيل.

وقالت الخوارج: أخبر أنه لو ردهم لعادوا لما نهوا عنه، وسماهم بالقول كاذبين، بما في علمه أنهم لا يفعلون بما يقولون، فعلى ذلك كل صاحب كبيرة إذا كان في اعتقاده الذي أظهره أنه لا يأتي بها، فإذا أتى بها يصير فيما اعتقده ألا يأتي بها كاذباً؛ ولذلك يجعلون أصحاب الكبائر كذبة في القول الأول أنهم لا يأتون بها، وعلى ذلك كانت المبايعة بقوله عز وجل: ﴿ يُمْ الْمِنْكُ عَلَىٰ أَن لَا يُشْرِكُنَ بِاللهِ الممتحنة: ١٦] الآية، فإذا سرقن، صرن كاذبات في البيعة، كما جعل من ذكر كاذبًا في الوعد إذا أخلف، وعلى ذلك يجعلونه كافراً».

#### سادسًا: علم الفقه:

علمنا من ترجمة الماتريدي أنه تتلمذ بأبي حنيفة النعمان، وإن لم يلقه، فهو قد تتلمذ عليه من خلال مذهبه الفقهي المعروف، فقد قرأ ما كتب أبو حنيفة وما كتب تلاميذه ونقلوه عنه.

ولم يكن الماتريدي ناقلاً تابعًا للمذهب الحنفي وحسب، بل كان مجددًا، فهو قد أخذ من المذهب الحنفي أسلوبه في التفكير العقلي، واعتماده الرأي في التفسير والفقه والعقيدة، لكن دون إهمال للنص أو افتئات عليه، بل - كما سبق - وازن الماتريدي بين النقل والعقل موازنة جعلته من العلماء أصحاب الآراء الصائبة في كثير من الأحوال.

ونكاد عند مطالعة تفسير الماتريدي لا نجد من أعلام الفقه من يذكر باسمه سوى أبي حنيفة النعمان، ولعل هذا يؤكد الصلة الوثيقة التي أشرنا إليها منذ برهة بين الماتريدي وأبي حنيفة، وتلمذة الأول على الثاني.

والماتريدي حين تعرض له آية من آيات الأحكام لا ينسى أن يقف أمامها يستجلي

بعض أحكامها ومسائلها، مما يدلنا على اعتماده علم الفقه مصدرًا من مصادر تفسيره.

وتتمثل طريقته في اعتماد علم الفقه مصدرًا لتفسير القرآن الكريم في أنه يقوم بتحليل الآية التي تتضمن الحكم الفقهي، ثم يورد بعض أقوال العلماء، ثم يفصل القول حول المسألة الفقهية المعروفة بما أفاض الله عليه.

ففي تفسيره لقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْمَنِيلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ فَلَيْهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْفَنرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبّنِ ٱلسَّبِيلِّ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ عَلَيْهُ وَلَاثَةً عَلِيمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلِيمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلِيمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمُ عَلَيْهُ اللَّهِ بَمَا قبلها، وشرح الآية، ثم خَكِيمٌ الله الله الله الله الله الله عليه الله الله وشرح الآية، ثم ذكر بعض الروايات عن الصحابة عامة، وعن بعضهم خاصة:

كحذيفة وابن عباس وعمر وعلي - رضي الله عنهم - في تفسير الآية وبيان ما فيها من أحكام فقهية، ثم شرع يدلي بدلوه في تفسير الآية، وبيان الأحكام الفقهية التي تنطوي عليها، ونراه ينقل عن الأئمة دون أن يذكر أسماءهم، ويعرض لاختلافات المذاهب دون أن يحددها ويعينها، وتناول - أيضا-: الأصناف الثمانية المخصوصة بالزكاة بشيء من التفصيل، ويستعين في ذلك ببعض الأحاديث والمرويات وأقوال العلماء.

لكن ليس معنى هذا أن الماتريدي يهمل نسبة الآراء الفقهية إلى أصحابها في كل الأحوال، بل إنه في مواضع ذكر الآراء منسوبة إلى أصحابها.

ومن ذلك ما جاء عند تفسيره لقول الله تعالى: ﴿وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمْكُم . . . ﴾ الآية ، فقد ذكر الماتريدي الأحكام التي تتعلق بالآية ، وذكر كثيرًا من الأخبار والمرويات بشأنها ، وأخذ يحلل ويدلل ، ومما قال : «وكان أبو حنيفة - رحمه الله - يسهم للفارس بسهمين ، وأبو يوسف - رحمه الله - يرى أن يسهم للفرس بسهمين ، والحجة في ذلك قوله : قال الله تعالى : ﴿ وَمَا أَنَّاهُ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابٍ ﴾ ».

فهنا ينسب الماتريدي الآراء إلى أصحابها، ونلاحظ أن المذهب الحنفي هو المذهب الغالب - أو الأكثر ورودًا - في تفسير تأويلات القرآن، وليس هذا غريبًا؛ لأن الماتريدي - كما قلنا - يتبع المذهب الحنفي.

### سابعًا: علوم اللغة:

لا يعول الماتريدي كثيرًا على علوم اللغة في تفسيره؛ لذلك نراه مقدًّا جدًّا من توظيفها إلا ما كان من ذكر أقوال العلماء حول بيان بعض الألفاظ، كما سبق في بيان معنى كلمة

(الإل)، وهذا اللون من أكثر الألوان شيوعًا في تفسير الماتريدي فيما يخص توظيفه علوم اللغة، ولكن مع هذا لا نعدم توجيهًا نحويًا أو نكتة بلاغية هنا أو هناك.

فمن قبيل التوجيهات النحوية ما جاء عند تفسيره قول الله تعالى: ﴿ وَأَعْلَمُوٓا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَكُم وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْقَ وَالْلَهَ عَلَى السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْلَهُ عَالَى الْجَمْعَالِيُّ وَاللَّهُ عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى حَكْلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الأنفال: ١٤].

فقد قال الماتريدي: «وقوله عز وجل: ﴿إِن كُنْتُمْ ءَامَنتُم بِاللَّهِ﴾... قال بعضهم: هو صلة قوله: ﴿وَقِلْلُوهُمْ حَقَىٰ لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ اللِّينُ لِلَّهِ﴾، ثم قال: ﴿وَإِن تَوَلُّواْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مَوْلاَكُمْ أَي: وإن تولوا هم وقد آمنتم أنتم فاعلموا أن الله مولاكم، ليس بمولى لهم.

وقالت طائفة: قوله: ﴿إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم﴾ ليس على الشرط على ألا تكون غنيمة إذا لم يكونوا مؤمنين، ولا يجب العدل في القسمة إذا كانوا غير مؤمنين، ولكن على التنبيه والإيقاظ».

والماتريدي - كما هو بين من النص - يعرج على اللغة بهدف الكشف عن مراد الله من الآية، فهو لا يفعل كبعض المفسرين الذين ينصب اهتمامهم على اللغة، حتى تكاد تفسيراتهم تكون لغوية خالصة ككتب معاني القرآن، من مثل: معاني القرآن وإعرابه للزجاج، ومعاني القرآن للأخفش، ومعاني القرآن للفراء... وغيرها، أو تكون التفسيرات ذات صبغة لغوية بارزة بجوار الاهتمام بمعاني الآيات، كتفسير النسفي.

ومن قبيل النكات البلاغية التي أشار إليها الماتريدي في تفسيره، ما جاء في قوله تعالى: ﴿ فَاَيْضَحَكُوا قَلِيلًا وَلَيْبَكُوا كَثِيرًا ﴾ [التوبة: ٨٦] حين قال: «يشبه أن يكون الضحك كناية عن الفرح والسرور، والبكاء كناية عن الحزن، يقول: افرحوا وسروا قليلًا، وتحزنون في الآخرة طويلًا».

ولم يشر -أيضًا- الماتريدي إلى النكتة البلاغية بغرض إثباتها وحسب، بل لأنها تخدم المعنى وترشد إليه؛ ولذلك كان الماتريدي مقلًا من الاتكاء على مباحث البلاغة، ولم يكن تفسيره تفسيرًا بلاغيًّا صرفًا ككتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة، أو كتب إعجاز القرآن ككتاب إعجاز القرآن للباقلاني، ولم يكن متشبعًا بالمباحث البلاغية كتفسير الزمخشري مثلًا، بل إن النكتة البلاغية تأتي لبيان غرض معين.

ولعل عدم اهتمام الماتريدي بعلوم اللغة راجع إلى أمرين:

الأول: اهتمامه بالمضمون دون الشكل، والمعنى دون اللفظ.

والثاني: اهتمامه في تفسيره بالمسائل العقدية والفقهية، وهو أمر مترتب على الأول. ثامنًا: إعمال العقل والتفسير بالرأي:

إن الماتريدي فضلاً عن اعتماده على المصادر المذكورة سابقًا، أعمل عقله في الآيات وقال فيها برأيه، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك، وهو حين يعمل عقله يقلب الآية على وجوهها المختلفة تارة، ويذكر فيها وجهًا واحدًا تارة أخرى.

فمن الأول- وهو كثير-: ما جاء في تفسيره قول الله تعالى: ﴿ لِيَمِيزَ اللَّهُ ٱلْخَيِثَ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ اللّهُ اللّ

أحدهما: أن يجعلهم دركات بعضها أسفل بعض؛ كقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرْكِ ٱلأَسْفَكِلِ مِنَ النَّارِ﴾ [النساء: ١٤٥].

والثاني: يحتمل أن يجعل بعضهم على بعض مقرنين في الأصفاد.

﴿ نَيرُكُمُهُ جَمِيعًا ﴾ قيل: يجمعه جميعًا بعضهم على بعض ».

ومن الثاني ما جاء في تفسيره لصدر الآية المذكورة ﴿لِيَمِيزَ اللّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطّيّبِ﴾ حيث قال: «جعل الله تعالى الخبيث مختلطًا بالطيب في الدنيا في سمعهم وبصرهم ونطقهم وجميع جوارحهم ولباسهم وطعامهم وشرابهم وجميع منافعهم من الغنى والفقر وأنواع المنافع، جعل بعضهم ببعض مختلطين في الدنيا. . . لكنه ميز بين الطيب والخبيث في الآخرة بأعلام، يعرف بتلك العلامات الخبيث من الطيب، من نحو ما ذكر في الطيب قوله: ﴿وُبُوهُ يَوْمَهِذِ نَافِرُهُ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةً ﴾ .

ويلفت النظر في تفسير الماتريدي بالرأي أنه يتوخى المعاني القريبة من ظاهر الآية، فهو لا يوغل في التأويل كما يفعل المتصوفة في تفسيراتهم ولا يقف عند حدود ظاهر النص كما يفعل الظاهرية، بل إن الماتريدي ينظر في الآيات نظرة فاحصة معتدلة، ويتجه إلى المعاني التي تحتملها الآيات ولا تخرج بها عن المراد منها.

### القضية الثانية: طريقة الماتريدي في التفسير:

نستطيع من خلال ما عرضناه من مصادر الماتريدي في التفسير ومن خلال تأمل التفسير الذي بين أيدينا أن نتلمس بعض الخطوط العامة لمنهج الماتريدي في التفسير.

إن منهج الماتريدي منهج متميز متفرد، فقد اختط لنفسه طريقة خاصة، وأسلوبًا متميزًا، وهي طريقة تتميز بالشمولية، وأسلوب يتسم بالوضوح، فهو يقوم باستقصاء الآية من كافة وجوهها، ويعرض المعنى الذي يريد إبرازه في وضوح ويسر، يفهمه القارئ العادي فضلاً عن المتخصص وكأننا أمام تفسير حديث، وليس تفسيرًا كتب في القرن الرابع الهجري.

وهذه الطريقة تتميز عن طريقة المفسرين السابقين، من وجوه يمكن استخلاصها مما سبق:

الأول: أن التفاسير السابقة كانت تقوم - في مجملها - على الرواية، بمعنى أن هذه التفسيرات تندرج تحت ما يعرف به «التفسير بالمأثور»، لكن الماتريدي يجمع بين الأمرين جميعًا.

الثاني: أن التفاسير السابقة كانت تعتمد على السنة عند إيراد المرويات، سواء كانت هذه المرويات أحاديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أم أقوالاً للصحابة، أو حتى أقوالاً لمفسري التابعين، فالمفسر كان يأتي بالسند كاملاً حتى يرفع الخبر أو الأثر المروي إلى قائله، وخير مثال على ذلك تفسير ابن جرير الطبري.

ولم يقتصر الأمر على التفاسير المتقدمة وحسب، بل إن تفسيرًا كتفسير القرآن العظيم لابن كثير المكتوب في القرن الثامن الهجري، يقوم على هذه الطريقة، فنجد السند والعنعنات.

وهذا بخلاف تفسير تأويلات القرآن الكريم للماتريدي الذي تخلى عن ذكر السند في نقله للمرويات، سواء كانت من السنة أو من غيرها، حتى أننا نجده أحيانًا يهمل حتى القائل المباشر للرواية، فيقول: «قال بعضهم»أو: «قيل»، وهكذا.

وهذه الطريقة هي التي نجدها في تفسيرات المحدثين، وهي تناسب عصر الناس هذا، وكان الماتريدي سابقًا إليها قبل المحدثين بقرون متطاولة.

الثالث: أن تفسير الماتريدي - كما قلنا - شامل وعام، فنجد فيه: المسائل الاعتقادية، والمسائل الفقهية، ومضمون الآية، بخلاف التفسيرات السابقة، بل وأحيانًا اللاحقة التي يكون من همها التركيز على جانب واحد من جوانب هدايات القرآن المتعددة، فنجد مفسرًا ينصب اهتمامه على مسائل اللغة، ومفسرًا آخر ينصب اهتمامه على مسائل الاعتقاد، وهكذا.

وطريقة الماتريدي أو منهجه يقوم على عدة خطوط عامة، هي:

أولًا: يقوم الماتريدي - أحيانًا - بعرض الآراء التي قيلت حول الآية، أو الأوجه المحتملة فيها، فيستخدم: «قال بعضهم»، «قال آخرون»، أو: «قيل»، أو: «قيل فيه بوجوه»، أو: «قال فلان»... وهكذا.

وهذا حينما يفسر بالنقل لا بالعقل، وإزاء هذه النقول لا يقف الماتريدي عاجزًا، بل ينقد ويحلل ويوجه ويختار من بين الأقوال المذكورة ما يراه أولى بمعنى الآية والمراد منها.

ثانيًا: يقوم الماتريدي – أحيانًا – بذكر الأوجه المحتملة في تفسير الآية وذلك حين يفسر بالرأي، فيقول: «يحتمل»، أو: «يحتمل وجوه»...وهكذا.

ثالثًا: يقوم الماتريدي باستخلاص المسائل الاعتقادية والمسائل الفقهية، ويدير حولها حوارًا طويلًا يستقصي جوانبها، حتى لولم يكن بعض هذه الجوانب داخلًا تحت إطار الآية المفسرة.

رابعًا: يبدأ الماتريدي أحيانًا تفسيره للآية بذكر القراءات الواردة فيها، فحين يفسر قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْسَبَنَّ اللَّذِينَ كَفَرُواْ...﴾ الآية يقول: «اختلف في قراءتها: قرأ بعضهم بالياء، وبعضهم بالتاء» ويعلل للقراءات بقوله: «فمن قرأ بالتاء صرف الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم... ومن قرأ بالياء صرف الخطاب إلى الكفرة».

خامسًا: يبين الماتريدي - أحيانًا - أسباب نزول الآية، ولكنه لا يسلم ببعضها؛ لما يراه أنه مخالف للمعنى المقصود، وقد سبقت الإشارة إلى شيء من هذا القبيل.

سادسًا: يبين الماتريدي - أحيانًا - المعنى اللغوي لبعض الألفاظ، ولا يهتم في تأويله بالشعر فلا يأتي إلا نادرًا، ولا يهتم بأقوال العرب؛ اكتفاء منه بالقرآن الكريم وسنة المصطفى على وأقوال الصحابة والتابعين وأقوال العلماء.

سابعًا: أن الماتريدي حين يستعين بالسنة لا يهتم بذكر السند، كما أنه يذكر الحديث بالمعنى، وكأنه يعتمد على حفظه دون كتب السنة المثبت فيها الأحاديث، ثم إنه يجتزئ من الحديث بما يدل على الغرض، ولا يهتم بإيراده كاملًا.

ثامنًا: يهمل الماتريدي الحديث عن المكي والمدني، وإبراز فضائل السور، والناسخ والمنسوخ.

تاسعًا: أنه حين يشرع في تفسير أي سورة لا يقدم لها، بل يدخل إلى عالمها مباشرة،

ويعيش في رحاب آياتها دون أن يعرفنا شيئًا عن طبيعة هذه السورة، وعدد آياتها، وهل هي مكية أو مدنية، والظروف العامة لنزولها. . . إلخ.

ويمكن القول: إنه من خلال عرض منهج الماتريدي وطريقته في التفسير، يتبين القارئ أنه أمام تفسير غاية في الأهمية، يجمع كثيرًا من أطراف العلوم، وأنه يقوم على منهج نقدي تحليلي يقف ضد العقليين والنصيين المتطرفين.

يقول الكوثري: «كانت بلاد ما وراء النهر سليمة من أهل الأهواء والبدع؛ لسلطان السنة على النفوس هناك من غير منازع، تتناقل تلك الآثار بينهم جيلًا بعد جيل، إلى أن جاء إمام السنة فيما وراء النهر أبو منصور محمد بن محمد الماتريدي المعروف بإمام الهدى؛ فتفرغ لتحقيق مسائلها وتدقيق دلائلها؛ فأرضى بمؤلفاته جانبي العقل والنقل في آن واحد»(۱).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) إشارات المرام (ص٦).

# الفصل الثالث بذور التجديد في تفسير الماتريدي

يمكن رصد التجديد في تفسير تأويلات أهل السنة في ناحيتين:

الأولى: الإطار العام.

والثانية: الجزئيات.

فأما الناحية الأولى فتتمثل في:

أولًا: التجديد في المنهج:

سبق أن بينا أن طريقة الماتريدي في تفسيره طريقة متميزة، ومنهجه متطور إلى حد كبير، سواء من جهة الإطار العام، أو من جهة جزئيات المنهج.

فقد قام المنهج الماتريدي في تفسيره على التحليل والنقد، ولم يكن هذا معهودًا في التفسير قبل الماتريدي؛ حيث كان التفسير - كما قلنا - يعتمد على الرواية دون كبير تدخل من المفسر ودون نقد أو تمحيص أو تحليل، وفتح الماتريدي بهذا الباب واسعًا أمام من جاء بعده للتوسع في التحليل والشرح والتأويلات للآيات بإعمال العقل والنقل جميعاً.

وقد توسع الماتريدي في تفسيره في إعمال العقل، لكن مقيدًا بالنص، وهو لون من ألوان التجديد؛ حيث استطاع الماتريدي الموازنة بين العقل والنقل، وقد كان السابقون عليه يعتمدون في تفسيراتهم على النقل فقط. صحيح أن هناك من سبق الماتريدي في إعمال العقل، لكنه لم يكن في تفسير القرآن الكريم، بل كان في المسائل الاعتقادية، والمسائل الفقهية.

ويعد من التجديد في الإطار العام للمنهج عند الماتريدي في تفسيره الاستغناء عن ذكر السند عند التفسير بالمرويات.

### ثانيا: الاهتمام بالمسائل الاعتقادية:

اهتم الماتريدي كثيرًا في تفسيره بالمسائل الاعتقادية، ولعله غير مسبوق في الاهتمام بالمسائل الاعتقادية في التفسير؛ حيث كانت التفاسير السابقة تقوم على بيان معنى لفظ، أو شرح آية بشروح موجزة، مع ذكر الروايات حول الآية موضع التفسير، أما الاهتمام بالمسائل الاعتقادية التي تتضمنها فلا نكاد نجدها في التفاسير السابقة على تفسير تأويلات

أهل السنة، فقد توسع هذا التفسير في بيان هذه المسائل وناقشها، وذكر مذاهب العلماء فيها، بما يزيد – أحيانًا – عما تتضمنه الآيات من معان.

### ثالثًا: الاهتمام بالمسائل الفقهية:

يعتبر الماتريدي في تأويلاته رائد المفسرين الذين ركزوا على المسائل الفقهية وعرض الآراء حولها في تفسيراتهم: كالإمام القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن الكريم، فقد قام الماتريدي بعرض المسائل الفقهية المتضمنة في بعض الآيات، وعرض الآراء حولها، وزاد عن الحد المطلوب من الآية أحيانًا، وقد ذكرنا نماذج من هذا القبيل.

## رابعًا: بروز شخصية الماتريدي في التفسير:

كانت التفاسير السابقة على الماتريدي تعتمد - كما قلنا مرارًا - على المرويات، أما تفسير تأويلات أهل السنة فقد اعتمد فيه الماتريدي على التحليل، وعرض الآراء ومناقشتها، والقول في القرآن بالرأي، وإبداء الآراء الشخصية حول الآيات، فنحن نحس بشخصية الماتريدي بارزة في تفسيره، فلم يكن مجرد ناقل أو جامع للروايات كما كان شأن أسلافه، والنماذج السابقة تكشف عن ذلك بوضوح.

هذه هي أبرز بذور التجديد في تفسير تأويلات أهل السنة، الذي أحسبه يسلك فيه منهجًا ويتبع فيه طريقة لم يسلكها المفسرون المتأخرون.



مقدمة التحقيق

### الفصل الرابع

### تأثر الماتريدي بمن سبقوه

إن الماتريدي تأثر بمن سبقه، عامة، وتأثر بالإمام أبي حنيفة النعمان خاصة، حيث أخذ عنه الإطار العام لمذهبه في الكلام.

لقد تأثر الماتريدي بالمنهج المتوازن بين العقل والنقل الذي سلكه أبو حنيفة، فقد سلك ذلك المسلك الوسط الذي لم يسلكه - كما يقول الشيخ أبو زهرة - سوى أبي حنيفة، وبلغ فيه الشأو والغاية (١٠).

وهذا المنهج الذي سار عليه الإمام أبو حنيفة، وتبناه الماتريدي، لا يقدح في سلفية كل منهما، ولا يخرجهما عن دائرة أهل السنة؛ لأن أبا حنيفة يعد أول من كون مدرسة كلامية لأهل السنة وحاربت المبتدعة، وأظهرت الحق جليًّا.

يقول أبو اليسر البزدوي: «أبو حنيفة -رضي الله عنه- تعلم هذا العلم، وكان يناظر المعتزلة وأهل البدع، وكان يعلمه أصحابه في الابتداء، وقد صنف فيه كتبًا، وقع بعضها إلينا، وعامتها محاها وغسلها أهل البدع، ومما وقع إلينا كتاب العالم والمتعلم، وكتاب الفقه الأكبر، وقد نص كتاب العالم والمتعلم أنه لا بأس بتعلم العلم»(٢).

وهذا النص يكشف عن دور أبي حنيفة البارز، كما يدل في الوقت نفسه على مجموعة من مؤلفاته التي أثرت في الماتريدي كما سنعرف فيما بعد.

وهذه الكتب رد فيها على المعتزلة، وبخاصة كتابه: الفقه الأكبر، ونصر فيه قول أهل السنة في خلق الأفعال، وفي الاستطاعة مع الفعل<sup>(٣)</sup>.

ولقد استفاد الماتريدي من هذه الكتب، فقد تناول هذه الكتب والرسائل، وتأثر بها تأثرًا فكريًّا واضحاً؛ حتى إنه ليمكن القول: إن منهج الماتريدي لا يخرج عن المنهج العام الذي وضعه أبو حنيفة في مؤلفاته، هذا المنهج الذي يستخدم العقل، لكنه العقل المقيد بالنص، بحيث لا يخرج عنه، ولا يتقدم عليه بحال؛ لأن الله تعالى ركب العقول ووفقها للاستدلال.

ومعلوم أن أبا حنيفة - رحمه الله - كون مدرسة فكرية ضمت أعظم العلماء وجهابذة

<sup>(</sup>١) ينظر: الشيخ أبو زهرة: أبو حنيفة (ص٧٢،٧٣).

<sup>(</sup>٢) أصول الدين ص(٣)

<sup>(</sup>٣) البغدادي: أصول الدين ص (٣١٢) .

الفكر في أصول الدين وفروعه، ويرى الزبيدي أن علم أبي حنيفة المذكور في كتبه هو من الأمالي التي أملاها على أصحابه كحماد وأبي يوسف وأبي مطيع بن عبد الله البلخي وأبي مقاتل حفص ابن مسلم السمرقندي، فهم الذين قاموا بجمعها، وتلقاها عنهم جماعة من الأئمة كإسماعيل بن حماد ومحمد بن مقاتل الرازي ونصر بن يحيى البلخي وغيرهم، إلى أن وصلت إلى أبى منصور الماتريدي(١).

ولكن كيف وصل علم أبي حنيفة ومؤلفاته إلى الماتريدي؟

معلوم أن الإسلام تغلب على بلاد ما وراء النهر منذ الفتح الإسلامي-كما أشرنا إلى ذلك في أول هذه الدراسة- وأن أهل هذه البلاد دخلوا في الإسلام أفواجًا، وأنهم فتحوا المدارس لتعليم الناس أمور الدين الإسلامي.

ولما ظهرت المذاهب الفقهية اعتنق أكثرهم المذهب الحنفي، فانتشرت آراء أبي حنيفة وكتبه في هذه البلاد، ومن هنا يقول أبو معين النسفي: «إن أئمة أصحاب أبي حنيفة السالكين طريقه في الأصول والفروع الناكبين عن الاعتزال في جميع ديار ما وراء النهر وخراسان من مرو، وبلخ وغيرهما -كلهم من قديم الزمان كانوا على هذا المذهب».

ومن أبرز هؤلاء الأثمة: أبو مطيع البلخي الذي تفقه على أبي حنيفة، وأبو سليمان الجوزجاني صاحب محمد بن الحسن الذي أخذ عنه الفقه وروى كتبه، وعلى أبي سليمان الجوزجاني تتلمذ أبو بكر أحمد بن إسحاق الجوزجاني وأبو نصر العياضي اللذان أخذ عنهما أبو منصور الماتريدي كما ذكرناه عند حديثنا عن ترجمته وشيوخه.

ولم يكن تأثير المذهب الحنفي في الماتريدي في المذهب الكلامي فقط، بل إنه تأثر به في مجال الفقه، وتأثر به في المنهج والطريقة.

ولم يكن - أيضًا - المذهب الحنفي هو المؤثر الوحيد في الماتريدي، بل إنه - وكما بان لنا - تأثر بالصحابة فيما نقل عنهم، وتأثر بالتابعين، وتأثر بجملة من العلماء لا يمكن حصرهم، وقد ذكرنا نماذج دالة على ذلك فيما سبق.

لكن ما يجب التنبيه إليه هو أن الماتريدي عندما نقل وتأثر بسابقيه لم يكن بالمقلد التابع الذي يحتذي دونما بصر أو وعي، بل كان ينقض وينقد ويحلل ويدقق؛ ولذلك يمكن أن يقال: استطاع أبو منصور أن يؤسس المنهج الماتريدي؛ إذ كان أول متكلم من أهل السنة يعرض نظرية المعرفة بطريقة منهجية تحدد سيره في الاستدلال والوصول إلى

<sup>(</sup>١) الزبيدى: إتحاف السادة المتقين (١٤/١) .

العلم، حتى كان رائدًا لأهل السنة في اتباع هذه الطريقة.

هذا، ولقد تأثر الماتريدي بأبي حنيفة في آرائه الكلامية، حيث إن المدرسة السنية فيما وراء النهر، ظلت تدافع عن العقيدة الصحيحة، بدفع البدع، وصد الانحرافات، ومقاومة الضلالات الناتجة عن التعصب للفرق المخالفة لأهل السنة، بعيدًا عن التوغل في الدقائق الكلامية، مهتدية في مسلكها بمنهج الإمام أبي حنيفة دون أن تدخل عليه جديدًا، الأمر الذي جعلنا لم نصل إلى آراء خاصة لهم خارجة عن آراء شيخهم، وهؤلاء مهدوا الطريق لأبي منصور للقيام بمنهجه ولإرساء دعائم مذهبه الكلامي المتأثر بمنهج أبي حنيفة والمجدد في الوقت ذاته.

\* \* \*

#### الفصل الخامس

### تأثير الماتريدي فيمن جاءوا بعده

لقد كان الماتريدي من أفاضل علماء أهل السنة في بلاد الشرق الإسلامي، ففي الطبقات السنية: اتفق الناس على علو قدره وعظم محله وطيب نشره، فإنه كان من كبار علماء الإسلام الذين بعلمهم يقتدى، وبنور فضلهم يهتدى (١)، وكان إمام المتكلمين ومصحح عقائد المسلمين، نصره الله بالصراط المستقيم، فصار في نصرة الدين القويم، صنف التصانيف الجليلة، ورد أقوال أصحاب العقائد الباطلة (٢).

ولذلك كان أثر الماتريدي في لاحقيه أثرًا كبيرًا، ولعلنا نتلمس هذا التأثير في عدة اتجاهات هي:

# أولًا: تأثيره في التفسير:

تأثر الذين جاءوا من بعد الماتريدي به كثيرًا في التفسير، فأخذ عنه كثير من المفسرين، منهم صاحب روح المعاني، حيث تجد تأثره بالماتريدى في تفسير قوله تعالى: ﴿أَلَا لَهُ الْخَاتُ وَٱلْأَمْرُ ﴾ يقول: «فهو الحامد والمحمود، والجميع شئونه، ولهم كلام غير هذا، والكل يسقى بماء واحد، وعن إمامنا الماتريدي - روح الله روحه - أنه جعل هذا حمدًا من الله تعالى لنفسه، قال: وإنما حمد نفسه ليعلم الخلق، ولا ضير في ذلك؛ لأنه سبحانه هو المستحق لذاته والحقيق بما هنالك؛ إذ لا عيب يمسه، ولا آفة تحل به» (٣).

وينقل عنه الألوسي- أيضًا- تفريقه بين التفسير والتأويل، فيقول: «وقال الماتريدي: التفسير: القطع بأن مراد الله تعالى كذا، والتأويل ترجيح أحد الاحتمالات بدون قطع، وقيل: التفسير ما يتعلق بالرواية، والتأويل ما يتعلق بالدراية» (٤٠).

ونقول الألوسي عن الإمام الماتريدي في تفسيره لا تحصى عدداً (°).

ونقل عنه -أيضًا- القرطبي، فعند تفسيره قول الله تعالى: ﴿لَا يُحِلُّوا شَعَكَيْرَ اللَّهِ ﴾ [المائدة: ٢] قال: «حكى عن الشيخ الإمام أبي منصور الماتريدي -رحمه الله- أنه قال:

<sup>(</sup>١) الطبقات السنية ص (٥٦٧) .

<sup>(</sup>٢) كتائب الأعلام ص (١٢٩) .

<sup>(</sup>٣) روح المعاني (١/ ٧٤) .

<sup>(</sup>٤) السابق (١/٥) .

<sup>(</sup>٥) ينظر على سبيل المثال: السابق (١/ ١٨)، (٥/ ٨١)، (١٧٧/١٧)، (١٦٤/١٩)، (٣٠/ ٢٠٠)، وغيرها .

مقدمة التحقيق

يحتمل أن أبا حنيفة كره إشعار أهل زمانه وهو المبالغة في البضع على وجه يخاف منه السراية، أما من لم يجاوز الحد وفعل كما كان يفعل في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو حسن »(١).

وأفاد من الماتريدي -أيضًا- المفسر الكبير، واللغوي البحر، الجامع بين الرواية والدراية، العالم أبو حيان في كتابه البحر المحيط، فمثلاً عند قوله تعالى: ﴿وَالصُّلَحُ خَيَرٌ وَالْحَرْتُ الْأَنفُسُ الشُّحِ ﴾ [النساء: ١٢٨] ينقل عن الماتريدي تأويله: «ويحتمل أن يراد بالشح الحرص، وهو أن يحرص كل على حقه، يقال: هو شحيح بمودتك، أي: حريص على بقائها، ولا يقال في هذا: بخيل، فكأن الشح والحرص واحد في المعنى، وإن كان في أصل الوضع: الشح للمنع، والحرص للطلب، فأطلق على الحرص الشح؛ لأن كل واحد منهما سبب لكون الآخر، ولأن البخل يحمل على الحرص، والحرص يحمل على البخل» (٢).

هذا ولم يقتصر تأثير الماتريدي على مفسري المتقدمين، بل لقد أفاد منه مفسرو المتأخرين حتى عصرنا الحاضر، فقد أفاد منه السيوطي في الإتقان ( $^{(7)}$ ), وأفاد منه الزرقاني في مناهل العرفان ( $^{(3)}$ ), وأفاد منه الزركشي في برهانه ( $^{(6)}$ ), وأفاد منه ابن تيمية في فتاويه ( $^{(7)}$ ) وغيرهم كثير وكثير، وما يزال اسم الماتريدي وتفسيره تأويلات أهل السنة يتردد في تفاسير المحدثين وبحوثهم في التفسير.

# ثانيًا: تأثير الماتريدي في العقيدة:

لقد كان لمذهب الماتريدي الكلامي أثره في اللاحقين، فقد أفادوا منه أيما إفادة، وأفادوا من مسائله الاعتقادية التي عرضها في تفسيره تأويلات أهل السنة.

وتدليلًا على ذلك نسوق بعض النماذج، فقد جاء في أنواء البروق ما نصه: «وأما الحلف بصفات الأفعال، ففي المجموع وشرحه وحاشيته ما حاصله: أن اليمين لا ينعقد بنحو الإماتة والإحياء، اللهم إلا أن يلاحظ المذهب الماتريدي، وهو أن صفات الأفعال

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي (٣٨/٦).

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط لأبي حيان (٤/ ٣٦٤)، وينظر أيضًا (١/ ٤٧٦)، (١/ ٤٨٠)، (١/ ٤٩٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الإتقان (٢/ ٢٠٤) .

<sup>(</sup>٤) ينظر: مناهل العرفان (٦/٢) .

<sup>(</sup>٥) ينظر البرهان: (٢/ ٤٣٠) .

<sup>(</sup>٦) ينظر: فتاوي ابن تيمية في التفسير (١٦/ ٢٦٩) .

قديمة ترجع إلى صفة التكوين، أو يريد مصدرها ومنشأها وهو القدرة والاقتدار الراجع للصفة المعنوية، أي: كونه قادراً؛ إذ المعنوية ينعقد بها جزماً»(١).

ونقل عنه وعن غيره ابن تيمية، ما نصه: «وأما الفقهاء وأهل الحديث والصوفية وطوائف من أهل الكلام من الرادين على المعتزلة والمرجئة والشيعة والكرامية وغيرهم فيطردون ما ذكر من الأدلة، ويقولون: لا يكون فاعلاً إلا بفعل يقوم بذاته وتكوين يقوم بذاته، والخلق الذي هو المخلوق، وهذا هو ما ذكره الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد ومالك في كتبهم، كما ذكره فقهاء الحنفية كالطحاوي وأبى منصور الماتريدي»(٢).

وفى فتاوى الرملي: «أن الكلام القديم هو صفة الله تعالى يجوز أن يسمع بلا صوت ولا حرف؛ كما يرى في الآخرة بلا كم ولا كيف، وهذا هو المرجح في كلام الشيخ جلال الدين، ومنع الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني ذلك، وهو اختيار الشيخ أبي منصور الماتريدي» (٣).

وتأثر اللاحقين بالماتريدي في الآراء الكلامية أكثر من أن تقوم به هذه الصفحات القليلة (٤) ، بل إنه يحتاج إلى دراسات مستفيضة، وكيف لا وهو صاحب ذلك المذهب المعروف بمذهب الماتريدية في علم الكلام كما أوضحنا من قبل.

## ثالثًا: تأثير الماتريدي في علم الفقه:

امتد تأثير الماتريدي في لاحقيه إلى الفقه، فقد أفاد منه العلماء في هذا المجال إفادة جمة، وفي سبيل إثبات ذلك نذكر بعض النماذج الدالة، منها ما ذكر صاحب بدائع الصنائع من «أنه إذا استيقظ فوجد على فخذه أو على فراشه بللاً على صورة المذي، ولم يتذكر الاحتلام – فعليه الغسل في قول أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف لا يجب، وأجمعوا أنه لو كان منيًا أن عليه الغسل؛ لأن الظاهر أنه عن احتلام، وأجمعوا أنه إن كان وديًا لا غسل عليه؛ لأنه بول غليظ، وعن الفقيه أبي جعفر الهندواني أنه إذا وجد على

أنواء البروق (٣/ ٤٨)، وانظر: (٣/ ٧).

<sup>(</sup>٢) الفتاوي (٦/ ٤٣٢) .

<sup>(</sup>٣) فتاوي الرملى (٤/ ٣٥٣) .

 <sup>(</sup>٤) ينظر: الزواجر (١/١٦٤)، وتحفة المحتاج (٩/ ٩٢)، وغمز عيون البصائر (١٠٠/١)، والفواكه الدواني (١/ ١١٦)، وبرقية محمودية (١/ ١٥٥)، والبحر المحيط (١/ ٤١٩)، (٣/ ١١٦٠)، (٣/ ١١٩)، (٢٤٨/٤).

مقدمة التحقيق

فراشه منيًا فهو على الاختلاف، وكان يقيسه على ما ذكرنا من المسألتين. وجه قول أبي يوسف أن المذي يوجب الوضوء دون الاغتسال، ولهما ما روى إمام الهدى الشيخ أبو منصور الماتريدي بإسناده عن عائشة -رضي الله عنها- عن رسول الله على أنه قال: «إذا رأى الرجل بعدما ينتبه من نومه بلة، ولم يذكر احتلامًا اغتسل، وإن رأى احتلامًا، ولم ير بلة فلا غسل عليه (۱)، وهذا نص في الباب (۲).

وفي تفسير قوله تعالى: ﴿ يُومِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلَاكِكُمْ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِ ٱلْأُنشَيَيْنِ ﴾ الآية، نقل أبو حيان عن الماتريدي قوله: «في الآية دليل على أن المال كله للذكر، إذا لم يكن معه أنثى؛ لأنه جعل للذكر مثل ما للأنثيين، وقد جعل للأنثى النصف إذا لم يكن معها ذكر، بقوله: ﴿ وَإِن كَانَتَ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصَفُ ﴾ فدل على أن للذكر حالة الانفراد مثلي ذلك، ومثلًا النصف هو الكل. انتهى "(٣).

### رابعًا: تأثير الماتريدي في علوم اللغة:

لم يكن تأثير الماتريدي كبيرًا في علوم اللغة؛ نظرًا؛ لأنه كان لا يعتمد عليها في تفسيره كثيرًا، ومع هذا لا نعدم نقلًا عنه هنا أو هناك في هذا المجال؛ ومن ذلك ما جاء في التلويح عند الكلام عن قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَهُ أَن تَقُولُ لَهُ كُن فَيكُونُ﴾ [النحل: ٤٠]: «ذهب الشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي -رحمه الله- إلى أن هذا مجاز عن سرعة الإيجاد، والمراد التمثيل لا حقيقة القول».

وخلاصة ما سبق أن الماتريدي كان له فضل على لاحقيه لا ينكر، وأن أثره ممتد ومتشعب في مجالات شتى من العلوم: علم الكلام، والفقه، واللغة، والتفسير، وغيرها؛ مما يدل على موسوعية هذا العالم الجليل وفضله الذي لا ينكر في خدمة الإسلام وعلومه.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۵٦/٦) والترمذي (۱/ ۱۰۵-۱۰۵) كتاب الطهارة باب فيمن يستيقظ فيرى بللا (۱۱۳) وأبو داود (۱/۱۱) كتاب الطهارة باب في الرجل يجد البلة في منامه (۲۳٦) وابن ماجه (۱۱۳) وأبو يعلى (٤٢٩٤) من حديث عائشة (۲۱۲) كتاب التيمم باب من احتلم ولم ير بللا (۲۱۲) وأبو يعلى (٤٦٩٤) من حديث عائشة بلفظ: ﴿إذَا استيقظ أحدكم من نومه فرأى بللا ولم ير أنه احتلم اغتسل وإذا رأى أنه قد احتلم ولم ير بللا غلا غسل عليه، .

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع (١/ ٣٧).

 <sup>(</sup>٣) البحر المحيط (٣/ ١٩٠) وينظر : (٣/ ٣٤٥) .

### وصف نسخ الكتاب الخطية

اعتمدنا في تحقيق «تأويلات أهل السنة للماتريدي» على ثلاث نسخ خطية: نسختين بدار الكتب المصرية، ونسخة بتركيا.

النسخة الأولى: نسخة مصورة منقولة عن المخطوطة المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم «۲» قوله، ومحفوظة أيضًا تحت رقم ۲۷۳۰٦ ب وتقع فى ثلاثة مجلدات، ينتهى الأول بورقة ۲۱۹، والثانى بورقة ٤٤٠، والثالث بورقة ٢٥٦.

والنسخة مكتوبة بخط مصطفى بن محمد بن أحمد فى سنة ١١٦٥هـ، وتشتمل على ٢٥٦ ورقة، وهى نسخة جيدة كاملة، ليس فيها تآكل سوى الورقة الأولى، وكل صفحة منها تتكون من سبعة وأربعين سطرًا، يشتمل كل سطر على نحو خمس وعشرين كلمة.

والمخطوطة الأصلية المصور عنها تقع في مجلد واحد، مذهبة الصفحات، تبدأ فيها كل آية بمداد أحمر تكتب به كلمة: قوله، والخط فيها واضح تمامًا، وبها من هذه النسخة بعض تعليقات، إما تكميل آية وردت بالأصل، أو تعليق على رأى بمزيد توضيح، أو تبيين لمعنى لغوى.

النسخة الثانية: نسخة مصورة منقولة عن النسخة الخطية المحفوظة بمكتبة كوبريلًى بالآستانة تحت رقم ٤٨ ومحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم ٨٧٨ تفسير، وهي مكتوبة بخط أحمد بن محمد يوسف الخالدي الصفدي الحنفي ٨١٨ه، ويوجد من هذه النسخة بدار الكتب المصرية أجزاء تنتهي بتفسير سورة الإسراء، وتقع في ١٦٣٩ ورقة، وفي كل صفحة ٣٥ سطرًا تقريبًا، ويشتمل كل سطر على نحو ١٦ كلمة، وخطها واضح في الأغلب منها، ويوجد بعض أجزاء من هذه المصورة في مكتبة معهد المخطوطات العربية بجامعة الدول العربية بالقاهرة، وقد تم الاعتماد عليها في التحقيق.

النسخة الثالثة: يوجد منها جزء واحد موجود في دار الكتب المصرية في ضمن أجزاء نسخة كوبريلًى، ولكنه يختلف عن هذه النسخة من جهات:

- الجزء أصل مخطوط، بينما أجزاء نسخة كوبريلًى مصورة.
  - ثم إنه بخط يختلف عن خط النسخة.
- وتتكون صفحاته كل صفحة من نحو ٢٨ سطرًا، يشتمل كل سطر على ١٥ كلمة تقريبًا.

وهذا يؤكد أن هذا الجزء يختلف عن هذه النسخة، وأنه من نسخة أخرى.

وهذا الجزء يبدأ بتفسير سورة «المنافقون» من قوله: ﴿ كَأَنَّهُمْ خُسُنُكُ مُسَنَّدَةً ﴾ [المنافقون:٤] إلى آخر القرآن الكريم، وعدد صفحاته ٢٥٦ صفحة، وفيه خرم ورقة أو ورقتين من سورة المزمل.

\* \* \*

يوسلم لامشار إلاا يعوك والسفاء الوعلاء والمؤال كالمتع كالجنع إلا ومس جريزاها باسم لحميسه الدعى يشك والالعنظة ولالكافئ لأوب عن ولاحال لمناس وللشكاء الاعوز لإنباك متخ غيمد يترعيهم فاخدالك تعانك وقيل إلزهنا لصعابها فدما خودان منالوج لالكندروي فهارفيفات بخانون لن بخفروكان الذي وي عنه عذا ويربطيفان احدجا الطف بن كاجرد ليا ذلك وجربان احدجاي الاترى والمقلية فاستأذله تتامعا نغق به كتتاب ولم يذكر فيشي من فلن يقيق ومع فالعطيف في استخاج إلام ورخفية وظهل تكانه لليستعاد جيته منجره ل فيكن في منخرة الحافي لعب خبر وباجدا لوفيق والشائيان اللعتيف وريرا كالمالب تر والقبطف والرفة على فيه يستئ ابن ح يغيض الغلظ وأكعثافة كابينال فلان دوسة القلب واذاقها خلان لطعت فانابرادم بأزعاطت فلذلك يجوز لطبة كايجوز رقق وكذلك فسرفن فستراؤجي والجباطن على فلقدم اورف وذهب وج الأق الالطائر وفالتهيد واخاهفون بلطف وبوارا حدهاارف وكالخريم في العطف يمثل وجب المدها التحقيق بالاسطف بالعالم فين كمضرفاتيق وأوفرها كلافذاك وجنه بالموشين اخرينالدجع بالمومين على تخصيص بالعداية لدينه ونذذكوان واداركهم فالوأق فبالراح غيرج الانزى انبها يقال وحان بالموضين وجابزا لقول وجيههم وكذهتا يعتال وجه بانكافر مطنقا وبايت وتوجه احزانا أحدها إلطف مؤام وزكائه وصف الغايز في للعطف حثى يتعذر وجداددا لاساخ يخل واحدين اللطف اوتو بقطع الغاية عايتهنمه كاحرف وباعد التوفيق تتم فيعذان امها وحن حوالغنص صبراحت كإمسسر باعين والرجيم يجبرا يجين ببغلالك فيصنداد الرعة إعوذان والوديع فعلى عائدان كودنا عششقين مراوحة رئير ذاك أكا والعرب الرحن تهم انكواني بيئت قالوا مكافري الملاوي اسبعد غا تام فإوقاك مؤاد خواد خواصا والرحن إما ندعوا بدل على الكافعة فانتكآ فالفعل مبغة الكائشاذ عالصفته مينوه لما بوجب ذلك الماجه المعين لهدت لسالتناآ والدخ وفيذلك ألكنق لنف تهرستهذج وجوعن وللتعثعال بلبغسد مستق لكاجدومدج وكاحق الهبابته وووى فيعبرا يقسمهان العباد أينا فالمارجن العين عال احتمال بنئ على عدى وإذا فالرا للابوح الدين فالعبدى عدى وذكرا لدفال في كول ما للمهدر أأفكأ ي بالنشأة ودان واحد بإن معة الشادالوصف بالجد وككوم والجود والغيدوا فيصوف فيهاك وبالشامق ويوت ويجهم أن مقاوما هذيوم الذين الترجة المنسأب والجزاء وعلية الناالعول أبتلدينون ومؤل مثال يريزن وينهم اعديهم المدن فيتوكلن وين فالإجول إنشاس كالقبن تؤان وجايزان كيوق مالايو بالعيز عليبسل الناليوج شابعان البوج اذبر يقطيس لته وعظ مرتبته وحليل وضاءعاد كهم وكالإن ولانة وصف اديب بمك ماليس يحجود لوهث الوصف بملكدوجو بوج اليثمة نبث اداعه بجبع سايسيخة الوصف بوسي تق ببغشب كم بغين ولذاك فلذا يحذ هوخالق إمرال ودجع لم يزذكر وعواد لميزل وسيده لميزل وآن كان ماعليه وف ذاك لم يكن وكذلك نقول هودب كاسى والدكل سي فالأنال والكانت الاشياه حادثة كأفال مانت يوجا لدين اليوم قران كان اليوم بعد غيرهادت وبالمتدانس ونولث ايال مذب نفاق اغر بالتخارك مراع قل تمهم بعولدان يستئنى فالقول مرال ومالعق لمالعق ويعائم هوموجه وجديدا مدها بحال القواج يتحظ حاله فيجب الكاينى فالتحصيد والامن بستشئ هيدعوشك يستشنى واعدمة لي وصف المؤينين بعوله مع اناللي لم الخيجة يجابنه ويرشوا بخهرتا والهبة وكذلك شيادسولات مسايه فليدفع عنا فضرا يعمال فغال بالكامشك وير وكالشاقي يمزا كالمقاع والمتقاف كالتعتداذا كمان فالتعلج عنقاد المذحب لم يجزالش للمنا فيعا فالملذا حب كانتعق الادوات ازا يعتقوها لجنان لم يعزانشا فكرفك في وباعداسي فيق فم تخولها الدائع بدوجه بن اعدها الخانق بدوكذا ووعن ابن عكول الطاعنها التخلك كأيتانه والظائه فعركوميد والوجد لاحزان يكون على كاطلقة ان بيدا عديه واصلعار بعم الحداحد فاعلاميان يوهاته فأقطاع ادما يتراك يفااعد بالجلصها فيكون مؤهامه تقا بالعبادة والدين جيعا وعاد الا مطع الطيع والمؤيث والمداع لهاعى المنتق وتوجية دعن الحاحد مغلى مبتول اختا لفقزاء الحات واشعوا لفق المسديد وعلي دلا الموس كالبطسع فالمغيثين بالعدعين يُنْ فَيْنَ الدِلْوَجَ وَكَا يَمَا فِي الْمَنْ الْعَجَالُونَ عَنْى اناه جعله سببكلوهول الذَّس بلايا ها لبسطهر به تعلي الناجَا أورجوا فعالذنوب والإيسترماء اكلانواع البزنم الشميرج لميزس الغزاء وليبت فاعتبا يغامله يداسيا يددوع عيالي بالمعتبانية أتتزل علاء فللهملي سلبان تناوه فإخرج لفتك وتبوع فاللياباناج معلكي عي فق عدًّا ايتما ايتمن اعلى وانعال كانت من السبور لكان يتلاي العالغان فاعبله امتاهي تشايعا لغاغان والمستكلف THE THE STATE OF THE PARTY OF THE PARTY. وين عمرانع حن ورنساويه وكها داعتران كون المرو

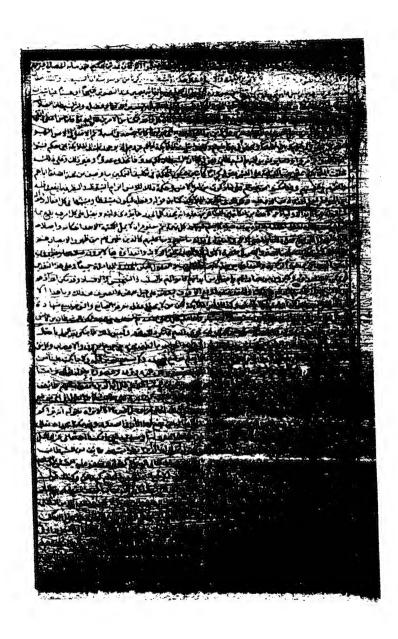

صورة من نسخة دار الكتب المعرية

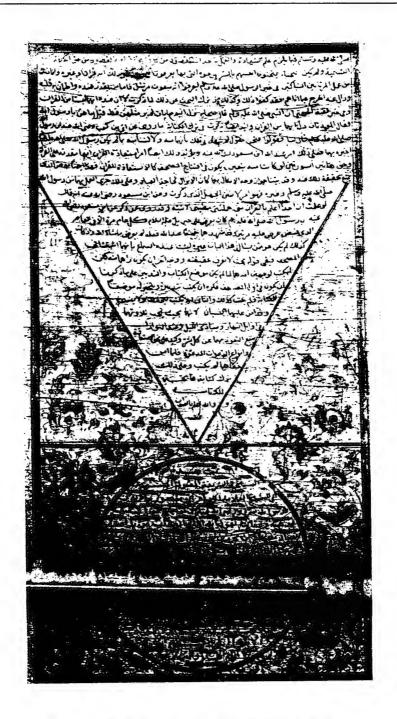

صورة الصفحة الأخيرة من نسخة دار الكتب المعرية

# سؤرة فانخترأ لكحا مسب

والتدالغ فألرحبنو الا وقول مدويط المذله احكمان يكون بطرات ومعتدنت ليعلما لحلق ستعمّا تذا عددات ينمِدوهُ فإنْ قَيْلِكِينَ يَجُودُانُ عِوضَتُهُ وشِكُ فِي الْحَالَىٰ يَيْرِيحُوُو نَيْسًا لِهُ لُوَجَهُ وَاحَدُ مُنَاانَهُ اشتخا الحذ بذاته لاباحد يبكون يزذ ككياته بالخناق خايز المهادب بما الني يليعب لينسؤا عليه ومنير واخاتيكون ولكب لذبع والأعتر تفياته تؤجيثة الخداب والمائ ننب اذانسيث لانيتوجد بغاط إلا تغالي النال الثالث الشاها ليحتيق لذكك ادلاميث بمتدادلاانة غل ب ندخ بنهانا فيذكك ولاحؤخاص بنن ولا لعيشدن لايخلوى عيوب تمشد وامات يخاب ومدم بالامتماد وكبزو مبركه وإزفك عكم النتشأن ومن لمثيل المذع الخاهه والستعرع النام ليتغارة يزحته وميتماوز عرصنيعه وعلية فكنا فعن التكاوي وبداؤ لايخار ينوه اذلين المدندمين بستتم كالمثرة المعترض المنام الميائل فحدث فأغلق وبباله وك اصرتهم دمعياة اودنت فبالله أدركة للبغيه نعلت تنزب الركبد النؤواب ما لفكر التكريك مناله والشعرة عذا الأصب تمتها لي وعديم إن يكون ولذا المناص كامادا لامراي ولوا الحذلله لاهً الحذ بعدَّاتُ إِنَّ الشَّهُ وَلا بَرُان يَكِونَ لا عليَّا نَامِرُ الْحَدَّلَاكُ تُرِعُومَ وَلَكِ كَلِيمِين اخذما مارديعن ابي عبتان ترين العدعشة انة قال الحياجه اب الشكريد باضغ العلبة منيخ عاديل لامفيط علق الترتيب من المربوحية التكوكلندو ذلك شعيزا لافرايةً ا بكل الكويرة العاعة مهادوي وزالترجيد التلام النشق يؤرث فدما ، متيث إله السين كدعنيزاله لكت عاليت مرذنيك وكانا نزفان افلاأكون مسترا شكورًا نعنيرًا مزاخ الطاعات عكوالة وزرا الماع الشعال نفذ خكولد منعدع تاج والديد والمداد الزحنة النايثات يخع مين الثنا بإدائه مروبودا لمع له والرمت ماسيخة والنزف عما لايليق بعن وثيثه المفادانيه ومنلوان كة عنه لها لانفاء والانفال الى عتباده ومي دكب حاددي ص ومؤل الدحيل الله عليه وثلج إذا الله عزو والبير ل تسنت العشاؤة فين وبسن عندي منعنين ناوانآها هنذا لحذه وبالعالم تال القلفال ودعدك مَسْلِ عَدَمَدُ لَا عُرِبُ مِعْدِينَ مِنْ تَعَالَ لِحَيْدًا مَذَمَا النَّ لَهُكَ الرَّزِينَةِ الذِي حميّ المتالرد مثلمتا عن عَبُوه وَالنَّالِي النَّبِيِّ وَلَكِنْ مَثَلاةً وَالسَّلادَ اسْتُرِيدُ مِنْ الرَّكَةَ وَوَكُهُ طَلَامُنَا لَدُو وَتُعِيِّمَهُ وَفِي الْمِصْفَ مَا لِمَكَّاءُ ثُنَّ الْمِذْمِرَدِحِ وَثُنَّا مَعَابُهُ المستذج والشُّنَّةَ وَتَدْكُلَةٍ بِزِقَا لَوَلْ بَهِمُ الْحِيحِ إِلَا لِنَكِرَادَا الرِّيَّا بِالْكِرْبِيْسَ مِمَا جاعزدسُول العدعوتها بتلاران مزغ يكوالنا تولويكل القدسيت بشما لياداة والحد متيزاومب عاعداهله فليرست فدالانبقوا فلة التوفيق ولوك دما عنا ليق دريه مداب وعبائن زمي الله عند أننا كال شيد المنافين و الفلاكل ووب المعاديم والإس ومثد يتوجه المنظمان الدنوسة لااي الشود واذجستهما المتول وبعمل يجس بيازم وعيره مخدم المشتقات والادمير دوت الرش ويؤمو عيومستقيم ا حذل جيدا لسنوا ب ويخة والمنظومة التوافرت إن الما كالداء كإن بنيث اليه احلك بيني الناما كلاو ﴿ ليح المن المنظرة الان ي أمره من من المدادب من ولك كان الرحد ال

الذيمال صنت خيره لما مؤجب ذلكبًا كاجة الي غيره تحدث لذا ليننا واست تلخاظاف لننع الممتفاح مَسَوْع وَكَلِيمُتُمَّعًا إِنْ بِإِسْنِيدِ مَسْتَى لِكَامَدُح وُ عَنِدُ وَ رَ المتدود وي وحية والتنفذاة الجيدادة المان الرحن الرجيدة الانتدامان الدسي معين واقال فالله يوم احتياماً ل مدي عبيد وكران قال إلاول ما التحدول والمنا الموولكان والمدالان معن الشاء الوصف الميدوا الكرود الجردوا المحدد ومتناطقة والشائز في تتماجعان ولاما لك يوالتحاشي والحتاب والمنافقة المتالية المتابون ويرف وميد أونه العددين الحرادة والمن والمال المرافد والأراد المراب المالية والدن المحتب المكان النوم المتعلق للمنظار من الاينا عظوم تعيد قطا إروف عندوب فالاكث TOTAL STATES AND STATE الترقييس مد يكره معلى والرونيات والمالي موانيتدك الركام المان ويرام والمرابع المستعالية الم والمالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية 

1.0

#### ينسب ألم الكلي التبسير

[قال الشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي، رضي الله تعالى عنه: الفرق بين التأويل والتفسير هو ما قيل: التفسير للصحابة، رضي الله عنهم، والتأويل للفقهاء، ومعنى ذلك: أن الصحابة شهدوا المشاهد، وعلموا الأمر الذي نزل فيه القرآن.

فتفسير الآية أهم لما عاينوا وشهدوا، إذ هو حقيقة المراد، وهو كالمشاهدة، لا تسمح إلا لمن علم، ومنه قيل: من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار؛ لأنه فيما يفسر يشهد على الله به.

وأما التأويل: فهو بيان منتهى الأمر، مأخوذ من: آل يؤول، أي يرجع، ومعناه كما قال أبوزيد: لو كان هذا كلام غيره يوجه إلى كذا وكذا من الوجوه، فهو توجيه الكلام إلى ما يتوجّه إليه، ولا يقع التشديد في هذا مثل ما يقع في التفسير، إذ ليس فيه الشهادة على الله؛ لأنه لا يخبر عن المراد، ولا يقول: أراد الله به كذا، أو عنى، ولكن يقول: يتوجه هذا إلى كذا وكذا من الوجوه، هذا مما تكلم به البشر. والله أعلم ما صحته من الحكمة. ومثاله: أن أهل التفسير اختلفوا في قوله تعالى: ﴿الحمد لله﴾:

قال بعضهم: إن الله تعالى حمد نفسه.

وقال بعضهم: أمر أن يُحمد.

فمن قال: عنى هذا، دون هذا، فهو المفسر له.

وأما التأويل- فهو أن يقول: يتوجه الحمد إلى الثناء والمدح له، وإلى الأمر بالشكر لله عز وجل، والله أعلم بما أراد.

فالتفسير -ذو وجه واحد، والتأويل- ذو وجوه](١).

### نِسْمِ اللهِ النَّهْنِ النَّحَيْمِ النَّحَيْمِ إِ

### سورة فاتحة الكتاب

﴿ يِسْمِ اللَّهِ الْجَلِّ الْجَيْمِ [1]

التَّسْمِيةُ هِيَ آيَةٌ مِنَ الْقُرْآن، وَلَيْسَتْ مِنْ فاتِحةِ الكِتاب.

دليل جعلها آية: ما روى عن النبي ﷺ أنه قال لأبئ بن كعب(٢): «لأُعلِّمنَّكَ آيةً لَمْ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين مثبت من ط، وسقط في أ، ب.

<sup>(</sup>٢) أبى بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية الأنصارى النجارى أبو المنذر، وأبو الطفيل سيد القراء من أصحاب العقبة، شهد بدرًا والمشاهد كلها وجمع القرآن فى حياة النبى عليه، وعرض على النبى عليه الصلاة والسلام وحفظ عنه علما مباركًا وكان رأسا فى العلم والعمل. وقال ابن عباس: =

تَنْزِلْ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِى إِلَّا عَلَى سُلَيْمَانَ بَنِ دَاوِدَ فَأَخْرَجَ إِحْدَى قَدَمَيْهِ، ثُمَّ قَالَ له: بأَىِّ آيةٍ تفتتح بها القرآن؟ قال: بـ ﴿ يِسْسِمِ ٱللّهِ الرَّخْزِ الرَّحِيْنِ ﴾ . فَقَالَ: هِيَ هِيَ "(١). ففى هذا أنها آية من القرآن، وأنها لو كانت من السور لكان يعلمه نَيْفًا ومائةَ آيةٍ لا آيةً

ففى هذا أنها آية من القرآن، وأنها لو كانت من السور لكان يعلمه نَيْفًا ومائةَ آيةٍ لا آيةً إحدةً.

ولو كانت منها أيضًا؛ لكان لا يجعلها مفتاح القرآن، بل يجعلها من السور. ثم الظاهر أن من لم يتكلف تفسيرها عند ابتداء السورة ثبت أنها ليست منها.

وكذلك تركُ الأُمةِ الجهرَ بها، على العلم بأنه لا يجوز أن يكون رسولُ الله ﷺ يجهر بها ثم يخفى ذلك على من معه، وأن يكونوا غفلوا ثم يضيعون سُنَّةً بلا نفع يحصل لهم، حتى توارثت الأُمةُ تركَها فيما يحتمل أن يكون الجهر سنة ثم يخفى، فيكون فى فعل الناس دليل واضح أنها ليست من السور.

ودليل آخر على ذلك ما روى عن رسول الله على عن الله أنه قال: «قَسَمْتُ الصَّلاةَ بَيْنِي وبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَينِ، فإذَا قَالَ العَبْدُ: ﴿ٱلْكَمْدُ لِللّهِ ﴾ إلى قوله: ﴿مالِكِ يَوْمِ السَّلاةَ بَيْنِي وبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَينِ، وهي ثلاث آيات.

وقال بَعْدَ قوله: ﴿ أَهْدِنَا﴾ إلى آخرها: «هَذَا لِعَبْدِي»، ثبت أنها ثلاثُ آيات؛ لتستوىَ لقسمة.

مست. ثم قال في قوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿ وَاللَّ

أن أبا سعيد مولى عامر بن كريز أخبره . . . فذكره بنحوه، ومن طريق آخر أخرجه البغوى فى تفسيره (١/ ٤٢ – ٤٣)، عن أبى هريرة وله شاهد من حديث بريدة.

أخرجه الدارقطني (١/ ٣١٠)، والبيهقي (٦٢/١٠)، وزاد السيوطي في الدر المنثور (٢٦/١) ابن أبي حاتم والطبراني، وإسناده ضعيف.

قال أبى لعمر بن الخطاب: إنى تلقيت القرآن ممن تلقاه من جبريل عليه السلام وهو رطب. وقال ابن العباس: قال عمر: أقضانا على، وأقرؤنا أبى، وإنا لندع من قراءة أبى، وهو يقول: لا أدع شيئًا سمعته من رسول الله ﷺ وقد قال الله تعالى: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ مِعَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ﴾.
 وروى أبو قلابة، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «أقرأ أمتى أبى».

حدث عنه أبو أيوب الأنصارى وابن عباس وأبو هريرة وخلق كثير واختلف في موته فقيل: مات سنة ٢٠هـ وقيل: سنة ٢٠هـ وقيل: سنة ٢٠هـ وقيل سنة ٢٠هـ وهو أثبتها. ينظر: تهذيب الأسماء والملخات (١١/١) الإصابة (١/٢١) أسد الغابة (١/١١) الإصابة (٢٦/١) المعارف (٢٦١) دول الإسلام (١٦/١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك (٨٣/١) كتاب الصلاة، باب ما جاء في أم القرآن (١):

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مالك (۱/۸٤) كتاب: الصلاة، باب: القراءة خلف الإمام، الحديث (۳۹)، وأحمد (۲/ ۲۸۵)، ومسلم (۲۹۷/۱) كتاب: الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة، الحديث (۳۹، ٤٠)، =

فثبت أنها آية واحدة؛ فصارت بغير التسمية سبعًا. وذلك قول الجميع: إنها سبع آيات مع ما لم يذكر في خبر القسمة؛ فثبت أنها دونها سبع آيات.

وقد روى عن أنس بن مالك (۱) - رضى الله عنه - أنه قال: «صَلَّيْتُ خلفَ رسولِ اللهِ ﷺ، وخلف أبى بكر (۲)، وعمرَ (۳)، وعثمان (٤) - رضى الله عنهم - فَلمْ

وأبو داود (۱/ ۱۲ ٥ - ٥١٣ - ٥١٤) كتاب: الصلاة، باب: من ترك قراءة الفاتحة الحديث (٨٢١) والنسائي (٢/ ٥٤) كتاب: الصلاة، باب: لا صلاة إلا بالفاتحة، الحديث (٢٤٧)، والنسائي (٢/ ١٣٥ - ١٣٥) كتاب: الصلاة، باب: ترك قراءة البسملة في الفاتحة، والبخاري في «جزء الفاتحة» (ص ٤)، وابن ماجه (٢/ ١٢٤٣) كتاب: الأدب، باب: ثواب القرآن، حديث (٣٧٨٤)، والدارقطني (١/ ٣٧) وابن خزيمة (١/ ٢٥٣)، والبيهقي (٢/ ٣) عن أبي هريرة.

ولفظ مالك عن أبى السائب مولى هشام بن زهرة، عن أبى هريرة، سمعت رسول الله على يقول: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج، هى خداج هى خداج غير تمام» قال: فقلت: يا أبا هريرة إنى أحيانا أكون وراء الإمام، قال: فغمز ذراعى، ثم قال: اقرأ بها فى نفسك يا فارسى فإنى سمعت رسول الله على يقول: «قال الله تبارك وتعالى: قَسَمْت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين، فنصفها لى، ونصفها لعبدى، ولعبدى ما سأل، قال رسول الله على: اقرءوا، يقول العبد: الحمد لله رب العالمين يقول الله تعالى: حمدنى عبدى ...» الحديث.

(۱) هو أنس بن مالك بن النضر، النجارى الخزرجى الأنصارى، ولد سنة ١٠ق ه صاحب رسول الله ﷺ وخادمه، خدمه إلى أن قبض. ثم رحل إلى دمشق، ومنها إلى البصرة، فمات بها آخر من مات بها من الصحابة سنة ٩٣ه له في الصحيحين ٢٢٨٦ حديثاً.

ينظر: تهذيب ابن عساكر (٣/ ١٩٩)، وصفة الصفوة (١/ ٢٩٨).

(Y) هو: عبد الله بن أبى قحافة: أبو بكر الصديق رضى الله عنه. وكان اسمه فى الجاهلية: عبد الكعبة، فسماه رسول الله على عبد الله واسم أبى قحافة: عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم ابن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك القرشى التيمى. وسمى الصديق: لبداره إلى تصديق رسول الله على في كل ما جاء به، وقيل: لتصديقه له فى خبر الإسراء. وكان يقال له: عتيق لجماله وعتاقة وجهه، وقيل: لأنه لم يكن فى نسبه شىء يعاب به، وقيل: كان له أخ يسمى عتيقًا فمات فسمى به، وقيل: بل رآه رسول الله على مقبلا، فقال: «من سره أن ينظر إلى عتيق من النار فلينظر إلى عتيق من النار فلينظر إلى هذا».

لم يختلف أنه بويع له - رضى الله عنه - فى اليوم الذى توفى فيه رسول الله على واختلف فى اليوم الذى توفى فيه رسول الله على واختلف فى اليوم الذى توفى فيه رسول الله على أنه يوم الاثنين فى شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة، فقيل: لاثنتى عشرة مضت من ربيع الأول. قال ابن جماعة فى مختصر السير: وهو المرجح عند الجمهور، ولم يصححه السهيلى ولا أبو الربيع بن سالم. انتهى. وقيل: غرة ربيع الأول، وقيل: الثانى منه، وإلى هذين القولين مال أبو الربيع بن سالم فى كتابه الاكتفاء فى أخبار الخلفاء.

وفى الاستيعاب: مكث فى خلافته سنتين وثلاثة أشهر إلا خمس ليال، وقيل: سنتين وثلاثة أشهر وسبع ليال، وقيل: صنتين وثلاثة أشهر وسبع ليال، وقيل: عشرة أيام، وقيل: واختلف فى حين وفاته: فقيل: هو يوم الجمعة لتسع ليال بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة، وقيل: يوم الاثنين، وقيل: ليلة الثلاثاء، وقيل: عشى يوم الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة. ينظر: تخريج الدلالات السمعية ص (٢١، ٣٢، ٣٤).

# يكونوا يَجْهِرُونَ بـ "بسم الله الرحمن الرحيم"(١).

(٣) عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدى بن كعب القرشي العدوى: أبو حفص. أسلم بعد أربعين رجلاً، فكان إسلامه عزا ظهر به الإسلام بدعوة النبي على القرشي العدوى: أبو حفص. أسلم بعد أربعين رجلاً، فكان إسلامه عزا ظهر به الإسلام بدعوة النبي على الأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه، فإني سمعته أمس وهو يقول: «اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب». ولد بعد الفيل بثلاث عشرة سنة وقتل - رحمه الله سنة ثلاث وعشرين، طعنه أبو لؤلوة فيروز غلام المغيرة بن شعبة لثلاث بقين من ذى الحجة (هكذا قال الواقدي) وقيل: لأربع بقين منه يوم الأربعاء، وكانت خلافته عشر سنين وستة أشهر. أسلم قبل الهجرة بخمس سنين وشهد المواقع وبويع بالخلافة بعد وفاة أبي بكر وتوفي سنة ٣٣هـ.
ينظر: تخريج الدلالات السمعية ص (٤٠ - ١٤) صفة الصفوة (١/١٠١) حلية الأولياء (٣٨/١)

ينظر: تخريج الدلالات السمعية ص (٤٠ - ٤١) صفة الصفوة (١٠١/١) حلية الاولياء (١٨/١) تذكرة الحفاظ (١/٥) أسد الغابة (٤/ ٥٢) الاستيعاب (٢/ ٤٢٨) الريخ الخميس (٢/ ٢٦٧) تذكرة الحفاظ (١/٥) أسد الغابة (٤/ ٥٢) الاستيعاب (٢/ ٤٢٨) .

(٤) هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى، القرشى، أمير المؤمنين ذو النورين، ثالث الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة المبشرين بالجنة. ولد بمكة سنة ٧٤ ق ه. وأسلم بعد البعثة بقليل. وكان غنيا شريفًا في الجاهلية. جمع القرآن في مصحف واحد، وأفضل من قرأ القرآن على النبي هيء، وروى جملة كثيرة من العلم، روى عنه بنوه: عمرو وأبان وسعيد. ومولاه حمران وأنس بن مالك وأبو أمامة بن سهيل والأحنف بن قيس وسعيد بن المسيب وغيرهم. وجهز جيش العسرة، وصارت إليه الخلافة بعد وفاة عمر سنة ٣٥هـ. وتوفي رحمه الله سنة ٣٥هـ.

ينظر: الاستيعاب (٢/ ٤٨٧) ت(٢٠٢٢)، صفة الصفوة (١/ ١١٢)، الطبقات الكبرى لابن سعد (٣/ ٥٣)، طبقات الفقهاء للشيرازى ص(٨)، حلية الأولياء (١/ ٥٥)، تذكرة الحفاظ (١/ ٨)، تاريخ الخميس (٢/ ٢٨٣)، غاية النهاية (١/ ٥٠).

(۱) أخرجه أحمد (٣/ ٢٢٣ - ٢٢٤)، ومسلم (١/ ٢٩٩) كتاب: الصلاة، باب: حجة من قال لا يجهر بالبسملة، الحديث (٥٢)، والبيهقي (٢/ ٥٠) كتاب: الصلاة، باب: من قال لا يجهر به «بسم الله الرحمن الرحيم»، من رواية الأوزاعي، عن قتادة، عن أنس قال: «صليت خلف رسول الله على وأبي بكر، وعمر، وعثمان فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا آخرها».

وأخرجه أحمد (٣/٣٧٣)، ومسلم (٢/٩٩١) كتاب: الصلاة، باب: حجة من قال لا يجهر بالبسملة، الحديث (٥٠)، والدارقطني (٣١٥/١) كتاب: الصلاة، باب: اختلاف الرواية في الجهر بالبسملة، الحديث (٢)، والبيهقي (٢/٥١) كتاب: الصلاة، باب: من قال لا يجهر بالبسملة، من رواية شعبة، عن قتادة، عن أنس، قال: «صليت مع رسول الله عليه وأبي بكر، وعمر، وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم».

وأما الرواية التي فيهاً: «فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم»:

أخرجها أحمد (٣/ ١٧٩)، والدارقطني (١/ ٣١٥) كتاب: الصلاة، بأب: اختلاف الروايات في الجهر بالبسملة، الحديث (٣)، كلهم من رواية وكيع، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس، قال: "صليت خلف رسول الله ﷺ، وأبى بكر، وعمر، وعثمان، فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم».

وأخرجها الطحاوى أيضاً في شرح معانى الآثار (٢٠٣/١) كتاب: الصلاة، باب: قراءة البسملة في الصلاة، من طريق الأعمش عن شعبة، وابن الجارود في المنتقى (١/ ٧١) كتاب: الصلاة، وروى ذلك عن على (١) - رضى الله عنه - وعبد الله بن عمر (٢) وجماعة، وهو الأمر المعروف فى الأُمة، مع ما جاءً فى قصة السحر: أن العُقَد كانت إحدى عشرة، وقرأً عليها المعوذتين دون التسمية؛ فكذا غيرها من السور مع ما إذا جعلت مفتاحًا كانت كالتعوذ، والله الموفق.

والأصل عندنا أن المعنى الذى تَضَمنُه فاتحةُ القرآن فرض على جميع البشر؛ إذ فيه الحمد لله والوصف له بالمجد، والتوحيد له، والاستعانة به، وطلب الهداية، وذلك كله يلزَم كافَّةَ العقلاء من البشر، إذ فيه معرفة الصانع على ما هو معروف، والحمدُ له على ما يستحقه، إذ هو المبتدئ بنعمه على جميع خلقه، وإليه فقر كلِّ عبدٍ، وحاجةُ كلِّ محتاج، فصارت لنفسها - بما جمعت الخصال التي بَيِّنًا - فريضةً على عباد الله.

= باب: صفة صلاة النبي ﷺ، الحديث (١٨١)، من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة.

وأخرجه ابن خزيمة (١/ ٢٥٠) كتاب: الصلاة، باب: ذكر الدليل على عدم الجهر بالبسملة، الحديث (٤٩٦)، والطحاوى في شرح معانى الآثار (٢٠٣/١) كتاب: الصلاة، باب: قراءة البسملة في الصلاة، والطبراني (١/ ٢٢٨) رقم (٧٣٩)، وأبو نعيم في الحلية (٦/ ١٧٩)، من رواية الحسن، عن أنس: أن النبي ﷺ، وأبا بكر، وعمر - رضى الله عنهما - كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحمن.

وأما الرواية التي فيها: ﴿فَكَانُوا يَقْرُءُونَ بِسُمُ اللَّهِ الرَّحِمْنِ الرَّحِيمِ﴾.

أخرجها الدارقطنى (١/ ٣١٦) كتاب: الصلاة، باب: اختلاف الرواية في الجهر بالبسملة، الحديث (٩)، والحاكم (٢/ ٢٣٣) كتاب: الصلاة، باب: الجهر بالبسملة (٧)، بلفظ: «فكانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم».

وفى البخارى (٩٠ - ٩١) كتاب: فضائل القرآن، باب: مد القراءة، الحديث (٥٠٤٦)، من رواية قتادة قال: سئل أنس، كيف كانت قراءة النبي عليه؟ فقال: كانت مدًا، ثم قرأ "بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم، يمد بسم الله، ويمد الرحمن، ويمد الرحيم.

(۱) هو أمير المؤمنين على بن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم، أبو الحسن، ابن عم النبى ﷺ، وزوج فاطمة الزهراء، وأبو الحسن والحسين، من الأوائل إسلامًا وفضائله كثيرة، استشهد فى رمضان سنة ٤٠ هـ.

ينظر: خلاصة الخزرجي (٢/٢٥٠)، أسد الغابة لابن الأثير ترجمة (٣٧٨٩)، الإصابة لابن حجر ترجمة (٣٧٨٩).

(٢) أخرجه البيهقي (٢/ ٤٨) عنهما: أنهما كانا يجهران بهما.

وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب، أبو عبد الرحمن. قرشى عدوى. صاحب رسول الله ﷺ نشأ في الإسلام، وهاجر مع أبيه إلى الله ورسوله. شهد الخندق وما بعدها، ولم يشهد بدراً ولا أحداً لصغره. أفتى الناس ستين سنة. ولما قتل عثمان عرض عليه ناس أن يبايعوه بالخلافة فأبى. شهد فتح إفريقية. كف بصره في آخر حياته. كان آخر من توفى بمكة من الصحابة. وهو أحد المكثرين من الحديث عن رسول الله ﷺ. ينظر: تهذيب الكمال (٢/ ١٨٧)، وتهذيب التهذيب (٥/ ٣٢٨)، تاريخ البخارى (٥/ ١٠٤)، خلاصة تهذيب الكمال (٢/ ٨١)، تاريخ البخارى الصغير (١/ ١٤٥)، الجرح والتعديل (٥/ ١٠٠)، أسد الغابة (٥/ ٢٥)، تجريد أسماء الصحابة (١/ ٣٢٥)، الإصابة (٤/ ١٨١).

ثم ليست هي في حق الصلاة فريضة، وذلك نحو التسبيحات بما فيها من تَنزيه الله. والتكبيرات بما فيها من تعظيمه فريضة لنفسها؛ إذ ليس لأحد ألا ينزه ربه، ولا يعظمه من غير أن يوجب ذلك فرضيتها في حق الصلاة، وفي حق كل مجعولة هي فيه، لا من طريق توضيح الفرضية من غير طريق الذي ذكرت.

ثم ليست هي بفريضة في حق القراءة في الصلاة؛ لوجوه:

أحدها: أَن فرضية القراءَة عرفنا بقوله: ﴿فَأَقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرَءَانِۗ﴾ [المزمل: ٢٠] وفيها الدلالة من وجهين:

أحدهما: أنه قد يكون غيرها أيسر.

والثانى: أن فرضيَّة القراءَة في هذه الآية من حيث الامتنان بالتخفيف علينا والتيسير، ولو لم يكن فريضة لم يكن علينا في التخفيف مئَّةٌ إذًا بالترك.

ثم لا نخير في فاتحة القرآن، والآية التي بها عرفنا الفرضية فيما تخير ما يختار من الأيسر، ثبت أنها رجعت إلى غيرها، وبالله التوفيق.

والثانى: أن نبئ الله أخبر عن الله: أنه جعل بها فى حق الثناء، وهو ما ذكر فى خبر القسمة فصارت تقرأ بذلك الحق، فلم يخلص لها حق القراءة، بل أَلحق بها حق الدعاء والثناء، وليس ذلك من فرائض الصلاة، وبالله التوفيق.

والثالث: ما روى عن عبد الله بن مسعود (١) - رضى الله عنه-: «أَنَّ النبَّ ﷺ أَخيَا لله بقوله: ﴿إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ ﴾ [المائدة: ١١٨] الآية. وبه كان يقوم، وبه كان يركع، وبه يسجد، وبه يقعد» (٢). فثبت أنه لا يتعين قراءتها في الصلاة مع ما أيَّده الخبر الذي فيه

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ بن فأر بن مخزوم الهذلى أبو عبد الرحمن من أكابر الصحابة ومن أقربهم إلى رسول الله على وهو من السابقين للإسلام كان خادم النبى الله وصاحب سره، كان له أصحاب سادة منهم علقمة والأسود ومسروق وعبيدة السلماني وأبو وائل وطارق بن شهاب وزر بن حبيش وأبو عمرو الشيباني وأبو الأحوص وزيد بن وهب وخلق سواهم ولى بيت المال بالكوفة ثم قدم المدينة في خلافة عثمان رضى الله عنه فتوفي بها سنة ٣٢ ودفن بالبقيع . ينظر الإصابة (١٩٤١) ت (٤٩٤٥)، الاستيعاب (٢/ ٣٧٠) ت (١٥٣١)، صفة الصفوة (١/ ينظر الإصابة الفقهاء للشيرازي ص (١١)، غاية النهاية (١/ ٤٥٨)، تاريخ الخميس (٢/ ٢٨٧)، تاريخ الإسلام (٢/ ٢٨٠)، الأعلام للزركلي (٢/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٥/ ١٥٦، ١٧٠، ١٧٠)، والنسائي (٢/ ١٧٧) كتاب الافتتاح، باب ترديد الآية، وابن ماجه (٢/ ٤٧٩) ٤٨٠ كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في صلاة الليل (١٣٥٠) وابن أبي شيبة وابن مردويه والبيهقي عن أبي ذر بنحوه كما في الدر المنثور (٢١٦/٢)، وفي إسناده مقال.

«أَنِ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»(١)؛ إذ قال له وقت التعليم(٢): «اقْرَأْ مَا تيسَّرَ عَلَيْكَ» فثبت أَن المفروض ذلك.

وأيضًا روى عن رسول الله ﷺ أَنه قال: «لَا صَلاةً إِلَّا بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ»<sup>(٣)</sup>.

(۱) أخرجه البخارى (۲۱/۳۱) كتاب: الاستئذان، باب: من رد فقال عليك السلام، رقم الحديث (۲۰۵۱)، ومسلم (۲۹۸/۱) كتاب: الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة، الحديث (۴۹۷/۵) وأبو داود (۲۸۷/۱ - ۲۸۸) كتاب: الصلاة، باب: صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود (۸۰۳/۱)، والنسائي (۲/۲۱) كتاب الافتتاح؛ باب فرض التكبيرة الأولى، والترمذي (۲/۳۰۱) (۱۰۳)، والسلاة، باب: ما جاء في وصف الصلاة، حديث (۳۰۳).

وابن ماجه (١/ ٣٣٦ – ٣٣٧) كتاب: إقامة الصلاة، باب: إتمام الصلاة (١٠٦٠)، وأحمد (٢/ ٤٣٧) وأبو عوانة (٢/ ١٠٥)، والبيهقى (٢/ ١٥ – ٣٧ – ٦٢)، وابن خزيمة (٢/ ٢٣٥) رقم (٤٦١) عن أبى هريرة، وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح.

وللحديث شاهد في حديث رفاعة بن رافع بمثل حديث أبي هريرة:

أخرجه أبو داود (١/ ٢٨٩) كتاب: الصلاة، باب: صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع، والسجود (٨٦٠)، والنسائي (٢/ ١٠٥٣) كتاب: الافتتاح، باب: الرخصة في ترك الذكر في الركوع (١٠٥٣)، والترمذي (١/ ١٠٠ - ١٠٠): أبواب الصلاة، باب: ما جاء في وصف الصلاة (٣٠٢)، وأحمد (٤/ ٣٤٠)، والشافعي في الأم (١/ ٨٨)، والدارمي (١/ ٣٠٥، ٣٠٦)، وابن الجارود (ص ١٠٣) - ١٠٤)، والحاكم (١/ ٢٤٢)، والبيهقي (٢/ ٢٠١)، من طرق عن رفاعة بن رافع به.

وقال الترمذي: حديث حسن.

وقد أخرجه من طريق إسماعيل بن جعفر، عن يحيى بن على بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي، عن أبيه، عن جده، عن رفاعة.

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

وقد أخرجه من طريق إسحاق بن يحيى بن أبى طلحة، عن على بن يحيى بن خلاد، عن أبيه، عن عمه رفاعة بن رافع.

والحديث صححه ابن خزيمة (١/ ٢٧٤) وابن حبان (٤٨٤ - موارد).

وأخرجه أيضًا عبد الرزاق (٣٧٣٩) والطحاوى في شرح معانى الآثار (١/١٣٧) والطيالسي (١٣٧٢) وابن حزم في المحلى (٣/ ٢٥٦) - ٢٥٧) والبغوى في شرح السنة (٢/ ٢٣٠).

(٢) في أ: التعلم.

(٣) أخرجه الشافعي في الأم (١/٩١١) كتاب: الصلاة، باب: القراءة بعد التعوذ، وأحمد (٥/٣١)، والدارمي (١/ ٢٨٣) كتاب: الصلاة، باب: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، والبخاري (٢/ ٢٣٧ - ٢٣٧) كتاب: الأوان، باب: وجوب القراءة للإمام (٢٥٥)، ومسلم (١/ ٢٩٥) كتاب: الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة، الحديث (٢٩٤)، وأبو داود (١/ ٢٥٤) كتاب: الصلاة، باب: من ترك قراءة الفاتحة، الحديث (٢٢٨)، والترمذي (٢/ ٢٥) كتاب: الصلاة، باب: لا صلاة إلا بالفاتحة، الحديث (٢٤٧)، والنسائي (٢/ ٢٧١) كتاب: القراءة خلف الإمام، الحديث (٢٤٧)، والدارقطني ماجه (١/ ٢٧٣) كتاب: إقامة الصلاة، باب: وجوب قراءة فاتحة الكتاب، وابن ماجه (١/ ٢٢٣) كتاب: الصلاة، باب: وجوب قراءة أم الكتاب، الحديث (١٧)، والبيهقي (٢ / ٨٣) كتاب: الصلاة، باب تعيين القراءة بفاتحة الكتاب، وأبو عوائة (٢/ ٢٢٤)، وابن أبي شيبة (١/ ٢٠٠)، وعبد الرزاق (٢٢ ٢٣)، وابن خزيمة (١/ ٢٤٦)، وقم (٤٨٨)، والبغوى في شرح السنة (٢/ ٢٠١)،

ثم روى عنه بيان محلها: ﴿إِنَّ كُلَّ صَلاةٍ لَمْ يُقْرَأُ فيها بِفَاتِحَةِ الكتابِ فهِيَ خِذَاجٌ، نُقْصَانٌ، غَيْرُ تَمَامٍ،(١٠).

والفاسدُ لا يوصف بالنقصان، وإنما الموصوف بمثله ما جاز مع النقصان. وبالله التوفيق.

ثم خص فاتحة القرآن بالتأمين بما سُمِّي بالذي ذكره خبرُ القسمة.

وغير الفاتحة وإن كان فيه الدعاء، فإنه لم يخص بهذا الاسم؛ لذلك لم يجهر به، فالسبيل فيه ما ذكرنا في القسمة، مع ما كان هو أخلص بمعنى الدعاء منها.

ثم السُّنَّة في جميع الدعوات المخافَتةُ.

والأصل: أنَّ كل ذِكر يشترك فيه الإمام والقوم فَسُنتُه المخافتة إلا لحاجة الإعلام، وهذا يعلم من قوله: ﴿ وَلَا الطَّهَ الِّينَ﴾ فيزول معناه.

وسبيل مثله المخافتة مع ما جاءَ به مرفوعًا ومتوارثًا.

وخبرُ الجهر يحتمل: السبق، كما كان يُسْمِعُهُم في صلاة النهار أحيانًا. ويحتمل: الإعلام، أنه كان يقرأُ به. وبالله التوفيق.

ثم جمعت هذه خصالًا من الخير، ثم كل خصلة منها تجمع جميع خصال الخير.

منها: أن فى الحرف الأول من قوله: ﴿ اَلْحَـُمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰكَمِينَ ﴿ الْحَـٰمَدُ الْجَمِيعِ النَّعَم، وتوجيهًا لها إلى الله لا شريك له، ومَدْحًا له بأُعلى ما يحتمل المدح، وهو ما ذكرنا من عموم نعمه وآلائه جميعَ بريَّته.

والحميدى (٣٨٦) والطبرانى فى الصغير (٧٨/١) كلهم من طريق الزهرى عن محمود بن الربيع عن
 عبادة بن الصامت: أن النبى ﷺ قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
 وقال الترمذى: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مالك (۱/ ۸۶) كتاب: الصلاة، بآب: القراءة خلف الإمام، الحديث (۳۹)، والشافعي (۱/ ۹۲) كتاب: الصلاة، باب: القراءة بعد التعوذ، والطيالسي (۱/ ۳۳٤)، الحديث (۲۰۲۱)، وأجمد (۲/ ۲۸۰)، ومسلم (۲۹۷۱) كتاب: الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة، الحديث (۲۹/۱) (۲۹/ ۳۹۰)، وأبو داود، كتاب: الصلاة، باب: من ترك قراءة الفاتحة، الحديث (۲۲۸)، والترمذي (۲/ ۲۰) كتاب: الصلاة، باب: لا صلاة إلا بالفاتحة، الحديث (۲۶۲)، والنسائي (۲/ ۱۳۰) كتاب: الافتتاح، باب: ترك قراءة البسملة في فاتحة الكتاب، والبيهقي (۲/ ۳۹) كتاب: الصلاة، باب: تعيين القراءة بفاتحة الكتاب، والبخاري في جزء القراءة (ص ۳)، وابن خزيمة (۱/ ۲۵۷) (۲۸۷) والمحاوي في شرح معاني (۲۲۷) والمحاوي في شرح معاني الآثار (۱/ ۲۱۲) وابن حبان (۲۷۷) - الإحسان) كلهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله علي قال: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج هي خداج هي خداج غير تام».

ثم فيه الإقرار بوحدانيته في إنشاءِ البرِيَّة كلها، وتحقيق الربوبية له عليها بقوله: ﴿رَبِّ الْعَلَمِينَ﴾ وكل واحد منها يجمع خصال خير الدارين، ويوجب القائل به - عن صدق القلب - درك الدارين.

ثم الوصف لله – عز وجل – بالاسمين يتعالى عن أن يكون لأحد من معناهما حقيقة، أو يجوز أن يكون منه الاستحقاق نحو «الله» و «الرحمن».

ثم الوصف بالرحمة التي بها نجاة كل ناج، وسعادة كل سعيد، وبها يتقى المهالكَ كلها مع ما من رحمته خلق الرحمة التي بها تعاطف بينهم وتراحمهم.

ثم الإيمان بالقيامة بقوله تعالى: ﴿مُلكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ مع الوصف له بالمجد، وحسن الثناء عليه.

ثم التوحيد، وما يلزم العباد من إخلاص العبادة له، والصدق فيها، مع جعل كل رفعة وشرف منالًا به عز وجل.

ثم رفع جميع الحواثج إليه، والاستعانة به على قضائها، والظفر بها على طمأنينة القلب وسكونه، إذ لا خيبة عند معونته، ولا زيغ عند عصمته.

ثم الاستهداء إلى ما يرضيه، والعصمة عما يغويه في حادث الوقت، على العلم بأنه لا ضلال لأحد مع هدايته في التحقيق.

والرجاء والخوف من الله لا من غيره.

وعلى ذلك جميع معاملات العباد، ومكاسبهم على الرجاء من الله تعالى أن يكون جعل ذلك سببًا به يصل إلى مقصوده، ويظفر بمراده. ولا قوة إلا بالله.

قوله تعالى: ﴿ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَكَمِينَ ﴾ اَلرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿ مِعْلِكِ يَوْمِ اَلدِّينِ ﴾ قولهُ عز وجلَّ: ﴿ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ .

احتمل: أن يكون جلَّ ثناؤُه حمدَ نفسه؛ ليُعلِم الخلقَ استحقاقَه الحمد بذاته؛ فيحمَدوهُ.

فإن قيل: كيف يجوز أن يحمدَ نفسه، ومثلهُ في الخلق غير محمود؟! قيل له: لوجهين:

أحدهما: أنَّه استحقَّ الحمدَ بذاته، لا بأحدٍ؛ ليكون فى ذلك تعريفُ الخلقِ لما يُزلفُهم لديه بما أَثْنَى على نفسه؛ ليُشُوا عليه. وغيرُه إنما يكون ذلك له به – جل وعز – فعليه: توجيه الحمد إليه لا إلى نفسه؛ إذ نفشه لا تستوجبه بها، بل بالله تعالى.

والثانى: أن الله تعالى حقيق بذلك؛ إذ لا عيب يمشه، ولا آفة تحل به فيدخل نقصان فى ذلك. ولا هو خاص بشىء. والعبد لا يخلو عن عيوب تمشه، وآفات تحل به، ويُمدح بالائتمار، ويذم بتركه. وفى ذلك تمكن النقصان، وحق لمثله الفزع إلى الله، والتضرع إليه؛ ليتغمدهُ برحمته، ويتجاوز عن صنيعه.

وعلى ذلك معنى التكبير، نحمد به ربنا ولا نحمد غيره؛ إذ ليس للعبد معنى يستقيم معه تكبُّره، إذ هُم جميعًا أكفاء من طريق المحبَّة، والخلق، وما أدرك أحدٌ منهم من فضيلة أو رفعة فبالله أدركه، لا بنفسه؛ فعليه تنزيه الرب، والفزعُ إليه بالشكر، لا بالتكبر على أمثاله. والله عن هذا الوصفِ مُتَعَالٍ.

ويحتمل أن يكون قوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ على إضمار الأمر، أى: قولوا: الحمد لله؛ لأن الحمد يضاف إلى الله، فلا بد من أن يكون له علينا؛ فأمرَ بالحمد لذلك.

ثم يخرج ذلك على وجهين:

أحدهما: ما روى عن ابن عباس (1) – رضى الله عنه – أنه قال: «الحمد لله: أى الشكر لله بما صنع إلى خلقه»(1).

فيخرج تأويل الآية على هذا؛ لأنه – على هذا الترتيب – على الأمر بتوجيه الشكر إليه، وذلك يتضمن الأمر أيضًا بكل الممكن من الطاعة على ما روى عن النبى – عليه السلام – «أنَّه صَلَّى حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ فقِيلَ لَهُ: أليسَ قَدْ غَفَرَ اللهُ لكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ: أفلا أكونُ عَبْدًا شَكُورًا» (٣)!.

<sup>(</sup>۱) هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي، أبو العباس حبر الأمة الصحابي الجليل، ولد بمكة سنة (٣ ق ه) وشهد مع الإمام على (الجمل وصفين) وعن أبي واثل قال: استعمل ابن عباس على الحج فخطب خطبة لو سمعها الترك والروم لأسلموا. وقال أبو بكر: قدم ابن عباس علينا بالبصرة وما في العرب مثله جسمًا وعلمًا وبيانًا وجمالًا وكمالًا، وينسب إليه كتاب في تفسير القرآن جمعه بعض أهل العلم من مرويات المفسرين عنه في كل آية، توفي بالطائف سنة ٦٨ ه في أيام الزبير، وكان ابن الزبير قد أخرجه من مكة إلى الطائف فمات بها وهو ابن سن ٧٠، وقيل: ابن ٧١ سنة، وقيل: لا ٧١ سنة، رحمه الله. راجع: الإصابة (٤/ ٩٠/ ت ٢٧٧٤)، صفة الصفوة (١/ ١٤٣)، الاستيعاب (٢/ ٣٨٣/ ت ١٩٥٩)، طبقات الفقهاء للشيرازي ص (١٨)، سير أعلام النبلاء (٣/ ٤٢)، أسد الغابة (٣/ ١٩١)، حلية الأولياء (١/ ٣١٤)، تذكرة الحفاظ (١/ ٣٤)، تاريخ الخميس (٢/ ٣٥٥)، معالم الإيمان (١/ ١٠٧)، تاريخ الإسلام (٣/ ٣٠)، مفتاح دار السعادة (٢/ ١٣ - ١٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى (٩/ ٥٥٨) كتاب التفسير، باب قوله: «ليغفر الله لك . . . » الآية (٤٨٣٦)، ومسلم (٢) أخرجه البخارى (٩/ ٥٥٨) كتاب التفسير، باب قوله: «ليغفر الله لك . . . » الآية (٤٨٣٦)، ومسلم (٤/ ٢١٧١)، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة (٩٧/ ٢٥١)، وعبد الرزاق (٤٧٤٦)، والحميدي (٩٥٧)، وأحمد (٤/ ٢٥١، ٢٥٥)، والترمذي (١/ ٢٨١)، كتاب الصلاة (٤٣١)، كتاب الصلاة (٢٠١)، وابن ماجه (٢/ ٥٣١)، كتاب =

فصيَّر أَنواع الطاعات شكرًا له، فمن أَطاع الله - تعالى - فقد شكر له، فيخرج تأويل الآية على هذا.

والوجه الثانى: أنه يخرج مخرج الثناء على الله – عز وجل – والمدح له، والوصفِ بما يستحقه، والتنزيه عما لا يليق به، من توجيه النعم إليه، وقطع الشركة عنه فى الإنعام والإفضال على عباده.

وعلى ذلك ما روى عن رسول الله ﷺ: «أَن الله – عز وجل – يقول: قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين، فإذا قال العبد: الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمين، قال الله تعالى: حَمِدَنى عَبْدى (١)؛ فجعل الحمدَ هذا الحرف، وصيَّر منه ثناءً؛ لوجهين:

أحدهما: أنه نسب الربوبية إليه في جميع العالم، وقطعها عن غيره.

والثانى: أَنه سَمَّى ذلك صلاةً، والصلاةُ اسْم للثناءِ والدعاءِ، وذلك خلاف الذم ونقيضه.

وفى الوصف بالبراءة من الذم مدح، وثناء بغاية المدح والثناء؛ ولذلك يفرق القول بين الحمد والشكر؛ إذ أُمِونا بالشكر للناس بما جاء عن رسول الله - عليه السلام-: "إنَّ من لم يَشكُرِ النَّاس لم يشكرِ الله»(٢) صيره بمعنى المجازاة، والحمدُ بمعنى الوصف بما هو أهله؛ فلم يُشتَحَب الحمد إلا لله. وبالله التوفيق.

وقوله: ﴿رُبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ﴾ .

رُوى عن ابن عباس – رضى الله عنه – أنه قال: «سيد العالَمين». والعالم: كل من دَبَّ على وجه الأرض.

وقد يتوجه: «الربُّ» إلى الرُّبُوبية لا إلى السؤدد؛ إذ يستقيم القول برب كل شيء من بنى آدم وغيره، نحو رب السموات والأرضين، ورب العرش ونحوه، وغير مستقيم القول بسيد السموات ونحوه.

<sup>=</sup> إقامة الصلاة، باب ما جاء في طول القيام (١٤١٩)، والنسائي (٣/٢١٩)، كتاب قيام الليل، باب الاختلاف على عائشة في إحياء الليل، وابن خزيمة (١١٨٦، ١١٨٣)، وابن حبان (٣١١)، والبيهقي (٣/ ١٦)، (٧/ ٣٩)، والخطيب في تاريخه (١١/٣٠)، والبغوى (٢/ ٢٧)، من حديث المغيرة بن شعبة.

وأخرجه البخاري (٤٨٣٧)، ومسلم (٨١/ ٢٨٢٠) عن عائشةً.

<sup>(</sup>۱) تقدم.

<sup>(</sup>۲) أخراجه أحمد (۲/ ۲۵۸، ۲۹۵، ۳۸۸، ۳۰۱، ۴۹۱) والبخارى فى الأدب المفرد (۲۱۸)، وأبو داود (۲/ ۲۷۸)، كتاب الأدب، باب فى شكر المعروف (٤٨١١)، والترمذى (٣/ ١٩٥٤)، كتاب البر والصلة، باب ما جاء فى الشكر لمن أحسن إليك (١٩٥٤) عن أبى هريرة.

وقد يتوجه اسم الرب إلى المالك؛ إذ كل من يُنسب إليه الملك يُسمَّى أنه مالكه، ولا يُسمَّى أنه سيد إلا في بني آدم خاصةً.

واسم الرب يجمع ذلك كلَّه؛ لذلك كان التوجيه إلى المالك أقرب، وإن احتمل المروى عن ابن عباس - رضى الله عنه - إذ هو في الحقيقة سيِّدُ من ذُكِر ورَبُّهم. والله الموفق.

ثم اختلف أهلُ التفسير في العَالَمِين:

فمنهم من رد إلى كل ذى روح دب على وجه الأرض.

ومنهم من رد إلى كل ذى روح في الأرض وغيرها.

ومنهم من قال: لله كذا، كذا عالم.

والتأويل عندنا ما أجمع عليه أهل الكلام: أن العالمين: اسم لجميع الأنام والخلق جميعًا. وقول أهلِ التفسير يرجع إلى مثله، إلا أنهم ذكروا أسماءَ الأعلام، وأهل الكلام ما يجمع ذلك وغيرهم.

ثم العالَم اسم للجميع، وكذلك الخلق، ثم تعريف ذلك بالعالَمين والخلائق يتوجه إلى جمع الجمع، من غير أن يكون في التحقيق تفاوت، وقد يتوجه إلى عالم كل زمان وكذا خلق كل زمان على حكم تجدد العالم. وبالله التوفيق.

وفى ذلك أن الله - عز وجل - ادعى لنفسه: رب العالمين كلهم، من تقدم وتأخر، ومن كان ويكون، ولم يَقْدر أحد أن ينطق بالتكذيب، يدَّعى شيئًا من ذلك لنفسه؛ فدل ذلك على أن لا رب غيره، ولا خالق لشىء من ذلك سواه؛ إذ لا يجوز أن يكون حكيم أو إله ينشئ ويبدع ولا يدعيه، ولا يفصل ما كان منه ما كان لغيره، وبنفسه قام ذلك لا بغيره؛ وعلى ذلك معنى قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ مَعَمُ مِنْ إِلَيْهٍ إِذَا لَدَّهَبَ كُلُّ إِلَيْهٍ بِمَا خَلَقَ ﴾ [المؤمنون: ٩١] فهذا - مع ما فى اتساق التدبير، واجتماع التضاد، وتعلق حوائج بعض ببعض، وقيام منافع بعضٍ ببعض، على تباعد بعضٍ من بعض وتضادها - دليل واضح على أن مدبر ذلك كله واحد، وأنه لا يجوز كون مثل ذلك من غير مُدبِّر عليم. والله المستعان.

وقوله: ﴿ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيبِ ﴿ مِالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ .

اسمان مأخوذان من الرحمة، لكنه رُوِى فيهما: رقيقان أَحدُهما أَرقُ من الآخر، وكأن الذي رُوِى عنه هذا أَراد به لطيفان أَحدُهما أَلطف من الآخر، دليل ذلك وجهان:

أحدهما: مجيء الأثر في ذلك - اللطيف - في أسماء الله تعالى مع ما نطق به

الكتاب، ولم يذكر في شيء من ذلك رقيق.

ومعنى اللطيف: استخراج الأُمور الخفية وظهورها له؛ كقوله: ﴿إِنُّهَا إِن تُكُ مِنْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ ﴾ إلى قوله: ﴿لَطِيفُ خَبِيرٌ ﴾ [لقمان: ١٦]، وبالله التوفيق. والثانى: أن اللطيف حرف يدل على البرُّ والعطف.

والرقة على رقة الشيء التي هي نقيض الغلظ والكثافة، كما يقال: فلان رقيق القلب. وإذا قيل: فلان لطيف، فإنما يراد به بارٌّ: عاطف؛ فلذلك يجوز: لطيف، ولا يجوز: رقيق، وكذلك فسر من فسر «الرحمن» بالعاطف على خلْقه بالرزق.

وذهب بعضهم - وهو الأول - إلى اللطافة وذلك بعيد، وإنما هو من اللُّطف. وقوله: أَحدُهما أَرق من الآخر، بمعنى اللطف - يحتمل وجهين:

أحدهما: التحقيق بأن اللطف بأحد الحرفين أخص وأليق، وأوفر وأكمل، فذلك رحمته بالمؤمنين أنه يقال: رحيم بالمؤمنين على تخصيصهم بالهداية لدينه؛ ولذا ذكر أمته وإن أشركهُم في الرزقِ فيما يراهم غيرهم؛ ألا ترى أنه لا يقال: رحمن بالمؤمنين، وجائز القول: رحيم بهم، وكذلك لا يقال: رحيم بالكافرين، مطلقًا؟! وبالله التوفيق.

ووجه آخر: أن أحدهما ألطف من الآخر؛ كأنه وصف الغاية في اللطف حتى يتعذر وجه إدراك ما في كل واحد منهما من اللطف، أو يوصف بقطع الغاية عما يتضمنه كل حرف. وبالله التوفيق.

ثم في هذا أن اسم "الرحمن" هو المخصوص به الله لا يسمى به غيره، و"الرحيم" يجوز تسمية غيره به؛ فلذلك يوصف أن "الرحمن" اسم ذاتى، و"الرحيم" فغلى، وإن احتمل أن يكونا مشتقين من الرحمة؛ ودليل ذلك: إنكار العرب "الرحمن"، ولا أحد منهم أنكر "الرحيم"، حيث قالوا: ﴿قَالُواْ وَمَا الرَّحْنَنُ أَنَسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنا﴾ [الفرقان: ٦٠] وذلك قوله: ﴿قَلِ ادَعُواْ اللَّمْنَ أَلَا مَدْعُواْ [الإسراء: ١١٠] يَدُل على أنَّه ذاتيٌ لا فعليٌ، وإن كان الفعل صفة الذات؛ إذ محالٌ صفته بغيره؛ لما يوجب ذلك الحاجة إلى غيره ليحدث له الثناء والمدح. وفي ذلك خَلَق الخلق لنفع الامتداح، وهو عن ذلك متعالي، بل بنفسه مستحقٌ لكل حمدٍ ومدح، ولا قوة إلا بالله.

وروى فى خبر القسمة: «أَن العبد إذا قال: الرحمن الرَّحيم، قال الله تعالى: أَثنى علىً عبدى، وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدنى عبدى، (١). وذكر أنه قال فى الأول: بالتمجيد، وفى الثانى: بالثناء، وذلك واحد؛ لأن معنى الثناء الوصف بالمجد والكرم

<sup>(</sup>١) تقدم بنحوه.

والجود، والتمجيد هو الوصف بذلك، وبالله التوفيق.

ثم أُجمع على أن قوله: ﴿مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ أَنه يوم الحسابِ والجزاءِ. وعلى ذلك القول: ﴿ يَوْمَ بِذِ يُوفِيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَ ﴾ ذلك القول: ﴿ يَوْمَ بِذِ يُوفِيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَ ﴾ [النور: ٢٥] وهو الجزاء.

ومن ذلك قول الناس: «كما تدين تدان».

وجائز أن يكون ﴿ملكِ يَوْمِ ٱلدِّبِنِ ﴾ على جعل ذلك اليوم لما يدان اليوم؛ إذ به يظهر حقيقتُه، وعِظمُ مرتبته، وجليلُ موقعه عند ربه.

وفى الآية دلالة وصف الرب بملكِ ما ليس بموجود لوقت الوصفِ بملكه، وهو يوم القيامة.

ثبت أن الله بجميع ما يستحق الوصف به يستحقه بنفسه لا بغيره.

ولذلك قلنا نحن: هو خالق لم يزل، ورحيم لم يزل، وجواد لم يزل، وسميع لم يزل - وإن كان ما عليه وقع ذلك لم يكن - وكذلك نقول: هو رب كل شيء، وإله كل شيء في الأزل - وإن كانت الأشياء حادثة - كما قال: ﴿مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ وَإِن كَانَ اليَّوْمِ اللَّهِ التوفيق.

توله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿ آهَدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿ صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿ مِرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَاللَّهِ الْمُعَالَيْنَ ﴾ [الفاتحة]. وقوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ .

فهو - والله أعلم - على إضمار الأمر، أي: قل: ذا. ثم لم يجعل له أن يَسْتَنْنَى في القول به، بل ألزمه القول بالقول فيه. ثم هو يتوجه وجهين:

أحدهما: يحال<sup>(١)</sup> القول به على الخبر عن حاله؛ فيجب ألا يستثنى فى التوحيد، وأن من يَسْتَثْنى فيه عن شَكِّ يُسْتَثْنَى.

والله - تعالى - وصف المؤمنين بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ لَمْ يَرْتَـابُواْ ...﴾ الآية [الحجرات: ١٥].

وكذلك سئل رسول الله ﷺ عن أفضل الأعمال فقال: "إيمان لا شكَّ فيه" (٢).

<sup>(</sup>١) في أ: لحال.

 <sup>(</sup>۲) طرف من حدیث عبد الله محبشی:
 أخرجه أحمد (۳/ ٤١١)، وأبو داود (۱/ ٤٢٢) كتاب الصلاة، باب افتتاح صلاة الليل بركعتين (۱۳۲۵)، وباب طول القیام (۱٤٤٩)، والنسائی (٥٨/٥)، كتاب الزكاة، باب جهد المقل.

والثانى: عن الأحوال التى ترد فى ذلك. لكنه إذا كان ذلك على اعتقاد المذهب لم يجز الثناء فيه يجز الشك فيه؛ إذ المذاهب لا تعتقد لأوقات، إنما تعتقد للأبد؛ لذلك لم يجز الثناء فيه فى الأبد. وبالله التوفيق.

ثم قوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ يتوجه وجهين:

أحدهما: إلى التوحيد، وكذا رُوِيَ عن ابن عباس<sup>(۱)</sup> - رضى الله عنهما - أنه قال: «كُلُّ عبادةٍ في القرآنِ فهو توحيدٌ».

والوجه الآخر: أن يكون على كل طاعة أن يعبد الله بها، وأصلها يرجع إلى واحد؛ لما على العبد أن يوحد الله - تعالى - في كل عبادة لا يُشرك فيها أحدًا، بل يخلصها فيكون موجّدًا لله تعالى بالعبادة والدين جميعًا.

وعلى ذلك قطعُ الطمع، والخوف، والحوائج كلها عن الخلق.

وتوجيهُ ذلك إلى الله تعالى بقوله: ﴿ أَنتُمُ اللهُ عَلَى اللهُ هُوَ الْغَنِيُ الْحَمِيدُ ﴾ [فاطر: ١٥] وعلى ذلك المؤمن لا يطمعُ في الحقيقة بأحدٍ غير الله، ولا يرفع إليه الحوائج، ولا يخاف إلا من الوجه الذي يخشى أن الله جعله سببًا لوصول بلاءٍ من بلاياه إليه على يديه؛ فعلى ذلك يخافُه، أو يرجو أن يكون الله تعالى جعل سببَ ما دفعه إليه على يديه، فبذلك يرجو ويطمع، فيكون ذلك من الضَّالِين، فيكون في ذلك التعوُّذُ من جميع أنواع الذنوب، والاستهداءُ إلى كل أنواع البر.

وقوله: ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ .

فذلك طلب المعونة من الله تعالى على قضاء جميع حوائجه دينًا ودنيا.

ويحتمل أن يكون هو على أثر الفزع إلى الله بقوله: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ على طلب التوفيقِ لما أمر به، والعصمة عما حذَّره عنه، وكذلك الأمر البيّن في الخلق من طلب التوفيق، والمعونة من الله، والعصمةِ عن المنهى عنه جرت به سنة الأُخيار. والله الموفق.

<sup>=</sup> وفي الباب عن أبي ذر:

أخرجه البخارى (٥/ ٤٤٦) كتاب العتق، باب أى الرقاب أفضل (٢٥١٨)، ومسلم (٨٨/١)، كتاب الإيمان باب كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال (١٣٦/ ٨٤)، والنسائى (٦/ ١٩)، كتاب الجهاد، باب ما يعدل الجهاد في سبيل الله.

وعن أبى هريرة:

أخرجه البخارى (۱۵٦/٤) كتاب الحج، باب فضل الحج المبرور (۱۵۱۹) ومسلم (۱۳۵/ ۸۳)، والنسائي (۱۹/٦).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير (۱/۹۹) (۱۷۱) عنه بنحوه، وذكره السيوطى فى الدر (۳۹/۱) وزاد نسبته لابن أبى حاتم.

## ثم لا يصلح هذا على قول المعتزلة(١١)؛ لأن تلك المعونة على أداء ما كلف قد أعطى؛

(۱) المعتزلة: هم أصحاب واصل بن عطاء الغزالى الذى اعتزل عن مجلس الحسن البصرى، حين دخل على الحسن رجل، فقال: يا إمام الدين، ظهر فى زماننا جماعة يكفرون صاحب الكبيرة، فكيف تحكم لنا؟ فتفكر الحسن، وقبل أن يجيب قال واصل: أنا لا أقول صاحب الكبيرة مؤمن ولا كافر، ثم قام إلى أسطوانة من أسطوانات المسجد، وأخذ يقرر على جماعة من أصحاب الحسن أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر. فقال الحسن: اعتزل عنا واصل؛ فلذلك سمى أصحابه: معتزلة، ويلقبون بالقدرية؛ لإسنادهم أفعال العباد إلى قدرتهم وإنكارهم فيها أى خلق لله تعالى. والمعتزلة لقبوا أنفسهم: أصحاب العدل والتوحيد. أما تلقيبهم بالأول؛ فلقولهم بوجوب الأصلح وثواب المطيع، وأما بالثانى؛ فلقولهم بنفى الصفات القديمة.

وقد افترقوا إلى عشرين فرقة وهي:

- الواصلية: أصحاب واصل بن عطاء وقالوا بنفى الصفات وبالقدر وامتناع إضافة الشر إلى الله وبالمنزلة بين المنزلتين..... إلخ.
  - العمرية: نسبة إلى عمرو بن عبيد.
- الهذيلية: أصحاب أبى الهذيل العلاف وقالوا بفناء مقدورات الله وأن أهل الخلدين يصيرون إلى خمود؛ ولذلك سمى المعتزلة أبا الهذيل جهمى الآخرة.
- النظامية: أصحاب إبراهيم بن سيار النظام. قالوا: لا يقدر الله أن يفعل بعباده في الدنيا ما لا صلاح لهم فيه . . . النخ .
- الأسوارية: أصحاب الأسوارى، زادوا: أن الله تعالى لا يقدر على ما أخبر بعدمه أو علم عدمه والإنسان قادر عليه.
- الإسكانية: أصحاب أبى جعفر الإسكاف قالوا: الله لا يقدر على ظلم العقلاء بخلاف ظلم الصيان والمجانين.
- الجعفرية: أصحاب الجعفرين: ابن مبشر وابن حرب. زادوا: أن في فساق الأمة من هو شر من الزنادقة والمجوس. والإجماع على حد الشرب خطأ. وسارق الحبة منخلع عن الإيمان.
- البشرية: ينسبون إلى بشر بن المعتمر. قالوا: الأعراض من الألوان والطعوم والروائح وغيرها تقع متولدة والقدرة سلامة البنية والله قادر على تعذيب الطفل ظالما ولو عذبه لكان عاقلا عاصيا وفيه تناقض.
- المزدارية: نسبة إلى أبى موسى عيسى بن صبيح المزدار. قالوا: الناس قادرون على مثل القرآن نظما يعنى أن إعجازه كان بصرف الله الناس عن الإتيان بمثله لا بعجز طبيعى منهم.
- الهشامية: هو هشام بن عمرو الغوطى. قالوا: لا يطلق اسم الوكيل على الله لاستدعائه موكلاً. . . إلخ.
- الصالحية: أصحاب الصالحي جوزوا قيام العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر بالميت.
- الحائطية: أصحاب أحمد بن حائط من أصحاب النظام قالوا: للعالم إلهان، قديم هو الله تعالى ومحدث هو الذي يحاسب الناس في الآخرة.
  - الحدبية: أصحاب فضل الحدبي. زادوا التناسخ وأن كل حيوان مكلف.
- المعمرية: أصحاب معمر بن عياد السلمى. قالوآ: الله لم يخلق شيئا غير الأجسام ولا يوصف بالقدم ولا يعلم نفسه والإنسان لا فعل له غير الإرادة.
- التمامية: أصحاب تمامة بن أشرس النميرى. قالوا: اليهود والنصارى والمجوس والزنادقة
   يصيرون ترابا لا يدخلون جنة ولا نارًا وكذلك البهائم والأطفال. . . إلخ.

إذ هو على قولهم لا يجوز أن يكون مكلفًا قد بقى شىء – مما به أَداءُ ما كلف – عند الله، وطلبُ ما أُعْطِى كتمانُ العطيةِ، وكتمانُ العطيةِ كفرانٌ؛ فيصير كأنَّ الله أمر أن يَكْفُر نعمَهُ ويكتمها ويطلبها منه تعنتًا. وظنُّ مثله بالله كفرٌ.

ثم لا يخلو من أن يكون عند الله ما يُطلب فلم يُعطه التمام إذًا، أو ليس عندهُ فيكون طلبه استهزاءً به، إذ مَنْ طَلَب إلى آخَرَ مَا يَعْلم أنه ليس عنده فهو هازئ به في العرف، مع ما كان الذي يُطلب إما أن يكون لله ألا يعطيه مع التكليف فيبطل قولهم؛ إذ لا يجوز أن يكلف وعنده ما به الصلاح في الدين فلا يعطى، أو ليس له ألا يعطى فكأنه قال: اللهم لا تُجُرْ.

وَمَنْ هذا عِلْمهُ بربه فالإسلام أُولى به، وهذا مع ما كان لا يدعو الله أَحدٌ بالمعونة إلا ويطمئن قلبهُ أَنه لا يذل عند المعونة، ولا يزيغ عند العصمة، وليس مثلهُ يملك الله عند المعتزلة. ولا قوة إلا بالله.

وقد روى عن النبى ﷺ أنه قال في خبر القسمة: «الله يقول: هذا بَيْني وبينَ عبْدى نِصْفين».

وذلك يحتمل: أن يكون كل حرف من ذلك بما فيها جميعًا الفزع إلى الله بالعبادة، والاستعانة ورفع الحاجة إليه، وإظهار غناه - جل وعلا - عنه؛ فيتضمن ذلك الثناء عليه، وطلب الحاجة إليه.

ويحتمل: أن يكون الحرفُ الأول لله بما فيه عبادتُه وتوحيدهُ، والثاني للعبد بما فيه

الخياطية: أصحاب أبى الحسين بن أبى عمرو الخياط. قالوا: بالقدر وتسمية المعدوم شيئا
 وجوهرا وعرضا وأن إرادة الله كونه غير مكره ولا كاره وهى فى أفعال نفسه الخلق وفى أفعال عباده
 الأمر... إلخ.

<sup>-</sup> الجاحظية: أصحاب عمرو بن بحر الجاحظ: قالوا: إن الأجسام ذوات طبائع ويمتنع انعدام الجواهر. والنار تجذب إليها أهلها لا أن الله يدخلها والخير والشر من فعل العبد والقرآن جسد ينقلب تارة رجلا وتارة امرأة.

<sup>-</sup> الكعبية: أصحاب أبى القاسم بن محمد الكعبى قالوا: فعل الرب واقع بغير إرادته ولا يرى نفسه ولا غيره إلا بمعنى أنه يعلمه.

<sup>-</sup> الجبائية: أصحاب أبي على الجبائى: قالوا: إرادة الله حادثة لا في محل والعالم يفنى بفناء لا في محل والله متكلم بكلام يخلقه في جسم ولا يرى في الآخرة والعبد خالق لفعله ومرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر وإن مات بلا توبة يخلد في النار. . . إلخ.

<sup>-</sup> البهشمية: انفرد أبو هاشم عن أبيه بإمكان استحقاق الذم والعقاب بلا معصية وبأنه لا توبة عن كبيرة مع الإصرار على غيرها عالما بقبحه ولا مع عدم القدرة. ولا يتعلق علم بمعلومين على التفصيل ولله أحوال لا معلومة ولا مجهولة ولا قديمة ولا حادثة. ينظر: حاشية أحمد ملا على شرح العقائد النسفية للعلامة التفتازاني (٥٣/١) وما بعدها.

طلبُ معونته وقضاءُ حاجته.

ويؤيد ذلك بقية السورة أنه أُخرج على الدعاء فقال الله - عز وجل-: «هذا لعبدى، ولعبدى ما سأل».

وقوله: ﴿ أَهْدِنَا ﴾ .

قال ابنُ عباس (١) - رضى الله عنهما-: أرْشِدْنا.

والإرشاد، والهداية واحد، بل الهدايةُ في حق التوفيق أقربُ إلى فهم الخلق من الإرشاد بما هي أعم في تعارفهم.

ثم القول بالهداية يُخرَّج على وجوه ثلاثة:

أحدها: البيانُ. ومعلومٌ أن البيانَ قد تقدم من الله لا أحد يريد به ذلك لمضى ما به البيان من كتابٍ وسنةٍ، وإلى هذا تذهب المعتزلة.

والثانى: التوفيقُ له، والعصمةُ عن زيغه. وذلك معنى قولهم: «اللهمَّ الهُدِنَا فيمَنْ هَدَيْتَ»، وقوله: ﴿ اللَّهِمَ الْصِرَطَ النَّمِيرَطَ النَّمِيرَطَ النَّمِيرَطَ النَّمِيرَطَ النَّمِيرَطَ النَّمِيرَطَ النَّمِيرَ في وصَفَهم إلى آخر السورة، ولو كان على البيان على ما قالت المعتزلة فهو والمغضوب عليهم في ذلك سواء، فثبت أنه على ما قلنا دون ما ذهبوا إليه.

والثالث: أَن يكون على طلب خلق الهداية لنا؛ إذ نسب إليه من جهة الفعل، وكل ما يفعله خلق؛ كأَنه قال: اخلُق لنا هدايتنا، وهو الاهتداءُ منا. وبالله التوفيق.

ثم تأويل طلب الهداية، ممن قد هداه الله يتوجه وجهين:

أحدهما: طلب الثبات على ما هداه الله، وعلى هذا معنى زيادات الإيمان، أنها بمعنى الثبات عليه، وذلك كرجلين ينظران إلى شيء فيرفع أحدهما بصره عنه، جائز القول بازدياد نظر الآخر.

ووجه آخر: على أن في كل حال يخاف على المرءِ ضد الهدى، فيهديه مكانه أبدًا فيكون له حكم الاهتداء؛ إذْ في كل وقت إيمانٌ منه دفع به ضده.

وعلى ذلك قوله: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ مَامَنُوٓا مَامِنُوا بِٱللَّهِ . . . ﴾ الآية [النساء: ١٣٦] ونحو ذلك من الآيات.

وقد يحتمل أيضًا معنى الزيادةِ هذا النوعُ. وبالله التوفيق.

وأما ﴿ ٱلصِّبَرَطَ ﴾ فهو الطريق والسبيل في جميع التآويل وهو قوله: ﴿ وَأَنَّ هَلَا صِرَطِي

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير (۱/۱۱) (۱۷۳) عنه بنحوه، وذكره السيوطى في الدر المنثور (۱/ ٤٠) وزاد نسبته لابن أبي حاتم.

. . . ﴾ الآية [الأنعام: ١٥٣]، وقوله: ﴿قُلْ هَلَاِهِۦ سَبِيلِيٓ ﴾ [يوسف: ١٠٨].

ثم اختلفوا فيما يراد به:

فقال بعضهم: هو القرآن(١).

وقال بعضهم: هو الإيمان.

وأيهما كان فهو القائم الذى لا عوج له، والقيّم الذى لا اختلاف فيه، مَنْ لزِمهُ وصَلَ إلى ما ذكر. وبالله التوفيق.

وقوله: ﴿ٱلْمُسْتَقِيمَ﴾.

قيل: هو القائم بمعنى الثابت بالبراهين والأدلة، لا يُزيله شيء، ولا ينقضُ مُجَجه كيدُ الكائدين، ولا حيلُ المريبين.

وقيل: ﴿ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ الذي يستقيم بمن تمسك به حتى يُنجيه، ويدخله الجنة.

وقيل: ﴿ٱلْمُسْتَقِيمَ﴾ بمعنَى: يُستقامُ به؛ كقوله: ﴿وَٱلنَّهَارَ مُبْعِدًا ﴾ [النمل: ٨٦]،

أى: يُبْصَرُ به. يدل عليه قوله: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اَسْتَقَامُواْ . . . ﴾ الآية [فصلت: ٣٠] ؛ فالمستقيم هو المتبع له. وبالله التوفيق.

ثم ذكر من ذكر من المُنعَم عليهم؛ ولله على كل مؤمن نعم بالهداية.

وما ذكر دليل على أن «الصراط» هو الدين؛ لأَنه أنعم به على جميع المؤمنين.

لكن تأويل من يردُّ إلى الخصُوص يتوجه وجهين:

أحدهما: أنه أَنعم عليهم بمعرفة الكتب والبراهين، فيكون على التأويل الثاني من القرآن والأدلة.

والثانى: أن يكون لهم خصوص فى الدين قُدِّموا به على جميع المؤمنين؛ كقول داود، وسليمان: ﴿اَلْمَمَدُ لِلَهِ اَلَّذِى فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ [النمل: ١٥]، وعلى هذا الوجه يكون ﴿أَهْدِنَا﴾ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في الشعب كما في الدر المنثور (۱/۱۱) عن قيس بن سعد عن رجل مرفوعا، ونسبه البغوى في تفسيره (۱/۱۱) لعبد الله بن مسعود.

في الباب عن على مرفوعا به.

أخرجه أحمد (٩١/١) والترمذى (٣٠، ٢٩) كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء فى فضل القرآن (٢٩٠١) وأبو يعلى (٣٦٧) وابن جرير (١٧٤، ١٧٥) وابن أبى شيبة والدارمى وابن أبى حاتم وابن الأنبارى فى المصاحف وابن مردويه والبيهقى فى شعب الإيمان كما فى الدر المنثور (١/١).

قال الترمذى: إسناده مجهول، وفى حديث الحارث مقال. وأخرجه ابن جرير (١٧٦) عنه موقوفًا.

ووجه آخر: وهو المخصوص الذي خص به كثيرًا من المؤمنين من بين غيرهم، لكن النُّنيًا يدل على صرف الإرادة إلى جملة المؤمنين؛ إذ انصرف إلى غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

وقولَهُ: ﴿ صِرَاطُ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتُ عَلَيْهِمْ ﴾ .

على قول المعتزلة: ليس لله على أحد من المؤمنين نعمة ليست على المغضوب عليهم ولا الضالين؛ إذ لا نعمة من الله على أحد إلا الأصلح فى الدين والبيان للسبيل المرضى، وتلك قد كانت على جميع الكفرة فيبطل على قولهم التُنْيَا. والله الموفق.

ثم اختلف في ﴿غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلصَّالِّينَ﴾ .

منهم من قال: هو واحد؛ إذ كل ضال قد استحق الغضب عليه، وكل مغضوب عليه استحق الوصف بالضلال.

ومنهم من قال: ﴿ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم ﴾ هم اليهود، وإنما خصوا بهذا: بما كان منهم من فضل تمرد وعُتُو لم يكن ذلك من النصارى نحو إنكارهم بعيسى، وقصدهم قتله مما لم يكن ذلك من النصارى.

ثم قولهم فى الله: ﴿يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةً . . .﴾ الآية [المائدة: ٦٤]. وقولهم: ﴿لَقَدُ سَيَعَ اللَّهُ قَوْلَ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ قَوْلَ اللَّهِ تعالَى فيهم: ﴿لَتَجِدَنَ أَشَدً النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلَّيَهُودَ . . .﴾ الآية [المائدة: ٨٢].

وكفرِهم برسول الله ﷺ بعد استفتاحهم، وشدة تعنتهم، وظهور النفاق؛ فاستحقوا بذلك اسم الغضب عليهم، وإن كانوا شركاء غيرهم في اسم الضلال. وبالله التوفيق.

وفي هذا وجه آخر: أن يُخمل الذنوب على وجهين:

منها ما يوجب الغضب - وهو الكفر - ومنها ما يوجب اسم الضلال - وهو ما دونه - كقول موسى: ﴿فَعَلْنُهُمَّا إِذَا وَأَنَا مِنَ ٱلصَّالِينَ﴾ [الشعراء: ٢٠].

ورؤية الهداية لأهلها والتعوذ به من كل ضلال، ومن جميع ما يوجب مقته وغضبه وبالله النجاة والخلاص - مع ما في خبر القسمة، وعد جليل من رب العالمين في إجابة العبد مما يرفع إليه من الحوائج، إذ قال: «قسمتُ الصلاة بيني وبين عبدى نصفين» ثم صير آخر السورة لعبده، وليس في صلاته سوى إظهار الفقر، ودفع الحاجة، وطلب المعونة، والاستهداء إلى ما ذكر مع التعوذ عما وصف، وليس ذلك مما يوصف به العبد المه؛ فثبت أن له في ذلك إجابة ربه فيما أمره به، ووعد ذلك، وهو لا يخلف وعده. فأتم له العبد مع لؤمه فأتى يحتمل ذلك بعد أمره العبد بالذي تضمنه أول السورة، فقام به العبد مع لؤمه

وجفائه، والله بكرمه وجوده لا ينجز له ما وعد؟!

لا يكون هذا أَلبتة، وقد قال: ﴿ أَدْعُونِي ٓ أَسْتَجِبٌ لَكُوْ﴾ [غافر: ٦٠] وغير ذلك مما فيه الإنجاز، وأنه لا يخلف الميعاد.

ثم قد جعلت – بما جاء من الحديث فى تلاوتها – أنْ قدمها على التوراة، والإنجيل، وعدلها بثلثى القرآن، وجعلها شفاءً من أنواع الأدواء للدين، والنفس، والدنيا، وجعلها معادًا من كل ضلال، وملجأً إلى كل نعمة. وبالله نستعين.

مع ما أوضح – فى الأسماء التى لقب فيها فاتحة القرآنَ – عظيمَ موقعه، وجليلَ قدره، وهو أن سمًّاه فاتحة القرآن بما به يفتح القرآن، وكذلك روى عن رسول الله ﷺ أنه كان يفتتح القراءة به وسمى فاتحة الكتاب بما به يفتتح كتابة المصاحف والقرآن.

وسمى أُم القرآن لما يؤم غيره في القراءة.

وقيل: الأم بمعنى الأصل، وهو ألا يحتمل شيء مما فيه النسخَ ولا الرفعَ فصار أصلًا.

وسمى المثاني؛ لما يثني في الركعات، ولا قوة إلا بالله.

وفى قوله: ﴿ أَهْدِنَا﴾ إلى آخره وجهان سوى ما ذكرنا؛ إذ قوله: ﴿ أَهْدِنَا ٱلصِّرَاطُ الْصِرَاطُ الْمُسْتَقِيدَ ﴾ دعاء كاف عما تضمن إلى آخر السورة؛ إذ ليس فيها غير تفسير هذه الجملة. أحدهما: تذكير نعم الله على الذين يقبلون دينه في قلوبهم، والتوفيق لهم بذلك،

احدهما: تدكير نعم الله على الدين يقبلون دينه في فلوبهم، واللوثيق فهم بعد وأفضاله عليهم بما ليس لهم عليه.

والثاني: تعوذهم عن كل زيغ ومقت، وضلال، وذنب، والتجاؤهم إليه في ذلك بقوله: ﴿غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّاَلَيْنَ﴾ .

## تَفْسِيرُ سُورَة الْبَقُرة بسم الله الرحمن الرحيم (وبه نستعين على القوم الكافرين)

قوله تعالى: ﴿ الْمَ ﴿ ذَلِكَ الْكِنْبُ لَا رَبَّ فِيهُ هُدًى لِلْمُنَقِينَ ﴿ اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ
وَيُقِيمُونَ الْصَلَوْةَ وَمِمَّا رَزَقْتُهُمْ بُنِفِقُونَ ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن
قَبْلِكَ وَيَالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿ أُولَتِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَبِّهِمْ وَأُولَتِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ .
﴿ اللَّهَ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُلِمُ الللللَّالِمُ الللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ الل

قيل: فيه وجوه:

روى عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: قوله: ﴿الْمَرَ ﴾ أنا الله أعلم (١٠). وقيل: إنه قسم أقسم بها (٢٠).

وقيل: إن هذه الحروف المعجمة مفتاح السورة (٣).

وقيل: إن كل حرف من هذه الحروف كناية اسم من أسماءِ الله: الأَلف الله، واللام لطفه، والميم ملكه (٤٠).

وقيل: إن اللام آلاؤه، والميم مجده (٥).

وقيل: إن الألف هو الله، واللام جبريل، والميم محمد.

وقيل: إنها من التشبيب؛ ليفصل بين المنظوم من الكلام، والمنثور من نحو الشعر ونحوه.

وقيل: إن تفسير هذه الحروف المقطعة ما أُلحق ذكرها بها على أثرها نحو قوله:

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير (۲۳۸) ووكيع وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم والنحاس من طرق عنه كما في الدر المنثور (۱/ ٥٤).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن جرير (۲۳٦) وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه والبيهقى فى كتاب الأسماء والصفات عن ابن عباس كما فى الدر المنثور (١/٥٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير (٢٢٨، ٢٢٩، ٣٣٠، ٣٣٠)، من طرق عن مجاهد بنحوه، وزاد السيوطى فى الدر المنثور (١/٥٤) ابن المنذر وابن أبى حاتم وأبا الشيخ عنه، وعزاه أيضًا لابن أبى شيبة فى تفسيره وعبد بن حميد وابن المنذر عن عامر الشعبى ولابن مردويه عن ابن عباس، ولأبى الشيخ، والبيهقى فى الأسماء والصفات عن السدى، ولابن المنذر وابن أبى حاتم عن الحسن.

<sup>(</sup>٤) ذكره البغوى في تفسيره (١/ ٤٤) ونسبه لمحمد بن كعب.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن جرير (٢٤٣، ٢٤٤) عن الربيع بن أنس بنحوه، وعزاه للسيوطي في الدر المنثور (١/ ٥٤) لعبد بن حميد عنه.

﴿الْمَرَ ۚ وَالْكَ ٱلْكِنَابُ﴾ [أول سورة البقرة]، ﴿ذَلِكَ ٱلْكِنَابُ﴾ هو تفسير ﴿الْمَرَ»، و ﴿الّهَ ﴿ اللّهُ لاَ إِلَهُ إِلّا هُوَ﴾ [أول سورة آل عمران]، و﴿الْمَصَ ﴿ كِنَبُ أُنِلَ إِلَيْكَ﴾ [أول سورة الأعراف]، و ﴿الرّ كِنَبُ ﴾ [أول سورة هود، وإبراهيم]، و ﴿الّمَ ﴿ يَلْكَ اللّهُ عَلَىٰكَ ﴾ [أول سورة القمان] كلُّ ملحقي بها فهو تفسيرُها.

وقيل<sup>(۱)</sup>: إن فيها بيان غاية ملك هُذه الأُمة من حساب الجُمَّل، ولكنهم عدوا بعضها وتركوا البعض.

وقيل (٢): إنه من المتشابه الذي لم يطلع الله خلقه علم ذلك، ولله أن يمتحن عباده بما شاء من المحن.

وقيل: إنهم كانوا لا يستمعون لهذا القرآن؛ كقولهم: ﴿لَا شَمَعُوا لِمِلَذَا اَلْقُرْءَانِ وَالْغَوَا فِيدِ﴾ [فصلت: ٢٦]، وكقوله: ﴿وَمَا كَانَ صَلَانُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءُ وَتَصْدِيَةً﴾ [الأنفال: ٣٥] فأنزل الله عز وجل هذه الحروف المعجمة ليستمعوا إليها فيلزمهم الحجة. والأصل في الحروف المقطعة: أنه يجوز أن تكون على القَسَم بها على ما ذكرنا.

والاصل في اصروت المعتمد من يبرو المعتمد العرب القسم بالذي جلَّ قدُره، وأريد بالقدر الذي ذكر كلية الحروف بما كان من شأن العرب القسم بالذي جلَّ قدُره، وعظم خطره. وهي مما بها قوام الدارين، وبها يتصل إلى المنافع أَجمع. مع ما ذلت على نعمتين عظيمتين – اللسان والسمع – وهما مجرى كل أنواع الحكمة، فأقسم بها على معنى إضمار ربّها، أو على ما أجل قدرها في أعين الخلق، فيقسم بها، ولله ذلك، ولا قوة إلا بالله.

ويحتمل: أن يكون بمعنى الرمز والتضمين في كل حرف منها أمرًا جليلًا يعظم خطره على ما عند الناس في أمر حساب الجُمل. ثم يُخرِّج على الرمز بِها عن أسماء الله وصفاته ونعمه على خلقه، أو على بيانِ منتهى هذه الأُمة، أو عددِ أَئمتها، وملوكها، والبقاع التي ينتهى أمرها، وذلك هو في نهاية الإيجاز، بل بالاكتفاء بالرمز عن الكلام، وبما هو بمعنى من الإشارة في الاكتفاء بها عن البسط، ولا قوة إلا بالله؛ ليُعلم الخلائق قدرة الله، وأنَّ له أنْ يضمن ما شاء فيما شاءَ على ما عليه أمرُ الخلائق من لطيف الأشياء التي كادت العقولُ وأسباب الإدراك تقصر عنها، وكنهِها التي يدركها كل أحد، وبين الأمرين، فعلى ذلك أمر تركيب الكلام، ولا قوة إلا بالله.

<sup>(</sup>۱) في هذا المعنى ذكر السيوطي في الدر المنثور (١/ ٥٥) حديثًا عن ابن عباس عن جابر بن عبد الله، وعزاه لابن إسحاق والبخاري في تاريخه وابن جرير بسند ضعيف.

<sup>(</sup>۲) ذكره القرطبي في تفسيره (۱/۸/۱).

ويجوز أن يكون بمعنى اسم السور، ولله تسميتها بما شاءَ كما سمى كتبه، وعلى ذلك منتهى أسماءِ الأجناس خمسة أحرف، وكذلك أمر السور، دليل ذلك وصْلُ كل سورة فتحت بها إليها، كأنه بنى بها. ولا قوة إلا بالله.

ويجوز أن يكون على التشبيب، على ما ذكرنا للتفصيل بين المنظوم من الكلام والمنثور في المتعارف أن المنظوم في الشاهد يشبب فيخرج عن المقصود بذلك الكلام، فعلى ذلك أمر الكلام المنزل.

أَلا ترى أَنه خرج على ما عليه فنون الكلام في الشاهد إلا أَنه على وجه ينقطع له المثال من كلامهم، فمثله أَمر التشبيب. ولا قوة إلا بالله.

وجائِز: أن يكون الله أنزلها على ما أراد؛ ليمتحن عبادَه بالوقف فيها، وتسليم المراد فى حقيقة معناه والذى له يزول ذلك، ويعترف أنه من المتشابه، وفيها جاءً تعلق الملحدة، ولا قوة إلا بالله.

ويحتمل: أن يكون إذ علم الله من تعنت قوم وإعراضهم عنه وقولهم: ﴿لاَ تَسْمَعُوا لِمِلْذَا الْقُرْءَانِ وَالْغَوَا فِيهِ ﴾ [فصلت: ٢٦] أنزل على وجه يبعثهم على التأمل في ذلك بما جاءً بالعجيب الذي لم يكونوا يعرفون ذلك: إما لما عندهم أنه كأحدهم، أو لسبيل الطعن؛ إذ خرج عن الذي لم يكونوا يعرفون ذلك: إما لما عندهم إلى العلم بالنزول من عند من يملك تدبير الأشياء؛ المعهود عندهم، فتلا عليهم ما يضطرهم إلى العلم بالنزول من عند من يملك تدبير الأشياء؛ ولذلك اعترضوا لهذه الأحرف بالتأمل فيها من بين الجميع. ولا قوة إلا بالله.

وقيل: إنه دعا خلقه إلى ذلك، والله أعلم بما أراد.

وقوله: ﴿ ذَٰلِكَ ٱلۡكِئْبُ ﴾ .

أى: هذا الكتاب، إشارة إلى ما عنده، وذلك شائع فى اللغة، جائز بمعنى هذا. وقيل: ذلك بمعنى ذلك، إشارة إلى ما فى أيدى السفرة والبررة.

وقوله: ﴿لَا رَبُّ فِيهُ .

قيل: فيه وجوة؛ لكن الحاصل يرجع إلى وجهين:

أى: لا ترتابوا فيه أنه من عند الله(١).

وقيل: لا ريب فيه أنه منزل على أيدى الأمناءِ والثقات.

وقوله: ﴿هُدُى﴾ .

قيل فيه بوجهين:

<sup>(</sup>۱) ذكره البغوى في تفسيره (۱/ ٤٥).

﴿هُـدَى﴾ : أَى: بيانًا ووضوحًا، فلو كان المراد هذا، فالتَّقَّ وغير التَّقِيِّ سواء. والثاني: هُدِّي أي: رشدًا، وحجة، ودليلًا.

ثم اختلفوا في الدليل:

فقال الراوندى (١٠): الدليل إنما يكون دليلًا بالاستدلال؛ لأنه فعل المستدل. مشتق من الاستدلال؛ كالضرب من الضارب وغيره.

وقال غير هؤلاء: الدليل بنفسه دليل، وإن لم يستدل به؛ لأنه حجة، والحجة حجة وإن لم يحتج بها. غير أن الدليل يكون دليلًا بالاستدلال، ومن لم يستدل به فلا يكون له دليلًا، وإن كان بنفسه دليلًا، بل يكون عليه عمى وحيرة كقوله: ﴿وَإِذَا مَا أَنزِلَتَ سُورَةً ﴾ دليلًا، وإن كان بنفسه دليلًا، بل يكون عليه عمى وحيرة كقوله: ﴿وَإِذَا مَا أَنزِلَتَ سُورَةً ﴾ [التوبة: ١٢٤] ثم قال: ﴿فَأَمَا الَّذِينَ عَامَنُوا فَزَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَا الَّذِينَ فِ قَلُوبِهِم مَرَمُنُ فَزَادَتُهُمْ رِجَسًا﴾ [التوبة: ١٢٤ - ١٢٥].

وقوله: ﴿ لِلْمُنَقِينَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ﴾.

قيل: فيه بوجهين:

يؤمنون بالله غيبًا<sup>(٢)</sup>، ولم يطلبوا منه ما طلبه الأُمم السالفة، من أنبيائهم؛ كقول بنى إسرائيل لموسى: ﴿ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْـرَةً ﴾ [البقرة: ٥٥].

والثانى (٣): يؤمنون بغيب القرآن، وبما يخبرهم القرآن من الوعدِ والوعيدِ، والأمر والنهى، والبعث، والجنة، والنار. والإيمانُ إنما يكون بالغيب؛ لأنه تصديق، والتصديقُ والتكذيب إنما يكونان عن الخبر، والخبرُ يكون عن غيب لا عن مشاهدة.

والآية تنقض قول من يقول: بأن جميع الطاعات إيمان؛ لأنه أثبت لهم اسم الإيمان دون إقامة الصلاة والزكاة بقوله: ﴿ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ﴾ .

وقوله: ﴿ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّكَاوَةَ ﴾ .

يحتمل وجهين:

<sup>(</sup>۱) هو: أحمد بن يحيى بن إسحاق أبو الحسين الراوندى أو ابن الراوندى؛ فيلسوف مجاهر بالإلحاد. من سكان بغداد. نسبته إلى (راوند) من قرى أصبهان. قال ابن خلكان: له مجالس ومناظرات مع جماعة من علماء الكلام، وقد انفرد بمذاهب نقلوها عنه في كتبهم، وقال ابن كثير: أحد مشاهير الزنادقة، وقال ابن حجر العسقلاني: ابن الراوندى الزنديق الشهير كان أولًا من متكلمي المعتزلة ثم تزندق واشتهر بالإلحاد، ويقال كان غاية في الذكاء. مات برحبة مالك بن طوق (بين الرقة وبغداد)، وقيل صلبه أحد السلاطين ببغداد ينظر: الأعلام (١/ ٢٦٧ - ٢٦٨).

<sup>(</sup>۲) ذكره البغوى في تفسيره (۱/ ٤٧) مختصرا.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير بنحوه عن كل من: ابن عباس وابن مسعود (٢٧٣)، وزر بن حبيش (٢٧٤)،
 وقتادة (٢٧٥)، والربيع بن أنس (٢٧٦)، وانظر الدر المنثور للسيوطي (١/ ٦٠).

يحتمل: الصلاة المعروفة (۱)، يقيمونها بتمام ركوعها وسجودها، والخشوع، والخضوع له فيها، وإخلاص القلب في النيّة؛ على ما جَاءَ في الخبر «انْظُر مَنْ تُنَاجِي» (۲). ويحتمل: الحمد له والثناء عليه. فإن كان المراد هذا فهو لا يحتمل النسخ، ولا الرفع في الدنيا والآخرة.

وقوله: ﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَكُمُ مُنْفِقُونَ ﴾ .

من الأموال يحتمل فرضًا ونفلًا (٣).

ويحتمل: ﴿ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ ﴾ من القوى في الأنفس وسلامة الجوارح، ﴿ يُفِقُونَ ﴾ : يعينون. والله أعلم.

وقوله: ﴿ وَالَّذِينَ ۚ يُؤْمِنُونَ بِمَاۤ أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾ .

يحتمل وجهين:

أى: ما أنزل إليك من القرآن.

ويحتمل: ما أنزل إليك من الأحكام، والشرائع التي ليس ذكرها في القرآن.

وقوله: ﴿وَمَا أَنزِلَ مِن قَبْلِكُ ﴾ .

يحتمل وجهين أيضًا:

يعنى الكتب التي أنزلت على سائِر الأنبياءِ عليهم السلام.

ويحتمل: الشرائع، والأخبار سوى الكتب، والله أعلم.

وقوله: ﴿ وَبِأَلْآخِرُوَ هُمُ يُوقِئُونَ ﴾ .

بمعنى يؤمنون.

والإيقان بالشيء هو العلم به. والإيمان هو التصديق، لكنه إذا أَيقن آمن به وصدق به لعلمه به؛ لأن طائفة من الكفار كانوا على ظن من البعث؛ كقوله: ﴿إِن نَظُنُ إِلَّا ظَنَّا وَمَا غَنُ بِمُسْتَيْقِينَ ﴾ [الجاثية: ٣٢] فأخبر عز وجل عن حال هؤلاءِ أَنهم على يقين، ليسوا على الظن والشك كأولئك.

وقوله: ﴿أُوْلَتِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ﴾

<sup>(</sup>۱) هو قول ابن عباس، أخرجه عنه ابن جرير (۲۸۲، ۲۸۳)، وذكره السيوطي في الدر (۱/۲۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في الأوسط (٣٩٣٥) عن أبي هريرة مرفوعا: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليقبل عليها حتى يفرغ منها، وإياكم والالتفات في الصلاة فإن أحدكم يناجي ربه ما دام في الصلاة».

<sup>(</sup>٣) هو قول ابن عباس، أخرجه ابن جرير (٢٨٥، ٢٨٦) وأخرجه أيضا (٢٨٧) عن الضحاك. وانظر الدر المنثور (٢ ٢٢).

قِيل (١): على صواب، ورشد من ربهم.

وقيل (٢): إنهم على بيان من ربهم، لكن البيان ليس المؤمنُ أحقَّ به من الكافر؛ لأَنه يبين للكافر جميع ما يحتاج إليه، إما من جهة العقل، وإما من جهة السمع. فظهر بهذا أَن الأول أَقرب إلى الاحتمال من الثاني.

وقوله: ﴿ وَأُولَتِكِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ .

قيل فيه بوجوه:

قيل: الباقون في نعم الله والخير.

وقيل (٣): الظافرون بحاجاتهم، يقال: أَفلح، أَى: ظفر بحاجته.

وقيل: ﴿ ٱلمُفْلِحُونَ ﴾ هم السعداءُ، يقال: أَفلح، أي: سعد.

وقيل (٤): ﴿ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ الناجون؛ يقال: أَفلح، أَى: نجا. وكله يرجع إلى واحد؛ كقوله: ﴿ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَكَةَ فَقَدْ فَازَّ ﴾ [آل عمران: ١٨٥] وكل واحد ممن زحزح عن النار فقد فاز ومن أُدخل الجنة فقد فاز فكذلك الأول.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَآءُ عَلَيْهِمْ ءَأَنَذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ ثَنَذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ خَتَمَ اللّهُ عَلَى عُلَوْمِهِمْ وَعَلَى سَعْمِهِمْ وَعَلَى أَبْصَنْرِهِمْ غِشَنُونَ اللّهُ عَلَى عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِاللّهِ وَبَالْيَوْمِ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِاللّهِ وَبِالْيَوْمِ اللّهَ مِنْ اللّهِ عَلَيْهُ وَمَا عَمْمُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ يُخَدِيمُونَ اللّهَ وَالّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يَخَدُعُونَ إِلّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُهُونَ ﴾ . يَشْعُهُونَ ﴾ . يَشْعُهُونَ ﴾ . يَشْعُهُونَ ﴾ .

وقوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنَذُرْتَهُمْ أَمْ لَمْ لُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾.

هذا - والله أعلم - في قوم خاص، عَلِمَ الله أنهم لا يؤمنون، فأخبر عز وجل رسولَه بذلك، فكان كما قال.

وفيه آية النُّبوَّة.

ويحتمل أيضًا: أنهم لا يؤمنون ما داموا في كفرهم؛ كقوله: ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِى اَلْقَوْمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

وقوله: ﴿ خَتُمُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشُوةٌ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾.

<sup>(</sup>١) انظر تفسير البغوى (١/ ٤٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر التخريج السابق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير (٢٩٤) عن ابن عباس بنحوه.

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير البغوى (١/ ٤٨).

روى عن الحسن (١٠): «إن للكافر حدا إذا بلغ ذلك الحد، وعلم الله منه أنه لا يؤمن، طبعَ على قلبه حتى لا يؤمن».

وهذا فاسد على مذهب المعتزلة لوجهين:

أحدهما: أن مذهبهم أن الكافر مكلف، وإن كان قلبه مطبوعًا عليه.

والثانى: أن الله - عز وجل - عالم بكل من يؤمن فى آخر عمره، وبكل من لا يؤمن أَبدًا، بلغ ذلك الحد أَو لم يبلغ.

فعلى ما يقوله الحسن إيهام أنه لا يعلم ما لم يبلغ ذلك.

والمعتزلةُ يقولون: إن قوله: ﴿خَتَمَ﴾ ، و ﴿طَبَعَ﴾ يُعلم عَلَامةٌ في قلبه أَنه لا يؤمن كإعلام الكتب والرسائل.

ولكن عندنا: خلق ظلمة الكفر في قلبه.

والثانى: خلق الختم والطبع على قلبه [إذا فَعَل فِعْل الكفر؛ لأَن] (٢٠ فِعْل الكفر من الكافر مخلوق عندنا، فخلق ذلك الختم عليه؛ وهو كقوله: ﴿وَجَعَلْنَا عَلَىٰ تُلُوبِهِمْ أَكِنَّةُ ﴾ [الإسراء: ٤٦] أي: خلق الأكنة. وغيره من الآيات.

<sup>(</sup>١) هو الحسن بن أبي الحسن بن يسار، أبو سعيد، مولى زيد بن ثابت الأنصاري، ويقال مولى أبي اليسر كعب بن عمرو السلمي؛ وكانت أم الحسن مولاة لأم سلمة أم المؤمنين المخزومية؛ ويقال: كان مولى جميل بن قطبة ويسار أبوه من سبى ميسان. سكن المدينة، وأعنق، وتزوج بها في خلافة عمر، فولد له بها الحسن رحمة الله عليه لسنتين بقيتا من خلافة عمر واسم أمه: خيرة، ثم نشأ الحسن بوادي القرى، وحضر الجمعة مع عثمان، وسمعه يخطب، وشهد يوم الدار وله يومئذ أربع عشرة سنة رأى عثمان، وطلحة، والكبار، وروى عن عمران بن حصين، والمغيرة بن شعبة، وعبد الرحمن بن سمرة، وسمرة بن جندب، وأبي بكرة الثقفي، والنعمان بن بشير، وجابر، وجندب البجلي، وابن عباس، وعمرو بن تغلب، ومعقل بن يسار، والأسود بن سريع، وأنس، وخلق من الصحابة وقرأ القرآن على حطان بن عبد الله الرقاشي، وروى عن خلق من التابعين وعنه أيوب وشيبان النحوى، ويونس بن عبيد، وابن عون، وحميد الطويل، وثابت البناني، ومالك بن دينار، وهشام بن حسان، وجرير بن حازم، والربيع بن صبيح، ويزيد بن إبراهيم التسترى، ومبارك بن فضالة وخلق كثير وقال سليمان التيمي: كان الحسن يغزو، وكان مفتى البصرة جابر بن زيد أبو الشعثاء، ثم جاء الحسن فكان يفتي. قال محمد بن سعد: كان الحسن - رحمه الله - جامعًا عالمًا، رفيعًا فقيهًا، ثقةً، حجة، مأمونًا، عابدًا، ناسكًا، كثير العلم، فصيحًا، جميلا، وسيمًا. وما أرسله فليس بحجة وقال ضمرة بن ربيعة، عن الأصبغ بن زيد: سمع العوام بن حوشب، قال: ما أشبه الحسن إلا بنبي. وعن أبي بردة، قال: ما رأيت أحدًا أشبه بأصحاب محمد ﷺ منه. وعن أنس بن مالك، قال: سلوا الحسن، فإنه حفظ ونسينا. ينظر: سير أعلام النبلاء (٤/ ٥٦٣، ٥٦٤، ٥٦٥، ٥٦٦، ٥٧٢، ٥٧٣)، طبقات ابن سعد (٧/ ١٥٦)، وطبقات خَليفة ت (١٧٢٦)، والزهد لأحمد (۲۵۸)، وتاريخ البخاري (۲/۲۸۹)، والمعارف ص (٤٤٠).

<sup>(</sup>٢) بدل ما بين المعقوفين في أ: إذ.

والأصل فى ذلك: أنه ختم على قلوبهم لما تركوا التأمل، والتفكر فى قلوبهم فلم يقع، وعلى سمعهم لما لم يسمعوا قول الحق والعدل، خلق الثقل عليه، وخلق على أبصارهم الغطاء لما لم ينظروا فى أنفسهم، ولا فى خلق الله ليعرفوا زوالها وفناءها وتغير الأحوال؛ ليعلموا أن الذى خلق هذا دائِم لا يزول أبدًا.

وقوله: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنًا بِاللَّهِ وَبِالْبَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَا لَهُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾ .

إخبار منهم أنهم قالوا ذلك بألسنتهم قولا، وأظهروا خلاف ما في قلوبهم؛ فأُخبر عز وجل نبيّه عليه الصلاة والسلام: أُنهم ليسوا بمؤمنين، أي: بمصدقين بقلوبهم.

وكذلك قوله: ﴿مِنَ ٱلَذِينَ قَالُوٓا ءَامَنَا بِأَفَرَهِهِمْ وَلَتَر ثُوْمِن قُلُوبُهُمُّ﴾ [المائدة: ٤١]. وكذلك قوله: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيْنَهُمْ . . . ﴾ الآية [النساء: ٦٥].

هذه الآيات كلها تنقض على الكراميَّةِ (١)؛ لأنهم يقولون: الإيمان قول باللسان دون التصديق (٢). فأخبر الله – عز وجل – عن جملة المنافقين أنهم ليسوا بمؤمنين لما لم يأتوا بالتصديق، وهذا يدل على أن الإيمان تصديق بالقلب.

<sup>(</sup>١) الكرامية: فرقة من فرق الخوارج تنسب لابن كرام. ينظر: نشر الطوالع ص (٣٩٠).

<sup>(</sup>٢) التصديق يعني الإذعان، والإذعان معناه الاعتقاد الجازم المطابق للواقع.

والإيمان شرعًا: هو التصديق بما جاء به من عند الله والإقرار، إلا أن الإقرار ركن يحتمل السقوط، والتصديق لا يحتمله.

وقد وقع خلاف بين العلماء في الإيمان الشرعي على ثمانية مذاهب:

الأول: ذهب فريق من العلماء إلى أن الإيمان الشرعى هو التصديق بما جاء به الرسول من عند الله والإقرار باللسان فالإيمان الشرعى عند هذا الفريق مركب من جزأين: التصديق والإقرار باللسان وهذان الركنان -أو الجزآن- للإيمان ليسا على درجة واحدة من الثبات: فالتصديق لا يقبل السقوط، بينما الإقرار باللسان ركن يحتمل السقوط في حالات معينة كما سيأتي.

والتصديق يجب أن يكون بجميع ما جاء به الرسول من عند الله مما علم من الدين بالضرورة، بناء على هذا لو صدق إنسان بوحدانية الله تعالى وصفاته وأنكر نبوة النبي على أو غيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا يكون مؤمنًا بحسب الشرع وإن كان مؤمنا بحسب اللغة، وكذلك من صدق بالله واتخذ معه شريكا ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكَارُهُم يُلِكُونَ وَهُمَا اللهُوي لا الشرعى.

ولا يشترط فَى التصديق بجميع ما جاء به النبى التفصيل بل يكفى الإجمال فى الخروج عن عهدة التكليف بالإيمان، ولا تنحط درجة هذا الإيمان الإجمالي عن درجة الإيمان التفصيلي فى الخروج من عهدة الإيمان وإن كان التفصيلي أفضل من الإجمالي.

أما الإقرار باللسان -وهو الركن الثاني للإيمان لدى هذا الفريق فإنه يحتمل السقوط إذ قد يسقط حالة الإكراه والخرس مثلا بخلاف التصديق فإنه لا يحتمل السقوط.

وقد اعترض على هذا المذهب باعتراضين:

.....

= أحدهما أن: أطفال المؤمنين لا تصديق عندهم وهم مؤمنون فيكون التصديق ساقطا في حقهم. والثاني: أن النائم والغافل مؤمنان مع أنهما لا تصديق عندهما أيضا. وقد أحب عن الاعتراض الأول بأن الكلام في الايمان الحقيق هذه الذي لا سقط فيه الترويد.

وقد أجيب عن الاعتراض الأول بأن الكلام في الإيمان الحقيقي وهو الذي لا يسقط فيه التصديق بخلاف الإيمان الحكمي فإنه يسقط فيه التصديق، وإيمان أطفال المؤمنين إيمان حكمي؛ لأنه من باب إلحاق المعدوم بالمحقق؛ لأن النبي على جعل إيمان أحد الأبوين إيمانا للأولاد.

وقد أجيب عن الاعتراض الثاني بجوابين:

أولا: أن التصديق موجود عند النائم والغافل وإنما الغفلة عن حصوله.

وقد رد هذا الجواب بأنه ينافى قول المتكلمين: إن النوم ضد الإدراك فذلك يفيد أن التصديق غير موجود عند النائم.

وأجيب عن هذا الرد بأن مراد المتكلمين بقولهم: إن النوم ضد الإدراك هو أن النوم ضد الإدراك ابتداء وليس منافيا لبقاء الإدراك؛ فالنائم لا يدرك الأشياء ابتداء إنما إذا أدرك شيئا حال يقظته ثم نام كان هذا الإدراك باقيا في القلب وهناك غفلة عن حصوله فقط.

والجواب الثانى أننا لو سلمنا عدم حصول التصديق للنائم والغافل نقول: إن الأمر إذا تحقق ولم يطرأ عليه ما ينافيه فإنه يكون في حكم الباقى، والنائم والغافل قد تحقق لديهما تصديق قبل حصول النوم والغفلة ولم يطرأ على هذا التصديق ما ينافيه فذلك يكون تصديقهما في حكم الباقى.

والفرق بين هذا وبين إيمان الأطفال أنه في الأطفال جعل غير الحاصل حاصلا فهو إيمان حكمي، و في النائم والغافل جعل المحقق غير الباقي في حكم الباقي ولذلك كان المؤمن اسما لمن آمن في الحال أو في الماضي ويكتفي بالإقرار مرة واحدة في العمر مع أنه جزء من مفهوم الإيمان، فما ذاك إلا لأن الشارع جعل المحقق الذي لم يطرأ عليه ما يضاده في حكم الباقي.

فإن قيل: إن الإقرار مرة وآحدة في العمر إذا كان كافيا في الإيمان كان ساقطا في غير حالة الاضطرار، وأنتم تقولون: إنه لا يسقط في غير حالة الاضطرار.

فالجواب أن معنى سقوطه أنه يجوز صدور المنافى له عند الاضطرار، والمقر مرة واحدة فى العمر لم يأت بما ينافيه فهو موجود عنده باعتبار أن المحقق غير الباقى فى حكم الباقى.

المذهب الثانى: وهو مذهب جمهور المحققين أن الإيمان هو التصديق بجميع ما جاء به النبى، وأما الإقرار باللسان فليس ركنا بل هو شرط لإجراء الأحكام فى الدنيا، وهذا المذهب هو المختار، وعليه فمن تحقق منه التصديق بالقلب ولم يقر باللسان فهو مؤمن ناج عند الله وإنما لا تجرى عليه أحكام المؤمنين فى الدنيا؛ لأن التصديق فى القلب خفى لا يعلم إلا بما يدل عليه، ولا بد على هذا المذهب من أن يعلن هذا الإقرار للناس حتى تجرى عليه الأحكام فى الدنيا بخلافه على المذهب الأول القائل بأن الإقرار ركن فإنه لا يشترط فيه إعلانه.

المذهب الثالث: أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط، دون تعرض للتصديق، وهو مذهب الكرامية.

المذهب الرابع: أن الإيمان هو التصديق بالجنان والعمل بالأركان والإقرار باللسان، وهو مذهب المعتزلة والكثير من الفقهاء والمحدثين.

المذهب الخامس: أن الإيمان هو المعرفة بالله فقط وهو مذهب القدرية وبعض منهم قال: إنه المعرفة بالله وبما جاء به الرسول من عند الله.

المذهب السادس: أن الإيمان هو الإقرار والعمل مطلقا سواء أكان فرضا أم نفلا، وهو مذهب الخوارج.

المذهب السابع: أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط بشرط حصول المعرفة القلبية وبدونها لا يتحقق الإيمان؛ وهو مذهب الرقاشي.

المذهب الثامن: أن الإيمان هو الإقرار باللسان بشرط التصديق، وهو مذهب القطان.

هذه هي المذاهب الثمانية في الإيمان الشرعي والمختار منها كما أشرنا هو المذهب الثاني: وقد تضافرت على هذا المذهب الأدلة من القرآن الكريم والسنة.

أما القرآن الكريم: فقد وردت آيات كثيرة تدل لهذا المذهب -وهو أن الإيمان هو التصديق، في حين أن الإقرار شرط لإجراء الأحكام- فمن هذه الآيات:

- قوله تعالى: ﴿ أُوْلَتِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَانَ ﴾ [المجادلة: ٢٢]

- وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ إِلَّا مَنْ أُكُّرِهُ وَقُلُّهُمْ مُطْمَعِنٌّ ۚ بِٱلْإِيمَانِ﴾ [النحل: ١٠٦]

- قوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمَّ ﴾ [الحجرات: ١٤]

وأما الأدلة من السنة المطهرة:

فقوله عليه الصلاة والسلام: «اللهم ثبت قلبي على دينك وطاعتك».

وقوله ﷺ: «هلا شققت عن قلبه».

فهذه النصوص تدل صراحة على أن محل الإيمان هو القلب وليس الإقرار والعمل من حقيقته. ونوقش الاستدلال بأن أعمال القلب كثيرة فمنها التصديق والعفة والشجاعة والقدرة وهذه النصوص وإن دلت على أن الإيمان محله القلب فهى لا تدل على خصوص التصديق دون سائر أعمال القلب.

والجواب أن ما عدا التصديق من أعمال القلب ليس من الإيمان باتفاق الخصوم، وإنما خلافهم هل الإيمان تصديق وشيء آخر أو هو تصديق فقط؟ وأيضا فإن الإيمان في اللغة معناه التصديق ولم يعين في الشرع لمعنى آخر كما عين لفظ الصلاة والصوم والزكاة؛ إذ لو كان له معنى آخر غير التصديق لبينه الشارع لنا إذ لو لم يبينه لنا لكان مخاطبا لنا بما لا نفهمه وذلك مستلزم لعدم الإمكان، وإنما وقع البيان من الشارع عن المؤمن به لا عن الإيمان ولذلك قال عليه السلام لمن سأله عن الإيمان «أن تؤمن بالله . . . . إلغ» ولم يبين له معنى الإيمان، وما ذاك إلا لأنه معروف في اللغة، فدل ذلك على أنه لم ينقل عن معناه اللغوى إلى معنى آخر في الشرع فالإيمان شرعا ولغة هو التصديق ويزيد في الشرع المتعلق وهو بما جاء به الرسول على من عند الله، والنقل من المعنى اللغوى إلى غيره لا يكون إلا بدليل؛ لأنه خلاف الأصل وهاهنا لا دليل، بل الدليل قائم على عدم النقل.

أدلة الكرامية: احتج الكرامية لما ذهبوا إليه من أن الإيمان هو التصديق باللسان بدليلين:

أحدهما: الاحتكام إلى اللغة، حيث إن اللغة لا تعرف إلا التصديق اللسانى دون القلبى، ومعلوم أن التصديق واحد فى اللغة وفى الشرع، فلم ينقله الشارع إلى غير التصديق اللسانى الذى هو معروف فى اللغة؛ ومن ثم وجب القول بأن الإيمان هو التصديق باللسان فقط.

الثانى: أن رسول الله على والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحكمون بإيمان من تلفظ بالشهادتين من غير استفسار عما في قلبه فهم يقنعون منه بمجرد التصديق اللساني فدل ذلك على أن هذا هو الإيمان .

ويجاب عن الدليل الأول: بأن القول: إن اللغة لا تعرف من التصديق إلا فعل اللسان غير صحيح بل الأمر بالعكس؛ إذ إن اللغة لا تعرف إلا التصديق القلبي.

ويؤيد كون التصديق عمل القلب لا اللسان أن الله عز وجل قد نفي الإيمان عن بعض المقرين

باللسان كما فى قوله - تعالى -: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَبِالْيَرْمِ ٱلْآيَنِ وَمَا لَمُم بِمُؤْمِنِينَ﴾ وقوله عز وجل: ﴿ وَالنِّ ٱلْآيَرَانُ مَامَنَا قُلُ لَمْ نُؤْمِنُوا وَلَكِينَ فُولُوا أَسَلَمْنَا وَلَمَّا يَدَشُلُ ٱلْإِينَنُ﴾ الآية فقد ثبت بهاتين الآيتين أن الإيمان ليس هو التصديق باللسان وإلا لما نفى عن هؤلاء المذكورين في الآيتين.

والجواب على الدليل الثانى: أنه لا نزاع فى كون المتلفظ بكلمة الشهادتين مؤمن لغة، كما أنه لا نزاع فى أن إيمانه هذا تترتب عليه الأحكام الشرعية، والنزاع فى كون مثل هذا المتلفظ الذى لم يصدق بقلبه مؤمنا حقا؛ فأنتم تقولون إنه مؤمن حقا وإن كان غير ناج، ونحن نقول إنه غير مؤمن حقا، بل إيمانه ظاهرى فقط. ما داموا يشترطون التصديق القلبى لإجراء الأحكام الأخروية فمن لم يصدق بقلبه وأقر بلسانه لا يدخل الجنة عندهم وكذا على مذهب الجمهور وإنما غلط الكرامية فى تسمية مثل هذا مؤمنا حقا، وطبعًا هم لا يقولون بكفر من منعه مانع من الإقرار وإن كان لازما لمذهبهم.

أدلة المعتزلة: استدل المعتزلة لمذهبهم بأربعة أدلة:

الدليل الأول: أن فعل الواجبات هو الدين؛ لقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَاۤ أَمِرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اَلَةَ مُخلِصِينَ لَهُ الذِينَ حُنَفَاتَهَ وَيُقِيمُوا اَلصَّلُوٰةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوْةَ وَدَالِكَ دِينُ الْقَيْمَةِ﴾.

فإن قوله: ﴿وَدَلِكَ﴾ يعود على ما أمر به من الواجبات السابقة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة؛ فدل ذلك على أن فعل الواجبات هو الدين.

وإذا ثبت هذا: فإن الدين هو الإسلام؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الدِّينِ عِندَ اللّهِ الإسكنةُ ﴾ وكذلك فإن الإسلام هو الإيمان لقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ الإسكنيم دِينًا فَكُن يُقبَلَ مِنهُ ﴾ فلو كان الإيمان غير الإسلام لما قبل من مبتغيه مع أنه يقبل منه قطعًا، فثبت من هذا كله أن فعل الواجبات مساو للدين والجواب عن والدين مساو للإيمان. والجواب عن الاستدلال أن اسم الإشارة ﴿ وَذَلِكَ ﴾ راجع إلى الإخلاص المذكور قبله في الآية فبطل بذلك قولهم: (إن فعل الواجبات هو الدين)، وبطل بالتالي ما أدى إليه من القول بأن فعل الواجبات هو الدين)، وبطل بالتالي ما أدى إليه من القول بأن فعل الواجبات هو الإيمان، ويؤيد رجوع اسم الإشارة إلى الإخلاص أنه مفرد فرجوعه إلى مفرد أولى من رجوعه إلى المامور به من الطاعات لأنها متعددة، وأيضا فهذه الطاعات مؤنثة واسم الإشارة مذكر. الدليل الثاني: استدل المعتزلة ثانيًا بقوله تعالى: ﴿ وَمَا كُانَ اللّهُ لِيُعْنِيمَ إِيمَنَكُمْ ﴾ أي صلاتكم إلى الدليل الثاني: استدل المعتزلة ثانيًا بقوله تعالى: ﴿ وَمَا كُانَ اللّهُ لِيُعْنِيمَ إِيمَنَكُمْ ﴾ أي صلاتكم إلى الدليل الثاني: استدل المعتزلة ثانيًا بقوله تعالى: ﴿ وَمَا كُانَ اللّهُ لِيعُنِيمَ إِيمَنَكُمْ أي صلاتكم إلى

بيت المقدس، فدلت الآية على أن الصلاة إيمان أى جزء منه. يجاب عن هذا الاستدلال بأن المراد تصديقكم بوجوبها، والمعنى: وما كان الله ليضيع تصديقكم بوجوب الصلوات الخمس التي توجهتم بها إلى بيت المقدس.

ولو سلم جاز أن يكون ذلك مجازًا من باب إطلاق الإيمان على ما يدل عليه من الصلاة، والمجاز أولى من النقل الذي هو لازم مذهبكم، إذ الإيمان معناه في اللغة التصديق، فإذا كان المراد منه الصلاة فقد نقل من معناه اللغوى إلى معنى آخر.

الدليل الثالث: قوله -عز وجل- في قاطع الطريق: ﴿ وَالِكَ لَهُمْ خِزْيُ فِي اَلدُّنَيُّ وَلَهُمْ فِي الْدُنَيُّ وَلَهُمْ فِي الْدُنِيُّ وَلَهُمْ اللهِ يَخْزِي عَذَابُ عَظِيمُ ﴾ فقد دل بذلك على أن قاطع الطريق ليس بمؤمن؛ لأن المؤمن لا يخزى؛ لقوله تعالى: ﴿ يَوْمَ لَا يُخْزِى اللّهُ النَّيِّقُ وَاللّهِينَ ءَامَنُواْ مَعَمُّ ﴾ ويؤيد هذا الدليل قوله ﷺ: «لا يزنى الزانى وهو مؤمن» فدل ذلك على أن ترك المنهيات من الإيمان.

والجواب أن عدم الإخزاء في هذا اليوم خاص بالنبي وأصحابه فلا يعم المؤمنين جميعا وليس في الصحابة قاطع طريق، ويصح أن يكون قوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَلَمُ ﴾ مستأنفًا خبره ﴿يَسْعَىٰ بَيْرَكَ الصحابة قاطع طريق، ويصح أن يكون المؤمن مخزيًا لأن عدم الإخزاء على هذا خاص بالنبي.

الدليل الرابع أن التصديق يجامع الشرك بدليل قوله - تعالى -: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكَّمُوهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرَكُونَ﴾ وإذا كان التصديق يجامع الشرك فلا يكون إيمانا.

والجواب أن الإيمان في الآية المقصود به التصديق ببعض ما جاء به النبي لا بكل ما جاء به الذي هو الإيمان حقيقة، وعلى ذلك فالإيمان في الآية لغوى لا شرعى ثم إن هذه الآية -إذا سلمنا بما ذكر تموه من أن الإيمان المذكور فيها يقصد به الإيمان الشرعي - لا تلزمنا وحدنا، وإنما تلزمنا جميعًا نحن وأنتم؛ لأن الإيمان لو كان منه العمل لجامع الشرك أيضًا والله أعلم.

هذا مما يبطل مذهب المعتزلة ويؤيد ما سبق أن اخترناه من أن الإيمان هو التصديق، وأما الإقرار باللسان فهو شرط لإجراء الأحكام في الدنيا لأمور منها:

الأول: قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِيرِ عَامَنُوا وَعَكِلُواْ الْعَسَلِحَاتِ ﴾ وغيره مما ورد فيه عطف العمل على الإيمان، وهو كثير في القرآن الكريم، ووجه الدلالة من ذلك أنه قد عطف الأعمال على الإيمان. والعطف يقتضى المغايرة وعدم دخول المعطوف في المعطوف عليه؛ فلا يكون المعطوف عين المعطوف عليه ولا جزءًا منه، فإن قيل: إن ما ذكرتموه ينتقض بقوله تعالى: ﴿نَثَلُ ٱلمَلَيْكَةُ وَالرُّرُحُ فِيهَا ﴾ فإن ظاهر هذه الآية يدل على أن الروح هو جبريل وهو جزء من مجموع الملائكة، وقد عطف عليها. فالجواب أن هذا العطف بتأويل أن يكون الروح عظيما جدًا حتى كأنه ليس منهم. أو يقال: إن الروح ليس جبريل بل هو خلق آخر أعظم من خلق الملائكة،

الثاني: أن الإيمان جعل شرطا للأعمال في قوله تعالى ﴿وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الْفَكِلِحَتِ مِن ذَكِيرٍ أَوَّ الثاني: أن الإيمان جعل شرطا للأعمال في الشرط، إذ لو دخل فيه لكان في ذلك اشتراط الشيء بنفسه؛ وبيان ذلك أن الأعمال لو كانت من الإيمان وقد جعل شرطا لها لكانت مشروطة بنفسها لأنها جزء الشرط وجزء الشرط شرط.

ونكتفى بما أوردناه هاهنا دون أن نتعرض لبقية المذاهب الثمانية المذكورة آنفًا لأنها لا تزيد عن كونها خزعبلات لا دليل عليها؛ ومن ثم، لا نضيع جهدنا في عرضها.

وأما الخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه:

فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: وبه قال الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان وإمام الحرمين من الشافعية: أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص.

القول الثاني: أن الإيمان يزيد وينقص.

وقيل: إن الخلاف لفظى مبنى على تفسير الإيمان؛ فإن كان معناه التصديق فهو لا يزيد ولا ينقص لأن التصديق البالغ حد الجزم والإذعان لا يتصور فيه تفاوت بالزيادة والنقصان، وإن كان الإيمان معناه التصديق والعمل والإقرار أو العمل مطلقا فهو يقبل الزيادة والنقصان.

وقد استدل كل فريق لما ذهب إليه بأدلة إليك بيانها:

أولاً: استدل القائلون بزيادة الإيمان ونقصانه بآيات كثيرة من القرآن الكريم، منها: قوله - تعالى -: ﴿ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهُمْ مَانِكُمُ رَادَتُهُمْ إِيمَانًا﴾ .

ُ وَقَدَّ أُولَ أَبُو حَنِيفَة - رَحْمَه الله - هذه الآية بأن الصحابة كانوا آمنوا في الجملة، ثم يأتى فرض بعد فرض فكانوا يؤمنون بكل فرض عند حصوله فزاد الإيمان بحسب زيادة ما يجب الإيمان به من الفروض.

والظاهر من هذا التأويل الذي ذكره الإمام أبو حنيفة أنه إنما يظهر في عصر النبي ﷺ وأما بعد عصره فالفروض كلها قد تمت وحصلت فلا يتصور الإيمان بكل فرض إلا أن بعض العلماء قد أجاب

عن هذه فقال: إنه يتصور أيضًا في غير عصر النبي عليه السلام وبين ذلك بأن الاطلاع على تفاصيل جميع الفروض ممكن في غير عصر النبي، والإيمان واجب إجمالا فيما علم إجمالا، وتفصيلا فيما علم تفصيلا، والتفصيلي أكمل من الإجمالي وعلى ذلك يصح في غير عصر النبي أن يطلع شخص على جميع الفرائض تفصيلا فيؤمن بها كذلك، ولا يطلع شخص آخر على جميع الفرائض تفصيلا فيؤمن بها إجمالا، فإيمان الأول أكمل من الثاني، وقد يتصور ذلك في حق شخص واحد أيضا بأن يطلع على بعض الفرائض فيؤمن بها إجمالا، ثم بعد ذلك يتمكن من الاطلاع عليها تفصيلا فيؤمن بها كذلك فإيمانه الثاني أكمل من إيمانه الأول.

وقد أول إمام الحرمين الآية السابقة وما شابهها بأن المراد بزيادة الإيمان الثبات والدوام عليه في كل ساعة فزيادته بحسب زيادة الأزمان وذلك لأنه عرض لا يبقى زمانين فيتجدد بتجدد أمثاله.

ولكن يرد على هذا التأويل أن تجدد الأمثال عبارة عن انعدام الإيمان وحصول مثله وليس ذلك من الزيادة في شيء.

وقد أجيب عن ذلك بأن زيادته على هذا بزيادة أعداده المتجددة.

وبعض العلماء أول هذه الآية وما شابهها بأن المراد بزيادة الإيمان ثمرته وإشراق نوره وضياؤه في القلب.

فتحصل مما تقدم أن من قال: إن الإيمان هو التصديق منع زيادته ونقصانه وأول الآيات الواردة بالزيادة بما تقدم عن أبى حنيفة وإمام الحرمين وغيرهما، ومن قال: إن الإيمان هو الأعمال مطلقا فرضا أو نفلا فقبوله الزيادة والنقص ظاهر، ومن قال: إن الإيمان هو التصديق والإقرار والعمل المفروض قال أيضا بقبوله الزيادة والنقص بحسب زيادة أوقات الأعمال المفروضة أو بحسب فرضية الأعمال كلها أو بعضها.

هذا كله على رأى من يقول إن الخلاف لفظى مبنى على تفسير الإيمان ولكن الحق أن الخلاف حقيقى وأن الإيمان يقبل الزيادة والنقص حتى لو كان معناه التصديق وهو يتفاوت قوة وضعفا بدليل أن تصديق النبى عليه السلام ليس كتصديق آحاد المكلفين وكذلك فإن قول إبراهيم عليه السلام: ﴿وَلَكِن لِيَطْمَهِنَ قَلْمِي كُ يدل على قبول التصديق اليقيني الزيادة أيضًا: فإن المطلوب من العوام هو الظن الذي لا يخطر معه احتمال النقيض على بالهم وذلك كاف في إيمانهم ولا شك أنه يقبل الزيادة.

ينظر لسان العرب لابن منظور طبعة دار المعارف مادة (أم ن) (١/ ١٤٠). القاموس المحيط للفيروزبادى مادة (أم ن) ص (٢٦) التوحيد للفيروزبادى مادة (أم ن) ص (٢٦) التوحيد للمصنف، تحقيق الدكتور فتح الله خليف، طبعة الجامعات ص (٣٧٧) اللمع لأبى حسن الأشعرى تعليق الدكتور حمودة غرابة طبعة مجمع البحوث الإسلامية ص (١٣٣). الإنصاف للباقلانى، تحقيق محمد زاهر الكوثرى، مؤسسة الخانجى ص (٣٣). الإرشاد لإمام الحرمين أبى المعالى الجوينى، مكتبة الخانجى ص (٤٠٠). أصول الدين للإمام البزدوى طبعة عيسى البابى الحلبى ص (١٤٥).

شرح المواقف للإيجى بشرح الجرجانى، مطبعة السعادة ( $\Lambda$ /  $\Upsilon$ ( $\Upsilon$ ). أصول الدين للبغدادى ص ( $\Upsilon$ ( $\Upsilon$ ). المحصل للرازى مكتبة الكليات الأزهرية ( $\Upsilon$ ( $\Upsilon$ )، معالم أصول الدين للرازى طبع الكليات الأزهرية ( $\Upsilon$ ( $\Upsilon$ )، المسايرة للكمال بن الهمام، المطبعة الأميرية بولاق ص ( $\Upsilon$ )، شرح ملا على القادى على الفقه الأكبر ص ( $\Upsilon$ ( $\Upsilon$ )، نظم الفرائد وجمع الفوائد، المطبعة الأدبية بالقاهرة ص  $\Upsilon$ ( $\Upsilon$ )، حاشية رمضان أفندى على العقائد طبعة دار سعادات ص ( $\Upsilon$ ( $\Upsilon$ )، شرح الخريدة البهية للدردير مع حاشية أبى السعود، طبع دار هجر ص ( $\Upsilon$ ( $\Upsilon$ ).

والكراميّة يقولون: بل هم مؤمنون.

وقوله: ﴿ يُخَدِيعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ مَامَنُوا ﴾ .

لا يقصد أحد مخادعة الله، لكنهم كانوا يقصدون مخادعة المؤمنين، وأولياءِ الله، فأضاف الله عز وجل ذلك إلى نفسه؛ لعظم قدرهم، وارتفاع منزلتهم عند الله؛ وهو كقوله: ﴿إِن نَصُرُوا اللهَ يَنصُرُكُم ﴾ [محمد: ٧]، والله لا يحتاج أن ينصر، ولكن كأنه قال: إن تنصروا أولياء الله ينصركم؛ وهو كقوله: ﴿إِنَّ الَّذِيبَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّما يُبَايِعُونَكَ اللّه عند [الفتح: ١٠] والله لا يُبايع, ولكن إضافة ذلك إلى نفسه؛ لعظم قدر نبيه، وعلو منزلته عند الله تعالى، فكذلك الأول أضاف مخادعتهم أولياءَه إلى نفسه لعلو منزلتهم عند الله وقدرهم لديه.

والمخادعة هو فعل اثنين؛ لخداع هؤلاءِ بحضور المؤمنين؛ لذلك المعنى ذكر المفاعلة. والله أعلم.

وقوله: ﴿ وَمَا يَغْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ ﴾ .

الأول: أي حاصل خداعهم، ووباله يرجع إليهم.

والثاني: أنهم يُظهرون لهم الموافقة ليأمنوا، فلحقهم خوف دائم بذلك الخداع في الدنيا.

وقوله: ﴿وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ .

الأُول: أي: ما يشعرون أن حاصل الخداع يرجع إليهم في الآخرة.

والثاني: ما يشعرون أن الله يظهر، ويطلع نبيه على ما أضمروا هم في قلوبهم، والله أعلم.

وقوله: ﴿ فِي أُلُوبِهِم مَّرَضٌ ﴾ .

يقال (۱): شُكَّ ونَفَاق؛ سَمَّى عز وجل المنافقين مرضى؛ لاضطرابهم فى الدين؛ لأنهم كانوا يظهرون الموافقة للمؤمنين بالقول، ويضمرون الخلاف لهم بالقلب؛ فكان حالهم كحال المريض الذى هو مضطرب بين الموت والحياة؛ إذ المريض يشرف - ربما - على الموت، ويرجو الإقبال عليه منه ثانيًا؛ فهو مضطرب بين ذلك، فكذلك هم، لما كانوا مضطربين فى دينهم سماهم مرضى.

<sup>(</sup>۱) ذكره البغوى في تفسيره (۱/ ٥٠).

وأخرجه ابن جرير (٣٢٢، ٣٢٣، ٣٢٣) عن ابن عباس بنحوه، وكذا أيضا عن قتادة (٣٢٦)، وأنس (٣٢٧)، وعبد الرحمن بن زيد (٣٢٥، ٣٢٨) وانظر الدر المنثور (١/ ٢٧، ٢٨).

وأما سائر الكفرة فإنهم لم يضطربوا في الدين، بل أُظهروا بالقول على ما أُضمروا بالقلب؛ فسماهم موتى، لما لم ينتفعوا بحياتهم، ولم يكتسبوا الحياة الدائمة.

وسمى المؤمنين أحياء؛ لما انتفعوا بحياتهم، واكتسبوا الحياة الدائمة، لموافقتهم باللسان والقلب جميعًا لدين الله - عز وجل - والله أعلم.

وقوله: ﴿ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مُرَضًا ﴾ .

اختلف في تأويله:

قالت المعتزلة: هو التخلية بينهم وبين ما اختاروا.

وأما عندنا: فهُو على خلق أَفعال زيادة الكفر والنفاق في قلوبهم، لما زادوا هم في كل وقت من إظهار الموافقة للمؤمنين بالقول، وإضمار الخلاف لهم بالقلب، خلق الله عز وجل تلك الزيادة من المرض في قلوبهم باختيارهم.

وقد ذكرنا الوجه في ذلك فيما تقدم في قوله: ﴿ أَهْدِنَا﴾ .

وقوله: ﴿ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيكُمْ بِمَا كَانُواْ يَكَذِبُونَ ﴾ .

لأَن عذاب الدنيا قد يكون ولا أَلم فيه؛ فأخبر الله عز وجل أن عذاب الآخرة عذاب شديد عظيم، ليس كعذاب الدنيا.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوٓا إِنَّمَا خَنُ مُضَلِحُونَ ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ اللّفَهَاةُ الْفُونُ لَكُمْ عَامِنُوا كَمَا عَامَنَ النَّاسُ قَالُوّا أَنْوَمِنُ كَمَا عَامَنَ الشَّهَاةُ اللهُمْ عَامِنُوا كَمَا عَامَنَ النَّاسُ قَالُوّا أَنْوَمِنُ كَمَا عَامَنَ الشَّهَاةُ اللهُ اللّهُ عَلَمُونَ ﴿ وَإِذَا لَقُوا الّذِينَ عَامَنُوا قَالُوّا عَامَنًا وَإِذَا خَلُوا إِلَى شَيْطِينِهِمْ عَالُوّا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا خَنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿ اللّهُ يَسْتَهْزِئُ مِيمْ وَيَسُدُّهُمْ فِي مُلْفَيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ أَوْلَا عَالَمُ الشّهَ اللّهُ يَاللّهُ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾

وقوله: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ .

بالمخادعة للمؤمنين، وإظهار الموافقة لهم بالقول، وإضمار الخلاف لهم بالقلب، والاستهزاء بهم عند الخلوة، والقول فيهم بما لا يليق بهم، وعبادة غير الله. وأَيُّ فساد أكبر من هذا؟!.

وقوله: ﴿قَالُوٓا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾ .

بإظهار الموافقة بالقول.

وقوله: ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ ﴾ .

أخبر تعالى أنهم هم المفسدون؛ لما أضمروا من الخلاف لهم، والمخادعة، والاستهزاء بهم.

وقوله: ﴿ وَلَكِمِن لَّا يَشْعُمُهُنَ ﴾ .

الأول: أي: لا يشعرون أن حاصل ذلك لا يرجع إليهم.

والثاني: لا يشعرون أن ما كانوا يفعلون الفسادُ.

فإن كان هذا فهو ينقض قول من يقول: بأن الحجة لا تلزم إلا بالمعرفة، وهو قول الناس؛ لأنه عز وجل أخبر بفساد صنيعهم، وإن لم يشعروا به.

وهو كقوله أيضًا: ﴿أَن تَعْبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشَعُهُونَ﴾ [الحجرات: ٢]: أخبر بحبط الأَعمال وإن كانوا لا يعلمون.

وقوله: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كُمَّا ءَامَنَ ٱلنَّاسُ ﴾ .

تحتمل الآية: أَن تكون في المنافقين، وتحتمل: في أَهل الكتاب.

فإن كانت في المنافقين فكأن قوله: آمنوا يا أهل النفاق في السر والعلانية، كما آمن أصحاب محمد ﷺ في السر والعلانية جميعًا، وهو كقوله: ﴿ فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَآ ءَامَنتُم بِهِ عَلَيْ اللهِ وَالعَلَانِية بَعْنَا اللهِ وَهُو كَقُولُهُ: ﴿ فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَآ ءَامَنتُم بِهِ عَلَيْ اللهِ وَهُو كَالَمُ اللهِ وَهُو كَالَمُ اللهِ وَالعَلَانِية بَعْنَا اللهِ وَالعَلَانِية بَعْنَا اللهِ وَهُو كَانِينَا مَا اللهِ وَالعَلَانِية بَعْنَا اللهُ وَالعَلَانِية بَعْنَا اللهِ وَالعَلَانِية بَعْنَا اللهُ وَالعَلَانِية بَعْنَا اللهُ وَالعَلْمُ اللهُ اللهِ وَالعَلَانِية بَعْنَا اللهُ وَالْعَلَانِية بَعْنَا اللهُ وَالْعَلَانِية بَعْنَا اللهُ وَالعَلَانِيقُ اللهُ وَالعَلَانِية بَعْنَا اللهُ وَالْعَلَانِية بَعْنَالُهُ وَالْعَلَانِية بَعْنَالُهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَانِية بَعْنَا لَهُ اللهُ وَلَوْلِهُ وَالْعَلَانِية بَعْنَالُ مَا أَنْ اللهُ وَالْعَلَانِية بَعْنَا اللهُ وَلَا اللهِ وَالْعَلَانِية اللّهُ وَالْعَلَانِية بَعْنَالِ مَا اللهِ اللهِ وَالْعَلَانِية اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلَانِية اللهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَال

وإن كان في أهل الكتاب ففيه الأمر بالإيمان الذي هو إيمان، وهو التصديق. والإيمان عندنا هو التصديق بالقلب؛ دليله قول جميع أهل التأويل والأدب أنهم فسروا ﴿ مَامَنُوا﴾ : صدقوا في جميع القرآن.

وقوله: ﴿ قَالُواْ أَنْوُمِنُ كُمَّا عَامَنَ السُّفَهَاءُ ﴾ الآية.

السفه: هو ضد الحكمة، وهو العمل بالجهل على العلم أنه يبطل، والجهلُ هو ضد العلم. والسفةُ هو الشتم؛ يقول الرجل لآخر: يا سفيه.

وقوله: ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّغَهَا ۗ ﴾ .

يقول بعض المتكلمين: إن هذا شتم من الله لهم، جوابًا على المؤمنين، ويستجيزون ذلك على الجواب، وإن لم يجز على الابتداء، كالمكر، والكيد، والاستهزاء، والخداع ونحوه، فعلى ذلك هذا.

وأما عناتنا فهو غير جائز؛ لأن من يشتم آخر يذم عليه، وهو عمل السفهاء. فأخبر عز وجل: أنهم هم الذين يعملون بالجهل على علمهم أن دينهم الذي يدينون به باطل، وأن الدين الذي يدين به المؤمنون حق.

وقوله: ﴿وَلَكِكِن لَّا يَعْلَمُونَ﴾ .

قيل فيه بوجهين:

أحدهما: لا يعلمون أنهم هم السفهاء.

والثاني: لا يعلمون ما يحل بهم من العذاب لذلك، والله أعلم.

وقوله: ﴿ وَإِذَا لَقُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ .

يعنى: أصحاب محمد ﷺ.

وقوله: ﴿قَالُوٓا ءَامَنَّا﴾ .

أظهروا لهم الموافقة في العلانية، ويضمرون لهم الخلاف في السر.

وقوله: ﴿وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَطِينِهِم ﴾ .

قيل فيه بأوجه:

قيل: إن شياطينهم؛ يعنى الكهنة(١)؛ سموا بذلك لبعدهم عن الحق.

يقال: شَطَن، أَي: بَعُدَ.

وقيل: إن كلَّ عاتٍ ومتمرد يسمى شيطانًا لعتوه وتمرده؛ كقوله: ﴿شَيَعِطِينَ ٱلْإِنْسِ وَٱلۡجِنِّ﴾ [الأنعام: ١١٢] سموا بذلك لعتوهم وتمردهم؛ إذ من قولهم: إن الشياطين أَصْلهم من الجن.

وقيل: سموا شياطين؛ لأَنه كان مع كل كاهن شيطان يعمل بأمره، فسموا بأسمائِهم؛ وذلك جائِز في اللغة جارٍ، والله أعلم.

وقوله: ﴿قَالُوٓا إِنَّا مَعَكُمْ ﴾ .

قيل: فيه وجهان:

الأول: أي: معكم في القصد(٢) والمعونة.

والثاني: إنا معكم، أي: على دينكم لا على دين أولئك، والله أعلم.

قوله: ﴿ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِهُ وِنَ ﴾ .

بإظهار الموافقة لهم في العلانية، وإظهار الخلاف لهم في السر.

وقوله: ﴿ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ ﴾ .

قيل فيه بوجوه:

قيل(٢): يجزيهم جزاء الاستهزاءِ.

وكذلك قوله: ﴿ يُحْكَدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَلِيعُهُم ﴾ [النساء: ١٤٢] أَى: يجزيهم جزاء المخادعة، وكذلك قوله: ﴿ وَمَكَرُواْ وَمَكَرُ اللَّه ﴾ [آل عمران: ٥٤] أى: يجزيهم جزاء

<sup>(</sup>۱) ذكره البغوى في تفسيره (۱/ ۵۱).

<sup>(</sup>٢) في أ: النصر.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن جرير (١/١٦٦)، والبغوي (١/٥٢).

المكر، يحمل على الجزاء؛ لما لا يجوز إضافة المكر والخداع والاستهزاءِ مبتدأ إلى الله؛ لأَنه مذموم من الخلق إلا على المجازاة، فكيف من الله عز وجل؟!

وقال بعضهم: يجوز إضافة الاستهزاء إلى الله، وإن كان لا يجوز من الخلق أَن يستهزئ بعضهم من بعض، كالتكبر، يجوز لله ولا يجوز للخلق؛ لأَن الخلق أَشكال بعضهم لبعض وأَمثال، والله – عز وجل – لا شكل له ولا مثل.

وكذلك الاستهزاء يجوز له، ولا يجوز لغيره؛ لأن الاستهزاء هو الاستخفاف، فلا يجوز أن يستخف ممن هو مثله في الخلقة، وما خلق له من الأحداث والغير، والله تعالى يتعالى عن ذلك. والأول أقرب، والله أعلم.

أُو أَضاف استهزاء المؤمنين بهم إلى نفسه كما ذكرنا في المخادعة.

ثم اختلف في كيفية الاستهزاء:

فقال الكلبي (١): هو أن يُفتح لهم باب من الجنة فيدنون منه، ثم يغلق دونهم. فإن ثبت ذا فهو كما قال.

وقيل: أَن يعطى لهم فى الدنيا ما ينتفعون به من أنواع النعم ظاهرًا على ما أَظهروا لهم الموافقة فى العلانية، ويحرم لهم ذلك فى الآخرة بإضمارهم الخلاف لهم فى السر. وقوله: ﴿وَيَمَدُّهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ .

الآية في قوم علم الله أنهم لا يؤمنون؛ كقوله: ﴿ وَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ نُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطى في الدر المنثور (١/ ٦٩) وعزاه للبيهقى في الأسماء والصفات عن ابن عباس بنحوه، انظر تفسير البغوى (١/ ٥٢).

وهو: دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة بن زيد بن امرئ القيس بن الخزرج، بفتح المعجمة وسكون الزاى ثم جيم، ابن عامر بن بكر بن عامر الأكبر بن عوف الكلبى صحابى مشهور، أول مشاهده الخندق وقيل: أحد، ولم يشهد بدرًا، وكان يضرب به المثل فى حسن الصورة، وكان جبريل عليه السلام ينزل على صورته، جاء ذلك من حديث أم سلمة، ومن حديث عائشة، وروى النسائى بإسناد صحيح، عن يخيى بن معمر، عن ابن عمر رضى الله عنهما: كان جبرائيل يأتى النبى في صورة دحية الكلبى، وروى الطبرانى من حديث عفير بن معدان، عن قتادة، عن أنس - أن النبى في قال: "كان جبرائيل يأتينى على صورة دحية الكلبى" وكان عن رجلا جميلا، شهد دحية اليرموك، وكان على كردوس وقد نزل دمشق وسكن المزة، وعاش إلى خلافة معاوية. ينظر الإصابة (٢/ ٣٢١-٣٢٣)، أسد الغابة ت (١٥٠٧)، والاستيعاب ت (٧٠٠)، سير أعلام النبلاء (٢/ ٥٥٠).

[البقرة: ٦] غير أن هذه في المنافقين والأُولى في الكفرة.

وهى تنقض على المعتزلة قولهم؛ لأنهم يقولون: إن الله لا يقدر أن يستنقذهم فى حال الاختيار، وإنما يقدر الاستنقاذ منهم فى حال الاضطرار، فأخبر عز وجل: أنه يستنقذهم على فعل الطغيان.

وقوله: ﴿وَيَمُدُّهُمْ ﴾ أي: يخلق فعل الطغيان فيهم.

ويحتمل: أن يخذلهم ويتركهم لما اختاروا من الطغيان إلى آخر عمرهم.

ويحتمل: أنه لم يهدهم ولم يوفقهم.

و فى هذا إضافة المد إلى الله. وإضافة المد على الطغيان لا يضاف إليه إلا لمدح، والمدح يكون بالأوجه الثلاثة التى بينا، وفى هذا أنه إذا كان هو الذى يمُدهم فى الطغيان قدر على ضده من فعل الإيمان؛ فدل أن الله خالق فعل العباد؛ إذ من قولهم: إن القدرة التامة هى التى إذا قدر على شىء قدر على ضده.

والعَمَهُ: الحيرة في اللغة.

قوله: ﴿ أُوْلَتِكَ الَّذِينَ اَشْتَرُوا الضَّلَلَةَ بِالْهُدَىٰ ﴾ .

أى: اختاروا الضلالة على المدعو إليه - وهو الهدى - من غير أَن كان عندهم الهدى، فتركوه بالضلالة.

وهو كقوله: ﴿ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَنَ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَ آَوُهُمُ الطَّلغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَنَةِ ﴾ [البقرة: ٢٥٧] من غير أن كانوا فيه، فكذلك الأَوَل، تركوا الهدى بالضلالة ابتداء.

وقيل: الضلالة: الهلاك؛ أى: اختاروا ما به يهلكون على ما به نجاتهم، وإن كانوا لا يقصدون شراء الهلاك بما به النجاة؛ كقولهم: ﴿فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى اَلنَّادِ﴾ [البقرة: ١٧٥] لا يقدر أحد أن يصبر على النار، ولكن فما أصبرهم على عمل يستوجبون به النار.

وكذلك قوله: ﴿ بِثْسَكُمَا اَشْتَرَقًا بِهِ ۚ أَنفُسَهُمْ ﴾ [البقرة: ٩٠] أى: بئسما اختاروا ما به هلاك أنفسهم على ما به نجاتهم.

وفى هذه الآية دلالة جواز البيع بغير لفظة البيع؛ لأنهم ما كانوا يتلفظون باسم البيع، ولكن كانوا يتركون الهدى بالضلالة.

وكل من ترك لآخر شيئًا له ببذل يأخذه منه فهو بيع وإن لم يتكلموا بكلام البيع. وكذلك قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ الشَّتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنفُسَهُمْ . . . ﴾ الآية [التوبة: ١١١]. وهو على بذل الأموال والأنفس له بالموعود الذى وعد لهم، وهو الجنة. وقوله: ﴿ فَمَا رَبِحَت يَجْنَرُتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾ .

أى: ما ربحوا في تجارتهم؛ لأن التجارة لا تربح ولكن بالتجارة يربح، وقد يسمى الشيء باسم سببه.

وهو كقوله: ﴿ جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ﴾ [النمل: ٨٦]، والنهار لا يبصر، ولكن بالنهار يبصر.

وذلك سائغ (١) في اللغة، جائز تسمية الشيء باسم سببه.

ثم في قوله: ﴿فَمَا رَبِحَت يَجَدَرُتُهُمْ ﴾ نفي الربح دون نفي الأصل في الظاهر، غير أَن النفي على وجهين:

نفى شيء يوجب إثبات ضده، وهو نفى الصفة؛ كقولك: فلان عالم: نفيت الجهل عنه، وفلان جاهل: نفيت العلم عنه.

ونفى شيء لا يوجب إثبات ضده، وهو نفى الأعراض؛ لأَنك إذا نفيت لونًا لم يوجب ضد ذلك اللون.

وقوله: ﴿ فَمَا رَجِمَت يَجَنَرَتُهُمْ ﴾ نفى الأصل؛ كأنه قال: بل خسرت تجارتهم، أوجبت إثبات ضده.

دليله قوله: ﴿ بِنْسَكُمَا ٱشْتَرَوْأُ بِهِ ۚ أَنفُسَهُمْ ﴾ [البقرة: ٩٠]، و ﴿ لَبِنْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [المائدة: ٦٢].

قوله تعالى: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثُلِ الَّذِى اَسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَزَرَّكُهُمْ فِي طُلُمَتُ وَرَعَدُ ظُلُمَتِ لَا يُبْعِيرُونَ ﴿ مُثَلِّهُمْ عُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ أَنَ كُصَيِّبٍ مِنَ السَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعَدُ وَلَقَدُ يَجْعَلُونَ أَصَدِيعِ مِنَ السَّمَآءِ فِيهِ ظُلْمَتُ وَرَعَدُ وَرَقَ يَجْعَلُونَ أَصَدِعِهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِنَ الصَّوْعِقِ حَذَرَ الْعَوْتِ وَاللَّهُ نُجِيطًا بِالْكَفِرِينَ ﴿ يَكُادُ الْبَقُ يَخْطَفُ الْمَصَرَهُمُ مُّ كُلِمَ أَصَاءَ لَهُم مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمِّهِمْ وَأَبْصَدُهِمْ إِنَ الْعَلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمِّهِمْ وَأَبْصَدُهِمْ إِنَّ الْعَلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَآءَ اللّهُ لَذَهَبَ بِسَمِّهِمْ وَأَبْصَدُهِمْ إِنَّ الْعَلَمُ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَآءَ اللّهُ لَذَهَبَ بِسَمِّهِمْ وَأَبْصَدُوهِمْ إِنَّ الْعَلَمْ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَآءَ اللّهُ لَذَهُبَ بِسَمِّهِمْ وَأَبْصَدُوهِمْ أَنَ اللّهُ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَآءَ اللّهُ لَذَهُ مَا وَلَوْ مُنْ كُلُولُهُمْ عُلَومِهُمْ وَلَوْلُهُمْ عُلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ وَلَوْلُومُ اللّهُ لَوْلُولُ اللّهُ عَلَى كُلُ لَكُولُهُمْ عُلَقُولُ الْمَاعِمُ وَلَوْلَهُمْ عَلَيْهِمْ فَامُوا وَلَوْ شَآءَ اللّهُ لَلْ كُلُولُ مُعَلِيمُ وَلَوْلُومُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَوْلُومُ اللّهُ عَلَى كُلُومُ اللّهُ عَلَيْهِمْ فَالْمُ الْعَلَمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْ وَلَوْلُومُ اللّهُ عَلَى كُلُولُ اللّهُ عَلَى كُلُولُ عَلَقُومُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عِلْمُ اللّهُ الْمُؤْمِلُومُ اللّهُ اللّهُ الْمَاعُلُمُ عَلَالُهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّ

وقوله: ﴿ هَمَنَكُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِى اَسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَصْبَآءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَقَرَكُهُمْ فِي ظُلْمَنتِ لَا يُبْصِرُونَ﴾ .

اختلف فيه:

قيل (٢<sup>)</sup>: إنها نزلت في المنافقين؛ لأنها على أثر ذكر المنافقين، وهو قوله: ﴿وَإِذَا لَقُواْ

<sup>(</sup>١) في أ: شائع.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن جرير عن ابن عباس (۳۸۲، ۳۸۷) وقتادة (۳۹۱) والضحاك (۳۹۲)، ومجاهد (۲) مرجه ابن جرير عن ابن عباس (۳۸۲، ۳۸۷) وقتادة (۲۱ / ۳۹۱). (۳۹۳، ۳۹۶، ۳۹۵) وغيرهم، وانظر الدر المنثور للسيوطي (۲۱/۱) – ۷۳).

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ . . . ﴾ الآية [البقرة: ١٤].

وقيل (١<sup>)</sup>: إنها نزلت في اليهود؛ لأنه سبق ذكر اليهود، وهو قوله: ﴿ . . . ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ نُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ . . . ﴾ الآية [البقرة: ٦].

ويحتمل: نزولها في الفريقين جميعًا.

ورُوى عن ابن عباس – رضى الله عنهما – أنه قال: «إن هذا من المكتوم» فلا يحتمل ما قال؛ لأنه مَثَلٌ ضربه الله، والأمثال إنما تضرب لتُفْهم وتقرّب إلى الفهم ما بعُد منه؛ فلو حمل على ما قال لم يفهم مراده وما قرّب إلى الفهم شيئًا، إلا أن يريد من المكتوم: أنه لم يعلم فيمن نزل، فهو محتمل، والله أعلم.

وقوله عز وجل: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا . . . ﴾ الآية .

يحتمل: أن يكون الإضافة إلى من ذكر من المنافقين بقوله: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا وَالْمَنَا . . . ﴾ الآية والبقرة: ١٤، ٧٦]، وقوله: ﴿وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوَاْ ءَامَنَا . . . ﴾ الآية [البقرة: ٧٤، ٧٦]. وذلك يخرج على وجوه:

أَحدها: أَنهم قصدوا قصد المخادعة بأُولياءِ الله والاستهزاءِ بهم؛ ففضحهم الله بذلك في الدنيا والآخرة.

أو أَن يكونوا طلبوا - بإظهار الموافقة في الدين - الشرف فيهم والعز، وكذلك عند الكفرة مما أظهروا أنهم يخادعون بذلك المؤمنين، ويستهزئون بهم؛ فعلموا أنهم كذلك يظهرون للمؤمنين حالهم معهم، فَطُرِدوا من بينهم فقال الله: ﴿مَا هُم مِنكُم وَلاَ مِنهُم ﴾ يظهرون للمؤمنين حالهم معهم، فَطُرِدوا من بينهم فقال الله: ﴿مَا هُم مِنكُم وَلاَ مِنهُم ﴾ [المجادلة: ١٤٣]، وقال: ﴿مُلَدَّدِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لاَ إِلَى هَتُولاً ﴿ . . . ﴾ الآية [النساء: ١٤٣]، فزال عنهم ما التمسوا من الشرف والعز، وأبدل لهم به الهوان والذل.

فمثلهم في ذلك مثلُ مستوقِد نارٍ ليستضيء بضوئها، وينتفع بِحرِّها، فأَدْهب الله ضوءه

<sup>(</sup>۱) ذكره البغوى في تفسيره (۱/۵۳) ونسبه لعطاء ومحمد بن كعب.

حتى ذهب ما كان يأمل من الاستنارة بها والانتفاع، وأعقبه الله تعالى خوف الاحتراق لو دنا منها، وذهب عنه ما طلب بذلك – من شرف الوقود فى الأيام الشاتية، أو ما يصلح بها – من الأغذية بذهاب البصر.

فيكون ذلك معنى قوله: ﴿وَهُوَ خَلِيعُهُمْ ﴾ [النساء: ١٤٢]، و ﴿اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ ﴾ إذ عوقبوا بالخوف بما قصدوا به الأمنَ، والذلُّ بما طلبوا به العزَّ، وكذلك مستوقد النار الذاهب نوره، والله أعلم.

وعلى ذلك قوله: ﴿ أُوْلَتِكَ الَّذِينَ اَشَتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ ﴾ أى: اختاروا الضلالة لما رجعوا إلى شياطينهم بالهدى الذى قد أَظهروه عند المؤمنين.

فيكون تحقيق استهزاءِ الله بهم، ومخادعته إياهم فعل أُوليائه بهم بما أخبروا من سرائِرهم، وبما حطوا أقدارهم، وذلوا في أَعينهم، فأُضيف ذلك إلى الله؛ إذ به فعلوا، كما أُضيفت مخادعتُهم المؤمنين إليه؛ إذ عن دينه خادعوهم. والله أعلم.

وعلى هذا التأويل أمكن أن يخرج قول من زعم: أن الآية نزلت في الكافرين، أنهم كانوا يعرفون رسول الله على لما وجدوا نعته في التوراة والإنجيل، أنه ﴿ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ . . . ﴾ الآية [الأعراف: ١٥٧]، وقوله: ﴿ تُحَمَّدُ رَسُولُ الله ﴾ [الفتح: ٢٩] إلى آخر السورة، وقال عز وجل: ﴿ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبِنَا آهُمُ ﴾ [البقرة: ١٤٦، الأنعام: ٢٠]، وقوله: ﴿ وَكَانُوا مِن قَبَلُ بِسَنَنْتِكُونَ عَلَى اللَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمّا جَاءَهُم مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِيدٍ . ﴾ [البقرة: ١٨٩].

كانوا كمستوقد النار، أى: طالب الوقود ليستضىء به، فلما ظفر به أَذهب الله نوره بعد معرفتهم بمنفعة نور النار، فلم ينتفع به.

فكذلك لما كفروا عند بعث النبى على حسدًا من أنفسهم وبغيًا؛ إذ كان من غيرهم؛ أو خشية منهم على ملكهم ومأكلتهم بعد العلم منهم بعظم المنفعة فيه، ولا قوة إلا بالله. وأما في الآخرة أنهم قصدوا مخادعة المؤمنين، وموالاتهم في الظاهر، ومشاركتهم إياهم في المنافع نحو المغانم والتوارث والتناكح، وخالفوهم في الباطن.

فكذلك الله أشركهم في المنافع الظاهرة الحاضرة في الدنيا، وخالفهم بمنافع دينه في الباطن الغائب وهي الآخرة؛ أراهم المشاركة مع المؤمنين في الدنيا، وصرفها عنهم في الآخرة.

فكما أرَوْهم الموافقة في الظاهر مع المخالفة في الباطن، فكذلك مستوقد النار أظهر من نفسه الرغبة في ضوئها بالإيقاد، وقد أَذهب الله ضوء بصره؛ فذهب عنه مَنفعته عند ظنه أَنه يصل إليها، كالمنافقين في الآخرة، إذ ظنوا في الدنيا أنهم شركاؤهم في الآخرة لو

كانت؛ ولذلك قالوا: ﴿ أَنْظُرُونَا نَقَابِسُ مِن نُورِكُمْ ﴾ [الحديد: ١٣]، وقوله: ﴿ أَلَمْ نَكُن مَعْكُمْ ... ﴾ الآية [النساء: ١٤١، الحديد: ١٤] فذلك وجه الاستهزاء بهم، والمخادعة أنه أشركهم في أحكام الدنيا وخالفهم في أحكام الآخرة.

وعلى ذلك اشتراء الضلالة بالهدى، على معنى اختيارهم ما فيه الهلاك على ما فيه نجاتهم.

وعلى ذلك يخرج تأويل من صرف إلى أهل الكتاب؛ لأنهم آمنوا بمحمد على إذ آمنوا بكتبهم وقد كان فيها نعته الشريف، فلما وصلوا إلى منافع الإيمان بالبعث إليهم، وشاهدوا كفروا به؛ فعوقبوا بحرمان منافع كتبهم، وإيمانهم عند معاينة الجزاء كما ردّوا إيمانهم به عند المشاهدة، والله أعلم.

وروى عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أنه ضم تأويل هذه الآية والتي تتلوها من قوله: ﴿ أَوْ كُصَيِّبٍ مِنَ الشَمَآءِ ﴾ [البقرة: ١٩] إلى قوله: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفِ ﴾ [الحج: ١١] وذلك - والله أعلم - أنهم قوم لا يعرفون الله حق المعرفة؛ فيعبدونه بحق الربوبية له قبلهم، ولا يؤمنون بالآخرة؛ فيكون عملهم للعواقب، ولا يعرفون غير الدنيا ومنافعها، فجعلوا دينهم وعبادتهم ثمنًا لها.

فإذا رأوا في دين الإسلام الغنائم والسلوة، رأوا تجارتهم مربحة فاطمأنوا بها، واجتهدوا بالسعى فيها.

وإذا أصابتهم الشدة والبلايا رأوا تجارتهم مخسرة فصرفوا إلى غير ذلك الدين؛ فمثلهم مثل المستوقد نارًا؛ إنه يجتهد في الإيقاد ما دام يطمع في نور النار، ومنافع حرها لمصالح الأطعمة، فإذا ذهب نور بصره أبغض النار بما يخشى من الاحتراق بالدنو منها، وبما يذهب من منافع خفية إن لم يكن كاستوقد، كالمنافق فيما استقبله المكروه في الإسلام تمنى أن لم يكن أسلم قط.

وذلك قوله: ﴿ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَخْزَابُ يَوَدُّواْ لَوَ أَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ ﴾ [الأحزاب: ٢٠]. وقوله: ﴿ لَوَ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيَّةٌ مَّا قُتِلْنَا هَنَهُنَّا ﴾ [آل عمران: ١٥٤].

وقوله: ﴿قَدْ أَخَذْنَا ٓ أَمْرَنَا مِن قَبْـ لُ﴾ [التوبة: ٥٠].

وقوله: ﴿ أَنْقُمُ اللَّهُ عَلَيْ إِذْ لَةِ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ٧٢].

وكذلك البرق الذي يضيء يمشى المرء في ضوئه، وكذلك المنافق، إذا رأَى خيرًا في الإسلام مشى إليه، وإذا أظلم عليه قام متحيرًا حزينًا؛ أَلا يكون اختار السلوك، والله الموفق.

وقال أبو بكر الأصمُّ (١): مَثَلُ من يظهر الإيمان فيما يتزين بنوره في الناس، مثل مستوقد النار فيما يستضيء حول النار بنورها، ثم يذهب الله نوره في الآخرة كما أذهب هو في السر، وكذلك أذهب الله نور المستوقد؛ فيذهب به التزين بالنور حول النار.

قال: وقيل: ذا لعنُّ.

كما يقال: أَذهب الله نوره، أي: الذي كان يظهره؛ فيبقى المنافق في ظلمات الآخرة، والمستوقد في ظلمات العمى والليل.

ثم قال: جعل الدعاء إلى الإسلام كالصيّب، وما فيه من الجهاد كظلمة الليل، وما فيه من الغنيمة كالبرق، وجعل أصابعهم في الآذان من سماع ما في الإسلام من الشدائد نحو جعل ذلك من الصواعق ﴿ يَكَادُ الْبَرَقُ يَخْطَفُ أَبْصَرَهُمْ ﴿ .

أى: ما في الإسلام من الغنيمة يدعوهم إليه.

وإذا أظلم عليهم بالشدائد قاموا وصدوا عن رسول الله عليه، ولو شاءَ الله لذهب بما ذكر، أي: أصمهم وأعماهم.

وروى عن الضحاك (٢) عن ابن عباس - رضى الله عنهما-: «أَن ضوء البرق والنار ليسا بدائمين» ؛ فشبه به إيمان المنافق أنه عن سريع يزول.

وقال القتبي (٣): كان المنافق في ظلمة الكفر فاهتدى بما أعطى من النور، كمستوقد

<sup>(</sup>۱) شيخ المعتزلة، أبو بكر الأصم، كان ثمامة بن أشرس يتغالى فيه، ويطنب في وصفه، وكان دينًا وقورًا، صبورًا على الفقر، منقبضًا عن الدولة، إلا أنه كان فيه ميل إلى الإمام على.

وله تفسير، وكتاب (خلق القرآن)، وكتاب الحجة والرسل، وكتاب الحركات، والرد على الملحدة، والرد على المجوس، والأسماء الحسنى، وافتراق الأمة، وأشياء عدة. مات سنة إحدى ومائتين.

ينظر: سير أعلام النبلاء (٤٠٢/٩)، والفهرست (٢١٤)، وتاريخ بغداد (٨/ ٤٠١)، وميزان الاعتدال (٢/ ٥٨)، والنجوم الزاهرة (٢/ ١٧٩)، وشذرات الذهب (٢/ ١٣).

<sup>(</sup>۲) هو: الضحاك بن مزاحم الهلالي مولاهم الخراساني يكني أبا القاسم. روى عن أبي هريرة، وابن عباس، وأبي سعيد، وابن عمر، وزيد بن أرقم، وأنس. وروى عنه عبد الرحمن بن عوسجة، وعبد العزيز بن أبي رواد وقرة بن خالد وخلق. قال سعيد بن جبير: لم يلق ابن عباس. ووثقه أحمد وابن معين، وأبو زرعة. وقال ابن حبان: في جميع ما روى نظر، إنما اشتهر بالتفسير. قال أبو نعيم: مات سنة خمس ومائة ينظر: الخلاصة (۲/۵) (۲۱٤٦).

<sup>(</sup>٣) العلامة الكبير، ذو الفنون، أبو محمد، عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى، وقيل: العروزى، الكاتب، صاحب التصانيف. نزل بغداد، وصنف وجمع، وبعد صيته. حدث عن: إسحاق بن راهويه، ومحمد بن زياد بن عبيد الله الزيادى، وزياد بن يحيى الحسانى، وأبى حاتم السجستانى، وطائفة. حدث عنه: ابنه القاضى أحمد بن عبد الله، بديار مصر، وعبيد الله السكرى، وعبيد الله ابن أحمد بن بكر، وعبد الله بن جعفر بن درستويه النحوى، وغيرهم. قال أبو بكر الخطيب: كان

النار بنوره في ظلمة الليل.

وكذلك السالك في ظلمة الليل، فلما ذهب نوره - أو سكن لمعان البرق - رجع إلى ما فيه من الظلمة.

والأصل فى هذا الباب: أن الله تعالى خلق هذه الدار لمحنة أهلها، وجعل لهم دارًا يجزيهم فيها، مما لولا هى لكان يكون خلق هذه الدار بما فيها عبثًا؛ إذ يكون خلق الخلق للفناء بلا عواقب لهم، وذلك عبث فى العقول؛ لأن كل شارع - فيما لا عاقبة له - عابث، وفيما لا يُريد معنى يكون فى العقل هازلٌ؛ ولذلك قال: ﴿أَفَحَسِبَتُم أَنَّما خَلَقْنَكُمُ عَبَثُ وَأَنكُمُ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾ [المؤمنون: ١١٥].

فإذا كان كذلك صارت هذه الدار دليل الأخرى؛ فعلى ذلك ضرب للأخرى مثلًا بالمعروف من هذه؛ إذ بهذه عرفت تلك؛ ولهذا خلق الله الممتّحنين بحيث يألمون ويتلذذون؛ ليعرفوا قدر الآلام التي بها أوعدوا، واللذات التي فيها رغبوا.

فعلى ذلك ضرب الله مثل من عمى عن الآخرة، وصم عن سماع ما يرغب فيها، أو عمى عن أمر الله ونَهْيه، أو أُلحق بالأَعمى، والأَصم، والميت ونحو ذلك؛ لذهاب منافع البصر والسمع والحياة؛ إذ هى مخلوقة ليعرف بها ما غاب عنها بالتأمل والتدبر.

فإذا غفل عن ذلك سمى بالذى ذكرنا. وبينا أنه لولا الآخرة ودار الجزاءِ، لم يكن لخلق شيء من ذلك حكمة نعقلها نحن.

فعلى ذلك ضرب المثل لذهاب نور القلب – الذى به يبصر العواقب وينتفع بها – بذهاب نور البصر، في زوال منافع الدنيا مما يتصل بنوره، وكذلك أمر السمع وغيره. فكان على ذلك أمكن إخراج المثلين جميعًا على الكفرة والمنافقين.

أما المنافق فإذا ذهب نور حقيقته عنه - وهو نور البصر - لم ينتفع بنور النار على قيام النار بنورها لكل ذى بصر، وكذلك سائر منافع النار؛ فمثله إذا ذهب عنه نور بصر القلب

<sup>=</sup> ثقة دينًا فاضلا وله تصانيف منها: غريب القرآن، غريب الحديث، كتاب المعارف، كتاب مشكل القرآن، كتاب مشكل الحديث، كتاب أدب الكاتب، كتاب عيون الأخبار، كتاب طبقات الشعراء، كتاب إصلاح الغلط، كتاب الفرس، كتاب الهجو، كتاب المسائل، كتاب أعلام النبوة، كتاب الميسر، كتاب الإبل، كتاب الوحش، كتاب الرؤيا، كتاب الفقه، كتاب معانى الشعر، كتاب جامع النحو، كتاب الصيام، كتاب أدب القاضى، كتاب الرد على من يقول بخلق القرآن. مات فجاءة، النحو، كتاب المويت من بعد، ثم أغمى عليه، وكان أكل هريسة فأصاب حرارة، فبقى إلى الظهر، ثم اضطرب ساعة، ثم هدأ، فما زال يتشهد إلى السحر، ومات وذلك فى شهر رجب، سنة ست وسبعين ومائتين. ينظر: سير أعلام النبلاء (٢٩١/ ٢٩٦)، (٢٩٠).

وحياته لم ينتفع بنور الآخرة وجزائِها.

وكذلك الذى ذهب عنه ضوء البرق يبقى متحيرًا؛ إذ به يبصر الطريق كمن يذهب عنه بصر القلب؛ إذ به يبصر عواقب الأشياءِ.

بل الذى قصد السلوك بالبروق، والاستضاءة بنور النار، إذا ذهب كان أعظمَ حسرة وأشد خوفًا من النارِ، وشدةِ المطرِ، وخبثِ الطريق من الذى لم يعرف - فى الابتداءِ - نفع النار أو البرق، ويكره المطر على شدة رغبته فيه، والنار بما ذهب منه.

وكذلك المنافق في الآخرة إن لم يكن منه ما أظهر إذ به يُرد إلى درك الأَسفل، ولا قوة لا بالله.

وكذلك الكافر لم يبصر - بما أعطاه من البصر - عواقب البصر الظاهر، ولا يسمع - بما أنعم عليه من السمع - عواقب السمع؛ إذ حق ذلك أن يؤدى ذلك ما أدركه إلى العقل ليعتبر به أنه لم يخلق شيء من ذلك بالاستحقاق، ولا يحتمل عقله الإحاطة بكنه ما فيه من الحكمة، فيعلم عظم نعمة الله وخروج مثله عن العبث، فيقوم بأداء شكره؛ وبذلك يصير به إلى الجزاء في العواقب، ولا قوة إلا بالله.

وقوله عز وجل: ﴿ صُمُّم بَكُمُّ عُمَّنٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ .

يحتمل وجهين:

أحدهما: صم؛ لأنه ختم على آذانهم، وعلى سمعهم، وعلى قلوبهم؛ فلا يسمعون، ولا يبصرون، ولا يعقلون.

.. ويحتمل: أنهم صم بكم عمى؛ لما لم ينتفعوا بأسماعهم، وأبصارهم، وقلوبهم. ثم اختلف في جواز إضافة لفظ «الاستهزاءِ» إلى الله تعالى:

فأجازه قوم، وإن كان ذلك قبيحًا من الخلق؛ لما قبح منهم بما لا أحد يستهزئ بأُحدٍ - إما لجهله، أو لقبح في الخلقة، أو لزيادة في الخلق - إلا والمستهزئ نحو هذه قد يحتمل ذلك لولا إنعام الله عليه الذي قد أغفل عنه، أو لدناءة في الخلق باشتغاله بما ذكر، مع ما لعل الإغفال من هذا أوحش، وأقبح من حال المستهزأ به.

ولذلك قال عز وجل: ﴿لَا يَسْخَرَّ قَوْمٌ مِن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ . . . ﴾ الآية [الحجرات: ١١].

وذلك نحو التكبر: أنه قبيح من الخلق، بما لهم أشكال في الحدث، وآثار الصنعة، واحتمال كل منهم بما احتمل غيره.

وجائِز إضافته إلى الله تعالى، لتعاليه عن الأشباه والأشكال، وإحالة احتمال ما احتمل

غيره، وبه يقول حسين النجار (١).

وأبى قوم ذلك إلا على أثر أحوال تصرف فهم السامع إلى معنى الاستهزاء، نحو أن يذكر على أثر فعل له جزاء؛ فيفهم منه جزاءُ الاستهزاءِ كذكر السيئة في الجزاء، والمكر ونحو ذلك.

ثم يخرج ما نحن فيه على أوجه:

أحدها: ما سنا.

والثانى: ما ينسب إليه فعل المأمور، نحو قول المؤمنين للمنافقين فى الآخرة: ﴿ اَرْجِعُوا وَرَاتَكُمُ ﴾ [الحديد: ١٣] وقول أهل الجنة، ودعائهم أهل النار بالخروج، لو ثبت ما ذكره الكلبى، وقول الملائِكة: ﴿ فَادَعُوا أَوْمَا دُعَتُوا الْكَلْبِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴾ [غافر: ٥٠] وغير ذلك.

وقوله: ﴿أَوْ كَصَيْبٍ مِنَ السَّمَآءِ فِيهِ ظُلْمَتُ وَرَعْدُّ وَرَثُّ يَجْعَلُونَ أَصَّدِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِنَ الصَّوْعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِّ وَاللّهُ مُحِيطًا بِالْكَنفِرِينَ يَكَادُ الْبَرَقُ يَخْطَفُ أَبْصَارُهُمْ كُلَمَآ أَضَآءَ لَهُم مَّشَوًا فِيهِ وَإِذَآ أَظَلَمَ عَلَيْهِمَ قَامُواً وَلَوْ شَآءَ اللّهُ لَذَهَبَ بِسَمِعِهِمْ وَأَبْصَدُرِهِمْ إِنَّ اللّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة: ١٩-٢٠]. ثم ما ذكر من «الظلمات» يخرج على وجوه ثلاثة:

أحدها: ظلمات كفرهم بقلوبهم؛ إذ أظهروا الإيمان أولًا.

والثانى: المتشابه فى القرآن، وهو الذى تعلق به كثير من المشركين حتى نزول<sup>(٢)</sup> قوله: ﴿فَأَمَّا اَلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ مَن ﴿ الآية [آل عمران: ٧].

والثالث: ما في الإسلام من الشدائد، والإفزاع من الجهاد، والحدود وغير ذلك.

وأَمكن صرف الأول، والآخر إلى الفريقين: الكافر، والمنافق، وصرف تأويل المتشابه إلى الكافر.

على أنا بيَّنا أَن لكلِّ من ذلك حَظًّا، ويدل آخر الآية - وهو قوله: ﴿وَاللَّهُ مُحِيطًا اللَّهِ مِنْ الكفر، والله الموفق. 
إِنْكُنْفِرِينَ﴾ - على أن المثل لهم، إلا أن المنافق شريكهم في الكفر، والله الموفق.

وجائِز أن يكون المثل المضروب بالآية إنما هو للقوم الذين شهدوا رسول الله ﷺ؛ لأنهم كانوا قبل بعثه صنفين:

(٢) ني أ: نزل.

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله الحسين بن محمد بن عبد الله النجار، من علماء الكلام الذي يقول بالجبر، كان حائكًا وقيل يعمل في صناعة الموازين، وكان إذا تكلم سمع له صوت كصوت الخفاش، وله مع النظام المعتزلي مجالس ومناظرات، وإليه تنسب فرقة النجارية، ينظر: الفهرست (۲٦٨)، ومقالات الإسلاميين (١/ ٣١٥)، والملل والنحل (١/ ٨٨)، والتبصير (١١).

صنفٌ ينتحل الكتاب الذي هو عندهم مما جاءً به الرسل، [لكن أَئمتهم] (١) قد غيروا ما في كتبهم من دين الله وأحكامه حتى عطلوا(٢) ذلك، وأبدعوا غير الذي جاءت به الرسل من الدين والأحكام.

بَيِّن ذلك قولُه: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا مَن الآية [آل عمران: ١٠٥].

وقوله: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ ﴾ [المائدة: ١٥].

وقوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ . . . ﴾ الآية [الأنعام: ١٥٩].

ومنهم من أبدع الكتاب ونسب إليهم؛ كقوله: ﴿وَإِنَّ مِنْهُمْ لَغَرِيقًا يَلُوُنَ ٱلْسِــنَتَهُمُــ اللَّهِ [آل عمران: ٧٨].

تبين ما ظهر من التفرق فيهم، ومن القول في أنبيائهم، وفي الله سبحانه. ومعلوم أن دين الرسل واحد غير مختلف، وبما كان من الفترة اندرست الكتب، وذهبت الرسوم؛ فصاروا في ظلمة الضلالة، وحيرة الزيغ، وتاهوا في سبيل الشيطان، وانقطع من بين أظهرهم الأئمة الذين يوثق بهم في الدين، بما ليس لأحد برهان يشهد له بالتمسك بسبيل الأنبياء، والاعتصام بكتبهم؛ إذ كلهم يدعى ذلك – وقد ظهر فيهم القول المختلف والمتناقض الذي لا تحتمله الحكمة، ولا يصبر عليه العقل.

وصنف: لا ينتحل الكتاب، ولا يؤمن بنبى من الأنبياء، بل يعبدون الأوثان والنيران والأحجار، وما يهوون مما لا يملك الضرر ولا النفع، ليس لهم شرع، بل هم حيارى، لا يعرفون معبودًا، ولا يبصرون طريقًا، وليس فيهم مَنْ إذا فزعوا إليه دلهم على المحجة، وأطلعهم على الحق، بل هم في الضلال تائهون، وفي الظلمات متحيرون.

فَأَحُوج الفَريقين جميعًا ما حل بهم من الحيرة والتّيه، إلى من يشفيهم من داءِ الضلالة بنور الهدى، ومن ظلمة الاختلاف بضياءِ الائتِلاف، ويخرجهم من سبيل الشيطان إلى سبيل الله، ويَدُلُّهم على معرفة المعبود الحق لثلا يتخذوا من دونه أَربابًا.

فبعث إليهم - عند شدة حاجتهم - رسولًا، وأكرمهم بما أراهم من الآيات التي يعلمهم بها أنه أنعم بها عليهم؛ ليستنقذهم من الضلالة إن هم أطاعوه، وشكروا نعمة الله.

فكانوا كقوم بُلُوا بظلماتِ الليل والسحاب، فتحيروا فيها بما حالت الظلمة بينهم وبين حاجاتهم، وتعذر عليهم الوجه في وضع أقدامهم، فتاهوا، فدفعهم النيه إلى استيقاد النار؛ ليبلغوا حوائجهم، ويأمنوا العَطَبَ في وضع الأقدام.

<sup>(</sup>١) في أ: لكنهم.

<sup>(</sup>٢) في أ: غلطوا.

وكقوم بُلُوا في شدة الجوع والعطش لضيق الزمان وجَدْبِهِ، فاستغاثوا بمن يملك كشف ذلك عنهم فأغاثهم بالمطر.

ثم منهم من عرف نعمة من أنعم عليهم بالوقود وأغاثهم بالمطر، فتلقوا نعمته بالشكر فنجوا بذلك فما خشوا من الهلاك، ووصلوا إلى حوائِجهم بالنار والمطر.

وذلك مثل من اتبع محمدًا ﷺ وعرف نعم الله فشكره.

ومنهم من تلقى نور النار بالكفران والجهل بالمنعم به عليه، ونسى ما كان عليه، وهو قوله: ﴿ وَإِذَا مَسَ الْإِنسَانَ شُرُ ﴾ [الزمر: ٨، ٤٩] آيات فيها ذكر ما بَينت، وقوله: ﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ الفُثْرُ فِي ٱلْبَحْرِ . . . ﴾ الآية [الإسراء: ٦٧]، فأذهب الله نورَهُ فلا ينتفع بنور النار، ولا وَصل إلى حاجته التي بها يقضى.

وذلك مثل الذين كفروا بمحمد ﷺ: أنهم لم ينتفعوا به، ولا قضوا حاجاتهم، بل زادهم ذلك ظلمةً وحيرة، كمستوقد النار إذا ذهب بصرهُ.

وكذلك قوم بُلوا بالسلوك فى الطريق عند شدة الظلمة، ولم يتلقوا النعمة بالشكر من الوجه الذى جُعل لهم لوضع أقدامهم بنور البرق فأذهب الله نوره، وسَكَنَ لمعانُ البرق؛ فعاد الغياث له هلاكًا، والمطر – الذى وجهه – عليه بلاء.

فمثله من كابر رسول الله ﷺ، واعترض على الاستماع إليه، ولا قوة إلا بالله.

وقوله: ﴿ يَنَانُهُمُ النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبُّكُمُ ﴾ .

فالخطاب يحتمل الخصوص والعموم.

وقوله: ﴿ أَعْبُدُوا ﴾ : وحدوا ربكم (١).

 <sup>(</sup>۱) قاله ابن عباس كذا أخرجه ابن جرير (٤٧٢)، وابن إسحاق وابن أبى حاتم كما في الدر المنثور (١/
 ٧٤).

جعل العبادة عبارةً عن التوحيد؛ لأن العبادة التي هي لله لا تكون ولا تخلص له إلا بالتوحيد. ويقال: ﴿اعْبُدُوا﴾ ؛ أي: أطيعوا له؛ أي: اجعلوا عبادتكم لله، لا تعبدوا غيره، في كلا التأويلين يرجع إلى الكفرة.

ويقال: ﴿ أَعْبُدُوا ﴾ ؛ أَي: أَطيعوا له.

والعبادة جعل العبد كُلِّيته لله قولًا، وعملًا، وعقدًا، وكذلك التوحيد، والإسلام.

والطاعة ترجع إلى الائتمار؛ لأَنه يجوز أن يطاع غير الله، ولا يجوز أَن يعبد غير الله؛ لأن كل من عمل بأَمرِ آخر فقد أطاعه؛ كقوله: ﴿وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ﴾ [المائدة: ٩٢] ولا كل من عمل بأمر آخر فهو عابدٌ له، وبالله نستعين.

ثم بين الذي أَمر بالتوحيد إياه وبالعبادة له خالصًا، فقال: ﴿الَّذِي خَلَقَكُمُ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ .

والذين تعبدونهم لم يخلقوكم، ولا خلقوا الذين من قبلكم، فكيف تعبدونهم دون الذي خلقكم؟! وبالله التوفيق.

وقوله: ﴿لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ﴾.

يحتمل وجهين:

يحتمل: تتقون المعاصى، والمناهى، والمحارم التى حرم الله عليكم. فإذا كان هذا هو المراد فذلك راجع إلى المؤمنين.

ويحتمل قوله: ﴿ تَتَّقُونَ ﴾ الشرك وعبادة غير الله، فذلك راجع إلى الكفرة.

قال الشيخ: الأحسن في الأمر بالتقوى والتوحيد أن يجعل عامًا، وفي الخبر عن التقوى خاصًا.

﴿لَعَلَكُمْ ﴾ أي: كي تتقوا.

وقوله: ﴿ اللَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَشًا وَالسَّمَآءَ بِنَآءُ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِۦ مِنَ الشَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمْ ۚ ﴾ .

بَيِّنَ اتقاء (١) الذي أمر بالتوحيد له، وتوجيه العبادة إليه، وإخلاص النية له؛ فقال: الذي فرش لكم الأرض لتنتفعوا بها، وتقضوا حوائِجكم فيها، من أنواع المنافع عليها، واتخاذ المستقر والمسكن فيها.

﴿ وَالسَّمَاءَ بِنَاهُ ﴾ أي: رفع السماء بناء.

والسماء: كل ما علا وارتفع، كما يقال لسقف البيت: سماء؛ لارتفاعه.

<sup>(</sup>١) في أ: أنه.

وسمى السماء بناء - وإن كان لا يشبه بناء الخلق - حتى يعلم أن البناء ليس اسم ما يبنى الناس خاصة.

ثم بين بقوله: ﴿ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآهُ فَأَخْرَجَ بِدٍ. مِنَ ٱلثَّمَرُتِ رِزْقًا لَكُمْ ﴿ ﴾ .

أى: وجهوا العبادة إلى الذى ينزل لكم من السماء ماء عند حوائِجكم، ولا تعبدوا من تعلمون أنه لم يخلقكم، ولا أنزل لكم من السماء ماء، ولا أخرج لكم من ذلك الماءِ ثمرات تكون رزقًا لكم.

بل هو الله الواحد الذي لا شريك له؛ ولأنه يخلقكم، ويرزقكم، ويخرج لكم من ذلك الماء المنزل من السماء رزقًا تأكلونه، وماء عذبًا تشربونه.

وفى الآية دلالة أن المقصود فى خلق السماءِ والأرض، وإنزال الماءِ منها، وإخراج هذه الثمرات وأنواع المنافع – بنو آدم، وهم الممتحنون فيها؛ بدلالة قوله: ﴿جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَشًا وَالسَّمَاءَ بِنَايَهُ وما ذكر من المخرج والمنزل منها، وما ذكر فى آية أخرى: ﴿وَسَخَرَ لَكُمُ النَّكَ اللهُ اللهُ

أضاف ذلك كلَّه إلينا، ثم جعل - عز وجل - بلطفه مَنافع السماءِ متصلة بمنافع الأرض على بُغدِ ما بينهما من المسافة، حتى لا تخرج الأرض شيئًا إلا بما ينزل من السماء من الماء؛ ليعلم أن منشئ السماءِ هو منشئ الأرض؛ لأنه لو كان منشئ هذا غير منشئ الآخر لكان لا معنى لاتصال منافع هذا بمنافع الآخر على بُغدِ ما بينهما، ولتوهم كون الاختلاف من أحدهما للآخر.

فإذا كان كذلك دل على أَن منشئهما واحد، لا شريك له ولا ند.

ثم زعم قوم: أن الأشياء كلها حِلَّ لنا، طلق، غير محظور علينا، حتى يجىء ما يخظر، فاستدلوا بظاهر هذه الآية بقوله: ﴿ رِزْقًا لَكُمْ ﴾ ، وبقوله: ﴿ كُلُوا مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَلًا كُلِيَّا ﴾ [البقرة: ١٦٨].

وقال آخرون: لا يدل ذلك على الإباحة؛ وذلك أن الأشياء لم تَصِرُ لنا من كل الوجوه، فهو على الحظر حتى تجىء الإباحة، ولأن الأشياء لا تحل إلا بأسباب تتقدم؛ فظهر الحظر قبل وجود الأسباب، فهو على ذلك حتى يجىء ما يُحل ويُبيح.

أُو أَن يقال: خلق هذه الأشياء لنا محنة امتحنا بها، أَو فتنة فتنا بها؛ كقوله: ﴿أَنَّمَا الْمُؤْلَكُمُ وَلَنَا لَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَنَا لَهُ اللهُ وَكَوْلِهُ: ﴿وَلَنَالُونَكُمُ التَّغَابِنِ: ١٥]، فُتنًا بها؛ وكقوله: ﴿وَلَنَالُونَكُمُ

بِشَيْءِ مِنَ ٱلْخَوْفِ . . . ﴾ الآية [البقرة: ١٥٥]، ولأَن في العقل ما يدفع حمل الأَشياء كلها على الإباحة، لما في ذلك فساد الخلق، وتفانيهم.

فبين لِكل منهم مِلْكًا على حدة بسبب يكتسب به؛ لئلا يحملهم على التفاني والفساد، وبالله نستعين.

وقوله: ﴿ فَكَلَا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَنْدَادًا ﴾ .

أي: أعدالًا، وأشكالًا في العبادة، وكله واحد.

ند الشيء: هو عِدْلُهُ. وشكلُه: هو مثلُه.

وقوله: ﴿وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ .

الأول: أن لا نِدَّ، ولا عِدْل، ولا شكل؛ لما أراكم من إنشاء هذه الأشياء ولم تروا من ذلك ممن تعبدونه شيئًا.

والثانى: ﴿وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ لما أَنشأَ فيكم من الأشياءِ ما لو تدبرتم وتفكرتم وتأملتم، علمتم أنه لا نِدَّ له ولا شكل له؛ كقوله: ﴿وَفِي آنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْمِرُونَ﴾ [الذاريات: ٢١]. وقوله عز وجل: ﴿وَإِن كُنتُمْ فِي رَبْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا﴾.

مَن القرآن أنه مُخْتَلَق مُفترى، وأنه ليس منه؛ كقولهم: ﴿إِنّ هَلْنَا إِلَّا اَخْلِلَتُ ﴾ [ص: ٧]، وقولهم: ﴿مَا هَلْذَا إِلَّا سِخْرٌ ﴾ [القصص: ٣٦]. و ﴿مَا هَلْذَا إِلَّا سِخْرٌ ﴾ [القصص: ٣٦]. وقوله: ﴿فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِن مِثْلِهِ ﴾ .

أى: ائتوا أنتم بمثل ما أتى هو؛ إذ أنتم وهو سواء فى الجوهر والخلقة واللسان، ليس هو أولى بذلك منكم؛ أعنى: في الاختلاق.

وقوله: ﴿ وَأَدْعُوا شُهَدَآءَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ .

أى: استعينوا بآلهتكم الذين تعبدون من دون الله، حتى تعين لكم على إتيان مثله إن كنتم صادقين في مقالتكم أنه مختلق مفترى.

ويقال: ﴿وَادْعُواْ شُهَدَآءَكُم﴾ . يعنى شعراءَكم وخطباءَكم ليعينوكم على إتيان مثله . ويقال: ادعوا شهداءَكم من التوراة، والإنجيل، والزبور، وسائِر الكتب المنزلة على الرسل السالفة أنه مختلق مفترى.

وقوله: ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ ﴾ .

يحتمل وجوهًا:

يحتمل أنهم أقروا على أثر ذلك بالعجز عن إتيان مثله من غير تكلف ولا اشتغال كان منهم لما دفع عز وجل عن أطماعهم إتيان مثله نظمًا، ولا اجتهدوا كل جهدهم، وتكلفوا كل طاقتهم على إطفاءِ النور ليخرج قولهم على الصدق بأنه مُختلقٌ مفترى، ويظهر كذب الرسول ﷺ: أنه كلام رب العالمين.

فدل إقرارهم بالعجز عن إتيان مثله، وترك اشتغالهم بذلك: أنه كلام رب العالمين، مُنَزَّل على نبيه ورسوله ﷺ.

وقوله: ﴿ فَأَتَّقُوا ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ ﴾ .

الوَقود بالنصب هو الحَطب، وبالرفع هو النَّار.

أَخبر عز وجل أن حَطبها الناس كلما احترقوا أُعيدوا وبُدِّلوا؛ كقوله: ﴿ كُلُّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا﴾ [النساء: ٥٦].

والحجارة فيه وجهان:

قيل (١): هي الكبريت.

وقيل: الحجارة بعينها لصلابتها، وشدتها أشد احتراقًا، وأكثر إحماءً.

وقوله: ﴿أُعِدَّتْ لِلْكَنفِرِينَ﴾ .

في الآية دلالة أنها لم تعدّ لغير الكافرين.

وهى تنقض على المعتزلة قولهم حيث خلدوا صاحب الكبيرة فى النار، ولم يطلقوا له السم الكفر، وفى زعمهم أنها أعدت للكافرين أيضًا، وإن كان تعذيب المؤمن بمعاصى يرتكبها، وأوزار حملها، وفواحش تعاطاها؛ وذلك أن الله يعذب من يشاء بما شاء، وليس إلى الخلق الحكم فى ذلك؛ لقوله: ﴿وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ مَا أَحَدًا ﴾ [الكهف: ٢٦].

فإن قالوا: إن أَطفال المشركين في الجنة، والجنة لم تُعدَّ لهم، وإنما أُعدت للمؤمنين، ثم جاز دخول غيرهم فيها وتخليدهم. وكذلك النَّار وإن كانت معدة للكافرين، جاز لغير الكافر التعذيب والتخليد فيها، كقوله: ﴿فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتُ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ . . . ﴾ الآية [آل عمران: ١٠٦] شرط الكفر بعد الإيمان.

ثم من ينشأ على الكفر، والذى كفر بعد الإيمان سواء في التخليد، فكذلك مرتكب الكبيرة، والكافر، سواء في التخليد.

فيقال لهم: إن كل كافر تشهد خلقته على وحدانية ربه؛ فإذا ترك النظر في نفسه، واختار الاعتناد فصار كَكُفْرِ بعد الإيمان؛ لأنه لم يكن مؤمنًا ثم كفر.

وأَما قولهم في الأطفال؛ فإنهم إنما خُلِّدوا الجنة جزاء لهم من ربهم، ولله أن يعطى

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير عن ابن مسعود (۵۰۳، ۵۰۲، ۵۰۷)، وابن عباس (۵۰۵)، وابن جريج (۵۰٦). وانظر الدر المنثور (۱/۷۸).

الجزاءَ من شاءَ بلا فعل، ولا صنع كان منه؛ فضلًا وكرامة، وذلك في العقل جائِز إعطاء الثواب بلا عمل على الإفضال والإكرام.

وأَما التعذيب فإنه غير جائِز في العقل بلا ذنب يرتكبه، والله أعلم.

وقوله: ﴿وَبَيْرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمُلُوا ٱلصَّلَاحَاتِ﴾ .

الآية تنقض قول من جعل جميع الطاعات إيمانًا؛ لما أثبت لهم اسم الإيمان، دون الأعمال الصالحات، غير أن البشارة لهم، وذهاب الخوف عنهم إنما أُثبت بالأعمال الصالحات.

ويحتمل: الأَعمال الصالحات: عمل القلب، وهو أن يأتي بإيمان خالص لله، لا كإيمان المنافق بالقول دون القلب.

وقوله: ﴿أَنَّ لَهُمْ جَنَّكِ تَجْرِى مِن تَمْتِهَا ٱلْأَنْهَالُمْ ﴾.

يعنى بساتين.

وقوله: ﴿ مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَـٰئُرُ ﴾ قيل فيه بوجوه:

قيل: إن البساتين ليست هي اسم الأرض والبقعة خاصة، ولكن ما يجمع من الأشجار، وما ينبت فيها من ألوان الغروس المثمرة فعند ذلك يسمى بستانًا.

وقوله: ﴿ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا أَلْ أَنْهَا أَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وقيل: من تحتها: مما يقع البصر عليها، وذلك أنزه عند الناس، وأُجلى، وأُنبل.

وقيل أيضًا: من تحتها أى: من تحت ما علا منها [من القصور والغرف] (١)، لا تحت الأرض مما يكون في الدنيا في بعض المواضع يكون الماء تحت الأرض.

دليله [قوله ﷺ](٢): «تحت كل شعرة جنابة»(٣)؛ أي تحت ما علا، لا تحت الجلد؛

<sup>(</sup>١) سقط في ط.

<sup>(</sup>٢) في ط: ما روى أن.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (١/١٧١ - ١٧٢) كتاب: الطهارة، باب: في الغسل من الجنابة، الحديث (٢٤٨)، والترمذي (١٧٨/١) كتاب: الطهارة، باب: ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة، الحديث (٢٠٦)، وابن ماجه (١٩٦١) كتاب: الطهارة، باب: تحت كل شعرة جنابة، الحديث (٩٥)، وابن عدى في الكامل في ضعفاء الرجال (٢/٢٦) في ترجمة الحارث ابن وجيه الراسبي، وأبو نعيم في حلية الأولياء (٢/٣٨)، والبيهقي (١/١٥٥) كتاب: الطهارة، باب: تخليل أصول الشعر بالماء، كلهم من حديث الحارث بن وجيه، عن مالك بن دينار، عن محمد بن سيرين، عن أبى هريرة، عن النبي على قال: "إن تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر"، وفي لفظ: "فاغسلوا وأنقوا البشرة"، وقال أبو داود: "الحارث بن وجيه حديثه منكر، وهو ضعيف"، وكذلك ضعفه الترمذي. وقال البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (١/ ٤٣١ - ٤٣٢) كتاب: الطهارة، باب: إيصال الماء إلى أصول الشعر: أنكره من أهل العلم بالحديث البخارى، وأبو داود. وقال الشافعي: هذا الحديث

فكذلك الأول من تحت ما علا منها من القصور، والغرف، والله أعلم.

وقوله: ﴿كُلِّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن تُمَرَةِ رِزْقًا ۚ قَالُواْ هَلَاا ٱلَّذِى رُزِقْنَا مِن قَبْلُ﴾ .

قيل فيه بوجوه:

﴿ رُزِقْنَا مِن قَبْلُ ﴾ في الدنيا(١).

ليس بثابت، وقال أبو حاتم في علل الحديث (١/ ٢٩): وقال أبي: هذا منكر، والحارث ضعيف الحديث. ا ه.

والحارث بن وجيه، قال ابن معين وغيره: ليس بشيء.

وضعفه أبو حاتم والنسائى وأبو داود والساجى والعقيلى وابن حبان وغيرهم، وقال الحافظ: ضعيف.

ينظر: التقريب (١/ ١٤٥)، والتهذيب (٢/ ١٦٢).

وللحديث شواهد من حديث عائشة، وعلى، وأبي أيوب.

حديث عائشة:

أخرجه أحمد (٦/ ١١٠ - ١١١): ثنا أسود بن عامر، ثنا شريك عن خصيف قال: حدثنى رجل منذ ستين سنة، عن عائشة قالت: أجمرت رأسى إجمارًا شديدا فقال النبى على: "يا عائشة، أما علمت أن على كل شعرة جنابة، وذكره الهيثمى في مجمع الزوائد (١ / ٢٧٧)، وأعله بجهالة الرجل الذي لم يسم.

وحديث على: عن النبي ﷺ قال: «مع كل شعرة جنابة»، ولذلك عاديت شعر رأسي.

أخرجه أبو داود الطيالسي ص (٢٥)، الحديث (١٥٧)، والدارمي (١٩٢/١) كتاب: الطهارة، باب: من ترك موضع شعرة من الجنابة، وأحمد (١/٩٤)، وأبو داود (١/١٥١) كتاب الطهارة، باب: باب: في الغسل من الجنابة، الحديث (٢٤٩)، وابن ماجه (١٩٦/١) كتاب: الطهارة، باب: تحت كل شعرة جنابة، الحديث (٩٩٥)، والبيهقي (١/٥٧٥) كتاب: الطهارة، باب: تخليل أصول الشعر بالماء، وأبو نعيم في حلية الأولياء (١/٥٠٥) عن حماد، عن عطاء بن السائب عن أذان عن على، عن النبي عن النار، قال على - رضى الله عنه -: فمن ثم عاديت شعر رأسي. تعالى - به كذا وكذا من النار، قال على - رضى الله عنه -: فمن ثم عاديت شعر رأسي. وكان يجز شعره، وعطاء بن السائب اختلط.

وقد سمع منه حماد حال الاختلاط كما في ترجمة عطاء من التهذيب.

وينظر: التهذيب (٧/ ٢٠٣ – ٢٠٨).

وحديث أبي أيوب:

أخرجه ابن ماجه (١٩٦/١) كتاب: الطهارة، باب: تحت كل شعرة جنابة، الحديث (٥٩٨) من حديث عتبة بن أبى حكيم: حدثنى طلحة بن نافع، حدثنى أبو أيوب الأنصارى، أن النبى على قال: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، وأداء الأمانة – كفارة لما بينها قلت: وما أداء الأمانة؟ قال: غسل الجنابة؛ فإن تحت كل شعرة جنابة».

قال البوصيرى فى الزوائد (٢/٢٢): وهذا سند فيه مقال، طلحة بن نافع لم يسمع من أبى أيوب، قاله ابن أبى حاتم عن أبيه، وفيما قاله أبو حاتم نظر؛ فإن طلحة بن نافع وإن وصفه الحاكم بالتدليس فقد صرح بالتحديث، وهو ثقة، وثقه النسائى، والبزار، وابن عدى، وأصحاب السنن الأربعة، وعتبة بن حكيم مختلف فيه. رواه أحمد بن منيع بإسناده ومتنه.

(۱) أخرجه ابن جرير عن ابن عباس وابن مسعود معا (٥١٢) وقتادة (٥١٣) وابن زيد (٥١٦) وانظر الدر المنثور (٨٢/١).

وقيل: ﴿ رُزِقْنَا مِن قَبْلُ ﴾ أي: هذا الذي وعدنا في الدنيا أنَّ في الجنة هذا.

وقيل: ﴿ رُزِقْنَا مِن قَبْلُ ﴾ ، في الجنة قبل هذا.

وقوله: ﴿وَأَتُوا بِدِ، مُتَشَبِّهُ أَ﴾ .

قيل فيه بوجوه:

قيل: ﴿ مُتَشَابِهَا ﴾ في المنظر، مختلفًا في الطعم(١).

وقيل: ﴿مُتَشَابِهَا ﴾ في الطعم مختلفًا في رأى العين والألوان (٢٠)؛ لأن من الفواكه ما يستلذ بالنظر إليها دون التناول منها.

وقيل: ﴿ مُتَشَابِهُ أَ ﴾ في الحسن والبهاءِ.

وقوله: ﴿ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَجٌ مُّطَهَـ رَأَتُهُ ﴾ .

قيل فيه بوجوه:

﴿مُطَهَـرَةً ﴾ من سوءِ الخلق والدناءة، ليس كنساءِ الدنيا لا يسلمن عن ذلك (٣).

وقيل: ﴿ مُطَهَّكُونَ ﴾ من الأمراض، والأسقام، وأنواع ما يبلى به فى الدنيا من الدرن، والوسخ والحيض (1).

وقيل: ﴿ مُطَهِّكُونُ ﴾ لصفاءِ جوهرها؛ كما يقال: يرى مخَّ ساقيها من كذا وكذا.

وقيل: ﴿مُطَهِّكُونُّهُ مَخْتَارَةً مَهْذَبَةً .

وقوله: ﴿وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ .

أى: يقيمون أبدا.

فالآية ترد على الجهمية (٥) قولهم؛ لأنهم يقولون بفناءِ الجنة، وفناءِ ما فيها؛ يذهبون إلى أَن الله تعالى هو الأول، والآخر، والباقي، ولو كانت الجنة باقية غير فانية لكان ذلك

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير عن ابن عباس وابن مسعود معا بنحوه (۵۲٤) ومجاهد (۵۲٦) والربيع بن أنس (۵۲۷)، وانظر الدر المنثور (۸۳/۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير عن مجاهد بنحوه (٥٣٠، ٥٣١).

<sup>(</sup>٣) ذكره البغوى في تفسيره (١/٥٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن جرير عن ابن عباس وابن مسعود معا بنحوه (٥٣٨) ومجاهد (٥٤٠ – ٥٤٥)، وقتادة (٢٥٠ – ٥٤٥)، وعبد الرحمن بن زيد (٥٥٠)، والحسن (٥٥١)، وعطاء (٥٥٣) وانظر الدر المنثور (١/ ٨٤).

<sup>(</sup>٥) الجهمية: أتباع جهم بن صفوان الترمذى الفارسى الذى قتل فى سنة ١٣١ أواخر الدولة الأموية، كان ينفى الصفات الإلهية كلها، وينفى رؤية الله، ويزعم أن الجنة والنار تفنيان وتنقطع حركات أهلهما محتجًا بأن عدم فنائهما يتعارض مع معنى قوله تعالى: ﴿وأحصى كل شيء عددا﴾ ينظر: الفرق الإسلامية ص (٥٦).

تشبيهًا.

لكن ذلك وهمٌ عندنا؛ لأن الله تعالى هو الأول بذاته، والآخر بذاته، والباقى بذاته، والجنةُ وما فيها باقيةٌ بغيرها.

ولو كان فيما ذكر تشبيه لكان في العالم، والسميع، والبصير تشبيه، ولكان في الخلق أيضًا في حال البقاءِ تشبيه، فإذا لم يكن فيما ذكرنا تشبيه لم يكن فيما تقدم تشبيه.

وأيضًا: فإن الله تعالى جعل الجنة دارًا مطهرة من المعايب كلها؛ لما سماها دار قدس، ودار سلام.

ولو كان آخرها للفناء كان فيها أعظم المعايب؛ إذ المرء لا يهنأ بعيش إذا نغص عليه بزواله؛ فلو كان آخره بالزوال كان نعمة منغصة على أهلها؛ فلما نزه عن العيوب كلها وهذا أعظم العيوب - لذلك كان التخليد لأهلها أولى بها.

وقوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيَ ۚ أَن يَضْرِبَ مَشَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ﴾.

كأن هذا - والله أعلم - يخرج جوابًا على أثر قول قاله الكفرةُ لرسول الله على الله على ما ذكره بعض أهل التأويل - فقالوا(١): ما يستحى ربك أن يذكر البعوض والذباب ونحوها مما يصغر في نفسه، وملوكُ الأرض لا يذكرون ذلك، ويستحيون؟

فقال عز وجل جوابًا لقولهم: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْي ۗ . . . ﴾ الآية.

لأَن ملوك الأَرض إنما ينظرون إلى هذه الأَشياءِ بالاستحقار لها، والاستذلال؛ فيستحيون ذكرها على الإنكاف، والأَنفَة.

والله – عز وجل – لا يستحيى عن ذلك؛ لأن الأعجوبة في الدلالة على وحدانية الله تعالى وربوبيته في خلق الصغير من الجثة والجسم، أُكبر من الكبارِ منها والعظام؛ لأن

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير (٥٥٧، ٥٥٨) عن قتادة بنحوه، وانظر الدر المنثور (١/ ٨٨).

الخلائق لو اجتمعوا على تصوير صورة من نحو البعوض والذباب، وتركيب ما يحتاج إليه من الفم والأنف والرجل واليد والمدخل والمخرج – ما قدروا، ولعلهم يقدرون على ذلك في العظام من الأجسام والكبار منها.

فأُولئك لم ينظروا إليها لما فيه من الأعجوبة واللطافة، ولكن نظروا للحقارة، والخساسة أنفًا منهم وإنكافًا.

ثم اختلف أهل الكلام في إضافة الحياءِ إلى الله تعالى:

فقال قوم: يجوز ذلك بما رُوى في الخبر: «أَن الله يستحيى أَن يعذب من شاب في الإسلام»(١) ولأنه يجوز كالتكبر، والاستهزاء، والمخادعة، وقد ذكرنا الوجه فيما تقدم.

وقال آخرون: لا يجوز إضافته إلى الله تعالى؛ لأن تحته الإنكاف والأنفة، وذلك عن الله تعالى مَنْفِيٌّ، ولكن الحياء هو الرضاء ههنا، والحياء الترك؛ أَى: لا يترك ولا يدع. وقوله: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيُعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن زَبِّهِمٌ ﴾ .

أى: علموا أن ضرب المثل بما ذكر من صغار الأَجسام والجثة حق؛ لما نظروا إلى ما فيها من الأُعجوبة والحكمة واللطافة.

وقوله: ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَاۤ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَلَذَا مَثَلًا ﴾ .

لم ينظروا فيها لما فيها من الأعجوبة والحكمة، ولكن نظروا للخساسة والحقارة. وقوله: ﴿ يُضِلُ بِدِ، كَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِ، كَثِيرًا ﴾ .

الآية تنقض على المعتزلة قولهم؛ لأنه جواب قولهم: ﴿مَاذَا أَرَادَ اللّهُ بِهَنذَا مَثَلاً﴾ فقال: أَرَاد أَن يضل بهذا المثل كثيرًا، وأراد أن يهدى به كثيرًا، أضل به من علم منه أنه يختار الضلالة، ويهدى به من علم أنه يختار الهدى، أراد من كل ما علم منه أنه يختار ويؤثر، والله أعلم.

وهم يقولون: بل أَراد أن يهدي به الكلُّ، ولكنهم لم يهتدوا.

والثاني: يُضلُّ به كثيرًا؛ أَى: خَلَقَ فِعْلَ الضلالة من الضال، وخلقَ فعل الاهتداءِ من المُهتدى. وقد ذكرنا فيما تقدم.

وقوله: ﴿ وَمَا يُضِلُّ بِهِ ۚ إِلَّا ٱلْفَنْسِقِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) ذكره العجلوني في كشف الخفاء (١/ ٢٨٤) بلفظ:

<sup>«</sup>إن الله يستحيى أن يعذب شيبة شابت في الإسلام».

وقال: هكذا ذكره الغزالي في الدرة الفاخرة، ورواه السيوطي في الجامع الكبير عن ابن النجار بسند ضعيف بلفظين آخرين . . . فذكرهما.

أى: ما يُضِل بهذا المثَل إلا الفاسق الذي لا ينظر إلى ما فيها من الأُعجوبة واللطافة في الدلالة.

وقوله: ﴿ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَقِهِ ﴾ .

عهد الله يكون على وجهين:

عهدُ خِلْقةٍ؛ لما يشهد خَلْقه كُلُّ أحدٍ على وحدانية الرب؛ كقوله: ﴿وَفِيَ أَنفُسِكُمُّ أَفَلَا بُشِرُونَ﴾ [الذاريات: ٢١].

وكقوله: ﴿ أَوَلَمْ يَنْفَكِّرُواْ فِى أَنفُسِهِمْ . . . ﴾ الآية [الروم: ٨]. إنه إن نظر في نفسه وتأمل عرف أن له صانعًا وأنه واحد لا شريك له .

وعَهْدُ رَسَالَةٍ عَلَى أَلْسِنَةَ الأَنبِياءِ وَالرَسَلِ عَلَيْهِمَ السَّلَامُ؛ كَقُولُهُ: ﴿ وَقَـالَ أَلِنَّهُ إِنِّيَ مَعَكُمُّ لَئِنْ أَفَمَتُمُ ٱلطَّكُونَ وَءَاتَيْتُمُ الزَّكُونَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي . . . ﴾ الآية [المائدة: ١٢]. وكقوله: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَنَقَ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنَبَ . . . ﴾ الآية [آل عمران: ١٨٧].

فنقضوا العهدين جميعًا؛ عهدَ الخلقة، وعهد الرسالة.

وقوله: ﴿ وَيَقَطَّعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِعِيدَ أَن يُوصَلَ ﴾ .

يَحْتَمِل وجهين:

يقطعون الإيمان ببعض الرسل وقد أُمروا بالوصل؛ كقوله: ﴿نُؤْمِنُ بِبَعْضِ وَنَكَعْرُ

وقيل: يقطعون ما أمر الله أن يوصل من صلة الأرحام(١١).

وقوله: ﴿ رُبُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِّ ﴾ .

قيل فيه بوجهين:

يفسدون بما يأمرون في الأرض بالفساد؛ كقوله: ﴿ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمَعْرُوفِ﴾ [التوبة: ٦٧].

وقيل: يفسدون، أى: يتعاطَوْن بِأنفسهم في الأَرض بالفساد؛ كقوله: ﴿وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا﴾ [المائدة: ٣٣، ٣٣].

وقوله: ﴿ أُوْلَتُهِكَ لَهُمُ ٱلْخَلْسِرُونَ ﴾ .

يحتمل أيضًا وجهين:

خسروا لما فات عنهم، وذهب من المنى والأمانى فى الدنيا.

ورُوى عن الحسن أنه قال في قوله: ﴿ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾ : أي: قذفوا أنفسهم -

(١) أخرجه ابن جرير عن قتادة بنحوه (٥٧٤)، وزاد السيوطي في الدر (٨٩/١) عبد بن حميد.

باختيارهم الكفر - بين أطباق النار؛ فذلك هو الخسران المبين.

وقوله: ﴿ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمَوْتَنَا فَأَخِيَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيكُمْ ﴾ . يحتمل وجوها:

«كيف»: من أين ظهرت لكم الحجةُ أن تعبدوا من دون الله من الأصنام وغيرها أنه حق، ولم يظهر لكم منها الإنشاء بعد الموت، ولا الإماتةُ بعد الإحياءِ؟

وقيل (1): كيف تكفرون بالبعث بعد الموت ﴿وَكُنتُمْ أَمُوتَا﴾ يعنى نُطَفًا ﴿ فَأَخِيكُمْ ﴾، وأنتم لا تنكرون إنشاء الأول فكيف تنكرون البعث والإحياء بعد الموت؟ وقيل: كيف تكفرون بالإحياء والبعث بعد الموت، وفي العقل أن خَلْقَ الخلق للإفناء والإماتة من غير قصد العاقبة عبث ولعبّ؛ لأن كل بان بني للنقض فهو عابث، وكذلك كل ساع فيما لا عاقبة له فهو عابث هازل، فكيف تجعلون فعله عز وجل؛ إذ لو لم يجعل للخلق دارًا للجزاء، والعقاب كان في خلقه إياهم عابثًا هازلًا خارجًا من الحكمة؟! تعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا.

وقوله: ﴿ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ .

أَى: تعلمون أَنكم تُرجَعون إليه، وكذلك المصير والمآب.

والثانى: ترجعون إلى ما أعَدَّ لَكُم من العذاب. احتج عليهم بما أخبرهم الله أنه أنشأهم بعد الموتة الأولى، وأنه يبعثهم بعد الموتة الأُخرى ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ كأنه يقول: ثم اعلموا أنكم إليه ترجعون.

قوله: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خُلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا﴾.

قيل: إنه صلة قوله: ﴿كَيْفَ تَكُفُّرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمُ أَمَوْتُنا﴾ أى: كيف تكفرون بالذى خلق لكم ما فى الأرض ما يدلكم على وحدانيته؛ لأنه ليس شىء من الأرض إلا وفيه دلالة وحدانيته.

ويحتمل: كيف تكفرون بالذى خلق لكم ما فى الأرض نعيمًا من غير أن كان وجب لكم عليه حق من ذلك لتشكروا لَهُ عليها، فكيف وجَهتم أنتم الشكر فيها إلى غيره؟ ويحتمل ﴿ خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ ﴾: محنة يمتحنكم بها فى الدنيا؛ كقوله: ﴿ لِبَالُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ [الملك: ٢] ثم لتجزون فى دار أخرى فكيف أنكرتم العث؟!

<sup>(</sup>١) انظر تفسير البغوى (١/٥٩).

وفي بيان حكمةِ خلق الخلق في الدنيا للفناءِ، والإحياء للآخرة – حكمةٌ، وفي إنكارها ذهاب الحكمة.

وقوله: ﴿ ثُمُّ ٱسْتَوَىٰۤ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ﴾ .

قيل فيه بوجوه:

قيل: استوى إلى الدخان؛ كقوله: ﴿أَسْتَوَىٰنَ إِلَى اَلْتَمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ﴾ [فصلت: ١١]. وقيل (١٠): استوى: تمَّ؛ كقوله: ﴿بَلَغَ أَشُدَّهُ وَأَسْتَوَكَىٰ﴾ [الأحقاف: ١٥] أى: تَمَّ. وقيل (٢٠): استوى: أَى: استولى.

والأَصل عندنا في قوله: ﴿ثُمُّ ٱسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَّمَآءِ﴾ [فصلت: ١١] و﴿ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرَّبِ ﴾ [الأعراف: ٥٤]، وغيرها من الآيات من قوله: ﴿وَجَآةَ رَبُّكَ . . . ﴾ الآية [الفجر: ٢٢]، وقوله: ﴿هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَآ أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللّهُ . . . ﴾ الآية [البقرة: ٢١٠] من الآيات التي ظنت المشبّهةُ (٣) أَن فيها تحقيق وصف الله تعالى بما يستحق كثيرٌ من الخلق الوصف به على

فمنهم مشبهة غلاة الشيعة كالسبئية والبيانية والمغيرية والهشامية، وغيرهم القائلين بالتجسيم والحركة والانتقال والحلول في الأجسام ونحو ذلك.

ومنهم مشبهة الحشوية كمضر وكهمس المشبهة، والهجيمى، فقالوا: هو جسم لا كالأجسام، وهو مركب من لحم ودم لا كاللحوم والدماء، وله الأعضاء والجوارح، وتجوز عليه الملامسة والمصافحة والمعانقة للمخلصين، حتى نقل عن أحدهم أنه قال: «أعفونى عن اللحية والفرج وسلونى عما وراءه».

ومنهم مشبهة الكرامية، وقيل فيه: الفقه فقه أبى حنيفة وحده، والدين دين محمد بن كرام. وأقوالهم فى التشبيه متعددة لا تنتهى، فاقتصرنا على ما قاله زعيمهم، وهو أن الله على العرش من جهة العلو مماس له من الصفحة العليا، ويجوز عليه الحركة والنزول، واختلفوا أيملأ العرش، أم لا يملؤه بل يكون على بعضه، وقال بعضهم: ليس هو على العرش بل محاذٍ له، واختلفوا: أبِبُعْدِ متناه أو غيره.

ومنهم من أطلق عليه لفظ الجسم، ثم اختلفوا هل هو متناه من الجهات كلها أو من جهة التحت أو غير متناه فى جميع الجهات، وقالوا: تحل الحوادث فى ذاته إنما يقدر عليها دون الخارجة عن ذاته، ويجب على الله أن يكون أول خلقه حيا يصح منه الاستدلال.

وقالوا: النبوة والرسالة صفتان قائمتان بذات الرسول سوى الوحى والمعجزة والعصمة وصاحب تلك الصفة رسول من غير إرسال ولا يجوز إرسال غيره، وهو حينئذ، أى حين إذ أرسل، مرسل، وكل مرسل رسول بلا عكس كلى، ويجوز عزل المرسل دون الرسول وليس من الحكمة الاقتصار على إرسال رسول واحد، وجوزوا إمامين في عصر كعلى ومعاوية إلا أن إمامة على على وفق السنة

<sup>(</sup>۱) قاله ابن جرير وأخرجه عن مجاهد بنحوه (۲۷۲٤۲، ۲۷۲۴۳، ۲۷۲۴).

<sup>(</sup>۲) يأتي في تفسير سورة طه.

<sup>(</sup>٣) المشبهة: على صيغة اسم الفاعل من التشبيه، وهو يطلق على فرقة من كبار الفرق الإسلامية، شبهوا الله بالمخلوقات ومثلوه بالحادثات، ولأجل ذلك جعلناهم فرقة واحدة قائلة بالتشبيه وإن اختلفوا فى طرقه:

التشابه.

في الحقيقة إنها تحتمل وجوهًا:

أحدها: أَنْ نَصِفَهُ بالذى جاء به التنزيل على ما جاء، ونعلم أَنه لا يشبه على ما ذُكر من الفعل فيه بغيره؛ لأنك بالجملة تعتقد أن الله ليس كمثله شيء، وأنه لا يجوز أَن يكون له مثل في شيء؛ إذ لا يوجد حدثه فيه، أَو قدم ذلك الشيء من الوجه الذي أشبه الله.

وذلك مدفوع بالعقل والسمع جميعًا، مع ما لم يجز أن يقدر الصانع عند الوصف بالفعل كغيره، وأنه حى، قدير، سميع، بصير، نفى ما عليه أمر الخلق لما يصير بذلك أحد الخلائق.

وإذا بطل هذا بطل التشابه وانتفى، ولزم أمر السمع والتنزيل على ما أراد الله. وبالله التوفيق.

والثانى: أَن يمكن فيه معان تُخرِج الكلام مَخْرِج الاختصار والاكتفاءِ بمواضع إفهام فى تلك المواضع على إتمام البيان، وذلك نحو قوله: ﴿وَجَآهُ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ ﴾ [الفجر: ٢٢] أَى: بربك أَى: بالملك. وذلك كقوله: ﴿فَآذَهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ . . . ﴾ [المائدة: ٢٤] أَى: بربك ﴿فَقَارَبُلاّ ﴾ ؛ إذ معلوم أنّه يقاتل بربه؛ ففهم منه ذلك.

وكذلك معلوم أن الملائكة يأتُون، فكأنه بين ذلك.

يدل عليه قوله: ﴿لَا يَسْبِقُونَهُ بِٱلْقَوْلِبِ وَهُم بِأَمْرِهِ. يَعْمَلُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٧]، وكذلك ﴿هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ . . . ﴾ الآية [البقرة: ٢١٠].

ومما يوضح أنه لم يكن أحدٌ اعتقد أو تصوَّر في وهْمِه النظرُ لإتيان الربِّ ومجيئه، ولا كان بنزوله وعد بنظر. وكان بِنزولِ الملائِكة؛ كقوله: ﴿يَوْمَ يَرَوْنَ ٱلْمَلَتَهِكَةَ لَا بُشْرَىٰ . . . ﴾ الآية [الفرقان: ٢٢]، وقوله: ﴿مَا نُنَزِلُ ٱلْمَلَتَهِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوْا إِذَا مُنظرِينَ ﴾ [الحجر: ٨]. فيما ذكرنا عظيمُ أمرهم، وجليلُ شأنهم، ومثله في قوله: ﴿الرَّهْنُ عَلَى الْمَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه: ٥] مع ما له وجهان:

أحدهما: أن يكون معنى العرش الملك والاستواءُ التام الذي لا يوصف بنقصان في ملك، أو الاستيلاءُ عليه، وألا سلطان لغيره، ولا تدبير لأحد فيه.

والثاني: أن يكون العرش أعلى الخلق وأرفعه.

بخلاف إمامة معاوية لكن يجب طاعته، وقالوا الإيمان قول الذرية في الأزل (بلي) وهو باق في الكل على السوية إلا المرتدين، وإيمان المنافق كإيمان الأنبياء كذا في شرح المواقف.
 ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون (٤/ ١٩٥، ١٩٥)، وشرح المواقف (٤٩١، ٤٩١).

وكذلك تقدرُه الأوهام؛ فيكون موصوفًا بعلوه على التعالى عن الأمكنة، وأنه على ما كان قبل كون الأمكنة، وهو فوق كل شيء؛ أى بالغلبة، والقدرة، والجلال عن الأمكنة، ولا قوة إلا بالله.

وأَصله ما ذكرنا: ألا نُقَدِّرَ فعلَه بفعل الخلق، ولا وصفه بوصف الخلق؛ لأَنه أخبر أنه ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مُنْتَ مُنْ ﴾ [الشورى: ١١].

وقوله: ﴿ فَسَوَّاتُهُنَّ سَبْعَ سَمَلَوَاتِّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ .

مرة قال: ﴿ فَسَوَّنَهُ لَهُ لَهُ آلِطلاق: ١٢]، ومرة قال: ﴿ خَلَقَ سَبْعَ سَكُوْتِ ﴾ [الملك: ٣]، ومرة قال: ﴿ بَدِيعُ السَّكَوَتِ ومرة قال: ﴿ بَدِيعُ السَّكَوَتِ وَمَرة قال: ﴿ بَدِيعُ السَّكَوَتِ فَالَا أَرْضِ ﴾ [البقرة: ١١٧]. وكله يرجع إلى واحد.

وقوله: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتَهِكَةِ إِنِي جَاءِلٌ فِي ٱلأَرْضِ خَلِيفَةٌ قَالُوٓا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآيَ﴾.

قال الشيخ - رضى الله عنه-: القول فيما يتوجه إليه مما تضمن قصة آدم عليه السلام من سورة البقرة، والكشفُ عما قال فيها أهل التفسير من غير شهادة لأحد منا لإصابة جميع ما فيه من الحكمة أو القطع على تحقيق شيء، ووجهوا إليه بالإحاطة.

ولكن الغالب مما يحتمله تدبير البشر، ويبلغه مبلغ علمنا مما يجوز أن يوصَف به أهلُ المحنة، وإن كان تنزيه الملائِكة عن كل معنى فيه وحشةٌ أَوْلَى بِما وصفهم الله من الطاعة

بقوله: ﴿ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [التحريم: ٦].

وقوله: ﴿ وَقَالُواْ أَتََّخَذُ ٱلرَّحْنَنُ وَلَدًا﴾ إلى قوله: ﴿ لَا يَسْبِقُونَهُ وَٱلْقَوْلِ . . . ﴾ الآية [الأنبياء: ٢٧].

وقوله: ﴿ يَمْنَافُونَ رَبُّهُم مِن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ . . . ﴾ الآية [النحل: ٥٠]. وقوله: ﴿لَا يَسْتَكَبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ﴾ [الأنبياء: ١٩].

وما جاءَت به الآثار عن رسول الله ﷺ من وصف طاعتهم لله، ومواظبتهم على العبادة.

وما لا يذكر عن أحد من الرسل وصف ملك بالمعصية، بل إنما ذلك يذكر عن بعض السلف مما لا لوم في مخالفته في فروع الدين، فضلًا من أن يبسط اللسان في ملائِكة الله سبحانه، وبالله المعونة والعصمة.

قال الله تعالى لملاثِكته: ﴿إِنِّ جَاعِلُ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةٌ قَالُوٓا أَتَجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ . . . ﴾ الآية .

زعم قوم أن هذا زلةٌ منهم، لم يكن ينبغى لهم أن يقابلوا قوله: ﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَدْضِ خَلِيفَةً ﴾ بهذا؛ لما يخرج مخرج الاستعتاب بقولهم: أتفعل ونحن نفعل كذا؟! كالمنكرين لفعله.

وأَيدوا ذلك بقوله عز وجل: ﴿إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ﴾ أنه لولا كان فى ذلك طرف من الجهل يحذر عن مثله قائِلُه، لم يتبع قولهم هذا، ومعلوم عندهم أَن يكون هو يعلم ما لا يعلمون.

وأَيد ذلك بما امتحنهم بالإنباءِ عن أَسْماءِ الأَشياءِ، مقرونًا بقوله: ﴿إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ﴾ ولو لا أنه سبق منهم ما استحقوا عليه التوعد لم يكن لذلك الشرط عند القول: ﴿أَنْبِتُونِي بِأَسْمَآءِ هَآؤُلآءٍ﴾ فائِدة مع ما يوضع موضع التوبيخ والتهدد.

ومنهم من قال: إن قوله: ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا ﴾ قولُ إبليس، هو الذي تعرض بهذا القول، وإن كان الكلام مذكورًا باسم الجماعة؛ لأنه جائِزٌ خطاب الواحد على إرادة الجماعة، وذكرُ الجماعة على إرادة الواحد، وإن كان خطاب الله تعالى لجملة ملائِكته حيث قال: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتَهِكَةِ . . . ﴾ الآية .

قوله: ﴿ أَنْبِتُونِى ﴾ بكذا، وهو يعلم أنهم لا يعلمون ذلك، ولا يحتمل أن يأمرهم بذلك وهم لا يعلمون. ولو تكلفوا الإخبار لَلَحِقَهم الكذبُ في ذلك.

ثبت أن ذلك على التوبيخ والتهدد لما فرط منهم.

ويكشف عن ذلك أيضًا عند اعترافهم بأن لا علم لهم إلا ما علمهم الله ﴿أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنَّ أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ . . . ﴾ الآية [البقرة: ٣٣]، ولو لم يكن منهم ما استحقوا به التأديب والتنبيه عنْ غفلةٍ سبقت منهم، لم يكن لذلك كثيرُ معنى؛ إذ لا يخفى على الله عز وجل عِلْمُ ما ذكر من الكفرة الأشقياء، فضلًا عن الكرام البررة.

ولكن قد يعاتب الأخيار عند الهفوة، والزلة بما يحل من خوف التنبيه والتوبيخ: نحو قولِهِ: ﴿وَاتَّقُواْ اَلنَّارَ الَّتِيَّ أُعِدَّتَ لِلْكَلْفِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٣١].

وقوله لرسول الله ﷺ: ﴿إِذَا لَّأَذَقَٰنَكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوْةِ . . . ﴾ الآية [الإسراء: ٧٥]. ولملائِكته: ﴿وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّت إِلَّهُ مِن دُونِهِ ، ﴾ [الأنبياء: ٢٩].

واستجازوا إمكان العصيان عند المحنة.

ودليلُ المحنة ما بينا من الفعل بالأَمن والخوف المذكورين، وما مدحوا بعبادتهم لله تعالى، وما أوعدوا لو ادَّعَوا الألوهية؛ ولما لم يحتمل أن يُحمدوا على العبادة والطاعة فيما كان فعلهم على الخير والشر، ولا تعظم المحنة فيما لا يمكن المعصية، ولا تحتملها البنية؛ إذ الطاعة هي في اتقاء المعصية.

وقال أَيضًا: ﴿ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ ﴾ [التحريم: ٦]، ولا يقال مثله لمن لا يحتمل فعل المعصية.

فثبت أن المعاصى منهم ممكنة؛ ولذلك خَطَرُ طاعاتهم، وعِظمُ قَدرِ عباداتهم، والممتَحَنُ مَخُوفٌ منه الزَّلة والهفوة، بل المعصية، وكل بلاء إلا أن يعصمه الله تعالى ويحفظه، وذلك من الله إفضال وإحسان لا يُستَحقُّ قبلَه، ولا يُلزمه أحدٌ من خلقه.

فجائِز الابتلاء به مع ما في زلة أمثالهم من ترك الرجاء بالخلق، وقطع الإياس، والحث على الفراغ إلى الله تعالى بالعصمة والمعونة؛ إذ لم يقم لطاعته أحد وإن جَل قَدرُهُ عند ما وُكِل إلى نفسه مما يعلم الله أنه يَختار في شيء الخلاف، لا أنه يفزع إليه وينزع (١) إليه. وعلى ذلك معنى زَلات الرسل عليهم الصلاة والسلام.

وزعم قوم أَن ذلك ليس منهم بالزَّلة، بل الله تعالى عصمهم عنها، ولكن قوله: ﴿ أَتَجُعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا ﴾ يخرج على وجهين:

أَحدهما: على السؤال بعد أَن أعلمهم الله أَنهم يفعلون؛ فقالوا: كيف يَفْعلون ذلك، وقد خلقتهم ورزقتهم وأكرمتهم بأنواع النعم، ونحن إذ خلقتنا نُسبِّحك بذلك، ونقدس

<sup>(</sup>١) في أ: ويتضرع.

لك؟!

أو كيف تحتمل عقولهم عصيانًا - مع عظم نعمتك عليهم - ونحن معاشر الملائِكة تأبى علينا العقول ذلك؟!

فقال الله عز وجل: ﴿ إِنِّيَ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾.

أى: أَمْتحنهُم مع ما ركب فيهم من الشهوات التي - لغلبتها على أَنفسهم - تعتريهم (١) أُنواع الغفلة، ويصعب عليهم التيقظ؛ لكثرة الأعداء لهم، وغلبة الشهوات؛ فلما عظمت المحنة عليهم يكون منهم ذلك.

وهذا الوجه يخرج على سؤال الحكمة في خلق من يعصيه.

فأخبر أنه يعلم ما لا تعلمون؛ إذ بذلك بيان الأولياءِ والأعداءِ، وبيان أن الله لا يخلق من يخلق لم يخلق لمن يخلق لم يخلق لم يخلق لم يخلق الذي أمر به.

وإنما خلق الخلق بعضهم لبعض عِبرًا وعِظةً؛ فيكون في عقوبة العُصاة ووعيدهم مَزْجَرٌ لغيرهم وموعظةٌ، ولغير ذلك من الوجوه.

والوجه الآخر: أن يكون المعنى من قوله: ﴿أَتَجُعُلُ فِيهَا﴾ على الإيجاب، أى: أنت تفعل ذلك؛ إذ ليس عليك فى خلق من يعصيك ضرر، ولا لك فى خلق من يطيعك نفع، جل ثناؤك، من أن يكون فعلك لأحد هذين.

وذلك كقوله: ﴿ أَنِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ آمِ ارْتَابُوّاً أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَجِيفَ اللَّهُ . . . ﴾ الآية [النور: ٥٠] على إيجاب ذلك، لا على الاستفهام.

مع ما يحتمل أن الألف زائِدة؛ كقوله: ﴿ أَتُرِيدُ أَن تَقْتَكَنِى كُمَا قَنَلَتَ نَفْسًا بِٱلأَمْسِنَ ﴾ [القصص: ١٩]: وقوله: ﴿ أَبِنَكُمُ لَتَكُفُرُونَ بِالَّذِى خَلَقَ ٱلأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ [فصلت: ٩] بمعنى: إنكم وتريد (٢)، وذلك يرجع إلى الأول.

وقال: ومعنى قوله: ﴿إِنِيَ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ﴾ : أن الله قد كان أخبرهم عن الذين يفسدون، ولم يكن أعلمهم ما فيهم من الرسل والأخيار، فهو يعلم ما لا تعلمون من الأخيار فيهم؛ ولذلك ذكّرهم عند سؤال الإنباء بما أعلمهم من عظيم امتنانه على آدم أن جعله بمعنى نبيىء إلى الملائكة بما علمهم الأسماء.

ولم يكن بلغ توهمهم أن في البشر ما يحتاج المخلوقون من النور - الذي هو سبب

<sup>(</sup>١) في أ: تغيرهم.

<sup>(</sup>٢) في أ: تريدون.

رفع الأستار عن الأشياءِ، وجلاء الأشياءِ به - ثم يحتاجون في اقتباس العلم إلى من هو من جوهر التراب والماءِ الذي هو أصل الستر والظلمة.

فأراهم الله بذلك ليعلموا أن ليس طريق المعرفة، والعلم بالأشياءِ الخلقة، ولكن لطفُ الله وامتنانُه، ولا قوة إلا بالله.

وقال قوم: كان منهم من استحق العتاب من طريق الخطر بالقلوب، لا من طريق الزَّلة - التي هي العصيان - ولكنهم يعاتبون على أمثال ذلك - وإن لم تبلغ بهم المعصية - لعلق شأنهم، ولعظم قدرهم.

كما قد عاتب الله نبيه ﷺ فى أَشياءَ وإن لم يكن ذلك منه معصية؛ كقوله تعالى: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنكَ . . . ﴾ الآية [التوبة: ٤٣].

وقوله: ﴿ وَلَا تَجُدُلُ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمُ ۚ [النساء: ١٠٧].

وقوله: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِى آَنَعُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ . . . ﴾ الآية [الأحزاب: ٣٧]. ولم يكن إثْمُم فى ذلك، وقال: ﴿يَكَأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحْرِمُ مَا أَمَلَ اللَّهُ لَكُ . . . ﴾ الآية [أول سورة التحريم]؛ [لأنه] من غير أن كان منه عصيان؛ فمثل ذلك أمر الملائِكة.

ثم تكلموا في معنى ذلك:

فمنهم من يقول: ظنوا أنهم أكرم الخلق على الله، وأنه لا يُفَضِّل أحدًا عليهم.

ومنهم من يقول: ظنوا أنهم أعلم من جميع من يخلق من جوهر النار أو التراب؛ من حيث ذكرت من جوهرهم، أو لعظم عبادتهم لله، وعلمهم بأن في الجن والإنس عصاة؛ فلهذا امتحنهم بالعلم، ثم بالسجود؛ لإظهار علو البشر وشرفه، وعظم ما أكرموا به من العلم.

ومنهم من [يقول: ظنوا أنهم فضلوا بفعلهم: ](٢) ﴿ نُسَيِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكُ ﴾. وقوله: ﴿ إِنِّ جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾.

قال قوم (٣): يريد به آدم عليه السلام، يخلف الملائكة في الأرض ومن تقدمه من الحجان.

وذلك بعيد؛ كأنهم قالوا: ﴿أَتَجَمَّلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا﴾ ولم يكن آدم – عليه السلام – بالذي كان يضد في الأرض، ويسفك الدماء، بل كان يسبح بحمده ويقدس له.

<sup>(</sup>١) سقط في ط.

<sup>(</sup>٢) في ط: قالوا: بقوله.

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير البغوى (١/ ٦٠).

ولكن يحتمل: أَن يريد آدم وولده (۱) - إلى يوم القيامة - أَن يجعل بعضهم خلفاء لبعض؛ كقوله: ﴿وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ مَن ذكروا، إن صح الذي قالوا.

وجائِز أَن يكونوا على وجه الأرض، إذ هي مخلوقة لهم قرارًا ومِهادًا ومعادًا، وهم مُعلوا سكانها وعُمَّارها – أَن يكونوا خلفاء، في إظهار أحكام الله تعالى ودينه، كقوله لداود عليه السلام: ﴿إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ﴾ [ص: ٢٦] فجعله كذلك ليحكم بين أهلها بحكم الله ولا يتبع الهوى، وبذلك أُمر بنو آدم.

وقولُه: ﴿ وَخَمْنُ نُسَيِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكُ قَالَ إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ .

قيل: بأمرك.

وقيل: بمعرفتك.

وقيل<sup>(٢)</sup>: بالثناءِ عليك؛ إذ كانوا أضافوا ذلك إلى أنفسهم دون أن يذكروا عظيم مِنَّة الله عليهم بذلك، واختصاصَه إياهم بالتوفيق له؛ إذ كيف ذكروا من نُعُوت البشر شرَّ ما فيهم، دون أَن يحمَدوا الله – بما وفقوا له – أَو يدعوا للبشر بالعصمة والمغفرة مما ابتلوا.

ولذلك – والله أعلم – صَرفوا شغلهم من بعد إلى الاستغفار لمن في الأرض، ونصر أُولياءِ الله، ولا قوة إلا بالله.

ومن الناس من أخبر فى ذلك: أن إبليس سألهم: لو فُضِّل آدمُ عليهم، وأُمِروا بالطاعة له ما يصنعون؟

فأظهر الله عز وجل أنه علم ما كتم إبليس من العصيان، وما أظهروا هم من الطاعة. وهذا شيء لا يعلم حقيقته؛ لأن المعاتبة كانت في جملة الملائكة، والمخاطبة بالإنباء، وما أُلحق به وأمر بالسجود وكان في غيره.

ولم يحتمل أن يكونوا يؤاخذون بسؤال إبليس اللعين.

ولكن يحتمل وجوه العتاب الإخبار فيما لم يبلغوا العصيان، والله الموفق.

وقوله: ﴿وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَهَيْهُمْ عَلَى ٱلْمَلَتْمِكُةِ﴾ .

يحتمل: أن يكون علم لهم.

ويحتمل: أن يكون علَّم بإرسال ملك من غير الذين امتحنوا به. وفي ذلك تثبيت أحد وجهين:

<sup>(</sup>١) قاله ابن سابط، أخرجه ابن جرير عنه (٦٠٣).

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير البغوى (١/ ٦١).

إما أَن يكون العلم بالأَشياءِ حقيقة ضرورة، يقع عند النظر في الأسباب التي هي أَدلة وقوعه عند التَّامل فيها؛ نحو وقوع الدَّرك بالبصر عند النَّظر وفتح العين.

وإما أن يكون الله تعالى خلق فعل التعلم الذى يعلم المرء فيما يضاف فيه إلى الله تعالى أنه علم.

وكذا قوله: ﴿عَلَّمَهُ ٱلْبَيَّانَ﴾ [الرحمن: ٤].

وكذا قوله: ﴿وَمَا عَلَمْنَكُهُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَلْبَغِى لَهُ ۗ [يس: ٦٩]، ولا يحتمل هذه الأُسباب لما كانت له كلها، ولم يكن تعلُّم حقيقة ليؤذنه.

وكذلك قول الملائكة: ﴿لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَمْتَنَأَّ﴾ [البقرة: ٣٢]، والله الموفق. وقوله: ﴿فَقَالَ أَنْبِتُونِي بِأَسْمَآءِ هَلَوُلآءٍ﴾.

ظاهره أمر، ولكنه يحتمل التوعد والمعاتبة على ما بينا، وذلك في القرآن كثير.

وإن كان في الحقيقة أمرًا، ففيه دلالة جواز الأمر فيما لا يعلمه المأمور إذا كان بحيث يحتمل العلم به إلى ذي العلم تبين له إذا طلب واستوجب رتبة التعلم والبحث.

ويحتمل: أن يكونوا نُبّهوا حتى لا يسبق إليهم - عند إعلام آدم - أن ذلك من حيث يدركونه لو تكلفوا.

أو أراد أن يريهم آية عجيبة تدل على نبوته، ذكّرهم عجزهم عن ذلك، وألزمهم الخضوع لآدم عليه السلام في إفادة ذلك العلم له، كما قال عز وجل: ﴿وَمَا تِلْكَ بِيمِينِكَ يَمُوسَىٰ﴾ [طه: ١٧] ذكره أولًا حالَه وحالَ عَصاه، ليعلم ما أراه ما في يده من آية نبوته على نبينا وعليه السلام.

وقوله: ﴿إِن كُنتُم صَدِقِينَ قَالُواْ سُبْحَننَكَ لَا عِلْمَ لَنَاۤ إِلَّا مَا عَلَمْتَنَآ ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَعَادَمُ أَنْبِغَهُم بِأَسْمَآمِهِمْ فِأَسْمَآمِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ غَيْبَ السَّهَوَتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا نُبِئُهُم بِأَسْمَاهُمُ وَالْمَارِمِ قَال أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ غَيْبَ السَّهَوَتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا نُبُدُونَ وَمَا كُنتُمْ قَلْمُنُونَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْهَالَتِهِكَةِ السَّجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَنَ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَنْفِرِينَ ﴾.

قوله: ﴿إِن كُنتم صادقين﴾ في المعاني التي ذكروا؛ إذ كنتم مذ خُلِقتم موصوفين بالصدق.

أو على تحذير القول بلا علم وكأنه قال: واصدقوا، واحذروا القول بالجهل. وفي ذلك أنهم لم يتكلفوا بالقول في شيء لم يعلمهم الله تعالى.

قال أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان: هذا يبطل قول المنجمة والعَافة (١) بدعواهم على

<sup>(</sup>١) في أ: القافة.

الغيب بلا تعليم ادَّعوه من الله تعالى.

وفى قصة آدم عليه السلام دلالة نبوة محمد ﷺ؛ إذْ أَخبر نبينا محمد ﷺ بما علم بما فى غير القرآن من الكتب السماوية من غير أَن عُرِف بالاختلاف إليهم، أَو معرفة الألسن التى بها ذكرت فى كتبهم. ذكرَها على ما لم يَدِّع أَحدٌ - له العلمُ بها - النكيرَ عليه؛ ليُعلم أَنه بالله علم ذلك.

وفيها دلالة فضل آدم عليه السلام أبي البشر؛ إذ أُحوجَ ملائكتُه إليه لاقتباس أُصل الأَشياءِ، وهو العلم الذي كل خير له كالتابع، وبه يصلح وينفع، ولا قوة إلا بالله.

وفيها دلالة محنة الملائكة بوجهين:

أَحدهما: تعلَّمُهم العلم الذي هو أحق شيء يحتمل الخير؛ إذ قد يُلْهَم المرءُ ربما من غير تكلف، وهم قد أُمروا به مع ما قدم ما يخرج مخرج التهدُّد في القول من قوله: ﴿أَنْبِئُونِي﴾ وذلك – فيما لا محنة – فاسد مع ما سبق من دليل المحنة.

والثاني: فيما أمرهم بالسجود لآدم عليه السلام حتى صيّر مَنْ أَبَي كافرًا إبليسًا.

وفى ذلك أيضًا دليل فضل آدم عليه السلام؛ إذ جُعِل موضعَ عبادةِ خيار خلقِ الله معه، وبالله التوفيق.

وفى ذلك أن السجود ليس بنفسه عبادةً؛ إذ قد يجوز السجود لأَحد من الخلق كما أمر به لآدم عليه السلام: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْهَالَيْكَةِ ٱسْجُدُوا لِآدَمَ﴾ [البقرة: ٣٤] ولم يجز الأمر بالعبادة لآدم، ولله اسم المعبود، ولو جاز لأحد ذلك لكان غيرُ الله إله.

دليل ذلك تسمية العرب كلُّ شيء يعبدونه إلهًا، ولا قوة إلا بالله.

ثم السجود يحتمل وجهين:

[الوجه الأول]: الخضوع كما قال الله تعالى: ﴿ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَن فِي ٱلْوَجِهِ السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ . . . ﴾ الآية [الحج: ١٨].

وقوله: ﴿وَٱلنَّجُمُ وَٱلشَّجُرُ يَسْجُدَانِ﴾ [الرحمن: ٦]، فإن كان المراد منه الخضوع له والتعظيم، [فكذلك يحتمل وجهين:

أحدهما: أن الله تعالى إذ فضله عليهم بما أطلعه على علوم خصه بها أمره بالخضوع والتعظيم] (١) ، فذلك الحق على كل محتاج إلى آخر ما به رجاءُ النجاة ، أو دَرْكُ العلو والكرامة أن يعظمهُ ويبجلهُ ، ويخضعَ له .

والثاني: امتحنهم بوجه يُظهر قدرَ الطاعةِ؛ لأَن الخضوعَ لمن يعلو أَمرُه ويجلُّ قدره،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ط.

أمر سهلٌ، عليه طُبع الخلق، فإذا كان في تقدير المأمور بالخضوع أنه دونه في الرتبة، أو شكله، أو لم يكن بينهم كثيرُ تفاوت اشتدَّت المحنة في مثله بالطاعة له والخضوع.

فامتحنهم الله به حتى ظهر الخاضع لله، والمستسلم لحقه، والمتكبر في نفسه، وهو إبليس.

وعلى ذلك الغالبُ من أتباع الأنبياء عليهم السلام والذين يأبون ذلك، أن الذى يحملهم على الإباءِ عظمُهم في أنفسهم، وظنُّهم أنهم أحقُّ بأن يكونوا متبوعين، والله أعلم.

والوجه الثانى: أَن يكون المراد من ذكر السجود حقيقة السجود فهو يُخَرَّج على وجهين:

أحدهما: أن يُجعل السجود تحية؛ ألزم الملائِكة تحيةَ آدم به، وهو ابتداء ما أكرم به أصل الإنس، وإليه مرجع جملة المؤمنين في الجنة أن يأتيهم الملائكةُ بالتحياتِ والتحف، وإن اختلفت أنفس التحيات.

وفى ذلك دليل بيّن: أَنَّ السجودَ ليس بعبادة فى نفسه؛ إذ قد يؤمر به للبشر، ولا يجوز الأُمر بعبادةِ غيرِ الله؛ فيكون السجود لغيره من حيث الفعل، والعبادةُ به لله كغيره من المعروف، يصنع إلى الخلق.

ومثله أمر سجودٍ يعقوب وأولاده ليوسف عليه السلام، والله أعلم.

والثانى: أن يكون السجود له بمعنى التوجه إليه، وهى الحقيقة لله تعالى، نحو السجود إلى الكعبة لله تعالى تعظيمًا له، وتبجيلًا لكعبته، وتخصيصًا من بين البقاع.

كذلك أَمْرُ السجودِ لآدمَ عليه السلام، تعظيمًا له وتبجيلًا من بين سَائِر البشر، كلاهما سِيَّان.

ثم قد ثبت نسخ السجود للخلق بما رُوى عن النبى عَلَيْ أَنه قال: «لو كان يحل لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» (١١).

ولما مُجِل السجودُ في العبادة عبادةً للمسجود له، واعترافًا بعرف الأشرار بعبادة عظمائهم، ومن يعبدونه من دون الله؛ فيصير ذلك المعنى هو السابق في القلوب، وذلك

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذى (۲/ ٤٥٣) كتاب الرضاع، باب ما جاء في حتى الزوج (۱۱۵۹) وابن حبان (۲۹۱)، والحاكم (۱۱/ ۱۸ - ۱۷۲)، والبيهقى (۷/ ۲۹۱) عن أبى هريرة بلفظ (ما ينبغى لأحد أن يسجد لأحد، ولو كان أحد ينبغى أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما عظم الله عليها من حقه، واللفظ لابن حبان.

مما لا يُحتَمل لأَحدِ دون الله؛ فنهى عنه لذلك - وإن لم يكن بنفسه عبادة للمسجود له فى الحقيقة الحقيقة - كما نُهى عن أشياء بما يتصل بها من الوحشة، وإن لم يكن ذلك فى الحقيقة مُحتَملًا له، فكذلك الأَمر الأَول، كما نُهى عن سَبِّ من يُغبَد من دون الله خَوْفًا لسبِّ الله، ويؤمر بأُمور ليست - بنفسها - بقُربةٍ ليتوصل بها إلى القُرْبة، كالسعى إلى الحج والجمعة، ونحو ذلك.

وفيه أن الشُنَّة تنسخ الكتاب؛ لأن السجود لآدم عليه السلام في الكتاب، ومثله السجود ليوسف، ثم نهى رسول الله ﷺ عن ذلك فحرم؛ فدل أن السنة تنسخ الكتاب.

وقولُ الملائِكة: ﴿ سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَّأَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْفَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ .

يُشْبه أَن يكون السابقُ إلى وهمهم مُنّى، أَو خَطَرَ فِعلِ مَا كَانَ بِاللهُ خَرِج مِن أَن يعقلوا حكمته؛ إمّا بما لم يبلغهم العلم بها، أو يخطر ببالهم أَنه تعالى كيف يأمرهم، وهو يعلم أنهم لا يعلمون بها، أو خطرَ ببالهم من غير تحقيق ذلك، ولكن على ما يُبْلَى به الأخيارُ؛ كقوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِي إِلّا إِذَا تَمُنَى مَا . . . الآية [الحج: ٥٢].

أو كما لا يخلو به الممتّخنُ عن الخواطر التي تبلغ المحنةُ بهم المجاهدةَ بها في دفعها، وإن لم يكن لهم بما يخطر ببالهم صُنْع.

فقالوا: ﴿سُبْحَنَكَ﴾ ؛ نزَّهوا عَمَّا خطر ببالهم، وسبق إلى وهمهم.

ووصَفوا بأنه ﴿عَلِيمٌ ﴾ : لا يخفى عليه شيء.

﴿ حَكِيدُ ﴾ : لا يخطئ في شيء، ولا يخرجُ فعلهُ عن الحكمة، وبالله التوفيق والعصمة.

وفى الآية منعُ التكلم فى الشىء إلا بعد العلم به، والفزع به إلى الله عن القول به إلا بعلم، وهذا هو الحق الذى يلزم كلَّ من عرف الله.

وَبِهِ أَمرِ اللهِ تعالَى نبيَّهُ عليهِ الصّلاةِ والسلامِ فقال: ﴿ وَلَا نَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِـ عِلْمُ \* . . . ﴾ الآية [الإسراء: ٣٦].

وسُئل أبو حَنيفة (١) - رضى الله عنه - عن الإرجاءِ ما بدؤُه؟ فقال: فعل الملائكة إذا

<sup>(</sup>۱) أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى بن ماه، الإمام الفقيه الكوفى مولى تيم الله بن ثعلبة وهو من رهط حمزة الزيات، كان خزازًا يبيع الخز أصله من أهل كابل وقيل بابل وقيل من أهل الأنبار وقيل من نسا وقيل من ثرمد ولد أبوه على الإسلام وأدرك أبو حنيفة أربعة من الصحابة وهم: أنس بن مالك وعبد الله بن أبى وسهل بن سعد وأبو الطفيل عامر، ولد أبو حنيفة سنة ثمانين وقيل سنة إحدى وثمانين من الهجرة والأول أصح، وحدث عن عطاء ونافع وعبد الرحمن بن هرمز وعدى بن

سئلوا عن أمرٍ لم يعلموا فوضوا ذلك إلى الله تعالى.

ومَعنى الإرجاءِ نوعان:

أحدهما: محمود؛ وهو إِربجاء صاحب الكبائر، ليحكم الله تعالى فيهم بما يشاء، ولا يُتْزلهم نارًا ولا جنة؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن 
مَثَامًا ﴾ [النساء: ٤٨].

والإرجاء المذموم هو الجبر، أَن تُرجَأَ الأَفعالُ إلى الله تعالى، لا يجعلُ للعبد فيه فعلًا، ولا تدبيرَ شيء من ذلك.

وعلى ذلك المروِيُّ، حيث قال: «صنفان من أُمتى لا ينالهم شفاعتى؛ القدريةُ والمرجئةُ»(١).

والقدرية (٢): هي التي لم تر لله - في فعل الخلق - تدبيرًا، ولا له عليه قدرة التقدير. والمرجئة (٣): هي التي لم تر للعبد فيما ينسب إليه من الطاعة والمعصية فعلًا ألبتة؛ فأبطلت الشفاعة لهما، ومجعِلت للمذهب الأوسط بينهما، وهو الذي يُحَققُ للعبد فعلًا، ولله تقديرًا، ومن العبد تحركًا بخير أو شر، ومن الله خلقه.

وذلك على المعقول مما عليه طريقُ العدل والحق بين التفريط والتقصير.

ثابت وتفقه به زفر والقاضى أبو يوسف ومحمد بن الحسن وغيرهم، وحدث عنه وكيع ويزيد بن هارون وسعد بن الصلت وتوفى سنة خمسين ومائة وقيل سنة ثلاث وخمسين ومائة والأول أصح، ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازى (ص ١٧)، غاية النهاية (٢/ ٣٤٢)، تاريخ بغداد (٣٢/١٣)، تاريخ الخميس (٢/ ٣٦٣)، البداية والنهاية لابن كثير (١٠١/١٠)، تذكرة الحفاظ (١/ ١٥١)، النجوم الزاهرة (٢/ ٢١)، تاريخ الأدب العربى (٣/ ٢٣٥)، وفيات الأعيان (٥/ ١٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد بن حميد (٥٧٩) والترمذي (٢٥/٤) كتاب الولاء والهبة، باب ما جاء في القدرية (١) أخرجه عبد بن حميد (٨٦/١) في المقدمة (٦٢). وابن أبي عاصم (٩٤٦) عن ابن عباس، ولفظه: «صنفان من أمتى لا تنالهما شفاعتى: المرجئة والقدرية».

<sup>(</sup>٢) هم المغالون في إثبات القدرة للإنسان وأنه لا يحتاج إلى معونة إلهية في أعماله، وهذا مذهب قريب من مذهب المعتزلة كما لا يخفى، وزعيم هذا المذهب النظام من شيوخ المعتزلة، وأول من قال بالقدر بهذا المعنى معبد الجهني وكان يجالس الحسن البصرى وتبعه أهل البصرة فعذبه الحجاج وصلبه سنة ٨٠ ه بأمر عبد الملك بن مروان. ينظر الفرق الإسلامية ص٥٧٠.

<sup>(</sup>٣) المرجئة: اسم فرقة من كبار الفرق الإسلامية؛ لقبوا به لأنهم يرجئون العمل عن النية، أى: يؤخرونه في الرتبة عنها وعن الاعتقاد، من: أرجأه، أى: أخره، ومنه: ﴿أَرَبِهُ وَأَخَاهُ ﴾ [الأعراف: ١١١] أى: أمهله وأخره؛ أو لأنهم يقولون لا يضر مع الإيمان معصية ولا ينفع مع الكفر طاعة، فهم يعطون الرجاء، وعلى هذا ينبغى ألا يهمز لفظ «المرجية»، وفرقهم خمس: اليونسية، والعبيدية، والغرانية، والثومنية.

ينظر كشاف اصطلاحات الفنون (٣/٣).

وكذلك قال رسول الله على: «خير الأُمور أوساطها»(١).

وكذلك قال الله تعالى: ﴿وَكَنَالِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا . . . ﴾ الآية [البقرة: ١٤٣]، ولا قوة إلا بالله.

وعن ابن جريج (٢) قال: سجودُ الملائِكة لآدم إيماءٌ، ولم يكن يحل وضع الوجه بالأرض لأحد.

وعن ابن عباس (٣) - رضى الله عنهما - قال: كان سجودُ الملائِكة سجودَ تحيةٍ، ولم يكن سجود عبادة.

وعن قتادة (٤) قال: كانت الطاعة لله، والسجدة لآدم عليه السلام إكرامًا له، والله أعلم.

ثم اختلف في إبليس:

قال بعضهم (٥): هو من الملائِكة.

وقال آخرون: لم يكن من الملائِكة، وهو قول الحسن<sup>(٦)</sup>؛ والأَصم: ذهبوا في ذلك إلى وجوه:

أَحدها: ما ذكر عز وجل عن طاعة الملائِكة له بقوله: ﴿ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ . . . ﴾

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى (٣/ ٢٧٣) عن عمرو بن الحارث مرسلا وقال: هذا منقطع. وذكره السيوطى فى الدر (١/ ١٩٣) وعزاه للبيهقى عن معبد الجهنى عن بعض أصحاب النبى ﷺ مرفوعا بلفظ: «وخير الأعمال أوساطها»

<sup>(</sup>۲) ذكره السيوطى فى الدر (١٠٢/١) وعزاه لأبى الشيخ فى العظمة عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومى. وهو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموى مولاهم أبو الوليد وأبو خالد المكى الفقيه أحد الأعلام. عن ابن أبى مليكة وعكرمة مرسلا. وعن طاوس مسألة ومجاهد ونافع وخلق. وعنه يحيى بن سعيد الأنصارى أكبر منه والأوزاعى والسفيانان وخلق قال ابن المدينى: لم يكن فى الأرض أحد أعلم بعطاء من ابن جريج. وقال أحمد: إذا قال أخبرنا وسمعت حسبك به. وقال ابن معين: ثقة إذا روى من الكتاب. قال أبو نعيم: مات سنة خمسين ومائة. ينظر الخلاصة: (٢/ ١٧٨) (١٤٤٤).

<sup>(</sup>٣) ذكره البغوى في تفسيره (١/ ٦٢) ولم ينسبه لأحد.

<sup>(</sup>٤) ذكره السيوطى فى الدر (١٠٢/١) وعزاه لابن أبى حاتم عن ابن عباس بنحوه. وهو قتادة بن دعامة السدوسى أبو الخطاب البصرى الأكمه، أحد الأئمة الأعلام حافظ مدلس. قال ابن المسيب: ما أتانا عراقى أحفظ من قتادة. وقال ابن سيرين: قتادة أحفظ الناس. وقال ابن مهدى: قتادة أحفظ من خمسين مثل حميد. قال حماد بن زيد: توفى سنة سبع عشرة ومائة، وقد احتج به أرباب الصحاح. ينظر الخلاصة (٢/ ٣٥٠) (٥٨٣٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن جرير عن ابن عباس (٩٨٥ - ٦٩٠) والضحاك بن مزاحم (٦٩١) وسعيد بن المسيب (٦٩٢) وقتادة (٦٩٣) .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن جرير (٦٩٦، ٦٩٧) وانظر الدر المنثور (١/٢١، ١٠٣).

الآية [التحريم: ٦].

وقال: ﴿لَا يَسْمِقُونَهُمْ بِٱلْقَوْلِي . . . ﴾ الآية [الأنبياء: ٢٧].

وقال: ﴿لَا يَسْتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ. وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ . . . ﴾ الآية [الأنبياء: ١٩].

وصف الله تعالى طاعتهم له، والتِّمارَهم إياه؛ فلو كان اللعين الرجيم منهم لأطاعَه كما أَطاعوه.

والثانى: قوله: ﴿خَلَقْنَنِى مِن نَّارٍ مَخَلَقْتَهُم مِن طِينِ﴾ [الأعراف: ١٢] والملائِكة إنما خلقوا من النور.

والثالث: قوله تعالى: ﴿كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ﴾ [الكهف: ٥٠] ولم يقل من الملائِكة فَدَلَّ هذه الآياتُ أنه لم يكن من الملائكة.

ثم قال في قوله: ﴿ فَسَجَدُوٓا إِلَّا إِبْلِيسَ ﴾ : إنه قد يجوز الاستثناء من غير نوع المستثنى منه؛ نحو ما يقال: دخل أهل الكوفة هذه الدارَ إلا رجلًا من أهل المدينة. وذلك جائِز في اللغة.

ويستدل بالاستثناء أن الأمر كان عليهم جميعًا في الأصل، وكان الأمرُ بالسجود له وللملائِكة جميعًا؛ كقوله: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفْكَاشَ ٱلنَّاسُ﴾ [البقرة: ١٩٩] دل أَنْ كان هنالك أَمرٌ للناس بالإفاضة، فكذلك الأول، والله أعلم.

وذهب من قال: إنه من الملائِكة، أنه لما لم يذكر في قصةٍ من القصص - مع كثرة التكرار لها في القرآن، وغيره من الكتب السالفة - أنه ليس منهم، وليس فيما ذكر من الآيات ما يدل على أنه لم يكن منهم؛ لأن قوله: ﴿لَا يَعْصُونَ اللّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَقْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [التحريم: ٦] لو لم يُتَوهم منهم العصيانُ والخلافُ لله تعالى لم يكن للمدح بالطاعة والخضوع له معنى.

ألا ترى إلى قوله: ﴿وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّتَ إِلَنَّهُ مِن دُونِهِ. فَلَالِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمُ . . . ﴾ الآية [الأنبياء: ٢٩] مع ما ذكرنا: أنهم يُمتحنون بأنواع المحن، وكل مُمْتَحَن في شيء يجوز كون المعصية منه والخلاف لديه.

وأَما قوله: ﴿كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ﴾ [الكهف: ٥٠] أي صار من الجن.

وقيل<sup>(١)</sup>: الجنُّ أَراد به الملائِكة؛ سُمُّوا جنَّا لاستتارهم عن الأَبصار؛ كقوله: ﴿وَإِذَّ النَّارُمُ وَالِذَّ النَّارِمُ النَّالِمُ النَّارِمُ النَّارِمُ النَّارِمُ النَّارِمُ النَّارِمُ النَّالِمُ النَّارِمُ النَّامِ النَّامُ النَّارِمُ النَّامِمُ النَّامِ النَّامِ النَّارِمُ النَّامُ النَّامُ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامُ النَّامِ النَّ

وأما قوله خلق الملائِكة من النُّور، وإبليسَ من النار - فهو واحد؛ لأَنه أخبر - عز

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير (٦٩٥) عن ابن إسحاق.

وجل – أنه خلقه من مارج من نار.

وقيل<sup>(۱)</sup>: المارمج هو لهبُها مع ما ليس في القرآن، ولا في الخبر أَنهم إنما خلقوا من النور<sup>(۲)</sup>، ولم يخلقوا من غيره.

ثم اختلف في إبليس: إنه لم كفر بالله؟ قيل: إنَّه كفر لما لم ير الأمرَ بسجود من فوقه لمن هو دونه حكمةً.

وقيل: كفر لما رأَى أن الله تعالى وضع الأمر في غير موضع الأمر، ورآه جورًا؛ فكفر

وقيل: كفر لما أبي الائتمار بالسجود واستكبر فكفر.

وقيل: كفر لما أضمر إضلال الخلق.

وقيل: أبى الطاعة فيما أمر به، واستكبر على آدم؛ لما رأى لنفسه فضلًا عليه بقوله: ﴿ عَلَقْنَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُم مِن طِينٍ ﴾ [الأعراف: ١٢].

وقوله: ﴿ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾ .

أي صار كقوله: ﴿إِنَّهُ كَانَ نَنْحِشَةُ ﴾ [النساء: ٢٢].

وكقوله: ﴿ فَكَانَ مِنَ ٱلْعَاوِينَ ﴾ [الأعراف: ١٧٥] أي: صار.

وقيل (٣): كان في علم الله تعالى أنَّه سيكفر.

وقوله: ﴿ وَقُلْنَا يَتَهَادَمُ اَسْكُنْ أَنتَ وَزَقِبُكَ ٱلْجَنَّةَ ﴾ .

قد ذكرنا فيما تقدم أن الجنة هي اسم البقعة التي محفت بالأشجار والغُروس وأنواع النبات.

دليله: قوله: ﴿ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نَقْرَا هَلَامِ ٱلشَّجَرَةَ ﴾ .

وذلك أيضًا ظاهرٌ معروفٌ عند الناس؛ ألا تُسمى كل بقعة من الأرض بستانًا، ولا جنة حتى يجتمع فيها ما ذكرنا.

ثم لا يُدْرَى ما تلك الجنة التي أمر آدمُ وحوّاء بالكُون، والمُقام فيها: أهى التي وُعد المتقون، أو جنةٌ من جنات الدنيا؟ إذ ليس في الآية بيان ذلك.

وَفَى الآية دلالة أن الشرط في الذكر قد يُضْمر، ويكون شرطًا بلا ذكر؛ لأنه قال: ﴿أَلَّا عَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ﴾ [طه: ١١٨] ثم قد جاع وعَرِىَ حين عصى، فدل أن ترك المعصية كان

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير (٦٨٥) عن ابن عباس بنحوه.

<sup>(</sup>٢) في أ: النار.

<sup>(</sup>٣) ذكره البغوى في تفسيره (٦٣/١) والقرطبي في الجامع (٢٠٤/١).

شرطًا فيه.

ثم مضى الأمر من الله تعالى لآدم وزوجته بالشّكنى فى الجنة، والمُقام فيها، وأَمْرهما بالتناول من جميع ما فيها إلا شجرةً نُهِيا عن التناول منها، وأُمِرَا بالاجتناب عنها بقوله: ﴿ وَلَا نَقْرَيَا هَلَاهِ ٱلشَّكِرَةَ ﴾ وذى صورةُ الممتحن أَن يُؤمر بشىء ويُنْهَى عن شىء.

وقوله: ﴿ وَكُلَّا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِثْتُمَا وَلَا لِقُرَيَا هَلَاهِ ٱلشَّجَرَةَ ﴾ .

قوله: ﴿رَغَدًا﴾ أَى: سَعَةً؛ يقال: أَرْغَد فلانٌ إذًا وسِّع عليه، وكثر مالهُ.

وقوله: ﴿ وَلَا نَقْرَبَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ ﴾ .

أي: لا تأكلا.

دليله قوله: ﴿وَكُلَا مِنْهَا﴾ ؛ ولأنه بالقُربان ما يوصل إلى التناول. واللغةُ لا تَأْبِي تسمية الشيء باسم سببه.

ثم اختُلف في تلك الشجرة:

فقال بعضهم (١): هي شجرة العنب، ولذلك جعل للشيطان فيها حظًا لما عصيا ربهما بها.

وقيل<sup>(۲)</sup>: إنها كانت شجرة الحنطة؛ ولذلك جعل غذاءُ آدم وحواءً – عليهما السلام – وغذاءُ أولادهما منها إلى يوم القيامة ليُقاسوا جزاءَ العصيان والخلاف له.

وقيل<sup>(٣)</sup>: إنها شجرة العلم؛ لما علما من ظهور عورتهما، ولم يكونا يعلمان قبل ذلك، وهو قوله: ﴿بَدَتْ لَمُمُنَا سَوْءَ ثُهُمَا﴾ [الأعراف: ٢٢] والله أعلم.

والقولُ في ماهيتها<sup>(٤)</sup> لا يجوز إلا من طريق الوحى. ولا وحى في تلاوتها. ولا يجوز القطعُ على شيء من ذلك.

ثم احتَمَل معنى النهي عن التناول منها وجوهًا:

أحدها: إيثار الآخر عليه.

وقد يكون هذا أَن ينهى الرجل عن التناول من شيء إيثارًا لآخر عليه.

ويحتمل: النهى عن التناول من الشيء لداءٍ يكون فيه لما يخاف الضرر به، لا على

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير عن ابن عباس (۷۳۰، ۷۳۱) والسدى (۷۳۲، ۷۳۸) وجعدة بن هبيرة (۷۳۳ – ۷۳۳) وغيرهم، وانظر الدر المنثور (۱/۷۰۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جريْر عن ابن عباس وابن مسعود وناس من أصحاب النبي ﷺ (٧٣١) قال: هي الكرمة وتزعم اليهود أنها الحنطة.

<sup>(</sup>٣) ذكره البغوى في تفسيره (١/ ٦٣) ونسبه لقتادة.

<sup>(</sup>٤) في أ: ما بينا.

جهة الإيثار، ولكن إشفاقًا عليه ورحمة.

ويحتمل أيضًا النهى عن التناول من الشيء على جهة الحرمة، فإذا كان ممكنًا هذا محتملًا حمل آدم وحواء على التناول منها لما اشتبه عليهما، ولم يعرفا معنى النهى بأنه نهى حرمة، أو نهى إيثار غيره عليهما، أو نهى داء؛ لأنهما لو كانا يعلمان أن ذلك النهى نهى حرمة لكانا لا يأتيان ولا يتناولان، وبالله التوفيق.

ثم في الآية دلالة على أن الحال التي يكون فيه الإنسان في سعة ورغد يشتد على الشيطان اللعين؛ لأنه إنما تعرض لآدم وحواء بالوسوسة التي وسوس إليهما ليزيل تلك الحال عنهما.

وإنما يبلى بالسعة، والرخاء ثم لما لحقته من الشدائد والبلايا مما كسبت أيدينا؛ لقوله: ﴿وَمَا أَصَلَبَكُم مِن مُصِيبَةِ فَيِمَا كَسَبَتَ أَيْدِيكُونَ ﴾ [الشورى: ٣٠].

ثم الآية ترد على بعض المتقشفة قولهم بتحريم الطيبات والزينة.

وقوله: ﴿فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ﴾ .

أى: الضّارّين (١١)؛ لأن كل ظالم ضارٌّ نفسَه في الدارين جميعًا.

وقوله: ﴿ فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَانُ عَنْهَا﴾ .

أى: دعاهما، وزين لهما إلى سبب الزلة والإخراج عنها، لا أن تولى إخراجهما وإزلالهما.

وقد ذكرنا أن الأشياء تسمى باسم أسبابها، أو الأسباب باسم الأشياء. وذلك ظاهر معروف في اللغة، غير ممتنع تسمية الشيء باسم سببه.

ثم تكلموا فيما أصاب آدم من الشجرة، وفي جهة النهى عنها:

فقال قوم: أكل منها وهو ناسٍ لعهد الله نسيان ترك الذكر.

وأبى ذلك قوم

واحتج الحسن بأن نسيانه نسيان تضييع واتباع الهوى، لا نسيان الذكر بأوجه:

أحدها: ما جرى فى حكم الله - تعالى - من العفو عن النسيان الذى هو ترك الذكر، وألا يلحق صاحبَه اسمُ العصيان، وقد عوقب هو به، ونسب إلى العصيان بقوله: ﴿وَعَمَىٰنَ اللهِ عَلَىٰهُ وَلَهُ مُنْوَىٰكُ ﴾ [طه: ١٢١] مع ما تقدم القول فيه أن يكونا من الظالمين.

والثاني: أَنَّ عَدُوَّه قد ذكَّره لو كان ناسيًا؛ حيث قال: ﴿مَا نَهَنَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَلَذِهِ الشَّحَرَةِ...﴾ الآية [الأعراف: ٢٠].

<sup>(</sup>۱) ذكره البغوى في تفسيره (١/ ٦٣).

وقوله: ﴿ رَفَاسَمُهُمَّا ﴾ [الأعراف: ٢١].

وقوله: ﴿ مَدَلَّنَّهُمَا بِغُرُورٍ ﴾ [الأعراف: ٢٢].

ولو كان نسيان الذكر لم يكونا ليغترا بالقسم والإغواء عن ذلك، ولا وُصِفا بأن استزلهما الشيطان ونحو ذلك.

فثبت أنه كان نسيان تضييع، وذلك كقوله: ﴿وَكَلَالِكَ ٱلْيَوْمَ نُسَىٰ﴾ [طه: ١٢٦]، وقوله: ﴿وَلَا يَوْمِهِمْ هَنَا﴾ [الأعراف: ٥١]، وغير ذلك مما ذكر فيه النسيان ومعناه التضييع، شمى به لما كان كل منسى متروكًا، وترك اللازم تضييع، أو بما ينسى به ويغفل عما يحل به من نعمة الله، فسمى به كما وصف ذنب المؤمن بجهالة الجهلة بما يحل به لا بجهله بحقيقة فعله.

أو سمى به من حيث لا يُقصد بذلك عصيانُ الرب أو طاعة الشيطان.

وإلى ذلك يصرف بعض وجوه النسيان، لا حقيقته.

ومن يقول: بأنه كان على النسيان فهو يُخرِّج النسيان على وجوه:

أَحدها: أنه لكثرة ما كان بينه، وبين عدوه من التراجع اشتغل قلبه بوجوه الدفاع له، والفكر في الأسباب التي بها نجاته، ويتخلص من مكائِده، حتى أنساه ذلك ذكر العهد.

والسبب الذي يدفع الأشياء عن الأوهام في الشاهد كثرة الاشتغال، وإنما كان النسيان عدوًا في الأمور وسببًا للعفو؛ لأنه لا يَخْرج الآخذ به عن الحكمة، وذلك معلوم في الشاهد، أن من أقبل على أمر، وأخذ في تحفظه وتذكره عمل عليه ذلك، وإذا أحب ذلك مع الاشتغال بغيره من الأمور صعب عليه، بل الغالب في مثله الخفاء.

وجائز معاتبة آدم مع ذلك وتسميته عصيانًا بأوجه:

أَحدها: أَنه لم يكن امتُحن بأنواع مختلفة يتعذر عليه وجه الحفظ في ذلك.

وإنما امتحن بالانتهاءِ عن شجرة واحدة بالإشارة إليها؛ فجائز ألا يُعذر في مثله.

وكذلك النسيان فيما يُعذر في الشاهد، إنما يُعذر في النوع الذي يُبلي به، وتكثر به النوازل.

ألا ترى أنه يُعذر بالسلام في الصلاة (١)، وترك التسمية في الذبيحة (٢) ونحو ذلك، ولا

<sup>(</sup>١) السلام على المصلى سنة عند المالكية وجائز عند الحنابلة، فقد سئل أحمد عن الرجل يدخل على القوم وهم يصلون: أيسلم عليهم؟ قال: نعم.

وأما رد السلام من المصلى فقد ذكر الحنفية – كما في (الهداية) – أنه لا يرد السلام بلسانه؛ لأنه كلام، ولا بيده؛ لأنه سلام معنى، حتى لو صافح بنية التسليم تفسد صلاته. وذكر صاحب (فتح القدير) أن رد المصلى السلام بالإشارة مكروه وبالمصافحة مفسد. ثم إن المصلى لا يلزمه رد =

يُعذر في الأكل في الصلاة (١)، وفي الجماع في الحج(1)، ونحو ذلك، فمثله الأمر الذي نحن فيه.

السلام لفظا بعد الفراغ من الصلاة، بل يرد في نفسه في رواية عن أبي حنيفة. وفي رواية أخرى عنه أنه يرد بعد الفراغ، إلا أن أبا جعفر قال: تأويله: إذا لم يعلم أنه في الصلاة. وعند محمد يرد بعد الفراغ، وعن أبي يوسف: لا يرد، لا قبل الفراغ ولا بعده في نفسه. وذكر المالكية أن المصلى لا يرد السلام باللفظ، فإن رد عمدا أو جهلا بطل. ورده باللفظ سهوا يقتضي سجود السهو، بل يجب عليه أن يرد السلام بالإشارة، خلافا للشافعية القائلين بعدم وجوب الرد عليه. وذهب الحنابلة إلى أن رد المصلى السلام بالإشارة مشروع عند الحنابلة. وأما ابتداء المصلى السلام على غيره وهو في الصلاة بالإشارة بيد أو رأس فيجوز عند المالكية فقط، ولا يلزمه السجود لذلك.

ينظر: جواهر الإكليل (١/ ٢٥١)، المغنى (٢/ ٦٠ – ٦١)، كشاف القناع (١/ ٢٤١)، الهداية وفتح القدير (١/ ١٧٣، ٢٩١ – ٢٩٢).

(۲) ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في المشهور عندهم إلى أن التسمية واجبة عند الذبح؛ لقوله تعالى: 
﴿ وَلَا تَأْكُوا مِنَا لَرْ يُدَكُو اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ [الأنعام: ١٢١] ولا تجب التسمية على ناس، ولا أخرس، ولا مكره، ويكفى من الأخرس أن يومئ إلى السماء؛ لأن إشارته تقوم مقام نطق الناطق. وذهب الشافعية، وهو رواية عن أحمد إلى أن التسمية سنة عند الذبح، وصيغتها أن يقول: «باسم الله» عند الفعل؛ لما روى البيهقى في صفة ذبح النبي علله لأضحيته: ضحى النبي علله أتى بكبشين أملحين أقرنين عظيمين موجوأين، فأضجع أحدهما فقال: «بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عن محمد وأمته ممن شهد لك ثم أضجع الآخر فقال: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عن محمد وأمته ممن شهد لك بالتوحيد، وشهد لى بالبلاغ، ويكره عند الشافعية تعمد ترك التسمية، ولكن لو تركها عمدا يحل ما ذبحه ويؤكل؛ لأن الله - تعالى - أباح ذبائح أهل الكتاب بقوله تعالى: ﴿ وَلَعْمَامُ الَّذِينَ لَوْ وَلَمَا اللّهُ عَلَيْ وَإِنّهُ لَنِسَقُ ﴾ [الأنعام: ١٢١] فالمراد ما ذكر عليه غير اسم الله، أي: ما ذبح للأصنام، بدليل قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَهِلَ لِفَيْ اللّهِ بِدِ ﴾ [المائدة: ٢] وسياق الآية دال عليه؛ فإنه قال: ﴿ وَإِنّهُ لَنِسُتُ ﴾ [الأنعام: ١٢١]، والحالة التي يكون فيها فسقا هي الإهلال لغير الله تعالى . ينظر: حاشية ابن عابدين (٥/ ١٩٠ - ١٩٢)، جواهر الإكليل (١/ ٢١٢)، شرح الزرقاني (٢/ يكور)، المغنى (٨/ ٥٤٥)، المغنى (٨/ ٥٤٥).

(۱) اتفق الفقهاء على بطلان الصلاة بالأكل والشرب من حيث الجملة، قال الحنفية: ولو سمسمةً ناسيا. واستثنوا من ذلك ما كان بين أسنانه وكان دون الحمصة فإنه لا تفسد به الصلاة إذا ابتلعه، وصرحوا بفساد الصلاة بالمضغ إن كثر، وتقديره بالثلاث المتواليات. وكذا تفسد بالسكّر إذا كان في فيه يبتلع ذربه. قال ابن عابدين: إن المفسد: إما المضغ، أو وصول عين المأكول إلى الجوف بخلاف الطعم. قال في (البحر) عن (الخلاصة): ولو أكل شيئا من الحلاوة وابتلع عينها، فدخل في الصلاة، فوجد حلاوتها في فيه وابتلعها لا تفسد صلاته، ولو أدخل الفانيذ أو السكر في فيه، ولم يمضغه، لكن يصلى والحلاوة تصل إلى جوفه - تفسد صلاته.

وفرق المالكية بين عمد الأكل والشرب وسهوه: فإن أكل أو شرب المصلى عمدا بطلت صلاته اتفاقا، وأما إن أكل أو شرب سهوا لم تبطل صلاته، وانجبر بسجود السهو.

وذهب الشافعية إلى بطلان الصلاة بالأكل ولو كان قليلا، وإن كان مكرها عليه؛ لشدة منافاته =

والثانى: أنه جائِز أخذ الأخيار ومعاتبة الرسول بالأمر الخفيف اليسير الذى لا يؤخذ بمثل ذلك غيره؛ لكثرة نعم الله عليهم، وعظم مِنَّته عندهم، كما أُوعدوا التضاعف في العذاب على ما كان من غَيْره.

وعلى ما ذكر فى أمر يونس عليه السلام من العقوبة بماء لعل ذلك من عظيم خيرات غيره؛ إذ فارق قومه عما عاين من المناكير فيهم، وفعل مثله من حد ما يوصف به غيره.

للصلاة مع ندرته، واستثنوا من ذلك: الناسى أنه فى الصلاة، والجاهل بالتحريم لقرب عهده بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء فلا تبطل صلاته بالأكل إلا إذا كثر عرفا، ولا تبطل ما لو جرى ريقه بباقى طعام بين أسنانه وعجز عن تمييزه ومجه كما فى الصوم. وصرحوا: بأنه لو كان بفمه سكرة فذابت فبلع ذوبها عمدا، مع علمه بالتحريم، أو تقصيره فى التعلم - فإن صلاته تبطل. كما صرحوا ببطلان الصلاة بالمضغ إن كثر، وإن لم يصل إلى جوفه شىء.

وفرق الحنابلة في ذلك بين صلاة الفرض والنفل: فصلاة الفرض تبطل بالأكل والشرب عمدا، قل الأكل أو الشرب أو كثر؛ لأنه ينافي الصلاة. وأما صلاة النفل فلا تبطل بالأكل والشرب إلا إذا كثر عرفا لقطع الموالاة بين الأركان. قال البهوتي: وهذا رواية، وعنه أن النفل كالفرض، قال في (المبدع): وبه قال أكثرهم؛ لأن ما أبطل الفرض أبطل النفل، كسائر المبطلات. وكل ما سبق فيما إذا كان الأكل والشرب عمدا، فإن كان سهوا أو جهلا فإنه لا يبطل الصلاة فرضا كانت أو نفلا إذا كان يسيرا؛ لعموم قوله على "إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» ولأن تركهما عِمَادُ الصوم، وركنه الأصلى، فإذا لم يؤثر في حالة السهو في الصيام فالصلاة أولى. قالوا: ولا بأس ببلع ما بقى في هم من بقايا الطعام من غير مضغ، أو بقى بين أسنانه من بقايا الطعام بلا مضغ مما يجرى به ريقه بل يجرى بنفسه – وهو يجرى به ريقه وهو اليسير؛ لأن ذلك لا يسمى أكلا، وأما ما لا يجرى به ريقه بل يجرى بنفسه – وهو ما له جرم – فإن الصلاة تبطل ببلعه لعدم مشقة الاحتراز. قال المجد: إذا اقتلع من بين أسنانه ما له جرم وابتلعه بطلت صلاته عندنا، وصرحوا بأن بلع ما ذاب بفيه من سكر ونحوه كالأكل.

ينظر: حاشية ابن عابدين (١٨/١)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٨٩)، مواهب الجليل (٢/ ٣٦)، الخرشي على خليل (١/ ٣٣٠)، نهاية المحتاج (٥٢/ ٢٠)، مغنى المحتاج (١/ ٢٠٠)، شرح روض الطالب (١/ ١٨٥) كشاف القناع (١/ ٣٩٨).

(۲) يحرم على المحرم باتفاق العلماء وإجماع الأمة: الجماع ودواعيه الفعلية أو القولية وقضاء الشهوة بأى طريق. والجماع أشد المحظورات حظرا؛ لأنه يؤدى إلى فساد النسك. والدليل على تحريم ذلك النص القرآنى: ﴿فَمَنَ فَرَعَنَ فِيهِ ﴾ ألمّةٍ فَلا رَفَكَ وَلا فُسُوت وَلا حِدال فِي ٱلْحَيْج ﴾ [البقرة:١٩٧]، وفسر الرفث بأنه ما قيل عند النساء من ذكر الجماع وقول الفحش. وثبت ذلك عن ابن عباس؛ فتكون الآية دليلا على تحريم الجماع على المحرم بطريق دلالة النص، أى: من باب الأولى؛ لأنه إذا حرم ما دون الجماع، كان تحريمه معلوما بطريق الأولى. وفسر الرفث أيضا بذكر إتيان النساء، من الرجال والنساء إذا ذكروا ذلك بأفواههم. ونقل ذلك عن ابن عمر وبعض التابعين؛ فتدل الآية على حرمة الجماع لدخوله في عمومها. كما فسر بالجماع أيضا، ونسب ذلك إلى جماعة من السلف منهم ابن عباس وابن عمر؛ فتكون الآية نصا فيه.

وكذلك ما عوتب محمد على فيما خطر بباله تقريب أَجِلة الكفرة؛ إشفاقًا عليهم، وحرصًا على إسلامهم ومن يتبعهم على ذلك مما لعل من دونه لا يعدل شيء من خيراته بالذي عوتب به، وبالله التوفيق.

والثالث: أنه لما عوتب بالذي يجوز ابتداء المحنة به، ولمثله خلقه حيث قال لملائكته: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ لكنه بكرمه، وبالذي عَوّد خلقه من تقديم إحسانه وإنعامه في الابتلاءِ على الشدائد والشرور، وإن كان له التقديم بالثاني، وذلك في جملة قوله: ﴿وَبَلَوْنَهُم بِالْخَسَنَتِ وَالسَّيِعَاتِ ﴾ [الأعراف: ١٦٨]، وقوله: ﴿وَبَلُوكُم بِالشَّرِ وَالْخَيْرِ وَلَا يَتَنَا تُرْجَعُونَ ﴾ [الأنبياء: ٣٥]، وبالله التوفيق.

وعلى ما فى ذلك من مبالغة غيره، والزجر عن المعاصى، وتعظيم خطره فى القلوب؛ إذ جوزى أبو البشر وأول الرسل منهم – على ما فضله بما امتحن ملائكته بالتعلم منه، والسجود – بذلك القدر من الزلة؛ ليعلم الخلقُ أنه ليس فى أمره هوادةٌ، ولا فى حكمه محاباة؛ فيكونون أبدًا على حذرٍ من عقوبته، والفزع إليه بالعصمة عما يوجب مقته، وألّا يكلهم إلى أنفسهم؛ إذ علموا بابتلاءِ من الذى ذكرت محله فى قلوبهم بذلك القدر من الزلة، ولا قوة إلا بالله.

والثانى: أن يكون حَفظ النهى عنه لكنه خطر بباله النهى عن وجه لا يلحقه فيه وصف العصيان، أو نسى قوله: ﴿فَتَكُونَا مِنَ ٱلظّللِمِينَ﴾، وقد ذكرنا النهى فى وقت الفعل، ولكن يسمى الوصف بالفعل من الظلم والنهى؛ لعله سبق إلى وهمه غير جهة التحريم، إذ يكون النهى على أوجه:

أحدها: للحرمة.

والثانى: نهى لما فيه من الداء وعليه فى أكله ضرر، وهذا معروف فى الشاهد بما عليه الطباع، نهى قوم عن أشياء محللة هى لهم ما يؤذى ويضر، فيحتمل أن يسبق إلى وهمه ذلك، لما وعد له فى ذلك من عظيم النفع.

يحتمل ما خوف به ليصل إلى ما وعد على ما سبق وُجِّه النهى إلى ما وجه من حيث الضرر والمشقة، ونسى قوله: ﴿فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّلِمِينَ﴾ أو ذكرا وعرفًا أن الظلم قد يقع على الضَّرَر؛ كقوله: ﴿كِلْتَا ٱلْجُنَّنَيْنِ ءَانَتُ أَكُلُهَا وَلَدُ تَظْلِم مِنْهُ شَيْئًا﴾ [الكهف: ٣٣] أى: لم ينقص منه، والنقصان في النفس ضرر.

وعلى ذلك فسر عامة أهل التفسير الظلم في القرآن أنه الضرر. واسم الضرر يأُخذ ضررَ الداء، وضرر المأثم وإن كانت حقيقته وضع الشيء في غير موضعه، ولا قوة إلا بالله.

وقد يحتمل النهى أن يخرج مخرج المنع؛ ليكون غيره هو الذى يبدأ به، ويُخص ذلك لغيره، لا على التحريم، نحو الأمر بالمعروف، فيما يمنع الرجل ولده عن التناول مما يريد به غيره، لا على التحريم.

وإذا احتمل ذا، ثم بُيِّن له عظيمُ ما في ذلك من البركة من غير أَنْ عاين عدُوه ليعلم أَن ذلك صنيعه.

وجائز أن يسبق إليه أن ذلك إشارةُ مَلَكٍ أو إلهامٌ في النفس – على ما يكون لكثير من الأخيار – إلا أنه من وحى عدُوه، فدعته نفسه إلى الأكل، فيكون كالناسى والجاهل بحقيقة وجه النهى، وإن كان تعمد أكله، ولا قوة إلا بالله.

والأُصل في هذا أَن فعله ﷺ إن كان على نسيان العهد، أو على الذكر له، فإن الذي أَصابه عقوبة.

وإن كان بالذى يكون به المحنة، فلولا أَنَّ الله إِنْ يعاقبه على ما فعله لم يكن ليُغيِّر عليه نعمة أُنعم عليه بعذاب، وقد قال: إنه لا يُغَيِّر نعمَهُ التي أُنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.

وما لا يحتمل العقوبة بالتغيير لم يكن ليفعل بعد وعده ذلك، مع ما قد اعترفا بالظلم؛ إذ قالا: ﴿رَبُّنَا ظَلَمَنَا ۖ أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرُ لَنَا وَرَبَّحَمَّنَا . . . ﴾ الآية [الأعراف: ٢٣].

وقد قال الله تعالى: ﴿وَعَصَىٰٓ ءَادَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ﴾ [طه: ١٢١]. وقد كان قال لهما: ﴿فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّلِمِينَ﴾ [الأعراف: ١٩]. فكان فيما بُلي به وجهان:

أَحدهما: أَن ذلك لم يُزِل عنهما اسمَ الإيمان، ولا دعيا إليه بعدُ لفعلهما ذلك.

ثبت أنه لا كلُّ ذنبٍ يزيل اسمَ الإيمان، وأَن الذُنُوبِ لا يُحقَّق فيها الكذب فيما اعتقد ألا يعصى الله في شيء.

وفي ذلك فساد أهل الخوارج(١) والمعتزلة، وبيان أن قوله: ﴿وَمَن يَعْضِ ٱللَّهَ

<sup>(</sup>۱) الخوارج: كل من خرج على الإمام الحق الذى اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيًّا سواء كان الخروج فى أيام الصحابة على الأثمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين بإحسان والأثمة فى كل زمان، والمرجئة صنف آخر تكلموا فى الإيمان والعمل إلا أنهم وافقوا الخوارج فى بعض المسائل التى تتعلق بالإمامة، والوعيدية داخلة فى الخوارج وهم القائلون بتكفير صاحب الكبيرة وتخليده فى النار.

وأول من خرج على أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه جماعة ممن كان معه فى حرب صفين وأشدهم خروجًا عليه ومروقًا من الدين الأشعث بن قيس ومسعود بن فدكى التميمى وزيد بن حصين الطائى حين قالوا القوم يدعوننا إلى كتاب الله وأنت تدعونا إلى السيف حتى قال أنا أعلم بما فى كتاب الله الفروا إلى بقية الأحزاب انفروا إلى من يقول كذب الله ورسوله وأنتم تقولون \_

وَرَسُولَهُمْ وَيَتَعَكَّ حُدُودَهُم يُدُخِلَهُ نَارًا﴾ [النساء: ١٤] ليس على كل عصيانٍ، ولا الوعيد بالظلم المطلق بوجه كل ظالم وكل عصيانٍ وغواية، بل يلزم به تقسيم هذه الحروف على ما يليق به، ومن يريد بها الجمع في كل الأنامِ خارج عن المعروف من أحكام الله في أهل المآثم.

والثانى: قد عوقب بوجه لا يجب جزءٌ منها بما يسميه المعتزلة كبيرة، بل يُزيل به اسمَ الإيمان؛ من نحو شُرب قطرة من الخمر، أو قذف محصنة، أو أَخذ عشرة دراهم من مال آخر.

وكذلك فعل أولاد يعقوب. ثم لم يجترئ أحد على دعوى خروج من ذكرت من دين الله؛ لزم بطلان قولهم، مع ما كان من قولهم: إن الصغيرة لا يَجوزُ في الحكمة التعذيبُ عليها، ولا الكبيرة العفو عنها.

وقد كان عذب آدم عليه السلام - بأنواع العذاب، لما لو لم يكن سوى ما أظهر فعلَهما على رءوس الخلائق لكان عظيمًا.

ثم اختلف في الوجه الذي بلي:

منهم من يقول: لما كان من صلبه من الكفرة وهم ليسوا بأهل الجنة.

وقيل: رحمة للخلق لئلا ييأسوا، ولا يزيل الولاية بكل ذنبٍ.

وقيل: بليا لتنبئة الخلق - بهما - ألا يقوم أحد بتعاهد نفسه عما يذم إليه إذا وكل نفسه إليه، فيكون ذلك سببًا لزجر الخلق عن النظر إلى أنفسهم في شيء من الخير، والفزع إليه، بالعصمة عن كل شيء.

وقيل: بلى بحق المحنة؛ إذ هي ترد صاحبها بين اللذات والآلام، وبين أحوال مختلفة لا يحتمل أن يصير بحيث يأمن الزلل، وإنما ذلك بحفظ الله ومَنَّه، لا بتدبير أحد وجهده،

صدق الله ورسوله قالوا لترجعن الأشتر عن قتال المسلمين وإلا لنفعلن بك كما فعلنا بعثمان فاضطر إلى رد الأشتر بعد أن هزم الجمع وولوا مدبرين وما بقى منهم إلا شرذمة قليلة فيهم حشاشة قوة فامتثل الأشتر أمره وكان من أمر الحكمين أن الخوارج حملوه على التحكيم أولاً وكان يريد أن يبعث عبد الله بن عباس فما رضى الخوارج بذلك وقالوا هو منك فحملوه على بعث أبى موسى الأشعرى على أن يحكما بكتاب الله تعالى فجرى الأمر على خلاف ما رضى به فلما لم يرض بذلك خرجت الخوارج عليه وقالوا لم حكمت الرجال لا حكم إلا لله. وهم المارقة الذين اجتمعوا بالنهروان. وكبار فرق الخوارج سنة: الأزارقة والنجدات والصفرية والعجاردة والإباضية والثعالبة، والباقون فروعهم ويجمعهم القول بالتبرى عن عثمان وعلى ويقدمون ذلك على كل طاعة ولا يصححون المناكحات إلا على ذلك ويكفرون أصحاب الكبائر ويرون الخروج على الإمام إذا خالف السنة حقا واجبًا. ينظر الفصل في الملل والنحل (١/ ١٥٥ – ١٥٧).

وإن كان الله تعالى يوفق على قدر الجهد، ويعصم على قدر الرغبة إليه والاعتصام به، ولا قوة إلا بالله.

وليس بنا حاجة إلى ذكر حكمة الزَّلة، إذا كانت نفشه مجبولةً على حبه، باعثةً إلى مثله لولا نعمة الرب.

كما قال يوسف - عليه السلام -: ﴿وَمَا أَبُرَئُ نَفْسِتُ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةُ ۖ بِالسُّوِّهِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبَّ ۚ . . . ﴾ الآية [يوسف: ٥٣].

وقال: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُ نَفْسِ إِلَّا عَلَيْهَا ﴾ [الأنعام: ١٦٤].

ثم اختلف في ماهية الشجرة:

قيل (١): بأنها شجرة العنب، وجعل للشيطان فيها نصيبًا بما بلى به أبو البشر وأُمهم. وقيل (٢): الحنطة فيها جعل غذاء ولده؛ ليبدل بالراحة الكد، وبالنعمة البؤس.

وقيل<sup>(٣)</sup>: شجرة العلم، إذ بدت لهما سوآتهما فعلما بذلك ما لم يسبق لهما في ذلك، وفزعا إلى ما يُستران به من الورق<sup>(٤)</sup>.

فالأصل أن هذا نوع ما يعلم بالخبر من عند عالم الغيب، وليس بنا إلى تعرف حقيقته حاجة، وإنما علينا معرفة قدر المعصية؛ فنعتصم بالله عنها، والطاعة؛ فنرغب فيها، وبالله العصمة.

والأُصل فيه أَن الله تعالى فرق بين دار المحنة ودار الجزاء؛ إذ الجمع بينهما يزيل البلوى، ويكشف الغطاء؛ فجعل اللذيذَ الذى لا راحة فيه، والمؤلمَ الذى لا تنغيص فيه – جزاءً، والتردد بينهما محنة، ولا قوة إلا بالله.

وقوله تعالى: ﴿فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ﴾ .

أى: تصيران منهم.

وكذلك القول في إبليس: ﴿وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ﴾ أي: صار منهم.

ويحتمل: ممن يكونون كذلك؛ إذ في علم الله أنهم يصيرون ممن في علم الله كذلك، مع جواز القول بلا تحقيق آخر؛ كقوله: ﴿فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ﴾ [المؤمنون: ١٤]، لا أَنَّ ثُمَّ خالقًا غيره.

<sup>(</sup>١) تقدم.

<sup>(</sup>٢) تقدم.

<sup>(</sup>٣) تقدم.

<sup>(</sup>٤) في أ: الرزق.

ثم اختلف في الوجه الذي أوصل إبليسُ إليه الوسوسة:

فقال الحسن: كان آدم - عليه السلام - في السماء وإبليس في الأرض، ولكنه أوصل إليه بالسبب الذي جعل الله لذلك.

وقال قوم(١): كان خاطبهُ في رأْس الحية.

وقيل: تصور بغير الصورة التي كان عليها عند قوله: ﴿إِنَّ هَذَا عَدُوُّ لَكَ وَلِرَوْجِكَ . . . ﴾ الآية [طه: ١١٧] فاغتر به، ولو عرفه لما اغتر به بعد أَن حذره الله عنه، والله أعلم كيف كان ذلك.

وعلى ذلك اختلف في الوجوه التي يوسوس إلى بني آدم:

منهم من يقول: يجرى بين الجلد واللحم كما يجرى الدم، فيقابل وجه بصره بقلبه؛ فيقذف فيه.

ومنهم من يقول: هو بحيث مُعلَتْ له قوةُ إيصال الخطر ببَاله، والقذف في قلبه من الوجه الذي جعل له، وذلك لا يعلمه البشر.

ومنهم من يقول: إن النفس كأنها سيالة في الجسد، دائرة في جميع الآفاق، لولا الجسد الذي يَحبسه لكان له الانتشار، على ما يظهر في حال النوم عند سكون جسده، ومن ذلك سلطان فكرة الرجل على مَنْ في أقصى بقاع الأرض حتى يصير له كالمعاين؛ ففي ذلك يكون قدحه وقذفه.

ونحن نقول – وبالله التوفيق –: إنا لا نعلم حقيقة كيفية ذلك، لكن الله تعالى جعل للحق أُعلامًا، وكذلك للباطل.

وكل معنى يدعو إلى الباطل، ويحجب عن الحق، فهو عمل الشيطان، يجب التعوذ منه والفزع إليه وإن لم يعلم حقيقة كيفية ذلك؛ قال الله تعالى: ﴿وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيَّطُانِ نَزُغٌ فَاسْتَعِذَ بِٱللَّهِ ﴾ [الأعراف: ٢٠٠، فصلت: ٣٦].

وقال الله عز وجل: ﴿ إِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوّا إِذَا مَشَهُمْ طَلَيَهِ ثُنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا ﴾ [الأعراف: ٢٠١].

وقال الحسن فى قوله: ﴿مَا نَهَنكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَنذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْمَلائكة أفضل، وقد علم ألا خلود يكون معه، وقد أُخبر أنه يموت، وقد علم أنه لا يكون ملكًا، وقد خلق من طين والملائكة من

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير عن ابن عباس بنحوه (۷۵۰) وابن مسعود (۷٤۳) ووهب بن منبه (۷٤۲) وغيرهم. وانظر الدر المنثور (۱۰۸/۱، ۱۰۹).

نُور، ولكن يكون على فضل الملائكة.

﴿ وَقَاسَمُهُمَّا ﴾ [الأعراف: ٢١].

حلف لهما في وسوسته أنه يقول ذلك عن نصيحة، فتابعاه في الأكل لا على القبول عنه ما ذكر؛ إذ لو كان عن قبول كان أعظم من الأكل، ولكن أكلا على الشهوة، واتباع الهوى.

ولو صدَّقاه فى ذلك لكفرا، وكان هذا أعظم من الأكل، ولم يقل لهما ذلك فيهما لأَجل ذلك الشيء.

وذلك كما يقول الرجل لآخر - في شيء يقتل عليه أَو يقطع له-: لو فعلتَ لا يُفعلُ بك ذلك (١٠)، فيقدمُ عليه، أنه يقدم لشهوته، لا على التصديق له في ذلك.

وكذا من يُذكِّر أَحدًا بمثل امرأةٍ بحبها وإيثارها إياه؛ فيأتيها بشهوة لا بتصديق الآخر؛ فمثلُه أمر آدم فيما وسوس إليه الشيطان.

وهذا الذى يذكر الحسنُ يوجب أن يكون آدم كان يعلم أن ذلك كان من الشيطان عدُوّه.

وذلك إقدامٌ على أثر ما ذكر على ما يصف أنه كان يعلم أنه أمرٌ فظيع (٢) يوجب فِعله - على العلم بالنهى - أنه لا ينال به خيرًا، ولا يصل بذلك إلى فضل، بل اتبع الشيطان بما هوى واشتهى.

وهذا لو كان شهده كان فظيعًا أن يدَّعيَه على أبى البشر، ومن قد فضَّله الله بالذى سبق ذكره.

بل لو قيل له: إنه لم يكن علم أنه من عدوه، أو إلهام – على ما يكون للأخيار – أو كان أسمع على غير الصورة التي أدًاها من قبل، كان أقرب وأحق أن ينطق (٣) به من أن يذكر الذي ذكر.

ومتى يكون الإقدام لجهة بخير لا على طمع فى ذلك؟! بل لا يُنكَر أَن يكون له، ولكن على ما بينا.

وليس من ذلك الوجه، الوحشة في الدين.

ثم قد ذكر ملكين، والكلام في الفضلِ وغَير الفضل - على قوله - لا معنى له؛ لأنَّه

<sup>(</sup>١) في أ: ولك.

<sup>(</sup>٢) في أ: قطع.

<sup>(</sup>٣) في أ: يظن.

يجعل فعلهم جبرًا - ومن فِعله جبرٌ لا ترتفع درجته ولا يعلو قدره، ثم يجعل الفضل لهم بالخِلقة، فكيف كان يطمع في ذلك ولم يكن هو بخلقتهم.

ولهذا أنكر أن يكون منهم عصيانٌ؛ إذ خلقوا من نور، ومن لا يعصى بالخلقة، فإنه لا يحمد. ولو كان يجب الحمد به لوجب في كل موات، وكل حيوان لا يعصى بالخلقة، وذلك بعيد.

وجائز أن يكون آدم – عليه السلام – طمع أن يكونا ملكين؛ بأن يُجعل على ما عليه صنيعهم من العصمة، أو الاكتفاء بذكر الله وطاعته عن جميع الشهوات.

والله قادر على أن يجعل البشر على ذلك، وذلك على ما يوجَد فيهم من معصوم ومخذول، ليعلم أن الخلقة لا توجب شيئًا مما ذكر، ولا قوة إلا بالله.

ثم الأصل أن معرفة موت البشر وما عنه خلق كل شيء إنما هو سمعي، ليس هو حسى، ولا في الجوهر دليلُ الفناء، ولله أن يميت من شاءَ ويُبقيَ من شاءَ.

فقولُ الحسنَ - إِنَّه علم ذلك ثبت بثبات الخبر عن الله - ينتهى إليه أَنه كان بلغه في ذلك [الوقت](١).

وكذلك أَمرُ الملائكة، وحالُ الإغذاء (٢)، ومحبةُ الذِّكر، وظهورُ العصمة تعرف بالمحبة والمشاهدة بمنها، ولا قوة إلا بالله.

ثم ذكر الحسن في خلال ذلك: أن آدم - عليه السلام - قد علم أن الملائكة لا يموتون.

لا أدرى ما هذا؟

أَهو عقدٌ اعتقد، أو جَرَى على لسانه؟ لأَن مثلَه لا يُعلَم إلا بما لا يرتاب في ذلك أَنه جاءَ عن الله، ولا قوة إلا بالله.

وقوله: ﴿ فَأَزَلَهُمَا ٱلشَّيْطَانُ عَنْهَا﴾ .

أى: دعاهما وزيَّن لهما، أَى: سبب الزُّلة والإخراج منها، لا أن تولى هو إخراجهما وإزلالهما.

وقد ذكرنا أنه قد تُسمَّى الأشياءُ باسم أسبابها، والأسباب باسم الأشياء. وذلك ظاهر معروف في اللغة، غير ممتنع تسمية الشيء باسم سببه، والله أعلم.

وقوله: ﴿ فَأَخْرَجُهُمَا مِمَّا كَانَا فِيةٍ ﴾ لله[البقرة: ٣٦].

<sup>(</sup>١) سقط في ط.

<sup>(</sup>٢) في أ: الأضداد.

من الخصب، والسَّعة، والنعم التي أُنزلهما الله - تعالى - فيها، وأُباح لهما التناول مما فيه.

ثم اختلف في وسوسة الشيطان لآدم وحواء - عليهما السلام - فيم كان؟ ومن أين كان؟ ولماذا كان؟.

قيل (١): إنه كان في السماء، فوسوس إليهما من رأس الحيَّة؛ حسدًا منه لما رآهما يتقلَّبان في نعم الله، ويتنعمان فيه، فاشتد ذلك عليه.

وقيل: إنه كان في الدنيا فوسوس لهما من بُعدٍ، والله أعلم.

ثم اختلف في الشيطان: أله سلطان على القلوب؟ أو يوسوس في صدورهم من بُعد؟ فقال بعضهم: له سلطان على القلب؛ على ما جاء أنه يجرى في الإنسان بين الجلد واللحم مجرى الدم.

وقيل: إنه لا سلطان له على القلوب، ولكنه يَقْذَف فيهم من البعد، ويدعوهم إلى الشر بآثار ترى فى الإنسان من الأحوال؛ من حال الخير والشر، وكأن تلك الأحوال ظاهرة من أثر الخير والشر.

فإذا رأى ذلك فعند ذلك يوسوس، ويدعوه إلى الشر. وعلى ذلك قوله عز وجل: ﴿وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمُ مِن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْنَكُم ﴾ [إبراهيم: ٢٢] أخبر أنه لا سلطان له علينا سوى الدعاء لنا وهو لا يشبه، والله أعلم.

ثم قيل فيمن عصى ربه: أليس قد أطاع الشيطان؟

قيل: بلي.

فإن قيل: فإذا أطاع ألا يكفر؟

قيل: لا؛ لأنه ليس يقصد قصد طاعة الشيطان، وإنما يكفر بقصد طاعة الشيطان، وإن كان في عصيان الرب طاعته.

وكذلك روى عن أبى حنيفة - رضى الله عنه- أنه سئل عن ذلك فأجاب بمثل هذا الجواب.

والأصل: أن الفعل الذي يُبلى له ليس هو لنفسه فعل الطاعة للشيطان ليصير به مطيعًا، إنما يجعله طاعة القصد بأن يجعله طاعة له، وقد زال، وإن سُرَّ هو به وفرح كما سُرَّ بزوال السرور عنهما واللذة، وإن كان ذلك بفعل من لا يجوز وصف من فعل ذلك بطاعة الشيطان، ولا قوة إلا بالله.

<sup>(</sup>١) تقدم.

وقوله: ﴿وَقُلْنَا ٱلْهَبِطُوا﴾ .

قيل (۱<sup>۱۱)</sup>: الهبوط النزول في موضع، كقوله: ﴿ا**مْبِطُواْ مِصْ**رًا﴾ [البقرة: ٦١] أي: انزلوا يه.

ويحتمل الهبوط منها هو النزول من المكان المرتفع إلى المنحدر، والدون من المكان.

وقوله: ﴿ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوًّ ﴾ .

قيل (٢<sup>)</sup>: يعنى إبليسَ وأَوْلاده، وآدمَ وأُولادَه، بعضهم لبعض عدو. والعداوة فيما بيننا وبينهم ظاهرة.

وقيل<sup>(٣)</sup>: بيننا وبين الحيَّة التي حملت إبليس حتى وسوس لهما من ذُوَابتها.

فهذا لا يعلم إلا بالسمع، إذ ليس في الكتاب ذلك.

غير أن العداوة بيننا وبين الحيّات عداوةُ طبع، والعداوَة التي بيننا وبين إبليس عداوةُ اختبار (١٤) وأَمر؛ إذ الطبعُ ينفر عن كل مؤذٍ ومضر، وبالله التوفيق.

وقوله: ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْلَقًا ﴾.

يقرون فيها، كقوله: ﴿جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَـرَارًا﴾ [غافر: ٦٤].

وقوله: ﴿ وَمَتَنُّعُ إِلَىٰ حِينٍ ﴾ .

أي: متاعًا لكم إلى انقضاء آجالكم.

ويحتمل: متاعًا لكم لانقضاء الدنيا وانقطاعها.

وقوله تعالى: ﴿فَلَلَقِّنَ ءَادَمُ مِن زَيْمِهِ كَلِمُتٍ﴾ .

أى: أخذ.

وقوله: ﴿ مِن زَيِّهِ كَالِمَتِ فَنَابَ عَلَيْهُ ﴾ .

قيل: إن فيه وجوهًا:

قيل: فتاب عليه، أى: وفق له التوبة، وهداه إليها فتاب، كقوله: ﴿ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَكُوبُوا ﴾ [التوبة: ١١٨]، أى: وفق لهم التوبة فتابوا.

وقيل: خلق فعل التوبة منه، فتاب، كما قلنا في قوله: ﴿وَهَدَنُّهُ ۗ [النحل: ١٢١]،

<sup>(</sup>١) ذكره القرطبي في الجامع (١/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير عن مجاهد (٧٥٨)، وأبي العالية (٧٥٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن جرير عن أبي صالح بنحوه (٧٥٤) والسدى (٧٥٥) ومجاهد (٧٥٦، ٧٥٧) وانظر الدر المنثور (١١٠/١).

<sup>(</sup>٤) في أ: واختيار.

أى! خلق فعل الاهتداء منه فاهتدى.

وقيل: تاب عليه، أَى: تجاوز.

وقيل: إن التوبة (١) هي الرجوع. رجع آدم عن عصيانه؛ فرجع هو إلى الغفران

(۱) التوبة في اللغة: العود والرجوع، يقال: تاب، إذا رجع عن ذنبه وأقلع عنه. وإذا أسند فعلها إلى العبد يراد به رجوعه من الزَّلَة إلى الندم، يقال: تاب إلى الله تَوْبَةً وَمَتَاباً: أناب ورجع عن المعصية، وإذا أسند فعلها إلى الله تعالى يستعمل مع صلة وهي (على) ويراد به رجوع لطفه ونعمته على العبد والمغفرة له، يقال: تاب الله عليه: غفر له وأنقذه من المعاصى، قال الله تعالى: ﴿ ثُمَرَ تَابَ عَلَيْهِمَ لِيَحْوُرُوا إِنَّ اللهُ هُوَ اللَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [التوبة ١١٨].

وفى الاصطلاح: التوبة هى: الندم والإقلاع عن المعصية من حيث هى معصية، لا لأن فيها ضررا لبدنه وماله، والعزم على عدم العود إليها إذا قدر. وعرفها بعضهم بأنها: الرجوع عن الطريق المعوج إلى الطريق المستقيم. وعرفها الغزالى بأنها: العلم بعظمة الذنوب، والندم والعزم على الترك في الحال والاستقبال والتلافى للماضى. وهذه التعريفات وإن اختلفت لفظا هى متحدة معنى. وقد تطلق التوبة على الندم وحده؛ إذ لا يخلو عن علم أوجبه وأثمره وعن عزم يتبعه؛ ولهذا قال النبي على الندم توبة»، والندم توجع القلب وتحزنه لما فَعَل وتَمنى كُونِهِ لم يفعل. قال ابن قيم الجوزية: التوبة في كلام الله ورسوله كما تتضمن الإقلاع عن الذنب في الحال والندم عليه في الماضى والعزم على عدم العود في المستقبل - تتضمن أيضا العزم على فعل المأمور والتزامه؛ فحقيقة التوبة: الرجوع إلى الله بالتزام فعل ما يجب وترك ما يكره؛ ولهذا على - سبحانه وتعالى - الفلاح المطلق على التوبة حيث قال: ﴿وَثُوبُوا إِلَى الله بِيَعِكَا ولهذا على - سبحانه وتعالى - الفلاح المطلق على التوبة حيث قال: ﴿وَثُوبُوا إِلَى الله بِيعِكَا النور: ٣١].

وقد ذكر أكثر الفقهاء والمفسرين أن للتوبة أربعة شروط: الإقلاع عن المعصية حالا، والندم على فعلها في الماضي، والعزم عزما جازما ألا يعود إلى مثلها أبدا. وإن كانت المعصية تتعلق بحق آدمى، فيشترط فيها رد المظالم إلى أهلها أو تحصيل البراءة منهم. وصرحوا كذلك بأن الندم على المعصية يشترط فيه أن يكون لله؛ ولقبحها شرعا. وهذا معنى قولهم: الندامة على المعصية لكونها معصية؛ لأن الندامة على المعصية لإضرارها ببدنه، وإخلالها بعرضه أو ماله، أو نحو ذلك - لا يكون توبة؛ فلو ندم على شرب الخمر والزني للصداع، وخفة العقل، وزوال المال، وخَدْش العرض - لا يكون تائبا. والندم لخوف النار أو طمع الجنة يعتبر توبة. واعتبر بعض الفقهاء هذه الشروط أو أكثرها من أركان التوبة فقالوا: التوبة: الندم مع الإقلاع والعزم على عدم العود، ورد المظالم، وقال بعضهم: الندم ركن من التوبة، وهو يستلزم الإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة، وأما رد المظالم لأهلها فواجب مستقل ليس شرطا في صحة التوبة. ويؤيد هذا الرأى ما ورد عن النبي على قال: «الندم توبة».

وعلى جميع الاعتبارات لا بد من التنبيه على أن الإقلاع عن الذنب لا يتم إلا برد الحقوق إلى أهلها، أو باستحلالهم منها في حالة القدرة، وهذا كما يلزم في حقوق العباد يلزم كذلك في حقوق الله تعالى: كدفع الزكوات، والكفارات إلى مستحقيها. ورد الحقوق يكون حسب إمكانه: فإن كان المسروق أو المغصوب موجودا رده بعينه، وإلا يرد المثل إن كانا مثليين والقيمة إن كانا قيمينين، وإن عجز عن ذلك نوى رده متى قدر عليه، وتصدق به على الفقراء بنية الضمان له إن وجده. فإن كان عليه فيها حق: فإن كان حقا لآدمى كالقصاص اشترط في التوبة التمكين من نفسه وبذلها للمستحق، وإن كان حقا لله تعالى كحد الزني وشرب الخمر فتوبته بالندم والعزم على عدم العود.

والتجاوز، وبعضه قريب من بعض.

وفي الآية: أنه إنما تاب عليه لكلمات تلقاها من ربه.

والآية تنقض على المعتزلة قولهم؛ لأنهم يقولون: إن من ارتكب صغيرة فهو مغفور له لا يحتاج إلى الدعاء، ولا إلى التوبة.

فآدم – عليه السلام – دعا بكلمات، تلقاها منه؛ فتاب عليه. ولو كان مغفورًا له ما ارتكب لكان الدعاء فضلًا وتكلفًا، وبالله التوفيق.

والكلمات هي ما ذكرت في سورة أُخرى: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَاۤ اَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِر لَنَا وَرَبَّنَا ظَلَمْنَاۤ اَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِر لَنَا وَرَبِّكُمْنَا . . . ﴾ الآية [الأعراف: ٢٣].

وقوله: ﴿إِنَّهُمْ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ﴾ .

أى: قابل التوبة.

وقيل<sup>(۱)</sup>: أى موفق التوبة، وهادى لها؛ كقوله: ﴿غَافِرِ ٱلذَّئْبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ﴾ [غافر: ٣] وقد ذكرنا فى قوله: ﴿فَنَابَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ٣٧] ما احتمل فيه.

وقوله: ﴿ قُلْنَا آهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا ﴾ .

ذكر هبوطهم جميعًا؛ فإذا هبطوا فُرادى لم يخرجوا من الأمر، بل كانوا في الأمر، فدل أن الجمع في الأمر، والذكر، لا يُصَيِّر الجمع في الفعل شرطًا.

وقوله: ﴿فَإِمَّا يَأْتِينَّكُم مِّنِي هُدُى﴾.

أى: ليأتينكم. وهذا جائز في اللغة.

وقوله: ﴿ فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ .

أى: من تبع هداى، ودام عليه حتى مات، فلا خوف عليهم، ولا هم يحزنون وكذلك قوله: ﴿ فَمَنِ ٱتَّبَعُ هُدَاى فَلَا يَضِـلُ ﴾: في الدنيا، ﴿ وَلَا يَشْقَى ﴾ [طه: ١٢٣] في الآخرة، إذا مات عليه.

وهذه الآية والتي تليها وهو قوله: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِنَايَتِنَا ۚ اُوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّ هُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ ﴾ .

تنقض على الجهمية؛ لأنهم يقولون بفناء الجنة والنار، وانقطاع ما فيهما.

<sup>=</sup> ينظر: القليوبي (٤/ ٢٠١)، الآداب الشرعية (١/ ٩٨)، إحياء علوم الدين للغزالي (٤/ ٣)، تفسير الألوسي (١٥٨/٢٨)، الجمل (٥/ ٣٨٧)، مدارج السالكين (١/ ٣٠٥، ٣٠٠، ٣٠٩).

<sup>(</sup>١) ذكره القرطبي في الجامع (١/٢٢٢).

فلو كانت الجنة تفنى ويَنقطع ما فيها، لكان فيها خوف وحزن؛ لأَن من خاف فى الدنيا زوال النعمة عنه وفوتها يحزن عليه، وينغصه ذلك، ولهذا وصف الدنيا بالخوف والحزن لما يزول نعيمها ولا تبقى، فأخبر عز وجل أَلا خوف عليهم فيها؛ أى: خوف النقمة، ولا حزن، أَى: حزن فوات النعمة.

﴿ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ دل أنها باقية، وأن نعيمها دائم، لا يزول.

وكذلك أخبر عز وجل أن الكفار فى النار خالدون وأَن عذابها أليم شديد، فلو كان لهم رجاء النجاة منها لخف ذلك العذاب عليهم وهان؛ لأَن من عوقب فى الدنيا بعقوبة، وله رجاء النجاة منها هان ذلك عليه وخف، وبالله التوفيق.

قوله تعالى: ﴿ يَنِيَ إِسْرَهِ بِلَ اذْكُرُوا نِمْمَتِى الَّتِى اَنَمْتُ عَلَيْكُو وَاَوْفُوا بِمَهْدِى أُونِ بِمَهْدِكُمْ وَإِنَى فَارَهُبُونِ ﴿ وَهَامِنُوا بِمَا اَسْرَاتُ مُصَدِقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُواْ اَوْلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَابَتِي ثَمَنَا وَالْجَابُونِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

وقوله: ﴿ يَنْبَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ أَذْكُرُواْ نِمْبَتِيَ ٱلَّتِينَ ٱلَّغَيْتُ عَلَيْكُو ﴾ .

يحتمل وجوهًا:

يحتمل قوله: اذْكروا نعمتى التى خصصت لكم دون غيركم من نحو ما جعل منكم الأنبياء، والملوك، كقوله: ﴿وَجَعَلَكُم مُلُوكًا وَءَاتَلَكُم مَّا لَمَ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ﴾ [المائدة: ٢٠].

ويحتملُ ﴿أَذْكُرُواْ نِعْبَتِىَ﴾ يعنى: النجاة من فرعون، حيث كان يستعبدكم ويستخدمكم ويستخدمكم ويستحدى نساءكم، كقوله تعالى: ﴿يُقَلِّلُونَ أَبْنَآءَكُمُ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمُ . . . ﴾ الآية [الأعراف: ١٤١].

ويحتمل: ﴿أَذَكُرُوا نِعْبَقَ﴾ من نحو ما أعطاهم - عز وجل - المن والسَّلْوَى، وتظليل الغمام وغير ذلك من النعم، ما لم يُؤت أحدًا من العالمين، خصوا بذلك من دون غيرهم. وقيل: نعمتُه محمد ﷺ بعث وقت اختلافهم في الدين، وتَفرُقهم فيما كان عليه مَنْ مَضى من النبين ليدُلَّهم على الحق من ذلك، ويؤلف بينهم بالبيّنات (١).

<sup>(</sup>١) في أ: بالبيان.

كما أحوجهم الاختلاف إلى من يقوم (١) بذلك من وجه يُعلم صدقه في ذلك؛ فبعث رسول الله ﷺ نعمة منه عليهم، إذ بطاعته نجاتهم، ولا قوة إلا بالله.

ويحتمل: ﴿أَذَكُرُواْ نِعْمَتِى﴾ أى: وجهوا شكرَ نعمتى إلى، ولا توجهوها إلى غيرى. فإن كان هذا المراد، فهم وغيرهم فيه سواء؛ إذ على كل مُنْعَم عليه أَن يوجّه شكر نعمه إلى ربه.

وكان الأمر بذكر النعمة - والله أعلم - أمرًا بعرفانها في القلب أنها مِنَّة، لا الذكر بالله الذكر بالله إذ لا سبيل إلى ذكر كل ما أنعم عليه سوى الاعتراف بالعجز عن أداء شكر واحدة منها طول عمره.

وقوله تعالى: ﴿وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي ﴾.

قد ذكرنا فيما تقدم أن عهد الله على وجهين:

عهد خلقة: لما جعل في خلقة كل أُحد دلائل تدل على معرفته وتوحيده، وأَنه لم يخلقه للعبث، ولا يتركه سدى.

وعهد رسالة: على أَلسن الرسل؛ كقوله تعالى: ﴿إِنِّي مَعَكُمٌ لَهِنَ أَقَمَتُمُ ٱلصَّكَلَوْةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكَوْةَ وَءَامَنـتُم بِرُسُلِي . . .﴾ الآية [المائدة: ١٢].

وكقوله: ﴿ وَلَقَدْ أَخَدُ أَلَكُ مِيثَنَقَ بَنِي إِسْرَةِ بِلَ . . . ﴾ الآية [المائدة: ١٢].

وكقوله: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَنَقَ الَّذِينَ أُونُواْ الْكِتَنبَ . . . ﴾ الآية [آل عمران: ١٨٧]. وقوله تعالى: ﴿ أُونِ بِعَهْدِكُمْ ﴾ .

الذي وعدتكم؛ وهو الجنة، كقوله: ﴿ لَأَكَفِرَنَ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَلَأَنْظِنَكُمْ جَنَّنتِ . . . ﴾ الآية [المائدة: ١٢].

ويقال: ﴿وَأَوْفُواْ بِعَهْدِئَ﴾ أي: أدوا ما فرضْتُ عليكم من فرائض، ووجّهوا إليّ شكر نعمتي، ولا تشكروا غيري.

ويكون أوفوا بعهدى الذى أَخذ على النبيين بقوله: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَنَى النّبِيّيَنَ . . . ﴾ الآية [آل عمران: ٨١]، ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَنَى اللّهِينَ أُوتُوا الْكِتَنَبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١٨٧] فيكون عهدُه تبليغَ ما بَيَّن في كتبهم؛ من بعث محمد ﷺ والإقرار به، والنصر له إذا بعث محمد ﷺ.

وقوله: ﴿ وَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ ﴾.

أَى: اخشوا سلطاني وقُدْرتي.

<sup>(</sup>١) في أ: يقول.

وقيل(١): اخشَوْا عذابي ونِقْمتي.

وقيل(٢٠): اخشوا نقض عهدى وكتمان بعث محمد نبيِّي ﷺ.

وقوله: ﴿ وَءَامِنُواْ بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ ﴾ .

قوله: ﴿ وَءَامِنُواْ بِمَا أَنْزَلْتُ ﴾ على نبيّى محمد ﷺ من القرآن.

﴿ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ ﴾ .

أى: موافقًا لما معكم من الكتب؛ من التوراة، والإنجيل، وغيرهما.

وهم قد عرفوا موافقتَه كتُبهم؛ إذ لم يتكلفوا جمع هذا إلى كتبهم، ومقابلة بعض ض.

أو يحتمل قوله: ﴿مُصَدِقًا﴾ أى: موافقًا لما معكم من الكتب، وليس كما قال صنف من الكفرة – وهم الصابئون –: إن الإنجيل نَزلَ بالرُّخص (٣)، والتوراة نزلت بالشدائد. فقالوا باثنين؛ لما لم يرَوْا نزول الكتب – بعضُها على الرُّخص وبعضُها على الشدائِد مِنْ واحدٍ – حكمةً.

فقال عز وجل: ﴿مُصَدِّقًا﴾ أى: موافقًا للكتب، وأنها إنما نزلت من واحد لا شريك له، وإن كان فيه شدائدُ ورخصٌ؛ إذ لله أن ينهى هذا عن شيء، ويأمر آخر، وينهى فى وقت، ويأمر به فى وقت، وليس فيه خروجٌ عن الحكمة أن يأمر أحدًا وينهاهُ فى وقتٍ واحد، وفى حالٍ واحدةٍ، وفى شيء واحد.

ثم فى الآية دلالة أن المنسوخ موافق للناسخ، غَيْر مُخالف له؛ لأن من الأحكام والشرائع ما كانت فى كتبهم، ثم نسخت لنا، فلو كان فيها خلاف لظهر القول منهم إنه مخالف، وإنه غير موافق.

وكذلك في القرآن ناسخ ومنسوخ، فلم يكن بعضه مخالفًا لبعضه، كقوله: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ ٱخْنِلَانَا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢].

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير عن أبي العالية بنحوه (٨١٢)، والسدى (٨١٣).

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير البغوى (١/ ٦٧).

<sup>(</sup>٣) تطلق كلمة (رخصة) - في لسان العرب - على معانى كثيرة منها:

الإذن في الأمر بعد النهى عنه: يقال: رخّص له في الأمر، إذا أذن له فيه، والاسم رخصة على وزن (فُعْلَة) مثل (غُرْفة)، وهي ضد التشديد، أي: أنها تعنى التيسير في الأمور، يقال: رخّص الشرع في كذا ترخيصا، وأرخص إرخاصا إذا يسره وسهله، قال عليه الصلاة والسلام: "إن الله يحب أن توتى معصيته". وفي الاصطلاح عرفها الغزالي بأنها: عبارة عما وُسُعَ للمكلف في فعله لعذر عجز عنه مع قيام السبب المحرّم.

ينظر: المستصفى (١/ ٦٣)، لسَّان العرب، تاج العروس (رخص).

وقوله: ﴿ وَلَا تَكُونُواْ أَوْلَ كَافِرٍ لِيِّهِ ﴾ .

قيل فيه بوجهين:

قيل: لا تكونوا أول قُدوة يقتدى بكم في الكفر.

وقيل: أَى لا تكونوا أُول كافر بما آمنتم به؛ لأَنهم كانوا آمنوا به قبل أَن يُبعث، فلما بعث كفروا به.

وقيل: هم أول من التقوا برسول الله ﷺ؛ لأنه ظهر بين أظهرهم؛ فلو كفروا لكانوا أول من يكفر به فيلحقهم ما يلحق من سن الكفر لقومه مع ما يكونون هم بمعنى الحجة لغيرهم؛ إذ كانوا أعرف به، وأبصر بما معه من الأدلة والبراهين؛ فيقتدى بهم من لم يشهد ولا عَلِمَ.

فيكون عليهم - لو كفروا - ما على أول من كفر - ولا قوة إلا بالله - مع ما يلحقهم فيه وصفُ التعنُّت والتمرد، والله الموفق.

وقوله: ﴿ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَائِنِي ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾.

قيل: بحجتي.

قال الحسن: الآيات في جميع القرآن هي الدين؛ كقوله: ﴿ أَشَّ تَرُوا الطَّ لَلَةَ بِالْهُدَىٰ ﴾ [البقرة: ١٦، ١٧٥].

وأما عندنا فهى الحجج، وقد ذكرنا أن اسم الشراء قد يقع من اختيار شيء بشيءٍ وإن لم يتلفظ بلفظ الشراء.

وِقُولُهُ: ﴿ وَإِيَّلَىٰ فَٱتَّقُونِ ﴾ .

أى: اتقوا عذابي ونقُمتي، ويحتمل: سلطاني وقدرتي. وقد ذكرناه.

وقوله: ﴿وَلَا تُلْبِسُوا ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطِلِ﴾ .

يحتمل وجوهًا:

يحتمل: لا تشتروا بالحق الباطل.

ويَحتمل: لا تلبسوا، أي: لا تلبسوا؛ هو تلبيس الحق بالباطل.

ويحتمل: لا تلبسوا، أي: لا تخلطوا.

ويحتمل: لا تلبسوا، أي: لا تشبهوا الحق بالباطل.

ويحتمل: لا تلبسوا، أي: تكتموا.

ويحتمل: لا تلبسوا، أي: لا تمحوا نعت محمد ﷺ، ولا تثبتوا غيره. وكله يرجع إلى

واحد.

ثم ﴿ٱلْحَقَّ﴾ يحتمل وجوها:

يحتمل: محمدًا ﷺ ونعته.

ويحتمل الحق: القرآن.

ويحتمل الحق: الإيمان.

والباطلُ: هو الظلمُ والكفرُ، والله أعلم.

وقوله: ﴿ وَتَكْنُبُوا الْحَقِّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ .

لما ذكر هو ونعتُه في كتابهم أنه حق؛ إن كان محمدًا عليه أَفضل الصلواتِ وأَكمل التحيات، أو القرآن والإيمان، لكن تعاندون وتكابرون.

وقوله: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاثُوا الزَّكُوٰةَ ﴾.

يحتمل وجوهًا:

يحتمل: الأَمر بإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة أَمرًا بقبول الصلاة (١) المعروفة والزكاة المعروفة والزكاة المعروفة والنكرة وَالتَوُا الرَّكُوةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمُ ﴾ المعروفة والمدعوة إليهما؛ كقوله: ﴿فَإِن تَابُوا وَأَفَامُوا الصَّلَوْةَ وَالتَوُا الرَّكُوةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمُ ﴾ [التوبة: ٥]، ليس هو إخبارًا عن إقامة فعلهما، ولكن القبول لهما والإيمان بهما، والله أعلم.

ويحتمل: أن يكون الأمر بإقامة الصلاة والزكاة أَمرًا بكونهم على حال تكون صلاتهم صلاة، وزكاتهم زكاةً.

قال: كونوا في حال تكون صلاتكم صلاة، وزكاتكم زكاة في الحقيقة؛ لأن الآية نزلت في بني إسرائيل وهم كانوا أهل كتاب، وكانوا يُصَلُّون ويَصَّدقون، ولكن صلاتهم وزكاتهم لم تكن لله، لما لم يأتوا بإيمانهم فأمروا أن يأتوا بالإيمان؛ لتكون صلاتهم تلك صلاة في الحقيقة.

ويحتمل: الأمر بإقامة الصلاة والزكاة أمرًا بإقامتها بأسبابها وشرائطها(٢) من نحو

أما شروط الوجوب: فهى: الإسلام، والعقل، والبلوغ، على تفصيل للمذاهب فيها: وأما شروط الصحة فهي:

الطهارة الحقيقية: وهي طهارة البدن والثوب والمكان عن النجاسة الحقيقية؛ لقوله تعالى: ﴿ رَثِيابَكَ فَلَغَرَ ﴾ [المدثر: ٤] وإذا وجب تطهير الثوب فتطهير البدن أولى، ولقول النبي ﷺ: «تنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه»، وقوله ﷺ: «إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلى عنك الدم وصَلّى»، فثبت الأمر باجتناب النجاسة، والأمر بالشيء نهى عن ضده، والنهى في العبادات يقتضى

<sup>(</sup>١) في أ: الصلوات.

 <sup>(</sup>۲) قسم الحنفية، والمالكية، والشافعية شروط الصلاة إلى: شروط وجوب، وشروط صحة، وزاد المالكية قسما ثالثا هو: شروط وجوب وصحة معا.

الطهارة واللباس، وإخلاص النية له، وذلك راجع إلى المؤمنين.

ويحتمل: الأمر بالصلاة والزكاة أمرًا لمعنى فيهما، وهو الخضوع والطاعة له، والثناء عليه، وذلك على كل أحد أن يخضع لربه ويطيعه ولا يعصيه، وكذلك الزكاة على كل أحد أن يزكى نفسه عن جميع القاذورات، ويحفظها، ويصونها عن جميع ما يضر به وذلك فرضٌ على كل واحد، وبالله التوفيق.

وقوله عز وجل: ﴿وَأَزَكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِينَ﴾ .

قيل فيه بوجوه:

الفساد. وأما طهارة مكان الصلاة؛ فلقوله تعالى: ﴿أَنْ طَهِرًا بَيْقِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَالْمُكِيفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ﴾ [البقرة: ١٢٥] وقوله تعالى: ﴿ وَيُبَابَكُ فَطَهِرَ ﴾ [المدثر: ٤]؛ فهى تدل بدلالة النص على وجوب طهارة البدن كما سبق. ولما روى عن النبي ﷺ: أنه "نهى عن الصلاة في المزبلة والمجزرة ومعاطن الإبل وقوارع الطريق والحمام والمقبرة». . . إلخ، ومعنى النهى عن الصلاة في المزبلة والمجزرة كونهما موضع النجاسة.

الطهارة الحكمية: وهي طهارة أعضاء الوضوء عن الحدث، وطهارة جميع الأعضاء عن الجنابة؛ لقول الله تعالى: ﴿ يَتَايُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قُمَّتُمْ إِلَى اَلصَّلُوْةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهُكُمْ وَاَيْدِيكُمْ إِلَى اَلْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَارْبُلَكُمْ إِلَى اَلْمَكَبَيْنَ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَهْرُواْ ﴾ [المائدة: ٦] وقول النبي ﷺ: «لا تقبل صلاة بغير طهور»، وقوله ﷺ: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم»، وقوله ﷺ: «تحت كل شعرة جنابة؛ فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة»، والإنقاء هو التطهير. ستر العورة: لقول الله تعالى: ﴿ يَبَيِّى مَادَمَ خُذُواْ زِينَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدِ ﴾ [الأعراف: ٣١] قال ابن

عباس - رضى الله عنهما -: المراد به: النياب في الصلاة. ولقول النبي على: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»؛ ولأن ستر العورة حال القيام بين يدى الله تعالى من باب التعظيم.

استقبال القبلة: لقوله تعالى: ﴿فَوَلَ وَجَهَكَ شَطْرُ الْمَسْجِدِ ٱلْعَرَارِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عنهما -: "بينما الناس بقباء في صلاة الصبح، إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله ﷺ قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة».

العلم بدخول الوقت: لقول الله تعالى: ﴿ أَقِرِ الصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَوِ النَّلِ وَقُرْمَانَ الْفَجْرِ إِنَّ فَصَلَى الْعَلْمِ فَى الْأُولَى منهما حين كان الفيء مثل الشّرَاك، ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله، ثم صلى العماء حين خاب الشفق، ثم صلى المغرب حين وَجَبّتِ الشمس وأفطر الصائم، ثم صلى العماء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حين برق الفجر و حرم الطعام على الصائم. وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، ثم صلى المغرب لوقته الأول، ثم صلى العماء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض، ثم التفت إلى جبريل وقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين". وقد اتفق الفقهاء على أنه يكفى في العلم بدخول الوقت غلبة الظن.

ينظر: بدائع الصنائع (١/ ١١٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٧٠)، حاشية الدسوقى (١/ ٢١١)، مغنى المحتاج (١/ ١٨٤)، كشاف القناع (١/ ٢٦٣)، تفسير القرطبي (١/ ١٨٩).

قيل (١<sup>)</sup>: إن اليهود كانوا يصلون ولا يركعون؛ فأمروا أن يصلوا لله ويركعوا فيها على ما يفعله المسلمون.

وقيل: إنَّهم كانوا يصلون وحدانًا لغير الله؛ فأُمروا بالصلاة مع النبي ﷺ وأُصحابه بالجماعة.

وفيه أمر بحضور الجماعة.

وقيل (٢): ﴿وَأَزَكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِينَ﴾ أي: كونوا مع المصلينَ يعنى المسلمين، ولا تخالفوهم في الدين والمذهب، أي: اعتقادًا.

وقوله عز وجل: ﴿ أَتَأْمُهُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْهِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْمُ ﴾ .

قيل فيه بوجوه:

قيل: ﴿أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ﴾ يَعنى: الأَتباع والسفلة باتباعكم، وتعظيمكم لعلمكم (٣)، وتلاوتكم الكتاب، ﴿وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُم ﴾ ولا تأمرونها باتباع محمد ﷺ، وتعظيمه، لعلمه، ولنبوته، ولفضل منزلته عند الله؟!

وقوله: ﴿وَأَنتُمْ نَتْلُونَ ٱلْكِئْبُ ﴾ .

أى: تجدون في كتابكم أنه كذلك.

وقوله: ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ .

أنَّ ذا لا يصحُّ؟!.

وقيل: ﴿أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ﴾ يعنى: الفقراءَ والضعفةَ بالإيمان بمحمد ﷺ، ولا تأمرون الأغنياء وأهلَ المروءَة بالإيمان به، لما تخافون فوت المأكلة، والبر، وانقطاعه عنكم.

ويحتمل أن ذا الخطاب لهم ولجميع المسلمين، ألا يأمر أحدٌ أحدًا بمعروف إلا ويأمر نفسه بمثله، بل الواجب أن يبدأ بنفسه، ثم بغيره، فذلك أنفع وأسرع إلى القبول.

﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ أَن ذلك في العقل لازم أن يجعل أول السعى في إصلاح نفسه، ثم الأمر لغيره. والله أعلم.

وقوله: ﴿ وَٱسْتَعِينُوا ۚ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةُ ﴾ .

يحتمل وجوهًا:

يحتمل: أن استعينوا بالصبر على ترك الرئاسة والمأكلة في الدنيا؛ لأن الخطاب كان

<sup>(</sup>١) انظر تفسير البغوى (١/ ٦٧).

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير البغوى (١/ ٦٧).

<sup>(</sup>٣) في أ: لعملكم.

للرؤساءِ منهم بقوله: ﴿أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ﴾ إلى قوله: ﴿وَأَنتُمْ نَتْلُونَ ٱلْكِنَبَّ﴾ والله أعلم.

ويحتمل: أن اصبروا على ترك الرئاسة لمحمد ﷺ، والانقياد والخضوع له، لما بيَّن لكم من الثواب في الآخرة لمن آمن به وأطاعه، وترَكَ الرئاسةَ له.

ويحتمل: أن اصبروا على المكاره وترك الشهوات؛ بأن الجنة لا تدرك إلا بذلك؛ لما جاء: «حفت الجنة بالمكاره، والنار بالشهوات»(١).

ويحتمل: أن استعينوا بالصوم والصلاة على أَدَائهما.

لكن هذا يرجع إلى المؤمنين، والآية نزلت (٢) في رؤساء بني إسرائيل، دليله قوله: ﴿ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِئَابُ ﴾ .

وإنما يصلح هذا التأويل في قوله: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَعِينُوا . . . ﴾ الآية [البقرة: ١٥٣].

وقوله عز وجل: ﴿وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةً﴾ .

يُخرِج - والله أعلم - على ما ذكرنا من ترك الرئاسة، والمأكلة في الدنيا، إنها لكبيرة عليهم إلا على الخاشعين، فإنها غير كبيرة، ولا عظيمة عليهم.

ويحتمل: أنَّ تركَ الرئاسة لمحمد ﷺ والانقياد له، والخضوع - لثقيلٌ إلا على الخاشعين؛ فإنه لا يثقل ذلك عليهم، ولا يكبر.

ويحتمل أن يقال: إن الصبر على الطاعة، وأداء هذه الفرائض كبيرة على المنافقين إلا

أخرجه البخارى (٢١/٣١٧) كتاب الرقاق، باب حجبت النار بالشهوات، حديث (٦٤٨٧)، ومسلم (٢١٤/٢)، كتاب الجنة، حديث (٢/٢٢/١)، وأحمد (٢/ ٢٦٠)، وابن حبان (٧١٩)، كلهم من طريق أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة به.

وعند البخارى: (حجبت) بدلاً من (حفت).

وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب (٥٦٧) من طريق مالك عن سمى عن أبي صالح عن أبي هريرة به.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (٤/ ٢١٧٤) كتاب الجنة باب صفة نعيمها، حديث (٢/ ٢٨٢٢) والترمذى (٤/ ٣٦٣)، كتاب صفة الجنة، باب ما جاء «حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات»، حديث (٢٥٥٩)، وأجو يعلى (٣/ ٣٢٠)، رقم (٣٢٧٥)، وابن حبان (٢/ ٢١، ٢١٨)، وابديهقى في (الشعب) (٧/ ١٤٤) رقم (٩٧٩٥) والخطيب في (تاريخ بغداد) (٨/ ١٨٤)، والبغوى في (شرح السنة) (٧/ ٣٣١) من حديث أنس بن مالك به مرفوعا، وقال الترمذى: حسن صحيح غريب.

وله شاهد من حديث أبي هريرة:

<sup>(</sup>٢) هذا يفهم من سياق الآية السابقة فإن ابن جرير أخرجه عن ابن عباس (٨٤١، ٨٤١) أن الخطاب لبنى إسرائيل، وبمثله عن السدى (٨٤١) وقتادة (٨٤٣) وابن زيد (٨٤٥).

على المؤمنين خاصة، فإنه لا يتعاظم ذلك عليهم.

وقيل: إن تحويل القبلة إلى الكعبة لثقيل على اليهود، والله أعلم.

وقوله: ﴿إِلَّا عَلَى ٱلْخَيْشِعِينَ﴾ .

قيل فيه بوجوه:

قيل(١١): الخاشع؛ هو الخائف بالقلب.

وقيل(٢): الخاشع؛ المتواضع.

وقيل(٣): الخاشع - هاهنا - المؤمن.

وقال الحسن(٤): الخشوع هو الخوف اللازم بالقلب.

وقوله عز وجل: ﴿الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُوا رَبِّهِمْ﴾ .

يعنى: يعلمون ويستيقنون أنهم ملاقو ربهم بكسبهم وصنيعهم.

وقوله: ﴿وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ﴾ .

أى: سيعلمون يومئذ أنهم راجعون إليه.

قال صاحب المنطق: الظن هو الوقوف على أَحد طرفى اليقين، والشك هو الوقوف على أَحد طرفى اليقين، والشك هو الوقوف على أَحد طرفى الظن (٥٠). والهمّةُ بين هذين.

والشك في اصطلاح الأصوليين: هو استواء الطرفين المتقابلين؛ لوجود أمارتين متكافئتين في الطرفين، أو لعدم الأمارة فيهما.

<sup>(</sup>١) قاله أبو العالية بنحوه، أخرجه ابن جرير (٨٥٨).

<sup>(</sup>٢) قاله مقاتل بن حيان كما في تفسير البغوى (١/ ٢٩).

<sup>(</sup>٣) قاله مجاهد بنحوه، أخرجه ابن جرير (٨٥٩، ٨٦٠) وعبد بن حميد كما في الدر المنثور (١/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٤) ذكره البغوى في تفسيره بنحوه (١/ ٦٩).

<sup>(</sup>٥) الشك لغة: نقيض اليقين، وجمعه: شكوك. يقال: شك في الأمر، وتشكّك: إذا تردد فيه بين شيئين، سواء استوى طرفاه أو رَجَحَ أحدهما على الآخر، قال الله تعالى: ﴿ فَإِن كُنتَ فِي شَكِي مِناً آنَوَلَنا الله تعالى: ﴿ فَإِن كُنتَ فِي شَكِي مِناً آنَوَلَنا إلَيْكَ ﴾ [يونس: ٩٤] أي غير مستيقن، وهو يعم حالتي الاستواء والرجحان. وفي الحديث الشريف: "نحن أحق بالشك من إبراهيم قيل: إن مناسبته ترجع إلى وقت نزول قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِنْكِيمُ لَهُ اللهُ عَلَيْكُ ﴾ [البقرة: ٢٦٠] حيث قال رَبِّ أيلِ كُن يَلِطُمَهِنَ قَلْي ﴾ [البقرة: ٢٦٠] حيث قال قوم - إذ ذاك -: شك إبراهيم ولم يشك نبينا، فقال رسول الله ﷺ تواضعا منه وتقديما لإبراهيم على نفسه: "نحن أحق بالشك من إبراهيم" أي: أنا لم أشك مع أنني دونه فكيف يشك هو؟!

والشك في اصطلاح الفقهاء: استعمل في حالتي الاستواء والرجحان على النحو الذي استعملت فيه هذه الكلمة لغة فقالوا: من شك في الصلاة، ومن شك في الطلاق، أي: من لم يستيقن، بقطع النظر عن استواء الجانبين أو رجحان أحدهما. ومع هذا فقد فرقوا بين الحالتين في جزئيات كثيرة.

ينظر: النهاية في غريب الحديث (٢/ ٤٩٥)، نهاية السول في شرح منهاج الأصول للبيضاوي (١/ ٤٠)، لسان العرب والمصباح المنير (شك).

وقوله: ﴿ يَنْبَنِي ۚ إِسْرَءِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِي ٱلَّتِي ٱلْغَنْتُ عَلَيْكُمْ ﴾.

يحتمل وجوها:

يحتمل: ﴿أنعمت عليكم ﴾ بمحمد على وذلك أن الناس كانوا على فترة من الرسل، وانقطاع من الوحى، واختلاف من الأديان والمذاهب؛ فبعث الله - تعالى - محمدًا على ليجمعهم ويدعوهم إلى دين الله، ويؤلف بينهم، ويخرجهم من الحيرة والتيه، وذلك من أعظم نعمة أنعمها عليهم، وبالله التوفيق.

وذلك أيضًا يُحتمل فيما تقدم من الآيات.

وقوله: ﴿ يَنَنِيَ إِسْرَهِ مِنَلَ أَذَكُرُوا نِعْمَتَى الَّتِيَّ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُر وَأَوْفُوا بِعَهْدِي . . . ﴾ الآية [البقرة: ٤٠].

وقوله: ﴿ وَمَامِنُواْ بِمَا آنرَالْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ ﴾ [البقرة: ٤١] يعنى: محمدًا ﷺ. وعهدُه في الأرض رسولُه، كقوله: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَقَ النَّبِيِّئَ لَمَا ءَاتَبُتُكُم مِن كِتنبٍ

وَحِكْمَةِ﴾ إلى قوله: ﴿وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْرِيَّ﴾ [آل عمران: ٨١] أي: عهدي.

وعلى ذلك قوله: ﴿وَلَا تَكُونُواْ أَوَلَ كَافِرٍ بِيِّهِ ۗ [البقرة: ٤١] يعني: بمحمد ﷺ.

وقوله: ﴿وَلَا تَلْبِسُوا ٱلْعَقِّ بِٱلْبَطِلِ﴾ [البقرة: ٤٢] يعنى: محمدًا ﷺ.

وكذلك قوله: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَوَةَ وَءَاتُوا الرَّكُوةَ وَأَزَكُمُوا مَعَ الرَّكِمِينَ﴾ [البقرة: ٤٣] أمكن تخريج هذه الآيات كلها على محمد ﷺ.

ويحتمل أيضا قوله: ﴿فِغَيِّيَ ٱلَّتِيَّ أَنْغَنْتُ عَلَيْكُرْ﴾ الوجوه التي ذكرنا.

أحدها: أن جعل منكم الأنبياء والملوك؛ كقوله: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. يَكَفَوْمِ ٱذْكُرُواْ نِمْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَمَلَ فِيكُمْ أَنْلِيكَآءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا﴾ [المائدة: ٢٠].

كما قيل: إن كل نبى من لدن يعقوب إلى زمن عيسى عليه السلام كان من بنى إسرائيل.

ويحتمل: ما آتاهم - عز وجل - من أنواع النعم ما لم يؤت أحدًا من العالمين؟

كقوله: ﴿ وَمَاتَنَكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [المائدة: ٢٠] من المن، والسلوى، وتظليل الغمام، وامتداد اللباس على قدر القامة والطول.

كما قيل: إن ثيابهم كانت تزداد وتمتد عليهم على قدر ما تزداد قامتهم، وكانت لا تُبلّى عليهم ولا تتوسخ، وذلك مما لم يؤتِ أحدًا سواهم.

ويحتمل أيضًا قوله: ﴿نِعْمَتِيَ﴾ أي: النجاة من فرعون وآله؛ كقوله: ﴿وَإِذْ نَجْنَيْكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ . . . ﴾ الآية [البقرة: ٤٩].

وقوله: ﴿وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْمَالَمِينَ﴾.

قيل (١٠): فُضِّلُوا على جميع من على وجه الأرض؛ على الدوابِّ بالجوهر، وعلى الجن بالرسل، وعلى البشر بالإيمان.

ويَحْتَمَلُ تَفْضِيلُهُم عَلَى العالمين وجوهًا أيضًا:

ما ذكرنا من بعث الأنبياءِ منهم.

والنجاة من أيدى العدو.

وإهلاك العدو وهم يرونه.

وفَرْق البحر بهم، والنجاة منه، وإهلاك العدو فيه.

وذلك من أعظم النعم: أن ترى عدوَّك في الهلاك وأنت بمعزل منه آمن.

وقوله: ﴿ يَنَبَنِى إِسْرَءِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِى ٱلِّبِي آنْعَنْتُ عَلَيْكُو ﴾ إلى قوله: ﴿ فَضَلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴾ . يحتمل: فضَّل أُوائلهم.

وفي الآية وجهان على المعتزلة:

أحدهما: قوله: ﴿ اَذْكُرُوا نِعْمَتِى الَّتِى آنَعْمَتُ عَلَيْكُو ﴾ ، وعندهم: أن جميع ما فعل مما عليه الفعل، ولو فعل غيره لكان يكون به جائزًا، فإذا كان تركه بفعله جائزًا ففعله حق عليه . ولا أحد يكون بفعل ما لا يجوز له الترك منعمًا على أحد؛ فثبت أن كان ثمم معنى زائدٌ خصهم به ، وأن ليس التخصيص محاباة كما زعمت المعتزلة ، ولا ترك الإنعام بخلٌ كما قالوا.

والثانى: قوله: ﴿ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴾ ، فلو لم يكن منه إليهم فضل معنى، لم يكن لهم تفضيل على غيرهم؛ فثبت أن كان فيهم ذلك.

ومن قول المعتزلة: أن ليس لله أن يخص أحدًا بشيء إلا باستحقاق يفعله، وبذلك هم

 <sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير عن قتادة بنحوه (۸۲۹) وأبى العالية (۸۷۰) ومجاهد (۸۷۱، ۸۷۲)، وانظر الدر المنثور (۱/ ۱۳۳).

فَضَّلُوا أَنفسهم على العالمين، لا هو، فكيف يَمُنُّ عليهم بذلك؟! ولا قوة إلا بالله. مع ما لا يخلو تفضيله إياهم على غيرهم من أن يكون لهم الفضلُ في الدين أولًا. فإن لم يكن فليس ذلك بتفضيل.

وإن كان ثبت أَنْ ليس من الحق عليه التسويةُ بين الجميع في أَسباب الدين. وقوله عز وجل: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِى نَفْشُ عَن نَفْسٍ شَيْئًا﴾.

الآية - والله أعلم - كأنَّها مؤخَّرة في المعنى وإن كانت في الذكر مقدمة؛ لأنه قال: ﴿ وَإِذْ غَيْنَكُمْ مِنْ ءَالِ ﴿ وَأَنِي فَضَلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴾، ثم ذكر الأفضال والمنَنَ فقال: ﴿ وَإِذْ غَيْنَكُمْ مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ . . . ﴾ الآية [البقرة: ٤٩]، وقوله: ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَكُمْ ﴾، وقوله: ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَكُمْ ﴾، وقوله: ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنْجَوْنَ وَأَنتُم نَنْظُرُونَ ﴾ [البقرة: ٥٠].

ذكّرهم - عز وجل - عظيم نِعمه ومنَنِه عليهم؛ ليشكروا له، وليعرفوا أنها مِنَّةٌ، وأَنه فضلٌ مِنْهُ.

ثم حذَّرهم - جل وعز - فقال: ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِى نَفْسُ عَن نَفْسِ شَيْءً . . . ﴾ الآية ؟ ليكونوا على حذر ؟ لئلا يصيبهم ما أصاب الأمم السالفة من الهلاك وأنواع العذاب بعد الأمن ، والتوسع عليهم ، كقوله: ﴿ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا ﴾ إلى قوله: ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِدِ . . . ﴾ الآية [الأنعام: ٤٣ - ٤٤].

ثم فى الآية دليل لقول أبى حنيفة وأصحابه: إن الولد يصير مشتومًا مقذوفًا بشتم والديه؛ لما عيرهم - جل وعز - بصنع آبائهم بقوله: ﴿ ثُمَّ اَتَّخَذْتُمُ اَلْعِجُلَ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ [البقرة: ٥١] وهم لم يتخذوا العجل، وإنما اتخذ ذلك آباؤهم.

وكذلك ذكر - عز وجل - صنعه ومننه عليهم، من نحو النجاة من الغرق، وإخراجهم من أيدى العدو، وفرق البحر بهم، وإهلاك العدو. وإنما كان ذلك لآبائهم دونهم، لكن ذكرهم - جل وعز - عظيم مننه على آبائهم؛ ليشكروا له على ذلك، وكذلك عَيَّرهم بصنيع آبائهم من اتخاذ العجل، وإظهار الظلم؛ ليكونوا على حذر من ذلك، والله أعلم.

وفى قوله: ﴿ يَبَنِى إِشْرَهِ بِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِى ٱلِّتِى آنَعْمَتُ عَلَيْكُو ﴾ أى: بما كان إنعامى عليهم باتباعهم الرسول موسى – عليه السلام – وطاعتهم له، فاتَّبِعوا اسم الرسول محمد ﷺ وأطيعوا له، ولا تتركوا اتباعه.

وقوله: ﴿ وَأَتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْتًا ﴾.

قيل: أَى لا تُؤدى نفس عن نفس شيئًا؛ كقوله: ﴿ يَوْمَ يَفِرُ ٱلْمَرُهُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِيهِ وَأَبِيهِ . . . ﴾ الآيات [عبس: ٣٤-٣٥].

وقوله: ﴿ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ ﴾ .

قيل فيه بوجهين:

قيل: لا يكون لهم شفعاء يشفعون؛ كقوله: ﴿فَمَا لَنَا مِن شَلِفِعِينَ﴾ [الشعراء: ١٠٠]. وكقوله: ﴿مَا لَكُم مِن دُونِهِ، مِن وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٍ﴾ [السجدة: ٤].

وقيل: لو كان لهم شفعاء لا تقبل شفاعتهم؛ كقوله: ﴿فَمَا لَنَفَعُهُمْ شَفَعَةُ ٱلشَّانِفِينَ﴾ [المدثر: ٤٨] أى: لا يؤذَنُ لهم بالشفاعة؛ كقوله: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ﴾ [الأنبياء: ٢٨].

وقوله: ﴿ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلُّ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴾ .

والعدل: هو الفداء، إما من المال، وإما من النفس.

وذلك أيضًا يحتمل وجهين:

يحتمل: ألا يكون لهم الفداء، على ما ذكرنا في الشفيع.

ويحتمل: أَن لُو كَانَ لَا يَقْبَلُ مِنهُم؛ كَقُولُه: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَ أَنَ لَهُمْ مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُمْ مَعَكُمُ لِيَفْتَدُواْ بِهِم مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيْكُمَةِ مَا نُقْبِلَ مِنْهُمْ ﴿ [المائدة: ٣٦].

ثم الوجوه التي تخلص المرء في الدنيا إذا أصابته نكبة بثلاث:

إما بفداءِ يفدى عنه – مالًا أو نفسًا – وإما بشفعاء يشفعون له، وإما بأنصارٍ ينصرون له؛ فيتخلص من ذلك.

فقطع - عز وجل - عنهم جميع وجوه التخلص في الآخرة.

والآية نزلت (۱) - والله أعلم - في اليهود والنصاري، وهم كانوا يؤمنون بالبعث، والجنة، والنار؛ كقوله: ﴿وَقَالُواْ لَن يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَرَيًّ ﴾ [البقرة: ١١١]، وقوله: ﴿ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّادُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ﴾ [آل عمران: ٢٤].

ولذلك ذكر اسم الفداءِ والشفيع، وما ذكر، وأما من لم يؤمن بالآخرة فلا معنى لذكر ذلك.

وقوله: ﴿ وَإِذْ نَجْنَنَكُم مِّنْ مَالٍ فِرْعَوْنَ ﴾ .

قيل: آل الرجل: شيعتُه؛ ولذلك قيل: آل رسول الله: قرابتُه.

وقيل (٢): كل مؤمن فهو من آله، وعلى ذلك الأمر بالصلاة عليه وعلى جميع من آمن

<sup>(</sup>١) وهذا يفهم من سياق الكلام.

<sup>(</sup>٢) قاله القرطبي في تفسيره (١/ ٢٦٠) بنحوه.

وقوله: ﴿ يَسُومُونَكُمْ سُوَّهَ ٱلْعَلَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ ﴾ .

قيل فيه بوجهين:

قيل: يقصدونكم أَشد العذاب. وذلك يرجع إلى الاستعباد، والاستخدام بأنفسهم.

وقيل (١): يسومونكم، يُذيقونكم أَشد العذاب، وذلك يرجع إلى ما يسوءُهم من تذبيح الأَبْناء وتقتيلهم، كقوله: ﴿ يُذَبِحُونَ أَبْنَاءَكُمْ ﴾ [البقرة: ٤٩، إبراهيم: ٦] أى: يقتلون أَبناءَكم.

وقوله: ﴿ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ ﴾ .

يحتمل أيضًا وجهين:

يحتمل: يستحيون من الحياء، أي: استحيوا قتْل النساء، لما لا يخافهن.

ويحتمل من الإحياء، أي: تركوهن أحياء فلم يقتلوهن.

وقوله: ﴿ وَفِي ذَالِكُم بَــٰ لَآءٌ مِّن زَيْبِكُمْ عَظِيمٌ ﴾.

قيل<sup>(۲)</sup>: البلاء - ممدود - هو النعمة، كأنه قال: فيما ينجيكم من فرعون وآله نعمة عظيمة.

وقيل<sup>(٣)</sup>: البلا – مقصور – هو الابتلاء والامتحان؛ كأنه قال: في استعباده إياكم واستخدامه امتحان عظيم.

وقوله: ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَكُمْ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنشُر نَنظُرُونَ ﴾.

قيل (٤): فرقنا، أي: جعلنا لكم البحر فِرَقًا، أي: طرقًا تمرون فيه.

وقيل: فرقنا، أي: جاوزنا بكم البحر.

وقوله - عز وجل-: ﴿وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰٓ أَرْبَعِينَ لَيْلَةُ﴾ .

كان الوعد لهم - والله أعلم - وعدين:

أَحدهما: من الله - عز وجل - بصرف موسى إليهم مع التوراة، كقوله: ﴿ أَلَمْ يَعِدَّكُمْ رَقِدًا حَسَنًا ﴾ [طه: ٨٦] أي: صدقًا.

ووعد آخر، كان من موسى بانصرافه إليهم بالتوراة على رأس أربعين ليلة، كقوله:

<sup>(</sup>۱) قاله ابن جرير (۱/ ۳۰۹) والبغوي (۱/ ۲۹)، والقرطبي (۱/ ۲۲۱).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن جرير عن ابن عباس (۹۰۰) والسدى (۹۰۱) ومجاهد (۹۰۲، ۹۰۳) وابن جريج (۹۰۶)، وانظر الدر المنثور (۱/ ۱۳۶).

<sup>(</sup>٣) قاله البغوى (١/ ٧٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن جرير (٩٠٥) عن السدى بنحوه وعزاه السيوطى في الدر (١/ ١٣٤) لعبد بن محميد عن قتادة.

﴿ فَأَخَلَفْتُمُ مَّوْعِدِى ﴾ [طه: ٨٦].

وقوله: ﴿ ثُمَّ الْقَنْذُتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِمِهِ .

يحتمل وجهين:

﴿ اَتُّخَذْتُمُ ﴾ : أى عبدتم؛ فاستوجبوا ذلك التعبير واللائمة بعبادة العجل لا باتخاذه نفسه.

ويحتمل: اتخذتم العجل إلهًا؛ فاستوجبوا ذلك باتخاذهم إلهًا، كقوله: ﴿وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَقْدِدِ مِنْ خُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوازٌ ﴾ [الأعراف: ١٤٨].

وهذا كان أقرب.

وقيل: اتخذتم، أي: صنعتم، والله أعلم.

وقوله: ﴿وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ﴾ .

قيل في الظلم بوجوه:

قيل: إن كل فعل يستوجب به الفاعل عقوبة فهو ظلم.

وقيل: إن كل عمل لم يؤذن له فهو ظلم.

وهاهنا - حيث فعلوا ما لم يؤذن لهم - نسبهم إلى الظلم؛ لأنهم ظلموا أنفسهم.

وقيل<sup>(۱)</sup>: إن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه؛ فسموا بذلك لأَنهم وضعوا الألوهية في غير موضعها، وهذا كأَنه – والله أعلم – أقرب.

وقوله – عز وجل–: ﴿ ثُمُّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّنُ بَعْدِ ذَالِكَ . . . ﴾ الآية.

يَنْقض على المعتزلة قولهم؛ لأنهم يزعمون أن الله إذا علم من أحدٍ أنَّه يؤمن به في آخر عمره - وإن طال - أو يكون من نسله من يؤمن إلى آخر الأبد، لم يكن له أن يُميته، ولا له أن يقطع نسله.

فإذا كان على الله أن يبقيهم، ولا يقطع نسلهم، لم يكن للامتنان عليهم، ولا للإفضال وطلب الشكر منهم – معنى؛ إذ فَعَلَ – جل وعز – ما عليه أن يفعل. وكل من فعل ما عليه أن يفعل لم يكن فعلُه فعل امتنان، ولا فعل إفضال؛ لأنه – عز وجل – من عليهم بالعفو عنهم، حيث لم يستأصلهم، وتركهم حتى تناسلوا وتوالدوا، ثم وجه الإفضال والامتنان على هؤلاء – وإن كان ذلك العفو لآبائهم؛ لأنه لو أهلك آباءهم وقطع تناسلهم انقرضوا وتفائؤا، ولم يتوالدوا؛ فالمئة عليهم حصلت؛ لذلك طلبهم بالشكر له، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) قاله ابن جرير (١/ ٣٢٣).

فإذا كان هذا ما وصفنا دَلَّ أَنْ ليس على الله أن يفعل الأصلح لهم في الدين (١)، وبالله التوفيق.

(۱) ذهب أهل السنة إلى: أن الأصلح للعبد غير واجب على الله تعالى، فيجوز ترك هذا الأصلح والعدول عنه إلى غيره إذا كانت هناك حكمة تقتضى هذا الترك كما هو مذهب الماتريدية القائلين: إن أفعال الله تعالى لا تخلو عن الحكمة؛ لأن خلو الفعل عن مطلق الحكمة عبث يتنزه الله تعالى عنه، فمراعاة الحكمة لا بد منها عندهم لكنهم يتأدبون مع الله تعالى فلا يعبرون عن مرادهم بقولهم (يجب) كما أنهم لا يقولون بوجوب مراعاة حكم خاصة.

أما الأشاعرة فيقولون: يجوز لله -سبحانه وتعالى- ترك الأصلح مطلقا ولو لم تقتض الحكمة تركه لأن الله لا يجب عليه شيء، لا حكم خاصة، ولا مطلق الحكم، بخلاف الماتريدية يقولون لا بد من مراعاة مطلق الحكم.

فإن قيل: كيف يقول الماتريدية ذلك مع أنهم صرحوا أيضا بأن الله لا يجب عليه شيء.

فالجواب: أنهم إنما قالوا ذلك لأنهم ينفون الوجوب في الخصوصيات من اللطف والأصلح للعبد والثواب والعقاب، فلا ينافي أنهم يقولون لا بد من مراعاة مطلق الحكم.

هذا ولأهل السنة خمسة أدلة يستدلون بها على مذهبهم من عدم وجوب الأصلح على الله عز وجل:

الدليل الأول: أن الأصلح ليس بواجب على الله، وإلا لما خلق الكافر الفقير المعذب في الدنيا والآخرة، قال الشيخ صالح شرف:

ونوقش هذا الدليل: بأن قولهم «الفقير المعذب في الدنيا» لا حاجة إليه في الدليل لأن الخصم لا يقول بوجوب الأصلح للعبد في الدنيا.

ثم إن هذا الدليل لا يلزم جمهور البصريين من المعتزلة؛ لأن مذهبهم أن ما فعله الله عز وجل بالكافر من خلقه وبقائه سليم الحواس وتعريضه لأعلى المنزلتين هو الأصلح له في دينه، لكن هذا الدليل يلزم الجبائي فقط؛ لأنه يقول: إن الأصلح للكافر عدم خلقه أو إماتته وإن شئت إلزام جمهور البصريين فقل في الدليل: لو كان الأصلح واجبا على الله لما أمات الطفل أو أجن العاقل.

الدليل الثانى: أن الأصلح لو كان واجبًا على الله لترتب عليه ألا يكون لله -عز وجل- منة على العباد ولما استحق الشكر على الهداية وإفاضة أنواع الخيرات، لكن هذا باطل لأن الله - عز وجل - قد من على المؤمنين بقوله ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٦٤] وقال أيضًا ﴿ بَلُ اللّهُ عَنَى كُنُّ أَنَّ مَدَنَكُم ﴾ [الحجرات: ١٩] وقال ﴿ وَاشْكُرُوا لِى وَلاَ تَكُفُرُونِ ﴾ [البقرة: ١٥٢]؛ فلما ثبتت المنة علينا من الله عز وجل وبان أنه يستحق الشكر بطل القول بوجوب الأصلح عليه تعالى؛ لأنه لو كان واجبًا عليه، لما أمكنه أن يتركه، والفاعل لما لا يقدر على تركه لا يستحق أن يشكر عليه.

وقد نوقش هذا الدليل بما يلى:

أولاً: أن قوله: «وإفاضة أنواع الخيرات» لا حاجة إلى ذكره في الدليل لأن هذا متعلق بالدنيا، وأجيب عن هذا بأن الزيادة على الدعوى لا تضر إنما المضر نقص الدليل. ونوقش الدليل ثانيا بأن الممنة واستحقاق الشكر لا ينافيان وجوب فعل الأصلح فيكون فعل الأصلح واجبًا على الله، ويمن ويشكر عليه، بدليل أن الوالد شفقته على أولاده واجبة لا يمكنه تركها ويمن عليهم ويستحق منهم الشكر.

وأجيب عن ذلك بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الوالد له حالتان: شفقة راجعة إلى أصل طبعه وجبلته لا يمكن تركها، وشفقة راجعة إلى اختياره يمكنه تركها، وهو لا يمن على ولده بالنوع الأول ولا يستحق شكرا على حصول هذه الشفقة الجبلية منه لأنها لازمة لذاته لا يمكنه تركها،

..........

= وأما الشفقة الراجعة إلى اختياره فإنها إن وجدت صح له أن يمن على أولاده بها، ويستحق منهم الشكر على حصولها.

وحالة الأصلح الواجب على الله مثل الشفقة الجبلية؛ لأن كلا منهما لازم للذات لا يمكن تركه فلا يمن الفاعل ولا يستحق شكرًا، وبذلك تم الدليل.

وهذا الدليل ملزم للبصريين جميعًا؛ لأنه مفروض في مؤمن هداه الله إلى الإيمان، فقد فعل الله به الأصلح الواجب على كلا المذهبين.

الدليل الثالث: لو كان الأصلح واجبا على الله لما كان امتنانه على النبى فوق امتنانه على أبى جهل لأن الله -عز وجل- قد فعل بكل منهما غاية مقدوره بأن عرضهما للنعيم بعد خلقهما وبقائهما سليمين فهما مستويان في هذا، والله فعل الواجب عليه في حقهما فلم يصح أن تكون هناك منة أكثر على النبى، هذا باطل لأن الله تعالى قد امتن على النبى أكثر بنص القرآن.

وقد نوقش هذا الدليل أولاً: بأنه لا لزوم له بعد الدليل الثانى؛ لأن الدليل الثانى نفى أصل المنة على . مقتضى مذهب الخصوم فلا تكون هناك كثرة منة من باب أولى .

ويجاب عن هذه المناقشة بأن هذا الدليل مبنى على تسليم أصل المنة فهو دليل مستقل بغض النظر عن الدليل الثاني.

ونوقش هذا الدليل ثانيًا بأن كثرة الامتنان على النبى لكثرة العطاء الواصل إليه من إرساله إلى الخلق وكونه خاتم المرسلين.

ويجاب عن هذه المناقشة بأن الكلام في الأصلح الواجب عليه من التعريض لأعلى المنزلتين فلا تكون هناك منة ولا كثرة من باب أولى، يقول الشيخ صالح شرف: ولكن للمعتزلة أن يقولوا: إن هذه الكثرة على الرسالة التي هي غير أصلح لا على التعريض الواجب عليه. والحق أن هذا الدليل لا يتم، وعلى فرض تمامه هو ملزم لغير الجبائي لأن الجبائي ملزم بخلق نفس أبي جهل.

الدليل الرابع: لو كان يجب على الله تعالى فعل الأصلح لما كان لسؤال العصمة والتوفيق وكشف الضراء والبسط في الخصب والرخاء معنى، وهذا باطل، فبطل ما أدى إليه. وقد نوقش هذا الدليل بما يلى:

أولاً: إن قوله (والبسط) زيادة في الدليل.

ثانيًا: إن العصمة ليست من الأصلح الواجب؛ لأنه على مذهب الجبائى الأصلح الواجب هو الإيمان، وأما على مذهب جمهور البصريين فالأصلح الواجب هو خلق العبد وبقاؤه سليم الحواس وتعريضه لأعلى المنزلتين، فالعصمة أمر زائد على الأصل الواجب؛ فيصح طلبها نعم إن التوفيق الذى هو خلق الهداية في العبد أصلح للعبد في دينه فيجب على الله فلا معنى لطلبه لأنه حاصل على مقتضى مذهب الجبائى.

إنه ينبغى ألا يُحتَجَّ بهذا الدليل على المعتزلة؛ لأنهم لا يقولون بالدعاء ولا ينفعه، ومن ثم فإن الاحتجاج عليهم بهذا الدليل هو احتجاج بما لا يسلمونه، أي: أن المحتج يحتج بما يسلمه هو ويراه صحيحًا، لا ما يراه خصمه ويسلم به. والأولى في الاستدلال أن يكون بما يسلم به الخصم.

وقد أجيب عن هذه المناقشة بأنه لما ثبت بالدليل القاطع نفع الدعاء، لزم أن يكون نفعه مذهبًا للخصم ولا عبرة بعدم قيام النصوص المؤيدة له بإنكارهم.

الدليل الخامس: استدل أهل السنة كذلك على مذهبهم بأن الأصلح لو كان واجبا على الله لما بقى في قدرة الله تعالى شيء بالنسبة إلى مصالح العباد، لأن الله تعالى بذلك يكون قد أتى بالواجب عليه ولا يستطيع أن يفعل خلافه، وهذا باطل؛ لما فيه من تحديد القدرة والمقدورات وأن القدرة لا يمكنها أن

.....

تفعل خلاف هذا الأصلح. يقول الشيخ صالح شرف: ولكن للمعتزلي أن يقول إنه لا تحديد للقدرة لأن مصالح العباد تتجدد بخلقهم، ولا يضير القدرة متحددة بتجدد خلقهم، ولا يضير القدرة ألا تتعلق بالمستحيل لأنه ليس من وظيفتها. وهذا الدليل على فرض صحته ملزم للبصريين جميعًا.

المذهب الثانى: مذهب معتزلة بغداد: وهو أنه يجب على الله الأصلح فى الدين والدنيا، بمعنى الأوفق للحكم والمصالح لا بمعنى الأنفع للعبد. وبناء على هذا يجوز عندهم أن يترك الأنفع للعبد مراعاة للحكمة، وأفعاله تعالى لا بد وأن توافق الحكم والمصالح، فهم على هذا لا يخاصمون الماتريدية فى قولهم وما هو الأصلح للعبد فليس ذلك بواجب على الله تعالى لأنهم لا يوجبون الأصلح بالنسبة للعبد، فهم ينطقون بهذه الدعوى كما ينطق بها الأشعرى والماتريدية، إذ إن هؤلاء جميعًا قد اتفقوا على عدم وجوب الأصلح للعبد بمعنى الأنفع له، وأما الأصلح بمعنى الأوفق للحكمة بالنسبة للعباد جملة واحدة فيجب عند معتزلة بغداد، ولا بد منه عند الماتريدى ولا يجب عند الأشعرى كما لا يجب الأصلح بمعنى الأنفع للعبد.

ومن هذا يتبين أنه لا خصومة بين الماتريديين والبغداديين ولا خلاف بينهم إلا في التعبير الموهم عند البغداديين

المذهب الثالث: مذهب الجبائي يرى الجبائي -وهو أحد معتزلة البصرة- أن الأصلح بمعنى الأنفع للعبد في دينه، فما للعبد في الدين على حسب علم الله تعالى واجب عليه فأوجب على الله ما فيه نفع للعبد في دينه من الإيمان وجب عليه فعله، وما علم أنه غير نافع له في دينه من الكفر وجب عليه تركه ويستحيل عليه فعله.

وقد اعترض على مذهب الجبائي هذا بخلق الكافر لأن الكفر ليس فيه نفع للعبد في دينه فكان يجب على الله عدم خلقه، أو خلقه ثم إماتته طفلا، أو سلب عقله إذ كان الخلق أشرف من العدم.

وقد أجيب عن هذا الاعتراض بأجوبة:

أحدها: أن للجبائى أن يقول: إن الأصلح واجب على الله إذا لم يوجب تركه حفظ أصلح آخر بالنسبة إلى شخص آخر، أما إذا كان ترك الأصلح مستلزما لحفظ أصلح آخر فإنه يجوز تركه، فربما يكون موت الكافر صغيرا موجبا لكفر أبويه أو إخوته، فلم يفعل الأصلح به من الإماتة نظرا للأصلح بالنسبة لأبويه أو إخوته، وأيضًا ربما يخرج الله من نسل الكافر صلحاء، فرعاية لأصلح كثيرين وجب فوت الأصلح له.

وفى هذا يقول الشيخ صالح شرف: غير أن هذا الجواب لا ينفع الجبائى لأن مذهبه يقرر ربط الأصلح بالنسبة للعبد نفسه، فترك الأصلح في حقه مراعاة لأصلح آخر في حق غيره ظلم.

الجواب الثانى أن الجبائى لا يقول بأن الإبقاء وإيصال النفع واجب على الله تعالى، حتى يرد ما عليه ذلك الاعتراض، بل الذى يقول به الجبائى هو أن الواجب على الله تعالى هو اللطف والتمكين والإقدار على الأصلح؛ كإعطاء العقل، وإرسال الرسل، وذلك حاصل للكافر، وكل ذلك نافع له فى دينه. يقول الشيخ صالح شرف: ولكن هذا الجواب أيضًا لا ينفع الجبائى؛ لأن وجوب اللطف على الله أمر آخر غير وجوب الأصلح عند معتزلة البصرة، إذ اللطف عندهم هو الفعل المقرب إلى الطاعة المبعد عن المعصية، كبعثة الأنبياء وهذا غير الأصلح بمعنى الأنفع للعبد فى دينه مثل إيمانه. ولكن كيف يقال إن هذا مذهب الجبائى وهو يعلم أن الدنيا مملوءة بالكفر والفسوق؟ وكيف يحرر مذهبه ضد ما هو مشاهد؟ والجواب أن هذا هو المنقول عنه ويصح أن يكون الخطأ فى النقل.

الرابع مذهب جمهور معتزلة البصرة: حيث ذهبوا إلى أنه يجب على الله سبحانه وتعالى الأصلح بمعنى الأنفع للعبد في دينه هذا الأنفع الواجب على الله تعالى للعبد، قد حددوه بأنه خلق العبد

وبقاؤه سليم الحواس وتعريضه لأعلى المنزلتين من النعيم المقيم؛ وأما الكافر فمن نفسه وعمله بقدرته بناء على مذهبهم من أن العبد يخلق أفعال نفسه، وعلى ذلك لا يلزمون بالكافر لأن الله فعل به الأصلح من خلقه وبقائه سليم الحواس وتعريضه للنعيم، غير أنهم يلزمون بمن مات صغيرا أو جن بعد البلوغ؛ لأن ذلك ليس أصلح له، فكان يجب على الله عدم فعله على مذهبهم، وهذا المذهب أيضًا منقول عنهم.

أدلة المعتزلة:

استدل المعتزلة بأنه لو جاز لله تعالى أن يترك الأصلح للعبد، لترتب على هذا أن يجوز على الله - تعالى - بعض صفات النقص كالجهل والبخل والسفه والعبث، وهذه الصفات محالة فى حق الله - تعالى - فهو متصف بكل كمال ومنزه عن كل نقص، فيستحيل بالتالى ما أدى إليها من جواز ترك الأصلح، ووجهوا استدلالهم هذا بأن ترك الأصلح إن كان لعدم القدرة عليه لزم العجز، وأما إن كان قادرًا عليه ولكن تركه لعدم العلم به والقدرة عليه ولكن تركه شحًا لزم البخل، وإن كان ترك الأصلح لغير ما ذكر ولكن لغرض فاسد لزم السفه، وإن كان تركه شحًا لزم البخل، وإن كان ترك الأصلح لا يترتب تركه لا لغرض أصلاً لزم العبث. وقد أجيب عن هذا الاستدلال بأن جواز ترك الأصلح لا يترتب عليه شيء من تلك الصفات التي أوردتموها من العجز والجهل والبخل والسفه والعبث؛ لأن الله عز وجل إذا ترك الأصلح للعبد يكون قد منع ما هو حق وملك له؛ ولذا قيل في مثل هذا المقام: (إن منعك ما هو له فما ظلمك).

والخلاصة: أنه قد ثبت بالأدلة القاطعة كرم الله تعالى وحكمته ولطفه وعلمه بالعواقب، وأن الله وإن جاز في حقه ترك الأصلح للعبد فلا يتركه إلا لحكمة تقتضى ذلك الترك إلأن من كان كريمًا حكيمًا عليمًا بالعواقب لا يفعل الشيء ولا يتركه إلا لحكمة يعلمها هو وإن خفيت علينا وعلى ذلك يجوز أن يترك الأصلح في حق العبد مراعاة لحكمة يعلمها وإن خفيت على هذا العبد ولا يكون في ذلك ظلم له لأنه لا حق له على الله تعالى.

ثم إن الزمخشرى قال فى قوله تعالى: ﴿إِن تُكَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَإِن تَغْفِرَ لَهُمْ ﴾ [المائدة: ١١٨] فليس ذلك بخارج عن حكمتك، فيفهم من كلامه أنه يجوز ترك الأصلح الذى هو التعذيب إلى غير الأصلح الذى هو المعفرة؛ لأن الترك ليس بخارج عن الحكمة.

وقد أجيب عن كلام الزمخشري هذا بأربعة أجوبة:

أحدها: أن كلامه لا يفهم منه هذا الفهم المذكور، بل يحتمل أن يكون التعذيب واجبا لا أصلح، ووجوبه بالنسبة إلى استيجاب كفرهم إياه بناء عليه تكون المغفرة غير واجبة، ويجوز عندهم ترك الواجب إلى غير الواجب لحكمة. والفرق بين الواجب والأصلح -على هذا الجواب- أن الواجب حق الله فقط، والأصلح حق العبد وعلى ذلك يكون كلام الزمخشرى معناه إن تعذبهم وتفعل الواجب بهم فإنهم عبادك وإن تترك هذا الواجب إلى غيره من المغفرة التى هى غير واجب فذلك ليس بخارج عن حكمتك، فيكون ذلك من باب ترك الواجب إلى غيره أي غيره أي غيره ألى المنافرة عن المنافرة المنافرة المناب ترك الأصلح إلى غيره.

ثانيًا: وأُجِيبَ بأنه لو سلمنا أن التعذيب أصلح، فإننا لا نسلم بأن المغفرة غير أصلح، بل هى أصلح آخر على فرض وقوعها، وبناء عليه يكون المعنى: إن تفعل التعذيب الذى هو أصلح فهم عبادك، وإن تترك هذا الأصلح إلى المغفرة التي هي أصلح أيضًا فذلك ليس بخارج عن حكمتك، ولا يلزم من ذلك أن تكون المغفرة أصلح في ذاتها، بل كونها أصلح مبنى على فرض وقوعها الذى هو محال، وعلى هذا تكون المسألة من باب ترك الأصلح إلى أصلح آخر على فرض وقوعه.

وقوله: ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ .

أَى: لكى تشكروا. وكذلك قوله: ﴿وَمَا خَلَقْتُ لَلِمَنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦] أى: لكى يوحدوا.

وذلك يحتمل وجوهًا:

يحتمل: أَن يَشْهد خَلْقُه كلُّ أَحد على وحدانيته، وكذلك يشكر خَلْقُه كلُّ أَحد له. ويحتمل: عبادة الأخيار بوحدانيته، والشكر له بما أَنعم وأَفضل عليه، وذلك يرجع إلى من يعبد ويوحد.

ويحتمل: أنه خلقهم؛ ليأمرهم بالعبادة، والشكر له، من احتمل منهم الأمر بذلك. وقوله: ﴿وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ﴾ .

يعنى: التوراة. والكتابُ: اسم لكل مكتوب.

وقوله: ﴿وَٱلْفُرْقَانَ﴾ .

قيل: سميت فرقانًا؛ لما فرق وبَيَّن فيها الحلال والحرام، وكل كتاب فرق فيه بين

وأجيب ثالثًا بأننا حتى لو سلمنا لكم أن التعذيب أصلح وأن المغفرة غير أصلح فإن هذا لا ينهض دليلاً لما فهمتموه؛ لأن تجويز ترك الأصلح الذى هو التعذيب معلق على المغفرة والمغفرة محال وقوعها، والمعلق على المحال محال، فترك التعذيب الذى هو أصلح محال. وعلى هذه الأجوبة الثلاثة تكون الخصومة متحققة بين الماتريدية والمعتزلة بما فيهم الزمخشرى.

رابعًا: لو سلمنا لكم جواز هذا الفهم الذى فهمتموه من كلام الزمخشرى وأنه يجوز عنده ترك الأصلح إلى غيره إذا اقتضت الحكمة الترك. فإن هذا لا يعدو أن يكون رأيًا للزمخشرى وليس رأيًا لكل المعتزلة.

هذا ويمكن التوفيق بين الفريقين، بما نقله الشيخ صالح شرف عن بعض العلماء من أنه:

لا يعقل أن يكون هناك خلاف بل مرادهم بوجوب الأصلح على الله تعالى أنه لا بد من حصوله وكل ما هو واقع بالعبد فهو أصلح لأن فيه حكمة ومصلحة سواء أكان فعلاً أم تركا وسواء أكان فافعًا للعبد في دينه أم لا، ولا يعنون بالوجوب عليه الإكراه أو سلب الاختيار، بل المعنى أنه لا بد من حصوله وأن أفعال الله لا تخلو عن الحكم والمصالح - وإن خفيت علينا - ولذلك قال الإمام الفاضل محمد عبده رحمه الله تعالى: (قد قطع البرهان بأن الواجب لا يكون عابثا في أفعاله بل لا بد أن تكون مبنية على الحكمة التامة وأنه ليس شيء مما يبرز في الوجود بقاصر عن المصالح لولاها لم يكن في الوجود، بل ربما كان يختل به نظام كل موجود فإذا التفتنا إلى تعداد تفصيل هذه الحكم فقد ندرك الحكمة بوجه وقد لا ندركها، وعدم إدراكنا لها لا يوجب عدمها لما قام من البرهان، فقول المعتزلي يجب على الله الأصلح، إن كان يريد ما ذكرناه فنعم ولا خلاف من البرهان، فقول الماتريدية لأنهم لا يجوزون العبث على الله تعالى، وإن كان يريد أن

ضرب من الجهالة كأنه يريد أن يضرب لله قانونا لا يجوز لله تجاوزه على حسب عقله السخيف). ينظر أصول البزدوى ص (١٢٦)، ونشر الطوالع ص (٢٨١)، وحاشية البيجورى ص (٧٦)، والنشر الطيب للوزاني ص (٢/ ١٠٣).

يجب عليه الأصلح أي يجب عليه أن يراعي المصالح على حسب ما نحن نفهمه وندركه فذلك

الحلال والحرام فهو فرقان.

وقيل(١١): يسمى فرقانًا؛ لما فرق فيه بين الحق والباطل. وهما واحد.

وقيل: سميت التوراة فرقانًا؛ لما فيها المخرج من الشبهات.

وقيل: الآية على الإضمار؛ كأنه قال: وإذ آتينا موسى الكتاب – يعنى التوراة – ومحمدًا الفرقان؛ كقوله: ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ﴾ [الفرقان: ١].

وقوله: ﴿لَعَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ﴾ .

وقوله عز وجل: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ- يَنَقُومِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱتِّغَاذِكُمُ ٱلْمِجْلَ﴾. وقيل(٢): ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل إلهًا.

وقوله عز وجل: ﴿فَتُوبُوٓا إِلَىٰ بَارِبِكُمْ﴾ .

قيل: ارجعوا عن عبادة العجل إلى عبادة ربكم.

وقيل: ارجعوا عن اتخاذ العجل إلهًا إلى اتخاذ خالقكم إلهًا.

وقوله عز وجل: ﴿ فَٱقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ ۗ .

قال الفقيه أبو منصور - رحمه الله -: لولا اجتماع أهل التأويل والتفسير على صرف ما أمر الله - جل وعز - إياهم بقتل أنفسهم على حقيقته، وإلا لم نكن نصرف الأمر بقتل أنفسهم على حقيقة القتل؛ وذلك لأن الأمر بالقتل كان بعد التوبة، ورجوعهم إلى عبادة الله، والطاعة له، والخضوع.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير عن أبى العالية (٩٢٩) ومجاهد (٩٣٠، ٩٣١، ٩٣٢) وانظر الدر المنثور (١/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) قاله البغوى في تفسيره (١/ ٧٣).

دليله قوله عز وجل: - ﴿ وَلَنَا سُقِطَ فِت أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُواْ قَالُواْ لَبِن لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [الأعراف: ١٤٩]. ظهر بهذا: أنهم تابوا قبل أن يؤمروا بالقتل.

وقد شرع على أَلسن الرسل: قتال الكفرة حتى يسلموا؛ فلا يجوز ذلك إِنْ أَسلموا، فيحصل الإرسال للقتل خاصة، لا للدين، والله أعلم.

ولأن القتل هو عقوبة الكفر، لا عقوبة الإسلام، وخاصة قتل استئصال، على ما روى في الخبر: أَنْ قتل سبعون أَلفًا في يوم واحد (١١).

وذلك استئصال وإهلاك، ولم يهلك الله قومًا إلا في حال الكفر والعناد؛ إذ الإسلام سبب درء القتل وإسقاطه؛ لأن من يقتل لكفره إذا أسلم سقط القتل عنه وزال، وكذلك إذا أسلم وتاب ومات عليه، لم يعاقب في الآخرة لكفره في الدنيا.

فعلى ذلك: يجب ألا يعاقب هؤلاءِ في الدنيا - بالقتل - بعد التوبة والرجوع إلى عبادة الله وطاعته.

ويصرف الأمر بالقتل، إلى إجهاد أنفسهم بالعبادة لله، والطاعة له، واحتمال الشدائد والمشقة؛ لتفريطهم في عصيان ربهم، باتخاذهم العجل إلهًا، وبعبادتهم إياه دون الله.

وذلك جار في الناس، يقال: فلان يقتل نفسه في كذا، لا يعنون حقيقة القتل<sup>(٢)</sup>، ولكن: إجهاده نفسه في ذلك، وإتعابه إياها، واحتمال الشدائد والمشقة فيه.

فعلى ذلك، يصرف الأمر بقتل أنفسهم إلى ما ذكر، بالمعنى الذى وصفنا، والله أعلم.

ثم صرف ذلك إلى حقيقة القتل احتمل وجهين:

أحدهما: أن يجعل ذلك ابتداء محنة من الله - تعالى - لهم بالقتل، لا عقوبة لما سبق من العصيان.

ولله أَن يمتحنهم - ابتداء - بقتل أنفسهم؛ كقوله: ﴿ وَلَوْ أَنَا كُنَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ أَوِ اَخْرُجُواْ مِن دِيَكِكُمُ ﴾ الآية [النساء: ٦٦] على تأويل كثير من المتأولين في ذلك؛ إذْ لَه أَنْ يميتهم بجميع أَنواع الإماتة.

فعلى ذلك: له أن يأمر بقتل أنفسهم، وفيه إماتة، مع ما فيه الاستسلام لعظيم ما دعوا إليه، من بذل النفس لله، مما في مثله جعل وفاء إبراهيم الأمر بالذبح، وبذل ولده النفس

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير عن ابن عباس (٩٣٧، ٩٤٤)، وانظر الدر المنثور (١/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) في أ: الأمر.

له.

فيكون في ذلك القدر وفاء وتوبة لا حقيقة القتل، والله أعلم.

والثانى: يجوز ذلك؛ لأن عقوبات الدنيا وثوابها محنة، لجواز الامتحان بعد التوبة والرجوع إلى طاعة الله؛ لأنها دار محنة.

وأما عقوبات الآخرة وثوابها فليستا بمحنة؛ لأنها ليست بدار امتحان؛ لذلك: جاز التعذيب في الدنيا بعد التوبة، ولم يجز في الآخرة إذا مات على التوبة، والله أعلم.

ثم قيل في قوله: ﴿ فَأَقُنْلُواْ أَنفُسَكُمْ ۚ ﴾ ، بوجوه:

قيل: أمروا ببذل الأنفس للقتل، والتسليم له؛ فصاروا كأن قد قتلوا أنفسهم.

ويجوز أن يكون الأمر بقتل أنفسهم أمرًا بمجاهدة الأعداء، وإن كان فيها تلفهم على ما قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ الشَّمَرَىٰ مِنَ اللَّهُمِينِينَ أَنفُسَهُمَ . . . ﴾ الآية [التوبة: ١١١] مذكور ذلك في التوراة .

وكذا قوله: ﴿لا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ ﴾ [البقرة: ٨٤] نهى عن القتل الذي فيه قتل أنفسهم.

وقد قيل فى قوله: ﴿وَلَا نَقَتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ۚ [النساء: ٢٩] بمعنى: أى لا تقتلوا مَن تَقتلون، فكأنما قد قتلتم أنفسكم، وعلى هذا التأويل خَرَّج أَبو بكر قوله: ﴿وَلَوْ أَنَا كَنَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ﴾ [النساء: ٦٦]. والله الموفق.

وقيل<sup>(۱)</sup>: أمر بعضًا بقتل بعض، كقوله: ﴿فَسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ تَجِيَّــَةَ﴾ [النور: ٦١] أى: يسلم بعضهم على بعض.

وقيل: أمر كلِّ من عبد العجل بقتل نفسه، والله أعلم.

وقوله: ﴿ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ ﴾ .

قيل: إن التوبة خير لكم عند خالقكم.

وقيل(٢): قتلكم أنفسكم خير لكم من لزوم عبادة العجل.

ويحتمل: عبادة الرب - عز وجل - خير لكم من عبادة العجل، والله أعلم.

وقوله: ﴿ فَنَابَ عَلَيْكُمُّ إِنَّهُ هُوَ ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيدُ ﴾ .

وقد ذكرنا المعنى في ذلك فيما تقدم.

وفى بذل أنفسهم للقتل، والصبر عليه، وكف أيديهم عن الدفع، والممارسة - فيه وجهان:

<sup>(</sup>١) تقدم عن ابن عباس، وأخرجه ابن جرير عن مجاهد (٩٣٩، ٩٤٠) وانظر الدر المنثور (١/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) قاله ابن جرير (١/ ٣٢٨).

أحدهما: أنه كأنهم طبعوا على أخلاق البهائم والدواب.

وذلك أن موسى ﷺ استنقذهم من خدمة فرعون وآله، ونجاهم من الشدائد التي كانت عليهم، ولحوق الوعيد بهم، وأراهم من الآيات العجيبة: من آية العصا، واليد البيضاء، وفَرق البحر، وإهلاك العدو فيه، وتفجير الأنهار من حجر واحد، وغير ذلك من الآيات ما يكثر ذكرها، أن لو كانت واحدة منها لكفتهم، ودلتهم على صدقه ونُبُوته.

ثم - مع ما أَراهم من الآيات - إذا فارقهم، دعاهم السامرى إلى عبادة العجل، واتخاذه إلهًا، كقوله: ﴿ هَٰذَا إِلَنْهُ كُمْ وَإِلَهُ مُومَىٰ فَنَسِى ﴾ [طه: ٨٨] فأجابوه إلى ذلك، وأطاعوه.

وكان هارون - صلوات الله على نبينا وعليه - فيهم، يقول: ﴿يَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ ۗ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّمْنَنُ فَٱنَّبِعُونِي وَأَطِيعُواْ أَمْرِي﴾ [طه: ٩٠]، فلم يجيبوه ولا صدقوه، ولا اكترثوا إليه، مع ما كان هارون من أحب الناس إليهم.

فلولا أنهم كانوا مطبوعين على أخلاق البهائم والدواب، وإلا ما تركوا إجابته، ولا عبدوا العجل، مع ما أروا من الآيات التي ذكرنا.

فإذا كان إلى هذا يرجع أخلاقهم لم يبالوا ببذل أنفسهم للقتل، والله أعلم، ونحو ذلك قوله: ﴿قَالُواْ يَنْمُوسَى ٱجْعَل لَنَا ۚ إِلَنْهَا كُمَّا لَمُنْمُ ءَالِهَةً ﴾ [الأعراف: ١٣٨].

وعلى ذلك جعلت آيات موسى كلها حسية لا عقلية؛ إذ عقولهم كادت تقصر عن فهم المحسوس ودركه، فضلًا عن المستدل عليه، والله أعلم.

والثاني: يحتمل أَن أُروا ثواب صبرهم على القتل في الآخرة، وجزيل جزائهم، وكريم مآبهم؛ فهان ذلك عليهم وخف.

كما روى أن امرأة فرعون لما علم فرعون – لعنه الله – بعبادتها ربها، وطاعتها له، أمر أن تُعاقب بأشد العقوبات، قَنُعِل بها فضحكت فى تلك الحال، لما أُريت مقامها فى الجنة، وكريم مآبها؛ فهان ذلك عليها وسهل.

فعلى ذلك يحتمل بذل هؤلاء أنفسهم للقتل، والصبر عليه لذلك، والله أعلم. وقوله: ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَقَىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْـرَةً﴾ .

قال بعضهم (۱): قال الذين اختارهم موسى – وكانوا سبعين رجلًا – لن نُصدقك بالرسالة والتوراة حتى نرى الله جهرة، يخبرنا أنَّه أَنزلها عليك.

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في الدر (١/ ١٣٦) وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس بنحوه.

ويحتمل: لن نؤمن لك أنه إله، ولا نعبده حتى نراه جهرة عيانًا.

فاحتج بعض من ينفى الرؤية فى الآخرة بهذه الآية (١)؛ حيث أُخذتهم الصاعقة لما سألوا الرؤية.

قالوا: فلو كان يجوز أَن يُرى لكان لا تأخذهم الصاعقة، ولا استوجبوا بذلك العذاب والعقوبة.

وأُما عندنا، فإنه ليس في الآية دليل نفي الرؤية، بل فيها إثباتها.

وذلك أن موسى - عليه السلام - لما سئل الرؤية لم ينههم عن ذلك، ولا قال لهم: لا تسألوا هذا.

وكذلك سأَل هو ربه الرؤية، فلم ينهه عنها، بل قال: ﴿فَإِنِ ٱسۡـتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ رَكِيْكُ ۗ [الأعراف: ١٤٣] وإذا صرف الوعد لا يجوز ذلك، لو كان لا يحتمل؛ لأَنه كفرٌ، ومحال ترك النهى عنه.

وكذلك ما روى فى الأخبار: من سؤال الرؤية لرسول الله على حيث قالوا: أنرى ربنا<sup>(٢)</sup>؟ لم يأت عنه النهى عن ذلك، ولا الرد عليهم؛ فلو كان لا يكون لنُهوا عن ذلك ومنعوا.

وإنما أَخذ هؤلاء الصاعقةُ بسؤالهم الرؤية؛ لأنهم لم يسألوا سؤال استرشاد، وإنما سألوا سؤال تعنت.

دليل التعنت، فيما جاء من الآيات، من وجه الكفاية لمن يُنْصف؛ لذلك أَخذتهم الصاعقة، والله أعلم.

أُو أَن يقال: أَخذَتهم الصاعقة بقولهم: ﴿ لَن نُوْمِنَ لَكَ ﴾ ، لا بقولهم: ﴿ حَتَّىٰ زَى اللَّهَ جَهْرَةً ﴾ . وسنذكر هذه المسألة في موضعها، إن شاءَ الله تعالى.

وقوله: ﴿ فَأَخَذَتُكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ ﴾ .

قيل: الصاعقة كل عذاب فيه هلاك.

لكن الهلاك على ضربين:

هلاك الأَبدان والأَنفس.

<sup>(</sup>۱) الكلام على الرؤية سيأتي عند قوله تعالى: ﴿لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَنَرُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَكَرُۗ﴾ [الأنعام:١٠٣].

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخارى (٤٥٨١)، ومسلم (٣٠٢/٣٠٢)، عن أبي سعيد الخدرى.
 ومن طريق آخر أخرجه أحمد (٣/ ١٦)، وابن ماجه (١٧٩) وابن أبي عاصم (٤٥٢)، وأبو يعلى
 (١٠٠٦) وابن خزيمة (١٦٩).

وهلاك العقل والذهن، كقوله: ﴿ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقَاً ﴾ [الأعراف: ١٤٣] قيل (١٠): مغشيًّا.

وفيه هلاك الذهن والعقل؛ وكذلك قوله: ﴿ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسََّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [الزمر: ٦٨] أي غشي. والله أعلم.

وقيل (٢): الصعقة: صياح شديد.

وقوله: ﴿وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ﴾.

قيل فيه بوجهين:

قيل: تعلمون أن الصاعقة قد أُخذتهم وأهلكتهم بقولهم الذي قالوا؛ فكونوا أُنتم على حذر من ذلك القول.

وقيل (٣): ﴿وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ﴾ - الخطابُ لأُولئك الذين أَخذتهم الصاعقة - أَى: تنظرون إلى الصاعقة وقت أَخذتها لكم، أَى: لم تأخذكم فجأة، ولا بغتة، ولكن عيانًا جهارًا، والله أعلم.

وقوله: ﴿ ثُمَّ بَعَنْمَتُكُم مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْعَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَ

يذكرهم - عز وجل - عظيم مِنَّته عليهم، وجزيل عطائه لهم؛ ببعثهم بعد الموت، وتظليل الغمام عليهم، وإنزال المن والسلوى من السماء لهم، وذلك مما خصوا به دون غيرهم.

ثم ما كان لنا من الموعود في الجنة، فكان ذلك لهم في الدنيا معاينة، من نحو البعث بعد الموت ومن الظل الممدود، والطير المشوى، والثياب التي كانت لا تبلي عليهم ولا تتوسخ؛ فذلك كله مما وعد لنا في الجنة، وكان لهم في الدنيا معاينة يعاينون.

مع ما كان لهم هذا لم يجيبوا إلى ما دعوا، ولا ثبتوا على ما عاهدوا، وذلك لقلة عقولهم، وغلظ أَفهامهم، ونشوئهم على أُخلاق البهائم والدواب، والله أعلم.

وقوله: ﴿ كُلُواْ مِن طَيِّبَنْتِ مَا رَزَقْنَكُمُّ ۗ .

يحتمل وجهين:

يحتمل: ما لم يحل لهم الفضل على حاجتهم، فأباح لهم القدر الذي لهم إليه حاجة،

<sup>(</sup>۱) قاله ابن جرير (۱/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير عن الربيع بن أنس بنحوه (٩٥٣).

<sup>(</sup>٣) قاله ابن جرير (١/ ٣٣٠).

وسماه طيبات.

ويحتمل أنه سماه طيبات؛ لما لا يشوبه داء يؤذيهم، ولا أذى يضرهم، ليس كطعام الدنيا مما لا يسلم عن ذلك، والله أعلم.

وقد قيل: الطيب هو المباح الذي يستطيبه الطبع، وتتلذذ به النفس.

وقوله: ﴿وَمَا ظُلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ . . . ﴾ الآية.

وقد ذكرنا معنى الظلم فيما تقدم.

وقَدْ يحتمل وجهًا آخر: وهو النقصان؛ كقوله: ﴿ كِلْتَا ٱلْجُنَنَيْنِ مَانَتْ أَكُلُهَا وَلَمْ تَظْلِر مِنْهُ شَيْئًا﴾ [الكهف: ٣٣] أي: لم تنقص منه.

وحاصل ما ذكرنا: أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وكل ما ذكرنا يرجع إلى واحد.

وقوله: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا ٱذْخُلُواْ هَنَذِهِ ٱلْقَرْبَيَةَ ﴾ .

اختلف في تلك القرية:

قيل (١٠): إنها بيت المقدس، كقوله: ﴿ آدَّ عُلُوا ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَنَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾ [المائدة: ٢١].

أُمروا بالدخول فيها، والمقام هنالك؛ لسعة عيشهم فيها ورزقهم؛ إذ هو الموصوف بالسعة والخصب.

وقيل: إن تلك القرية التي أُمروا بالدخول، والمقام هنالك، هي قرية على انقضاء التيه، والخروج منها.

غير أن ليس لنا إلى معرفة تلك القرية حاجة، وإنما الحاجة إلى تعرف الخلاف الذي كان منهم، وما يلحقهم بترك الطاعة لله والائتمار، والله أعلم.

وقوله: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِفْتُمْ رَفَدًا﴾ .

والرغد قد ذكرنا فيما تقدم: أنه سعة العيش، وكثرة المال.

وقوله: ﴿ وَأَدْخُلُواْ ٱلْبَالِبُ سُجَّكُنَّا ﴾ .

يحتمل المراد من الباب: حقيقة الباب، وهو باب القرية التي أُمروا بالدخول فيها.

ويحتمل المراد من الباب: القرية نفسها، لا حقيقة الباب؛ كقوله: ﴿ وَإِذْ ثُلْنَا آمَنُكُواْ مَانِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن جرير عن قتادة (۱۰۰۰) والسدى (۱۰۰۱) والربيع (۱۰۰۲) وانظر الدر المنثور (۱/ ۱۳۸) – ۱۳۹).

<sup>(</sup>٢) في أ: شائع.

في باب كذا، لا يعنون حقيقة الباب، ولكن: كونه في أمر هو فيه.

وقوله: ﴿سُجَّكُا﴾ .

يحتمل المراد من السجود: حقيقة السجود؛ فيخرج على وجوه:

يخرج على التحية لذلك المكان.

ويخرج على الشكر له؛ لما أهلك أعداءَهم الذين كانوا فيها، لقولهم: ﴿إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّادِينَ ﴾ [المائدة: ٢٢].

ويحتمل: الكناية عن الصلاة؛ إذ العرب قد تسمى السجود صلاةً؛ كأنهم أُمروا بالصلاة بها.

ويحتمل الأمر بالسجود: لا حقيقة السجود والصلاة، ولكن: أمر بالخضوع له والطاعة، والشكر على أياديه التى أسدى (٢) إليهم وأنزل: من سعة التعيش، والتصرف فيها في كل حال، والله أعلم.

وقوله: ﴿ وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَنْفِرْ لَكُمْ خَطَيَكُمُّ ۗ .

قيل بوجهين:

قيل (٣): الحطةُ: هو قول: لا إله إلا الله، سميت حطة؛ لأَنها تحط كل خطيئة كانت من الشرك وغيره؛ فكأنهم أمروا بالإيمان والإسلام.

وقيل (٤): ﴿وَقُولُواْ حِمَّلَةٌ﴾: أَى اطلبوا المغفرة والتجاوز عما ارتكبوه من المآثم والخطايا، والندامة على ما كان منهم؛ فكأنهم أمروا أَن يأتوا بالسبب الذي به يغفر الذنوب، وهو الاستغفار، والتوبة، والندامة على ذلك، والله أعلم.

وذلك يحتمل الشرك، والكبائر، وما دونهما.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاری (٤٤٧٩) ومسلم (٣٠١٥)، وأحمد (٣/٣١٢، ٣١٨) والترمذی (٢٩٥٦)، وابن جریر (١٠٢٠، ١٠٢١).

<sup>(</sup>۲) في أ: أسند.

 <sup>(</sup>۳) قاله عكرمة، أخرجه ابن جرير (۱۰۱٦) وعبد بن حميد وابن أبى حاتم عنه كما فى الدر المنثور (۱/ ۱۳۸).

وهو قول ابن عباس أيضا، أخرجه البيهقى فى الأسماء والصفات من طريق عكرمة عنه كما فى الدر المنثور (١/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٤) هو قول ابن عباس وغيره أخرجه ابن جرير (١٠١٣) وانظر الدر المنثور (١٣٨/، ١٣٩).

ذكر – عز وجل – مرة خطايا، ومرة خطيئات، ومرة قال: ادخلوا، ومرة قال: اسكنوا، ومرة قال: فأنزلنا، ومرة قال: فأرسلنا – والقصة واحدة – حتى يعلم:

أن ليس فى اختلاف الألفاظ والألسن تغيير المعنى والمراد. وأن الأحكام والشرائع التى وضعت لم توضع للأسامى والألفاظ، ولكن للمعانى المدرجة والمودعة فيها، والله أعلم.

وقوله: ﴿ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ .

يحتمل المراد من المحسنين: المسلم الذي كان أسلم قبل ذلك.

ويحتمل: الذي أُسلم بعد قوله: ﴿وَقُولُواْ حِطَّلَّهُ ، وكان كافرًا إلى ذلك الوقت.

والزيادةُ تَحتمل: التوفيق بالإحسان من بعد، كقوله: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَأَنْقَىٰ . . . ﴾ الآية [الليل: ٥].

ويحتمل: الثواب على ما ذكر من قوله: ﴿ أُوْلَتِكَ يُؤَوِّنَ أَجْرَهُم مَّرَّنَيْنِ بِمَا صَبَرُوا . . . ﴾ الآية [القصص: ٥٤].

وقوله: ﴿ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِعِ قِيلَ لَهُمْ ﴾.

قوله «بَدَّلَ» يحتمل: إحداث ظلم، بعد أن لم يكن، والخلاف لما أمرهم به عز وجل. ويحتمل: نشوءَهم على غير الذي قيل لهم.

ولم يبين: ما ذلك القول الذي بدلوا؟ وليس لنا - إلى معرفة ذلك القول - حاجة؛ إنما الحاجة إلى معرفة ما يلزمهم بالتبديل، وترك العمل بأمره، وإظهار الخلاف له، فقد تولى الله بيان ذلك بفضله، وبالله التوفيق.

وقوله: ﴿ فَأَرُلْنَا عَلَى الَّذِينَ طَكَمُواْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ﴾ .

قيل (١): «الرجز»: هو العذاب المنزل من السماء على أيدى الملائكة؛ لأن من العذاب ما ينزل على أيدى الملائكة كعذاب قوم لوط وغيره.

ومنه عذاب ينزل من السماء - لا على أيدى أحد - نحو: الصاعقة، والصيحة، ونحوهما.

وقوله: ﴿ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾ .

مرة ذكر «يَفْسُقُونَ»، ومرة ذكر «يَظْلِمُونَ»، وهو واحد.

وفي هذه الآيات التي ذكرناها، والأنباء التي وصفنا - دلالةُ رسالة محمد علي وإثباتُ

<sup>(</sup>۱) هو قول ابن عباس، أخرجه ابن جرير عنه (۱۰٤٣) وعن قتادة (۱۰۳۹) وابن زيد (۱۰٤۲)، وانظر الدر المنثور (۱/۱۳۹).

نبوته.

وقوله: ﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْحَجِّر ﴾ .

يعنى: طلب الماء لقومه عند حاجتهم إليه؛ فأوحى الله - تعالى - إليه: أن اضرب بعصاك الحجر.

قد ذكرنا فيما تقدم: أَن الله – عز وجل – قد أَراهم منْ عَصَاهُ آيات عجيبة، من نحو الثعبان الذي كان يتلقف ما يأْفكون؛ كقوله: ﴿فَٱلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ﴾ [الشعراء: ٤٥]، وقوله: ﴿فَإِذَا هِي ثُمَّانُ مُبينٌ﴾ [الشعراء: ٣٦].

ومن ضربه البحر بها حتى انفلق؛ كقوله: ﴿فَأَنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطُّودِ ٱلْعَظِيمِ﴾ [الشعراء: ٦٣].

ومن ضربه الحجر بها، وانفجار العيون منه، وغير ذلك من الآيات مما يكثر، ذكرها عز وجل من آيات رسالته، وآيات نبُوته.

وفيما أرى منها، من عجيب آياته: دلالةُ حدوث العالم(١) وإبداعه، لا من شيء؛

<sup>(</sup>۱) حدوث العالم من ضرورات الدين، وركنه الركين؛ لأن حدوث العالم أصل الشرائع، وقاعدة الدين، إذ إثبات الخالق والآخرة وبعثة الرسل والأنبياء يتوقف على حدوث العالم؛ إذ لو لم يكن حادثًا بل قديمًا لا يحتاج إلى وجود الخالق؛ وإذا لم يوجد الخالق لم يرسل الأنبياء، ولم تكن الآخرة؛ لأن الآخرة قائمة على فناء العالم.

لأنه – عز وجل – قد أُخرج بلطفه، من حجر يصغر فى نفسه – مما يحمل من مكان إلى مكان إلى مكان إلى مكان إلى مكان – من الماءِ ما يكفى لخلق لا يحصى عددهم إلا الله، وفجر منه أنهارًا، لكل فريق نهر على حدة.

وقد اعتنى العلماء الأولون بمبحث حدوث العالم، فبرهنوا على حدوثه وخلقه، وكان هدفهم من ذلك هدفًا دينيًّا بحتًا؛ إذ في إثبات ذلك بيان إعجاز الخالق في السنن والقوانين التي يسير عليها الخلق، من حيث إن الله تعالى يعطى كل مخلوق طبيعته المقدرة له أو ماهيته الخاصة به، ومن هنا كان خلقه للعالم لحكمة، ولم يخلقه عبنًا.

وعلة أخرى، وهي بيان تهافت كثير من الخلق في القول بقدم الخلق، وهم كثير بل جمهور المتقدمين والمتأخرين من الفلاسفة على القول بقدم العالم، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، فاتبعوه إلا قليلا من المؤمنين.

والعالم اسم لما سوى الله تعالى وصفاته من الموجودات، فالمعدوم ليس من العالم، وهو شامل السموات والأفلاك وما فيها، ويطلق عليها اسم العالم العلوى، وشامل لما انحط من السموات والأرض، وما فيها من الهواء، وما على الأرض من نبات وحيوان وجماد، وما فيها من بحار وجبال وأنهار وغيرها، ويطلق عليه اسم العالم السفلى وهو حادث.

والعالم في اللغة: عبارة عما يعلم به الشيء؛ قال الجوهري في الصحاح: «العالم: الخلق» وقال ابن منظور: «والعالم: الخلق كله، وقبل: هو ما احتواه بطن الفلك» وقال الزبيدي: «والعالم: الخلق كله».

وفى ترتيب القاموس: «والعالم: الخلق كله، أو ما حواه بطن الفلك»، وقال الزبيدى فى تاج العروس: «وهو فى الأصل اسم لما يعلم به كالخاتم لما يختم به، فالعالم آلة فى الدلالة على موجده، ولهذا أحالنا عليه فى معرفة وحدانيته، فقال: ﴿أَوْلَدْ يَنْظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ السَّنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ [الأعراف:٧]، وقال جعفر الصادق: «العالم: عالمان كبير وهو الفلك بما فيه، وصغير وهو الإنسان؛ لأنه على هيئة العالم الكبير، وفيه كل ما فيه».

قال البغدادى: «... وزعم بعض أهل اللغة أن العالم كل ما له علم وحس، وقال آخرون: إنه مأخوذ من العلم الذى هو العلامة، وهذا أصح؛ لأن كل ما في العالم علامة، ودلالة على صانعه». والعالم في الاصطلاح: هو عبارة عن كل ما سوى الله من الموجودات؛ لأنه يعلم به الله من حيث أسماؤه وصفاته. ومن أجمع التعريفات له ما حده به إمام الحرمين الجويني في العقيدة النظامية حيث قال: «العالم: كل موجود سوى الله تعالى، وهو أجسام محدودة، متناهية المنقطعات، وأعراض قائمة بها، كألوانها، وهيئاتها، في تركيبها وسائر صفاتها، وما شاهدنا منها، واتصلت به حواسنا، وما غاب منها عن مدرك حواسنا، متساوية في ثبوت حكم الجواز لها، ولا شكل بعاين أو يفرض منا، صغر أو كبر، أو قرب أو بعد، أو غاب أو شهد، إلا والعقل قاض بأن يعاين أو يفرض منا، صغر أو كبر، أو قرب أو بعد، أو غاب أو شهد، إلا والعقل قاض بأن تلك الأجسام المشكلة، لا يستحيل فرض تشكلها على هيئة أخرى، وما سكن منها لم يحل العقل تحركه، وما تحرك منها لم يحل سكونه، وما صودف مرتفعًا إلى سمك من الجو، لم يبعد تقدير انخفاضه، وما استدار على النطاق لم يبعد فرض تدواره، نائبًا عن مجراه، وترتب الكواكب على أشكالها ...».

قال البغدادى فى أصول الدين: «والعالم عند أصحابنا كل شىء هو غير الله عز وجل». وفى العقائد النسفية: «والعالم: أى ما سوى الله تعالى من الموجودات مما يعلم به الصانع، يقال: عالم الأجسام، وعالم الأعراض، وعالم النبات، وعالم الحيوان، فتخرج صفات الله \_\_\_\_\_

= تعالى؛ لأنها ليست غير الذات، كما أنها ليست عينها».

والعالم - كما قسمه المتكلمون - إما جواهر، وإما أعراض قال البغدادى: «والعالم نوعان: جواهر وأعراض».

وينبغى هنا أن نوضح المقصود بالجوهر والعرض، على تفصيل:

الجوهر لغة: هو كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع به، ومن الشيء ما وضعت عليه جبلته. قاله لفيروزبادي.

قال الزبيدى: "والجوهر: كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع به، وهو فارسى معرب، كما صرح به الأكثرون، . . . ومن الشيء ما وضعت عليه جبلته . . . ؟ قال الجوهرى فى الصحاح: "والجوهر معرب، الواحدة جوهرة" وفى اللسان قال ابن منظور: "والجوهر كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع به، وجوهر كل شيء ما خلقت عليه جبلته".

واصطلاحًا: قال البغدادى: «والجوهر كل ذي لون».

وقال الجرجاني: «الجوهر: ماهية إذا وجدت في الأعيان، كانت لا في موضوع، وهو منحصر في خمسة: هيولي، وصورة، وجسم، ونفس، وعقل...».

وقال في شرح المواقف: «الجوهر ممكن موجود لا في موضوع عند الفلاسفة، وحادث متميز بالذات عند المتكلمين»، وأما العرض لغة فهو: ما يعرض للإنسان من مرض ونحوه، قاله الجوهري، وفي اللسان: «والعرض: من أحداث الدهر من الموت والمرض، ونحو ذلك.

قال الأصمعى: «العرض: الأمر يعرض للرجل يبتلى به» قال الزبيدي: «والعرض بالتحريك: ما يعرض للإنسان من مرض ونحوه كالهموم والأشغال، . . . والعرض حطام الدنيا، والغنيمة: اسم لما لا دوام له، وهو مقابل الجوهر . . . ».

واصطلاحًا: هو ما قام بغيره، قال البغدادى: «والأعراض هى الصفات القائمة بالجواهر من الحركة والسكون والطعم والرائحة والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة» وقال الجرجانى: «العرض: ما يعرض فى الجوهر مثل الألوان والطعوم والذوق واللمس وغيره مما يستحيل بقاؤه بعد وجوده» وقال المرعشى فى نشر الطوالع: «... وهو عند الأشاعرة موجود قائم بمتحيز» وقال سعد الدين التفتازاني فى العقائد النسفية: «والعرض ما لا يقوم بذاته بل بغيره، بأن يكون تابعًا له فى التحيز أو مختصًا به اختصاص الناعت بالمنعوت».

أما المذاهب في حدوث العالم فقد قال المرعشى في نشر الطوالع: «اتفق المسلمون والنصارى واليهود والمجوس على أن الأجسام كلها محدثة، بذواتها وصفاتها».

قال البزدوى فى «أصول الدين»: «قال عامة أهل القبلة، وعامة أهل الأديان: إن العالم محدث أحدثه الله تعالى لا عن أصل. وقالت الدهرية الذين ينكرون الصانع - جل جلاله-: «إن العالم قديم».

وقد اختلف الفلاسفة في قدم العالم، فالذي استقر عليه رأى جماهيرهم المتقدمين والمتأخرين القول بقدمه.

قال البزدوى: "وقال عامة الفلاسفة: إن الصانع قديم والهيولى قديم أيضًا، والهيولى عندهم أصل العالم وطينته، منه خلق الله تعالى العالم».

وقال بعض الفلاسفة: «الصانع قديم، والخلاء قديم، وهو المكان الذي خلق الله تعالى فيه العالم».

وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن العالم محدث أحدثه الله تعالى عن غير مادة، ولأدلتهم في

خلك تفصيل، وهي إما أدلة عقلية أو نقلية:

أولا – الأدلة العقلية: وإنما قدمت الأدلة العقلية؛ لأن الفلاسفة يعتبرون بها، ويعولون عليها، فوجب أن نثبته من مادة أدلتهم: اعلم – وفقك الله – أن الأدلة العقلية على حدوث العالم كثيرة جدًّا؛ لأن الآفاق والأنفس مملوءة بدلائل حدوثه، فإن ادعى أحد قدم العالم، فلا يدعى قدم نفسه بل ادعى حدوثه بحدوث زماني بالضرورة؛ لأنه تولد من أبويه بعد ما لم يكن في سنة كذا مع أن ذلك المدعى جزء من أجزاء العالم، وما يكون جزؤه حادثًا يكون كله حادثًا.

ولو كان العالم قديمًا لكان باقيًا على حاله، فلا وجود للآخرة، وذلك كله باطل، فقدم العالم باطل، فقدم العالم باطل، فثبت حدوثه، ولأن القديم لا يكون محلا للحوادث مع أن العالم محل للحوادث بداهة، فالعالم بجميع أجزائه حادث؛ لأن العالم إما أعيان، وإما أعراض، وكل منهما حادث، ودليل ذلك الأخير على تفصيل:

دليل حدوث الأعراض: «أما حدوث الأعراض؛ فلأن بعضها حادث بالمشاهدة كالحركة بعد السكون، والسكون بعد الحركة مثلا في بعض الأجرام، وبعضها، وهو ما لم يشاهد حدوثه كسكون بعض الأجرام الثابتة حادثة بالدليل، وهو أنه يجوز طرآن العدم عليه بوجود ضده؛ لأن الأجرام كلها متساوية فيجوز على كل منهما ما يجوز على الآخر، وكل ما يجوز عليه العدم يكون قديمًا؛ لأن القديم إذا كان واجبًا لذاته لم يجز أن يكون صادرًا بالاختيار للزوم الحدوث له حينتذ، فتعين أن يكون صادرًا بطريق التعليل من واجب لذاته، فيلزم استمرار وجوده ما دامت علته موجودة، فلا يجوز عليه العدم.

دليل حدوث الجواهر: وأما حدوث الجواهر؛ فلأنها ملازمة للأعراض الحادثة؛ لأن من الأعراض الحركة والسكون، فهما الأعراض الحركة والسكون، فلو كانت غير ملازمة لأحدهما لارتفعت الحركة والسكون، وهما ضدان مساويان للنقيضين، وارتفاع النقيضين أو ما ساواهما باطل، وملازم الحادث حادث؛ لأنه لو لم يكن حادثًا للزم إما قدم الحادث اللازم له، وإما انفكاك التلازم بينهما، وهما باطلان، فالجواهر حادثة.

قال البزدوى في أصول الدين: «ثم الدليل على حدوث جميع العالم أنا نشاهد حدوث بعضها، فإذا الثمار كلها تحدث، وكذلك الحيوانات، وكذا النبات، وكذا الألوان، هذه الأشياء تحدث، فإذا كان بعضها يحدث يعلم به حدوث ما سواهما إذ كلها أجسام وأعراض وجواهر، فإن الشيء دال على شكله، فإن بعض النبات إذا رأيناه يفسد، قضينا في شكله بالفساد؛ ولأن الأجسام لا تخلو عن الأعراض، فإنها لا تخلو عن الافتراق، والاجتماع، والسكون، والحركة، والثقل والخفة... قال: فلو كانت الأعراض قديمة لما تصور بطلانها؛ لأن القديم واجب الوجود، فلا يتصور عليه البطلان والعدم؛ لأنه لو جاز عدمه في المستقبل من الزمان جاز عدمه في الماضي من الزمان، فلا يتصور العدم هذا كما يجب أن الاثنين إذا ضم إلى واحد يكون ثلاثة، وإذا كان هذا واجبًا لا يتصور أن يوجد زمان يضم الاثنين إلى الواحد، ولا يكون ثلاثة، فدل أن الأعراض حادثة.

قال الرازى في المطالب العالية: «الحجة الأولى: وهي الحجة القديمة للمتكلمين أن قالوا: الجسم لا يخلو عن الحوادث، فهو حادث، فالجسم حادث».

والحجة الثانية: أن تقول: الأجسام قابلة للحوادث، وكل ما كان قابلا للحوادث، فإنه لا يخلو عن الحوادث، وكل ما لا يخلو عن الحوادث، فهو حادث، ينتج أن الأجسام حادثة...». وقد ساق حججًا كثيرة، فلتطالع هناك لمن شاء التفصيل.

ولأبى محمد بن حزم براهين كثيرة في إثبات العالم ضمنها كتابه «الفصل في الملل والأهواء

= والنحل».

ثانيًا - الأدلة النقلية:

فمن القرآن قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْرٌ ﴾ [الزمر: ٦٢].

ومن السنة ما أخرجه البخارى فى صحيحه عن عمران بن حصين - رضى الله عنهما - قال: دخلت على النبى على وعقلت ناقتى بالباب، فأتاه ناس من بنى تميم، فقال: اقبلوا البشرى يا بنى تميم. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا (مرتين)، ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن، فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إن لم يقبل بنو تميم. قالوا: قد قبلنا يا رسول الله. قالوا: جثنا نسألك عن هذا الأمر. قال: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب فى الذكر كل شيء، وخلق السموات والأرض، فنادى مناد: ذهبت ناقتك يا بن الحصين، فانطلقت فإذا هى يقطع دونها السراب، فوالله لوددت أنى كنت تركتها».

والدليل على خلق الله السموات والأرض، وما بينهما لا يعد ولا يحصى من الآيات والأحاديث، وقد اعترض بعض المفكرين القدماء والمحدثين على أن بحث المتكلمين في العالم لبيان حدوثه وخلقه، بحث لا يرجع إلى القرآن الكريم؛ معتمدين أن لفظ «القدم» أو «الحدوث» هو نفسه مردود إلى مصدر فلسفى أجنبى، وهذا غير صحيح.

وقد كانت أول الحقائق التي ذكرها القرآن الكريم أن العالم حادث مخلوق من لا شيء، وإذا كان العالم محدثًا، فلا بد له من خالق، وهو الله تعالى، خلق كل شيء، فهو المصور والمبدع.

وُلقد أشار القرآن الكريم إلى قدرته تعالى المطلّقة على الخلق، وأنه تعالى خلق الخلق بعلمه، وصورهم، ورزقهم، ولم يكن معه معين ولا نصير:

قال تعالى: ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضُ ﴾ [البقرة: ١١٧].

وقسال تسعمالسي: ﴿ هُو الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْمَادِ كَيْفَ يَشَأَةُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ الْهَإِيدُ الْحَكِيمُ ﴾ [آل عمران: ٦].

وقال تعالى: ﴿ يَدِيعُ ٱلسَّمَنُونِ وَٱلْأَرْضِ ۚ أَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ ۗ وَلَدَ تَكُن لَهُ صَدِجَةٌ وَخَلَقَ كُلَ شَيَّءٌ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [الأنعام: ١٠١].

وَقَالَ تِعالَى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ مَلَ مِنْ خَلِيقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ يَمَزُدُكُمُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلأَرْضِ لَاَ إِلَنَهُ إِلَّا هُوْ فَأَفْ ثُوْنَكُونِ﴾ [فاطر:٣].

شبهات وردود:

ولا يسلم الأمر لأهل السنة والجماعة قولهم بإثبات حدوث العالم، فقد أبى الله تعالى إلا أن يجعل للباطل نصيبًا يقوم عليه أهله، وذلك لحكمة يعلمها الله تعالى، ولعل منها بيان معرفة الحق من الباطل، والتمييز بين الفريقين؛ ليحيا من حيى عن بينة، ويهلك من هلك عن بينة.

ولكن أدلة القائلين بقدم العالم - على كثرتهم - أدلة واهية لا تقوى على الرد والتفنيد. قال الغزالى فى التهافت: «لو ذهبت أصف ما نقل عنهم فى معرض الأدلة، وذكر فى الاعتراض عليه، لسودت فى هذه المسألة أوراقًا، ولكن لا خير فى التطويل، فلنحذف من أدلتهم ما يجرى مجرى التحكم أو التخيل الضعيف الذى يهون على كل ناظر حله».

ثم ساق أقرى أدلتهم، ثم عرج عليها تفنيدًا وردًّا، والمقام ليس مقام بسط، وتفصيله في تهافت الفلاسفة.

ونذكر هنا بعض الشبه التى ذكرها البزدوى فى أصول الدين، ورده عليها، يقول: «إنهم يقولون: إنا نقول بقدم الهيولى لا غير لا بقدم كل العالم، والهيولى شيء واحد لا يتصور افتراقه، ولا : اجتماعه، وليس بقابل لعرض ما، وليس بجسم، ولا جوهر ولا عرض،

فيقول: لا بد من أن يكون الهيولى - وهو لفظ يونانى بمعنى الأصل والمادة - جسمًا أو جوهرًا أو عرضًا؛ لأنه من جملة العالم، والعالم هذه الثلاثة وإذا كان واحدًا من هذه الثلاثة يكون حادثًا كسائر الأجسام والجواهر والأعراض، ولأنه لا يخلو عرض ما إن كان يخلو عن الاجتماع والافتراق، وهو الخفة والثقل والحركة والسكون.

ثم يقول: لم كان الهيولى أولى بالقدم من سائر العالم من الأجسام والأعراض والجواهر؟ فإن قالوا: إنما وجب القول بقدمه؛ لأنا لم نر شيئًا يخلق من غير شيء، كل شيء يخلق من شيء آخر، لما لم نشاهد خلق شيء من غير شيء قضينا على العالم أنه لم يخلق من غير شيء، بل خلق من شيء، فاضطررنا إلى القول بالهيولى، فتكون الأشياء مخلوقة منه، والهيولى عند الفلاسفة للعالم كالقطن للثوب.

ثم يقول: إن خلق الشيء من الشيء تغيير ذلك الشيء، وهو تبديل الأوصاف بأن يجعل المفترق مجتمعًا والمجتمع مفترقًا، والنار كرسيًا، والشعر لبدًا، أو إخراج الشيء من الشيء أو إيجاد الشيء من الشيء، والتغير مستحيل في الهيولي؛ لأن تغيير الشيء الواحد مستحيل، ولأن التغيير إلى أن يصير الواحد أشياء مستحيل، وكذلك إخراج الشيء منه مستحيل، وإيجاد الشيء من الشيء مستحيل، فدل أن خلق الشيء من الشيء إيجاد ذلك الشيء حقيقة.

فإنَّ قالوا: العالم متناه أو غير متناه؟ فنقول: العالم مخلوق، وكل مخلوق متناه، فالعالم يكون متناهيًا لا محالة.

فإن قالوا: لما كان العالم متناهيًا، ففى أى موضع هو، فإن الجسم يحتاج إلى مكان، والعالم أجسام؟ فنقول: العالم أجسام فى غير مكان؛ لأن المكان من جملة العالم، فإن المكان إما أن يكون هواء أو جسمًا لطيفًا غير الهواء أو كثيفًا، والهواء من جملة العالم، وهو جسم لطيف، وكذا سائر الأجسام اللطيفة...».

هذا، ولقد نظر الماديون في كيفية تكون العالم نظرة قاصرة ولم تسع عقولهم ما وراء المحسوس فقالوا: إن العالم يصدر بعضه عن بعض بواسطة الطبيعة إلى غير ذلك مما أسرفوا فيه القول وفيما يلى نذكر شبههم ونكر عليها بالإبطال.

## الشبهة الأولى:

قالوا: لو كانت الأجسام محدثة لكان محدثها قبل أن يحدثها فاعلا لتركها، وتركها لا يخلو من أن يكون جسمًا أو عرضًا وهذا يوجب أن الأجسام والأعراض موجودة في الأزل فتكون قديمة والجواب على هذه الشبهة: قولكم كان ترك الفعل لا يخلو من أن يكون جسمًا أو عرضًا. . . إلى آخر ما ذكرتم تقسيم فاسد ظاهر البطلان. وذلك لأن الجسم ذو أبعاد ثلاثة الطول والعرض والعمق وترك الفعل من الله تعالى للجسم والعرض ليس جسمًا والعرض هو الوصف الملازم للجسم وترك الفعل من الله للجسم والعرض ليس جسمًا ولا يوضًا بشيء فلا يكون عرضًا؛ فترك الفعل من الله تعالى للجسم والعرض ليس جسمًا ولا عرضًا وإنما هو عدم محض والعدم المحض ليس بشيء وترك الفعل من الله تعالى ليس فعلا ألبتة بخلاف صفة خلقه لأن ترك الفعل من المخلوق فعل، برهان ذلك: أن ترك الفعل من المخلوق لا يكون إلا بفعل السكون وكتارك القيام لا يكون إلا بفعل الحروب فعيل الجلوس أو النوم أو غير ذلك.

ويظهر أن الذي سهل عليهم هذا القول هو قياس الغائب على الشاهد فإنهم لما رأوا أن عدم

.....

الفعل من المخلوق يكون بفعل آخر قاسوا الغائب عليه ورتبوا ذلك الإنكار ولو رجعوا إلى قول
 الأكابر من رؤسائهم لما تعلقوا بهذه الشبهة فقد نسب إلى أكابر الماديين أنهم قالوا:

إن قياس الغائب على الشاهد قياس خداع لأنه كثيرًا ما يخدع الإنسان ويوقعه في الغلط فلا يصح التعويل عليه.

فصح أن فعل البارى تعالى غير فعل خلقه وأن تركه للفعل ليس فعلا فبطل ما قالوا. الشبهة الثانية:

قالوا إن الفعل لا يمكن أن يتصور موجودًا ليس من جنس المخلوقات فلا يكون جسمًا ولا مادة جسم ولا صورة جسم ولا آخذًا قدرًا من الفراغ وحيث لا يمكن تصور موجود بهذه الصفة فلا يمكن التصديق بوجوده لأن التصديق بالوجود فرع التصور.

والجواب عن هذه الشبهة:

قد اتفقتم معنا على أن تكون العالم سواء كان علويًا أو سفليًا على هذه الحالة التي نشاهدها حدث بعد أن لم يكن ولا إخالكم تخالفوننا في أن ذلك العالم بلغ من الإتقان والإحكام والصنع الغريب ما حارت أولو الألباب في اكتناهه وعجزت المراصد عن إحصائه ووقف علماء الفلك حياري أمام بدائعه.

ولا شك أن العقل يجزم أن إتقان الأثر يدل على عظمة المؤثر والمبدع ألا ترى أنهم يستدلون بما يشاهد من أعمال النفوس والآثار العظيمة الباقية من زمن الأمم الغابرة على رقى تلك الأمم وتقدمها في العلوم والصنائع.

وإلى جانب هذا إذا نظرنا إلى منزل الإنسان من حيث الإدراك نجد أنا لو قارنا بين ما يجهله وما يعلمه وسلكنا طريق الإنصاف لكانت نسبة المعلوم إلى المجهول كنقطة ماء من بحر أو ذرة من رمال بل لو نظرنا إلى الأشياء التى دخلت تحت دائرة معلوماته، نجده بعد إعمال فكره وكثرة بحثه يجهل كثيرًا من مباحثها.

وإذا نظرنا إلى أصحاب النظريات الفلسفية نجدهم يبطلون اليوم ما أثبتوه بالأمس ولا يستقرون على رأى ونجد الطائفة المتأخرة تفند نظريات الطائفة المتقدمة وهكذا.

ولننظر إلى حاسة السمع والبصر والشم والذوق فإنا نعتقد أن كل حاسة تدرك ما هو من خواصها ولكن كيفية الإدراك لا نعلمها علما يقينيا.

كل هذا يدلنا دلالة واضحة لا شك فيها ولا مرية على جهل الإنسان بحقائق كثيرة ﴿وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْمِلْهِ إِلّا قَلِيلَا﴾ [الإسراء: ٨٥] فهل بعد إدراك عظم هذه المخلوقات الدالة على عظمة المبدع وثبوت جهل الإنسان بأكثر الأشياء تقولون إن عقولنا لا يمكن أن تتصور موجودًا ليس جسمًا وتجعلوا عدم تصور العقل دليلا على عدم الوجود في حين أنكم تعترفون أن هناك حقائق كثيرة نجهلها ولا تتصورها عقولنا ومع ذلك لا يمكنكم أن تقولوا إن عدم التصور دليل على عدم الوجود ويظهر أيضًا أن الذي سهل عليهم هذا هو قياسهم الغائب على الشاهد؛ فإنهم لما رأوا في الشاهد أن الموجود لابد أن يأخذ قدرًا من الفراغ ولا بد أن يكون جسمًا أو مادة جسم أو صورة جسم قاسوا ذلك الغائب عليه وهو كما علمت سابقًا قياس فاسد لا يعول عليه فثبت أن العالم محدث أحدثه الفاعل المختار جل وعلا.

## الشبهة الثالثة:

قالوا الإيجاد جود وإحسان فلو لم يكن الله تعالى موجدًا في الأزل لكان تاركًا للجود والإحسان مدة غير متناهية وذلك غير جائز – وربما عبروا عنه بعبارة أخرى فقالوا علة وجود العالم جود البارى

= تعالى وجود البارى تعالى أزلى فيلزم أن يكون وجود العالم أزليًا. والجواب عن هذه الشبهة:

هذا ينتقض بإيجاد هذه الصور والأعراض الحادثة فإنه جود ولم يلزم منه قدم الصورة والأعراض.

هذا وقال إمام الحرمين في الإرشاد مستدلا على حدوث العالم وعدم قدمه بطريق الإلزام: الأرض عند خصومنا محفوفة بالماء، والماء بالهواء، والهواء بالناء، والنار بالأفلاك، وهي أجرام متميزة شاغلة جوا وحيرًا وبالاضطرار تعلم أن فرض هذه الأجسام متيامنة عن مقرها أو متياسرة أو أكبر مما وجدت شكلا وعظمًا أو أصغر من ذلك ليس من المستحيلات وكل مختص بوجه من وجوه الجواز دون سائر الوجود محتاج بضرورة العقل إلى مخصص.

وقد قامت البراهين على أن المخصص لهذه الكائنات هو الله الفاعل المختار فبطل حينئذ كون المادة قديمة وعلة وقد قام البرهان القاطع على أن موجد العالم إله متصف بجميع صفات الكمال فيكون هو الموجد للمادة كما أنه موجد للكائنات بطريق الاختيار لا بطريق العلة والضرورة.

وكان ينبغى ألا يختلف الناس فى هذه العقيدة؛ لأن دلالة الأثر على المؤثر والفعل المحكم على الحكيم دلالة بديهية فطرية بل قالوا إن ذلك مما يدركه الحيوان الأعجم فضلا عن الإنسان فإنك إذا ضربت الحيوان التفت ليرى من ضربه لأنه مركوز فى فطرته أن الأثر لا يكون بلا مؤثر والفعل لا يكون بلا فاعل وقد قال الله تعالى: ﴿ أَلَهُ تَرَ أَنَّ اللّهَ يُمْتِحُ لَهُ مَن فِى التَمْوَتِ وَالْكَرْضِ وَالْطَيْرُ صَلَقَدَّو كُلُ قَدَ عَلَم صَلاَئهُ وَمَديدَه في النّمَون وَالْطَيْرُ صَلَقَدَّو كُلُ قَد عَلَم مَلا في المنافق في أن كاتبًا كتبها، وما مثل من ينكر الخالق جل وعلا - وهو أظهر من الشمس - إلا كمن رأى كتابًا بديع المبانى بليغ المعانى، وفيه من الأفكار السامية والأدب الرائع ما يفوق أفكار أفلاطون وأدب أبى العلاء، فلما المعانى، وفيه من الأفكار السامية والأدب الرائع ما يفوق أفكار أفلاطون وأدب أبى العلاء، فلما اهتز الصندوق هزات متوالية فوجد ذلك الكتاب على ما ترون فهل لا ترمى صاحب تلك الفلسفة بالجنون وإذا كنت لا تسلم أن باخرة توجد بلا مهندس، بل لا تسلم أن كلمة صغيرة توجد بلا ما منظم، وكان كل ما فيه من نجوم وغيوم وقفار وبحار وليل ونهار وظلمات وأنوار وأشجار وأزهار وشموس وأقمار إلى أنواع لا يحصيها العد ولا يأتي عليها الحصر قد وجدت بلا موجد إن هذا الهذيان وجنون.

﴿ أَنَاتُمْ يَنْظُرُواۤ إِلَى السَّمَاۤ وَوَقَهُمْ كَيْفَ بَنْيَنَهَا وَزَيَّنَهَا وَمَا لَمَا مِن فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدَنَهَا وَالْقَبَنَا فِيهَا رَوْسِيَ وَالْبَنْنَا فِيهَا مِن كُلِ رَقِع بَهِيج بَهِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدِ مُنْيِب وَنَزْلَنا مِن السَّمَاءِ مَاءٌ مُبَرَكًا فَالْبَشْنَا بِهِ جَنَّدَ وَحَبَ الْمَقْمِيدِ وَالنَّخُلُ بَاسِقَتِ لَمَا طَلَعٌ نَعْمِيدٌ رَزْقًا لِلْقِيمَادِ وَأَحْيَنَا بِهِ بَلَدَةً مَيْنًا كَذَلِكَ الْمُرْبِجُ ﴾ [ق: ٦- ١١] ترشد هذه الآيات إلى أن القاتل في السموات كيف نسق هذا النظام البديع وارتبطت كواكبها بعضها ببعض حتى أشبهت - من حيث خضوعها لنظام بديع وترتيب عجيب - البناء المحكم فمن الذي نظم عقد هذه الكواكب ومن الذي رتبها حتى صارت بهجة للناظرين ومن الذي أزاح عنها الخلل فليس في هذا البناء المحكم فروج ينفذ فيها الخلل فتختل دوراتها فيصطدم بعضها ببعض اصطدامًا يتداعى منه ذلك البنيان وتندك منه السماء ﴿ إِنَّ اللَّهُ يُصِيكُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضُ أَن تَزُولًا وَلَمِ زَلُقاً إِنْ أَسَكُهُمَا مِنْ أَمُو مِن الذي عَلِيمًا عَفُولُ ﴾ [فاطر: ١٤] إن الذي بيده أمر هذه المجاميع العلوية والسفلية وينظم أمرها ويحفظها من الخلل ويعطى كل شيء منها قسطه الطبيعي لا بد أن يكون موجدًا مريدًا موداً المحاراً .

مثل هذا النظام الذي تنجلي فيه الحكمة والعناية والدقة والإحاطة محال أن ينسب إلى المصادفة

ثم لا يحتمل: كون ذلك الماءِ بكليته فيه، لصغره وخفته، ولا كان ينبغى ذلك من أسفله.

فإذا كان هذا كما ذكرنا ظهر أن الله – عز وجل – كان ينشئ ذلك الماء فيه، ويحدث من لا شيء؛ لأن ذلك الحجر لم يكن من جوهر الماء، ولا من أصله.

فإذا كان قادرًا على هذا فإنه قادر على إنشاءِ العالم من لا شيء سبق، ولا أَصل تقدم. وكذلك ما أراهم – عز وجل – من العصا: الثعبان والحية، لم يكونا من جوهرها، ولا من أَصلها، ولا تولدها منها، بل أَنشأَ ذلك وأَبدع، بلطفه. والله الموفق.

وقوله: ﴿ فَأَنفَجَرَتْ مِنْهُ آفْنَتَا عَشْرَةَ عَيْـنُأً ﴾ .

قيل (١): كانوا اثنى عشر سبطًا؛ لقوله: ﴿أَثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا ﴾ [المائدة: ١٢] وهم بنو يعقوب؛ فجعل لكل سبط نهرًا على حدة، فانضم (٢) كل فريق إلى أبيهم الذي كانوا منه، ولم ينضموا إلى أعمامهم وبنى أعمامهم.

ففيه دلالة: أن المواريث لا تصرف إلى غير الآباءِ إلا بعد انقطاع أهل الاتصال بالآباءِ. وفيه دلالة: أن القوم في الصحارى والبوادى ينزلون مجموعين غير متفرقين، ولا متباعدين بعضهم من بعض بحيث يكون بعضهم عونًا لبعض وظهيرًا؛ لأنهم نزلوا جميعًا في موضع واحد، مجموعين - مع كثرتهم وازدحامهم - غير متفرقين ولا متباعدين، وإن

محال أن يكون هذا النظام المتناهى فى الدقة من أثر الفوضى والإهمال وأن ينسب إلى عدم الفاعل والموجد، تلك محالات أزلية يرفض العقل الاقتناع بها والركون إليها وها هى أكثر الآيات الدالة على وجود الخالق العظيم آتية بطريق الاستفهام التقريري مما يدل على أن الجميع مقرون بوجوده:

﴿ هَلَ مِنْ خَلِقٍ غَبُرُ اللّهِ ﴾ [فاطر: ٣] ﴿ أَفَهَن يَعْلُقُ كَهَن لَا يَعْلُقُ ﴾ [النحل: ١٧] ﴿ أَفِي اللّهِ شَائَتُ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [إبراهيم: ١٠] ﴿ أَفَيْرَ اللّهِ أَغَيْدُ وَلِنَا فَاطِر السَّنَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الأنعام: ١٤] ﴿ فَارُونِي مَاذَا خَلَقَ ٱلّذِينَ مِن دُونِهِمْ ﴾ [لقمان: ١١] ﴿ أَرُفِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ [فاطر: ٤٠] ﴿ أَمْ غُلِتُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ أَمْ خَلَقُواْ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ بَل لَا يُونِئُونَ ﴾ [الطور: ٣٥-٣٦].

هذه دلائل واضحة يسلم بها العقل متى عرضت عليه لأن فى فطرته الاعتراف بها، فقد ثبت بهذه الأدلة وبما سبقها من الأدلة العقلية والكونية أن للعالم صانعًا مختارًا فى إيجاده وكون هذا العالم على هذا الوجه المشاهد بدون اضطرار ولا إيجاب.

ينظر أصول الدين ص (٣٤، ٣٣، ١٤)، العقيدة النظامية (٢٠٩/١)، العقيدة النسفية ص (٢٣، ٢٥)، نشر الطوالع ص (١٧٥، ١٧٧)، التعريفات (٨٦)، المطالب العالية للرازى (١/ ٣٠٩، ٣١١) وما بعدها، الفصل في الملل والأهواء والنحل (٤٧/١) وما بعدها، تهافت الفلاسفة ص (٥٠).

<sup>=</sup> كما يقول الملحدون فإن المصادفة تضاد النظام وتخالفه كل المخالفة.

<sup>(</sup>١) قاله ابن عباس، أخرجه ابن جرير عنه (١٠٤٨)، وانظر الدر المنثور (١/٠٤٠).

<sup>(</sup>٢) في أ: فانقسم.

كان ذلك أَنفع لهم، وأهون عليهم، من جهة الرعى والربع وسعة المنازل.

وفي الأُول: سبق المعنى الذي وصفنا، والله أعلم.

وقوله: ﴿ قَدْ عَـٰ لِهَ كُلُّ أَنَاسٍ مَّضَرَبَهُمَّ ۗ ﴾ .

أى: موردهم.

وفيه دلالة قطع التنازع، ودفع الاختلاف من بينهم؛ لما بين لكل فريق منهم موردًا على حدة.

ولو كان مشتركًا لخيف وقوع التنازع والاختلاف بينهم، وفي وقوع ذلك بينهم قطع الأنساب والأرحام، وبالله التوفيق.

وقوله: ﴿كُلُوا﴾ .

يعنى: المنَّ والسلوى.

وقوله: ﴿وَٱشْرَبُوا﴾ من رزق الله، من الماءِ الذي أُخرج لهم من الحجر، وكلاهما رزق الله، الذي ساقه إليهم، من غير تكلف ولا مشقة.

وقوله: ﴿ وَلَا تَعْتَوْا فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾.

قيل (١): لا تسعوا في الأرض بالفساد.

ويحتمل: لا تعثوا، أَى: لا تفسدوا؛ لأن العُتُوَّ هو الفساد نفسه، كأَنه قال: لا تفسدوا في الأرض؛ فتكونوا مفسدين.

وقوله: ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَسْمُونَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ ﴾ .

قيل فيه بوجوه:

قيل: أول ما أنزل المن، فعند ذلك قالوا: لن نصبر على طعام واحد، ثم أنزل السلوى.

وقيل<sup>(۲)</sup>: كانوا يتخذون من المن القُرَص، فيأكلون مع السلوى، فهو طعام واحد؛ فقالوا: لن نصبر عليه.

ويحتمل: أن يكون طعامهم في اليوم مرة؛ فطلبوا الأطعمة المختلفة. والله أعلم.

وقوله: ﴿ فَأَدْءُ لَنَا رَبُّكَ يُغْرِجُ لَنَا مِثَا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَــَا وَقِشَآبِهَـَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَـا وَيَصَلَهَا ﴾ .

<sup>(</sup>۱) قاله ابن عباس، أخرجه ابن جرير عنه (١٠٥٤) وعن أبى العالية (١٠٥١)، وانظر الدر المنثور (١/ ١٤٠).

<sup>(</sup>۲) ذكره البغوى في تفسيره بنحوه (۱/ ۷۸).

قال: يبين لنا معنى إضافة خصوصية الأشياء إلى الله - عز وجل - يخرج مخرج التعظيم لذلك الشيء المخصوص، من ذلك: بيت الله، ورسول الله، وناقة الله، هذا كله يخرج مخرج التعظيم لهذه الأشياء.

وإضافة كلية الأشياء إلى الله تعالى يخرج مخرج تعظيم الرب وإجلاله، نحو ما قال: ﴿ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ١٦٤]، و ﴿ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الرعد: ١٦، الأنعام: ١٠٢، الزمر: ٢٢، غافر: ٢٦]، و ﴿ خَلِق الرَّبِ السَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ ﴾ [الرعد: ١٦، الأنبياء: ٥٦]، و ﴿ خَلْقِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [الأنعام: ١، الأعراف: ٥٤، يونس: ٣] ونحوه. هذا كله وصف تعظيم الرب وإجلاله.

وقد اختلف في «الفوم»:

قيل: الفوم هو الثوم (١)، وكذلك رُوِى فى قراءة عبد الله (٢) أَنه قرأَه: وثومها  $(^{(7)}$ . وقيل  $(^{(2)}$ : الفوم البر.

وقوله: ﴿ قَالَ أَشَنَبُلُوكَ ٱلَّذِى هُوَ أَدْفَ بِٱلَّذِي هُوَ خَيْرٌ ﴾.

قيل في «أدني» بوجوه:

قيل (٥): أدني في القيمة.

وقيل(٦): أُدنى في الخطر والرغبة.

وقيل: أدنى في المنافع.

وقيل: أدنى؛ لما لا يصل هذا إليهم إلا بالمؤنة والمشقة، وذلك لهم بلا مؤنة ولا مشقة؛ فهو خير.

وكل يرجع إلى واحد، والله أعلم.

ويحتمل: أَدنى، أَى: أَدْوَن وأَقل، ولا شك أَن ما طلبوا، وسَأَلوا دون الذي كان لهم. ويحتمل: ﴿ أَنْنَبُولُوكَ ٱلَّذِي هُوَ أَذْنَكَ بِٱلَّذِي مُو خَيْرٌ ﴾: قد أعطوا.

<sup>(</sup>۱) هو قول ابن عباس، أخرجه ابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (۱/۱۱)، وقول مجاهد، أخرجه ابن جرير عنه (۱۰۷۸) وعن أبي العالية (۱۰۷۹).

 <sup>(</sup>۲) ينظر: اللباب (۲/ ۱۱٦)، والبحر المحيط (۱/ ۳۹۰)، والمحرر الوجيز (۱/ ۱۵۳)، والقرطبي (۱/ ۲۸۸).

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطى فى الدر (١/ ١٤١) وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبى داود فى المصاحف وابن المنذر.

<sup>(</sup>٤) وهو قول ابن عباس أخرجه ابن جرير عنه (١٠٧٥)، وانظر الدر المنثور (١٤١/١).

<sup>(</sup>٥) انظر تفسير ابن جرير (١/ ٣٥٢).

<sup>(</sup>٦) ينظر السابق.

ولو كان ذلك أصلح لهم في الدين، لم يكن موسى ليلومهم عليه. ثبت أنه لم يكن، ثم أعطوا ذلك. ثبت أن الله تعالى قد يجوز له - في الحكمة - فعل ما كان غيره أصلح لهم في الدين، ولا قوة إلا بالله.

وقوله: ﴿ أَهْبِطُواْ مِصْدًا ﴾ .

قيل(١): المصر المعروف.

وقيل<sup>(٢)</sup>: مصر من الأمصار؛ لأن ما طلبوا لا يوجد إلا في الأمصار، وبالله التوفيق. وقوله: ﴿ فَإِنَّ لَكُمُ مَا سَأَلَتُمُ ﴾ .

من الأَطعمة المختلفة إن كان المراد منه المراد، وإن كان الأَطعمة المختلفة فَهو كما ب.

وقوله: ﴿ وَشُرِيَتْ عَلَيْهِـمُ ٱلذِّلَّةُ ﴾ .

قيل فيه بوجوه:

قيل: الذلة: ذلة احتمال المؤنة والشدائد؛ لما سألوا من الأطعمة المختلفة.

وقيل (٣): الذلة: ذلة الجزية والصغار؛ بعصيانهم ربَّهم.

وقيل: ذلة الكسب والعمل؛ لأن الأول كان يأتيهم من غير كسب ولا مؤنة.

وقوله: ﴿ وَٱلْمَسْكَنَةُ ﴾ .

قيل(٤): هي الفقر والحاجة.

وقيل: قطعُ رجائهم من الآخرة، ؛ لما عصوا ربهم.

وقوله: ﴿وَبُآءُو بِغَضَبِ مِنَ ٱللَّهِ ﴾ .

قيل فيه بوجوه:

قيل (٥): بانوا: رجعوا.

وقيل: استوجبوا.

وقيل<sup>(٦)</sup>: أَقَروا، وكله يرجع إلى واحد.

<sup>(</sup>١) هو قول أبي العالية، أخرجه ابن جرير عنه (١٠٨٧)، وانظر الدر المنثور (١/١٤٢).

<sup>(</sup>۲) هو قول قتادة، أخرجه ابن جرير عنه (۱۰۸۲، ۱۰۸۶) وعن السدى (۱۰۸۳) ومجاهد (۱۰۸۵).

<sup>(</sup>٣) قاله الحسن وقتادة، أخرجه ابن جرير عنهما (١٠٨٩)، وانظر الدر المنثور (١/١٤٢).

<sup>(</sup>٤) قاله السدى، أخرجه ابن جرير عنه (١٠٩١) وعن أبي العالية (١٠٩٠) وانظرالدر المنثور (١/١٤٢).

<sup>(</sup>٥) قاله ابن جرير (١/ ٣٥٦)، وذكره السيوطى في الدر المنثور (١/ ١٤٢) وعزاه لعبد بن حميد عن قتادة وقال: ﴿ أَنْقَلُمُوا ﴾ .

<sup>(</sup>٦) قاله أبو عبيدة كما في تفسير البغوى (١/٧٨).

وقوله: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ﴾ .

قد ذكرنا فيما تقدم: أن الآيات، هي الحجج التي أعطى الرسل، وأجراها على أيديهم.

وقال الحسن: هي دين الله.

وقوله: ﴿ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ذَالِكَ بِمَا عَصَواْ وَكَانُواْ يَسْتَدُونَ ﴾ .

يحتمل: أن يكون هذا في غيرهم؛ لأنه لم يكن في زمن موسى نبي سوى هارون، وهم لم يقتلوه.

إلا أَن يقال: إن ذلك كان من أولادهم بعد موسى.

أو كان ذلك من غيرهم سوى هؤلاء وأولادهم.

على أَن قتل الأَنبياء في بنى إسرائيل كان ظاهرًا، حتى قيل: قتل في يوم كذا كذا نبيًا. ولم يذكر قتل رسول من الرسل، وذلك - والله أعلم - لقوله: ﴿إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا﴾ [غافر: ٥١]، ولقوله: ﴿إِنَّامُ لَمُمُ ٱلْمَنصُورُونَ﴾ [الصافات: ١٧٢] أَخبر أَنه ينصرهم، وأَنهم منصورون ومن كان الله ناصره فهو المنصور أَبدا.

ولأن الرسل هم الذين أُوتوا الآيات المعجزة؛ فلم يكن لهم استقبال الرسل بذلك للآيات التي كانت معهم.

وأما الأنبياء، فلم يكن معهم تلك الآيات المعجزة، وإنما كانوا يدعون الخلق إلى دين الله بالآيات التي كانت للرسل، والحجج التي كانت معهم؛ لذلك كان ما ذكر، والله أعلم.

قال قوم: لم يقتل أحد من الرسل، وإنما قتل الأنبياء، أو رسل الرسل.

فإن كان كذلك فعلى ذلك يخرج ما ذكرنا من الآيات.

وإن لم يكن فالنصر كان بالحجج والآيات؛ فكانت تلك للكل.

وعلى ذلك: لا دلالة فى كون الآيات مع الأنبياء، وغير كونها، فإن لم يكن (١) لهم ابتداء شرع، ولا نسخ، بل على الدعاء إلى ما سبق من الشرائع وكانت آياتهم كآيات الرسل، أو دلالات العصمة، مع ما كان بهم حفظ الكتب السماوية بلا تبديل.

والله أعلم بالحق فى ذلك، ونعتصم بالله عن بسط اللسان فى ذلك، بالتدبير، دون شىء ظهر على ألسن الرسل، أو القول فيهم بشىء إن كانت آية لكل، أؤ لا. لكن الله تعالى قد أقام حجته لكل على قدر الكفاية والتمام.

<sup>(</sup>١) في أ: فلما لم يكن.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَدَرَىٰ وَالصَّدِيدِنَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآيَوْ وَعَمِلَ صَدْلِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﷺ.

وقوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَدَرَىٰ وَالصَّهْمِثِينَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَدْلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يُتَرَّنُونَ﴾.

قيل: إن اليهود والنصارى وهؤلاء جائز أن يكون لهم تعلق بظاهر هذه الآية؛ لأنهم كانوا يقولون: إنا آمنا بالله، وآمنا باليوم الآخر، فليس علينا خوف ولا حزن.

لكن الجواب لهذا وجوه:

أَحدها: أنَّه ذكر المؤمنين بقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ ، وإيمانهم ما ذكر في آية أخرى وهو قوله: ﴿عَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَّ كُلُّ ءَامَنَ بِاللّهِ وَمَلَتَهِكِيهِ وَكُنْبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرَقُ بَيْكَ أَعَلَ بَيْكَ أَحَد مِن رُسُلِهِ ﴾ [البقرة: ٢٨٥].

وهم قد فرقوا بين الرسل، بقولهم: ﴿ فُؤْمِنُ بِبَعْضِ وَنَكُفُرُ بِبَعْضِ ﴾ [النساء: ١٥٠]. وفرقوا بين الكتب أيضًا: آمنوا ببعض، وكفروا ببعض.

فهؤلاء الذين ذكرهم - عز وجل - في هذه الآية، هم الذين آمنوا بجميع الرسل، وآمنوا بجميع الكتب أيضًا.

فإذا كان هذا إيمانهم لم يكن عليهم خوف ولا حزن.

والثانى: ذَكَر الإيمان بالله. والإيمان بالله هو الإيمانُ بجميع الرسل، وبجميع الكتب.

ولكنهم لا يؤمنون بالله، ولا يعرفونه في الحقيقة.

أُو أَن يقال: ذكر عملَ الصالحات، والكفرُ ببعض الرسل ليس من عمل الصالحات؛ لذلك بطل تعلقهم بهذا، والله أعلم.

وقيل: ذلك على التقديم والتأخير؛ كأنه قال: إن الذين هادوا والنصارى من آمن منهم بالله واليوم الآخر، والذين آمنوا . . . الآية.

وللمعتزلة تعلق أيضًا بظاهر قوله: ﴿لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ﴾ .

وصاحب الكبيرة عليه خوف وحزن، فلو كان مؤمنًا لكان لا خوف عليه ولا حزن؛ لأنه أخبر أن المؤمن لا خوف عليه ولا حزن؛ فدل: أنه يخرج من إيمانه إذا ارتكب كبيرة. فيقال لهم: لم ينف عنهم الخوف، والحزن في كل الوقت.

فيحتمل: أَن يَكُونَ عليه خوف في وقت، ولا يكون عليه خوف في وقت آخر؛ لأَن لكل مؤمن خوف البعث وفزعه حتى الرسل، بقوله: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ

أُجِبْنُدُّ قَالُواْ لَا عِلْمَ لَنَّا ﴾ [المائدة: ١٠٩] ؛ لشدة فزعهم من هول ذلك اليوم.

فإذا دخلوا الجنَّة، ونزلوا منازلهم، ذهب ذلك الخَوف والفزع عنهم.

فعلى ذلك المؤمن: يكون له خوف فى وقت، ولا يكون عليه خوف فى وقت آخر، والله أعلم.

واختلف في الصابئين:

قيل(١١): الصابئون: قوم يعبدون الملائكة، ويقرءُون الزبور.

وقيل: إنهم قوم يعبدون الكواكب.

وقيل(٢): هم قوم بين المجوس والنصاري.

وقيل (٣): هم قوم بين اليهود والمجوس.

وقيل: هم قوم يذهبون مذهب الزنادقة؛ يقولون باثنين لا كتاب لهم، ولا علم لنا بهم.

قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُدُواْ مَا ءَاتَيْنَكُمْ بِقُوَةٍ وَاذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَمَا تَكُمُ وَرَحْمَتُهُ لِكُنتُد مِنَ الْخَسِرِنَ لَمَاكُمُ تَنَقُونَ ﴿ مُنْ أَفُولَا فَضُلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُد مِنَ الْخَسِرِنَ لَمَا كُمُ مَا تَقُونَ ﴿ وَلَهُ مَنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَلِيثِينَ ﴿ فَعَلْنَهَا نَكَلُا لِللّهُ مَا فَاللّهُ مَا كُونُوا قِرَدَةً خَلِيثِينَ ﴿ فَعَلْنَهَا نَكَلًا لِكُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَلِيثِينَ ﴿ فَعَلْنَهَا نَكَلًا لِكُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَلِيثِينَ ﴿ فَعَلْنَهَا نَكَلًا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَلِيثِينَ ﴿ وَاللّهُ عَلَيْهَا نَكَلًا لِللّهُ عَلَيْهِا لَكُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَلِيثِينَ ﴿ وَمَعْطَلُهُ لِلْمُنْفِقِينَ ﴾

وقوله: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنْقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّلُورَ ﴾ .

قد ذكرنا فيما تقدم: أن ميثاق الله، وعهده على وجهين: عهد خلقة وفطرة، وعهد رسالة ونبوةٍ.

وقوله: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ ﴿ فَى التوراة أَن يعملوا بِمَا فِيهَا، فَنقضوا ذلك العهد لما رأوا فيها الحدود، والأحكام، والشرائع كرهوا؛ فرفع الله الجبل فوقهم، فقبلوا ذلك. ويحتمل ما ذكرنا من عهد خلقة وفطرة فنقضوا ذلك.

وقوله: ﴿خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ﴾ .

قيل (٤): خذوا التوراة بالجد والمواظبة.

<sup>(</sup>۱) قاله الحسن، أخرجه ابن جرير عنه (۱۱۰۹) وعن قتادة (۱۱۱۰) وأبي العالية (۱۱۱۱)، وانظر الدر المنثور (۱/ ۱۲۵ – ۱۶۲).

<sup>(</sup>٢) قاله سعيد بن جبير بنحوه، أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (١٤٥١).

 <sup>(</sup>۳) قاله مجاهد، أخرجه ابن جرير عنه (۱۱۰۳) وعن الحسن (۱۱۰۶) وابن أبى نجيح (۱۱۰۵)،
 ومجاهد (۱۱۰٦)، وانظر الدر المنثور (۱/ ۱٤٥).

<sup>(</sup>٤) قاله السدى، أخرجه ابن جرير عنه (١١٣١)، وعن قتادة (١١٣٠) وانظر تفسير البغوى (١/ ٨٠).

وقيل<sup>(١)</sup>: «بقوة» يعنى: بالطاعة له والخضوع.

ثم احتج بعض المعتزلة بهذه الآية على تقدم القدرة الفعلَ؛ لأَنه أمرهم – عز وجل – بالقبول له، والأَخذ والعمل بما فيها.

فلو لم يعطهم قوة الأَخذ والقبول له قبل الأَخذ له والفعل، لكان لا يأمرهم بذلك؛ لأنهم يقولون: لا قوة لنا على ذلك؛ فدل أَنه قد أعطاهم قبل ذلك، لكنه غلط عندنا؛ لأَنه لو كان أعطاهم القوة قبل الفعل، ووقت الأَمر به، ثم تذهب عنهم تلك القوة وقت الفعل - لكان الفعل بلا قوة؛ إذ من قولهم: أن القوة لا تبقى وقتين؛ فدل: أَنها تحدث بحدوث الفعل، لا يتقدم ولا يتأخر، ولكن يكونان معًا.

ولأنها سميت: قدرة الفعل، فلو كانت تتقدم الفعل، لم يكن لإضافة الفعل إليها معنى، والله أعلم.

والأَصل في ذلك: أَن الله - تعالى - قال: ﴿خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ ﴾ ومعلوم أَن المرادَ من ذلك الأَخذُ بقوة الآخذ.

ثم فيه وجهان:

أحدهما: أن للأخذ قوة غير التي للترك.

والثانى: أَنه ذكر الأَخذ بقوة، فإذا لم تكن معه لم يكن بها أَن يرى أَن الوقت إذا تباعد لم يحتمل بما تقدم من القوة أَوقاتًا؛ فمثله وقت واحد.

وقوله: ﴿وَأَذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَمَلَّكُمْ تَنْقُونَ﴾ .

قيل فيه بوجوه:

قيل<sup>(۲)</sup>: اذكروا، واحفظوا ما فيه من أمره ونهيه، ولا تضيعوه؛ لعلكم تتقون المعاصى والمآثم.

ويحتمل: اذكروا ما فيه من التوحيد والإيمان؛ لعلكم تتقون الشرك والكفر.

ويحتمل: اذكروا ما فيه من الأحكام والشرائع.

ويحتمل: الثواب والعقاب، والوعد والوعيد. وكله واحد.

وقوله: ﴿ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكُّ ﴾ .

يعنى: من بعد القبول.

دل هذا على: أَنهم كانوا قَبِلوا ذلك مرة، قبل أَن يأتيهم موسى ﷺ بها؛ فلما أَتاهم -

<sup>(</sup>١) قاله أبو العالية، أخرجه ابن جرير عنه (١١٢٩).

<sup>(</sup>٢) قاله القرطبي في تفسيره (١/ ٢٩٧).

ورأُوا التشديد، والمشقة - أَبوا قبولها، وتركوا العمل بما فيها من الأَحكام والشرائع؛ فخُوِّفُوا برفع الجبل فوقهم؛ فقبلوا ذلك، والله أعلم.

وقوله: ﴿ فَلَوْلَا فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لِكُنتُد مِّنَ الْحَسِرِينَ ﴾ .

يحتمل وجوهًا:

قيل(١): فضل الله عليكم الإسلام ورحمته: القرآن.

وقيل: فضل الله عليكم بمحمد ﷺ، بعث إليكم رسولًا؛ ليجمعكم، ويؤلف بينكم، ويدعوكم إلى دين الله الحق، بعد ما كنتم في فترة من الرسل، وانقطاع من الدين والعمل.

ويحتمل: فضل الله عليكم؛ لما أُنجا آباءَكم من العذاب، ولم يرسل عليهم الجبل، وإلا ما توالدتم أُنتم.

وقيل: فضل الله عليكم؛ لما أُعطاهم التوراة، ووفقهم على قبولها، وإلا كنتم من الخاسرين. وبعضه قريب من بعض.

وقوله: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ ﴾.

فيه دلالة إثبات رسالة محمد عليه؟

كأنه قال: ولقد علمتم أن محمدًا ﷺ لم يكن يعلم الذين اعتدوا منكم في السبت، ولا كان علم ما فُعِل بهم، ثم علم ذلك؛ فإنما علم بالله – عز وجل – لأنه لم يكن قرأ كتابكم، ولا كان يختلف إلى أحد ممن يعرف ذلك؛ فبالله – عز وجل – عرف ذلك، وبه علم؛ فدل: أنه رسول الله إليكم.

ويحتمل قوله: ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَسِيْينَ﴾.

أى: علمتم ما أصاب أُولئك باعتدائهم يومَ السبت بالاصطياد، وكنتم تقولون: ﴿ غَنُ اللَّهِ وَأَحِبَتُومُ ﴾ [المائدة: ١٨]. يعنى: أَبْناءُ رسل الله وأحباؤه.

فلو كان كما تقولون، لم يكن ليجعلهم قردةً - وهي أَقبِحُ خلق الله، وأَوخشُه - إذ مثل ذلك لا يُفعل بالأحبَّاء ولا بالأبناءِ.

أَو أَن يحمل على التحذير لهؤلاء؛ لئلا يُكذِّبوا محمدًا ﷺ ولا يعصوه في أَمره، فيصيبكم ما أَصاب أولئك؛ بتكذيبهم موسى، وعصيانهم أَمرَه، والله أعلم.

ثم سبب تحريم الاصطياد في السبت كان - والله أعلم - لما قيل: إنّ موسى ﷺ أراد أن يجعل يومًا لله، خالصًا للطاعة له، والعبادةِ فيه - وهو يوم الجمعة - فخالفوا هم أمره

<sup>(</sup>١) قاله أبو العالية، أخرجه ابن جرير عنه (١١٣٧، ١١٣٨).

ونهيّه، وقالوا: نجعل ذلك اليوم السبت؛ لأنه لم يُخلق لعمل. فحرم الاصطياد في ذلك اليوم للحادوا. اليوم لذلك وحولوا قردةً؛ عقوبة لهم لما نهوا عن الاصطياد في ذلك اليوم فاصطادوا. وعلى ذلك تأويل قوله: ﴿إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا فِيدًا [النحل: ١٢٤] يعنى: يوم الجمعة.

وقيل: ﴿ أَخْتَلَفُوا فِيدً ﴾ ، يعنى: في الله.

ثم اختلف في قوله: ﴿فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَلْسِيْنَ﴾:

قال قوم (١): قوله: ﴿ كُونُوا قِرَدَةً ﴾ من الأصل؛ على ذهاب الإنسانية منهم.

وقيل<sup>(۲)</sup>: حَوَّل جَوْهَرهم إلى جوهر القردة، على إبقاء الإنسانية فيهم؛ من الفهم والعقل؛ لأَنه قيل: إن الذين كانوا يَنْهَوْنهم عن الاصطياد في ذلك اليوم دخلوا عليهم، فيقولون لهم: أَلم نَنْهكم عن ذلك، ونزجرُكم؟!

فَأُومِنُوا: أَى نعم. ودموعهم تفيض على خدودهم.

فلو كان التحويل على ذهاب جميع الإنسانية منهم لكانوا لا يفهمون ذلك، ولا حزنوا على ما أصابهم؛ لأن كلَّ ذى جوهر راضٍ بجوهره الذى خلقه الله سبحانه يُسَرّ به.

ولأن تحويلُه إياهم قردةً عقوبةٌ لتمردهُم في التكذيب، وجرأتهم على الله؛ ليعلموا ذلك، ويروا أنفسهم أقبحَ خلق الله وأوخشَه.

وفيه نقض قول المعتزلة؛ لأَنهم يقولون: ليس في خلق الله قبيح.

فلو لم يكن في خلق الله قبيخ لم يكن لتحويل صورتهم من صورة الإنسان، إلى أقبح صورةٍ معنى؛ ليروا قبح أنفسهم؛ عقوبةً لهم بما عَصَوا أمر الله، ودخلوا في نهيه.

وقوله: ﴿ فَجَمَلْنَكُمَا نَكُنْلًا ﴾ .

قيل (٣): الهاء راجعة إلى القرية التي كانوا فيها.

وقوله: ﴿ لِمَا بَيْنَ يَدَيُّهَا ﴾ .

من أهل القرية.

وقوله: ﴿ وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظُةً لِلْمُتَّقِينَ ﴾ .

حواليها.

وقيل: أراد بالهاء: القرية، ﴿ لِلَّمَا بَيْنَ يَدَيُّهَا ﴾ من القرى، ﴿ وَمَا خَلْفَهَا ﴾ من القرى.

<sup>(</sup>١) هذا قول ابن عباس، أخرجه ابن جرير عنه بنحوه (١١٣٩، ١١٤٠)، وانظر الدر المنثور (١/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٢) هذا قول مجاهد، أخرجه ابن جرير عنه بنحوه (١١٤٤، ١١٤٥)، وانظر الدر المنثور (١/٧٤١).

<sup>(</sup>٣) قاله ابن جرير في تفسيره (١/ ٣٧٥).

وقيل (١): أَراد بالهاء: العقوبة والنكالَ، ﴿ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا ﴾ يعنى: لما مضى من الذنوب. ﴿ وَمَا خَلْفَهَا ﴾ يعنى: ما بَقى، والله أعلم.

وقوله: ﴿خَسِئِينَ﴾ .

قيل (٢): الخاسئ: الصاغر.

وقيل (٣): الخاسئ: الذليلُ.

وقيل (٤): البعيدُ. وكله يرجع إلى واحد، والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِعَوْمِهِ إِنَّ اللّهَ يَأَمُّ كُمْ أَن تَذْبَعُوا بَقَرُهُ قَالُوا اَنَجُونَا هُرُواً قَالَ اَعُودُ بِاللّهِ أَنْ اَكُونَ مِنَ الْجَهِلِينَ ﴿ قَالُوا اَنْعُ لِنَا مَا هِى قَالُ إِنّهُ يَقُولُ إِنّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلا يَكُمُ عَوَانُ بَيْنَ ذَلِكٌ فَافَعَلُوا مَا تُؤْمِرُونَ ﴿ قَالُوا اَنْعُ لَنَا رَيّاكَ يُبَيِنِ لَنَا مَا وَنُهَا قَالَ إِنّهُ يَقُولُ إِنّهَا بَقَرَةٌ مَنْ مَلُوا اَنْعُ لِنَا رَبّكَ يُبَيِنِ لَنَا مَا هِى إِنَّ الْبَقَرَ يَقُولُ إِنّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ ثَيْمِ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّه

وقوله: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُنُّكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً ﴾ .

قيل (٥): قُتِل قتيلٌ في بني إِسرائيل، وأُلْقيَ على باب غيرِهم؛ فتنازعوا فيه واختلفوا؛ فأمر الله نبيَّه موسى أَن يذبحوا بقرةً، فقال: ﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةٌ ﴾ فاضربوا ببعضها ذلك الميت؛ فيحيى، فيقول: مَنْ قتلني.

وقوله: ﴿ قَالُوٓا أَنَتَخِذُنَا هُزُوَّا قَالَ أَعُودُ بِأَللَهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَنِهِلِينَ قَالُوا آذَعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنِ لَنَا مَا

<sup>(</sup>١) قاله ابن عباس، أخرجه ابن جرير عنه (١١٥٢)، وانظر الدر المنثور (١٤٨/١).

 <sup>(</sup>۲) قاله مجاهد، أخرجه ابن جرير عنه (۱۱٤٦، ۱۱٤۷، ۱۱٤۸) وعن قتادة (۱۱٤۹) والربيع
 (۲) مجاهد، أخرجه ابن جرير عنه (۱۱۵۰)

<sup>(</sup>٣) قاله ابن عباس، أخرجه ابن جرير عنه (١١٥١).

<sup>(</sup>٤) قاله ابن جرير (١/ ٣٧٤)، والبغوى (١/ ٨١) بنحوه.

<sup>(</sup>۵) قاله عبيدة، أخرجه ابن جرير عنه بنحوه (١١٧٤) وعن أبى العالية (١١٧٥)، والسدى (١١٧٦)، وغيرهم، وانظر الدر المنثور (١٤٨/١ – ١٥٠).

هِيُّ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ ﴾.

قال بعضُهم: كفروا بهذا القول؛ لأنهم سمَّؤه هازئًا، ومن سَمَّى رسولًا من الرسل هازئًا يكفر؛ أَلا ترى أَنهم قالوا في الآخِر: ﴿ ٱلْكَنَ جِنْتَ بِٱلْحَقِّ ﴾ ؟! دل أَن ما قال لهم أُولَ مرَّةٍ ليس بحق عندهم.

وليس هذا بشيء. ولا يحتمل ما قالوا.

ولكن يحمل على المجازاة، كأنهم قالوا: أتجازينا بهذا لما مضى منا وسبق من العصيان بك، والخلاف لك؟! لما لم يعلموا أنه من عند الله يأمر بذلك.

وهذا وأمثاله على المجازاة جائزٌ على ما ذكرنا من الاستهزاءِ، والمخادعة، والمكر، كله على المجازاة جائز.

وكقول نوح لقومه: ﴿فَإِنَّا نَسْخُرُ مِنكُمْ كُمَا تَسْخُرُونَ﴾ [هود: ٣٨] على المجازاة [جائز على ما ذكرنا من الاستهزاء](١)؛ فكذلك الأول.

وأما الاستهزاء فيما بين الخلق فهو جهل يسخر بعضهم ببعض؛ لجهلٍ بأحوال أنفسهم؛ إذ كلهم سواء مِن جهة الجؤهر والخِلْقة، وتركيب الجوارح، وتصوير الصُّور، وتمثيلها.

أَلا ترى: أن موسى أجاب لهم عن الهزء بالجهْل، فقال: ﴿أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجُهِلِينَ﴾ ؟!

دل أَن الهزء في الخلق لجهل فيهم، وبالله التوفيق.

ثم استدل قوم بهذه الآية على: عموم الخطاب وقت قرّع السمع؛ لأنه أمرهم بذبح بقرة لم يبين لهم كيفيّتها، ولا ماهيتها وقت الخطاب، إلا بعد البحث والسؤال عنها؛ فثبت أنه على العموم.

ألا ترى ما روى في الخبر: «لو عمدوا إلى أدنى بقرة لأجزأتهم، لكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم»(٢).

لكن هذا لا يصح؛ لأنه دعوى على الله، لحدوث شيء في أَمره، وبُدُوِّ في حكمه، فذلك كفرِّ، لا يقوله مسلم، فضلًا عن أَن يقولَ به رسولٌ من الرسل.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ط.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البزار وابن أبى حاتم وابن مردويه من طريقين عن أبى هريرة بنحوه، وأخرجه الفريابى وسعيد ابن منصور وابن المنذر عن عكرمة مرسلا، وأخرجه ابن جرير عن ابن جريج وقتادة مرسلا كما فى الدر المنثور (١/ ١٥٠).

تأويل هذا أنه قال: إنه يقول كذا، فلو كان الأول على غير ذلك لكان قد بدا له فيما عم وفسر بما لم يكن أراد. وذلك معنى البداء، بل معنى الرجوع عن الأول مما أراد، والتفسير له بغيره، ولا قوة إلا بالله.

ثم في الآية دليل خصوص الخطاب من وجهين:

أحدهما: أُخذُ كل آيةٍ خرجت في الظاهر على العموم حتى الخصوص.

والثانى: جواز تأخير البيان على تقدم الأمر به؛ لما ذكرنا: أنها لو حملت على العموم - وهو مرادها - ثم ظهر الخصوص، فهو بدو وحدوث في الأحكام والشرائع، فذلك حال من جهل العواقب والنهايات، تعالى الله عن ذلك.

ومعنى سُؤالهم؛ بدعاءِ الرب لهم: البيان بما أريد جعل ذلك آية؛ فوقع عندهم: أَنْ لا كل بقرة تصلح للآيات، ولذلك لم يسألوا موسى عن تفسيرها؛ إذ الله - تعالى - هو الذى يعلم الآيات.

والحرف الثانى هو الأول الذى قلنا: إليه انصرف المراد فى الابتداء؛ لما يوجبه، وأَن الأَمر بالذبح فى الابتداء كان على ما آل أَمرها إليه وظهر.

لكنهم أمروا بالسؤال عنها، والبحث عن أحوالها؛ ليصلوا إلى المراد فيه، لا أنه أحدث لهم ذلك بالسؤال.

وعلى ذلك: ما روى في الخبر: «أَن صلة الرحم تزيد في العمر» $^{(1)}$ .

أى: لما علم من عبده أنه يصل رحمه، جعل مدة عمره أكثر مما لو علم أنه لا يصل، لا أنه يجعل أجله إلى وقتٍ، فإذا وصل رحمه زادَ على ذلك.

لا على ما يقوله المعتزلة: أن الله - تعالى - يجعل لكل أحد أجلين، فإذا وَصَل رحمه أَماته في أَبْعد الأَجلين، وإذا لم يصل جعلَ أَجله الأولَ.

فهذا أُمر من يجهل العواقب، فأما من كان عالمًا بالعواقب فلا؛ لأَنه بدوٌّ ورجوعٌ عما تقدم من الأَمر.

ثم من استدل بهذه الآية: بقبول قول أُولياءِ المقتول وَهِمَ؛ لأُوجهِ:

أُحدها: ما لا يقبل قول القتيل قبل خروج الروح منه: إنَّ فلانًا قتلني، في قطع حَق الميراث، وإغرام الدية (٢٠).

<sup>(</sup>۱) طرف من حديث عن أبي أمامة، أخرجه الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد للهيثمي (۳/ ۱۸)، وقال: وإسناده حسن، وصححه العلامة الألباني في الصحيحة (۱۹۰۸) بمجموع طرقه.

<sup>(</sup>٢) الديات، جمع: دية، وهي في اللغة مصدر: وَدَى القاتِلُ القتيلَ يَديهِ دِيةً: إذا أعطى وليه المَّال الذي

والثاني: أن ذلك كان آية عظيمة لهم، لم يكن ذلك لغيرهم.

والثالث: أن أولياء المقتول قد كانوا – قبل أن يحيى – يدَّعون عليهم القتل، فلو كان لهم حق القبول، لم يحتج إلى تلك الآية.

والرابع: أن قبول قول الميت أحق من قبول قول الولى؛ لأن الولى ينتفع بقوله، والله والميت لا ينتفع بقوله شيئًا، ثم القتيل لا يقبل قوله في شريعتنا فكذلك الولى، والله الموفق.

ثُم وَجْه جعْل البقرة آيةً دون غيرها من البهائم وجهان:

أحدهما: ما رُوى<sup>(۱)</sup> أن رجلًا كان بارًا بوالديه، محسنًا إليهما عاطفًا عليهما، وكانت له بقرة على تلك الصفة والشبه، فأراد الله – عز وجل – أن يوصل إليه في الدنيا جزاء ما كان منه بمكان والديه.

والثانى: أنهم كانوا يعبدون البُقُور والعَجَاجيل، وحُبِّبَ ذلك إليهم؛ كقوله: ﴿وَأَشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ﴾ [البقرة: ٩٣]، ثم تابوا وعادوا إلى عبادة الله وطاعته، فأراد الله أن يمتحنهم بذبح ما حُبِّب إليهم؛ ليظهر منهم حقيقة التوبة، وانقلاع ما كان في قلُوبهم من حب البُقُور والعجاجيل، والله أعلم.

وقوله: ﴿ لَا فَارِضٌ ﴾ .

ينظر: كفاية الطالب مع حاشية العدوى (٣/ ٢٣٧، ٢٣٨)، نهاية المحتاج (٧/ ٢٩٨)، مغنى المحتاج (٤/ ٢٩٨)، مغنى المحتاج (٤/ ٥/).

هو بدل النفس، وأصلها: وديّة؛ فهى محذوفة الفاء كعِدة من الوعد، وزِنَةٍ من الوزن. وكذلك هِبَة من الوهب. والهاء فى الأصل بدل من فاء الكلمة التى هى الواو، ثم سمى ذلك المال: (دية) تسمية بالمصدر.

وفى الاصطلاح: عرفها بعض الحنفية بأنها اسم للمال الذى هو بدل النفس. ومثله ما ذكر فى كتب المالكية، حيث قالوا فى تعريفها: هى مال يجب بقتل آدمى حر عوضا عن دمه. لكن قال فى (تكملة الفتح): الأظهر فى تفسير الدية ما ذكره صاحب (الغاية) آخِرًا من أن الدية: اسم لضمان مقدر يجب بمقابلة الآدمى أو طرف منه، سميت بذلك؛ لأنها تؤدى عادة وقلما يجرى فيها العفو؛ لعظم حرمة الآدمى. وهذا ما يؤيده العدوى من فقهاء المالكية حيث قال بعد تعريف الدية: إن ما وجب فى قطع اليد مثلا يقال له: دية حقيقة؛ إذ قد وقع التعبير به فى كلامهم. أما الشافعية والحنابلة فعمموا تعريف الدية ليشمل ما يجب فى الجناية على النفس وعلى ما دون النفس. قال الشافعية: هى المال الواجب بالجناية على الحر فى نفس أو فيما دونها. وقال الحنابلة: إنها المال المؤدّى إلى مجنى عليه، أو وارثه بسبب جناية. وتسمى الدية: عقلا أيضا، وذلك لوجهين: أحدهما: أنها تَعْقِلُ الدماء أن تراق، والثانى: أن الدية كانت إذا وجبت وأخذت من الإبل تجمع فَتُعْقَلُ، ثم تساق إلى ولى الدم.

<sup>(</sup>١) تقدم.

يقول: ليست بكبيرة.

وقوله: ﴿وَلَا بِكُرُ ﴾ .

ولا شابة.

وقوله: ﴿عَوَانُ بَيْنَ ذَالِكُ ۚ فَٱفْصَلُواْ مَا تُؤْمَرُونَ﴾ .

بين الشابة والكبيرة.

وقيل (۱): ﴿لَا فَارِضُ ﴾: لا كبيرة، على ما ذكرنا ﴿وَلَا بِكُرُ ﴾، أَى (٢): ولا ما [لا] تلد، ﴿عَوَانًا بَيْنَ﴾ أَى: (٣) قد ولدت بطنًا أَو بَطنَين.

وقوله: ﴿صَغَرَاءُ﴾ .

قيل (٤): الصفراء؛ التي تضرب إلى السواد، وذلك لشدته.

وقيل<sup>(ه)</sup>: الصفراءُ؛ من الصّفَر المعروف.

وقوله: ﴿ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا ﴾ .

قيل<sup>(٢)</sup>: صَافٍ.

وقوله: ﴿تَسُرُّ ٱلنَّظِرِينَ﴾ .

تُعْجِب الناظرين.

وقيل(٧): ﴿ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا ﴾ ؛ صَفْرَاءُ الظلف والقَرن، والله أعلم.

وقوله: ﴿ قَالُواْ ادْءُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّنِ لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَنبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَآءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ﴾.

وقوم موسى مع غلظ أفهامهم، ورقة عقولهم - أعرف لله، وأمهلُ (<sup>(A)</sup> توحيدًا من المعتزلة؛ لأنهم قالوا: إنْ شَاءَ الله لكنا من المهتدين.

والمعتزلة يقولون: قد شاءَ الله أن يهتدوا، وشاءُوا هُم ألا يهتدوا؛ فغلَبَتْ مشيئتُهم

 <sup>(</sup>۱) قاله ابن عباس، أخرجه ابن جرير عنه (۱۱۸۹) وعن مجاهد (۱۱۸۲) وانظر الدر المنثور (۱/ ۱۵۱).

<sup>(</sup>۲) قاله السدى، أخرجه ابن جرير عنه (۱۲۰۷)، وانظر الدر المنثور (۱/۱۰۱).

<sup>(</sup>٣) قاله مجاهد، أخرجه ابن جرير عنه (١٢٠٩، ١٢١٨) وعن السدى (١٢١٩).

<sup>(</sup>٤) قاله الحسن، أخرجه ابن جرير عنه بنحوه (١٢٢٢، ١٢٢٣)، وانظر الدر المنثور (١/١٥١).

<sup>(</sup>٥) قاله ابن زید، أخرجه ابن جریر عنه (۱۲۲۷، ۱۲۲۸).

 <sup>(</sup>٦) قاله قتادة، أخرجه ابن جرير عنه (١٢٢٩) وعن أبي العالية (١٢٣٠، ١٢٣١)، والسدى (١٢٣٢)، وانظر الدر المنثور (١/ ١٥١).

۷) قاله الحسن، أخرجه ابن جرير عنه (۱۲۲۶) وعن سعيد بن جبير (۱۲۲٦) وانظر الدر المنثور (۱/ ۱۵۱).

<sup>(</sup>A) في أ: وأجهل.

على مشيئة الله على قولهم (١) - فنعُوذ بالله من السَّرَفِ فى القول، والجهل فى الدين. وقوله: ﴿قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى اَلْمَرَّثَ مُسَلِّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا ْ قَالُواْ الْفَنَ جِثْتَ بَالْحَقَّ فَذَبَحُوهَا﴾.

قيل (٢): لم يذللها لِلعمل؛ أَى: لم يزرع عليها، ولا هي مما يُسقى عليها الحرث. وقيل: ﴿لَا ذَلُولُ ثُثِيرُ ٱلْأَرْضَ﴾؛ أى: بقرة وحشية صعبة، تثير الأَرض، ولكن إثارة الأَرض لم تذللها؛ لصعوبتها وشدتها.

وقوله: ﴿ وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ .

قيل فيه بوجوه:

﴿ وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ ، خوفًا على أنفسهم أن يفتضحوا لظهور القاتل.

وقيل(٣): ﴿وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ﴾ لغلاءِ ثمنها.

والأولُ أُقرب، والله أعلم.

وقيل: إنهم استقصّوا في صفة تلك البقرة، والسؤال عن أحوالها، والاستقصاءُ في الشيء ربما يكون للمدافعة، والله الموفق.

وفى قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَأُ ﴾ دليلٌ لأَبى حنيفة - رَحمَهُ الله وَأصحابِه - أَن من حَلَف لا يأْكل لحم بقرَةٍ، فأكل لحم ثَور حنث؛ لأَن الله تعالى ذكر البقرة، ثم بين في آخره ما يدل أَنه أَراد به الثورَ؛ لقوله: ﴿لا ذَلُولُ تُثِيرُ ٱلأَرْضَ﴾ .

والثؤرُ هو الذي يثير الأرض، ويسقى الحرث، دون الأُنثى منها؛ لذلك كان الجواب على ما ذكرنا.

إلا أَن يكونوا هُمْ كانوا يحرثون بالأُنثى منها كما يَحرث أَهل الزمان بالذكر، فحينئذ لا يكون فيه دليلٌ لما ذكرنا، والله أَعلم.

وقوله: ﴿ وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأَذَرَةَتُمْ فِيمَّا وَاللَّهُ نُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكُنْهُونَ ﴾.

فى الآية: دليلُ مُرادِ الخصوص - وإن خرجت فى الظاهر مخرج العموم - لأَنه قال عز وجل: ﴿ فَلَلْتُمْ مُ كُنتُمْ مَ كُنتُم مَ كُنتُم مَ كُنتُم مَ كَنتُم الذى قتله.

<sup>(</sup>١) في أ: قلوبهم.

 <sup>(</sup>۲) قاله قتادة، أخرجه ابن جرير عنه (۱۵۲۵) وعنه السدى (۱۲۵۳)، وأبو العالية (۱۲۵٤) وانظر الدر المنثور (۱/۲۵۱).

 <sup>(</sup>٣) قاله محمد بن كعب القرظى، أخرجه ابن جرير عنه (١٢٧٨، ١٢٧٩) وانظر الدر المنثور (١/
 (١٥٢).

لذلك قلنا: ألا نصرف مرادَ الآية إلى العموم بلفظ العموم، ولا إلى الخصوص بلفظ الخصوص إلا بعد قيام الدليل والبرهان على ذلك، والله الموفق.

وقوله: ﴿فَقُلْنَا اَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ﴾ .

قال بعضهم: بفخذها الأيمن.

لكن هذا لا يعلم إلا بخبر عن الله تعالى، ولكن يقال: ﴿ بِبَعْضِهَا ﴾ بقدر ما في الكتاب. وقوله: ﴿ كَنَالِكَ يُحِي اللَّهُ ٱلْمَوْنَيُ ﴾ .

أَى: هكذا يُحيى الله الموتى، من الوجه الذى لا يتوهمون إحياءَه، بضرب بعض البقرة عليه.

وكذلك قوله: ﴿ وَاللَّهُ الَّذِى آرْسُلَ الرِّيَحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقَنَهُ إِلَىٰ بَلَدِ مَّيِّتِ فَأَحْيَلْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَرْتِهَا ۚ كَذَلِكَ النَّشُورُ ﴾ [فاطر: 9].

فكما أُحيا الأَرض بَعد موتها بالمطر المنزل من السماءِ، يقدر على إِحياءِ الموتى، وبعثهم على الوجه الذي لا يظنون ولا يتوهمون، والله أعلم.

ويحتمل: إحياء ذلك القتيل لهم، لما لم يكونوا اطمَأَتُوا على إحياءِ الموتى؛ فأرَاهُم الله – عز وجل – ذلك؛ ليطمئنوا، وليَسْتَقِروا على ذلك، ولا يضْطَربوا فيه، والله أعلم. وقوله: ﴿وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ ﴾ .

يحتمل: يُريكم آيات وحدانيته.

ويحتمل: يريكم آيات إِحياءِ الموتى، وآيات البعث.

ويحتمل: آياته فيما تحتاجون إليه، كما أرى من تقدمكم عند حاجاتهم.

ويحتمل: ﴿ وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ ﴾ آيات نبوة محمد ﷺ؛ إذ هو خبّر عن الغيب.

وأُوضح آيات الرسالة؛ الخَبَرُ عن الغيْبِ، وذكرُ القصة على الوجه الذي يعلم أَن الاختراع لا يبلغ ذلك؛ لتعلموا أَنه بالله علم؛ إذ لم يذكر له خط كتاب، ولا اختلافٌ إلى من عنده.

على أَنه لو كان مسموعًا منهم، يجرى على مثله القول بالزيادة والنقصان، ولكن منعهم الله تعالى عن ذلك - إذ علموا صدقه - إشفاقًا على أنفسهم، أَن ينزل عليهم نِقْمة الله. وقوله: ﴿لَعَلَكُمْ تَمْقِلُونَ﴾ .

لكى تَعْقَلُوا آيات وحدانيته، وتعقلوا أَنه قادر على إِحياءِ الموتى بَعْدَ الموت.

وقوله: ﴿ثُمَّ فَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنَ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِمَى كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ فَسْوَةٌ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَنْفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَنُزُّ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَاّةُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ﴾. ضرب الله لقلوبهم مثلًا بالحجارة، وشبهها بها؛ لتساويها، وشدة صلابتها، وأنها أشدُّ قسوةً من الحجارة، وذلك: أن من الحجارة - مع صلابتها وشدتها، مع فقد أسباب الفهم والعقل عنها، وزوال الخطاب منها - ما تخضع له، وتتصدع؛ كقوله: ﴿ لَوَ أَنزَلْنَا هَذَا الْقَرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلِ لَرَائِيَتُمُ خَلِشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنَ خَشَيَةِ اللَّهُ ﴾ [الحشر: ٢١].

وقوله: ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّقُ رَبُّهُم لِلْجَكِلِ . . . ﴾ الآية [الأعراف: ١٤٣].

وقلبُ الكافر – مع وجود أسباب الفهم والعقل، وسعة سببية القبول – لا يخضع له، ولا يلين.

وكذلك أخبر الله عز وجل عن الجبال أنها تلين، وتخضع لهول ذلك اليوم بقوله: ﴿ وَتَكُونُ ٱلْجِبَ الْكَافِرِ لَا يلينِ أَبِدًا.

أُو أَن يقال: إنّ الله عز وجل جعل من الجبال مَنافِع للخلق مع صلابتها وشدتها حتى يتفجر منه الأنهار والمياه. وقلبُ الكافر – مع احتمال ذلك وإمكانه – لا منفعة منه لأحدٍ. وبالله التوفيق.

ثم وجه حكمة ضرب قلوبهم مثلًا بالحجارة، وتشبيهها بها، دونَ غيرها من الأَشياء الصَّلبة؛ من الحديد، والصُّفْر، وغيرهما، وذلك – والله أعلم – أَن الحديد تُلينه النار، وكذلك الصُّفْر حتى تضرب منهما الأَواني.

والحجرُ لا تُلينهُ النار ولا شيء؛ لذلك شبه قلب الكافر بها. وهذا – والله أعلم – في قوم علم الله أنهم لا يؤمنون أَبدًا.

وقوله: ﴿ وَمَا اللَّهُ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ .

خرجت على الوعيد – أُبلغ الوعيد – والوعظ؛ حين ذَكرهم علمه بما يعملون.

توله تعالى: ﴿ أَنَظْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ اللّهِ ثُمَّ يُحَرِفُونَهُ مِنْ اللّهِ مَعْنِ اللّهِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ مَامَنُواْ قَالُواْ مَامَنًا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ لِلهُ عَلَيْكُمْ لِهِ، عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلًا نَعْقِلُونَ ﴿ وَهَا مَعْلَمُونَ أَنَ اللّهَ عَلَيْكُمْ لِيُعَالَمُونَ أَنَ اللّهَ يَعْلَمُونَ أَنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَمِنْهُمْ أَمِينُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكَنْبَ إِلّا يَطْلُونَ وَمَا يُعْلِمُونَ وَمَا يُعْلِمُونَ ﴿ وَمَنْهُمْ أَمْلَمُونَ الْمَالِمُ اللّهِ لِيَشْتَرُوا لِمِهِ مَمَا كَنَبُ وَلَا يَعْلَمُونَ الْمُهُمْ مِمَا يَكُونُ اللّهِ لِيَشْتَرُوا لِمِهُ مَمَا اللّهِ لِيَشْتَرُوا لِهِ مَمَا كَنَابُ وَلِيلًا لَهُمْ مِمَا كَنَابُ وَلِيلًا لَهُمْ مِمَا يَكُولُونَ هَا لَيْكُمُونَ ﴾ .

وقوله: ﴿ أَنَظَمُعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ ﴾ .

قيل(١): الآية - وإن خرجت على عموم الخطاب - فالمراد منها الخصوص، وهو

<sup>(</sup>١) قاله الربيع، أخرجه ابن جرير عنه بنحوه (١٣٢٩).

الرسول ﷺ. وإلى هذا يذهب أكثر أهل التفسير.

وقيل: المراد منها - بعموم الخطاب - العموم؛ يعنى: النبئ ﷺ، وأصحابه؛ وكأنها خرجت على النهى عن طمع الإيمان منهم، كأنه قال: لا تطمعوا في إيمانهم.

كقوله: ﴿أَفَأَنْتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلنَّارِ﴾ [الزمر: ١٩] ؛ أي: لا تُنقذ.

وكقوله: ﴿ أَفَانَتَ نُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ﴾ (١) [الزخرف: ٤٠] ؛ أَى: لا تسمع الصم (٢).

وقوله: ﴿وَقَدْ كَانَ فَدِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَيْمَ ٱللَّهِ ثُمَّرَ يُحَرِّفُونَهُ...﴾ الآية.

لقائلٍ أن يقول: أليس فيما كان فريقٌ منهم يسمعُون كلام الله ثم يحرفونه ما يجب أَن يدفع الطمع عن إيمان هؤلاء؟

فهو - والله أعلم - لوجهين:

أَحدهما: أَنهم كانوا أصحاب تقليد؛ كقوله: ﴿ إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةِ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَـرِهِم مُهَّـنَدُونَ﴾ [الزخرف: ٢٣].

فَأَخبر – عز وجل – أن هؤلاء – وإن رأَوْا الآيات العجيبة – فإنهم لا يؤمنون أَبدًا؛ لأَنهم أَصحاب تقليد، لا ينظرون إلى الحجج والآيات.

والثانى: أَنهم – معَ كثرة ما عاينوا من الآيات، وشاهدوا من العجائب فى عهد رسول الله موسى على الله الموفق. أتباعهم؟ والله الموفق.

ولهذا وجهان آخران:

أحدهما: كأنه قال: لا تطمع في إيمانهم؛ لأنهم - في علم الله على ما عليه من ذكر. والثاني: لأن أولئك كانوا خيرًا من هؤلاء، وأرغب في الحق منهم، ثم لم يؤمنوا مع سماع الحجج، وما يجب<sup>(٣)</sup> به الإيمان، فكيف تطمع في إيمان هؤلاء؟

وقوله: ﴿ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَشَّدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ .

أنه من عند الله، ويعلمون أنه رسول الله، وأنه حقّ.

وقوله: ﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوٓا ءَامَنَّا﴾ .

فقد ذكرنا فيما تقدم أنها في المنافقين نزلت.

وقوله: ﴿ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في أ: الموتى.

<sup>(</sup>٢) في أ: الموتي.

<sup>(</sup>٣) ني أ: ويجب.

يحتمل وجهين:

يحتمل: خلا بعض المنافقين إلى بعض، قالوا: أتحدثونهم بكذا.

ويحتمل: خلاء المنافقين إلى اليهود.

وقوله: ﴿قَالُوٓا أَتَحُدِثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ .

قيل (١): فتح الله؛ قصَّ الله.

وقيل (٢): فتح الله؛ بيَّن الله.

وقيل: فتح الله؛ قضى الله.

وقيل<sup>(٣)</sup>: منّ الله عليكم في التوراة. وكله يرجع إلى واحد.

وقوله: ﴿ لِيُحَآجُوكُم بِدِ، عِندَ رَبِّكُمٌّ ﴾ .

أى: باعترافكم عند هؤلاءٍ.

ويحتمل: على إضمار رسول الله ﷺ كأنه قال: ليحاجوكم بإقراركم عند رسول الله ﷺ.

ويحتمل: على معنى ليحاجوكم به عند ربكم أى فى ربكم؛ إذ العرب تستعمل حروف الخفض بعضها فى موضع بعض.

ويحتمل: عند ربكم، أى: يوم القيامة. ويكون ليحاجوكم بما عند الله؛ أى: بالذى جاءكم من عند الله.

لكن لقائل أن يقول: ما معنى ذكرِ المحاجَّةِ عند ربكم، والمحاجةُ يومئذٍ لا تكون إلا عنده، ولا تكون ليحاجوكم بها عند الله؛ أي: بالذي جاءَكم من عند الله؟

قيل: لأن ذلك أشد إظهارًا، وأقل كتمانًا؛ لما سبق منهم الإقرارُ بذلك؛ لذلك نهوا عن ذلك، لأنهم كانوا يَنْهؤن أولئك عن الإقرار بالإيمان عند المؤمنين، وإظهار ما في التوراة من بَعث رسول الله عليه وصفته.

وقوله: ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾.

أَنَّ هذه حجةٌ لهم عليكم، حيث تعترفون به، وتظهرون نعته وصفته ثم لا تبايعونه. ويحتمل: ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ أنه حق.

وقوله: ﴿ أَوْلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِمُونَ ﴾.

<sup>(</sup>١) قاله البغوى في تفسيره (١/ ٨٧).

<sup>(</sup>٢) قاله الكسائي كما في تفسير البغوى (١/ ٨٧).

<sup>(</sup>٣) قاله قتادة، أخرجه ابن جرير عنه (١٣٤٥).

قيل: ﴿مَا يُسِرُّونَ﴾ في الخلوة؛ من الكفر به والتكذيب له ﴿وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ لأصحابه؛ من التصديق له والإيمان به.

وقيل: ﴿مَا يُسِرُّونَ﴾ من كتمان نعته وصفته. ﴿وَمَا يُعَلِئُونَ﴾ (١) من إظهار نعته وصفته الذي في التوراة.

ويحتمل: ما يُسِرُّ هؤلاءِ لهم من النهى عن إظهار ما فى التوراة، وما يُعْلِنُ هؤلاء للمؤمنين من إظهار نعته وصفته، والله أعلم.

وقوله: ﴿ وَمِنْهُمْ أُمِيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِئْكِ ﴾ .

يقول: مِنَ اليهود من لا يقرأ التوراة ولا يعرفها، إلا أَن يحدثهم العلماء والرؤساء ها.

والأُمِّيُّ: الذي لا يكتب، ولا يقرأ عن كتابة، لكنه يقرأ لا عن كتابة، كالنبي ﷺ، كان لا يكتب، ولا يقرأ عن كتابة؛ كقوله: ﴿وَلا تَخُلُّهُمْ بِيَمِينِكَ ﴾ [العنكبوت: ٤٨].

ويقال أَيضًا: الذي لا يقرأ ولا يكتب، لا عن كتابة، ولا؛ غير كتابة.

وقوله: ﴿إِلَّا أَمَانِيَ﴾ .

قيل (٢): أحاديث باطلة يحدث لهم، وهو قول ابن عباس.

وقيل (٣): إلا أَماني، يعني إلا كذبًا.

وقال الكسائى<sup>(٤)</sup>: إلا أَمانى: إلا تِلاوة؛ كقوله: ﴿إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى اَلشَّيْطُنُ فِيَ أُمُنِيَّتِهِۦ﴾ [الحج: ٥٢] يعنى: في تلاوته.

وقوله: ﴿ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يُظُنُّونَ ﴾ ، يقول: ما هم إلا ظن يظنون في غير يقين.

وأصله: أي لا يعلمونَ علم الكتاب، إنما عندهم أمانيُّ النفس وشهواتها؛ كقوله:

﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيَكُمْ وَلَا أَمَانِيَ أَهْلِ ٱلْكِتَدِّ ﴾ [النساء: ١٢٣].

<sup>(</sup>١) في أ: وما تظهرون.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن جرير عنه (۱۳۷۳).

 <sup>(</sup>۳) قاله ابن عباس، أخرجه ابن جرير عنه (۱۳۲۸) وعن مجاهد (۱۳۲۹)، وانظر الدر المنثور (۱/ ۱۵۸).

<sup>(</sup>٤) قاله أبو عبيدة كما في تفسير البغوى (١/ ٨٨)،

وهو على بن حمزة بن عبد الله الأسدى بالولاء ، الكوفى ، أبو الحسن الكسائى: إمام فى اللغة والنحو والقراءة . من تصانيفه « معانى القرآن » و « المصادر » و « الحروف » و « القراءات » و « النوادر » و « المتشابه فى القرآن » و « ما يلحن فيه العوام » . توفى بالرى فى العراق سنة ١٨٩ه .

انظر : ابن خلكان (۱/ ٣٣٠)، تاريخ بغداد (۱۱/ ٤٠٣).

وقوله: ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِنَابَ بِأَيْدِبَهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَلْذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾ .

قيل(١): الويلُ: الشدةُ.

وقيل(٢): الويلُ: وادٍ في جهنم.

وقيل: الويل: هو قول كلِّ مكروب وملهوف يقول: ويلُّ له بكذا.

وقوله: ﴿ يَكُنُبُونَ ٱلْكِنَابَ بِأَيْدِيهِمْ ﴾ يحتمل وجهين:

يُحتمل: يكتبون: يمحون نعته، وصفته عن التوراة.

ويحتمل: يكتبون: يُخدثون كتابة، على خلاف نعته وصفته، ثم يقولون: هذا من عند الله؛ فتكون الكتابة فى هذا إثباتًا؛ كقوله: ﴿كَتَبَ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَانَ﴾ [المجادلة: ٢٢]، والمثبت: هو ذلك الملحق ليظن أنه كذلك فى الأصل.

وقوله: ﴿ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنُنَا قَلِيلًا ﴾ .

قد ذكرنا هذا فيما تقدم.

وقوله: ﴿ فَوَيْنُكُ لَهُم مِّمَّا كَنَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ﴾ .

ذكر لهم ثلاث ويلاتٍ:

ويل؛ بإحداث كتابة ببعث رسول الله ﷺ ومحوه وتغييره.

والثاني: بقولهم: هذا من عند الله.

والثالث: وويل لهم مما يكسبون من المأكلة والهدايا.

وقوله: ﴿ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّكَارُ إِلَّا أَنْكِامًا مَعْــُدُودَةً ﴾ .

أَجمع أَهل التفسير (٣) والكلام على صرف الأيام المعدودة المذكورة في هذه الآية إلى أيام عبادة العجل. وذلك لا معنى له؛ لوجهين:

<sup>(</sup>١) نسبه البغوى في تفسيره (١/ ٨٨) عن ابن عباس قال: شدة العذاب.

<sup>(</sup>۲) قاله أبو عياض، أخرجه ابن جرير عنه (۱۳۸٦، ۱۳۸۷)، وقد ورد هذا القول في حديث مرفوعا عن أبى سعيد الخدرى، أخرجه أحمد وهناد بن السرى في الزهد وعبد بن حميد والترمذى وابن أبى الدنيا في صفة النار وأبو يعلى وابن جرير وابن أبى حاتم والطبراني وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وصححه وابن مردويه والبيهقي في البعث كما في الدر المنثور (١٥٩/١).

<sup>(</sup>٣) منهم ابن جرير فإنه ساقه بإسناده عن ابن عباس (١٤٠٢)، وقتادة (١٤٠٣، ١٤٠٦).

أحدهما: أن هؤلاء لم يعبدوا العجل، وإنما عبد آباؤُهم؛ فلا معنى لصرف ذلك إلى هؤلاء.

والثانى: لو صرف ذلك إلى آبائهم الذين عبدوا العجل لم يحتمل أيضًا؛ لأنهم قد تابوا ورجعوا عن ذلك؛ فلا معنى للتعذيب على عبادة العجل بعد التوبة والرجوع إلى عبادة الله؛ كقوله: ﴿إِن يَنتَهُوا يُمْغَرَ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ٣٨]، والله أعلم.

وتصرف الأيام المعدودة إلى العمر الذي عَصَوْا فيه؛ لما لم يروا التعذيب إلا على قدر وقت العصيان والذنب، أو لما لم يكونوا يروْن التخليد في النار أبدًا، أو لما هم عند أنفسهم، كما أخبر الله عنهم، بقوله: ﴿ لَن يَدْخُلُ الْجَنَّةُ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَعَهُرَئَا ﴾ [المقدة: ١٨].

يقولون: إنا لا نُعذَّب أَبدًا، إنما نعذَّب تعذيب الأبِ ابنَه أَو الحبيبِ حبيبَه؛ يعذُّب في وقت قليل، ثم يرضى، ويدخل الجنة.

ولكن عقوبة الكفر أبدًا، والتخليد فيها لا لوقت، وكذلك ثوابُ الإيمان للأبد لا لوقت؛ لأن من اعتقد دينًا إنما يعتقده للأبد لا لوقت؛ فعلى ذلك جزاؤه للأبد لا لوقت.

وأَما من ارتكب ذنبًا من المسلمين؛ بشهوةٍ تغلبه في وقت، فيرتكبه، ثم يتركه - فإنما يعاقب إن عوقب على قدر ما ارتكب في وقتٍ؛ لأنه لم يرتكبه للأبد؛ لذلك افترقا، والله أعلم.

وقوله: ﴿ قُلُ أَتَّخَذُتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَكَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ ﴿ ﴾ .

والعهد يحتمل: هل عندكم خبر عن الله تعالى بأنكم لا تعذبون أبدًا، ولكن أيامًا معدودة؟ فإن كان لكم هذا فهو لا يخلف عهده.

والثاني: أَتخذتم عند الله عهدًا، أي لكم أعمال صالحة عند الله فوعدكم بها الجنة، فهو لا يخلف وعده.

أَى: ليس لكم واحد من هذين، لا خبرٌ عن الله بأَنه لا يعذبكم، ولا أعمال صالحة وعد لكم بها الجنة.

وقوله: ﴿ أَمْ نَفُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ \* بَكَلَى مَن كَسَبَ سَيَتِكُ وَأَحْطَتْ بِهِ خَطِيّتَتُهُمُ فَأُولَتِكَ أَصْحَكِ ٱلنَّارِّ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾.

هذا إكذابٌ من الله – عز وجل – إِياهم بذلك القول، كأنه قال: بل تقولون على الله ما لا تعلمون؛ أَلا ترى أَنه قال: ﴿كِنَ مَن كَسَبَ سَكِتِكُ وَأَخَطَتْ بِهِ، خَطِيَتَتُكُمُ﴾؟! يعنى: شركًا ﴿وَأَخَطَتْ بِهِ، ﴾ ، أَى: مات عليها.

﴿ فَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَلْتُ ٱلنَّـارُّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ﴾ .

لا يموتون فيها ولا يخرجون منها.

وقيل: ﴿وَأَحَطَتْ بِهِـ، ﴿ وَأَحَطَتْ بِهِـ، ﴿

وقوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ مَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ أَوْلَتَهِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾.

قد ذكرنا هذا فيما تقدم.

قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَى بَنِى إِسْرَهِ بِلَ لاَ تَعْبُدُونَ إِلَّا اللّهَ وَبِالْوَالِمَيْنِ إِحْسَانًا وَذِى اَلْقُرْبِى وَالْمِيَانِ وَقُولُواْ اِلنّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّكُوةَ وَءَاثُواْ الرَّكُوةَ ثُمُّ تَوَلِّمَ ثُمُ وَالْمَالَةِ وَءَاثُواْ الرَّكُوةَ ثُمُ تَوَلِّمَ ثُمُ وَالْمَاكُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلِيهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِن وَاللّهُ مَعْوَلَاةٍ مَتَعْلَمُ لاَ تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلا شَخْرِجُونَ الفُسكُمُ مِن يَسْكُمْ مِن الفُسكُمْ وَتُحْرِجُونَ فَرِيقًا مِنكُمْ مِن ويكويُمُ ثُمَّ اَقَرْبُمُ وَانشُد تَشْهَدُونَ فِي فَمَ اَنشُمْ هَمَوْلَاةٍ تَقْلُلُوكَ الفُسكُمْ وَتُحْرِجُونَ فَرِيقًا مِنكُمْ مِن وَيكُمُ وَلَا يَعْمُونَ وَإِن يَاثُوكُمُ أُسكَرَى ثَفْلُوكَ اَنفُسكُمْ وَتُحْرَبُونَ فَرِيقًا مِنكُمْ مِن وَيكُمُ وَلَا يَعْمُ اللّهُ مِن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَا مُحْرَدُ وَإِن يَاثُوكُمُ أَسْكُونَ ثَفَالُوهُمْ وَهُو مُعَرَّمُ عَلَيْكُمْ اللّهُ مِن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَا مُحْرَدُ وَإِن يَاثُوكُمْ أَسُكُونَ وَمَا اللّهُ بِعَنْ مِن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِن مِنكُمْ إِلّهُ الْمُؤْنُ فِي الْمَدَوْقِ الدُّينَ الشَوْرُونَ الدَّيْلُ وَمَا اللّهُ بِعَنْفِي عَمَا تَعْمَلُونَ وَلِن مَاللّهُ وَمَا اللّهُ مِن يَفْعَلُونَ وَإِن مَا اللّهُ بِعَنْوِلَ عَمَا تَعْمَلُونَ وَلَى مُؤْنُ وَلِكُونَ وَاللّهُ الْمُؤْنُ وَمَا اللّهُ بِعَنْفِلِ عَمَا تَعْمَلُونَ وَلَى الْمُولِقُ الْمُؤْنُ الْمُونَ اللّهُ الْمُؤْنُ الْمُونَ اللّهُ الْمُؤْنُ الْمُونَ اللّهُ مُنْ الْمُونَ اللّهُ مُنْ الْمُعَالِقُ وَاللّهُ الْمُؤْلُونُ اللّهُ مُؤْلُولُ اللّهُ مُنْ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُقُ وَاللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُونَ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّ

وقوله: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَ بَنِيَّ إِسْرَتِهِ يِلَ ﴾.

قد ذكرنا عهد الله وميثاقه أنه يكون على وجهين: عهد خِلْقةٍ وفطرة، وعهد رسالة ونبوة.

وقوله: ﴿لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ ﴾ .

يحتمل وجهين:

يحتمل: لا تجعلون الألوهية إلا لله.

ويحتمل: نفس العبادة، أى: لا تعبدون غير الله، من الأصنام والأوثان وغيرهما. وقوله: ﴿ وَبِالْوَالِيَيْنِ إِحْسَانًا وَذِى ٱلْقُرْبِيَ ﴾.

بِرًا بهما، وعَطفًا عليهما، وإلطافًا لهما، وخفْضَ الجناح، ولينَ القول لهما؛ كقوله: ﴿ فَلَا تَقُل لَمُمَا أُفِ وَلَا نَتْهَرْهُمَا وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا \* وَاَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ اللَّهِ مِنَ اللَّهُمَا وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا \* وَاَخْفِضْ لَهُمَا فِي اللَّهُمَا وَقُل لَهُمَا وَكُولُكُمْ وَصَاحِبْهُمَا فِي اللَّهُمَا مَعْرُوفَكُمْ اللَّهُمَا فِي اللَّهُمَا مَعْرُوفَكُمْ اللَّهُمَا فِي اللَّهُمَا مَعْرُوفَكُمْ اللَّهُمَا فِي اللَّهُمَا فِي اللَّهُمَا فِي اللَّهُمَا فِي اللَّهُمَا فِي اللَّهُمَا فِي اللَّهُمَا فَي اللَّهُمَا فِي اللَّهُمَا فِي اللَّهُمَا فِي اللَّهُمَا فَي اللَّهُمَا وَاللَّهُمَا فَي اللَّهُمَا وَلَا لَهُمَا مَعْرُوفَكُمْ اللَّهُمَا فِي اللَّهُمَا فِي اللَّهُمَا فَي اللَّهُمَا فَي اللَّهُمَا فَي اللَّهُمَا فَي اللَّهُمَا فِي اللَّهُمَا فَي اللَّهُمَا فِي اللَّهُمَا فَي اللَّهُمَا فَي اللَّهُمَا فَي اللَّهُمَا فِي اللَّهُمَا فِي اللَّهُمَا فَي اللَّهُمُمَا فَي اللَّهُمَا فَي اللَّهُمَا فَي اللَّهُمَا فَي اللَّهُمَا فَي اللَّهُمَا فِي اللَّهُمَا فِي اللَّهُمَا فَي اللَّهُمَا فَيْ اللَّهُمُولُولُهُمُ اللَّهُمَامِنَا فَي اللَّهُمَامِيْ اللَّهُمَامُ اللَّهُمُمُامُولُ اللَّهُمُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَامُ اللَّهُمَامُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُولُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُولُ الل

فإن قيل: إن الأَمر بالإحسان فيما بين الخلق يخرج مخرج الإفضال والتبرع، لا على الوجوب، واللزوم.

غير أن الإحسان يجوز أن يكون الفعلَ الحسن نفسَه؛ كقوله: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱللَّهُ عَلِيبٌ وَالْمُحْسِنِينَ﴾ [الأعراف: ٥٦] استوجبوا هذا بالفعل الحسن، لا بالإحسان إلى الله تعالى، وفعلُ الحسن فرضٌ واجبٌ على كل أحد.

والثاني: أَن الإحسان إليهم يجوز أَن يكون من حق الله عليهم، وحقُّ الله عليهم لازم، وعلى ذلك صلةُ القرابةِ والمحارِم، والإنفاقُ عليهم من حق الله عليهم، وهو لازم.

فهذا ينقض على الشافعي<sup>(۱)</sup> قولَه: إنه لا يوجب النفقة إلا على الوالدين، ولا يتكلم في الآباء والأُمهات بالقرابة، ولا سموا بهذا الاسم؛ فدل: أَنه أَراد به غير الوالدين، والله أعلم.

وقوله: ﴿ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْسَكِينِ ﴾ .

يحتمل: على النفل من الصدقة والفرض جميعًا.

وقوله: ﴿ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا ﴾ .

يحتمل وجوهًا:

يحتمل: لا تكتموا صفة محمد ﷺ ونعته ولكن أظهروها.

ويحتمل: الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله.

ويحتمل: المراد به الكلُّ، كل شيء وكل قول؛ أي: لا تقولوا إلا حسنًا. والله أعلم. وقوله: ﴿وَأَقِيمُواْ اَلصَّلُونَ﴾ .

يحتمل: الإقرار بها، والقبول لها.

ويحتمل: إِقامتها في مواقيتها، بتمام ركوعها وسجودها وخشوعها.

ويحتمل: أن كونوا في حالٍ تكون لكم الصلاة والتزكية.

<sup>(</sup>۱) هو: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد المطلبى، أبو عبد الله، الشافعى الإمام العلم، وقال قتيبة: الشافعى إمام ولد سنة خمسين ومائة روى عن مالك وإبراهيم بن سعد وابن عيينة ومحمد بن على بن شافع وخلق، وعنه: أبو بكر الحميدى وأحمد بن حنبل والبويطى وأبو ثور وحرملة وطائفة، حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين، والموطأ وهو ابن عشر سنين، قال الربيع: كان الشافعى يختم القرآن ستين مرة في صلاة رمضان، وقال بحر ابن نصر: كنا إذا أردنا أن نبكى قلنا بعضنا لبعض: قوموا بنا إلى هذا الفتى المطلبي يقرأ القرآن، فإذا أتيناه استفتح القرآن حتى يتساقط الناس من بين يديه ويكثر عجيجهم بالبكاء من حسن صوته، وقال ابن مهدى: كان الشافعى شابا ملهمًا. وقال أحمد: ستة أدعو لهم سحرا أحدهم الشافعى. وقال: إن الشافعي للناس كالشمس للعالم، وقال أبو عبيد: ما رأيت أعقل من الشافعي.

ينظر: تهذيب التهذيب (٩/ ٢٥)، وتاريخ بغداد (٢/ ٥٦)، والثقات (٩/ ٣٠)، والخلاصة (٢/ ٣٠٧). ٣٧٧–٣٧٧).

وقوله: ﴿وَءَاثُواْ ٱلزَّكُوٰءَ﴾ .

يحتمل الوجوه التي ذكرناها في الصلاة.

وقوله: ﴿ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قِلِيـلًا تِنكُمْ وَأَنتُه مُعْرِضُونَ﴾ .

الآية ظاهرة.

وقوله: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ﴾ .

قد ذكرنا الميثاق والعهد في غير موضع.

وقوله: ﴿لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ﴾ .

يحتمل وجهين:

أى: لا تسفكون دماءَ غيركم، فيسفك دماءَكم؛ فتصيرون كأنكم سفكتم دماءَكم.

ويحتمل: لا يسفك بعضُكم دماءَ بعض؛ كقوله: ﴿ فَسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَنْفُسِكُمْ ﴾ [النور: ٦١]،

أى: يسلم بعضكم على بعض.

وذكر نقض العهد في هؤلاءِ وإن كان في أَواثلهم؛ لوجهين:

أحدهما: لما رضى هؤلاء بفعل آبائهم.

والثانى: بقولهم: ﴿ إِنَّا وَجَدُنَا عَانِكَةَنَا عَلَيْتَ أُمَّةً . . . ﴾ الآية [الزخرف: ٢٢، ٢٣].

وقوله: ﴿ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِن دِيكُوكُمْ ﴾ .

يحتمل أيضًا وجهين:

يحتمل: ولا يُخرج بعضُكم بعضًا.

ويحتمل: لا تخرجوا غيركم من ديارهم، فتخرجون من دياركم؛ على ما ذكرنا فى قوله: ﴿لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ﴾، والله أعلم.

وقوله: ﴿ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنشُرْ تَشْهَدُونَ﴾ .

يحتمل: ثم أقررتم وأنتم تشهدون بالعهد والميثاق، وتشهدون أنه في التوراة.

وقوله: ﴿ ثُمَّ أَنتُمْ هَآؤُلَا ﴾ .

يعنى: يا هؤلاء.

وقوله: ﴿ نَقَـٰئُلُونَ ۚ أَنفُسَكُمُ ۚ وَتُحْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَنْرِهِمْ﴾ .

يحتمل الوجهين اللذَين ذكرتهما في قوله: ﴿لاَ تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم﴾ . وقوله: ﴿تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْمِرْمُ وَالْمُدْوَنِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَنَرَىٰ ثُغَنْـدُوهُمْ﴾ .

أى: تَعَاوَنُون عليهم، يُعاون بعضكم بعضًا بالإخراج، وهو الظلم والعدوان.

وقوله: ﴿ وَهُوَ مُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ﴾ .

أى: ذلك الإخراج محرم عليكم.

وقوله: ﴿ وَإِن يَأْتُوكُمْ أَسَكَرَىٰ تُفَادُوهُمْ . . . ﴾ .

الآيةُ - وإن كانت مؤخرة في الذكر - فهي مقدمة؛ كأنه قال: لا تسفكون دماءَكم ولا تخرجون أنفسكم، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم.

وقوله: ﴿ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَغْضِ الْكِنَابِ وَتَكَفُّرُونَ بِبَغْضِ ﴾ .

آمنوا بالمفَاداة من الأسارى، وكفروا بالإخراج وسفك الدماءِ.

ويحتمل: الإيمان ببعض ما في التوراة، وكفروا ببعضها، وهو نَعْت محمد ﷺ وصفته؛ إذ لم يكن على موافقة مُرادهم.

ويحتمل: أن فادوا أسراهم من غيرهم، وسَبَوْا ذَرَارى غيرهم.

وقوله: ﴿ فَمَا جَزَآهُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِرْئُ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنَيَأُ وَيَوْمَ الْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِ الْمَنَابُ﴾.

قيل(١): الخزى في الدنيا إجلاءُ بني النضير من ديارهم، وإخراجهم إلى الشام.

وقيل (٢): مقاتلةُ بنى قريظةَ، وسبئ ذراريهم، وذلك لحربٍ وقع بينهم، والله أعلم. ويحتمل قوله: ﴿ فَمَا جَزَآهُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْئٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَآ﴾. ولكن

لا يعاقبون في الدنيا، بل يردون إلى أشد العذاب في الآخرة، وإن استوجبوا ذلك في الدنيا؛ كقوله: ﴿إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِرِ . . . ﴾ الآية [إبراهيم: ٤٢].

وقوله: ﴿ وَمَا اللَّهُ بِغَنفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ .

وعيدٌ. قد ذكرنا ذلك فيما تقدم.

وقوله: ﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُوا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَكَابُ وَلَا هُمّ يُنَصَرُونَ﴾.

يحتمل: أنهم كانوا آمنوا بمحمد ﷺ قبل خروجه وبعثه، فلما بعث على خلاف مرادهم كفروا به، فذلك اشتراء الحياة الدنيا بالآخرة.

ويحتمل: ابتداء اختيار الضلال على الهدى، والحياة الدنيا على الآخرة، من غير أَن آمنوا به، والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ مَاتَيْنَا مُوسَى الْكِنَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ، بِالرُّسُلِّ وَمَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ الْجَيْنَاتِ وَأَيَّدُنَهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَا بَهْوَى أَنْسُكُمُ اسْتَكْبَرَثُمْ فَفَرِيقًا كَذَبْتُمْ الْجَيْنَاتِ وَأَيَّذَنَهُ بِرُوجِ الْقُدُسِ أَفَكُمُ مَا كَذَبْتُمْ

<sup>(</sup>١) قاله ابن جرير (١/٤٤٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر السابق.

وَفَرِيقًا نَقْنُلُونَ ﴿ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلَفًا بَل لَمَنَهُمُ اللّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَمَّا جَآءَهُمْ مَا كِنَبُّ مِنْ عِندِ اللّهِ مُصَدَقَّ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ بَسْتَفْنِهُونَ عَلَى ٱلّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَآءَهُم مَا كَنَبُ مِنْ عِندِ اللّهِ مُصَدَقً لِيهِ مُلَعَنَةُ اللّه عَلَى ٱلكَفِرِينَ ﴿ فِلْمَا اللّهُ مَوْا بِهِ الْفُسَهُمْ أَن يَكُولُوا بِمَا أَنزَلَ اللّهُ مِن فَضَلِهِ عَلَى مَن يَشَآهُ مِن عِبَادِةٍ فَبَآمُو بِغَضَبٍ عَلَى عَضَبٌ وَلِلْكَلَفِرِينَ أَنذَلَ اللّهُ بَعْنَا أَن يُغَرِّلُ اللّهُ مِن فَضَلِهِ عَلَى مَن يَشَآهُ مِن عَبَادِةٍ فَبَاهُو بِعَضَبٍ عَلَى عَضَبٌ وَلِلْكَلفِرِينَ عَذَابُ مُهِيتُ ﴿ وَلِمَا اللّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكَفُرُونَ بِمَا وَزَاءَمُ وَهُو ٱلْخَقُ مُصَدِقًا لِمَا مَعَهُمُ قُلُ فَلِمَ تَقْلُلُونَ أَنْبِكَآءَ اللّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ . وَرَاءَمُ وَهُو ٱلْخَقُ مُصَدِقًا لِمَا مَعَهُمُ قُلْ فَلِمَ تَقْلُلُونَ أَنْبِكَآءَ اللّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُمُ مُؤْمِنِينَ ﴾ .

وقوله: ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ ﴾ .

يعنى: التوراة، وهو ظاهر.

وقوله: ﴿وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ، بِٱلرُّسُلِّ﴾ .

وقيل(١): وقفينا: أَرْدَفْنَا، وهو من القفا، قفا يقفو.

وقيل<sup>(٢)</sup>: أَتبعنا رسولًا على أَثر رسول؛ كقوله: ﴿فَأَتَبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضَا﴾ [المؤمنون: ٤٤] واحدًا على أَثر واحدٍ.

وقوله: ﴿ وَءَاتَيْنَا عِيسَى أَبِّنَ مَرْيَمُ ٱلْبَيِّنَاتِ ﴾ .

قيل (٣): البينات: الحجج.

وقيل (٤): العجائب التي كانت تجرى على يديه، من خلق الطين، وإحياء الموتى، وإبراءِ الأكمه والأبرص، وإنباءِ ما يأكلون وما يدخرون.

وقيل: البينات: الحلال والحرام.

ثم الرسل في أنفسهم حفظوا حججًا؛ فلم يحتج كل قول يقولون إلى أن يكون مصحوبًا بدليل وبيانٍ على صدقهم؛ لأنهم في أنفسهم حجة.

وأما سائر الناس فليسوا بحجج فى أنفسهم، فلا بد لكل قول يقولون أن يأتوا بدليلٍ يدل على صدقهم، وبيانٍ يُظهر الحقَّ من الباطل، والصوابَ من الخطأ، والصدقَ من الكذب. وبالله التوفيق.

وقوله: ﴿وَأَيَّدُنَّهُ ﴾ : قويناه.

<sup>(</sup>١) قاله ابن جرير (١/٤٤٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر السابق.

<sup>(</sup>٣) قاله ابن جرير (١/ ٤٤٨).

<sup>(</sup>٤) قاله ابن عباس، أخرجه ابن جرير عنه بنحوه (١٤٨٦).

## ﴿ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ﴾ .

اختلف فيه:

قيل(١): روح القدس: جبريل.

وفي الأصل: القدوس، لكن طرحت الواو للتخفيف(٢).

وتأْييدُه: هو أَن عصمه على حفظه؛ حتى لم يدن منه شيطان، فضلًا أَن يدنو بشيء، والله أعلم.

وقيل: ﴿وَأَيَّذُنَّهُ بِرُوجٍ ٱلْقُدُمِنَّ﴾ يعنى بالروح: روح الله.

ووجه إضافة روح عيسى إلى الله - عز وجل -: أَن تكون أضيفت تعظيمًا له وتفضيلً<sup>(٣)</sup>، وذلك أن كل خاص أُضيف إلى الله - عز وجل - أُضيف؛ تعظيمًا لذلك الشيء، وتفضيلًا له، كما يقال لموسى: كليم الله، ولعيسى: روحُ الله، ولإبراهيم: خليلُ الله، على التعظيم والتفضيل.

وإذا أُضيف الجُمَل إلى الله - عز وجل - فإنما تضاف؛ تعظيمًا له - عز وجل - وتنزيهًا؛ كقوله: ﴿رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ [الرعد: ١٦] أُضيف ذلك إليه؛ تعظيمًا وتنزيهًا، والله الموفق.

والأصل في ذلك: أن خاصية الأشياء إذا أُضيف ذلك إليه أضيف تعظيمًا لتلك الخاصية. وإذا أُضيف جملِ الأَشياء إلى الله، فهو يخرج على تعظيم الرب والتبجيل له.

وقوله: ﴿ أَفَكُلَمَا جَآءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لَا نَهْوَىٰ آنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرَتُمْ فَفَرِيقًا كَذَبْتُمْ وَفَرِيقًا نَقْلُلُونَ﴾.

في ظاهر هذه الآية أُنهم كذبوا فريقًا من الرسل، وقَتلوا فريقًا منهم.

ومنهم من يقول: إنهم قتلوا الرسل والأنبياء.

فنقول: يحتمل قوله: ﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا ﴾ في رسول دون رسول، فمن نصره الله فهو

<sup>(</sup>۱) قاله قتادة، أخرجه ابن جرير عنه (۱٤٨٨)، وعن السدى (۱٤٨٩)، والضحاك (۱٤٩٠)، والربيع (۱٤٩١). وانظر الدر المنثور (١/٦٧).

 <sup>(</sup>۲) ينظر: اللباب في علوم الكتاب (٢/٢٦٦)، والدر المصون (١/٢٩٤)، والمحرر الوجيز (١/
 (١٧٦)، والبحر المحيط (١/٢٦٤).

<sup>(</sup>٣) في أ: وتخصيصًا.

لم يقتل. أو كان ما ذكر من النُّصرة لهم كان بالحجج والآيات.

ثم فى الآية دلالة رسالة محمد ﷺ ونبوته؛ لأنه أخبرهم بتكذيب بعض الرسل، وقتل بعضهم، فسكتوا عن ذلك، فلولا أنهم عرفوا أنه رسول – عرف ذلك بالله – وإلا لم يسكتوا عن ذلك.

وقوله: ﴿وَقَالُوا قُلُونُنَا غُلَفٌّ بَل لَّمَنَّهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ﴾ .

يعنى: في أَكنة عليها الغطاء؛ فلا نفهم ما تقول، ولا نفقه ما تُحدِّث.

يدَّعون زوال الخطاب عن أنفسهم؛ كراهية لما سمعوا.

وأَكذَبَهُمُ الله تعالى بقوله: ﴿ بَل لَمَنَهُمُ اللّهُ ﴾ أَى: طردهم الله؛ بكفرهم، وعتوهم، وتفريطهم في تكذيب الرسول ﷺ، واعتنادهم إياه، لا أَن قلوبهم بمحل لا يفهمون شيئًا مما يخاطبون به – على ما يزعمون – ولكن ذلك لترك التفكر والتدبر فيها.

وقيل في قوله: ﴿ قُلُوبُنَا غُلْفًا ﴾: يعنى: أَوعيةً، تفهم وتعى ما يقال، ويخاطب، ولكن لا تفهم ما تقول، ولا تفقه ما تُحدث، فلو كان حقًا وصدقًا لفهمت ولفقهت عليه.

يَدُّعُون إِبطال ما يقول الرسول ﷺ لهم، وذلك نحو ما قالوا لشعيب: ﴿مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ﴾ [هود: ٩١].

وقوله: ﴿فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ﴾ .

قيل فيه بوجهين:

قيل<sup>(۱)</sup>: فقليلًا أى بقليل ما يؤمنون من التوراة؛ لأنهم عرفوا نَعْته وصفته، وحرفوه، فلم يؤمنوا به.

> وقيل: فقليلًا، أَى: قليل منهم يؤمنون بالرسل، صلى الله عليهم وسلم. وقوله: ﴿وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِنَنْ مِنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ﴾ .

فلولا أنهم عرفوا أن هذا الكتاب هو موافق لما معهم من الكتاب، غير مخالف له، وإلا لأظهروا الخلاف لو عرفوا ذلك، ولتكلفوا على إطفاءِ هذا النُّور ودفعه؛ فدل سكوتهم عن ذلك، وترك اشتغالهم بذلك، أنهم عرفوا موافقته لما معهم من التوراة؛ ففيه آية نُبوة محمد ﷺ.

وقوله: ﴿ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْنَفْنِهُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. فَلَمْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَنِفِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) قاله معمر، أخرجه ابن جرير عنه بنحوه (١٥١٩).

﴿ يَسْنَفْتِكُ ﴾ : يستنصرون ﴿ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ قبل أن يُبعث محمد ﷺ ، يقولون : اللهم انصرنا بحق نبيُّك الذي تبعثه ، فلما لم يجئهم على هواهم ومرادهم كفروا به ، فلعنة الله على الكافرين .

وقوله: ﴿ بِشَكُمَا اَشْتَرُواْ بِهِ ۚ أَنفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُواْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ﴾ .

يقول: اشتروا ما به هلاكهم بما به نجاتهم.

وذلك أنهم كانوا آمنوا بمحمد ﷺ؛ فكان إيمانُهم به نجاتَهم في الآخرة، فكفروا به، وذلك هلاكُهم، وبالله التوفيق.

وقيل ﴿ بِنْسَكُمَا ٱشْتَرُواْ بِهِ \* ؛ باعوا به أنفسهم بعرض يسير من الدنيا، بعذاب في الآخرة أَبدًا.

وقوله: ﴿بَغْيًا﴾ .

قيل (١): حسدًا منهم؛ وذلك أنهم قد هَووا أن يُبعث محمد ﷺ من أولاد إسرائيل؛ لأنهم كانوا أُمَّتَه، فلما بُعث من أولاد إسماعيل – عليه السلام – والعربُ كانت من أولاده كفروا به، وكتموا نعته حسدًا منهم.

وقوله: ﴿ أَن يُنَزِّلَ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ ﴿ ﴾ .

يعنى: النبوة والكتاب على محمد رسول الله ﷺ.

وقيل<sup>(۲)</sup>: ﴿بَغْيًا﴾ أَى: ظلمًا، ظلموا أنفسهم بكفرهم بمحمد ﷺ، وتكذيبهم إياه. وقوله: ﴿فَبَآيُو﴾ .

قد ذكرنا فيما تقدم.

وقوله: ﴿ بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍّ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَابُّ مُهِينٌ ﴾ .

يحتمل وجهين:

قيل: استوجبوا الغضب من الله؛ بكفرهم بمحمد ﷺ، على أثر غضب؛ بكفرهم بعيسى، وبما جاء به.

وقيل: إنما استحقوا اللَّعنة على أثر اللَّعنة؛ بعصيانٍ بعد عصيانِ، وبذنب على أثر الذنب. والله أعلم.

وقوله: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ ﴾ .

على محمد ﷺ من القرآن.

<sup>(</sup>١) قاله قتادة، أخرجه ابن جرير عنه (١٥٣٩) وعن السدى (١٥٤٠) وأبي العالية (١٥٤١).

<sup>(</sup>٢) قاله البغوى في تفسيره (١/ ٩٤).

وقوله: ﴿قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْمَا﴾ .

يعنى التوراة، وهم لم يكونوا آمنوا بالتوراة؛ لأنهم لو كانوا آمنوا بها لكان في الإيمان بها إيمان بمحمد عليه وبما أُنزل عليه، وإيمان بجميع الأنبياء – عليهم السلام – والرسل، وبجميع ما أُنزل عليهم؛ لأن فيها الأمر بالإيمان بجميع الرسل وبكتبهم؛ لأنه قال: ﴿مُصَدِقًا لِمَا مَعَهُمُ ﴾، وموافقًا له.

فالإيمان بواحد منهم إيمان بجميع الكتب، وبعضها موافق لبعض.

وقوله: ﴿وَيَكَفُّرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ وَهُوَ ٱلْمَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمُّ ﴾ .

قيل<sup>(١)</sup>: وراءَ التوراة كفروا بالإنجيل والفرقان؛ كأنه قال: كفروا بالذى وراءَه وهو الحق؛ إذ هما موافقان لما معهم، غير مخالف له.

ويحتمل: ﴿وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ﴾ يعنى: وراء موسى بعيسى وبمحمد ﷺ؛ كأنه قال: من ورائه ﷺ.

وقوله: ﴿قُلْ فَلِمَ تَقَنَّلُونَ أَنْبِيآةَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنيك﴾ .

فإن قالوا: إنا لم نقتل الأُنبياءَ، ونحن مؤمنون.

قيل لهم: إنكم - وإن لم تتولوا القتلَ - فقد رَضيتُم بصنيع أُولئك، واتبعتم لهم، مع ما قد هَمُّوا بقتل محمد ﷺ مرارًا؛ ولذلك أُضيف إليهم.

وقيل: أُخبر – عز وجل – نبيَّه ﷺ غاية سفههم، وعتوهم، ومكابرتهم في تكذيبه.

وذلك: أَن النبى ﷺ دعا اليهود إلى الإيمان به، وبما أُنزل عليه. فقالوا: ائتنا بالآيات والقربان، كما كانت الأنبياء – من قبل – يأتون بها قومهم.

يقول الله – عز وجل .: قد كانت الأُنبياء من قبل تجيء – بما تقولون – إلى آبائكم؛ من الآيات والقربان، فكانوا يقتلُونهم.

فيقول الله - عز وجل - لمحمد ﷺ: أَنْ قل لهم: لم تقتلون؟

يقول: لم قتل آباؤكم أُنبياء الله قَبْلَ محمد ﷺ وقد جاءُوا بالآيات والقربان إن كنتم صادقين بأن الله عهد إليكم (٢) في التوراة: ألا تؤمنوا (٣) لرسول حتى يأتيكم (٤) بقربان تأكله النار، وقد جاءُوا به. فَلِم قتلوهم؟!

 <sup>(</sup>۱) قاله أبو العالية، أخرجه ابن جرير عنه (١٥٦٠)، وعن الربيع (١٥٦١)، وانظر الدر المنثور (١/
 (١٧٢).

<sup>(</sup>٢) في أ: إلينا.

<sup>(</sup>٣) في أ: نؤمن.

<sup>(</sup>٤) في أ: يأتينا.

فهو - والله أعلم - أنهم أخذوا هذه المحاجة من أوائلهم، وإن علموا بما ظهرت نبوة محمد ﷺ، وأنه مبعوث، وأنتم تقلدونهم، فتُقلدونهم - لو أوتيتم - كما قلدتموهم، وإن علمتم بما عاينتم؛ إذ لا حجة لكم. والله أعلم.

وقوله: ﴿وَلَقَدْ جَآءَكُم مُوسَىٰ بِٱلْبَيِنَاتِ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْـدِهِ. وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ﴾. والبينات: ما ذكرنا - فيما تقدم - من الآيات المعجزة، والحجج العجيبة، والبراهين الظاهرة على رسالته ونبوته، وصدق ما يدعوهم إليه، مما يدل كله أنه من عند الله.

ثم - مع ما جاءَهم موسى بها - عبدوا العجل واتخذوه إلهًا، وكفروا بالله.

يُعَزِّى نبيه ﷺ؛ لئلا يظن أنه أول مُكذَّب من الرسل، ولا أول من كُفِر به؛ حتى لا يضيق صدره بما يقولون، ويستقبلونه بما يكره، وبالله التوفيق. كقوله: ﴿وَكُلًا نَّقُشُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآهِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِ، فُوَادَكَ ﴾ [هود: ١٢٠].

وقوله: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِينَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَاۤ ءَاتَيْنَكُم بِثُوَّةٍ ﴾ .

قد ذكرنا هذا فيما تقدم ما فيه مقنع، إن شاءَ الله تعالى.

وقوله: ﴿وَأَشْمَعُوا ۚ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾ .

يحتمل وجهين:

يحتمل: اسمعوا، أي: أجيبوا.

ويحتمل: اسمعوا: أَطيعوا، لكن هذا فيما بين الخلق جائز السمع والطاعة.

وأما إضافة الطاعة إلى الله - عز وجل - فإنه غير جائز؛ إذ لا يجوز أن يقال: أطاع الله. وأما السمع فإنه يجوز؛ لقوله: «سمع الله لمن حمده»(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى (۲۸۳/۲)، كتاب الأذان، باب فضل «اللهم ربنا لك الحمد» (۲۹۱)، وطرفه فى (۲۲۸)، ومسلم (۱/۳۰۱)، كتاب الصلاة، باب التسميع والتأمين (۷۱/ ۴۰۹)، عن أبى هريرة.

﴿ قَالُوا سَمِعْنَا ﴾ قولك ، ﴿ وَعَصَيْنَا ﴾ أمرك.

لكن قولهم: ﴿وَعَصَيْنَا﴾ لم يكن على أثر قولهم: ﴿سَمِعْنَا﴾ ، ولكن بعد ذلك بأوقات؛ لأنه قيل: لما أبوا قبول التوراة؛ لما فيها من الشدائد والأحكام، رفع الله الجبل فوقهم (١١) ، فقبلوا؛ خوفًا من أن يرسل عليهم الجبل، وقالوا: أطعنا، فلما زايل الجبل، وعاد إلى مكانه، فعند ذلك قالوا: ﴿وَعَصَيْنَا﴾ ، وهو كقوله: ﴿ثُمَّ تَوَلَيْتُهُ مِنْ بَعِدِ ذَالِكَ ﴾ [البقرة: ٦٤] فالتولى منهم كان بعد ذلك بأوقات.

وقوله: ﴿وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْمِجْلَ بِكُنْرِهِمُ﴾.

قيل (٢): أُشربوا، أَى: جُعل في قلوبهم حبُّ عبادة العجل بكفرهم بالله عز وجل.

وقيل: سُقُوا حُبُّ العجل.

وقيل: إن موسى لما أحرق العجل، ونسفه في البحر جعلوا يشربون منه لحبهم العجل.

وقيل<sup>(٣)</sup>: لما أُحرق ونسف في البحر جعلوا يلحسون الماء حتى اصفرت وجوههم.

وقيل: إنهم لما رأوا في التوراة ما فيها من الشدائد، قالوا عند ذلك: عبادةُ العجل علينا أهون مما فيها من الشرائع.

وكله يرجع إلى واحد، وذلك كله آثار الحب.

وقوله: ﴿قُلْ بِثْسَكَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ ۚ إِيمَانَكُمُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ .

قيل(٤): قل يا محمد: بئسما يأمركم إيمانكم بالعجل الكفرَ بالله عز وجل.

وقيل: إن اليهود ادعوا أنهم مؤمنون بالتوراة؛ فقال: ﴿يِشَكُمَا يَأْمُرُكُم ﴾ أي بالتوراة؛ إذ كفرتم بمحمد ﷺ، وقد وجدتم فيها نعته وصفته.

وقوله: ﴿قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِمِكَةُ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ﴾.

وذلك أَن أَعداءَ الله - تعالى - كانوا يقولون: إن الجنة لنا فى الآخرة، بقولهم: ﴿ لَنَ يَدَّخُلَ اَلْجَنَّةَ إِلَا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَنْرَئُ ﴾ [البقرة: ١١١]، وكقولهم: ﴿ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَنْرَئُ ﴾ [البقرة: ١٨]؛ وَمَعَنُ مُبْنَوُا اللّهِ وَأَحِبَتُونُ ﴾ [المائدة: ١٨]؛

<sup>(</sup>١) في أ: عليهم.

 <sup>(</sup>۲) قاله قتادة، أخرجه ابن جرير عنه بنحوه (١٥٦٤)، وعن أبي العالية (١٥٦٥)، والربيع (١٥٦٦).
 وانظر الدر المنثور (١/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٣) قاله السدى، أخرجه ابن جرير عنه بنحوه (١٥٦٧)، وعن السدى (١٥٦٨).

<sup>(</sup>٤) قاله البغوى في تفسيره (١/ ٩٥).

فقال الله تعالى لنبيه ﷺ: قل لهم: إن كانت لكم الدار الآخرة - كما تزعمون - وأنكم أبناءُ الله وأحباؤه - كما تقولون - ﴿فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ﴾ .

وذلك أن المرء لا يكره الانتقال إلى داره، وإلى بستانه، بل يتمنى ذلك، وكذلك المرءُ لا يكره القدوم على أبيه، ولا على ابنه، ولا على حبيبه، ولا يخاف نقمته ولا عذابه، بل يجد عنده الكرامات والهدايا.

فإن كان كما تقولون، فتمنوا الموت؛ حتى تنجوا من غم الدنيا، ومن تحمل الشدائد التي فيها إن كنتم صادقين في زعمكم: بأن الآخرة لكم، وأنكم أبناءُ الله وأحباؤه.

فإن قيل: إنكم تقولون: إن الآخرة للمؤمنين، ثم لا أحد منهم يتمنى الموت إذا قيل له: تمنّ الموت، فما معنى الاحتجاج عليهم بذلك، وذلك على المؤمنين كهو عليهم؟ قيل: لوجهين:

أحدهما: أن المؤمنين لم يجعلوا لأنفسهم من الفضل والمنزلة عند الله ما جعلوا هم لأنفسهم؛ فكان في تمنيهم صدقُ ما ادعَوْا لأنفسهم، وفي الامتناع عن ذلك ظهورُ صدق رسول الله ﷺ.

والثانى: ما ذكرنا أنهم ادعوا: أنهم أبناءُ الله وأحباؤه، وفى تمنيهم الموت ردهم، وصرفهم إلى الحبيب، والأب الذى ادعوه، ولا أحد يرغب وينفر عن حبيبه وأبيه؛ فدل امتناعهم عن ذلك: على كذبهم فى دعاويهم. وبالله نستعين.

فإن سأَلونا عن قوله: ﴿فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ﴾ أنهم إذا تمنوا ليس كان انقضاء عمرهم بدون الأَجَل الذي جعل لهم، وفي ذلك: تقديم الآجال عن الوقت الذي كان أَجَلا، وقال الله تعالى: ﴿لَا يَسْتَأْفِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ [الأعراف: ٣٤].

قيل: إن الله علم منهم - في سابق علمه، وأَزليته - أَنهم لا يتمنون جعل أَجلهم ذلك. ولو علم منهم أُنهم يتمنون الموت لكان يجعل أَجلهم ذلك في الابتداء، وكذلك هذا الجواب؛ لما روى: «أَن صلة الرحم تزيد في العمر»(١).

إنه كذلك يحتمل في الابتداء، لا أن يجعل أجله إلى وقت، ثم إذا وصل رحمه يزيد على ذلك الأجل أو ينقص، فيتمنى الموت عن الأجل المجعول المضروب له، وبالله التوفيق.

وقوله: ﴿ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبِدًّا ﴾ .

فيه دلالة إثبات رسالة محمد ﷺ، وذلك أنه أخبر - عز وجل - أنهم لا يتمنون أبدًا،

<sup>(</sup>١) تقدم.

فكان كما قال؛ فدل أنه من عند الله علم ذلك.

وقوله: ﴿ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ ﴾ .

من الذنوب، والعصيان، والتكذيب بمحمد ﷺ، والحسد له.

وهم - والله أعلم - قد عرفوا عن صنيعهم، وما لهم من عند الله من العذاب والجزاء، لكنهم قالوا ذلك؛ على التعنت، والمكابرة، والسفه؛ لذلك لم يتمنوا، والله الموفق.

وقوله: ﴿وَٱللَّهُ عَلِيمُ بِٱلظَّالِمِينَ﴾ .

هو على الوعيد؛ كقوله: ﴿وَلَا تَحْسَبَكَ اللَّهَ غَلَفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ﴾ [إبراهيم: ٤٢].

ويحتمل: عليم بالظالمين؛ بما يفضحهم بالحجج، ويُظهر كذبهم في الدنيا؛ لئلا يظن أحد أنه عن غفلة بما يعملون، بل خلقهم على علم منه بما يعملون. خلقهم؛ ليعلم أنه لا لنفع له بخلقهم خلَقَهم، وأن ذلك لا يضره.

وقوله: ﴿ وَلَنَجِدَ نَهُمْ ﴾ يعنى اليهود.

﴿ أَخْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ ﴾ .

وعلى كراهية الموت.

فدل حرصهم على حياة الدنيا أُنهم كذبة فيما يزعمون ويدعون.

وقوله: ﴿ وَمِنَ الَّذِينَ آشَرَكُوا ۚ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ ٱلْفَ سَنَةِ وَمَا هُوَ بِمُزَعْزِعِهِ، مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمِّرُ ﴾ .

يعنى: المجوس (١).

ويقول الشهرستاني: (المجوسية يقال لها الدين الأكبر، والملة العظمي).

وأُطلَق العرب اسم المجوس على قرصان النورمان، والسكاندينافيين الذين حاولوا في القرون الوسطى اقتحام السواحل أو الحدود في بلاد الغرب الإسلامي.

وقد عرفت المجوسية بأنها ديانة الفرس؛ لأن معظم الفرس كانوا يدينون بها منذ ظهرت فى بلادهم خصوصًا (الزرادشتية). التى كانت الدين الرسمى (للدولة الساسانية) التى تأسست عام ٢٢٦ق. م. وإن كانت بدايتها أسبق من نشأة هذه الدولة بكثير، فشأن المجوسية شأن غيرها من أديان قديمة جابت أرجاء المعمورة فى مصر واليونان والصين والهند والعراق وغيرها، لكنها لم تقتصر على بلاد الفرس وحدها، حيث إن بعض العرب دانوا بها فى هجر وحضرموت وعمان، وقيل: إن بعض العرب كان يدين (بالمزدكية) وممن تمجس من العرب (زرارة بن عدس) وابنه (حاجب) و (الأقرع بن حابس) وغيرهم.

<sup>(</sup>١) والمجوسية بالفتح نحلة. وفي الحديث: "فأبواه يمجسانه".

ولم يرد ذكر المجوس في القرآن الكريم إلا في قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّائِثِينَ وَالتَصَرَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يَقْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ﴾ [الحج: ١٧].

ويقرر ابن خلدون أنهم - أي المجوس- من أقدم الأمم، فيقول:

هذه الأمة -أى المجوس- من أقدم أمم العالم، وأشدهم قوة وآثارًا في الأرض، وكانت لهم دولتان عظيمتان طويلتان:

الأولى: الكينوية، والثانية: الساسانية الكسروية.

ثم يحدد ملكهم فيقول (إن مدة ملكهم من -كيومرث- أبيهم إلى الملك يزدجرد أيام عثمان رضى الله عنه أربعة آلاف سنة ومائتان وإحدى وثمانون سنة).

ولقد مرت المجوسية بمراحل أربعة تمايزت كل منها عن سابقتها:

الأولى - من نشأتها حتى ظهور زرادشت.

الثانية - المجوسية في عهد زرادشت.

الثالثة – المجوسية بعد زرادشت وحتى ظهور الإسلام.

الرابعة - المجوسية بعد ظهور الإسلام.

وللمجوسية عقائدها الفاسدة:

فهم يعتقدون أن للعالم إلهين اثنين، أو أصلين يقتسمان الخير والشر، ويسمون الأول (النور) والآخر (الظلمة)، وبالفارسية (يزدان) و (أهرمن).

ويقول ابن حزم (والمجوس لا يقرون بنبوة أحد من الأنبياء إلا زرادشت.

ويقول السكسكي في معرض حديثه عن المجوس: (إنهم ينكرون نبوة آدم ونوح عليهما السلام).

وقالوا: لم يرسل الله عز وجل إلا رسولاً واحدًا لا ندرى من هو؟

وللمجوس كتاب مقدس يسمى (الأونستا) أو الأبستاق يزعمون أنه نزل على نبيهم (زرادشت) من الإله وعمل (زرادشت) تفسيرًا له سماه (زندا) والمجوس تؤمن باليوم الآخر والبعث والحساب والجنة والنار والصراط بيد أنه كان إيمانًا شائهًا، وهم يرون أن البعث للأرواح دون الأجساد فهم يعتقدون أن الروح ألبست الجسد من أجل محاربة (أهرمن) وجنوده من الشياطين، فإذا قضى عليهم فإن الروح تخلص من الجسد فيكون البعث بها فقط، ولهم مراء عجيبة في مصير الروح بعد مفارقتها الجسد، وبعض فرق المجوس تعتقد في التناسخ، شأنها في ذلك شأن معظم الأديان الوضعية القديمة.

ومن فرق المجوس فرقة تسمى التناسخية تقول: بتناسخ الأرواح فى الأجساد والانتقال من شخص إلى شخص آخر. والمجوسية تؤمن بالمهدى فيذكر الشهرستانى عن (زرادشت) قوله فى كتابه (زند أوستا) سيظهر فى آخر الزمان رجل اسمه (أشيزريكا) ومعناه الرجل العالم يزين العالم بالدين والعدل، ثم يظهر فى زمانه (بتياره) فيوقع الآفة فى أمره، وملكه عشرون سنة ثم يظهر بعد ذلك (أشيزريكا) على أهل العالم ويحيى العدل، ويميت الجور ويرد السفن المغيرة إلى أوضاعها الأولى وتنقاد له الملوك، وتتيسر له الأمور، وينصر الدين والحق، ويحصل فى زمانه الأمن، وسكون الفتن، وزوال المحن.

وللمجوسية شعائرها الضالة التي فيها:

<sup>-</sup> عبادة النار.

أى: هم أحرص الناس على حياة الدنيا من المجوس؛ لأن المجوس لا يؤمنون بالبعث ولا بالقيامة، وهم يؤمنون بها؛ فهم - مع إيمانهم بالبعث، وتصديقهم بالقيامة - أحرص على حياة الدنيا من المجوس الذين لا يؤمنون بالبعث ولا بالقيامة.

وقيل: إنَّه على الابتداءِ.

ولا يتنافى بقول: ﴿ وَمِنَ ٱلَّذِيكَ أَشَرَكُواْ ﴾ يعنى: المجوس ﴿ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ ٱلْفَ سَنَةِ ﴾ ؛ لأنهم يقولون فيما بينهم: ألف سنة تأكل النيروز والمهرجان، ويقولون بالفارسية: هزار ساله بزه.

فأخبر الله - تعالى - أن طول العمر في الدنيا لا ينجيه من العذاب في الآخرة، ولا اعده عنه.

وهو قوله: ﴿ وَمَا هُوَ بِمُزَمِّزِهِمِ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمِّرُ ﴾ ، وهو كقوله: ﴿ أَفَرَيَّتَ إِن

<sup>—</sup> تعظيم الملوك ورفعهم إلى مرتبة الألوهية.

<sup>-</sup> الصلوات والزمزمة.

<sup>-</sup> شرب الخمر.

<sup>-</sup> الولع بالغناء والمعازف.

<sup>-</sup> استحلال المحارم.

وللمجوسية فرق يحددها الإمام الشهرستاني على النحو والترتيب التاليين:

<sup>-</sup> الكيومرثية .

<sup>-</sup> الزروانية.

<sup>–</sup> الزرادشتية .

ثم يفرق بينهم وبين الثنوية فيحصر فرق الثنوية في:

<sup>-</sup> المانوية .

<sup>-</sup> المزدكية .

<sup>-</sup> الديصانية . - المقرنة

<sup>-</sup> المرقيونية.

<sup>-</sup> الكينوية .

<sup>-</sup> والصيامية. - والتناسخية.

ينظر: لسان العرب لابن منظور مادة (مجس)، تاج العروس من جواهر القاموس لمحمد مرتضى الزبيدى (787)، مختار الصحاح لمحمد بن أبى بكر الرازى مادة (مجس)، الملل والنحل للشهرستانى (787)، الدين والفلسفة والعلم أ/ محمود أبو الفيض ص (787)، تاريخ العرب قبل الإسلام جواد على (787)، تاريخ ابن خلدون (787)، موسوعة الفرق الإسلامية قبل الإسلام جواد على (787)، تاريخ ابن خلدون (787)، موسوعة الفرق الإسلامية (187)، وما بعدها، الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم الأندلسي (187)، قصة (البرهان في عقائد أهل الأديان للسكسكي تحقيق/ على بن ناصر عسيرى ص (187)، قصة الحضارة لول ديورانت (187).

مَّتَّعَنَّهُمْ سِنِينَ ﷺ ثُمُّ جَآءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿ مَا أَغْنَى عَنَهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ ﴿ ﴾ [الشعراء].

وقوله: ﴿وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ .

هو على الوعيد أيضًا.

قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَن كَاتَ عَدُوًا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْتَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَيُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمُلْتَهِكَنِهِ، وَرُسُلِهِ، وَجِبْرِيلَ وَمِيكُنلَ فَإِنَ اللَّهَ عَدُوُّ لِلْكَسِرِينَ ﴾ .

وقوله: ﴿قُلْ مَن كَاكَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّمُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْك بَدَيْهِ﴾ .

وذلك أن اليهود قالوا: لو كان الذى يَنْزِل<sup>(۱)</sup> على محمد بالوحى ميكائيل لتَّبعناه، ونؤمن به؛ لأن ميكائيل هو الذى ينزل بالغيث والرحمة، وجبريل هو المنزل بالعذاب والحرب والشدائد، فهو عدو لنا؛ لذلك لا نتَّبعه.

وفى جهة العداوة بينهم وبين جبريل وجه آخر، وهو أن قالوا: إن جبريل أُرسل بالوحى والرسالة فى أُولاد إسرائيل، لكنه أُنزلها على أُولاد إسماعيل؛ عداوة لنا وبغضًا؛ لذلك نصبوا العداوة بينه وبينهم - والله أعلم بذلك - فَأَكذبهم الله - تعالى - بزعمهم، فقال: ﴿ نَزَلَهُ عَلَى فَلَكِ بِإِذْنِ ٱللهِ ﴾ ، لا كما تقول اليهود. وما ينزل من العذاب والشدائد، إنما ينزل بأمره، لا من تلقاء نفسه وذاته.

ثم كان إظهارهم عداوة جبريل، لاعتقادهم عداوة الله – عز وجل – لكنهم لم يجترئوا على عداوة الله - على التصريح – فدل أنه على الكناية عن عداوة الله تبارك وتعالى. ويدل هذا على أن الروافض طعنوا في رسول الله على حيث طعنوا.

وقوله: ﴿ زَٰزَلَهُمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ .

تقول الباطنية: إن القرآن لم ينزل على رسول الله - عليه السلام - بالأحرف التى نقرؤها، ولكنه إلهام، نزل على قلبه، ثم هو يصوره ويرسمه ذا الحروف، ويعبر به، ويعربه بالمعربة التى نقرؤها.

فلو كان على ما يقولون لزال(٢) موضع الاحتجاج عليهم بما أتى به معجزًا؛ كقوله:

<sup>(</sup>١) في أ: نزل.

<sup>(</sup>٢) في أ: تقول لزوال.

﴿إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَسَرُ لِسَانُ ٱلَّذِى يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَكِي وَهَنذَا لِسَانُ عَرَبِ مُبِينً ﴾ [النحل: ١٠٣] إذ كان لهم أن يقولوا: أنزل على لسان العجمى، لكنه غير ذلك بلسانه. وكذلك قوله: ﴿لَا تُحْرِفُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۖ [القيامة: ٢١] مخافة النسيان والذهاب. وكذلك قوله: ﴿وَلَا تَعْجَلُ بِالْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ ﴾ [طه: ١١٤]. وكذلك قوله: ﴿وَلَا تَعْجَلُ بِالْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ ﴾ [طه: ١١٤]. فدلت هذه الآيات كلها على بطلان قولهم، وفساد مذهبهم، وبُعدهم عن دين الله المستقيم.

وقوله: ﴿ وَهُدُى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

هدى من الضلالة، وبشرى للمؤمنين بالجنة.

وقوله: ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا تِلَهِ وَمُلَتِهِ كَرُسُلِهِ، وَجِبْرِيلَ وَمِيكُمْلَ فَإِنَ ٱللَّهَ عَدُوُّ لِلْكَافِرِينَ ﴾ الآية.

يحتمل وجهين:

يحتمل: من كان عدوًا لله، أو ملائكته، أو رسله.

ويحتمل: افتتاح العداوة به دون هؤلاء على التعظيم لهم، وفضل المنزلة عند الله، وحسن المآب لديه؛ كقوله: ﴿ وَأَعْلَمُوٓا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِللّهِ خُمُسَكُم وَلِلرّسُولِ ﴾ [الأنفال: ٤١] معنى إضافة ذلك إليه: على التعظيم له، والإفضال لله، لا على جعل ذلك لله مفردًا.

فعلى ذلك: معنى افتتاح العداوة به - على ما ذكرنا - والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدَ أَنَرُانَا إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِنَتِ وَمَا يَكُفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَسِفُونَ ﴿ وَلَقَا مَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِندِ اللهِ عَهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلَ أَكْرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِندِ اللهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ بَنَذَ فَرِيقٌ مِنَ الّذِينَ أُوتُوا الْكِنَابَ كِتَبَ اللهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّا مَعَهُمْ بَنَذَ وَلِيقٌ مِنَ اللّذِينَ أُوتُوا الْكِنَابَ كِتَبَ اللهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِللّهُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَ وَمَا كَفَر سُلْيَمَنُ وَلَكِنَ الشّبَطِينَ عَلَى الْمُلْكَيْنِ بِبَالِلَ هَنْرُوتَ وَمَرُوتً وَمَا يُعَلِمَانِ مِنَ أَحَدٍ كَفَرُوا يُعَلِمُونَ النّاسَ السّيخرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمُلْكَيْنِ بِبَالِلَ هَنْرُوتَ وَمَرُوتً وَمَا يُعَلِمَانِ مِنَ أَحَدٍ كَفَرُوا يُعَلِمُونَ الشّبَطِينَ عَلَى الْمُلْكَيْنِ بِبَالِلَ هَنْرُوتَ وَمَرُوتً وَمَا يُعَلِمَانِ مِنَ أَحَدٍ وَمَا عُمُ مُولِكُونَ الشّبَطِينَ عَلَى الْمُلْكَيْنِ بِبَالِلَ هَنْرُوتَ وَمَرُوتً وَمَا يُعَلِمَانِ مِنَ أَخَدٍ وَمَا عُمُ مَنُوا الشّبَطِينَ عَلَى الْمُلْكَيْنِ بِبَالِلَ هَنْرُوتَ وَمَرُوتً وَمَا يُعَلِمُونَ مِنَ أَنْهُمْ مَا مَا يُعْرَفُونَ بِيء أَنْهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَعْلَمُونَ مَن عَنْدُ اللّهِ عَنْ عَنْ اللّهُ فِي ٱلْآخِورَةِ مِنَ خَلَقً وَلِيقُسَ مَا مَا يُعْشَرُهُمْ وَلَا يَنْفُعُهُمْ وَلَا يَعْلَمُونَ اللّهُ وَلَا الْمُونَ وَلَا يَعْلَمُونَ مَنْ عَنْدِ اللّهِ خَيْرٌ لَو كَافُوا يَعْلَمُونَ ﴾ وقَلْ الللهُ وَلَا الْمُونَا وَلَا لَمُونَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْلُوا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ وَلَا لَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا لَا لَهُ الللّهُ عَلَى اللهُ اللهِ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وقوله: ﴿ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِّنَتِ ۚ وَمَا يَكُفُرُ بِهَاۤ إِلَا ٱلْفَسِقُونَ ﴾. بيّن فيها الحلالَ والحرام، وما يُؤتى وما يُتَّقى، وما يُنْهى وما يُؤمر.

ويحتمل: الآيات التى أنزلها عليه ليُنْصر بها على المعاندين له، والمكابرين، والله أعلم.

وقوله: ﴿ أَوَكُلُّمَا عَنْهَدُوا عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾.

يقول: كلما عاهدوا عهدًا نبذه فريق منهم.

يحتمل: العهودَ التي أُخذت عليهم - في التوراة - أَن يؤمنوا بمحمد ﷺ، ولا يكفروا به بعد الإيمان.

أُو أَخذ عليهم: ألا يكتموا نعته، وصفته، الذى فى التوراة لأَحد، فنبذوا ذلك، ونقضوا تلك المواثيق والعهود التي أخذت عليهم.

ثم فى الآية دلالة جعل القرآن حجة؛ لأنه قال: ﴿ نَبُذُهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ ﴾، ولو كان فى كتبهم ما ادعوا من الحجة والاتباع لأتوا به معارضًا؛ لدفع ما احتج به عليهم؛ فثبت أنهم كانوا كذبة فى دعاويهم؛ حيث امتنعوا عن معارضته.

وقوله: ﴿وَمَا يَكُفُرُ بِهَا ﴾ .

أى: وما يكفر بتلك الآيات إلا الفاسقون.

وقوله: ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ ٱللَّهِ ﴾ .

يعنى محمدًا عِلَيْكُور.

﴿ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ ﴾ .

أى: نَعْتُه الذي كان في التوراة موافق لمحمد ﷺ.

وقيل<sup>(۱)</sup>: لما جاءَهم محمد ﷺ عارضوه بالتوراة؛ فخاصموه بها، فاتفقت التوراة والقرآن، فنبذوا التوراة والقرآن، وأخذوا بكتاب السحر الذي كتبه الشياطين.

ويحتمل: أن محمدًا ﷺ لما جاءَهم كان موافقًا لما مضى من الرسل، غير مخالف لهم؛ لأن الرسل كلهم آمنوا به، وصدق بعضهم بعضًا.

وقوله: ﴿ نَبَدَ فَرِيقٌ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَبَ كِتَبَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ ﴾ .

يحتمل: كتاب الله: التوراة، على ما ذكرنا.

ويحتمل: كتاب الله، القرآن العظيم. والله أعلم.

وقوله: ﴿ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ .

أى: يعلمون، ولكن تركوا العمل به، والإيمان بما معهم؛ كأنهم لا يعلمون؛ لما لم ينتفعوا بعلمهم خرج فعلهم فعل من لا يعلم.

<sup>(</sup>١) قاله السدى، أخرجه ابن جرير عنه (١٦٤٧). وانظر الدر المنثور (١/ ١٨١).

أُخبر: أَنهم نبذوا نبذ من لا يعلم، لا أَنهم لم يعلموا، ولكن نبذوه، سفهًا، وتعنتًا، والله أعلم.

وقوله: ﴿ وَاتَّبَعُواْ مَا تَنْلُوا الشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانٌ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَاكِنَ الشَّيَطِينَ كَاللَّهُ الشَّيَطِينَ كَانَاسَ السِّيخرَ ﴾ .

قيل: تتلو: ما كتبت الشياطين من السحر(١).

(١) السحر لغة: كل ما لطف مأخذه ودق، ومنه قول النبي ﷺ: «إن من البيان لسحرا» وسحره: أي خدعه، ومنه قوله تعالى: ﴿قَالُواْ إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ﴾ [الشعراء:١٥٣] أي المخدوعين. ويطلق السحر على أخص من ذلك، قال الأزهري: السحر: عمل تقرب به إلى الشيطان وبمعونة منه، كل ذلك الأمر كينونة للسحر. قال: وأصل السحر: صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره؛ فكأن الساحر لما أرى الباطل في صورة الحق، وخيل الشيء على غير حقيقته، قد سحر الشيء عن وجهه، أي: صرفه. ا ه. وروى شمر: أن العرب إنما سمت السحر سحرا؛ لأنه يزيل الصحة إلى المرض، والبغض إلى الحب. وقد يسمى السحر: طبًا، والمطبوب: المسحور، قال أبو عبيدة: إنما قالوا ذلك تفاؤلا بالسلامة، وقيل: إنما سمى السحر طبا؛ لأن الطب بمعنى الحذق، فلوحظ حذق الساحر فسمى عمله طبا. وورد في القرآن العظيم لفظ (الجبت)، فسره عمر وابن عباس وأبو العالية والشعبي بالسحر، وقيل: الجبت أعم من السحر، فيصدق أيضا على الكهانة والعرافة والتنجيم. أما في الاصطلاح فقد اختلف الفقهاء وغيرهم من العلماء في تعريفه اختلافا واسعا، ولعل مرد الاختلاف إلى خفاء طبيعة السحر وآثاره؛ فاختلفت تعريفاتهم له تبعا لاختلاف تصورهم لحقيقته: فمن ذلك ما قال البيضاوي: المراد بالسحر: ما يستعان في تحصيله بالتقرب إلى الشيطان مما لا يستقل به الإنسان، وذلك لا يحصل إلا لمن يناسبه في الشرارة وخبث النفس. قال: وأما ما يتعجب منه كما يفعله أصحاب الحيل والآلات والأدوية، أو يريه صاحب خفة اليد فغير مذموم، وتسميته سحرا هو على سبيل التجوز لما فيه من الدقة؛ لأن السحر في الأصل لما خفي سببه. أه. ونقل التهانوي عن (الفتاوي الحامدية): السحر: نوع يستفاد من العلم بخواص الجواهر وبأمور حسابية في مطالع النجوم، فيتخذ من ذلك هيكل على صورة الشخص المسحور، ويُترَصَّد له وقت مخصوص في المطالع، وتقرن به كلمات يتلفظ بها من الكفر والفحش المخالف للشرع، ويتوصل بها إلى الاستعانة بالشياطين، ويحصل من مجموع ذلك أحوال غريبة في الشخص المسحور. وقال القليوبي: السحر شرعا: مزاولة النفوس الخبيثة لأقوال أو أفعال ينشأ عنها أمور خارقة للعادة. وعرفه الحنابلة بأنه: عُقَدٌ ورُقًى وكلام يتكلم به، أو يكتبه، أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو قليه أو عقله من غير مباشرة له.

وقد اختلف العلماء في أن السحر هل له حقيقة ووجود وتأثير حقيقي في قلب الأعيان، أم هو مجرد تخييل؟ فذهب المعتزلة وأبو بكر الرازى الحنفي المعروف بالجصاص، وأبو جعفر الإستراباذى والبغوى من الشافعية: إلى إنكار جميع أنواع السحر وأنه في الحقيقة تخييل من الساحر على من يراه، وإيهام له بما هو خلاف الواقع، وأن السحر لا يضر إلا أن يستعمل الساحر سما أو دخانا يصل إلى بدن المسحور فيؤذيه، ونقل مثل هذا عن الحنفية، وأن الساحر لا يستطيع بسحره قلب حقائق الأشياء؛ فلا يمكنه قلب العصاحية، ولا قلب الإنسان حمارا. قال المحاص: السحر متى أطلق فهو اسم لكل أمر مُمَوَّه باطل لا حقيقة له ولا ثبات، قال الله تعالى: ﴿قَالَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

وقيل: تتلو؛ من التلاوة.

وقيل: ما تتلو: ما يروى الشياطينُ من السحر. وهو قول ابن عباس - رضى الله عنهما - وهو يرجع إلى واحد.

والآية (١) في موضع الاحتجاج على اليهود؛ لأنهم ادعوا: أن الذي هم عليه أُخِذَ عن سليمان عليه السلام، فإن كان كفرًا فقد كفر سليمان.

فأخبر الله – عز وجل – نبيَّه ﷺ: أن سليمان ما كفر، ولكن الشياطين كفروا بما علَّموا الناس من السحر.

ويحتمل: لكن أُثباع الشياطين كفروا باعتقادهم السحر، وعملهم به بتعليم الشياطين، فنسب ذلك إلى الشياطين بما بهم كفروا، كما نسبت عبادة الأصنام إلى الشياطين بما بهم عبدوا، والله أعلم.

= ظنوا أن حبالهم وعصيهم تسعى، وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا حِمَا لَمُ مُ وَعِمِيتُهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّا تَسْعَى ﴾ [طه: ٢٦] فأخبر أن ما ظنوه سعيا منها لم يكن سعيا وإنما كان تخييلا، وقد قبل: إنها كانت عِصِيًّا مجوفة مملوءة زئبقا، وكذلك الحبال كانت معمولة من أدّم محشوة زئبقا، فأخبر الله أن ذلك كان مموها على غير حقيقته. وذهب جمهور أهل السنة إلى أن السحر قسمان:

قسم هو حِيَلٌ ومخرقة وتهويل وشعوذة وإيهام ليس له حقائق، أو له حقائق لكن لطف مأخذها، ولو كشف أمرها لعلم أنها أفعال معتادة يمكن لمن عرف وجهها أن يفعل مثلها، ومن جملتها ما ينبنى على معرفة خواص المواد والحيل الهندسية ونحوها، ولا يمنعه ذلك عن أن يكون داخلا في مسمى السحر، كما قال تعالى: ﴿سَحَرُوا أَعْبُكَ النَّاسِ وَلَسَمَّهُوهُمْ وَبَاآهُ و بِسِحْرٍ عَظِيرِ﴾ [الأعراف: ١١٦] وهذا ما لم يكن خفاء وجهه ضعيفا فلا يسمى سحرا اصطلاحا، وقد يسمى سحرا لغة، كما قالوا: سحرت الصبى بمعنى: خدعته.

القسم الثانى: ما له حقيقة ووجود وتأثير فى الأبدان. فقد ذهبوا إلى إثبات هذا القسم من حيث الجملة، وهو مذهب الحنفية على ما نقله ابن الهمام، والشافعية والحنابلة. واستدل القائلون بتأثير السحر وإحداثه المرض والضرر ونحو ذلك بأدلة: منها قوله تعالى: ﴿ فَلَ أَعُوذُ بِرَبِ اَلْفَائِي \* مِن شَرِ مَا خَلَقَ \* وَمِن شَرِ عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ \* وَمِن شَرِ النَّفَائِيتِ فِى المُّقَدِ الفلق: ١-٤] والنفاثات فى العقد: هن السواحر من النساء. فلما أمر بالاستعاذة من شرهن علم أن لهن تأثيرا وضررا. ومنها قوله تعالى: ﴿ فَيَتَمَلِّمُونَ مِنْهُما مَا يُعْزَنُونَ بِهِ مِنَ المَرْهِ وَرَقِيهِ وَمَا هُم بِعَنَ الْمَرْ وَرَو الله الله الله على الشيء وما يفعله الشيء وما يفعله ولذلك قصة معروفة فى الصحيح، وفيها أن الذى سحره جعل سحره فى مُشطِ ومُشاطة تحت راعوفة فى بثر ذَرُوان، وأن الله أطلعه على ذلك فاستخرجها، وأنزلت عليه المعوذتان فما قرأ على عقدة إلا انحلت، وأن الله تعالى شفاه بذلك.

ينظر: لسان العرب مادة (سحر)، الجمل على شرح المنهج (١١٠، ١١٠)، كشاف اصطلاحات الفنون (٢١٤، ٢١٠)، كشاف

 <sup>(</sup>١) في أ: ولأنه.

وروى عن ابن عباس (۱) - رضى الله عنهما - قال: كان آصف كاتب سليمان، وكان يعلم الاسم الأعظم، وكان يكتب كل شيء بأمر سليمان، ويدفنه تحت كرسيه؛ فلما مات سليمان أخرجته الشياطين، فكتبوا بين كل سطرين سحرًا، وكفرًا، وكذبًا؛ فقالوا: هذا الذي كان يعمل به سليمان؛ فأكفره جهالُ الناس وسبوه، ووقف علماؤهم، فلم يزل جهالُهم يسبونَه؛ حتى أنزل الله - عز وجل - على محمد على الآية : ﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَنْلُوا اللَّهَ عَلَى مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللّهُ الل

وقيل أيضًا (٤): لما مات سليمان - عليه السلام - وقع فى الناس أوصابٌ وأَوجاعٌ ؟ فقال الناس: لو كان سليمان - عليه السلام - حيًّا لكان عنده من هذا فرج، فظهرت الشياطينُ لهم فقالوا: نحن ندلكم على ما كان يعمل به سليمان - عليه السلام - فكتبوا

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور (١/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٢) قاله الربيع، أخرجه ابن جرير عنه (١٦٥٠). وانظر الدر المنثور (١/٣٨١).

<sup>(</sup>٣) ثبت في حاشية أ: وقيل: معنى السحر: الإزالة وصرف الشيء عن وجهه، تقول العرب: ما سحرك عن كذا، أي: ما صرفك عنه؟ فكأن الساحر لما أرى الباطل في صورة الحق فقد سحر الشيء عن وجهه، أي: صرفه. هذا أصله من حيث اللغة.

وأما حقيقةً فقد قيل: إنه عبارة عن التمويه والتخييل، ومذهب أهل السنة أن له وجودًا أو حقيقة، والعمل به كفر، وذلك إذا اعتقد أن الكواكب هي المؤثرة في قلب الأعيان، وروى عن الشافعي: يخيّل، ويُمرض، وقد يَقتُل، حتى أوجب القصاص على من قتل.

وقيل: إن السحر يؤثر في قلب الأعيان: فيجعل الإنسان على صورة حمار، والحمار على صورة الكلب، وقد يطير الساحر في الهواء. وهذا القول ضعيف عند أهل السنة؛ لأنهم قالوا: إن الله – تعالى – هو الخالق الفاعل لهذه الأشياء عند عمل الساحر، وهو الفاعل لها المؤثر فيها.

والأصح: أن السحر تخييل الخبل: فساد الأعضاء والفلج.

قاموس. ويؤثر فى الأبدان بالأمراض والجنون والموت، ويدل على ذلك أن للكلام تأثيرًا فى الطبائع؛ فقد يسمع الإنسان ما يكره فيغمّ، وقد مات قوم بكلام سمعوه؛ فالسحر بمنزلة العلل فى الأبدان. لباب ابن مازن.

<sup>(</sup>٤) ذكره السيوطي في الدر (١/١٨٣) وعزاه لسعيد بن منصور عن خصيف بنحوه.

كتبًا، فجعلوها فى البيوت، فاستخرجوا الكتب التى كتبت لهم الشياطينُ من السحر، فقالوا: هذا ما كان يعمل به سليمان. فأنزل الله - عز وجل-: ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ مَن . . . ﴾ الآية.

فلا ندرى كيف كانت القصة، غير أن اليهود تركت كتب الأنبياءِ والرسل، واتبعوا كتب الشياطين وما دعوهم إليه من السحر والكفر، وبالله التوفيق.

وفيه دلالةُ رسالة محمد ﷺ؛ بما أخبرهم عن قصتهم - على ما كان - فدل أَنه كان عرف ذلك بالله عز وجل.

وفي ذلك أن قد نسب إلى سليمان ما برأه الله عنه من غير أن يُبَيِّن ماهيَّته.

ذكره الله عز وجل لوجهين: دلالة لرسوله، وتكذيبًا للذين نُحَلوه بما هو كفر.

وقوله: ﴿عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ﴾ .

أى: في ملكه؛ إذ كان ذلك الوقت هو وقت ظهورهم، ثم سخَّرهم الله لسليمان، فأمكن ذلك منهم.

أَلقاهُ على أَلسن المعاندين لسليمان في السّر؛ فَروَوْه عنه بعد الوفاة؛ فكذبهم الله – عز وجل – وبرأَ نبيّه – عليه السلام – عن ذلك، وبين كيف كان بَدْؤُه.

فإنما بينها للخلق؛ لئلا يتبعوا فى الرواية كلَّ من لقى النبى (١)؛ إذ قد يكون من أمثالهم: اختراءُ الرواية، وإلزامُ السامعين الأُمورَ المعتادة من الرسل، ورد ما لا يوافق ذلك من الرواية؛ ولذلك أبطل أصحابُنا خبر الخاصٌ فيما يُبلى به العام.

وقوله: ﴿وَمَآ أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَالِلَ هَنْرُوتَ وَمَنُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَى يَقُولَآ إِنَّمَا غَنْ فِتْـنَةٌ فَلَا تَكُفُرُ ۚ فَيَتَعَلِّمُونَ مِنْهُـمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِدِ. بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِدِ ۖ .

قيل: ﴿وَمَا أَنْزِلَ﴾ على النفي، والجحد، معطوفًا على قوله: ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ﴾. وقيل: ﴿وَمَآ أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَالِلَ﴾: والذي أُنزل على الملكين بِبَابل.

وقيل (٢): سميت بابل لما تبلبلت به الألسن، يعنى: اختلفت؛ فلا يعلم ذلك إلا بالسمع.

ثم اختُلِفَ في «هاروت» و «ماروت»:

فقال الحسن: لم يكونا ملكين، ولكنهما كانا رجلين فاسقين متمردين؛ وذلك أن

<sup>(</sup>١) في أ: الشيء.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطى فى الدر (١/ ١٨٤) عن أنس فى سياق طويل، وعزاه للدينورى فى المجالسة وابن عساكر من طريق نعيم بن سالم عنه.

الله – عز وجل – وصف ملائكته بالطاعة له والائتمار بأمره، بقوله: ﴿ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ مَ . . . ﴾ الآية أَمَرَهُمْ . . . ﴾ الآية [التحريم: ٦]، وكقوله: ﴿ لَا يَسْبِقُونَهُمْ بِٱلْقَوْلِي . . . ﴾ الآية [الأنبياء: ٢٧].

وكذلك يقول الحسن في إبليس: إنه لم يكن من الملائكة. وقد ذكرنا هذه المسألة فيما تقدم.

ثم عارض نفسه بقولهما: ﴿ فَلَا تَكُفُرُ ۗ .

فقال: إن المُخبِرَ بمثله إذا عرف ولوع السامع به، وبما يعرض مثله – على العلم منه: أنه يفعل، ولا يرتدع عن ذلك – يقول ذلك له؛ ترغيبًا منه، والله أعلم.

ومنهم من يقول<sup>(۱)</sup>: كانا ملكين، لكنهما علما الاسمَ الأعظم، فيقضيان به الحوائج إلى أن حل بهما ما حل.

وبهذا يحتج في بَلْعَم (٢) بقوله: ﴿وَأَقُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِيَّ ءَاتَيْنَكُ ءَاكِنِنَا فَٱنسَـلَخَ مِنْهَا فَأَتَبَعَهُ ٱلشَّيْطَانُ...﴾ الآية [الأعراف: ١٧٥].

ثم اختلف بعد هذا على أُوجه:

قال بعضهم: لم يكن ذلك منهما سحرًا، بل هو تعويذ الفرقة يقدر عليه.

وقال قائلون: إن ما أُنزل على الملكين أُنزل كلامًا حسنًا صوابًا، لكنه خلط بالذى لقنهم الشيطان؛ فصار سحرًا.

وقال آخرون: بلى. كان هو فى نفسه سحرًا، يعلمان الناس ذلك، لكنه لا يُنهى عن تعليمه، ولا يكفر الذى تعلم (٣). إنما ينهى عن الاعتقاد له، فكان كالكفر الذى يعلم، لا

(۱) هو قول ابن عباس، أخرجه ابن جرير عنه (١٦٨٤، ١٦٨٥) وعن ابن عمر (١٦٨٧، ١٦٨٨). وانظر
 الدر المنثور (١/ ١٨٥ – ١٩٣).

(٢) قال ابن عباس وابن مسعود: نزلت هذه الآية في (بلعم بن باعوراء). وقال مجاهد: بلعام بن باعر.

وقال عطية عن ابن عباس: كان من بني إسرائيل.

وروى عن ابن أبي طلحة: أنه كان من الكنعانيين من مدينة الجبارين.

وقال مقاتل: هو من مدينة البلقاء، وذلك أن موسى - عليه الصلاة والسلام - وقومه، قصد بلده، وغزا أهله وكانوا كفارًا، فطلبوا منه أن يدعو على موسى وقومه وكان مجاب الدعوة وعنده اسم الله الأعظم فامتنع منه، فما زالوا يطلبونه حتى دعا عليه، فاستجيب له ووقع موسى وبنو إسرائيل فى التيه بدعائه، فقال موسى: يا رب بأى ذنب وقعنا فى التيه؟

فقال: بدعاء بلعم، فقال: كما سمعت دعاءه على، فاسمع دعائى عليه، ثم دعا موسى عليه السلام أن ينزع منه اسم الله الأعظم والإيمان، فسلخه الله مما كان عليه، ونزع منه المعرفة، فخرجت من صدره حمامة بيضاء.

(٣) في أ: يعلم.

يُنهى عن ذلك؛ لأنه ما لم يعلم لم نعلم (١) قبحهُ وفساده، ولكن إنما يُنهى عن الاعتقاد له؛ فكان كالكفر الذي في تعلمه، والله أعلم.

ثم نقول: إن قولهما: ﴿فَلَا تَكُفُرُ ﴾ على الاختيار منهما، وكلمة السحر جار عليهما في اللسان، من غير صنع لهما فيه، والله أعلم.

وقوله: ﴿ وَمَا هُم بِضَكَارِينَ بِدِ. مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ .

قيل(٢): إلا بعلم الله وقضائه.

وقيل: بخذلانه وتخليه.

وقيل: بمشيئة الله وإرادته.

وأما ظاهر الإذن فهو يخرج على الإباحة؛ فالعقل يدفعه.

وقيل (۳): إنه لا يصل إلى هاروت وماروت أحد من بنى آدم، وإنما يختلف بينهم شيطان فى كل مسألة، والله أعلم.

ثم السحر يكون على وجهين (٤):

سحر يكفر به صاحبه؛ فإن كان ذلك منه بعد الإسلام، يُقْتل به صاحبه (٥)؛ لأنه ارتداد منه.

(١) في ط: يعلم.

والسحر على قسمين، أحدهما؛ يكفر به صاحبه. وهو أن يعتقد أن القدرة لنفسه، وذلك هو المؤثر، أو يعتقد أن الكواكب هي المؤثرة النقالة.

فإذا انتهى به السحر إلى هذه الغاية صار كافرًا بالله، ويجب قتله؛ لما روى عن جنوب: أن رسول الله ﷺ قال: «الساحر ضربه بالسيف صدق، أخرجه الترمذي.

والقسم الثانى من السحر؛ هو التخييل الذى يشاكل النبرتحان، والشعبذة، ولا يعتقد صاحبه لنفسه فيه قدرة، ولا أن الكواكب هى المؤثرة، ويعتقد أن القدرة لله تعالى، وأنه هو المؤثر. فبهذا القدر لا يكفر به صاحبه، ولكنه معصية، وهو من الكبائر، ويحرم فعله.

فإن قتل بسحر قتل قصاصًا؛ لما روى عن مالك، بلغه أن حفصة، زوج النبى ﷺ قتلت جارية لها سحرتها. وقد كانت دونها فأمرت بها فقتلت. أخرجه في الموطأ. (لباب ابن مازن).

(٥) عقوبة الساحر: ذهب الحنفية إلى أن الساحر يقتل في حالين: الأول أن يكون سحره كفرا، والثاني إذا عرفت مزاولته للسحر بما فيه إضرار وإفساد ولو بغير كفر. ونقل ابن عابدين أن أبا حنيفة قال: الساحر إذا أقر بسحره أو ثبت عليه بالبينة يقتل ولا يستتاب، والمسلم والذمي في هذا سواء، وقيل: لا يقتل إن كان ذميا. ويفهم من كلام ابن الهمام أن قتله إنما هو على سبيل التعزير، لا بمجرد فعله إذا لم يكن في اعتقاده ما يوجب كفره، وقال ابن عابدين: يجب قتل الساحر ولا يستتاب، وذلك لسعيه في الأرض بالفساد لا بمجرد عمله إذا لم يكن في اعتقاده ما يوجب كفره، لكن إن جاء تائبا قبل أن يؤخذ قبلت. وذهب المالكية إلى قتل الساحر، لكن قالوا: إنما يقتل إذا حكم بكفره، وثبت قبل أن يؤخذ قبلت. وذهب المالكية إلى قتل الساحر، لكن قالوا: إنما يقتل إذا حكم بكفره، وثبت

<sup>(</sup>٢) قاله سفيان، أخرجه ابن جرير (١٧٠٧) عنه بنحوه.

<sup>(</sup>٣) ذكره البغوى في تفسيره (١/ ١٠٢) ونسبه لمجاهد.

<sup>(</sup>٤) ثبت في حاشية أ:

وسحرٌ لا يكفر به صاحبه؛ فلا يقتل به، إلا أن يسعى في الأرض بالفساد: من قتل الناس، وأَخذ الأموال. فهو كقاطع الطريق، يُحكم بحكمهم من القتل وسائر العقوبات، وإذا تاب قُبلت توبتُه.

أَلَا ترى أَن سحرةَ فرعون لما رأُوا الآيات آمنوا بالله - تعالى - وتابوا توبة لا يطمع في

عليه بالبينة لدى الإمام، فإن كان متجاهرا به قتل وماله فيء إلا أن يتوب، وإن كان يخفيه فهو كالزنديق يقتل ولا يستتاب، واستثنى المالكية - أيضًا - الساحر الذمي، فقالوا: لا يقتل، بل يؤدب. لكن قالوا: إن أدخل الساحر الذمي ضررا على مسلم فيتحتم قتله، ولا تقبل منه توبة غير الإسلام، نقله الباجي عن مالك. لكن قال الزرقاني: الذي ينبغي اعتماده أن ذلك يوجب انتقاض عهده، فيخير الإمام فيه. أما إن أدخل الساحر الذمي ضررا على أحد من أهل ملته فإنه يؤدب ما لم يقتله، فإن قتله قتل به. وعند الشافعية: إن كان سحر الساحر ليس من قبيل ما يكفر به، فهو فسق لا يقتل به ما لم يقتل أحدا ويثبت تعمده للقتل به بإقراره. وذهب الحنابلة إلى أن الساحر يقتل حدا ولو لم يقتل بسحره أحدا، لكن لا يقتل إلا بشرطين: الأول: أن يكون سحره مما يحكم بكونه كفرا مثل فعل لبيد بن الأعصم، أو يعتقد إباحة السحر، بخلاف ما لا يحكم بكونه كفرا، كمن يزعم أنه يجمع الجن فتطيعه، أو يسحر بأدوية وتدخين، وسقى شيء لا يضر. الثاني: أن يكون مسلما، فإن كان ذمياً لم يقتل؛ لأنه أقر على شركه وهو أعظم من السحر، ولأن لبيد بن الأعصم اليهودي سحر النبي ﷺ فلم يقتله، قالوا: والأخبار التي وردت بقتل الساحر إنما وردت في ساحر المسلمين لأنه يكفر بسحره. والذمي كافر أصلي فلا يقتل به، لكن إن قتل بسحر يقتل غالبا، قتل قصاصا. وشرط آخر أضافه صاحب المغنى: وهو أن يعمل بالسحر، إذ لا يقتل بمجرد العلم به. ثم قال بعضهم: ويعاقب بالقتل أيضًا من يعتقد حل السحر من المسلمين، فيقتل كفرا؛ لأنه يكون بذلك قد أنكر مجمعا عليه معلوما من الدين بالضرورة. واحتجوا لقتل الساحر بما روى جندب مرفوعا «حد الساحر ضربة بالسيف». وبما ورد عن بجالة بن عبدة أن عمر ابن الخطاب كتب: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. وبأن حفصة أمرت بقتل ساحرة سحرتها. وأن معاوية كتب إلى عامله قبل موته بسنة: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، وقتل جندب بن كعب ساحرا كان يسحر بين يدى الوليد بن أبي عقبة.

وذهب الجمهور خلافا للحنفية إلى أن القتل بالسحر يمكن أن يكون عمدا، وفيه القصاص. ويثبت ذلك عند المالكية بالبينة أو الإقرار. وذهب الشافعية إلى أن الساحر إن قتل بسحره من هو مكافئ له ففيه القصاص إن تعمد قتله به، وذلك بأن يثبت ذلك بإقرار الساحر به حقيقة أو حكما، كقوله: قتلته بسحرى، أو قوله: قتلته بنوع كذا، ويشهد عدلان يعرفان ذلك، وقد كانا تابا، بأن ذلك النوع يقتل غالبا. فإن كان لا يقتل غالبا فيكون شبه عمد. فإن قال: أخطأت من اسم غيره إلى اسمه فخطأ. ولا يثبت القتل العمد بالسحر بالبينة عند الشافعية لتعذر مشاهدة الشهود قصد الساحر وتأثير سحره. قال المالكية والشافعية: يستوفى القصاص ممن قتل بسحره بالسيف ولا يستوفى بسحر مثله، أى لأن السحر محرم؛ ولعدم انضباطه. وصرح المالكية بأن الذمى إن قتل بسحره أحدا من أهل ملته فإنه يقتل به.

وصرح الشافعية والحنابلة بأن الساحر غير المستحق للقتل، بأن لم يكن سحره كفرا ولم يقتل بسحره أحدا، إذا عمل بسحره يعزر تعزيرا بليغا لينكف هو ومن يعمل مثل عمله، ولكن بحيث لا يبلغ بتعزيره القتل، على الصحيح من المذهب عند الحنابلة لارتكابه معصية. وفي قول للإمام: تعزيره بالقتل.

مثل تلك التوبة من المسلم الذي نشأ على الإسلام، حيث أوعدهم فرعون بقطع الأيدى والأرجل، والصلب، وأنواع العذاب، فقالوا: ﴿لَا ضَيْرٌ لِنَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّالَا اللَّهُ اللّلْمُ الللَّالَا اللَّلْمُ اللَّالِمُ الللَّالَاللَّالَّ اللَّهُ ا

وذكر عن أبى حنيفة – رحمه الله – في الساحرة: أَنها لا تقتل مرةً، وذكر عنه مرةً: أنها تقتل. وقال في الساحر بالقولين.

فأما ما روى عنه فيه بالقتل بعمل السحر، فهو على ما ذكرنا من قتله الناس بالسحر؛ فهو كالساعى في الأرض بالفساد، لا بعَيْن (١) السحر.

أو كفر بسحره بعد الإسلام؛ فيقتل كالمرتد عن الإسلام.

وما ذكر عنه: أَنه لا يُقْتل؛ فهو إذا لم يكن سحره سحرَ كفرٍ، ولا يسعى بالقتل في الأَرض لم يقتل به.

ثم قوله - في الساعى في الأرض بالفساد: إنه إذا تاب قبل أن يُقدر عليه، سقط عنه القتل؛ فكذا الساحر.

وأما الذي هو لأجل الكفر يلزم القتل قبل التوبة، بعد القدرة عليه.

وعلى هذا يخرج قوله في الساحرة أيضًا.

ففيما قال: إنها لا تقتل؛ لما كان سحرها سحر كفر، والنساء لا يُقتلن للكفر.

وفيما قال: يقتلن؛ فلأَنهن يقتلن للسعى في الأَرض بالفساد كالرجل، والله أعلم. وقال بعض الناس: لا تقبل توبة الساحر. وهو غلط.

وأَحقُّ من يقبل توبتُه الساحرُ؛ إذ هو أَبلغ في تمييز ما هو حجة مما لا حجة.

وهذا هو الأصل: أن المُدَّعِىَ لشىء - على عهد الأنبياءِ - إذا استقبلهم بمثله الأنبياء - على عليهم السلام - فهو أحق من يلزمهم الإيمان به؛ لعلمهم بالحق منه.

والعوَامُّ منهم لا يعرفون إلا ظاهر ما يلزمهم، من تصديق الحجج، والله أعلم.

وقوله: ﴿ وَيَنَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ ﴾ - في الدنيا - ﴿ وَلَا يَنفَعُهُمْ ﴾ في آخرتهم.

وقوله: ﴿ وَلَقَدُ عَكِمُوا ﴾ .

يعنى: اليهود في التوراة.

وقوله: ﴿لَمَنِ ٱشْتَرَىٰكُ﴾ .

يعنى: اختاره للسحر.

وقيل: يتعلمون ما يضرهم في آخرتهم، ولا ينفعهم إن علموه.

<sup>(</sup>١) في أ: بغير.

﴿ وَلَقَدْ عَكِلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ ﴾ يقول: لقد علمت اليهود أن في التوراة آية لمن اختار السحر.

وقوله: ﴿مَا لَهُ فِي ٱلْآخِـرَةِ مِنْ خَلَقًا﴾.

يقول: نصيب في الثواب.

وقيل: ﴿مَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ﴾ أي: ما له عند الله وجه.

وقوله: ﴿ وَلِينْسَ مَا شَكَرُواْ بِيهِ أَنفُسَهُمُّ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ .

أى: بئس ما باعوا به أنفسهم، يعنى: اليهود الذين يعلِّمون الفرقة والسحر.

وقيل<sup>(١)</sup>: ﴿مَا شَكَرُواْ بِهِ ۗ يقول: ما باعوا به أنفسهم من السحر والكفر. يعنى: من لا يقرأ التوراة.

أو يعنى: أن لو كانوا يعلمون ما باعوا به أنفسهم، ولكنهم لا يعلمون. أى: لو علموا أنهم بم باعوا أنفسهم من العذاب الدائم، لعلموا أنهم بئس ما باعوا به.

وقوله: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ مَامَنُوا ﴾ .

بتوحيد الله.

﴿ وَاتَّعْنُوا ﴾ .

الشرك، والسحر.

﴿لَمَثُوبَةٌ مِّن عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ﴾ .

يقول: لكان ثوابهم عند الله خيرًا من السحر والكفر.

﴿ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ .

ولكنهم لا يعلمون علم الانتفاع به، وهو كقوله: ﴿ مُثُمُّ بُكُمُ عُنَيُ ﴾ [البقرة: ١٨، ١٧١] ليسوا بصم ولا بكم ولا عمى في الحقيقة، ولكنهم صم من حيث لا ينتفعون به؛ إذ الحاجة من العلم، والبصر، والسمع الانتفاعُ به، فإذا ذهبت المنافع بهما فكان كمن لا علم معه ولا بصر له ولا سمع؛ حيث لا ينتفع، ولا يعمل به، والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿ يَمَا نَهُمَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَعُولُوا وَعِنَ وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُواْ وَلِاكَنِينَ عَدَابُ الِيـــُ شَيْ مَا يَوَدُ الَّذِينَ كَنَـرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِنَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُــنَّذَلَ عَلَيْكُم مِن خَيْرٍ مِن رَبِّكُمُ وَاللَّهُ يَخْلَقُ بَرَحْمَتِهِ، مَن يَشَكَآءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْمَطْيِدِ ﴾.

وقوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِيرَ مَامَنُوا لَا تَعُولُوا رَعِنَ وَقُولُواْ اَنْظُرْنَا وَاسْمَعُواْ رَلِكَ نِينَ عَكَابُ

<sup>(</sup>١) قاله السدى، أخرجه ابن جرير عنه (١٧١٩). وانظر الدر المنثور (١٩٥/١).

آليـــــُ♦.

قيل (١): كانت الأنصار في الجاهلية يقولون هذا لرسول الله - عليه السلام - فنهاهم الله - تعالى - أن يقولوها.

وقيل<sup>(۲)</sup>: كانت اليهود تقول للنبى ﷺ: راعنا من الرعونة؛ من قولك للرجل: يا أرعن، وللمرأة يا: رعناء.

وكان الحسن يقرؤها: (راعنًا) بالتنوين (٣).

وقال الكلبى (1): كان في كلام اليهود ﴿رَعِنَ اللهِ سَبًا قبيحًا؛ يسب بعضهم بعضًا، وكانوا يأتون محمدًا ﷺ؛ فيقولون: راعنا، ويضحكون، فنهى المؤمنين عن ذلك خلافًا لهم.

وقوله: ﴿وَقُولُواْ اَنْظُرْنَا﴾ .

قيل: فهمنا بقولٍ بيِّنِ لنا.

وقال مقاتل: أي اقصدنا(٥).

وقيل: إن الأمر بالإنظار يقع موقع التشفع في النظرة لوجهين: بالصحبة مرة، وبالخطاب ثانيًا فقولهم: ﴿اَنْظُرْنَا﴾ لما لا يبلغ أفهامنا القدر الذي يعني ما يخاطبنا به.

والثاني: على قصور عقولهم عما يستحقه من الصحبة والإيجاب له ﷺ.

فأما الأمر بـ «راعنا»، فهو استعمال في الظاهر بالمراعاة، وذلك يخرج على التكبر عليه، وترك التواضع له، والخضوع.

وقوله: ﴿وَٱسْمَعُوآ ﴾ .

أى: أجيبوا له.

وقيل(٦): أَطيعوا له.

وقيل(٧): ﴿ وَأَسْمَعُوا ﴾ أَي: اسمعوا وَعُوا.

وقوله: ﴿مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِيرَ كَغَنُرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُعَزَّلَ عَلَيْكُم مِنْ خَيْرٍ

<sup>(</sup>۱) قاله عطاء، أخرجه ابن جرير عنه (۱۷۳۱، ۱۷۳۷، ۱۷۳۸).

<sup>(</sup>٢) قاله ابن عباس، أخرجه ابن جرير عنه (١٧٣٤).

<sup>(</sup>٣) قال ابن عطية: هي قراءة شاذة. ينظر: المحرر الوجيز (١/ ١٨٩)، واللباب (٢/ ٣٦٠)، والبحر المحيط (١/ ٥٠٨)، والدر المصون (١/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٤) ذكره السيوطي في الدر (١/ ١٩٥)، وعزاه لأبي نعيم في الدلائل عن ابن عباس بنحوه.

<sup>(</sup>٥) في أ: مصدقا.

<sup>(</sup>٦) ذكره البغوى في تفسيره (١٠٣/١).

<sup>(</sup>٧) قاله السدى، أخرجه ابن جرير عنه بنحوه (١٧٤٧)، وانظر الدر المنثور (١/٦٩٦).

مِن زَبِكُمْ ﴾ .

﴿ مَا يَوَدُ ﴾ أى: ما يريد وما يتمنى ﴿ اَلَذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَبِ ﴾ اليهود والنصارى ﴿ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ ما يود هؤلاء ﴿ أَن يُنزَّلَ عَلَيْكُم مِنْ خَيْرٍ مِن رَبِّكُمْ ﴾ .

بحتمل وجهين:

أحدهما: أنهم كانوا يَهوون ويحبون أن يبعث الرسول من أولاد إسرائيل وهم كانوا من نسله. فلما بعث من أولاد إسماعيل – عليه السلام – على خلاف ما أحبوا وهووا، لم تطب أنفشهم بذلك، بل كرهت، وأبت أشدً الإباء والكراهية.

والثانى: لم يُحبُّوا ذلك؛ لما كانت تذهب منَافعُهم التي كانت لهم، والرياسةُ بخروجه عَلَيْهُ، والله أعلم.

وقوله: ﴿مِنْ خَيْرٍ﴾ .

قيل(١): الخير؛ النبوة.

وقيل: الخير؛ الإسلام.

وقيل: الخير؛ الرسول هاهنا، والله أعلم.

وقوله: ﴿ وَاللَّهُ يَخْنَتُ بِرَحْمَتِهِ، مَن يَشَكَأَةً وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَصَّٰ لِ ٱلْعَظِيمِ ﴾.

تنقض على المعتزلة قولَهم؛ لأنهم يقولون: إن على الله أن يعطى لكلِّ الأصلحَ في الدين، في كل وقتٍ، وكل زمانٍ.

فلو كان عليه ذلك لم يكن للاختصاص معنى، ولا وجه.

والثانى: قال: ﴿وَاللَّهُ ذُو اَلْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ والمفضل عند الخلق هو الذى يُعطِى ويَبْذُل ما ليس عليه، لا ما عليه؛ لأن من عليه شيء فأعطاه، أو قضى ما عليه من الدَّيْن، لا يوصف بالإفضال؛ فدل أنه استوجب ذلك الاختصاص، وذلك الفضل، لما لم يكن عليه ذلك، ولو كان عليه لكان يقول: ذو العدل، لا ذو الفضل، وبالله التوفيق.

قوله تعالى: ﴿مَا نَسَخَ مِنْ مَايَةٍ أَوْ نُسِهَا نَأْتِ مِغَيْرِ مِنْهَاۤ أَوْ مِثْلِهِمُ ۚ أَلَهُ مَعْلَمُ أَنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مَنْهَاۤ أَوْ مِثْلِهِمُ ۚ أَلَهُ مَعْلَمُ أَنَ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيدٍ فَدِيْ إِلَهُ مَلْكُ السّمَنوَتِ وَالْأَرْضُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيدٍ فَيْدُ إِلَهُ مَلْكُ السّمِلَ مُوسَى مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَٰنِ فَقَدْ ضَلَ سَوآءَ السّمِيلِ فَقَ وَحَدِيدٌ مِن أَهْلِ الْكِنْبِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِن بَعْدِ إِيمَنِيكُم كُفَارًا صَلَا مَن عَندِ اللّهُ عِنْدِ إِيمَنِيكُم كُفَارًا حَسَدًا مِن عِندِ أَنفُسِهِم مِن بَعْدِ مَا بَتِيَنَ لَهُمُ الْحَقُ فَاعْمُوا وَاصْفَحُوا حَتَى يَأْتِي اللّهُ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ الْمَعْدُوا وَاصْفَحُوا حَتَى يَأْتِي اللّهُ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَعْدُوا وَاصْفَحُوا حَتَى يَأْتِي اللّهُ إِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْنُ وَاصْفَحُوا حَتَى يَأْتِي اللّهُ إِلَهُ اللّهُ الْمَالِمُ الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللللهُ الللللللهُ اللللللللللهُ الللللللهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللهُ اللللللّهُ اللللللهُ الللللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللللّهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ ا

<sup>(</sup>۱) ذكره البغوى في تفسيره (۱/۳/۱).

عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَأَقِيمُوا الْفَمَلَوْةَ وَمَالْتُوا الزَّكُوٰةَ ۚ وَمَا لُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يِمَا تَقْمَلُونَ بَصِيدٌ ﴾ .

وقوله: ﴿ مَا نَنسَخُ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا ﴾ .

قال بعض أهل الكلام (١٠): ﴿مَا نَنسَخْ﴾ من اللوح المحفوظ ﴿أَوْ ثُنسِهَا﴾: نَدعُها في اللوح.

وقيل: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ﴾ أى نرفع بآيةٍ أُخرى أو نتركها في الأخرى.

وقيل (٢٠): ﴿مَا نَنسَخَ مِنَ ءَايَةٍ﴾ فنرفع حكمها، والعملَ بها، ﴿أَوْ نُنسِهَا﴾ أَى: نترك قراءتها وتلاوتها.

فيجوز رفع عينها، ويجوز رفع حكمها وإبقاء عينها؛ لأُوجه:

أحدها: ظهور المنسوخ؛ فبطل قول من أنكر النسخ؛ إذ وجد. ومن أنكر ذلك فإنما أنكر لجهل بالمنسوخ؛ لأن النسخ بيان الحكم إلى وقت، ليس على البداء، على ما قالت اليهود.

والثاني: أَن للتلاوة فيها فضلًا - كما للعمل - فيجوز رفع فضل العمل، وبقاءُ فضل التلاوة.

والثالث: على جعل الأول في حالة الاضطرار، والثاني في وقت السعة، كقوله: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ ﴾ [المائدة: ٣].

ثم يجوز أن يرفع عينُها فيُنسى ذكرُها، كما رُوى عن عمر - رضى الله عنه - أنه قال: «كنا نعدل سورة الأحزاب بسورة البقرة، حتى رفع (٢) منها آيات، منها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة (٤).

وأَما قوله: ﴿نَأْتِ مِخَيْرٍ مِنْهَا ۚ أَوْ مِثْلِهَا ۗ﴾ .

فاختلف فيه: قيل: ﴿نَأْتِ مِخْيَرٍ مِّنْهَآ﴾ أى: أخفَّ وأَهونَ على الأَبدان؛ كقوله: ﴿وَعَلَى اللَّبدان؛ كقوله: ﴿وَعَلَى اللَّبِينَ يُطِيقُونَهُ ﴾ [البقرة: ١٨٤]، إن الأمر بالصوم كان لوقت دون وقت؛ إذ رجع الحكم عند الطاقة إلى غَيره. وكذا ما كان من الحكم في تحريم الأكل عند النوم والجماع، وكذا

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير البغوى (۱/۳/۱).

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير البغوى (١٠٣/١ - ١٠٤).

<sup>(</sup>٣) في أ: يرفع.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن حبان (٤٤٢٨، ٤٤٢٩) عن أبى بن كعب بنحوه، وأصله فى الصحيحين من حديث عمر ابن الخطاب.

تحريم الميتة: لو لم يرد فيهما الإباحة والحل عند الضرورة لكُنًا نعرفه بالحرمة، وذلك أَخف وأَهون، والله أعلم.

وقيل: ﴿نَأْتِ عِغَيْرِ مِنْهَا ﴾ في الثواب في العاقبة.

وقيل(١): ﴿نَأْتِ بِمَنْدِ مِنْهَا﴾ في المنفعة ﴿أَوْ مِثْلِهَا ﴾ في المنفعة.

وقيل: ﴿ نَأْتِ بِحَيْرِ مِنْهَا ﴾ وهو أن يظهر لكم به الخير في حق الاتباع. والمثلُ: في حق الأمر؛ فيشترك أصحاب المنكرين للنسخ في حق الاثتمار بالمثل، ويفضلونهم بظهور الأخير.

وهو كالصلاة إلى بيت المقدس؛ كان لهم مثلُ ما لليهود فى حق الائتمار ما كان ظهر لهم الأُخير فى وقت ظهور الأَمر، وأَبهم الخير. وظهر عنده فيمن أَبى: أَن اتباعه لم يكن لأَجل حق المتابعة، بل لما كان عنده الحجة.

فأما من جعله خيرًا على البدل فاستدل بها الآخر رخصة وإباحة، والإباحة ورودها للتخفيف.

ومن استدل على أن النسخ – أَبدًا – يَرِدُ على ما هو أَغلظ، عورض بقوله: ﴿ نَأْسِكُومُكَ فِى ٱلْبُكِيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّلُهُنَّ ٱلْمَوْتُ﴾ [النساء: ١٥]، فأبدل بعقوبة أَشد من الأَول – وهو الرجم – بقوله: «خذوا عنى. خذوا عنى».

ويحتمل قوله: ﴿نَأْتِ عِنَيْرِ مِنْهَآ﴾ وجهًا آخر: وهو آيةٌ والآيات هى الحجج؛ فيكون معناه: ما نرفع من حجة فننفيها عن الأبصار، إلا نأت بخير منها يعنى أقوى منها فى إلزام الحجة، أو مثلها.

ولا شك أن ما يعترض هو أقوى حالة الاعتراض فى لزوم الحجة على ما غاب عن الأَبصار؛ فيكون قوله: ﴿نَأْتِ عِنْبَرِ مِنْهَا ﴾ على هذا الوزن، أى: نأت بحجة هى أقوى وأكثر من الأُولى، أو مثلها فى القوة.

فإن قيل: ما الحكمة في النسخ؟ وما وجهُه؟

قيل: محنة يمتحن بها الخلق، ولله أن يمتحن خلقه بما يشاءً، في أي وقت شاء: يأمر بأمر في وقت، ثم ينهي عن ذلك، ويأمر بآخر.

وليس فى ذلك خروج عن الحكمة، ولا كان ذلك منه لبداءٍ يبدو له، بل لم يزل عالما بما كان ويكون، حكيمًا يحكم بالحق والعدل؛ فنعوذ بالله من السرف فى القول.

<sup>(</sup>١) قاله ابن عباس، أخرجه ابن جرير عنه (١٧٧٤)، وانظر الدر المنثور (١/١٩٧).

وقوله: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ .

يحتمل: أن يكون الخطاب له - عليه السلام - والمرادُ بالخطابِ الذين سبق ذكرُهم في قوله: ﴿ مَّا يُوَدُّ أَلَّذِينَ كَفَرُوا . . . ﴾ الآية [البقرة: ١٠٥].

إنه قادر على إنزال الخير على من يشاء، واختصاصِ بعضٍ على بعض، وتفضِيلِ بعضهم على بعض.

ويحتمل: أن يكون المراد في الخطاب له - عليه الصلاة والسلام - على حقيقة العلم على التذكير والتنبيه، أي: تعلم أنت أن الله على كل شيء قدير، وهو كقوله: ﴿فَأَعْلَرُ أَنَّهُ لا إِلَّهُ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ [محمد: ١٩]. على حقيقة العلم له.

ويحتمل: على الإعلام والإخبار لقومه، وقد ذكرنا.

وعلى ذلك يخرج قوله:

﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ لَهُمْ مُلْكُ ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ .

أى: من كان يملك ملك السموات وملك الأرض، يملك تخصيص بعض على بعض، وتفضيلهم فيها، ويحكم فيها بما يشاء، ويُخدِث من الأَمر ما أَراد، والله أعلم. ويحتمل: نزوله على أثر نوازلَ لم تذكر فيه، وذلك في القرآن كثير، وإنما يقال هذا

الحرف عند ضيق القلب؛ تسكينًا له.

ومعنى تخصيص الشموات والأرض بالملك له؛ لمنتهى علم الخلق بهما(١)، وإن كان له ملك الدنيا والآخرة، وبالله التوفيق.

وقوله: ﴿وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا نَصِيرٍ﴾.

يدل هذا على أنه خرج على أثر نوازل وإن لم تذكر.

وقوله: ﴿ أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْفَلُوا رَسُولَكُمْ كُمَا سُهِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ﴾ .

سؤالَ تعنت: لن نؤمن لك - تعنتًا - حتى نرى الله جهرة.

وقيل (٢): إنهم سألوا ذلك رسول الله ﷺ كما سأل قوم موسى موسى.

وقيل(٣): سألوا رسول الله ﷺ أن يجعل الصفا – لهم – ذهبًا إن كان ما يقوله حقًّا.

وقيل(٤): سؤالهم: ﴿ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمُلَتَهِكُةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَّا ﴾ [الفرقان: ٢١]، وكانوا

<sup>(</sup>١) في ط: لهما.

<sup>(</sup>٢) قاله قتادة، أخرجه ابن جرير عنه بنحوه (١٧٨١)، وعن السدى (١٧٨٢). وانظر الدر المنثور (١/

<sup>(</sup>٣) قاله مجاهد، أخرجه ابن جرير عنه (١٧٨٣، ١٧٨٤، ١٧٨٥). وانظر الدر المنثور (١/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير البغوى (١/٥٠١).

يسألون سؤال تعنت، لا سؤال استرشاد واهتداء.

وقوله: ﴿ وَمَن يَتَبَدُّكِ ٱلْكُفُورَ بِٱلْإِيمَانِ ﴾ .

قيل(١): اختار الكفر بالإيمان.

وقيل (٢): ومن يختر (٣) شدة الآخرة على رخائها وسعتها.

وفى حرف ابن مسعود -رضى الله عنه-: «ومن يشتر الكفر بالإيمان» وذلك كله واحد.

وقوله: ﴿فَقَدُ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّكِيلِ﴾ .

قيل<sup>(٤)</sup>: عدل عن الطريق.

وقيل (٥): عدل عن قصد الطريق.

وقيل(٦): أخطأ قصد طريق الهدى، وكله واحد.

وقوله: ﴿ وَذَ كَيْثِيرٌ مِن أَهْلِ ٱلْكِنْكِ لَوْ يُرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَنيَكُمْ كُفَّازًا حَسَدًا ﴾ .

إنهم كانوا يجهدون كل جهدهم حتى يصرفوا ويردوا أصحاب محمد على عن دين الله - الإسلام - إلى ما هم عليه؛ كقوله تعالى: ﴿وَذَت طَآبِفَةٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يُضِلُونَكُو الله - الإسلام - إلى ما هم عليه؛ كقوله تعالى: ﴿وَذَت طَآبِفَةٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يُضِلُونَكُ إِلَّا أَنفُسَهُم ﴾ [آل عمران: ٢٩]، وكقوله: ﴿إِن تُطِيعُوا فَرِبَةًا مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا الْكِئْبَ يُردُّوكُم بَعْدَ إِبَائِكُمْ كَفْرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٠٠]، وكقوله: ﴿يُردُوكُمْ عَلَى اللَّهِ آل عمران: ١٤٩].

وذلك - والله أعلم - لخوفِ فوت رياستهم التي كانت لهم، وذهاب منافعهم التي ينالون من الأتباع والسفلة، فودُّوا ردَّهم وصرفهم إلى دينهم.

ثم احتجت المعتزلة علينا بظاهر قوله تعالى: ﴿ حَسَدًا مِنْ عِندِ أَنفُسِهِم ﴾ ، قالوا: دلت الآية على أَن الحسد (٧) ليس من عند الله بما نفاه - عز وجل - عنه ، وأضافه إلى أنفسهم

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير البغوى (۱/ ۱۰۵).

<sup>(</sup>٢) قاله أبو العالية، أخرجه ابن جرير عنه (١٧٨٧، ١٧٨٨). وانظر الدر المنثور (١/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٣) في ط: يختار.

<sup>(</sup>٤) قاله السدى، أخرجه ابن أبي حاتم عنه كما في الدر المنثور (١/١٠).

<sup>(</sup>٥) انظر تفسير البغوى (١/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٦) انظر تفسير البغوى (١/ ١٠٥).

 <sup>(</sup>٧) الحسد: بفتح السين أكثر من سكونها، وهو مصدر: حَسَد، ومعناه في اللغة: أن يتمنى الحاسد زوال نعمة المحسود. وأما معنى الحسد في الاصطلاح فلا يخرج عن المعنى اللغوى.

والحسد إن كان حقيقياً - أى: بمعنى تمنى زوال النعمة عن الغير - فهو حرام بإجماع الأمة؛ لأنه اعتراض على الحق، ومعاندة له، ومحاولة لنقض ما فعله، وإزالة فضل الله عمن أهَّله له،

بقوله: ﴿حَسَلًا مِنْ عِندِ أَنفُسِهِم﴾ .

قيل: صدقتم في زعمكم بأن الحسد ليس من عند الله، وكذلك نقول، ولا نجيز إضافة الحسد إليه بحال ولكن نقول: خلق فعل الحسد من الخلق، وكذلك يقال في الأنجاس، والأقذار، والحيّات والعقارب ونحوها: إنه لا يجوز أن تضاف إلى الله تعالى فيقال: يا خالق الأنجاس والحيات والعقارب، وإن كان ذلك كله خلقه، وهو خالق كل شيء.

فعلى ذلك، نقول بخلق فعل الحسد، وفعل الكفر من العبد، ولا نجوِّز أن يضاف إلى الله تعالى.

ثم يقولون في الطاعات والخيرات كلها: إنها من عند الله، غير مخلوقة، فلثن كانت

والأصل في تحريمه الكتاب والسنة والمعقول:

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَمِن شَكِرَ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾ [الفلق: ٥] فقد أمرنا الله - سبحانه وتعالى - بالاستعادة من شر الحاسد، وشره كثير، فمنه ما هو غير مكتسب وهو إصابة العين، ومنه ما هو مكتسب كسعيه في تعطيل الخير عنه وتنقيصه عند الناس، وربما دعا عليه أو بطش به إلى غير ذلك. وقد اختلف أهل التأويل في الحاسد الذي ورد الأمر بالاستعادة من شره: فقال قتادة: المراد: شر عينه ونفسه. وقال آخرون: بل أمر النبي على بهذه الآية أن يستعيذ من شر اليهود الذين حسدوه، والأولى بالصواب في ذلك - كما قال الطبرى -: أن النبي الله أمر بأن يستعيذ من شر كل حاسد إذا حسد. وإنما كان ذلك أولى بالصواب؛ لأن الله - عز وجل أمره إياه بالاستعادة من شر كل حاسد فذلك على عمومه. والحاسد كما قال القرطبي عدو نعمة أمره إياه بالاستعادة من شر كل حاسد فذلك على عمومه. والحاسد كما قال القرطبي عدو نعمة ألمره إياه بالاستعادة من شر كل حاسد فذلك على عمومه. والحاسد كما قال القرطبي عدو نعمة ظهرت على غيره. ثانيها: أنه ساخط لقسمة ربه كأنه يقول: لم قسمت هذه القسمة؟ ثالثها: أنه ضاد فعل الله، أي: أن فضل الله يؤتيه من يشاء، وهو يبخل بفضل الله. ورابعها: أنه خذل أولياء الله، أو يريد خذلانهم وزوال النعمة عنهم. وخامسها: أنه أعان عدوه إبليس.

وأما السنة فقوله ﷺ: «إياكم والحسد؛ فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو العشب».

وأما المعقول فإن الحاسد مذموم، فقد قيل: إن الحاسد لا ينال في المجالس إلا ندامة، ولا ينال عند الملائكة إلا لعنة وبغضاء، ولا ينال في الخلوة إلا جزعا وغما، ولا ينال في الآخرة إلا حزنا واحتراقا، ولا ينال من الله إلا بعدا ومقتا. ويستثنى من تحريم الحسد ما إذا كانت النعمة التي يتمنى الحاسد زوالها عند كافر أو فاسق يستعين بها على معاصى الله تعالى.

أما إذا كان الحسد مجازيًا - أى بمعنى الغِبْطة - فإنه محمود فى الطاعة، ومذموم فى المعصية، ومباح فى الجائزات، ومنه قوله ﷺ: «لا حسد إلا فى اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار» أى: كأنه قال: لا غبطة أعظم أو أفضل من الغبطة فى هذين الأمرين.

ينظر: تفسير الطبرى (۳۰/ ۲۲۸)، صحيح مسلم بشرح النووى (٦/ ٩٧)، فيض القدير (٣/ ١٥٥)، فتح البارى (١٦٧/١).

العلة في الذي لا يكون مخلوقًا، أنه ليس هو من عنده لوجب القول بخلقه ما هو من عنده، ثم لم يقولوا به؛ فَبان أن ما يقولون فاسد، باطل، ليس بشيء.

ثم جهة الحسد ما ذكرنا أنهم أحبوا أن تكون الرسالةُ فيهم، أَو أَن يكون من عنده سعَةٌ؛ كقوله: ﴿لَوْلَا نُزِلَ هَنَذَا ٱلْقُرْمَانُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقُرْمَانُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقُرْمَانُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْمَانُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْمَانُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْمَانُ عَظِيمٍ﴾ [الزخرف: ٣١] ؛ فبهذين الوجهين يخرج حسدهم.

قوله: ﴿ مِنْ عِندِ أَنفُسِهم ﴾ .

أى: من قِبَلِها، لا أن الله - تعالى - أمرهم. وليس يضاف إلى الله - تعالى - بأنه من عنده بما يخلق، ولكن بما يأمر أو يلزم.

أَلَا تَرى أَن الأَنجاس كلها، والخبائث، والشياطين، كلهم مخلوقة وإن لم يجز نسبتها إلى الله – تعالى – بمعنى أنه مِن عنده؟ كذلك ما ذكر من الحسد.

على أنه معلوم أنهم لم يكونوا يدعون مِنْ دون الله خَلْقًا فبذلك الوجه ينكر عليهم، بل كانوا يدعون الأمر في كل ما نُسب إلى الله تعالى؛ فعلى ذلك ورد العقاب، والله أعلم. وقوله: ﴿مَنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقَٰ ﴾ .

أى: بين لهم فى التوراة أن محمدًا ﷺ نبى، وأن دينه الإسلام؛ كقوله: ﴿ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَهُ لَكُمَا المُنعام: ٢٠].

وقوله: ﴿ فَأَعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِيثُهُ.

يحتمل: النهى عن مكافأة ما يؤذونه في الدُّنيا، ثم لم ينسخ.

وقيل (۱): فيه نهى عن قتالهم، حتى يأتى أمر الله فى ذلك، ثم جاءَ بقوله: ﴿قَلِيْلُوا اللَّهِ عَنْ فَاللَّهِ . . . ﴾ الآية [التوبة: ٢٩].

وقيل: حتى يأتى الله بأمره، أي: بعذابه، والله أعلم.

وقوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ .

من التعذيب والانتقام، وبكل شيء. ولم ينسخ هذا.

وقوله: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَءَاثُوا الزَّكُوٰةَ ﴾ .

كرر الله – عز وجل – الأمر بإقامة الصلاة، وإيتاءِ الزكاة، فى القرآن تكرارًا كثيرًا، حتى كانت لا تخلو سورة إلا وذكرهما فيها – فى غير موضع – وذلك لعظم شأنهما، وأمرهما، وعلو منزلتهما عند الله، وفضل قدرهما.

<sup>(</sup>۱) قاله قتادة، أخرجه ابن جرير عنه (۱۸۰۰)، وعن الربيع (۱۸۰۱)، والسدى (۱۸۰۳). وانظر الدر المنثور (۲۰۲/۱).

وعلى ذلك جعلهما شريعة في الرسل السالفة، صلوات الله عليهم.

أَلا ترى إلى قول إبراهيم - عليه السلام-: ﴿رَبِّ اَجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيُّ﴾ إبراهيم: ٤٠].

وقوله لموسى وهارون: ﴿أَن تَبَوَّهَا لِقَوْمِكُمّا بِمِصْرَ بُيُونًا﴾ إلى قوله: ﴿وَأَقِيمُواْ اَلْصَّلُوةَ ﴾ [مريم: ٣١]، [يونس: ٨٧]. وقول عيسى: ﴿وَأَوْصَنِي بِالْصَّلُوةَ وَالزَّكُوةِ مَا دُمَتُ حَيَّا﴾ [مريم: ٣١]، وقوله: ﴿وَقَالَ اللّهُ إِنِي مَعَكُمُ لَهِنَ أَقَمْتُمُ الْعَبَكُوةَ وَءَاتَيْتُمُ الزَّكُوةَ ﴾ [المائدة: ١٢]. وذلك - والله أعلم - أن الصلاة قُربة فيما بين العبد وبين ربه، تجمع جميع أفعال الخير، وفيها غاية منتهى الخضوع له، والطاعة: من القيام بين يديه، والمناجاة فيه، والركوع له، والسجود على الأرض، وتعفير الوجه فيها حتى لو أن أحدًا ممن خلص دينه لله لو أعطى ما في الدنيا على أن يعفّر وجهه في الأرض لأحد من الخلق ما فعل، وبالله التوفيق.

والزكاةُ فيما بين العبد وبين الخلق؛ لتآلف القلوب واجتماعها، وفيها إظهار الشفقة لهم والرحمة (١٠).

<sup>(</sup>۱) إيتاء الزكاة كان مشروعا في ملل الأنبياء السابقين، قال الله - تعالى - في حق إبراهيم وآله - عليهم الصلاة والسلام -: ﴿ وَبَعَلَنْهُمْ أَبِمَةٌ يَهَدُونَ بِالْمَرَا وَأُوحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِيلً ٱلْخَيْرَةِ وَإِقَامَ الْصَلَقَةِ وَإِينَا الصلاة والسلام -: ﴿ وَبَعَلْنَهُمْ أَبِمَةٌ يَهْدُونَ بِالْمَرِينَ وَالْوَالِمَةُ السلام الصلامين إيتاء الصدقة للفقراء، منذ العهد الممكى، كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَا أَوْرَنكَ مَا الْمَعَبُهُ \* فَكُ رَفِيَةٍ \* أَوَ إِطْمَدُ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْعَبَةٍ \* يَتِمَا ذَا مَقْرَبَةٍ \* أَوْ مِسْكِينا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴾ [البلد: ١١-١٦] وبعض الآيات المكية جعلت للفقراء في أموال المؤمنين حقا معلوما، كما في قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ فِي آفَوْلِمْ حَقُّ مَعْلَمٌ \* لِلسّآبِلِ وَالْمَعْرُومِ ﴾ وما المؤمنين حقا معلوما، كما في قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ فِي آفَوْلِمْ حَقُّ مَعْلُمٌ \* لِلسّآبِلِ وَالْمَعْرُومِ الْمَعارِجِ: ٢٥-٢٦]. وقال ابن حجر: اختلف في أول فرض الزكاة: فذهب الأكثرون إلى أنه وقع بعد الهجرة، وادعي ابن خزيمة في (صحيحه) أن فرضها كان قبل الهجرة. واحتج بقول جعفر للنجاشي: «ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام» ويُحْمَلُ على أنه كان يأمر بذلك في الجملة، ولا يلزم أن يكون المراد: هذه الزكاة المخصوصة ذات النصاب والحول. قال: ومما يدل على أن فرض الزكاة وقع بعد الهجرة اتفاقهم على أن صيام رمضان إنما فرض بعد الهجرة؛ لأن الآية الدالة على فرضيته مدنية بلا خلاف، وثبت من حديث قيس بن سعد قال: «أمرنا رسول الله ﷺ بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، ثم نزلت فريضة الزكاة فلم يأمرنا ولم ينهنا، ونحن نفعله».

ويظهر فضل الزكاة من أوجه:

اقترانها بالصلاة في كتاب الله تعالى، فحيثما ورد الأمر بالصلاة اقترن به الأمر بالزكاة، من ذلك قبوله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الْفَكَلُوةَ وَمَا لُؤَكُوةً وَمَا لُقَرِمُوا لِأَنْشُرِكُم مِن خَيْرٍ عَجِدُوهُ عِندَ اللّهَ ﴾ ذلك قبوله تعالى: «والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة: «والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، إنها لقرينتها في كتاب الله».

<sup>-</sup> أنها ثالث أركان الإسلام الخمسة؛ لما في الحديث: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت".

لذلك عظّم الله شَأَنهما، وشرف أمرهما، وأعلى منزلتهما؛ وعلى ذلك قرنهما بالإيمان في المواضع كلها، وأثبت بين الخلق الأُخوّة بهما بقوله: ﴿فَإِن تَابُواْ وَأَفَامُوا الصَّكَوٰةَ وَءَاتُوا الزَّكُوٰةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ﴾ [التوبة: ١١].

ثم هما تكرمان بالعقل؛ لأن الصلاة تجمع جميع أنواع خيرات الأفعال، وفيها غاية الخضوع له، والخشوع - على ما ذكرنا - وذلك مما يوجبه العقل، وإن لم يرد فيه السمع.

وكذلك الزكاة: فيها تزكية الأنفس وتطهيرها، وذلك مما في العقل واجب.

فإن قيل: ما الحكمة في وجوبها؟

قيل: إظهار ما أنعم الله [على العبد](١)، من الأموال والسَّعة فيها، وما أعطاهم من سلامة الجوارح عن جميع الآفات، يخرج مخرج الأمر بأداء شكر ما أنعم عليهم عز وجل.

فإن قيل: ما الحكمة في وجوبها فيما أُعْطى منهما، يعنى من النفس، والمال دون غيره؟

قيل: لأن الوُجوب من غيره يخرج مخرج المعاوضة والمبادلة، لا مخرج أداءِ الشكر، والله أعلم.

ثم الحكمة في: إيجاب الصلاة والزكاة، وغيرهما من العبادات أن الله - تعالى - إذ عمهم بنعمه فيما فضلهم بالجوهر، وسخر لهم جميع ما في الأرض، وبسط عليهم النعم، حتى صار كل منهم لا يُبصر غير نعمه، من غير استحقاق منهم شيئًا من ذلك - لزمهم الشكر عليها.

أنها من حيث هى فريضة أفضل من سائر الصدقات؛ لأنها تطوعية، وفى الحديث القدسى:
 «ما تقرب إلى عبدى بشىء أحب إلى مما افترضته عليه».

<sup>-</sup> أن الصدقة وإنفاق المال في سبيل الله يطهران النفس من الشح والبخل وسيطرة حب المال على مشاعر الإنسان، ويزكيه بتوليد مشاعر المُوَادَّة، والمشاركة في إقالة العثرات، ودفع حاجة المحتاجين، أشار إلى ذلك قول الله تعالى: ﴿ فَذْ مِنْ أَمْوَلِهُمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّمِم بِهَا ﴾ [التوبة: ١٠٣].

<sup>-</sup> الزكاة تدفع أصحاب الأموال المكنوزة دفعا إلى إخراجها لتشترك في زيادة الحركة الاقتصادية، يشير إلى ذلك قول النبي ﷺ: «ألا من ولى يتيما له مال فليتجر فيه، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة».

الزكاة تسد حاجة جهات المصارف الثمانية، وبذلك تنتفى المفاسد الاجتماعية والخلقية
 الناشئة عن بقاء هذه الحاجات دون كفاية.

ينظر: فتح البارى (٣/ ٢٦٦)، حجة الله البالغة (٢/ ٣٩، ٤٠)

<sup>(</sup>١) في ط: عليه.

ثم كانت الصلاة تجمع استعمال جميع الجوارح فيما لله فيها القيام بها شكرًا له، مع ما فيها توقف أحوال نفسه بالاختيار بما هي عليه بالاضطراب والخلقة والقلب بالنية، والخوف والرجاء، وإحضار الذهن والعقل بالتعظيم والتبجيل؛ فيكون كل شيء منه في شكره؛ لما له فيه من سبوغ النعمة، والله أعلم.

وكذلك بالأموال فضلوا - في هذه الدنيا - واستمتعوا بلذيذ العيش؛ فأمروا بالإخراج لله، مع ما إذ سخرت هذه الأرض - بما فيها - لجميع البشر، ألزم من ذلك صلةً من لم يملك، ليستووا في الاستمتاع بالتسخير لهم، من الوجه الذي عَلِم الله لهم في ذلك صلاح الدارين، ولا قوة إلا بالله.

وقوله: ﴿ وَمَا لُقَدِّمُوا لِأَنْشِكُم مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهَ ﴾ .

الآية تخرج على خلاف قول المعتزلة؛ لأنهم يقولون: إن من ارتكب كبيرة ثم أقام الصلاة وآتى الزكاة، وجاهد في سبيل الله، وحج بيت الله الحرام، فقدم خيراتٍ كثيرةً - فإنه لا يجد مما قدم شيئًا، ولكن يجد ما قدم من شر.

وذلك ليس من فعل الكريم والجواد، ولا كذلك وصف الله نفسه، بل وصف نفسه على خلاف ما وَصفوا هم، فقال: ﴿أُوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ نَنَقَبَّلُ عَنَهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَنَجَاوَزُ عَن سَيِّكَاتِهِم﴾ [الأحقاف: ١٦].

وهم يقولون: لا يتقبل عنهم ما قدموا من الخيرات، ولا يتجاوز عن سيئاتهم، وذلك سرف في القول؛ فنعوذ بالله من السرف في القول، والحكم على الله، وبالله العصمة والتوفيق.

وقوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَعِيدِيُّ ﴾ .

بما قدمتم من الخير والشر؛ تنبيه منه عز وجل ليكونوا على حَذرٍ من الشر، وترغيب منه لهم بالخيرات. والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلُ ٱلْجَنَةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَرْرُئَ يَلْكَ أَمَانِيُهُمْ قُلْ هَاثُواْ بَرُهُمْ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلُ ٱلْجَنَةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَرُرُئَ يَلِكَ أَمَانُهُمْ عَلَى مَنْ أَسَلَمَ وَجْهَمُ لِلّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خُوقُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَرَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَرَى لَيْسَتِ النَّصَدَرَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَرَىٰ لَيْسَتِ ٱللّهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِنَبُ كَذَلِكَ قَالَ ٱلّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللّهُ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيمَ فَيْدُونَ الْكِنَاتُ كَذَلِكَ قَالَ ٱلّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللّهُ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقَالَ يَعْلَمُ فَا اللّهُ يَعْمُلُونَ هِذَا فَوْلِهِمْ فَاللّهُ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقَالَ اللّهُ يَعْمَلُونَ هُمْ يَعْلَمُونَ هِنَا أَوْلِهِمْ فَاللّهُ يَعْمَلُونَ اللّهُ عَلَيْهُ مَا يَعْلَمُونَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَالِهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا ال

وقوله: ﴿ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَلَرَئَ تِلْكَ آمَانِينُهُمَّ قُلْ هَمَاثُوا رُهَننَكُمْ إِن كُنتُد مَندِقِينَ ﴾.

يحتمل هذا وجهين:

يحتمل: أن قالوا ذلك جميعًا؛ لما أرادوا أن يُروا الناس الموافقة فيما بينهم؛ ليرغبوا في دينهم، وينفروا عن دين الإسلام، وإن كانوا هم - في الباطن - على الخلاف والعداوة.

ويحتمل: أَن يكون ذلك القولُ من كل فريق في نفسه، لا عن كل الفريقين جميعًا على الموافقة.

دليله: قوله: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَدَرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾ دلت الآية أن ذلك القولَ لم يكن من الفريقين جميعًا على الموافقة، ولكن كان من كلَّ في نفسه على غير موافقة منهم ولا مساعدة، والله أعلم.

ثم فى الآية دليلٌ، لزم الدليل على النَّافى؛ لأَنهم نفوا دخول غيرهم الجنَّة بقولهم: ﴿ لَنَ يَدْخُلُ اَلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَرَىٰ ﴾ فطولبوا بالبرهان بقوله: ﴿ قُلْ هَمَاتُوا بُرُهَننَكُمْ إِن كُنتُدُ مَمَدِقِينَ ﴾ أنه لا يدخل فيها سواكم.

فإن قيل: إنهم إذا نفوا دخول غيرهم فيها ادعوا الأنفسهم الدخول، فإنما طولبوا بالبرهان على ما ادعوا، ليس على ما نَفَوا.

قيل: لا يحتمل ذا؛ لأنهم لم يذكروا دخول أنفسهم تصريحًا، إنما نفوا دخول غيرهم وهو كمن يقول: لا يدخل هذه الدار إلا فلانٌ وفلان، ليس فيه أن فلانًا وفلانًا يدخلان ولكن فيه نفئ دخول غيرهما.

أُو نقول: نَفَوْا دخول غيرهم تصريحًا، وادعوا لأَنفسهم الدخول مستدلا، وإنما يطلب الحجة على مُصَرَّح قولهم، لا على مستدلَّهم.

أَلا ترى أَن الجواب من الله – عز وجل – بالإكذاب والرد عليهم خرج على ما نفوا دخول غيرهم، وهو قوله: ﴿كِنَ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ أَنه قال: «لا نكاح إلا بشهود» (١) ليس فيه ألا ترى إلى ما رُوى عن رسول الله ﷺ أَنه قال: «لا نكاح إلا بشهود» (١) ليس فيه

<sup>(</sup>۱) ذكره الزيلعى في نصب الراية (۳/ ۱۹۷)، وقال: غريب بهذا اللفظ. قلت: وفي الباب عن عائشة: أخرجه ابن حبان (۷۷ ع - الإحسان)، والدارقطني (۳/ ۲۲۲ - ۲۲۷)، والبيهقي (٧/ ١٢٤ - ۱۲۵) ۱۲۵) من طريق عروة عنها بلفظ:

<sup>«</sup>لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل، فإن تشاجروا فالسلطان ولى من لا ولى له».

قال ابن حبان : لم يقل أحد في خبر ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهرى هذا «وشاهدى عدل» إلا ثلاثة أنفس:

إثبات النكاح إذا كان ثُّم شهود؛ ولكن فيه نفي النكاح بغير شهود تصريحًا.

ألا ترى أن من قال: لا نكاح إلا بشهود، لا يسأل أنْ: لِم قلت: إن النكاح يجوز بالشهود؟ ولكن يسأل أنْ: لِمَ قلت: إنه لا يجوز بغير شهود؟ فعلى ذلك قوله: ﴿ لَن يَدَّخُلَ الشَّهُود؟ ولكن يسأل أَنْ: لِمَ قلت: إنه لا يجوز بغير شهود؟ فعلى ذلك قوله: ﴿ لَن يَدُّخُلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

وقوله: ﴿ بَكَنَ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَةً لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِبَ اللَّهِ .

قد قلنا: إنه خرج مخرج الرد عليهم، والإنكار لحكمهم على الله؛ فقال: بل يدخلها من أسلم وجهه لله وهو محسن.

ثم اختلف في قوله: ﴿أَسْلَمَ وَجُهَمُمْ لِلَّهِ﴾ .

قيل(١): أخلص دينه لله وعمله.

وقيل: أسلم نفسه لله.

وقد يجوز أن يذكر الوجه على إرادة الذات، كقوله: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَامُ ﴾ [القصص: ٨٨] أي: إلا هو.

وقيل: أُسلم، أَى: وجه أَمره إلى دينه فأُخلص. وبعضُه قريب من بعض.

أُسلم نفسه لله أَى بالعبودية؛ كقوله: ﴿وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ﴾ [الزمر: ٢٩].

وذلك معنى الإسلام: أن تُخْلص نفسك لله، لا تجعل لأَحد شركًا من عبودة، ولا من عبادة.

وقوله: ﴿ فَلَهُۥُ أَجْرُهُم عِندَ رَبِّهِ. وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا لِهُمْ يَحْزَنُونَ﴾ .

قد ذكرنا متضمنها فيما تقدم.

وقوله: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَدَرَىٰ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِئَابُ ﴾ .

فإن قيل: كيف عاتبهم بهذا القول، وقد أَمر نبيه – عليه السلام – في آية أُخرى أَن يقول لهم ذلك: ﴿قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَنْبِ لَسْتُمْ عَلَىٰ ثَنَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ التَّوْرَىٰةَ﴾؟ [المائدة: ٦٨].

قيل: إنما أَمر نبيه: أَن يقول لهم: إنهم ليسوا على شيء إذا لم يقيموا التوراة، فأَما إذا

سعيد بن يحيى الأموى عن حفص بن غياث، وعبد الله بن عبد الوهاب الحجبى عن خالد بن
 الحارث، وعبد الرحمن بن يونس الرقى عن عيسى بن يونس، ولا يصح فى ذكر الشاهدين غير هذا
 الخبر.

<sup>(</sup>١) قاله الربيع، أخرجه ابن جرير عنه (١٨١٢). وانظر الدر المنثور (١/٣٠٣).

أَقاموا التوراة - وفيها أمر لهم بالإسلام، واتباع الرسول محمد - فهُم على شيء.

ومعنى هذا الكلام – والله أعلم – أن قال لهم: كيف قلتم ذلك، وعندكم من الكتاب ما يبين لكم، ويميز الحق من الباطل، ويرفع من بينكم الاختلاف، لو تأملتم فيه وتدبرتم؟!

ويحتمل: أن كل فريق منهم لما قال لفريق آخر ذلك: أنهم ليسو على شيء، أكذبهم الله - تعالى - وردّ عليهم: بلى من أسلم منهم فهم على شيء؛ لأنه كان أسلم من أوائلهم.

ويحتمل: أَنهم ليسوا على شيء، على نفس دعاويهم، وقولِهم في الله بما لا يليق، وهم على شيء، في تكذيب بعضهم بعضًا بما قالوا.

وقيل: لما قالت اليهود: ليست النصارى على شيء من الدين؛ فما لك يا محمد اتبع ديننا؛ فإنهم ليسوا على شيء؛ وكذلك قول الفريق الآخر لأُولئك.

ثم اختلف في «الإسلام»:

قيل(١): الإسلام هو الخضوع.

وقيل: الإسلام هو الإخلاص بالأفعال، وهو أن يُسْلم نفسه لله، أو يسلم دينه، لا يشركه فيه.

وقوله: ﴿ كَذَٰلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ﴾ .

قيل(٢): الذين لا يعلمون: الذين لا كتاب لهم، وهم مشركو العرب.

وقيل: الذين لا يعلمون: هم الذين لا يقدرون على تلاوة [القرآن و] (٣) الكتاب، وتمييز ما فيه، وهم جهالهم.

سوًى - عز وجل - بينهم فى القول - مَنْ علم منهم ومَن لم يعلم - لأَن من علم منهم لم ينتفع بعلمه؛ فكان كالذى لم يعلم شيئًا، وقد ذكرنا هذا فيما تقدم فى قوله: ﴿ صُمُّمُ بُكُمُّ عُمْنُ ﴾ [البقرة: ١٨، ١٧١] أنه سماهم بذلك؛ لما لم ينتفعوا بالآيات، والأسباب التى أعطاهم الله - عز وجل - والله أعلم.

وقوله: ﴿ فَاللَّهُ يَحَكُّمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ .

بالعذاب؛ لاختلافهم فيما بينهم، وبقولهم في الله بما لا يليق، تعالى الله عما يقول

<sup>(</sup>۱) قاله ابن جرير (۱/ ٥٤٠)، والبغوى (۱/ ۱۰۲).

<sup>(</sup>۲) قاله السدى، أخرجه ابن جرير عنه (۱۸۲۱)، ونسبه البغوى في تفسيره (۱/٦/۱) لمقاتل.

<sup>(</sup>٣) سقط في ط.

الظالمون علوًّا كبيرًا.

قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اَسْمُمُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَأَ أُوْلَتِهِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلّا خَلْهِمْ لِي اللّهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلّا خَلْهِمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ وَلَهُمْ وَلَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلّا خَلْهِمُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِيهُمْ عَلِيهُ ﴾.

وقوله: ﴿وَمَنْ أَظُلَمُ ﴾ .

يقول: لا أُحد أظلم لنفسه، ولا أوضع لها.

وقوله: ﴿مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذَكَّرَ فِيهَا ٱسْمُمُهُ﴾ .

اختلف فيه:

قيل: مساجد الله: الأرض كلها؛ لأن الأرض كلها مساجد الله؛ كقوله ﷺ: «مُجعِلَت لى الأرض مسجدًا وطَهورًا»(١) منع أهلُ الكفر أهلَ الإسلام أن يذكروا فيها اسم الله، وأن يُظهروا فيها دينه.

وقوله: ﴿ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَأَ ﴾.

وهو كقوله: ﴿وَيُسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا﴾ [المائدة: ٣٣].

ويخرج قوله: ﴿ أُوَلَتِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدُخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ ﴾.

ويحتمل قوله: ﴿مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَاۤ إِلَّا خَآبِفِينَ ﴾ : ما كان ينبغى لهم - بما عليهم من حق الله، وتعظيمه - أَن يدخلوا المساجد إلا خائفين وجلين؛ لما كانت هى بقاع اتخذت لعبادة الله، ونسبت إليه تعظيمًا لها؛ فدخلوا مخرّبين لها، مانعين أهلها من عبادة الله فيها.

وقيل (٢): مساجد الله: المسجد الحرام.

وذلك أنهم حالوا بينها وبين دخول محمد ﷺ وأصحابه فيها، حتى رجعوا من عامهم ذلك. ثم فتح الله – عز وجل – مكة لهم، فصار لا يدخلها مشرك إلا خائفًا؛ كقوله – عز

وله طریق آخر عند البخاری (۱۱/ ۱۷۱، ۱۷۲) کتاب الاعتصام، باب قول النبی ﷺ «بعثت بجوامع الکلم» (۷۲۷۳) ولیس فیه موضع الشاهد.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲/۱۲) كتاب المساجد (۵۲۳/۵)، وأحمد (۲/۱۱)، والترمذى (۳/۲۱۲)، أبواب السير، باب ما جاء فى الغنيمة (۱۵۵۳)، وابن ماجه (۱/٤٥٤) كتاب الطهارة وسننها، أبواب التيمم (۵۲۷)، عن أبى هريرة.

<sup>(</sup>٢) قاله ابنّ زيد أُخرجه ابن جرير عنه (١٨٢٨)، وانظر الدر المنثور (١/٢٠٤).

وجل .: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسَجِدَ الْحَكَرامَ بَمَّدَ عَامِهِمْ هَكَذًا ﴾ [التوبة: ٤]. وقيل (١): أراد بمساجد الله: بيت المقدس؛ قيل (٢): إن النصاري استعانوا ببنحتنصر (١) وهو رئيس المجوس، حتى خربوا المساجد، وقتلوا من فيها من أهل الإسلام، ثم بني أهل الإسلام – بعد ذلك بزمان – مساجد، فكان لا يدخل نصراني فيها إلا خائفًا، مستخفيًا. والله أعلم.

وقوله: ﴿لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُّ﴾.

قيل<sup>(1)</sup>: الخزى: الجزية. ويحتمل القتال، ﴿وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾. وقوله: ﴿وَلِلَّهِ ٱلۡشَرِقُ وَالۡمَوْبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَثَمَّ وَجُهُ اللَّهِ ﴾ .

قيل (٥): إن رهطًا من أصحاب رسول الله على انطلقوا سَفْرًا، وذلك قبل أن تُصرف القبلة إلى الكعبة، فحضر وقت الصلاة، فاشتبه عليهم، فتحرَّوا: فمنهم من صلى إلى المشرق، ومنهم من صلى إلى المغرب؛ صلوا إلى جهات مختلفة، فلما بان لهم ذلك قدموا على رسول الله على أن فسألوا عن ذلك؛ فنزلت الآية فيهم ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَنَمَ وَجُهُ

<sup>(</sup>۱) قاله ابن عباس، أخرجه ابن جرير عنه (۱۸۲۲) وعن مجاهد (۱۸۲۳)، (۱۸۲۶) وانظر الدر المنثور (۱/۲۰۶).

 <sup>(</sup>۲) قاله قتادة، أخرجه ابن جرير عنه (۱۸۲۵، ۱۸۲۱)، وعن السدى (۱۸۲۷) وانظر الدر المنثور (۱/ ۲۰۶).

<sup>(</sup>٣) وقال هشام بن محمد بن السائب الكلبى: كان بختنصر أصفهبذا لما بين الأهواز إلى الروم للملك على الفرس وهو لهراسب. وكان قد بنى مدينة بلخ التى تلقب بالخنساء، وقاتل الترك وألجاهم إلى أضيق الأماكن وبعث بختنصر لقتال بنى إسرائيل بالشام فلما قدم الشام صالحه أهل دمشق، وقد قيل إن الذى بعث بختنصر إنما هو بهمن ملك الفرس بعد بشتاسب بن لهراسب وذلك لتعدى بنى إسرائيل على رسله إليهم. وقد روى ابن جرير: عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، عن سليمان بن بلال عن يحيى ابن سعيد الأنصارى، عن سعيد بن المسيب: أن بختنصر لما قدم دمشق وجد بها دمًا يغلى على كبا يعنى القمامة فسألهم ما هذا الدم؟ فقالوا أدركنا آباءنا على هذا وكلما ظهر عليه الكبا ظهر قال فقتل على ذلك سبعين ألفًا من المسلمين وغيرهم فسكن. وهذا إسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب وقد تقدم من كلام الحافظ ابن عساكر ما يدل على أن هذا دم يحيى بن زكريا وهذا لا يصح لأن يحيى بن زكريا بعد بختنصر بمدة والظاهر أن هذا دم نبى متقدم أو دم لبعض الصالحين أو لمن شاء الله معمن الله أعلم به.

<sup>(</sup>٤) قاله السدى أخرجه ابن جرير عنه (١٨٣١)، وعن قتادة أخرجه ابن جرير (١٨٢٩-١٨٣٠) وعبد الرزاق كما في الدر المنثور (١٠٤/١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد بن حميد (٣١٦) والترمذى (١/ ٣٧٥) كتاب الصلاة باب ما جاء فى الرجل يصلى لغير القبلة فى الغيم (٣٤٥)، وابن ماجه (٢/ ٢٤٦ – ٢٤٧) كتاب إقامة الصلاة باب من يصلى لغير القبلة (١٠٢٠)، والدارقطنى (١/ ٢٧٢)، وأبو نعيم فى الحلية (١/ ١٧٩ – ١٨٠)، والبيهقى (١/ ٢١)، عن عامر بن ربيعة بنحوه، وقال الترمذى: هذا الحديث ليس إسناده بذلك لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان وأشعث بن سعيد أبو الربيع السمان يضعف فى الحديث.

وفي الباب شواهد انظرها في الدر المنثور (١/ ٢٠٥ - ٢٠٦).

اَللَّهِ ﴾ .

وهذا يردُّ على الشافعى قولَه؛ لأَنه يقول: إنْ صلى إلى جهة القبلة يجوز، وإلا فلا. وليس فى الآية ذكر جهةٍ دون جهةٍ، بل فيها ذكر المشرق والمغرب، وكذلك فى الخبر ذكر المشرق والمغرب؛ فخرج قوله على ظاهر الآية، وهذا عندنا فى الاشتباه والتحرى، وأما عند القصد فهو قوله: ﴿ فَوَلُوا وَجُوهَكُمُ شَطْرَةً ﴾.

ورُوِى عن ابن عمر - رضى الله عنه - أن قوله: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَوْرُبُ \* . . . ﴾ الآية ، نزلت في النوافل في الأسفار (١).

ولكن عندنا على ما ذكرنا في الكل، والله أعلم.

وقوله: ﴿ فَنَثَمَّ وَجُدُ اللَّهُ ﴾ .

اختلف فيه:

قيل: ثم وجه الله، يعنى: ثُمَّ ما قصدتم وجه الله.

وقيل<sup>(٢)</sup>: ثُمَّ قِبْلَةُ الله.

وقيل: ثُمَّ وجهُ الله: ثم الله. على ما ذكرنا من جواز التكلم بالوجه على إرادة الذات،

أي: ليس هو عنهم بغائب.

وقيل<sup>(٣)</sup>: ثُمَّ رضاء الله.

وقيل: ثم ما ابتغيتم به وجه الله.

وقيل فيه: ثم وجه الذي وجهكم إليه إذا لم يجئ منكم التقصير، كما قال رسول الله على أكل الناسى: «إنما أَطعمك الله وسقاك»(٤).

وقيل فيه: ثم بلوغكم ما قصدتم بفعل الصلاة من وجه الله ورضائه، أى: ظفرتم به. ثم الغرض فى القبلة ليس إصابة عينها، ولكن أغلب الظن، وأكبر الرأى؛ لأنه ليس لنا إلى إصابة عينها سبيلٌ؛ إذ سبيل معرفتها بالاجتهاد، لا باليقين والإحاطة، ليس كالمياه والأثواب وغيرها من الأشياء؛ لأن هذه الأشياء فى الأصل طاهرة، والنجاسة عارضة فيظفر بأعينها على ما هى فى الأصل.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير (١٨٤١، ١٨٤٢). وانظر الدر المنثور (١/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) قاله مجاهد، أخرجه ابن جرير عنه (١٨٥٠، ١٨٥١). وانظر الدر المنثور (٢٠٦١).

<sup>(</sup>٣) قاله البغوى في تفسيره (١٠٨/١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى (٢٥٨/٤)، كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا (١٩٣٣)، ومسلم (٢/ ٨٠٩)، كتاب الصيام، باب أكل الناسى وشربه (١٧١/ ١١٥٥)، عن أبى هريرة بلفظ: «إذا نسى فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه».

وأَما أَمر القبلة فإنما بني على الاجتهاد والقصد، دون إصابة عينها. والله أعلم.

وقوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيــُمُ ﴾ .

قيل(١): الواسع: الغنيُّ.

وقيل<sup>(۲)</sup>: الواسع: الجواد، حيث جاد عليهم بقبول ما ابتغوا به وجه الله، وحيث وسع عليهم أمر القبلة.

﴿عَلِيمٌ ﴾ بما قصدوا ونَوَوْا.

قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا اَتَّحَـٰذَ اللّهُ وَلَدُأُ سُبَحَنَةُ بَلِ لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ كُلُّ لَهُ قَانِنُونَ ﴿ وَقَالُ اللّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ كُلُّ لَهُ قَانِهُونَ لَوْلَا بَدِيعُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَقَالَ الّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُحْكُونُ ﴿ وَقَالَ الّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكُونُهُ أَنَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَوْ تَأْتِينَا عَايَةً كَذَالِكَ قَالَ الّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَبَهَتْ ثُلُوبُهُمْ قَدْ يُكِينًا الْآيَاتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾.

وقوله ﴿ وَقَالُوا أَغَّمَٰذَ أَلَّهُ وَلَدًأُ سُبُحَنَّتُمْ ﴾ .

فيه تنزيه، نزه به نفسه عما قالوا فيه بما لا يليق، ورد عليهم.

ومعناه – والله أعلم-: أَنَّ اتخاذ الولد، والتبنى – فى الشاهد – إنما يكون لأَحد وجوهِ ثلاثة تحوجه إلى ذلك:

إما لشهوات تغلبه؛ فيقضيها به.

وإما لوحشة تأخذه؛ فيحتاج إلى من يستأنس به.

أو لدفع عدو يقهره؛ فيحتاج إلى من يستنصر به ويستغيث.

فإذا كان الله – عز وجل – يتعالى عن أن تمسه حاجة، أو تأخذه وحشة، أو يقهره عدو، فلأى شيء يتخذ ولدًا؟!.

وقوله: ﴿ بَل لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلأَرْضَ ﴾.

رد على ما قالوا: بأن من ملك السموات وما فيها، وملك الأرض وما فيها - لا تمسه حاجة، ولا يقهره عدو؛ إذ كل ذلك ملك له، يجرى فيهم تقديره، ويمضى عليهم أمره وتدبيره، وإنما يرغب إلى مثله إذا اعترض له شيء مما ذكرنا، تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا.

فإن عورض بالخلة، قيل: إن الخلة تقع على غير جوهر مَنْ منه الخلة، والولدُ لا

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير البغوى (۱/۸/۱).

<sup>(</sup>۲) انظر تفسير البغوى (۱/۸۰۱).

يكون إلا من جوهره، وإلى هذا يذهب الحسن(١).

والثانى: أن الخلة تقع لأفعال تكتسب، وتسبق منه، فيعلو أمره، وترتفع مرتبته؟ فيستوجب بذلك الخلة بمعنى الجزاء، وأما الولد فإنه لا يقع عن أفعال تكتسب، بل بدو ما به استحقاقه يكون من مولده. وقد نفى عن نفسه ما به يكون بقوله: ﴿أَنَّ يَكُونُ لَمُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَمُ صَدِحَةً ﴾ [الأنعام: ١٠١].

والثالث: ما قاله الراوندى: أنه لا بد من أن يدعى إلى التسمى، أو إلى التحقيق؛ إذ في الخلة تحقيق ما به يسمى.

ثم لم يحتمل فى هذا تحقيق ما به يسمى، والاسم لم يرد به الإذن، وبالله التوفيق. ويحتمل قوله: ﴿بَلُ لَهُمُ مَا فِى السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ وجهًا آخر، وهو أَن يقال: إن ما فى السموات وما فى الأرض، كلهم عبيده وإماؤه، فأنتم مع شدة حاجتكم إلى الأولاد لا تستحسنون أَن تتخذوا عبيدكم وإماءكم أولادًا، فكيف تستحسنون ذلك لله – عز وجل – وتنسبون إليه مع غناه عنه ؟ وبالله التوفيق.

وقوله: ﴿ كُلُّ لَهُمْ قَانِنُونَ ﴾ .

قيل فيه بوجوه:

قيل (٢): إن كل من في السموات والأرض من الملائكة، وعيسى، وغزير، وغيرهم -من الذين قلتم: إنه اتخذهم ولدًا - قانتون له، مُقِرُّون بالربوبية له، والعبودية لأنفسهم له. وقيل (٣): ﴿قَانِنُونَ﴾: مطيعون؛ أي: كلهم مطيعون متواضعون.

وقيل<sup>(٤)</sup>: القانت: هو القائم، لكن القائم على وجهين: يكون القائم المنتصب على الأَقدام، ويكون القائم بالأَمر والحفظ.

ثم لا يحتمل أن يراد بالقانت هاهنا: المنتصب بالقدم؛ فرجع إلى الطاعة له وحفظ ما عليه، وهو كقوله: ﴿هُوَ قَابِيرٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ ﴾ [الرعد: ٣٣] من الحفظ والرزق. ويحتمل: تنزيه الخلقة؛ لأن خلقة كل أحد تنزه ربه عن جميع ما يقولون فيه.

أَو أَن يقال: ﴿ كُلُّ لَهُ قَانِنُونَ ﴾ في الجملة؛ كقوله: ﴿ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللهُ ﴾ [الزخرف: ٨٧].

<sup>(</sup>١) في أ: الحسين.

<sup>(</sup>٢) قاله عكرمة، أخرجه ابن جرير عنه (١٨٥٨). وانظر الدر المنثور (٢٠٨/١).

<sup>(</sup>٣) قاله ابن عباس وقتادة، أخرجه ابن جرير عنهما (١٨٥٢، ١٨٥٧). وانظر الدر المنثور (٢٠٨/١).

<sup>(</sup>٤) قاله الربيع، أخرجه ابن جرير عنه (١٨٥٩)، وانظر تفسير البغوى (١٠٨/١).

وقوله: ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ ﴾ .

ابتدعهما ولم يكونا شيئًا.

والبديع والمبدع واحد؛ وهو الذى لم يسبقه أُحدٌ في إنشاءِ مثله؛ ولذلك سمى صاحب الهوى: مبتدعًا؛ لمَّا لم يسبقه في مثل فعله أُحد.

ثم فيه الحجةُ على هؤلاء الذين قالوا: اتخذ الله ولدًا، يقول: إن من قدر على خلق السموات والأرض من غير شيء، ولا سبب، كيف لا يقدر على خلق عيسى من غير أب؟!

والثانى: أَن يقال: إِن من له القدرةُ على خلق ما يصعب، ويعظم فى أَعينكم، بأَقل الأَحرف عندكم – كيف لا يقدر على خلق عيسى من غير أَب؟!

وقوله: ﴿ وَإِذَا قَضَيْنَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ ﴾ .

قيل(١): وإذا حكم حكمًا: فإنما يقول له: كن فيكون.

وقيل: ﴿ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا ﴾ ؛ يعنى قضى بإهلاك قوم واستثصالهم ﴿ فَإِنَّمَا يَعُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ .

ثم قوله: ﴿ كُن فَيَكُونُ ﴾ .

ليس هو قول من الله: أَنْ كُنْ – بالكاف والنون – ولكنه عبارة بأوجز كلام، يؤدى المعنى التعنى المفهوم المعنى المفهوم المعنى المفهوم أوجز من هذا، وما سوى هذا فهو من الصّلات، والأدوات، فلا يفهم معناها، والله أعلم.

ثم الآية تردُّ على من يقول: بأن خلق الشيء هو ذلك الشيء نفسه؛ لأنه قال: ﴿وَإِذَا فَضَى آمَرًا﴾ ذكر «قَضى» وذكر «أَمْرًا»، وذكر «كُنْ فَيَكُونُ». ولو كان التكوين والمكون واحدًا لم يحتج إلى ذكر كن في موضع العبارة عن التكوين فال «كن» تكوينه، فيكون المكون؛ فيدل أنه غيره.

ثم لا يخلو التكوين: إما أن لم يكن فحدث، أو كان في الأزل.

فإن لم يكن فحدث، فإما أن يحدث بنفسه - ولو جاز ذلك فى شىء لجاز فى كل شىء - أو بإحداث آخر، فيكون إحداث بإحداث، إلى ما لا نهاية له. وذلك فاسد، ثبت أن الإحداث والتكوين ليس بحادث، وأن الله تعالى موصوف فى الأزل أنه محدث،

<sup>(</sup>۱) قاله ابن جرير بنحوه (۱/ ٥٥٦) وكذا البغوى (١٠٨/١).

مكون؛ ليكون كل شيء في الوقت الذي أراد كونه فيه، وبالله التوفيق.

وقوله: ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا ءَايَةً﴾ .

قيل فيه بوجوه:

قيل: الَّذِينَ لا يعلمون، يعلمون في الحقيقة، ولكن سماهم بذلك؛ لما لم ينتفعوا بعلمهم.

وقيل (١٠): لا يعلمون توحيدَ ربهم؛ وهم مشركو العرب. قالوا للنبي ﷺ: هلا يكلمنا الله، أو تأتينا آية فتُخبرنا بأنك رسوله.

وقيل: ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوَلَا يُكَلِّمُنَا ٱلله ﴾ ، أى: لا يعلمون أنهم لم يبلغوا المبلغ الذي يتمنون تكليم الله إياهم.

وقيل: ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾ أَنه قد كلمهم وأُخبرهم بالوحى، وإِيتاء رسوله ﷺ آياتٍ على رسالته، لكنهم يعاندون.

وقوله: ﴿ كَذَالِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمُ ﴾ .

قيل: الذين من قبلهم: بنو إسرائيل؛ قالوا لموسى مثل ما قال مشركو العرب لمحمد على الله وقوله: ﴿ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْمَنَا ٱلْمُلَتَهِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنّاً ﴾ [الفرقان: ٢١].

وقيل (٢): اليهود سألوا مثل سؤال النصارى.

وقيل: النصاري سألوا مثل سؤال اليهود، والله أعلم.

وقوله: ﴿ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمُّ ﴾ .

بالكفر والسفه.

وقيل: تشابهت قلوبهم في المقالة؛ يشبه بعضُها بعضًا في السؤال؛ لأَنهم سأَلوا سؤال تعنت، لا سؤال مسترشد.

وقوله: ﴿ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن تَبْلِهِم ﴾ .

يحتمل وجهين:

أحدهما: هذا القول.

والثاني: أن يسألوا سؤال التعنت والعتو، لا سؤال مسترشد؛ إذ الله – تعالى – قد أُثبت آيات الإرشاد لمن يبتغى الرشد، ولا قوة إلا بالله.

وقوله: ﴿قَدْ بَيَّنَّا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِرِ ثُوفِتُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) قاله تتادة والربيع والسدى، أخرجه ابن جرير عنهم (١٨٦٥، ١٨٦٦، ١٨٦٧). وانظر تفسير البغوى (١/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٢) قاله مجاهد، أخرجه ابن جرير عنه (١٨٦٩، ١٨٧٠).

قيل: بينا أمر محمد ﷺ بالآيات، والحجج التي أقامها: أنه رسول لمن آمن به، وصدقه، ولم يعانده.

وقوله: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴾ .

قيل: ﴿إِنَّا آرْسَلْنَكُ ﴾ يا محمد؛ لتدعوهم إلى الحق، وهو التوحيد.

وقيل: بالحق: بالقرآن.

وقيل: بالحق: بالحجج والآيات.

﴿ بَشِيرًا ﴾ لمن أطاعه بالجنة، ﴿ وَنَذِيرًا ﴾ لمن عصاه وخالف أمره بالنار.

وقيل: بالحق الذي لله على الخلق، والحق الذي لبعضٍ على بعض؛ لتدعوهم إليه وتدلهم عليه.

وقوله: « ولا تَشأل عن أصحاب الجحيم»(١).

وجائز أن يكون بمعنى: لا تَسْأَل بعد هذا عنهم. ولم يُذكر أنه سئل عنهم بعده؛ فيكون ذلك آية له بما هو خبر عن علم الغيب.

قيل: إن رسول الله ﷺ - قال: «ليت شعرى! ما فعل أَبواى؟» فأَنزل الله - تعالى -

<sup>(</sup>۱) ثبت فى حاشية أ: قوله - سبحانه وتعالى -: ﴿ وَلاَ تُسْتَلُ عَنْ أَمْحَكِ ٱلْجَعِيرِ ﴾ فيه لغتان؛ بنصب التاء، وضمها. أما النصب، فقد قيل: إن رسول الله ﷺ سأل عن أبويه ذات يوم ؛ فقال: ليت شعرى! ما فعل أبواى ؟!

فَاُوحَى الله تعالى: ﴿وَلَا نُسَكُلُ عَنْ أَصْحَابِ ٱلْجَعِيرِ﴾ بمعنى النهى عن أصحاب الجحيم. وأما الضم فيحتمل وجهين:

لا؛ أى لا تسأل أنت يا محمد عن ذنوب أصحاب الجحيم. وهو كقوله تعالى: "ولا يسئلون عما
 كانوا يعملون". وكقوله: ﴿ وَلا لِزَرُ وَازِرَةٌ وِنَدُ أُخَرِينًا ﴾ ونحوه.

والثاني: أي لا تسأل بعد هذا عن أصحاب الجحيم. ولم يذكر أنه سأل عنهم بعده.

فإن كان على هذا الوجه فهو أثر دلالة على إثبات رسالة محمد ﷺ فإنه أخبر عن الغيبة فلا يعرف إلا بطريق الوحى، والله تعالى أعلم ، شرح.

هذه الآية (١).

وفيها لغتان: «لا تَسأل» بنصب التاءِ<sup>(٢)</sup> وهو ما ذكرنا.

ويحتمل وجهًا آخر: أَى لا تشتغل بأصحاب الجحيم؛ فإن ذلك تكلفٌ منك وشُغل. وفيها لغة أُخرى برفع التاء (٣): ﴿ وَلَا نُسْتَلُ عَنْ أَصْحَبِ لَلْجَحِيرِ ﴾ ، أَى: لا تُسأَل أنت يا محمد عن ذنوب أصحاب الجحيم؛ وهو كقوله: ﴿ وَلَا نُسْتَلُونَ عَمًّا كَانُواْ يَسْمَلُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٨، ١٤١]، وكقوله: ﴿ وَلَا أَسْتَكُمُ مَّا مُجِلْتُمُ ﴾ [النور: ٥٤]، وكقوله: ﴿ وَلَا فَرْرَةٌ وِزْرَ أُخْرَيْ ﴾ [الأنعام: ١٦٤، الإسراء: ١٥، فاطر: ١٨، الزمر: ٧] ونحوه. وقوله: ﴿ وَلَا أَنْسَارَىٰ عَنَك الْبَهُودُ وَلَا النَّسَارَىٰ عَنَى تَلَيْعَ مِلْتَهُمْ ﴾ .

اختلف في الملة:

قيل الملة: السنة؛ كقوله: «بسم الله، وعلى ملة رسول الله»(٤)، وكقوله ﴿ أَتَبِعُ مِلَّةَ إِبْرَهِيـمَ خَيِيفًا ﴾ [النحل: ١٢٣].

وقيل الملة: الدين، كقوله عليه السلام: «لا يتوارث أهل الملتين» (٥).

وقيل: الملة هاهنا: القبلة، وهو كقوله: ﴿وَلَهِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبَلَنَكَ ﴾ [البقرة: ١٤٥].

آيس - عز وجل - رسوله ﷺ عن اتباع أُولئك دينه وقبلته؛ لأَنهم يختارون الدين، والقبلة؛ بهوى أَنفسهم، لا بطلب الحق، وظهوره، ولزوم الحجة.

وذلك: أَن النصاري إنما اختاروا قبلتهم المشرق؛ لأَن مكان الجبل الذي كان فيه

<sup>(</sup>۱) أخرجه وكيع وسفيان بن عيينة وعبد الرزاق وعبد بن حميد، وابن جرير (۱۸۷۷، ۱۸۷۸)، وابن المنذر عن محمد بن كعب كما في الدر المنثور (۱/ ۲۰۹) وقال السيوطي: هو مرسل ضعيف الإسناد.

وأخرجه ابن جرير (١٨٧٩) عن داود بن أبى عاصم، وقال السيوطى فى الدر (١/ ٢٠٩): معضل الإسناد ضعيف لا يقوم به ولا بالذى قبله حجة.

<sup>(</sup>٢) ينظر: البحر ألمحيط (٣٦٨/١)، والتبيان (١/٤٣٦)، والحجة لأبى زرعة (١١١)، والمعانى للأخفش (١١٤٦).

 <sup>(</sup>۳) ينظر: البحر المحيط (۱/ ۳۲۷)، وتفسير الرازى (۱/ ٤٧١)، والكشاف للزمخشرى (۱/ ۹۱)،
 وتفسير الطبرى (۲/ ۵۰۰).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٢/ ٦٩)، والنسائى فى الكبرى (٦/ ٢٦٨)، وابن حبان (٧٧٢، ٧٧٣ – موارد)، وأبو يعلى (٥٧٥٥)، والحاكم (٢/ ٣٦٦)، وصححه عن ابن عمر.

<sup>(</sup>ه) أخرجه أحمد (٢/ ١٧٨، ١٩٥)، وأبو داود (٢/ ١٤٠)، كتاب الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافر (٢٩١١)، وابن ماجه (٤/ ٢٩١)، كتاب الفرائض، باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك (٢٩١١)، وابن المجارود (٩٦٧)، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

عيسى في ناحية المشرق بقوله: ﴿إِذِ ٱنتَّبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا﴾ [مريم: ١٦].

واليهود اختاروا قبلتهم ناحية المغرب؛ لأن موسى عليه السلام كان بناحية المغرب لما أعطى الرسالة وكلمه ربه؛ كقوله: ﴿وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَـٰرِيةِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى ٱلْأَمْرَ﴾ [القصص: ٤٤].

وأما أهل الإسلام فإنما اختاروا الكعبة - شرفها الله - قبلة بالأَمر، لا اتباعًا لهواهم. والعقل يوجب أن تكون الكعبة قبلة؛ إذ هي مقصد الخلق من آفاق الدنيا، فلما احتيج في الصلاة إلى التوجه إلى وجه كان أُحق ذلك الموضع الذي جعل للخلق مقاصد أخرى(١).

ثم قوله تعالى: ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَنَرَىٰ حَتَّى تَنَّبِعَ مِلْتَهُمَّ ﴾ .

أخبر – عز وجل – رسوله: أن ليس في وسعك إرضاءُ هؤلاء؛ لاختلافهم في الدعاوى في الملل.

فإن قيل: كيف نهى رسوله عن اتباع ملتهم على علم منه: أنه لا يتبع؟

قيل: لأن العصمة لا تزيل المحنة، ولا تدفعها، بل المحنة إنما تقع في العصمة لوجهين:

أحدهما: أن عصمته لِمَا مضى لا توجب عصمته في الحادث.

والثانى: أَن أَحق مَنْ يُنهى عن الأَشياء مَنْ أَكرم بالعصمة؛ إذ على زَوال النهى يرتفع عنه جهة العصمة؛ لأَنه يصير برفع النهى مباحًا.

فلهذا دل القول على النهى عما فيه إرضاؤهم – وإن كان في الأصل معصومًا عنه – وبالله التوفيق.

وفى إزالة الأمر والنهى إزالةُ فائدة العصمة؛ لأَن العصمة: هى أَن يعصم فى الأمر حتى يؤديَه، وفى النهى، حتى ينتهى عنه، وبالله التوفيق.

وقوله: ﴿قُلْ إِنَ هُدَى اللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَئُّ وَلَهِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَآتَهُم بَعْدَ الَّذِى جَآءَكَ مِنَ الْهِلْمِ ﴾.

قيل: إن دين الله – الذي اختاره أَهلُ الإسلام؛ بالأمر، واتباع الآيات، والحجج – هو الدين، لا كما اختار أُولئك بهوى أنفسهم، واستقبال الآيات والحجج بالرد، والإنكار، والمعاندة.

ويحتمل: أن يكون الخطابُ في قوله: ﴿وَلَهِنِ اتَّبَمْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ﴾

<sup>(</sup>١) في أ: مقصدًا آخر.

والبيانُ لأَصحابِه، ومن دخل في دينه وصدقه، لا هو. وذلك كثير في القرآن؛ يخاطَبُ هو والمراد غيره.

وقوله: ﴿مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾.

ظاهره: من ولى يتولى الدفاع عنك، ولا نصير يمنعك من العذاب.

ويحتمل: ينصرك فتغلب به سلطان الله فيما يريد تعذيبك.

وقوله: ﴿ الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَبَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوْتِهِ ﴾ .

قيل: الكتابُ: أراد به التوراة أو الإنجيلَ.

وقيل: أراد به القرآن.

ومن حمله على التوراةِ والإنجيل قال: فيه إضمار واوٍ كأنه قال: الذين آتيناهم الكتاب، ويتلونه حق تلاوته، أُولئك يؤمنون به، أَى: إذا تَلَوْا حق التلاوة؛ فحينئذ يؤمنون به.

وقيل<sup>(۱)</sup>: يتلونه حق تلاوته، يعنى يعملون به حق عمله، ولا يكتمون نعته ﷺ، ولا يحرفونه.

﴿ أُوْلَتِهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ ﴾ .

وهم الذين أسلموا منهم.

وقيل<sup>(٢)</sup>: يتبعونه حق اتباعه. وهو واحد.

ومن حمله على القرآن، فالذين يتلونه حق تلاوته أصحاب رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>۱) قاله مجاهد، أخرجه ابن جرير عنه (۱۸۹۶، ۱۸۹۲)، وعن عطاء (۱۹۰۲)، والحسن (۱۹۰۳) وقتادة (۱۹۰۶). وانظر الدر المنثور (۲۱۰/۱).

 <sup>(</sup>۲) قاله ابن عباس، أخرجه ابن جرير عنه (۱۸۹۰)، وعن عطاء (۱۸۹۱) وابن رزين (۱۸۹۲، ۱۸۹۳)
 وغيرهم. وانظر الدر المنثور (۱/۲۰۹).

وقوله: ﴿ وَإِذِ ٱبْتَكَىٰ إِبْرَهِمَ رَثُّهُمْ بِكَلِمَنتِ فَأَتَمَهُنَّ ﴾ .

قيل (١٠): الابتلاء والامتحان في الشاهد: استفادة علم خَفِيَ عليه من الممتحن والمبتلى به، ليقع عنه علم ما كان ملتبسًا عليه.

وفى الغائب لا يحتمل ذلك؛ إذ الله – عز وجل – عالم فى الأَزل بما كان، وبما يكون فى أَوقاته أبدًا.

ثم يرجع الابتلاء منه إلى وجوه:

أُحدها: أَن يخرج مخرج الأُمر بالشيء أو النهى عنه، لكن الذي ذكر يظهر بالأمر والنهى؛ فسمى ابتلاء من الله تعالى.

والثانى: ليكون ما قد علم الله أنه يوجد موجودًا، وليكون ما قد علم أنه سيكونُ كائنًا. وعلى هذا يخرج قوله: ﴿حَتَّى نَعْلَمُ الْمُجَهِدِينَ مِنكُرُ ﴾ [محمد: ٣١]، حتى نعلمه موجودًا، كما علم أنه يوجد؛ كما قال: ﴿عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَلَاقِ ﴾ [الأنعام: ٣٧، التوبة: ٩٤، ١٠٥، الرعد: ٩، المؤمنون: ٩٢، السجدة: ٦]، علم الغيب، علم أنه مُوجَدٌ. وَعلم الشهادة، عَلِم به موجودًا، حتى يوجد الذي علم أنه يجاهد منهم مجاهدًا، و [الذي] يصبر منهم صابرًا.

ثم اختلف في الكلمات التي ابتلاه بها:

فقال بعضهم (٢): الكلمات: هي التي ذكرت في سورة الأنعام، وهو قوله: ﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ وَرَأَى الشمس بازغة، هي عَلَيْهِ اللَّهُ وَرَالُكُ وَأَلَى الشمس بازغة، هي الحجج التي أقامها على قومه بقوله: ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا مَاتَيْنَهُمَا إِبْرَهِيمَ عَلَى قَومِهِ فَوله: ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا مَاتَيْنَهُمَا إِبْرَهِيمَ عَلَى قَومِهِ فَوله: ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا مَاتَيْنَهُمَا إِبْرَهِيمَ عَلَى قَومِهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

وقيل (٣): ابتلاه بعشر ففعلهن: خمسةً في الرأس، وخمسة في الجسد.

لكن في هذا ليس كبيرُ حكمةٍ؛ إِذ يفعل هذا كل واحد، ولكنَّ الحكمة فيه هي:

ما قيل: إن ابتلاءه بالنار، حيث أُلْقى فيها، فصبر، حتى قال له جبريل: «أَتستعين بى؟ قال: أُمَّا منْك فلا»(٤).

<sup>(</sup>١) قاله البغوى في تفسيره (١/١١).

<sup>(</sup>۲) قاله الحسن، أخرجه ابن جرير عنه (۱۹۳۵، ۱۹۳۷، ۱۹۳۷). وانظر تفسير البغوى (۱/ ۱۱۲۲).

<sup>(</sup>٣) قاله ابن عباس، أخرجه ابن جرير عنه (١٩١٢، ١٩١٣)، وانظر الدر المنثور (١/٢١٠).

<sup>(</sup>٤) قاله معتمر بن سليمان عن بعض أصحابه، أخرجه ابن جرير عنه (٢٤٦٦٣).

وابتلى بإسكان ذريته الوادى، الذى لا ماءَ فيه، ولا زرع، ولا غرس.

وابتُلى بالهجرة مِن عِندهم، وتركهم هنالك – وهم صغار – ولا ماءَ معهم، ولا زرع، ولا غرس.

وابتلى بالهجرة إلى الشام.

وابتلى بذبح ولده.

ابتلى بأشياء لم يبتل أحد من الأنبياء بمثله، فصبر على ذلك.

ففي مثل هذا يكون وجه الحكمة.

وفيه لغة أُخرى: ﴿وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمُ ﴾ بالرفع ﴿رَبَّهُ ﴾ بنصب الباء(١١).

ومعناه - والله أعلم-: أنه سأَل ربه بكلمات فأعطاهن. وهو تأويل مقاتل. وهو أن قال: اجعلنى للناس إمامًا. قال: ﴿وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِيَتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ، قال: نعم قال: ﴿وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِيَتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ، قال: نعم قال: نعم. قال: وَهُ آجَعَلْ هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا ﴾.

قال: نعم. قال: ﴿ وَأَرْزُقُ آهَلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ . قال: نعم. مثل هذا: سأَل ربه هذا فأعطاهن إياه.

وقوله: ﴿قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامُّمَّا﴾.

يحتمل: جعله رسولًا يقتدى به؛ لأن أهل الأديان – مع اختلافهم – يدينون به، ويقرون نبوته.

ويحتمل: إمامًا من الإمامة والخلافة.

وقوله: ﴿قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِيٌّ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّلِمِينَ﴾.

فإن قيل: كيف كان قوله: ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِى اَلظَّلِلِمِينَ﴾ جوابًا لقوله: ﴿وَمِن دُرِّيَّقٍ﴾ وكانت الرسالة في ذريته؛ كقوله: ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةٌ بَاقِيَةٌ فِي عَقِيمِهِ ﴾ [الزخرف: ٢٨]؟

يحتمل قوله: ﴿ وَمِن ذُرِّيِّيٍّ ﴾ : أحب أن تكون الرسالة تدوم في ذريته أَبدًا؛ حتى لا تكون بين الرسل فترات؛ فأُخبر أَن في ذريته من هو ظالم، فلا ينال الظالم عهده.

ويحتمل: أن يكون سؤالة جعل الرسالة في أولاد إسماعيل؛ لأن العرب من أولاد إسماعيل عليه السلام - فأخبر أن في أولاده من هو ظالم؛ فلا يناله.

والعهدُ: ما ذكرنا، هو الرسالة والوحى.

<sup>(</sup>١) ينظر: اللباب في علوم الكتاب (٢/ ٤٤٥).

وقال الحسن(١): لا ينال الظالم في الآخرة العهدَ.

ويحتمل: أن يكون المراد من ذلك: وذريتي، فأخبر أن فيهم من لا يصلح لذلك.

ويحتمل: أَن يريد به الإمامَة لَا النبوة، وقد كانت هي في نسل كل الفرق، والنبوةُ

كانت فيهم.

ويحتمل: أن يكون قصدَ خصوصًا من ذريته، ممن علم الله أن فيهم من لا يصلح لذلك.

ولا يحتمل: أن يريد به الإمامَة لا النبوة وقد ذكر، أُو قال الإنسان: قيل له: إنه من ذريتك لكن لا ينال من ذكر؛ ولهذا خص بالدعاءِ من آمن منهم دون من كفر.

وقوله: ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ ﴾ .

قيل<sup>(٢)</sup>: المثابة. المجمع.

وقيل(٣): المثابة: المرجع، يثوبون: يرجعون.

وقيل<sup>(١)</sup>: يحجون.

وقوله: ﴿مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا﴾ .

هو فعل العباد؛ لأنهم يأمنون ويثوبون.

أخبر أنه جعل ذلك؛ ففيه دلالة خلق أفعال العباد(٥).

<sup>(</sup>١) قاله قتادة، أخرجه ابن جرير عنه بنحوه (١٩٥٩، ١٩٦٠) وعن إبراهيم (١٩٦١).

<sup>(</sup>٢) قاله قتادة، أخرجه ابن جرير عنه (١٩٧٧)، وانظر تفسير البغوى (١١٢/١).

<sup>(</sup>٣) قاله ابن عباس، أخرجه ابن جرير عنه بنحوه (١٩٦٩)، وانظر تفسير البغوى (١/٢١١)، والدر المنثور (٢/٢٢).

<sup>(</sup>٤) قاله سَعيد بن جبير، أخرجه ابن جرير عنه (١٩٧٤، ١٩٧٥) وانظر تفسير البغوى (١/ ١١٢)، والدر المنثور (٢٣٢/١).

<sup>(</sup>٥) وهي مسألة معروفة بخلق أفعال العباد، ومسألة الجبر والاختيار من المسائل التي نوقشت بشدة بين مفكرى الإسلام الذين انقسموا فيها إلى فرق شتى، واختلفوا تبعا لفهم كل منهم لها، فمن قائل بالجبر، وقائل بالحرية التامة، ووسط هذه المعارك نجد من يحاول جمع الفرق المتنازعة على كلمة سواء ويمكن أن نرد الخلاف حول المسألة إلى أربعة مذاهب:

الأول: مذهب المعتزلة: وهو أن العبد فاعل ومحدث لأفعاله الاختيارية، فأفعال العباد من حركات وسكنات واقعة من جهتهم بإقدار الله لهم على هذه الأحداث، وعلى ذلك فإن من قال: إن أفعال العباد الاختيارية واقعة بقدرة الله، فقد أخطأ، فقدرة الله لا تتعلق بأفعال العباد من حيث الإيجاد والنفى.

أدلتهم استدل المعتزلة من العقل فقالوا: «لو كان الله تعالى هو الخالق لأفعال العباد لوجب كونهم مضطرين إليها، وألا يكون بين ما يكتسبه العبد وما يضطر إليه فرق. وفي علمنا بالفرق بينهما دلالة على فساد كل قول يسقط الفرق الذي علمناه».

وكذا قالوا: «لوكان الله تعالى هو الخالق لفعل العباد لما استحقوا الذم على القبيح والمدح على الحسن، وذلك لأن المدح والذم على فعل الغير لا يصح، ولا فرق بين من اعتقد حسن ذلك وبين من اعتقد ذم الجماد والأعراض ومدحها لما يقع منه تعالى من الأفعال».

واستدلواً من القرآن بقوله تعالى: ﴿مَا تَرَىٰ فِى خَلْقِ ٱلرَّحَنِيٰ مِن تَغَوَّتُ . . . ﴾ [الملك: ٣] ووجه استدلالهم من الآية أنها تنفى التفاوت عن خلقه سبحانه، وهذا من أكبر الأدلة على أنه سبحانه لم يخلق أفعال العباد لما فيها من تفاوت كبير.

الثاني: مذهب الجبرية: وهو نفى القدرة والاستطاعة عن الإنسان فى سائر أعماله، وأن الأفعال مخلوقة لله تعالى فينا لا تعلق لنا بها أصلاً، لا اكتسابًا ولا إحداثًا وإنما نحن كالظرف لها.

وكأن مذهب الجبرية يأتي في مقابل مذهب المعتزلة، فهما على النقيض.

الثالث: مذهب الأشاعرة: ويرى الأشاعرة أن أفعال العباد واقعة بقدرة الله تعالى وحدها وليس للعبد فيها أدنى تأثير، فهي مخلوقة لله من حيث الإبداع والإحداث وللعبد فيها الكسب.

ويفسرون حدوث الأفعال من العبد بأن الله سبحانه وتعالى قد أجرى عادته بأن يوجد في العبد قدرة واختيارًا، فإذا لم يوجد مانع أوجد فعله المقدور مقرونًا بهذه القدرة والاختيار وهم هنا يثبتون للعبد في أفعاله الكسب، ومعناه كما يقول الإمام أبو الحسن الأشعرى: «الفعل القائم بمحل قدرة العبد».

فالأشعرى يرى أن الإنسان يقدره الله على إحداث الفعل عند مباشرته، فيقع الفعل عند هذه القدرة لا بها. ومن هنا يرى أنه ليس لهذه القدرة تأثير في إيجاد الفعل.

ويختلف بعض الأشاعرة مع الأشعرى في مفهوم الكسب فذهب الباقلاني: إلى أن أفعال العباد من حيث هي أفعال واقعة بقدرة الله، ومن حيث هي صفات واقعه بقدرة العباد، فمثلا: الصلاة من حيث هي فعل واقعة بقدرة الله، ومن حيث تخصيصها واقعة بقدرة العبد.

وعلى ذلك فالباقلانى يتفق مع الأشعرى فى أن الفعل واقع بقدرة الله من حيث هو فعل ويختلف معه فى القول بأنه واقع بقدرة العبد من حيث هو صفة.

وذهب الجوينى: إلى القول بأن لقدرة العبد تأثيراً فى وجود المقدور، لكن ليس باستقلال، بل إن هذه القدرة تستند إلى سبب، وهذا السبب يستند إلى سبب، وهكذا حتى ينتهى الأمر إلى مسبب الأسباب.

> فهو يختلف عن إمام المذهب، حيث جعل لقدرة العبد أثرا في إحداث الفعل. وذهب الإسفراييني: إلى أن فعل العبد واقع بقدرة الله وقدرة العبد معًا.

ومع هذا الاختلاف بين الأشاعرة فإنه يبقى اتفاقهم على أن الفعل واقع بقدرة الله وللعبد فيه

والأشاعرة بهذا يقفون موقفًا وسطًا بين المعتزلة والجبرية.

أدلتهم: ساق الأشاعرة الكثير من الأدلة النقلية والعقلية:

أولاً: الأدلة النقلية:

استدلوا من النقل بالقرآن الكريم والأحاديث النبوية:

فمن القرآن الكريم:

- قوله - تعالى - : ﴿ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُكُمُ لاَ إِلَكَ إِلَّا هُوَّ خَلِقُ كُلِّ مُكِّرٍ ﴾ [الأنعام: ١٠٢]. ووجه استدلالهم من الآية أنها تدل على أن الله − تعالى − خالق كل شيء، ولما كانت أفعال العباد أشباء فوجب كونه خالقًا لها. ••••••

- قوله - تعالى -: ﴿وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصافات: ٩٦].

ووجه الدلالة: أن الله - تعالى - خلق العباد وخلق الأشياء التي يصنعونها فخلقه شامل للعبد وما يكتسبه.

ومن الأحاديث النبوية:

- قوله ﷺ: «إن الله خالق كل صانع وصنعته».

ووجه الدلالة، أن الله سبحانه وتعالَى خالق كل شيء، فهو الخالق للإنسان وما يفعل.

- قوله ﷺ: فى دعائه "يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك" فقيل يا رسول الله أتخاف علينا وقد آمنا بك وبما حدثت به فقال ﷺ: "إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها هكذا وأشار إلى السبابة والوسطى يحركهما".

ووجه الدلالة أن الرسول ﷺ أرجع أمر الهداية والإضلال إلى الله، فمعنى هذا أن ما يفعله العبد يكون بتقدير الله، فدل ذلك على أن أفعال العبد مخلوقة لله.

ثانيًا: الأدلة العقلية:

قالوا «إن فعل العبد ممكن، وكل ممكن مقدور لله تعالى، لشمول قدرة الله تعالى لجميع الكاثنات الممكنات، ففعل العبد مقدور لله تعالى فلو كان مقدورًا للعبد أيضًا على وجه التأثير للزم اجتماع مؤثرين على أثر واحد وهو ممتنع».

وقالوا كذلك «خالق الشيء لا بد أن يكون قادرا على إعادته مع علمنا بأن الواحد منا لا يقدر على كسبه وهذا دليل على أن ابتداء وجود كسبه كان بقدرة غير قدرته وهي قدرة الله تعالى».

وقالوا أيضًا: "إن الأمة مجمعة على صحة تضرع العبد إلى الله تعالى أن يرزقه الإيمان والطاعة ويجنبه الكفر والمعصية، ولولا أن الكل بخلق الله تعالى لما صح ذلك، إذ لا وجه لحمله على سؤال الإقدار والتمكين لأنه حاصل، أو التقرير والتثبيت لأنه عائد إلى الحصول في الزمان الثاني وذلك عندهم بقدرة العبد».

الرابع: مذهب الماتريدية:

اتفق الماتريدية مع الأشاعرة في القول بأن أفعال العباد واقعة بقدرة الله تعالى ولهم فيها الكسب، إلا أنهم اختلفوا مع الأشاعرة في معنى الكسب.

فالماتريدية ذهبوا إلى «إثبات أن للعبد قدرة وإرادة لها أثر في الفعل، لكن لا أثر لها في الإيجاد والإحداث وإنما أثرها ينصب على وصف الفعل بكونه طاعة أو معصية، فهذه القدرة متمثلة في القصد والاختيار للفعل، وعلى أساس هذا القصد وذاك الاختيار يخلق الله للعبد القدرة على الفعل، وعليه تكون نتيجة الفعل».

فالماتريدية يرون أن للعبد اختيارًا في أفعاله والتي يترتب عليها المدح والذم في العاجلة والثواب والعقاب في الآجلة، ولم يمنعوا أن تضاف الأفعال إلى الله تعالى؛ لأنه هو الذي وصف نفسه بهذه الصفة على الحقيقة وما عداه مخلوق.

أدلة الماتريدية: استدل الماتريدية على صحة مذهبهم بأدلة نقلية وعقلية: أو لا: الأدلة النقلية:

استدل الماتريدية من النقل بالكتاب والسنة:

- فمن الكتاب قوله - تعالى -: ﴿ أَعْمَلُواْ مَا شِنْتُمْ ﴾ [فصلت: ٤٠].

- وقوله - تعالى -: ﴿ وَأَفْصَلُواْ ٱلْخَيْرَ ﴾ [الحج: ٧٧].

- وقوله - تعالى -: ﴿ وَأَسِرُّوا فَوْلَكُمْ أَو أَجْهَرُوا بِيرَتُهُ [الملك: ١٣].

ثم بين فيه - عز وجل - شدة اشتياق الناس إليها، وتمنيهم الحضور بها، مع احتمال الشدائد والمشقة، وتحمل المؤن، مع بعد المسافة والخطرات؛ فدل أن الله تعالى - بلطفه وكرمه - حبب ذلك إلى قلوب الخلق، وأنه جعل من آيات الربوبية والوحدانية، وتدبير سماوى، لا من تدبير البشرية.

وفيه دلالة نبوة محمد ﷺ؛ إذ أُخبر عما قد كان؛ فثبت أنه أُخبر عن الله عز وجل. وقوله: ﴿وَأَمْنَا﴾ لمن دخله من عذاب الآخرة.

وقيل: ﴿وَأَمْنَا﴾ لكل مجترم (١) آوى به، وآوى إليه من القتل، وغيره؛ كقوله: ﴿وَمَنَ دَخَلَهُم كَانَ ءَامِنَاً﴾ [آل عمران: ٩٧] عن كل ما ارتكب.

وأما عندنا: فإنه إن قتل قتيلًا، ثم التجأ إليه، فإنه لا يقتل ما دام فيه؛ لأنه لا يقتل للكفر (٢) هنالك.

ثانيًا: الأدلة العقلية:

استدل الماتريدية من المعقول، فقالوا: «إن كل واحد منا يعرف بطريق الضرورة الفرق بين ما هو فيه مختار وله فيه عمل، وبين ما هو فيه مضطر، فمن سوى بين الأمرين كالمجبرة فإن بطلان قوله لا يحتاج إلى برهان».

وقالوا: «إن العبد يقدر بإقدار الله له فلا يمكن أن يقدر بإقدار من ليست له القدرة عليه كما لا يجوز أن يعلم بإعلام من لا علم له به، ومعلوم أن فاقد الشيء لا يعطيه فلا يمكن لأحد أن يقدر غيره على شيء لم يقدر هو عليه.

وقد ثبتت قدرة الله عليه وعلى ما يقدره الله عليه، فمحال وجود الفعل بغير قدرته مما يدل على أنه تعالى خالق ذلك الفعل ولا خالق سواه.

وخلاصة القول في المسألة أن العبد مسير ومخير، مسير في الأمور الخارجة عن قدرته، ومخير فيما هو واقع تحت قدرته.

وأن العبد في الأفعال الاختيارية الواقعة تحت قدرته يوقع الأفعال بإرادة الله ومشيئته، وأن إرادة الله ومشيئته لا تعنى الإجبار، بل تعنى أن فعل العبد لا يتأخر وقوعه ولا يتقدم عن تقدير الله له.

ويعضد هذا القول منهج القرآن الكريم في هذه المسألة، فهو تارة ينسب الأفعال تحت قدرة العبد، فيقول الحق - تبارك وتعالى -: ﴿ وَمَا تَقْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَمْ لَمُهُ اللهُ ﴾ [البقرة: ١٩٧] ويقول: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوّمًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغَفِر اللهَ يَجِدِ اللهَ عَفُولًا رَّحِيمًا ﴾ [النساء: ١١٠] ويقول: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوّمًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ لَكُ يَسْتَغَفِر الله يَجِدِ الله عَفُولًا رَّحِيمًا ﴾ [النساء: ١١٠] وتارة يجعل أفعال العباد خاضعة لمشيئة الله وإرادته، فيقول - سبحانه وتعالى -: ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَ أَن يَشَاهُ وَاللهُ أَعلم. ينظر: المغنى للقاضى عبد الجبار (٨/ ١٩٣)، الأصول الخمسة ص (٣٣٤)، والملل والنحل (١١٤)، والفرق بين الفرق (٢١١).

ووجه الدلالة من الآيات أنها تدل على أن أفعال العباد واقعة بقدرة حادثة منها، وهذه القدرة
 يخلقها الله تعالى مقارنة للفعل لا سابقة عليه ولا متأخرة عنه.

<sup>(</sup>١) في أ: مجرم.

<sup>(</sup>٢) في أ: لكفر.

فعلى ذلك القصاص؛ لقوله: ﴿وَلَا نُقَيْلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْمَرَامِ ﴾ [البقرة: ١٩١]، وما روى عن رسول الله ﷺ أنه قال: ﴿إِنَّ مَكَّةَ حَرامٌ بِتَحْرِيم الله إِيَّاهَا يَوْمَ خَلَقَ السَّمَواتِ وَالأَرْض، لَمْ تَحِلَّ لأَحَد بَعْدِى. وَإِنَّما أُحلَّتْ لي سَاعَةً مِن نَهَارٍ. لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يُنَقَّر صَيْدَهَا» (١٠).

وما روى عن ابن عمر - رضى الله عنه - أنه قال: "لو ظفرت بقاتل عمرَ في الحرم ما قتلته" وإذا قتل في الحرم يقتل به هنالك (٢٠).

والوجه فيه: أن إقامة مثله عليه فيما يرتكبه في الحرم أحق؛ إذ هي كفارة؛ لينزجر عما ارتكب، وأَحق ما يقع فيه الزجر بمثله، ما هو فيه من المكان.

وإذا قتل في غير الحرم، ثم التجأ إلى الحرم - قال أبو حنيفة - رحمه الله - لا يخرج من الحرم.

وأَبو يوسف(٣) - رحمه الله - جعل ذلك للسلطان، ذهب إلى أَنه قال: ﴿ وَٱلْمَرِجُوهُم مِّنَ

ينظر: تفسير القرطبي (٧/ ١٠٤)، ابن عابدين (٢/ ٢٥٦)، والبدائع (٧/ ١١٤)، جواهر الإكليل (١/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى (٤/ ٤٦ – ٤٧) كتاب: جزاء الصيد، باب: لا يحل القتال بمكة، حديث (١٨٣٤)، ومسلم (٢/ ٩٨٦، ٩٨٧) كتاب: الحج، باب: تحريم مكة وصيدها، وحلالها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام، حديث (١٣٥٣/٤٤٥).

وأبو داود (٢/٢) كتاب: الجهاد، باب: في الهجرة هل انقطعت، حديث (٢٤٨٠)، والنسائي (٧/ ١٤٦) كتاب: الجهاد، باب: ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة، والترمذي (٢٢٦/٤) كتاب: السير، باب: ما جاء في الهجرة، حديث (١٥٩٠)، والدارمي (٢٣٩/٢) كتاب: السير، باب: لا هجرة بعد الفتح، وعبد الرزاق (٥/ ٣٠٩) رقم (٩٧١٣)، وابن الجارود (١٠٣٠)، وابن حبان (٥٤٤) – الإحسان)، والبيهقي (٥/ ١٩٥)، والطبراني في الكبير رقم (١٠٤٤)، والبغوى في (شرح السنة) (٥/ ٥٠) من طريق منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس، قال: قال رسول الله وم خلق السموات والأرض رسول الله وم خلق السموات والأرض من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته ألا من عرفها، ولا يختلي خلاها، فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم فقال: قال الإذاري، وهذا لفظ البخاري.

<sup>(</sup>٢) كما أنه لا خلاف بين الفقهاء في أن من دخل الحرم مقاتلا وبدأ القتال فيه، يُقَاتَل؛ لقوله تعالى: 
﴿ وَلَا نُقَائِدُهُمْ عِندَ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْمُرَادِ حَتَى يُقَدَتُوكُمُ فِي قَان تَنَالُوكُمْ فَأَتْنُلُوكُمْ فَأَتْنُلُوكُمْ فَأَتْنُلُوكُمْ فَأَنْدُوكُمْ أَنْ البقرة: ١٩١].

<sup>(</sup>٣) هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصارى الكوفى البغدادى صاحب أبى حنيفة وتلميذه وأول من نشر مذهبه ولد بالكوفة سنة ١١٣ ه ونشأ فى طلب العلم سمع هشام بن عروة وأبا إسحاق الشيبانى وعطاء بن السائب، وأخذ عنه محمد بن الحسن الفقيه وأحمد بن حنبل وبشر بن الوليد وغيرهم، وولى القضاء ببغداد، وكان أول من دعى قاضى القضاة. من تصانيفه: كتاب الخراج والآثار وغيره، ومات ببغداد سنة ١٨٧ه. ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازى ص١١٣، والبداية والنهاية (١٨٠/١٠)

حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِنْنَةُ أَشَدُ مِنَ الْقَتْلِ﴾ ، كما قال: ﴿فَإِن قَنْلُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ ﴾ ، فأوجب الإخراج، من حيث قتل.

[و] قيل: لم يُخرَج من الحرم إذا لم يخرج منه، كما لم يُقتل في الحرم إذا لم يقتُل فيه. أو نقول بالإخراج للقتل، قَصْد ما لم يَشغُ فعله فيه كان كالصيد يخرج، يلزم فيه ما يجب بالقتل؛ فمثله في موضع الحظر.

وبعد فإنه لو أخرج لم يأمن بالحرم، بل زيد في عقوبته؛ إذ الإخراج عقوبة، فقد زيد عليه، مع ما لم يجز في الكفار - الذين نهوا عن قتلهم - إخراجهم للقتل، كذلك القاتل. وذهب الآخر: إلى أنه يُخرج؛ لإقامة الحد عند أبي حنيفة - رحمه الله - وإن لم يرتكب فيه.

وإخراج المرتكب له، أقل في الحكم من إقامته عليه. غير أنه غلط؛ لأنَّ إخراجه للقتل يرفع من الحد؛ لأنه يصل إلى قتله، ولما في القتل عقوبة واحدة، وفي الإخراج عقوبتان. ثم لم يلزمه العقوبة الواحدة - وهي القتل - إذا لم يقتل فيه كان من ألا يلزمه العقوبتان أحق.

وقوله: ﴿ وَأَنَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِنْزَهِـِمَدَ مُصَلِّي ﴾ .

اختلف في ﴿ مَّقَامِ إِبْرَهِ عُمَّ ﴾ :

منهم  $\binom{1}{2}$  من جعل الحرم كله مقامه – يصلى إليه – لمقامه هنالك بأولاده. ومنهم  $\binom{7}{2}$  من جعل المسجد مقامه؛ لأنه كان مكان عبادته فهو المصلى.

ومنهم (٣) من جعل ما ظهر من مقامه - وهو موضع ركوبه ونزوله - لما روى عن رسول الله ﷺ: أنه لما قدم مكة قام إلى الركن اليمانى، فقال عمر: «يا رسول الله! ألا تتخذ مقام إبراهيم مصلى؟!» فأنزل الله - تعالى -: ﴿وَالنِّيدُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِمَ مُصَلِّ ﴾ (٤). وعندنا: القبلة البيث؛ كقوله - تعالى -: ﴿وَوَلُوا وَجُوهَكُمُ شَطْرَاً ﴾ [البقرة: ١٤٤،

والنجوم الزاهرة (۲/ ۱۰۷)، وتاريخ الخميس (۲/ ۱۳۷) والفوائد البهية في تراجم الحنفية ص (۹۶)،
 ومفتاح السعادة (۲/ ۲۳٤)، وتاريخ الأدب العربي (۳/ ۲۵۵)، والأعلام للزركلي (۹/ ۲۵۲).

<sup>(</sup>۱) قاله مجاهد، أخرجه ابن جرير عنه (۲۰۰۰)، وأخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ابن عباس كما في الدر المنثور (۲۲۳/۱).

<sup>(</sup>٢) قاله قتادة، أخرجه ابن جرير عنه (٢٠٠٢)، وانظر تفسير البغوي (١/٢١١).

 <sup>(</sup>٣) قاله أبو جعفر، أخرجه ابن جرير عنه بنحوه (١٩٩٠).
 وأخرجه عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير كما فى الدر المنثور
 (١/٤٢٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى (٩/ ٢٠) كتاب التفسير، باب قوله: ﴿وَالْقِيْدُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِمْكُمْ مُمَالًا﴾ (٤٤٨٣)،

١٥٠]، وقوله: ﴿ جَعَلَ اللَّهُ ٱلْكَتْبَ لَا ٱللَّهُ الْكَتْبَ ٱلْكَنْبَ ٱلْكَرَامَ قِيكًا لِلنَّاسِ ﴾ [المائدة: ٩٧] أي: مقامًا لقيام العبادات.

وقوله: ﴿وَعَهِدْنَا ۚ إِلَّنَا إِبْرَهِ عَمْ وَإِسْمَاعِيلَ﴾ .

فيه الأمر ببنائه.

وقوله: ﴿ أَن طَهِرًا بَيْتِيَ ﴾.

يحتمل التطهير لوجهين:

أحدهما: عن الأصنام والأوثان التي كانت هنالك، وعبادةٍ غير الله والأنجاسِ. ويحتمل: التطهير عن كل أنواع الأقذار، وعن كل أنواع المكاسب، على ما روى في جملة المساجد.

وقوله: ﴿ لِلطَّآبِفِينَ وَالْعَكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلشُّجُودِ﴾ .

قيل (١): الطائف: هو القادم؛ سمى طائفًا لدخوله بطوافه.

وقيل: الاستحبابُ الطوافُ؛ لذلك قال أصحابنا - رحمهم الله - الطوافُ للقادم أفضل من الصلاة (٢٠). والصلاة للمقيم أفضل.

<sup>=</sup> وأحمد (۲۳/۱، ۲۶، ۳۳)، والترمذى (٥٤/٧)، كتاب التفسير، باب (ومن سورة البقرة) (٢٩٦٠)، وابن ماجه (٢/ ٢٣٩)، كتاب إقامة الصلاة، باب القِبلة (١٠٠٩) والنسائي في الكبرى (٢٩٦٠)، كتاب التفسير، باب قوله تعالى: ﴿ وَالْتَجِذُواْ مِن مَقَادِ إِبْرَهِمَ مُصَلَّى ﴾.

<sup>(</sup>۱) قاله سعید بن جبیر بنحوه، أخرجه ابن جریر عنه (۲۰۱۹)، وانظر تفسیر البغوی (۱/۱۱۶).

ويسمى طواف القادم: طواف الورود، وطواف الوارد، وطواف التحية؛ لأنه شرع للقادم والوارد من غير مكة لتحية البيت. ويسمى أيضا: طواف اللقاء، وأول عهده بالبيت، وطواف القدوم سنة للأفاقى القادم من خارج مكة عند الحنفية والشافعية والحنابلة، تحية للبيت العتيق؛ لذلك يستحب البدء به دون تأخير، وسوى الشافعية بين داخلى مكة المحرم منهم وغير المحرم في سنية طواف القدوم. وذهب المالكية إلى أنه واجب، من تركه لزمه الدم. ووجوب طواف القدوم عند المالكية على كل من أحرم من الحل، سواء كان من أهل مكة أو غيرها، وسواء كان إحرامه من الحل واجبا كالآفاقي القادم محرما بالحج، أم ندبا كالمقيم بمكة الذي معه نفس متسع من الوقت وخرج من الحرم فأحرم من الحل، وسواء كان أحرم بالحج مفردا أم قارنا، وكذا المحرم من الحرم إن كان يجب عليه الإحرام من الحل، بأن جاوز الميقات حلالا مخالفا للنهي. وهو واجب على هولاء ما لم يكن أحدهم مراهقا، وهو من ضاق وقته حتى خشى فوات الوقوف بعرفات. والأصل فيه فعل لم يكن أحدهم مراهقا، وهو من ضاق وقته حتى خشى فوات الوقوف بعرفات. والأصل فيه فعل النبي كلي كما ثبت في أول حديث جابر قوله: "حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا»، وعن عائشة – رضى الله عنها –: "إن أول شيء بدأ به حين قدم النبي كلي مكة أنه توضأ ثم طاف..." الحديث. فاستدل المالكية بذلك على الوجوب بقوله: "خذوا عنى مناسككم". وقال الجمهور: إن القرينة قامت على أنه غير واجب؛ لأن المقصود به التحية، فأشبه تحية المسجد، فيكون سنة.

ينظر: المسلك المتقسط في المنسك المتوسط ص (٥١ - ٥٢)

والعاكف: المقيم.

﴿ وَٱلرُّكَ عِ ٱلسُّجُودِ ﴾ منهما جميعًا.

وقيل(١١): العاكفون: المجاورون؛ يعنى: من أهل مكة والقادمين إليها.

وقوله: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمْ رَبِّ أَجْعَلُ هَلَاً بَلَدًا ءَامِنًا ﴾ .

قد ذكرنا الوجه في قوله: ﴿ مَامَنَّا ﴾ .

وقوله: ﴿ وَأَرْزُقُ آهَلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْرِ ٱلْآيَرِ ﴾ .

لما علم أَن المكان ليس بمكان ثمرٍ ولا عُشب دَعَا، وَسأَل ربه: أن يرزق أَهله عَطفًا على أَهله، وعلى كل من ينتاب إليه من الآفاق.

ثم خص المؤمنين بذلك؛ لوجوه:

أحدها: أنه لما أمرهما بتطهير البيت عن الأصنام والأوثان ظن أنه لا يجعل لسوى أهل الإيمان هنالك مقامًا؛ فخص لهم بالدعاء، وسؤال الرزق.

والثانى: أَنه أَراد أَن يجعل آية من آيات الله؛ ليرغّب الكفار إلى دين الله، فيصيروا أُمة واحدة؛ فكان كقوله: ﴿وَلَوَلَا آَن يَكُونَ النّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِالرَّمْنَنِ . . . ﴾ الآية [الزخرف: ٣٣].

ووجه آخر قيل: لما كان قيل له: ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّلِمِينَ﴾ فلعله (٢) خشى أَن يخرج ذلك مخرج المعونة لهم على ما فيه العصيان.

وفى ذلك: أن لا بأس ببيع الطعام من الكفرة. ولا يصير ذلك كالمعونة على ما هم عليه.

وبحتمل الدعاءُ المبهم للكفرة: القبح؛ إذ ذلك اسم من يعبد غير الله.

وقوله: ﴿قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُۥ قَلِيلًا﴾ .

بالنعم؛ لأن الدنيا دار محنة، لا توجب النظر إلى المستحق للنعم من غير المستحق، ولا إلى الولى من العدو في الدنيا.

وأما الآخرةُ فهى دار جزاء، ليست بدار محنة؛ فيوجب النظر إلى المستحق للنعم من غير المستحق.

ومعنى قوله: ﴿قَلِيلًا﴾ لأن الدنيا كلها قليلٌ.

ثم الامتحان على وجهين: امتحانٌ بالنعم، وامتحان بالشدائد.

<sup>(</sup>١) قاله مجاهد وعكرمة، أخرجه ابن جرير عنهما (٢٠٢٢)، وانظر تفسير البغوي (١/١١٤).

<sup>(</sup>٢) في ط: فعله.

وقد قرئ (۱): «فأَمْتِغه» على معنى دعاءِ إبراهيم – عليه السلام – «ومن كفر فأمتِغه» بالجزم.

فإن قيل: لم لا كان تفاضل الامتحان بتفاضل النعم.

وإنما يعقل فضل الامتحان بفضل العقل، ويعلم أن المؤمن هو المفضَّل بالعقل.

كيف لا وقع فضل ما به يمتحن - وهو النعم - لأن العقل الذي به يدرك الحق واحد، لا تفاضل فيه لأَحد.

ثم العقل الذى به يمتحن واحد؛ فهما متساويان – فيما به دَرْكُ الحق – إلا أَن أَحدهما يدركه فيتبعه، والآخر يدركه فيعانده. فهو – من حيث معرفته – ذو عقل، أَعرض عنه؛ فيسمى معاندًا، إذ من لا عقل له يُسمى مجنونًا.

وقوله: ﴿ ثُمَّ أَضْطَرُّهُۥ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلنَّارِّ ﴾ .

ذكر الاضطرار، وهو كقوله: ﴿خُذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَآءِ اَلْجَكِيمِ ﴾ [الدخان: ٤٧] وهو السوق، وكقوله: ﴿وَنَسُوقُ ٱلْمُجْمِعِينَ ﴾ [مريم: ٨٦] إنهم يساقون إليها، ويُدَعُون، لا أنهم يأتونها طوعًا واختيارًا.

وقوله: ﴿ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ .

أى: بئس ما صاروا إليه.

وقوله: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِـتُمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَنِعِيلُ رَبَّنَا لَقَبَلُ مِنَّأَ ﴾ .

أُمِرَا برفع البيت وببنائه؛ فَفَعلا، ثم سألا ربهما: أن يتقبل منهما. فهكذا الواجب على كل مأمور بعبادةٍ، أو قُربة - إذا فرغ منها، وأداها - أن يتضرع إلى الله، ويبتهل؛ ليقبل منه، وألا يرد عليه؛ ليضيع سعيه.

وقوله: ﴿ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ﴾ لدعائهم. ﴿ ٱلْعَلِيمُ ﴾ بما نَوَوْا وأَضمروا.

وقوله: ﴿رَبُّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ﴾ .

والإسلام قد ذكرنا فيما تقدم أنه يتوجه إلى وجوه:

أحدها: هو الخضوع له والتذلل.

والثاني: هو الإخلاص.

ثم اخْتَلَفَ أهل الكلام في الإسلام:

فقال بعضهم: إنه يتجدد في كل وقت؛ لذلك سأَلوا ذلك، وهو كقوله – تعالى –

<sup>(</sup>۱) ينظر: اللباب (۲/٤٥٧)، والسبعة (۱۷۰)، وإتحاف الفضلاء (۱/۲۱)، والعنوان (۷۱)، وشرح الطبية (٤/ ٦٨).

﴿ يَكَأَيُّهُمُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا عَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِم ﴾ [النساء: ١٣٦] معناه: آمنوا بالله في حادث الوقت؛ لأنه تارك فعل الكفر في كل وقت؛ فبترك الكفر يتجدد له الإيمان.

وعلى ذلك: يخرج تأويلنا في الزيادة بقولهم: زادتهم إيمانًا يتجدد له، ويزداد في حادث الوقت.

وقال آخرون: كان سؤالهم الإسلام سؤال الثبات عليه والدوام.

وقد ذكرنا أن العصمة لا ترفع خوف الزوال.

ومثل هذا: الدعاء والسؤال - على قول المعتزلة - يكون عبثًا؛ لأنه لا يملك إعطاءَ ما سألوا عندهم، بل هم الذين يملكون ذلك، فيُخرج السؤال في هذا - عندهم - مخرج اللعب والعبث، فنعوذ بالله من السرف في القول والزيغ عن الهدى.

ثم الإيمان: هو التصديق والتصديق بالقلب يتجدد في كل وقت، فلا وقت يخلو القلب عنه في حال سكونٍ، أو حال حركةٍ، والله أعلم.

وقوله: ﴿ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أَمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ﴾ .

يحتمل: أن الأُمةَ المسلمة هي أُمةُ محمد ﷺ؛ وذلك: أنَّه لم يكن من أولاد إسماعيل رسولٌ سوى محمد ﷺ، فسألا: أن يجعل من ذريتهما رسولٌ، وأُمة مسلمة، خالصة له. وإنما الرسل كانوا من أولاد إسحاق ومن نسله، والله أعلم.

وقوله: ﴿وَأَرِنَا مُنَاسِكُنَا﴾ .

وقيل في قوله: ﴿وَأَرِنَا مُنَاسِكُنا﴾: يريد الإراءة إلى يوم القيامة، يدل عليه قراءة عبد الله: «وأرهم مناسكهم»، وفي قراءة غيره (١) على ضم الرؤية إلى نفسه. والمنسك: هو القربة. وأفعالُ الحج سميت (٢) مناسكًا.

ثم لا يحتمل: أن يسألا ذلك، من غير أمر سبق منه - عز وجل - بذلك؛ لأنه ليس من الحكمة سؤال: إيجاب فضل عبادة، أو قربة بغير أمر؛ فدل أنه قد سبق منه بذلك أمر، لكنه لم يبين لهما، فسألا: تعليم ماهيتها وكيفيتها، فعلمهما جبريل ذلك.

ففيه: دلالة تأخير البيان عن<sup>(٣)</sup> وقت قرع السمع الخطاب؛ ألا ترى أنه أمر بالنداء للحج ولم يعلم.

والثاني: أن آدم والملائكة قد كانوا حجوا هذا البيت قبل إبراهيم - عليه السلام - فدل

<sup>(</sup>١) ينظر: البحر المحيط (١/ ٣٩٠)، والكشاف (١/ ٩٤)، ومعانى القرآن للفراء (١/ ٧٩).

<sup>(</sup>٢) في ط: سمى.

<sup>(</sup>٣) في ط: من.

أَن الأَمر به قد سبق.

والثالث: قوله - في نفس الحج -: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: ٩٧].

ثم لا يحتمل: لزوم الكلفة بالخروج قبل وجوب الحج؛ لما لم يأمر بفعل ما له إيجاب الحقوق والفرائض.

لكنها أوجبت شكرًا لما أنعم عليه؛ فدل أن الحج كان واجبًا قبل الخروج، وقد تأخر الإمكان؛ فمثله البيان، والله أعلم.

واحتج بقوله: ﴿ أَقِيمُوا الصَّكَاوَةَ ﴾ [البقرة: ٤٣، ١١٠، النساء: ٧٧، ١١٠]: أَن ظاهره يوجب خضوعًا، لزم به ما أَداه السمع على تأخر ما بينه (١)، وكذلك الزكاةُ، وكذا ظاهرُ قوله: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ ﴾ [آل عمران: ٩٧].

واحتج أَيضًا بقول القائل وسؤاله رسولَ الله ﷺ عن أُوقات الصلاة ففعله في يومين، وقد كان يمكنه تعليمه وقت السؤال، لكنه أُخر؛ فدل أَن البيان يجوز تأخره عن وقت قرع الخطاب السمع.

ثم فى تأخير البيان محنة المخاطب به، أمر فى تعلم العلم وطلب مراد ما تضمن الخطاب، والله أعلم.

وذكر في أُمر الحج - عند كل نسك من المناسك - معانى لها، لكنها ذكرت لأحوالٍ كانت في شأْن آدم وأُمر إبراهيم، وأُمر محمد - عليهم الصلاة والسلام - وقد كان الحج قبلهم.

وقد ذكر في أَمَر الرَّمَل (٢) أنه كان من رسول الله ﷺ ومن معه؛ ليُعلِم به قوتهم؛ حتى

<sup>(</sup>١) في أ: ماهيته.

<sup>(</sup>۲) الرمل: هو إسراع المشى مع تقارب الخطا وهز الكتفين من غير وثب. والرمل سنة في كل طواف بعده سعى، فعن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: «قدم رسول الله على وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى، ولقوا منها شدة، فجلسوا مما يلى الحِجْر، وأمرهم النبي هي أن يرملوا ثلاثة أشواط، ويمشوا ما بين الركنين ليرى المشركون جَلدَهُم، فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم؟! هؤلاء الذين المشركون بخلد من كذا وكذا». لكن الرمل ظل سنة في الأشواط الثلاثة الأولى بتمامها؛ فقد فعله النبي على في حجته، وكانت بعد فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا، كما في حديث جابر: «فرمل ثلاثا ومشى أربعا». وسار على ذلك الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان والخلفاء من بعده على الحنابلة من كالاضطباع سنة في حق الرجال، أما النساء فلا يُسَنُّ لهن رمل ولا اضطباع. واستثنى الحنابلة من سنية الرمل أهل مكة ومن أحرم منها أيضا، فلا يسن لهم الرمل عندهم.

قال عمر - رضى الله عنه-: «علام أهز كتفى، وليس أُحد إِزاءَه؟! لكنى أُتبع رسول الله، عليه السلام» أو كما قال، رحمه الله.

وقد ذكر ذلك في قصة إبراهيم عليه السلام: أنه رمل، ولم يكن في وقته من كان الفعلُ لأَجله، وكذلك غيرُه من الأنبياء، صلى الله عليهم وسلم.

إلا أنَّا نقول: جعل الله كذلك؛ لعلمه بالحاجة إلى ذلك في وقت قد جعل ذلك نسكًا، فحفظ ذلك على حق النسك، وإن لم يكن المعنى مقارنًا له في كل وقت، على ما قيل: "إن صلة الرحم تزيد في العمر"() - بمعنى جعل الله أُجله ذلك بما علم أنه يصل الرحم - فيكون صرف العمر إلى تلك المدة لذلك.

وكما يكتب شقيًا أو سعيدًا في الأزل للوقت الذي فيه يكون كذلك، ونحو ذلك، والله الموفق.

ثم الأصل: أن الله - جل ثناؤه - جعل على عباده فى كل الأنواع التى يتقلب فيها البشر للمعاش، أو لأنواع اللذات؛ لتكون العبادة منهم فى كل نوع مقابل ما يختار صاحب ذلك شكرًا لما مكن من مثله، لما يتلذذ به ويتعيش؛ إذ كل لذة، وكل ما يتعيش به نعمة خصَّ الله بها صاحبها، بلا تقدُّم سببٍ يستوجبها العبد؛ فلزمه - فى الحكمة - الشكر لمن أسدى إليه تلك النعمة.

وعلى ذلك: نجد التقلب - من حال القيام، إلى حال القعود، والاضطجاع - أَمرًا عامًا في البشر، من أَنواع اللذات، فمثله يكون العبادة بذلك النوع عامة، نحو الصلوات. وعلى ذلك: معنى الرق، والعبودةُ لازم لا يفارق، فمثله الاعتراف به، والاعتقاد دائم لا محالة لا يخلو منه وقت.

وعلى ذلك: أمر إعطاء النفس شهواتها، من المطاعم ونحو ذلك؛ لا يعم الأوقات عموم التقلب من حال إلى حال؛ إذ لا يخلو عنها المرء وإن كانت مختلفة. فجعلت عبادة الصيام في خاص الأوقات.

ثم لم يمتد ما بين الأوقات امتدادًا متراخيًا، فعلى ذلك: جعل العفو عن الصيام، لم يجعل كذلك، بل في سنة، مع ما قد يدخل الصيام في كثير من الأُمور.

ثم للناس في الأموال معاش، وبها تلذذ:

لكن منها قوت لا بد منه؛ فالارتفاق بمثله لازم، لا يحتمل جعل القربة فيه، سوى أَن جعل ذلك لعينه قربة؛ إذ فرض على المرء الاستمتاع به.

<sup>(</sup>١) تقدم.

ومنها فضْل، به جعلت قرب التصدق؛ لأنه له بحق التلذذ، لا بحق ما لا بد منه. وكذلك نوع تقلب الأحوال في النفس التي هي بحق الضرورة، لم يجعل لمثل ذلك فضل قربة يؤديها سوى ما به حياته. وذلك يجعل بحكم الفرض عليه ولا ندبه.

وكذلك أمر الصيام: لم يجعل عما لا بد منه للقوة، ولكن فضل قوة في الاحتمال. لكن الزكاة (١) هي من حقوق ما يجوز أن يكون هي لغير من عليه، ففرض عليه البذل إلى غيره.

وحقوق الأفعال لا تحتمل أن يصير السبب الذى له به يجب أن يكون لغيره فيجب عليه؛ فجعل فرض ذلك الفعل في نفسه. وهي تجب للأحوال لوجهين:

أحدهما: أن فيها حقوقًا شائعة، على نحو النفقات، فأخرت هي إلى الحول؛ تخفيفًا، أو لما هي تجب فيما له حكم الفضل.

والفضل: ما يفضل عن الحاجة. والحاجات تتجدَّد في أوقات - لا أنها تتتابعُ - لا يظهر في مثله الفضل إلا بمدةٍ بينةٍ أكثرها حول.

ثم فَوْضُ الحجِّ جُعِل في العمر مرة (٢)؛ لأَنه في حق الأَسفار المديدة، التي لا يختار مثلها للذات إلا في النوادر، فلم يوجب مثلُه إلا خاصًا؛ فأُوجب في جميع العمر مرة.

(١) في أ: الزكوات.

<sup>(</sup>٢) الحج فرض عين على كل مكلف مستطيع في العمر مرة، وهو ركن من أركان الإسلام، ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة والإجماع:

أما الكتاب: فقد قال الله تعالى: ﴿وَلِلْهَ عَلَى النّاسِ حِبُّحُ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله عَنِ ٱلْمَالِمِينَ﴾ [آل عمران: ٩٧]. فهذه الآية نص في إثبات الفرضية، حيث عبر القرآن بصيغة ﴿وَلِلّهِ عَلَى ٱلْمَالِمِينَ ، بل إننا نجد القرآن يؤكد تلك ﴿وَلِلّهِ عَلَى ٱلْمَالِمِينَ﴾ وهي صيغة إلزام وإيجاب، وذلك دليل الفرضية، بل إننا نجد القرآن يؤكد تلك الفرضية تأكيدا قويا في قوله تعالى: ﴿وَمَن كَثَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنَى الْمَالَمِينَ﴾ فإنه جعل مقابل الفرض الكفر، فأشعر بهذا السياق أن ترك الحج ليس من شأن المسلم، وإنما هو شأن غير المسلم.

<sup>-</sup> وأما السنة فمنها حديث ابن عمر عن النبى على قال: "بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج". وقد عبر بقوله: "بنى الإسلام. . . ، فدل على أن الحج ركن من أركان الإسلام. وأخرج مسلم عن أبى هريرة قال: "خطبنا رسول الله على فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله على لوجبت ولما استطعتم. . . ، وقد وردت الأحاديث فى ذلك كثيرة جدا حتى بلغت مبلغ التواتر الذى يفيد اليقين والعلم القطعى اليقيني الجازم بثبوت هذه الفريضة.

وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على وجوب الحج فى العمر مرة على المستطيع، وهو من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة ويكفر جاحدها.

ينظر: الشرح الكبير للدردير (٢/٢)، مغنى المحتاج (١/ ٤٥٩)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٤٧٢).

وقد أُوجب في الأَموال في كل سنة (١٠)؛ لأَن أَرباب الأَموال قد يتقلبون في البلاد النائية رغبة في فضول اللذات؛ فلذلك يجوز فرض مثل ذلك.

وعلى ذلك أمر الجهاد – على أن الجهاد كالذى لا بد من الأقوات – إذ فى ترك ذلك خوف غلبة الأعداء، وفيها تلف الأبدان والأديان، والأموال ففرض على قدر ما فرض من الأقوات؛ لما بينت من الخلل، ثم كانت أحوال أهل السفر تكون على غير المعروف من أحوال المقيمين – فى حق الرّزانة والوقار، وحق الانبساط والنشاط – فعلى ذلك: فرائض الأمرين – نحو الجهاد – فيه أنواع: ما عُدَّ فى غيره من اللعب، وكذلك أمر الحج. وعلى مثل هذا يخرج رمى الجمار والرمَل والسعى ونحو ذلك.

فجعل ذلك في حق الأَسفار سُنَّة، وإن كان مثل ذلك عُدَّ في غير ذلك عبثًا؛ إذ قد بينا مخرج العبادات، على ما عليه أحوال العباد بأنفسهم، لولا العبادات، والله أعلم.

ثم جعل ذلك في أَمكنة متباعدة الأطراف؛ إِذ هو بحق أَمر الأَسفار يجب في المعهود؛ فجعل في النسك، بنفسه بالذي به يقطع الأَسفار، ولا قوة إلا بالله.

ووجه آخر: من المعتبرات: أن العبادات جعلت أنواعًا:

منها ما يبلغ القيام بحقها العام فصاعدًا، وهذه لم يجز أَن يجعل وقتها ينقص عن احتمال فعلها. ولا وقت من طريق الإشارة أجمع لمختلف الأحوال بعد سقوط اعتبار العمر من السنة.

ثم لأن فعل الحج قد يمتد ذلك، ويجاوز، لم يجعل ذلك وقتًا له، وإنما جعل العمر، لما كان لا وقت يشار إليه إلا وجميع ما فيه مما يحتمله العام الآخر، وما تقدمه وما تأخره، ثم في العمر أحوال، لا تحتمل إضافتها إلى الأعوام؛ لأن ما يضاف إلى عام

<sup>(</sup>۱) وذلك بأن يتم على المال بيد صاحبه سنة كاملة قمرية، فإن لم تتم فلا زكاة فيه، إلا أن يكون بيده مال آخر بلغ نصابا قد انعقد حوله، وكان المالان مما يضم أحدهما إلى الآخر، فيرى بعض الفقهاء، أن الثانى يزكى مع الأول عند تمام حول الأول، ودليل اعتبار الحول قول النبى ﷺ: «لا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول». ويستثنى من اشتراط الحول فى الأموال الزكوية: الخارج من الأرض من الغلال الزراعية، والمعادن، والركاز، فتجب الزكاة فى هذين النوعين ولو لم يَحُل الحول؛ لقوله تعالى فى الزروع: ﴿وَمَاثُولُ حَقَمُ يُومَ حَصَادِيبٌ ﴾، ولأنها نماء بنفسها فلم يشترط فيها الحول، إذ إنها تعود بعد ذلك إلى النقص، بخلاف ما يشترط فيه الحول فهو مرصد للنماء والحكمة فى أن ما أرصد للنماء اعتبر له الحول؛ ليكون إخراج الزكاة من النماء لأنه أيسر؛ لأن الزكاة إنما وجبت مواساة، ولم يعتبر حقيقة النماء؛ لأنه لا ضابط له، ولا بد من ضابط، فاعتبر الحول.

ينظر: المغنى (٢/ ٦٢٥)، الشرح الكبير للدردير (١/ ٤٥٦).

فذلك لكل عام. وليس ما يضاف إلى العمر موجودًا بحق الأَعوام. فجعل ذلك وقته، والله أعلم.

ثم الزكاة (١) هي تجب للأموال؛ صونًا لها؛ لكسب عدد، وفضل غني، ولكن على ذلك تكتب لأحوال الحياة لا لما يخلف؛ فلم يمتد أمرها إلى العمر؛ على أنها جعلت حقًا للفقراء. ومتى أريد جعل الوقت له العمر يصير لغيره، ويجب فيه ما يجب في الأول؛ فتبطل الزكاة ويبقى الفقراء بلا عيش؛ إذ الله – بفضله – قدر أقوات الخلق، ثم فضل الخلق في الأملاك، حتى كان بعضهم بحيث لا يملك شيئًا، وبعضهم يجاوز ما ينالُ أضعاف عمره.

ثبت أن ذلك له بما يقتضى به كفاية الفقراء؛ فلا بد أن يجعل لذلك مدة يتوسع فى ذلك الفريقان جميعًا.

ثم كانت الأقوات - التي هي مجهولة للخلق جميعًا - تتجدد في كل عام على ذلك؛ إذ جعلت أقوات الفقراء في أموال الأغنياء، جعلت في كل عام.

على أنه إذ جعلت أقوات الخلق في بركات السماء والأرض، جعلها الله متجددة بتجدد الأعوام، ولا قوة إلا بالله.

والصلاة والصيام عبادتان تلزم قوى الأبدان، فعلى ما يختلف قواهما، اختلف فى الأَمر بهما والترك، وفي أَنواع الرخص.

لكن الصلاة ليس فيها مكابدة الشهوات، ولا مدافعة اللذات؛ إذ لا سبيل إلى مثلها متتابعًا لما يصير اللذة أَلما، والشهوة وجعًا؛ فيبطل حق التتابع، وقدر المفروض من الصلوات لا يشتغل عما يقوم بها النفس.

والصيام يضاد ذلك، ويضر في البدن.

فجعل عبادة الصلوات في كل يوم، وعبادة الصيام في أُوقات متراخية؛ إذ هي تضاد معنى المجعول له الأغذية بين إقامة الأبدان، وفي الصيام خوف فنائها؛ لذلك استعين بطول الاغتذاء على أُوقات الصيام، ولا قوة إلا بالله.

وإن شئت قلت: إن الله أنعم على البشر بما هو غذاء وقوام، وبما هو لذة وشهوة، ثم أنعم عليهم بما هو لهم به رفعة وجاه عند الخلق – وهى الأموال – فألزمهم فى كل نوع من هذه الأنواع عباداتٍ.

<sup>(</sup>١) في أ: الزكوات.

وعلى ذلك: وقع كل نوع منها لفوت النعمة، التي هي المرغوبة المختارة في الطبيعة، وإلى ما يدوم تلك يدعو العقل ببذل ما ينقطع منه، ثم جعلت قوى النفس بشهواتها، ونعم الأموال بأنواع الكد والجهد.

فعلى ذلك: خفف حقوق الأموال؛ فلم يجعل إلا في الفضل الذي لا اختيار لهم ألا يبلغوا بالجهد ذلك، ففي ذلك جعلت الحقوق على ما يحتمل الوسع لهم من الترتيب، مع اليسر الذي أخبر الله أنه يريد بهم ذلك، لا العسر، والله أعلم.

وقوله: ﴿وَتُبُّ عَلَيْنَٱ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ .

دل سؤال التوبة أن الأنبياء - عليهم السلام - قد يكون منهم الزلات والعثرات، على ير قصد منهم.

ثم فيه الدليل على أن العبد قد يُشأَل عن زلة لم يتعمدها ولم يقصدها؛ لأنهم سألوا التوبة مجملًا. ولو كان سبق منهم شيء علموا به وعرفوه لذكروه؛ فدل سؤالهم التوبة مجملًا على أن العبد مسئول عن زلات لم يتعمدها.

وقوله: ﴿رَبُّنَا وَأَبْعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ ﴾ .

يحتمل وجوهًا:

يحتمل ﴿ رَسُولًا مِّنْهُمْ ﴾ : من المسلمين؛ لأنه أخبر أن عهده لا يناله الظالم.

ويحتمل ﴿رَسُولًا مِّنْهُمْ ﴾: من جنسهم، من البشر؛ لأنه أقرب إلى المعرفة والصدق ممن كان من غير جنسهم، كقوله تعالى: ﴿وَلَوْ جَمَلْنَكُ مُلَكًا لَجَمَلْنَكُ رَجُلًا . . . ﴾ الآية [الأنعام: ٩].

ويحتمل ﴿ رَسُولًا مِنْهُمْ ﴾: أى من قومهم، ومن جنسهم، وبلسانهم، لا من غيرهم، ولا بغير لسانهم – والله أعلم – كقوله: ﴿ لَقَدَّ جَاءَكُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزً عَلَيْهِ ﴾ [التوبة: ١٢٨].

وقوله: ﴿يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِكَ﴾ .

قيل: الآيات هي الحجج.

وقيل: الآيات هي الدين.

ويحتمل: يدعوهم إلى توحيدك، والله أعلم.

وقوله: ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئْبَ﴾.

يعنى القرآن: ما أمرهم به، ونهاهم عنه، ونحو ذلك.

وقوله: ﴿وَٱلْجِكْمَةَ﴾

قيل(١): الفقه، يقول: يعلمهم الكتاب وما فيه من الفقه.

وقيل: الحكمة ما فيه من الأحكام من الحلال والحرام.

وقيل(٢): الحكمة: هي السنة هاهنا.

وقيل: الحكمة: هي الإصابة. وبعض هذا قريب من بعض، وبالله التوفيق.

وقال (٣) الحسن: الحكمة: هي القرآن؛ أعاد القول به. يعني تكرارًا.

وقال ابن عباس - رضى الله عنه -: الحكمة: الفقه.

وقوله: ﴿وَيُزَّكِبُهُ ۗ .

قال ابن عباس (٤) - رضى الله عنه -: يأخذ زكاة أموالهم - فذلك يزكيهم - كقوله: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهِّرُهُمْ وَثُرْكِهِم بِها﴾ [التوبة: ١٠٣].

وقيل: يزكيهم إلى ما به زكاة أنفسهم.

وقيل: يزكيهم بعمل الصالح.

فإن قال لنا قائل ممن ينتحل مذهب الاعتزال: أليس الله - عز وجل - أضاف التزكية والهداية إلى رسوله، ولم يكن منه - حقيقة - فعل التزكية والهداية، ولا خلق ذلك منه - كيف لا قلتم أيضًا - فيما أضاف ذلك إلى نفسه: أن ليس فيه منه خلق ذلك، ولا حقيقة سوى الدعاء والبيان، على ما لم يكن في إضافة ذلك إلى رسوله سوى الدعاء والبيان؟! قيل: كذلك على ما قلتم: أنه أضاف ذلك إلى رسوله بقوله: ﴿وَتُرْكِمِم﴾

قيل: كذلك على ما قلتم: أنه أضاف ذلك إلى رسوله بقوله: ﴿ وَتُرْكِيمِهِ ﴾ [التوبة: ١٠٣]، وبقوله: ﴿ وَتُرْكِيمِهِ ﴾ [التوبة: ١٠٣]، وبقوله: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهَدِى ۚ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيدٍ ﴾ [الشورى: ٥٦]، وقوله: ﴿ وَلِكُلِّ فَوْدٍ هَادٍ ﴾ [الرعد: ٧]، غير أنه جعل إلى نفسه فضل هداية، لم يجعل ذلك لرسوله عليه السلام؛ كقوله: ﴿ إِنَّكَ لاَ تَهْدِى مَن يَشَامُ ﴾ [القصص: ٥٦]، وكقوله: ﴿ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُم مَا زَكِي مِنكُم قِن أَحَدٍ أَبْدًا وَلَكِنَ اللّهَ يُرْكِي مَن يَشَامُ ﴾ [القصص: ٥٦]، وكقوله: ﴿ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُم مَا زَكِي مِنكُم قِنْ أَحَدٍ أَبْدًا وَلَكِنَ اللّهَ يُرْكِي مَن يَشَامُ ﴾ [النور: ٢١].

فدل إضافة تلك الزيادة إلى نفسه على: أنَّ له فضلَ فعلٍ، ليس ذلك لرسوله، وهو خلق فعل الاهتداء، وفعل التزكية، وبالله التوفيق.

وبعد: فإن الرسول لا يحتمل أن يملك قدرة فعل أحد يُقدره عليه لو أراده (٥) بما

<sup>(</sup>١) قاله مالك، أخرجه ابن جرير عنه (٢٠٨٤). وانظر تفسير البغوى (١/١١٧).

<sup>(</sup>٢) قاله قتادة، أخرجه ابن جرير عنه (٢٠٨٣). وانظر تفسير البغوى (١/١١٧).

٣) قال مجاهد: فهم القرآن، كما في تفسير البغوى (١١٦/١).

٤) أخرجه ابن جرير بنحوه (٢٠٨٦)، وانظر تفسير البغوى (١/١١٧).

<sup>(</sup>٥) في أ: أرادهم.

أقدرهم الله على الفعل، حتى قدّروا؛ فجاز أن يكون له عليه قدرة.

وفى تحقيقها جواز خلق ذلك له، ومثله فى رسول الله ﷺ لا يحتمل، ولا قوة إلا الله.

وقوله: ﴿إِنَّكَ أَنتَ الْعَيْرِينُ الْحَكِيمُ﴾ .

أى: لا شيء يعجزه، والعزيز بذاته، وكل شيء دونَه غيرُ عزيز، ذليل.

وقيل(١): العزيز: المنيع.

وقيل (٢): العزيز: المنتقم من أعدائه.

والحكيم: هو المصيب في فعله. والحكيمُ في أمره ونهيه. والحكيم هو الذي أحكم كل شيء جعله دليلًا (٢) على وحدانيته.

ثم ذكر بعض المفسرين علل المناسك فقال: سميت العرفات عرفات؛ لما قيل له: عرَفتَ. ومِنّى؛ لما قيل له: عرَفتَ. ومِنّى؛ لما قيل له: تمنَّهُ. ورَمى الجمار؛ لما استقبل لإبراهيم الشيطان فرمى.

فهذه العلل لا تطمئن بها القلوب، وتنفر عنها الطباع، ألا ترى أنه ذكر في قصة آدم فعل ذلك جملة؛ فزال المعنى الذي ذكر في إبراهيم عليه السلام؟!

ثم قد ذكر في الخبر أن الملائكة قالت لآدم: حججناها قبلك بألفي عام؛ فثبت أنهم قد فعلوا هذا كله.

ثم يمكن نصب الحكمة فيه من طريق العقل، وهو أن الحج قصد لزيارة ذلك المكان؛ فأمر بمختلف الأفعال الواقع بها الزيارة.

كالصلاة: إنها الخضوع لعينه؛ ولذلك أمر فيها بإحضار الأفعال المختلفة من حال الخضوع.

ثم المرءُ قد يخضع مرة بالقيام، ومرة بالركوع، ومرة بالسجود. أمر بإحضار مختلف الأَفعال التي فيها الزورة.

غير أن الصلاة تخالف الحج؛ فلأن أفعالها فعل المعاش أمر فيها بإحضار حالة تذكره الخضوع، والوقوف لله، مفرقًا بين تلك الحالة وحالة المعاش؛ ولهذا تُقْضَى في كل مكان.

ثم أفعال الحج في ظاهرها إلى أفعال المعاش، وما إليه وَقع القصد - لا عينها - غير

انظر تفسير البغوى (١/١١٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر التخريج السابق.

<sup>(</sup>٣) زاد في أ: به.

أن فيه تكلف المعاش؛ ولهذا ما لا يقضى في كل مكان.

قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَرْعَبُ عَن مِلَةٍ إِبْرَهِ عَمْ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَةً وَلَقَدِ اَصْطَفَيْنَهُ فِي الدُّنِيَ أَ وَإِنَّهُ فِي اللَّاخِرَةِ لَمِن الصَّلْمِينَ ﴿ وَمَن بِهَا إِبْرَهِمُ اللَّهِ مُنْ الصَّلْمِينَ ﴿ وَمَنْ بِهَا إِبْرَهِمُ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ الصَّلْمِينَ ﴿ وَمَنْ الصَّلَمُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّا الللللَّهُ الللللَّا اللللَّهُ اللللللَّلْمُ

وقوله: ﴿ وَمَن يَزِغَبُ عَن مِلَّةٍ إِبْرَهِ عَمَ ۗ

ثم اختلف في الملة؛ قيل: الملة: الدين.

وقيل: الملة السنة.

وقيل: الإسلام.

وكله واحد. وقد ذكرنا هذا فيما تقدم.

وقوله: ﴿إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَةًۥ﴾ .

بما يعمل من عمل السفه.

ويحتمل: ﴿إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَلُمُ ﴾ أي بنفسه؛ فكان انتصابه لانتزاع حرف الخافض.

وقيل(١١): جهل نفسه فيضعها في غير موضعها.

وقوله: ﴿وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَكُ فِي ٱلدُّنْيَأْ﴾.

بالنبوة والرسالة والعصمة.

ويحتمل: ما جزاهم في الدنيا بثناء حسن لم ينقص من جزائهم في الآخرة.

وقوله: ﴿ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾.

في المنزلة والثواب.

ويحتمل ﴿ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ : لمن المرسلين.

ويحتمل: أن يكون بشَّره في الدنيا: أنه كان من الصالحين في الآخرة؛ فيكون – في ذلك – وعدٌ له بصلاح الخاتمة، كما وعد محمدًا ﷺ مغفرة ما تقدم من الذنب وما تأخر.

وفى ذلك أيضًا: وعد بصلاح الخاتمة - والله أعلم - فأخبر بما كان بشَّره. ويجوز: تفاضُلهم في الآخرة، على ما كانوا عليه.

<sup>(</sup>۱) قاله ابن كيسان والزجاج كما في تفسير البغوى (١١٧١).

وقوله: ﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُۥ أَشَلِمٌ قَالَ أَسَلَمْتُ لِرَتِ ٱلْعَلْمِينَ﴾.

قيل(١): أُخْلِصْ.

ويحتمل: أَن يكون أَمرًا بابتداءِ إِسلام، على ما ذكرنا من تجدده في كل وقت يهمد (٢).

ثم يحتمل: أَن يكون وحيًا أوحى إليه، أَن قل كذا، فقال به. فإِن كان وحيًا فهو على أَن يُسلم نفسه لله.

ويحتمل: أن يكون إسلام القلب - بتغاضى (٣) الخلقة بالإسلام - فإن كان على هذا؛ فهو على الإسلام دون توحيده.

ويحتمل: أَن يكون إِسلام خِلقة؛ كقوله: ﴿أَلَسَتُ بِرَتِكُمٌ ۚ قَالُواْ بَلَيْ﴾ [الأعراف: ١٧٢]، بالخلْقة.

وعلى ذلك يخرج قوله لإبراهيم: ﴿وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَبِجَ ﴾ [الحج: ٢٧]؛ فدعاهم، فأجابوه في أصلاب آبائهم إجابة الخِلقة وقت كونهم.

وقيل: يحتمل: أَن يُكُون أَمر بابتداءِ الإسلام، كقوله: ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَمَا كَوْكَبًا مَنَ عَلَيْهِ ٱللَّيِّلُ رَمَا كَوْكَبًا مَنَ وَجَهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَنُونِ وَكَبَّهُ وَجَهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَنُونِ وَكَبَّهُ وَالله أَعلَم. وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا ﴾ [الأنعام: ٨٩] يكون جواب قوله: ﴿ أَسْلَمَ ﴾ والله أعلم.

وقوله: ﴿ وَوَصَّىٰ بِهَا ﴾ .

يعنى بالملة. والملةُ تحتمل ما ذكرنا.

وقوله: ﴿ وَوَضَىٰ بِهَاۤ إِبْرَاهِءُمُ بَلِيهِ وَيَعْقُوبُ ۚ يَبَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اَصْطَلَعَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمُ مُسْلِمُونَ﴾.

وهو الإسلام؛ ردًّا على قول أولئك الكفرة: إِن إبراهيم كان على دينهم؛ لأن اليهود زعمت أَنه كان على النصرانية. وعلى ذلك زعمت أَنه كان على النصرانية. وعلى ذلك قالوا لغيرهم: ﴿كُونُوا هُودًا أَوْ نَمَهُمُرَىٰ تُهْتَدُواً﴾ [البقرة: ١٣٥].

فلما ادَّعى كلُّ واحد من الفريقين: أَنه كان على دينهم، أَكذبهم الله – عز وجل – فى قولهم، ورد عمليهم فى ذلك فقال: قل يا محمد: ﴿مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَائِيًّا وَلَكِن كَانَ حَرِيفًا مُسْلِمًا ﴾ [آل عمران: ٦٧]؛ فعلى ذلك قوله: ﴿ أَصَطَافَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوثُنَ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) قاله ابن جرير (۱/ ۲۱۰) والبغوى (۱/ ۱۱۸).

<sup>(</sup>٢) في أ: يهمه.

<sup>(</sup>٣) في أ: بتقاضي.

أَخبر – عز وجل – أَن دينه كان دينَ الإسلام، وهو الذى اصطفاه له، لا الدين الذى اختاروا هم من اليهودية والنصرانية؛ لقوله تعالى: ﴿أَمْ لِلْإِسْكِنِ مَا تَمَنَّى ﴿ إِلَيْ اللَّاخِرَةُ وَاللَّهُ اللَّاخِرَةُ وَالنَّامِ اللهِ ا

وقوله: ﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَنْهَكَ وَإِلَنَهَ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَبِعِدًا ﴾ .

يقول: أكنتم شهداءً إذ حضر يعقوب الموت؟! أي: ما كنتم شهداءً حين حضر يعقوب الموت.

قيل<sup>(۱)</sup>: ويحتمل: أن اليهود قالوا للنبى ﷺ: ألست تعلم أن يعقوب يوم مات أوصى بنيه بدين اليهودية؟ فأنزل الله تعالى: ﴿أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ﴾ أَى: أَكنتم شهداءَ وصية يعقوب بنيه؟! أَى: أَكنتم شهداءَ وصية، فكيف قلتم ذلك؟!

ثم أُخبر - عز وجل - عن وصية يعقوبَ بنيه فقال:

﴿ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَمَّدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَنَهُ عَابَآبِكَ . . . ﴾ الآية .

وقوله: ﴿ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ .

يعنى: مخلصين بالتوحيد، وبجميع الكتب والرسل، ليس كاليهود والنصارى يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، ثم يدعون: أن ذلك دين إبراهيم، ودين بنيه.

ثُم في الآية دلالة رسالة محمد ﷺ؛ لأنه أخبر عن الأخبار التي قالوا، من غير نظر منه في كتبهم، ولا سماع منهم، ولا تعلم، دل: أنه بالله علم، وعنه أُخبر.

وقوله: ﴿ تِلْكَ أُمَّةً قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَا كَسَبْتُمْ ۖ وَلَا تُشْتَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَسْمَلُونَ ﴾ .

كان – والله أعلم – لما ادعَوا أَن إِبراهيم ومن ذكر من الأنبياءِ كانوا على دينهم؛ فقال عند ذلك: لا تُشألون أنتم عن دينهم وأعمالهم، ولا هم يُشألون عن دينكم وأعمالكم، بل كلُّ يُشأَل عن دينه وما يعمل به.

قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا حُوثُوا هُودًا أَوْ نَعَكَرَىٰ تَهْتَدُواً فَلَ بَلْ مِلَةَ إِزَهِتَ حَنِيقًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ وَقَالُوا مَامَنَكَا بِاللّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِزَهِتَمَ وَاشْمَعِيلَ وَلِشَخْقَ وَيَعْقُوبَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ وَمَا أُوتِى النّبِيتُونَ مِن رَّتِهِمْ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَخَنْ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ وَمَا أُوتِى النّبِيتُونَ مِن رَّتِهِمْ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَخَنْ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ مُسْلِمُونَ ﴿ وَإِنْ عَامَنُوا بِعِثْلِ مَا ءَامَنَتُم بِهِ، فَقَدِ الْهَنَدُوا قَإِن نَوْلُوا فَإِنَّا هُمْ فِي شِفَاقٍ نَسَكَيْبِكُمُ اللّهُ وَمَن أَخْسَنُ مِن اللّهِ صِنْبَعَةً وَضَنُ لَمُ عَدِدُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) قاله البغوى في تفسيره (١١٨/١).

وقوله: ﴿ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَكَرَىٰ تُهْتَدُوا أَقُلْ بَلْ مِلَةَ إِبْرَهِمُ مَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الشَّمْرِكِينَ \* قُولُوا مَامَنَكَا بِاللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْمَنَا . . . ﴾ الآية .

فالآية تنقض على من يشتثنى في إيمانه؛ لأَنه أَمرهم أَن يقولوا قولًا باتًا، لا ثُنْيا فيه ولا لىك .

وكذلك قوله: ﴿ فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِدِ. ﴾.

ثم يحتمل: أن يكون هذا ردًّا على أولئك الكفرة، حيث فرقوا بين الرسل، آمنوا ببعضهم وكفروا ببعض. وكذلك آمنوا ببعض الكتب وكفروا ببعضها؛ فأمر الله – عز وجل – المؤمنين، ودعاهم: إلى أن يؤمنوا بالرسل كلهم، والكتب جميعًا، لا يفرقون بين أحد منهم، كما فرق أولئك الكفرة.

ويحتمل: أن يكون ابتداء تعليم الإيمان من الله - عز وجل - لهم بما ذكر من الجملة. ثم اختلف في الحنيف:

قيل(١): الحنيف: المسلم.

وقيل (٢): الحنيف: الحجاج.

وقيل<sup>(٣)</sup>: كل حنيف ذكر بعده مسلم فهو الحجاج، وكل حنيف لم يذكر بعده مسلم فهو مسلم.

وقيل(٤): الحنيف: المائل إلى الحق والإسلام.

وقوله: ﴿ فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ. فَقَدِ ٱهْتَدُوأٌ وَلِن نَوْلُوا﴾ .

روى عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: لا تقرأ ﴿فَإِنْ مَامَنُوا بِمِثْلِ مَا مَامَنُمُ مِهِ مَا مَامَنتُم بِهِ وَلَكُنَ اقرأ: ﴿فَإِنْ آمنوا بِمثل ما آمنتم به ﴾، أو ﴿بما آمنتم به ﴾، به ﴾ (٥). وكذلك في حرف ابن مسعود (٢) - رضى الله عنه -: ﴿فَإِنْ آمنوا بِما آمنتم به ﴾، تصديقًا لذلك.

وعلى ذلك قوله: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مُنْتَ ﴾ [الشورى: ١١] إِن الكاف زائدة، أَى: ليس

<sup>(</sup>١) قاله ابن جرير (١/ ٦١٧)، وقال آخرون: بل الحنيفية الإسلام.

<sup>(</sup>۲) قالهُ ابن عباس، أخرجه ابن جرير عنه (۲۱۰۲)، وعن عطية (۲۰۹۷، ۲۰۹۸)، ومجاهد (۲۰۹۹، ۲۰۹۹)، ومجاهد (۲۰۹۹، ۲۰۹۸).

<sup>(</sup>٣) قاله السدى، أخرجه ابن المنذر عنه كما في الدر المنثور (١/٢٥٧).

<sup>(</sup>٤) قاله ابن عباس كما في تفسير البغوى (١/٩١١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن جرير (٢١١٤)، وانظر الدر المنثور (١/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٦) ينظر: اللباب (٢/ ٥٢٢)، والدر المصون (١/ ٣٨٦)، والبحر المحيط (١/ ٥٨١)، والشواذ (١٠)، والمحرر الوجيز (١/ ٢١٦).

مثله شيء. وهو في حرف ابن مسعود - رضي الله عنه - كذلك.

ويحتمل: آمنوا بلسانهم، بمثل ما آمنتم بلسانكم، من الرسل والكتب جميعًا فقد اهتدوا.

ويحتمل بمثل ما آمنتم به: أَى بلسانٍ غير لسانهم فقد اهتدوا.

وقوله: ﴿ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ﴾.

قيل(١): الشقاق هو الخلاف.

وقيل: الشقاق هو الخلاف الذي فيه العداوة، والله أعلم.

وقوله: ﴿ نَسَبُمُنِيكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ الشَّمِيعُ ٱلْعَكِلِيمُ ﴾ .

هذا وعيد من الله – عز وجل – لهم، ووَعُدٌّ وَعَدَ نَبيَّه بالصبر له؛ لأَن أُولئك كانوا يتناصرون بتناصر بعضهم ببعض، فوَعَد له عز وجل النصر له بقتل بعضهم، وإجلاء آخرين إلى الشام وغيره.

وقوله: ﴿ مِسْبَغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِسْبَغَةً ﴾ .

قيل (٢): دين الله.

وقيل (٣): فطرةُ الله؛ كقوله: «كل مولود يولد على الفطرة» (٤).

ولفظ مسلم مصدر بلفظ: «كل إنسان تلده أمه على الفطرة، وأبواه بعد يهودانه وينصرانه ويمجسانه، فإن كانا مسلمين فمسلم، كل إنسان تلده أمه، يلكزه الشيطان في حضنيه إلا مريم وابنها».

<sup>(</sup>۱) قاله البغوى في تفسيره (۱/۱۲۰).

<sup>(</sup>۲) قاله ابن عباس، أخرجه ابن جرير عنه (۲۱۲۸)، وعن قتادة (۲۱۲۰) وأبي العالية (۲۱۲۱) والربيع (۲۱۲۲) وغيرهم. وانظر الدر المنثور (۲/۲۰۹).

<sup>(</sup>٣) قاله مجاهد، أخرجه ابن جرير عنه (٢١٣١، ٢١٣٢، ٢١٣٣) وانظر الدر المنثور (١/٢٥٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى (٢١/٣٩) كتاب: القدر، باب: الله أعلم بما كانوا عاملين، الحديث (٢٥٩)، ومسلم (٤/٢٠٤) كتاب: القدر، باب: معنى كل مولود يولد على الفطرة، الحديث (٢٥٥) المحديث (٢٦٥٨)، وأبو داود (٨٢٥) كتاب: السنة، باب: في ذرارى المشركين، الحديث (٤٧١٤)، ومالك والترمذي (٣٠٣٣) كتاب: القدر، باب: كل مولود يولد على الفطرة، الحديث (٣٢٢٣)، ومالك (٢١٤١) كتاب: الجنائز، باب: جامع الجنائز، الحديث (٥١)، وأحمد (٢٣٣٢)، والحميدي (٢١٤١) رقم (٢١١٣)، وعبد الرزاق (٢٠٠٨)، وأبو يعلى (١١/١٧)، رقم (٢٣٠٦)، وابن حبان (٢٣٨، ١٣٠)، وأبو نعيم في الحلية (٣٢٨٩)، من حديث أبي هريرة، أن رسول الله على قال: «كل مولود يولد على الفطرة؛ فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه، كما تنتج الإبل جمعاء، هل تحس فيها من جدعاء، قالوا: يا رسول الله أرأيت الذي يموت وهو صغير، قال: الله أعلم بما كانوا عاملين».

وفي الباب عن جابر، والأسود بن سريع، وابن عباس، وسمرة بن جندب.

وقيل: ﴿ مِبْنَغَةَ اللَّهِ ﴾ : حجة الله التي أقامها على أُولئك.

وقيل(١): ﴿ صِبْغَةُ ٱللَّهِ ﴾ : سنة الله.

ثم يرجع قوله: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ﴾ أي: دينًا [وسنة] (٢) وحجة تدرك بالدلائل التي نصبها وأقامها فيه، ليس كدين أُولئك الذين أسسوا على الحيرة والغفلة بلا حجة ولا دليل.

وقيل (٣): إن النصارى كانوا يصبغون أولادهم في ماء ليطهروهم بذلك؛ فقال الله عز وجل: ﴿ صِبْغَةَ اللَّهِ عَنِي الإسلام هو الذي يطهرهم لا الماء.

وقوله: ﴿وَنَعْنُ لَهُ عَدِدُونَ﴾ .

قيل: موحدون.

وقيل: مسلمون مخلصون.

ويحتمل: ونحن عبيده.

## قوله تعالى: ﴿قُلْ أَتُعَاَّجُونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَآ أَغْمَالُنَا وَلَكُمْ أَغْمَالُكُمْ وَغَنْ لَهُ

= أخرجه أحمد (٣/ ٣٥٣) من طريق أبي جعفر الرازى عن الربيع بن أنس عن الحسن عن جابر قال: قال رسول الله على: "كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فإذا أعرب عنه لسانه إما شاكرًا وإما كفورًا».

وذكره الهيثمي في المجمع (٧/ ٢٢١)، وقال: رواه أحمد، وفيه أبو جعفر الرازي وهو ثقة، وفيه خلاف، وبقية رجاله ثقات.

حديث الأسود بن سريع:

أخرجه أحمد (٣/ ٤٣٥)، وابن حبان (١٦٥٨ - موارد)، وأبو يعلي (٢/ ٢٤٠) رقم (٩٤٢)، والطبراني في الكبير (٢/ ٢٨٣) رقم (٨٢٨)، والطحاوي في مشكل الآثار (٢/٣/٢) من حديث الأسود بن سريع بمثل حديث جابر.

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ٣١٩)، وقال: رواه أحمد بأسانيد والطبراني في «الكبير» و «الأوسط»، وبعض أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح.

حديث ابن عباس:

أخرجه البزار في مسنده (٢١٦٧ - كشف)، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٧/ ٢٢١) بلفظ: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه».

وقال الهيثمي: رواه البزار، وفيه ممن لم أعرفه غير واحد.

حديث سمرة بن جندب:

أخرجه البزار (٢١٦٦ - كشف)، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٧/ ٢٢١)، وقال: رواه البزار، وفيه عباد بن منصور وهو ضعيف، ونقل عن يحيي القطان أنه وثّقه.

- (۱) قاله البغوى في تفسيره (۱/۱۲۱).
  - (٢) سقط في ط.
- (٣) قاله ابن عباس بنحوه كما في تفسير البغوى (١/ ١٢١).

نُخْلِصُونَ ﴿ أَمْ نَفُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاتَ وَيَعْفُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَدَرَئَ قُلْ ءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَرِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَكَدَةً عِندَمُ مِنَ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ عَلَى تِلْكَ أُمَّةً فَذْ خَلَتْ لَمَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾. وقوله: ﴿ قُلْ أَتُحَاتَجُونَنَا فِي اللّهِ ﴾.

روى عن ابن عباس - رضى الله عنه - أنه قال: قالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، ونحن أولى بالله منكم، فأنزل الله - فى ذلك -: ﴿قُلْ أَتُعَاّجُونَنَا فِى اللّهِ﴾. وقيل (١١): فى الله، يعنى: فى دين الله. أَى: أتحاجون وتخاصمون فى دين الله؟! وقوله: ﴿وَهُوَ رَبُنَا وَرَبُّكُمْ﴾.

أَى: أَتحاجُون فى الله مع علمكم وإقراركم أَنه ربُّنا وربكم بقوله: ﴿وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنَ خَلَقَهُمْ مَنَ غَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾ [الزخرف: ٨٧].

وقوله: ﴿ وَلَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ﴾ .

قيل: لنا دينُنا ولكم دينُكم؛ كقوله تعالى: ﴿لَكُرُ دِينُكُرُ وَلِى دِينِ﴾ [الكافرون: ٦]. ويحتمل: ﴿لَنَا أَعَـٰلُنَا﴾ لا تُسئلون أنتم عنها، ﴿وَلَكُمْ أَعَمَٰلُكُمْ﴾ لا نُسأَل نحن عن أعمالكم؛ كقوله: ﴿وَلَا تُشَكُونَ عَمَّا كَانُواْ يَسْمَلُونَ﴾ [البقرة: ١٣٤، ١٣١].

[وقوله:] ﴿وَنَحْنُ لَهُ مُغْلِمُهُونَ﴾ .

دينًا وعملًا، لا نشرك فيه غيره.

وقوله: ﴿أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِمْتَدَ وَإِسْمَنِعِيلَ وَإِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْ نَصْنَدَيْنُ قُلْ ءَأَنتُمْ أَعَلَمُ أَمِرِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَر شَهَكَدَةً عِندَمُ مِنَ اللَّهُ﴾.

قيل: بل تقولون.

وقيل (٢): على الاستفهام في الظاهر: أيقولون، لكنه على الرد والإنكار عليهم، وذلك أن اليهود قالوا: إن إبراهيم وبنيه، ويعقوب وبنيه كانوا هودًا أو نصارى. قال الله تعالى: قل يا محمد: أنتم أعلم بدينهم أم الله، مع إقراركم أنه ربكم، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟!.

ومعنى الاستفهام: هو تقرير ما قالوه، كالرد عليهم والإنكار.

وقوله: ﴿ وَمَنْ أَظُلُمُ مِنَّن كَتَمَ شَهَكَدَةً عِندُمُ مِنَ ٱللَّهِ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) قاله البغوى في تفسيره (۱/۱۲۱).

<sup>(</sup>۲) قاله البغوى بنحوه (۱۲۱/۱).

قيل (١): الشهادة التي عنده: علمهم أنهم كانوا مسلمين، ولم يكونوا على دينهم. وقيل (٢): الشهادة التي عندهم بالإسلام: أنه دين الله وأنه حق.

وقيل (٣): الشهادة التي كانت عندهم: محمد ﷺ؛ بيَّنَه الله في كتابهم وأَخذ عليهم المواثيق والعهود بقوله: ﴿ لَبُيِّينُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ ﴾ [آل عمران: ١٨٧] فكتموه وكذبوه.

وقيل (٤): ﴿وَمَنَ أَظْلُمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَدَدَةً عِندَمُ مِنَ ٱللَّهِ ﴾ فى قول اليهود لإبراهيم - عليه السلام - وما ذكر من الأنبياء كانوا هودًا أو نصارى؛ فيقول الله - عز وجل-: لا تكتموا الشهادة إن كان عندكم علم بذلك. وقد عَلِم الله أَنكم كاذبون.

وقيل (٥): ﴿وَٱلْأَسْبَاطِ﴾: بنو يعقوب؛ سموا أسباطًا؛ لأنه وُلِد لكل رجل منهم أُمَّةً. وقوله: ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَنْفِلِ عَمًّا تَعْمَلُونَ﴾.

خرج على الوعيد، أي: لا تحسبوا أنه غافل عما تعملون.

ويجوز أن يكون لم ينشئهم على غفلة مما يعملون، بل على علم بما يعملون خَلَقهم؟ ليُعلم أن ليس له في شيء من عمل الخلق له حاجة؛ ليخلقهم على رجاء النفع له، ولا قوة إلا بالله.

خلقهم وهو يعلم أنهم يعصونه.

وقوله: ﴿ يَلُكَ أُمَّةً فَذَ خَلَتْ لَمَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَمْمَلُونَ﴾ الآية.

قد ذكرنا هذا فيما مرَّ.

قوله تعالى: ﴿ سَيَعُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَنَهُمْ عَن قِبْلَئِمُ الَّتِي كَافُواْ عَلَيْهَا فَل يَنَهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَعْرِبُّ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطِ مُستَقِيمِ ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً رَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَاءً عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدُأُ وَمَا جَعَلْنَ الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَقِيعُ الرَّسُولَ مِنَا يَنْعُمُ مَن يَقَيعُ الرَّسُولَ مِنَا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُفْسِعَ إِيمَانَكُمْ إِلَى مِنْ اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُفْسِعَ إِيمَانَكُمْ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُفْسِعَ إِيمَانَكُمْ إِلَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُفْسِعَ إِيمَانَكُمْ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُفْسِعَ إِيمَانَكُمْ إِلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُفْسِعَ إِيمَانَكُمْ أَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُفْسِعَ إِيمَانَكُمْ أَلِي اللَّهُ اللَّلُولِينَ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّ

<sup>(</sup>۱) قاله البغوى في تفسيره (١/ ١٢١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة بنحوه كما في الدر المنثور (١/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر التخريج السابق.

<sup>(</sup>٤) قاله مجاهد، أخرجه ابن جرير عنه (٢١٣٨).

<sup>(</sup>٥) تقدم.

وقوله: ﴿ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَنهُمْ عَن قِبْلَئِهِمُ ٱلَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ﴾.

هذا – والله أعلم – وعد كان وعده عز وجل لنبيه ﷺ أنه يحوله إلى الكعبة من بيت المقدس، وإخبار عما يقول له اليهود قبل أن يحول وقبل أن يقولوا له شيئًا.

ألا ترى إلى قوله: ﴿فَدْ زَكْ تَقَلُّبَ وَجَهِكَ فِي السَّمَآءِ ﴾ [البقرة: ١٤٤]، أنه لو لم يكن فيها وعد بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة لكان تقلب وجهه إلى السماء بذلك تخييرًا منه وتحكمًا عليه.

وليس لأحد على الله التخيير والتحكم عليه في الأحكام والشرائع ولا في غيرها، فدل أنه على الوعد له ما فعل. والله أعلم.

ثم فيه إثبات رسالة محمد ﷺ حيث كان أخبره على ما أخبر من التحويل إلى الكعبة. [والقول منهم نقل أنه علم ذلك بالله واختلف في قوله ﴿سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَاءُ﴾ قيل: هو اليهود، وقالوا ذلك عند تحويل القبلة إلى الكعبة](١)

وذلك أنهم لايرون نسخ الشرائع والأحكام؛ لأنه كالبداء والرجوع عنها.

وذلك فعل من يجهل عواقب الأمور، كبانٍ بني بناءً ثم نقضه لجهل منه به.

لكن ذلك منهم جهل بمعرفة النسخ وقدره.

ولو عرفوا ما النسخ ما نفوا نسخ الشرائع والأحكام.

وأما النسخ عندنا: فهو بيان منتهى الحكم إلى وقت ليس فيه بداء ولا نقض لما مضى، بل تجديد حكم فى وقت بعد انقضاء حكم على بقاء الأول لوقت كونه، ليس على ما فهمت اليهود من البداء والنقض لما مضى كالبناء الذى وصفوا. وبالله التوفيق.

وإن كانت الآية في غير اليهود من أهل مكة، على مايقول بعض أهل التفسير، فقالوا: لما رجع محمد إلى قبلتنا من القبلة الأولى يرجع إلى ديننا. فقال الله عز وجل: ﴿قُل لِللَّهِ اللَّهِ مَا لَكُمْ مَنْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى الل

قل يا محمد: لله المشرق والمغرب والأمكنة كلها والنواحى، يأمر بالتوجه إلى أى ناحية شاء شرقًا وغربًا، فالطاعة له فى الائتمار لأمره، والقبول لدعائه، لا للتوجه نحو الشرق أو نحو الغرب لِهَوى هووا ولتمنّ تمنوا؛ لأن اليهود جعلوا قبلتهم المغرب اتباعًا لهواهم، لا اتباعًا لأمر أمروا به.

وكذلك النصارى اتخذوا المشرق قبلة لهوى أنفسهم؛ فأخبر الله تعالى المؤمنين أنهم يأتمرون بالله حيث ما أمروا توجهوا نحوه.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ط.

وقوله: ﴿ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾.

هذا على المعتزلة؛ لأنه أخبر عز وجل أنه ﴿يَهْدِى مَن يَشَآهُ﴾، ولا جائز أن يهدى وهو لايهتدى. وهم يقولون: شاء أن يهدى ولكن لم يهتدوا.

قوله: ﴿مَن يَشَآءُ﴾ على (١) أن مشيئة الهداية ليست للكل على ما قالت المعتزلة: أن هدايته بيان وذلك للجميع.

وفيه دليل نسخ السنة بالكتاب؛ لأن القبلة إلى بيت المقدس لم تكن مذكورة فى الكتاب، بل عملوا على سنة الأولين الماضين، وهذا على الشافعى؛ لأنه لايرى نسخ الكتاب بالسنة إلا بعد عمل رسول الله على فإذا عمل به صار سنة، فهو نسخ السنة بالسنة، لا نسخ بالكتاب.

فهذا منه قبيح فاحش.

وفيه نبذ الكتاب وهجره، وقد نهينا عنه، والتحكم على الله عز وجل؛ لأنه لم يجعل الكتاب من القدر ما يقع فيه الزجر على ما كان عليه آنفًا لولا علمه (٢) ﷺ. فنعوذ بالله من السرف في القول والزيغ عن الهدى.

ولكن لم يعرف ما النسخ وما قدره، ولو علم لما قال بمثله. وهو عندنا: ما ذكرنا (٣) من بيان منتهى الحكم إلى وقته، ولله جل جلاله نصب الأحكام والشرائع في كل وقت، يبين ذلك مرة بالكتاب، وتارة على لسان المصطفى على وبالله التوفيق.

وكما<sup>(٤)</sup> جعل له ﷺ أن يعمل به، فنسخ الكتاب فيه تلك الشريعة. فكذلك في غيره من الناس. والله أعلم.

وقوله: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾

﴿ وَكُذَالِكَ ﴾ ، لايتكلم رسول الله ﷺ إلا على العطف على ما سبق من الخطاب، وهو – والله أعلم – معطوف على قوله: ﴿ قُلُ ءَامَنَنَا بِاللّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْتَنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْتَنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْتَنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْ الْإِيمَانِ بِمَا ذَكُر، وهداكم للإسلام، كذلك جعلكم ﴿ أُمَّةً وَسَطّا ﴾ يعنى عدلًا، ﴿ لِنَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَ النّاسِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في ب: إلى.

<sup>(</sup>۲) في ب: عمله.

<sup>(</sup>٣) في أ: ذكر

<sup>(</sup>٤) في ب: ولما. .

ثم اختلف في قوله: ﴿عَلَى ٱلنَّاسِ﴾ :

قيل: «على» بمعنى «اللام» أى للناس. وهذا جائز فى اللغة سائغ، كقوله: ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى اَلنَّصُبِ﴾ [المائدة: ٣]، أى للنصب.

وقيل: ﴿عَلَى﴾ بمعنى «على»، أى أن يشهدوا(١) على الأمم للأنبياء على تبليغ الرسالة، ويشهد الرسول لهم بالعدالة.

وفيه دليل قبول شهادة أهل الإسلام على أهل الكفر، ورد شهادتهم علينا<sup>(۲)</sup>؛ لأنه لو قبلت شهادتنا عليهم على التبليغ، ثم شهد أولئك بأنهم لم يبلغوا، لكان فيه تناقض. فدل أن شهادتنا تقبل عليهم، ولاتقبل شهادتهم علينا. والله أعلم.

ويحتمل قوله: ﴿ لِلْكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ الذين أبوا إجابة الرسل. ﴿ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدُأً ﴾ أن جحدتم الرسالة، وذلك قوله: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا... ﴾ الآية [١٤٣]، أضاف الله إليه جعلهم ﴿ أُمَّةً وَسَطًا ﴾. ثبت أن لله في فعل ذلك فعل به ذكر مننه. والله أعلم.

قوله: ﴿ وَكَذَالِكَ جَمَلَنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ ، فالوسط: العدل. أخبر – عز وجل – أنه جعل هذه الأمة عدلًا، فالعدل هو المستحق للشهادة والقبول لها.

ففيه الدلالة على [جعل إجماع (٣) هذه الأمة](١) حجة؛ لأنه وصفها بالعدالة، وصيرها

<sup>(</sup>۱) في أ: تشهدوا.

<sup>(</sup>٢) الأصل أن يكون الشاهد مسلما؛ فلا تقبل شهادة الكفار، سواء أكانت الشهادة على مسلم أم على غير مسلم؛ لقوله تعالى: ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن يَجَالِكُمْ ﴾. وقوله: ﴿ وَاشْهِدُوا ذَوَى عَدَلِ مِنحُ ﴾ والكافر ليس بعدل وليس منا، ولأنه أفسق الفساق ويكذب على الله تعالى فلا يؤمن منه الكذب على خلقه. وعلى هذا الأصل جرى مذهب المالكية والشافعية والرواية المشهورة عن أحمد. لكنهم استنوا من هذا الأصل شهادة الكافر على المسلم في الوصية في السفر فقد أجازوها؛ عملا بقوله تعالى: ﴿ يَكُمُ اللّهُ مُن اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

 <sup>(</sup>٣) الإجماع في اللغة يراد به تارة: العزم، يقال: أجمع فلان كذا، أو أجمع على كذا، إذا عزم عليه، وتارة يراد به: الاتفاق، فيقال: أجمع القوم على كذا، أي: اتفقوا عليه، وعن الغزالي أنه مشترك لفظى.
 وقيل: إن المعنى الأصلى له العزم، والاتفاق لازم ضروري إذا وقع من جماعة.

والإجماع في اصطلاح الأصوليين: اتفاق جميع المجتهدين من أمة محمد ﷺ في عصر ما بعد عصره على على أمر شرعي، والمراد بالأمر الشرعي: ما لا يدرك لولا خطاب الشارع، سواء أكان قولا أم فعلا أم اعتقادا أم تقريرا. ينظر: المستصفى (١/٣/١).

وجمهور أهل السنة على أن الإجماع ينعقد باتفاق المجتهدين من الأمة، ولا عبرة باتفاق غيرهم مهما كان مقدار ثقافتهم، ولا بد من اتفاق المجتهدين ولو كانوا أصحاب بدعة إن لم يكفروا =

من أهل الشهادة. فإذا اجتمعوا على شيء وشهدوا به، لزم قبول ذلك، والحكم بما شهدوا، والشهادة فيه أنه من عند الله وقع لهم ذلك.

والثانى: قال: ﴿يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُواْ اللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّنَدِقِينَ﴾ [التوبة: ١١٩]، أخبر الله عز وجل أن فيهم صدقة، يلزم اتباعهم.

والثالث: ما قال عز وجل: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّدٍ. مَا قَوَلَّ وَنُصَّلِهِ. جَهَنَّمُ وَسَآءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: ١١٥] ولايجوز الوعيد في مثله إذا لم يكن ذلك هو الحق عند الله.

والرابع: قوله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيمُوا الرَّسُولَ وَأُولِ الْأَمْنِ مِنكُمُ فَإِن نَنَزَعُهُمْ فِي شَيْءٍ وَالرَّابِعِ وَالرَّابِعِ إِن كُنْمُ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْمَوْمِ الْآخِرِ ثَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء: ٥٩]، أمر عز وجل عند التنازع الرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله ﷺ؛ فدل أنه إذا لم يتنازع لم يجب الرد إلى ما ذكر. والله أعلم.

وقوله: ﴿ لِنَكُونُواْ شُهِدَآءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ ، روى عن ابن عباس (١) - رضى الله تعالى عنه - أنه قال: يسأل الله تعالى يوم القيامة الأمم عن تبليغ الأنبياء رسالته إليهم، فينكرون. ثم يأتى بهذه الأمة يشهدون عليهم بالتبليغ. فذلك قوله: ﴿ لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ ، ويشهد الرسول عليهم يعنى لهم بالعدالة والتزكية. والله أعلم.

ببدعتهم، فإن كفروا بها كالرافضة الغالين فلا يعتد بهم، وأما أصحاب البدعة غير المكفرة أو الفسق فإن الاعتداد بخلافهم أو عدم الاعتداد فيه خلاف وتفصيل بين الفقهاء والأصوليين.

وذهب قوم إلى أن العبرة باتفاق الخلفاء الراشدين فقط؛ لما ورد عن النبي ﷺ أنه قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى، عضوا عليها بالنواجذ». وهذا خبر آحاد لا يفيد اليقين، وعلى فرض التسليم فإنه يفيد رجحان الاقتداء بهم لا إيجابه.

وقال قوم: إن الإجماع هو إجماع أهل المدينة دون غيرهم، وهذا ظاهر مذهب مالك فيما كان سبيله النقل والتواتر، كبعض أفعاله على: كالأذان والإقامة وتحديد الأوقات وتقدير الصاع والمد، وغير ذلك مما يعتمد على النقل وحده لا على الاجتهاد، وما سبيله الاجتهاد فلا يعتد عنده باجماعهم.

وقد أتفق الأصوليون على أن الإجماع ممكن عقلا، وذهب جمهورهم إلى أنه ممكن عادة، وخالف فى ذلك النظّامُ وغيره. وخالف البعض فى إمكان نقله. ينظر: إرشاد الفحول للشوكانى ص (٧٣).

والإجماع حجة قطعية على الصحيح، وإنما يكون قطعيا حيث اتفق المعتبرون على أنه إجماع، لا حيث اختلفوا، كما في الإجماع السكوتي وما ندر مخالفه. ينظر: شرح جمع الجوامع وحاشية البناني عليه (٣/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٤) في ب: جعل هذه الإجماع.

أخرجه ابن جرير بنحوه (٢٢٠٣).

قال الشيخ - رضى الله تعالى عنه -: وفى قوله: ﴿ لِلَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ﴾، وجهان:

أحدهما: على الكفرة. وفي ذلك دليل قبول شهادة المسلمين عليهم، ورد شهادتهم عليهم، لما يتناقض فيزول منفعة الشهادة عليهم.

والثاني: ليكون من شهد رسول الله ﷺ، شهود على من يكون بعدهم.

وفى ذلك دليل من تأخر الصحابة، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، عن الخلاف لهم، ﴿وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا ﴾ إذا خالفتموه وعصيتموه.

وقوله: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَاۤ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَنَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِتَن يَنقَلِبُ عَلَىٰ مُقِبَيِّذِ﴾.

فهذا - والله أعلم - لما كانوا في المتابعة على قسمين:

منهم من تبعه لما وافق هواه.

ومنهم من تبعه لما علم أنه الحق من عند الله عز وجل؛ ليبين<sup>(١)</sup> لهم ويقع علم ذلك عندهم: من المتبع له بهواه، ومن المتبع له بالأمر والطاعة له.

وقيل أيضًا في قوله: ﴿إِلَّا لِتَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ﴾ ، قيل: ليعلم من يتبع الرسول ما قد علم أنه يوجد موجودا.

وقيل: إنه يجوز أن يراد بالعلم المعلوم. معناه – والله أعلم – إلا ليكون المتبع له، والمنقلب على عقبيه.

ثم الأصل في هذا ونحوه من قوله: ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ حَتَى نَعْلَمُ الْمُجَلِهِدِينَ مِنكُو وَالصَّلِهِينَ ﴾ [محمد: ٣١]، أنا لا نصف الله تعالى بالعلم في الخلق، قال: غير الحال التي الخلق عليها؛ لأن وصفنا إياه بالعلم على غير الحال التي عليها الخلق يومئ إلى وصفه بالجهل؛ لأنه لا يجوز أن يقال: يعلم من الساكن في حال السكون حركة، أو السكون في حال الحركة، أو يعلم من الجالس قيامًا، أو القائم (٢) جلوسًا.

وكذلك لا يجوز أن يقال: يعلم من العدم موجودًا، أو من الوجود معدومًا في حال وجوده؛ لأنه وصف بعلم ما ليس، وهو محال. وبالله العصمة.

وقيل: إن كل علم يذكر على حدوث المعلوم يذكر بذكر الوقت للمحدث - بفتح الدال - أى: يسند علمه إلى المحدث بذكر الوقت؛ لئلا يفهم بذكره قدم المعلوم في

<sup>(</sup>١) في أ: فامتحنهم الله عز وجل ليبين.

<sup>(</sup>٢) في أ، ط: النائم.

الأزل.

وإذا وصفنا الله بما هو حقيقة بلا ذكر الخلق مع ذلك نصفه بالذى نصفه به فى الأزل لتعاليه عن التغير والزوال وعن الانتقال من حال إلى حال. ولا قوة إلا بالله.

وقوله: ﴿ وَإِن كَانَتَ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ﴾.

يعنى: تحويل القبلة، لكبيرة: ثقيلة، على من كان اتباعه لهواه، دون أمر أمر به، إلا على الذي يتبع أمر الله فيها ويعتقد طاعته فإنها ليست بثقيلة عليه ولا كبيرة.

وقوله: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَّكُمُّ ﴾

قال بعض أهل التفسير (١): إن قومًا صلوا إلى بيت المقدس ثم ماتوا على ذلك، فلما حولت القبلة إلى الكعبة قالوا: ضاعت صلواتهم التي صلوا إليها، إشفاقًا عليهم.

لكن هذا بعيد لا يحتمل؛ لأن الذى اعتقد الإسلام من الصحابة، رضى الله تعالى عنهم، وعرف موقع أمر الله وأمر رسوله، لا يجوز أن يخطر ببالهم [هذا، أو يعملون لو خطر ببالهم] (٢) حتى يسألوا عن ذلك، بل كانوا أعلم بالله من أن يجد عدو لله فيهم ذلك؛ ولأنهم قوم يأتمرون بأمر الله وطاعته، ويموتون على التصديق، وعلموا أنهم مؤمنون، ثم يشككون (٣) في أحوالهم، لكن إن كان ثم سؤال فهو من اليهود الذين اعتقدوا بطلان التناسخ في الأحكام والشرائع، فكانوا يحتجون على رسول الله على بأنه ينهى عن التفرق والاختلاف، ثم يدعوهم إلى ذلك. أو قوم من الكفرة آذوا رسول الله على وأفرطوا في التكذيب له والخلاف والمعاداة، فأرادوا الإسلام، فظنوا أن ما كان منهم من العصيان والتكذيب يمنع قبول الإسلام، فأنزل الله عز وجل: ﴿وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُفِيعَ إِيمَنَكُمْ ﴾، لما كان منكم في حال الكفر.

ألا ترى أن آخر الآية يدل عليه.

وقوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرُهُوفٌ تَحِيمٌ ﴾.

أخبر أنه ﴿رَحِيدٌ﴾ يتجاوز عمن تاب.

أو قوم علموا ألا تناسخ في الدين ولا اختلاف فيه؛ فظنوا أن نسخ الأحكام وتبديلها

<sup>(</sup>۱) قال ابن عباس: لما وجه النبي ﷺ إلى الكعبة قالوا: يا رسول الله، كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَتَكُمُ ۗ أُخرِجه أَحمد (١/ يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَتَكُمُ ۗ أُخرِجه أَحمد (١/ ٢٩٥٤)، وأبو داود (٤٦٨٠)، والترمذي (٢٩٦٤)، وابن جرير (٢٢٢٤)، وابن حبان (١٧١٧)، والحاكم (٢/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٢) سقط في أ، ط.

<sup>(</sup>٣) في أ: يشكون.

يوجب اختلافًا في الدين وتفرقًا فيه.

فنقول: إن الإيمان في الأصل الذي لا يقع على اعتقاد الصلاة إلى جهة دون جهة، بل يقع على الائتمار. فالإيمان من الصحابة، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، الذين ماتوا كان على اعتقاد الائتمار فهم مؤمنون باعتقاد الائتمار إلى بيت المقدس، مؤمنون باعتقاد الائتمار إلى الكعبة. فلا تفرق ولا اختلاف في الإيمان، إذ في الأصل به وقع الاعتقاد للائتمار. وبالله التوفيق.

ثم قوله: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْكُمُ ﴾ تأويله: أي لا يضيع إيمانكم بالصلاة إلى بيت المقدس. ولو كان على الصلاة فهو لوجهين:

أحدهما: أنها إنما قامت بالإيمان، فهو سبب لها، وقد يذكر الشيء باسم سببه.

والثانى: أن اليهود عرفوه إيمانا، فورد الخطاب على ما عندهم معروف؛ كقوله: ﴿ فَرَاغَ الْهَهِمِمُ ﴾ [الصافات: ٩١]، لا أن كان ثم آلهة، لكن لما عندهم، وكذلك قوله: ﴿ فَتَبَارَكَ اللّهُ أَحْسَنُ الْخَلِقِينَ ﴾ [المؤمنون: ١٤]، لا أن كان ثم خالق سواه، ولكن لما عرفوا كل صانع خالقًا، فخرج على الخطاب على ما عرفوا هم ذلك الأول. والله أعلم. قوله تعالى: ﴿ فَذَ نَرَىٰ تَقَلّٰبَ وَجَهِكَ فِي السَّمَآةِ فَلَنُولِيَسَنَكَ قِبْلَةً فَرَصْنَهَا فَوْلِ وَجَهِكَ شَطْرَةً وَإِنَّ الَّذِينَ أُوثُوا الْكِنَبَ لِتَعْلَمُونَ أَنَهُ الْحَقُ مِن وَيَهِمُ وَمَا اللهُ أَلَيْنَ أُوثُوا الْكِنَبَ لِتَعْلَمُونَ أَنَهُ الْحَقُ مِن السَّمَا فَي السَّمَا فَوْ الْكِنَبَ لِمُعْلَمُ مَنْ اللهُ وَمَا اللهُ عَمَا يَعْمَلُونَ إِنَّ الْمَنَا فَوْ الْكِنَبَ بِكُلُ اللهِ عَمَا يَعْمَلُونَ إِنَّ الْمَنْ فَي وَلَيْنَ أُوتُوا الْكِنَبَ بِكُلُ اللهُ عَمَا يَعْمَلُونَ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ عَمَا يَعْمَلُونَ إِنَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَمَا يَعْمَلُونَ إِنَّ الْمَنْ أَوْلُوا الْكِنَبَ بِكُلُ اللهُ عَمَا يَعْمَلُونَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَمَا يَعْمَلُونَ إِنَّ الْمَنْ أَوْلُوا الْكِنَبَ بِكُلُ اللهُ اللهُ عَمَا يَعْمَلُونَ إِنَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَمَا يَعْمَلُونَ اللهُ اللهُ عَمَا يَعْمَلُونَ اللهُ اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا يَعْمَلُونَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَمِيمًا إِنَّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

وقوله: ﴿قَدْ زَيْ تَقَلُّبَ وَجَهِكَ فِي ٱلسَّمَآءُ ﴾.

قد ذكرنا أنه يخرج على الوعد له.

قُولُه: ﴿ فَلَنُولِيَـنَّكَ قِبْلَةً تُرْضَنُّهُمَّا ﴾ .

قال بعض المُفْتُون<sup>(۱)</sup>: إنه كان يقلب بصره إلى السماء لما يكره أن تكون قبلته قبلة اليهود. ولكن هذا بعيد؛ لأن مثل هذا لايظن بأحد من المسلمين، فكيف برسول الله عَلَيْمُ؟

<sup>(</sup>۱) ورد فیه حدیث عن البراء بن عازب: أخرجه ابن ماجه (۱۰۱۰)، وهو قول ابن عباس: أخرجه ابن مردویه عنه کما فی الدر المنثور (۱/۲۲۹)، وقول قتادة والربیع والسدی: أخرجه ابن جریر عنهم (۲۲۳۵، ۲۲۳۷، ۲۲۳۷)، وفی أ، ط: المفسرین.

إلا أن يقال: كره كراهة الطبع والنفس، وأما كراهة الاختيار، فلا يحتمل.

ويقال: إنه كان حبب إليه الصلاة حتى لا يصبر عنها، وقد نهى عن الصلاة إلى بيت المقدس، ولم يؤمر بعد بالتوجه إلى غيرها، فكان تقلب وجهه إلى السماء رجاء أن يؤمر بالتوجه إلى غيرها، أو أن يقال: «قبلة ترضاها»؛ لأنها كانت قبلة الأنبياء من قبل، فلا شك أنه كان يرضاها. وهذا جائز في الكلام. يقول الرجل لآخر: أعطيك شيئًا ترضاه، وإن لم يظهر منه الكراهية في ذلك، ولا التردد.

وقوله: ﴿ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَظْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَارِّ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَظْرَةً ﴾.

وقد ذكرنا القول في القبلة، والاختلاف فيه فيما تقدم.

وقوله: ﴿ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمُّ ﴾.

يحتمل قوله: ﴿أَنَّهُ ٱلْحَقُّ ﴾ على وجهين:

أحدهما: أي علموا أن تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة حق، لكنهم يعاندون ويتبعون هواهم.

والثاني (١): أي علموا بما بُيِّن له في كتبهم أن محمدًا رسول الله ﷺ ، وأنه حق. وقوله: ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَلِيلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ﴾ .

وهو على ما ذكرنا أنه على الوعيد والتهديد. والله أعلم.

وقوله: ﴿ وَلَهِنَ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ ﴾.

فى قوم علم الله أنهم لا يؤمنون ولا يتابعون محمدًا على قبلته حيث آيسه عن متابعتهم إياه؛ لأنها لو كانت فى أهل الكتاب كلهم لكان لهم الاحتجاج على رسول الله على ودعوى الكذب عليه؛ لأن من أهل الكتاب من قد آمن. فدل أنهم لم يفهموا من عموم اللفظ عموم المراد، ولكن فهموا من عموم اللفظ خصوصًا. وكان ظاهرًا فى أهل الإسلام وأهل الكفر جميعًا المعنى الذى وصفنا لك. فظهر أنه لا يجوز أن يفهم من مخرج عموم اللفظ عموم المراد.

وفيه دلالة إثبات رسالة محمد ﷺ؛ لأنه في موضع الإخبار بالإياس عن الاتباع له. ولا يوصل إلى مثله إلا بالوحى عن الله عز وجل.

وفيه أن كثرة الآيات وعظمها في نفسها لا يعجز المعاند عن اتباع هواه والاعتقاد لما يخالف هواه.

وقوله: ﴿ وَمَا أَنتَ بِسَابِعِ قِبْلَنَهُمُّ وَمَا بَعْضُهُم بِسَابِعِ قِبْلَةً بَعْضٍ ﴾.

<sup>(</sup>١) زاد في أ: يحتمل.

فيه الوعد له بالعصمة في حادث الوقت وما يتلوه.

ويحتمل قوله: ﴿وَمَا آنتَ بِتَالِعِ قِبْلَهُمْ ﴾ ، أى وما لك أن تتابعهم فى القبلة، وهذا التأويل كأنه أقرب لما خرج آخر الآية على الوعيد له بقوة.

وقوله: ﴿ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّنَ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْمِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ﴾.

وقد ذكرنا أن العصمة لاتمنع النهي.

ويحتمل: أن يكون المراد من الخطاب غيره.

وقوله: ﴿الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِنَابَ يَعْرِفُونَهُۥ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمٌّ ﴾ .

لأن الأولاد إنما تعرف بالأعلام وأسباب تتقدم، فعلى ذلك معرفة الرسل، عليهم السلام، إنما تكون بالدلائل والأعلام، وقد كانت تلك الدلائل والأسباب في رسول الله ظاهرة، لكنهم تعاندوا وتناكروا وكتموا بعد معرفتهم به أنه الحق، دليله قوله: ﴿ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لِيَكُنُهُونَ وَهُمْ يَعَلَمُونَ ﴾ .

والكتمان أبدًا إنما يكون بعد العلم بالشيء؛ لأن الجاهل بالشيء لا يوصف بالكتمان. وروى عن عبد الله بن سلام، أنه قال: أعرفه أكثر مما أعرف ولدى؛ لأنى لا أدرى ما أحدث النساء بعدى(١).

وفيه الدلالة أن نعته وصفته كانت غير مغيرة يومئذ، وإنما غيرت بعد حيث أخبر أنهم كتموا ذلك.

وقيل: ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٣]: لايؤمنون؛ وهو على ما بينا من نفى بذهاب نفعه، وجائز أن يكونوا عرفوه بما وجدوه بنعته فى كتبهم، كما قال الله عز وجل: ﴿الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الزَّسُولَ النَّيِّ الْأَمِحَ الَّذِى يَجِدُونَهُم مَكُنُوبًا عِندَهُمْ فِى التَّوْرَئِةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَتُهُمُ عَن الْمُنكِرِ وَيُجِلُ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيِّثَ وَيَصَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَلُ اللَّهِ كَانَتُهُ عَلَيْهِمُ النَّورَ الَّذِي آنُولَ مَعَهُم وَاللَّغْلَلُ اللَّي كَانَتُ عَلَيْهِمُ اللَّيْرِي مَامُوا بِدِه وَعَزَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَبَعُوا النُّورَ الَّذِي آنُولَ مَعَهُم أَوْلَيْكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٧].

وقوله: ﴿ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ۚ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴾.

يحتمل: أن يكون الخطاب له والمراد غيره.

ويحتمل: هو، وإن كان يعلم أنه لايمترى؛ لما ذكرنا في غير موضع أن العصمة لا

<sup>(</sup>۱) أخرجه الثعلبي من طريق السدى الصغير عن الكلبي عن ابن عباس عنه كما في الدر المنثور (۱/ ٢٧١).

تمنع النهي عن الشيء.

وقوله: ﴿ وَلِكُلِّ وِجْهَةً هُوَ مُوَلِّهَا ﴾.

قيل فيه بوجوه:

قيل: «هو موليها» [يعنى الله موليها](١) ومحولها.

وقيل: «هو» يعنى المصلى، هو موليها.

وقيل(٢): ولى - أقبل وأدبر - ﴿هُوَ مُوَلِّهَا ﴾ هو مستقبلها.

ويقال في قوله: ﴿ وَلِكُلِّ وِجْهَةً هُوَ مُوَلِّهًا ﴾ لكل ملة من المسلمين قبلكم جعلت قبلتها الكعبة.

وقوله: ﴿ فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ ﴾ .

قيل فيه بوجوه:

قيل (٣): بادروا الأمم السالفة بالخيرات والطاعات.

وقيل: ﴿ فَآسَتَهِ قُوا ﴾ هو اسم الازدحام، يقول: يبادر بعضكم بعضًا بالخيرات.

ويحتمل: أى استبقوا في أمر القبلة والتوجه إليها غيركم من الكفرة. والله ورسوله

وقوله: ﴿ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا ﴾.

قيل: أينما كنتم يقبض الله أرواحكم من البقاع البعيدة والأمكنة الحصينة.

وقيل: ﴿أَيْنَ مَا تَكُونُوا﴾ أى فى أى حال كنتم – عظامًا ناخرة أو بالية أو رفاتًا – يجمعكم الله ويحييكم، ولا يتعذر عليه ذلك، وهو كقوله: ﴿وَقَالُوٓا أَوَذَا كُنّا عِظَامًا وَرُفَنّا أَوَنَا لَمَتْعُونُونَ خَلْقًا جَدِيدًا \* قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا \* أَوْ خَلْقًا مِمّا يَكُبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيقُولُونَ من يُعِيدُنّا قُلِ اللّهِ عَلَى كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا \* أَوْ خَلْقًا مِمّا يَكُبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيقُولُونَ من يُعِيدُنّا قُلِ اللّهِ عَلَى كُونُوا عَدكم لا يعدد عليه، ولا يشتد من الإحياء والإماتة.

وقوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾.

من جمع ما ذكرنا من الأشياء المتفرقة وإحياء العظام البالية.

قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَاءِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن زَيِكُ وَمَا اللّهُ بِخَلِهِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوْلُو الْجَهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَاءِ وَحَيْثُ مَا كُنتُدَ فَوْلُوا

<sup>(</sup>١) سقط في أ، ط.

<sup>(</sup>٢) قاله مجاهد، أخرجه ابن جرير عنه (٢٢٩١، ٢٢٩٢)، وانظر الدر المنثور (١/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٣) قاله الربيع بنحوه، أخرجه ابن جرير عنه (٢٢٩٣)، وانظر تفسير البغوى (١/٦٢٦).

وُجُوهَكُمْ شَطْرَةٌ لِثَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ طَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَاخْشَوْنِ وَلِأَتِمَّ فِيكُمْ صَعْبَهُ إِلَّا الَّذِينَ طَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَاخْشَوْنِ وَلِأَتِمَّ مَا يَنِينَا فِيكُمْ وَالْعَلَمُ مَا يَكُونُوا مَلْكُونَ وَلَا يَنْكُمُ الْكُونَ الْأَوْفِ الْأَوْفِ الْأَوْفِ الْمُكُرُولُ وَلَا تَكُونُوا مَلْلُونَ اللَّهُ الْكُونَ الْأَوْفِ الْأَوْفِ الْمُكُرُولُ فَي اللَّهُ مَا لَمْ تَكُونُوا مَلْلُونَ اللَّهُ الْكُونَ الْأَوْفِ الْأَوْفِ الْمُكُرُولُ فَي اللَّهُ مَا لَمْ تَكُونُوا مَلْلُونَ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّلَةُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُولِي اللَّهُ اللْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُولُولُولِ اللَّهُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولَا الللْمُولُولُولُولُولُول

وقوله: ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَارِّ ﴾.

نقول - والله أعلم: حيثما كنت من المدائن والبلدان ﴿ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَارِ ﴾ ، شطره: تلقاءه ونحوه وجهته.

وهذا يبطل قول من يقول: إن الحرم قبلة لمن نأى عن البيت، وبعد من أهل الآفاق، حيث أمر نبيه على التوجه إلى شطر المسجد الحرام حيث ما كانت من البلدان. وبالله العصمة والتوفيق.

وقال الشيخ رحمه الله تعالى: ذكر المسجد، ومعناه موضعًا منه عرف ذلك بالفحص من البقاع البعيدة والأمكنة الخفية، لا بالظاهر ولا ذكر وصل البيان به.

وقوله: ﴿ وَإِنَّهُۥ لَلْحَقُّ مِن زَيْكً ﴾ .

قيل(١): ﴿وَإِنَّهُ ﴾ تحويل القبلة، هو الحق ﴿مِن رَّبِّكُ ﴾ .

وقيل: ﴿وَإِنَّهُ﴾ يعنى محمدًا ﷺ، هو الحق ﴿مِن رَبِّكُ ﴾ [ويحتمل يعنى: القرآن هو الحق من ربك](٢).

وقوله: ﴿ وَمَا اللَّهُ بِغَلْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ .

قد ذكرنا هذا فيما تقدم.

وقوله: ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجَهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْعَرَارِّ ﴾ على ما ذكرنا.

وقوله: ﴿ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُومَكُمْ شَطْرَأُ ﴾ .

خاطب الكل، وأمرهم بالتوجه إليه حيثما كانوا، حتى لا يكون هو المخصوص به دونهم.

وقوله: ﴿ لِنَالَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً﴾

تأويل هذا الكلام - والله أعلم - أنه لما اختار اليهود ناحية المغرب قبلة، والنصارى ناحية المشرق بهواهم، فأنزل الله عز وجل: ﴿ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ

قاله ابن جرير (۲/ ۳٤).

<sup>(</sup>٢) سقط في أ، ط.

مُسْتَقِيمٍ ﴾ [البقرة: ١٤٢]، وقال: فأينما تولوا وجوهكم شطره، فثم وجه الله. فيقطع عذرهم وحجاجهم بما بين في كتب لهم أنه يحولهم. وذلك معنى قوله: ﴿لِتَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ﴾.

وقوله: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَغْشُوهُمْ وَٱخْشُونِ وَلِأُتِمَّ يَعْمَنِي عَلَيْكُرْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾.

ثم اختلف في قوله: ﴿لِثَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ﴾. قيل: أراد به «الناس» أهل الكتاب، وأراد به «الذين ظلموا» غيرهم من الكفرة.

وتأويله: لئلا يكون لأهل الكتاب عليكم حجة، ولا الذين ظلموا.

وقيل: ﴿ لِثَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ ﴾ يعنى أهل الكتاب ﴿ عَلَيْكُمْ حُجَّةُ ﴾ فيقولوا: ليس هذا الوصف في كتبهم أنه يصلى إلى بيت المقدس وقتًا ثم يتحول إلى الكعبة ، ﴿ إِلَّا اللَّيْبَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ﴾ يقول: إلا من ظلم منهم عليكم في الكلام بلا حجة ولا دليل فيقولوا: ليس هذا الوصف. ومثل هذا جائز في الكلام ، يقول لآخر: ليس لك على حجة إلا أن تظلمني بلا حجة .

وقال الفراء: هذا كما يقول الرجل لآخر: الناس لك حامدون إلا الظالم المتعدى عليك، صواب في المعنى، خطأ في العربية. وذكر بيتًا يدل على الجواز.

ما بالمدينة دار غير واحدة دار الخليفة إلا دار مروان(١) بمعنى: ولا دار مروان.

وقيل أيضًا: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَاَخْشُونِ ﴾ على القطع من الأول والابتداء بهذا، أي: لا تخشوا الذين ظلموا في الضرر لكم، ولكن اخشوني في ترككم إياها، وأن يقال: لا تخشوهم بالقتال والغلبة، فذلك لهم منه أمن وإظهار على الأعداء، وعلى هذا يخرج قوله: ﴿وَلِأُتِمْ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ ﴾ يعني الأمن من الأعداء، [ولا نعمة أعظم من الأمن وإظهار الحق كقوله: ﴿أَكُمُلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ﴾ [المائدة: ٣] قيل: هو الأمن من الأعداء] أو أراد بالنعمة كل نعمة من الإسلام، والنصر، وغيره.

﴿ وَلَمَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ القبلة.

﴿ وَلَمَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ الإرشاد والصواب.

 <sup>(</sup>۱) البيت للفرزدق في الكتاب (۲/ ۳٤۰)، وليس في ديوانه، وبلا نسبة في تذكرة النحاة ص (٩٩٦)،
 والجني الداني ص (٩١٥)، والمقتضب (٤/ ٤٢٥).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط في أ، ط.

وقوله: ﴿ كُمَا ٓ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَلَيْنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِئْبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَمْلَئُونَ﴾.

﴿كُمَا ﴾ حرف لايصح ذكره إلا على تقدم كلام؛ إذ هو حرف عطف ونسق، وهو – والله أعلم – كما أرسلنا إليكم رسولًا، وأنعم عليكم بمعرفة وحدانيته وبمعرفة محاجة الكفرة وأنعم عليكم أن تذكروه وتشكروا له.

ويحتمل على التقديم والتأخير على ما قاله أهل التفسير: كأنه قال: فاذكروني كما أرسلنا فيكم رسولًا منكم، وذلك في القرآن كثير.

قال الفراء: يحتمل: كما أرسلنا فيكم رسولًا منكم أذكركم، فيكون فيه جوابه؛ لذلك جزم، وهذا كقول الرجل: كما أحسنت فأحسن.

وقوله: ﴿وَيُزَكِيكُمْ ﴾ ، قال ابن عباس -رضى الله عنه-: يأخذ زكاة أموالكم (١) ، ففيه زكاتهم (٢).

وقيل: ﴿وَيُرَكِيكُمُ ﴾ يدعوكم إلى ما به زكاة أنفسكم وصلاحها، وهو التوحيد، وقد ذكرنا هذا فيما تقدم.

وقوله: ﴿ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِنْبَ ﴾ هو القرآن.

﴿وَٱلْحِكْمَةَ ﴾ ، قيل فيه بوجوه:

قيل: «الحكمة»: الفقه.

وقيل: "الحكمة": الحلال والحرام.

وقيل<sup>(٣)</sup>: «الحكمة»: السنة.

وقيل (٤): «الحكمة»: المواعظ.

وقيل: «الحكمة»: هي الإصابة؛ ومنه سمى الحكيم حكيمًا؛ لأنه مصيب.

وقال الحسن: ﴿ اَلْكِئنَبَ وَالْمِحْمَةَ ﴾: واحد، وهو على التكرار؛ كقوله: ﴿ يَلْكَ مَايَثُ الْقُرْمَانِ وَكِيَابٍ مُبِينٍ ﴾ [النمل: ١]، وهما واحد.

وقوله: ﴿ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعَلَّمُونَ ﴾ من التوحيد والشرائع، والمحاجة مع الكفرة،

<sup>(</sup>١) في ط: أموالهم.

<sup>(</sup>٢) تقدم

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير البغوى (١/ ١٢٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: التخريج السابق.

وما أكرمهم بمحمد ﷺ، وما أنعم عليهم من أنواع النعم.

وقوله: ﴿رَسُولًا مِنكُمْ ﴾: خاطب العرب، وذكرهم بما أنعم عليهم من بعث الرسول فيهم ومنهم، وإنزال الكتاب بلسانهم وهم كانوا يتمنون ذلك، كقوله: ﴿لَوَ آنَا أَنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَا آهَدَىٰ مِنْهُم فَقَدْ جَاءَكُم بَيِّنَهُ مِن رَبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَهُ ﴾ [الأنعام: ١٥٧]، فمن عليهم بذلك، وبه استوجبوا الفضيلة على غيرهم، وكفى بهم فضلًا، وقوله: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهَدَ أَيْكُنِهُم لَبِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَ آهَدَىٰ مِنْ إِمْدَى اللهُمُ فَلَمًا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَ آهَدَىٰ مِنْ إِمْدَى اللهُمَ فَلَمًا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيكُونُنَ آهَدَىٰ مِنْ إِمْدَى اللهُمَ فَلَمًا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيكُونُنَ آهَدَىٰ مِنْ إِمْدَى اللهُمَ فَلَمًا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيكُونُنَ آهَدَىٰ مِنْ إِمْدَى اللهُمُ فَلَمًا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيكُونُنَ آهَدَىٰ مِنْ إِمْدَى اللهُ وَلِلهُ فَلَوالًا وَالْمُولِيلَةُ كُونُونَ الْمُعْمِ اللهُ فَلَولُونَ اللهُ فَلَوْرًا ﴾ [فاطر: ٢٤].

وقوله: ﴿ فَأَذَكُرُونِ أَذَكُرُكُمْ وَأَشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكَفَّرُونِ ﴾.

قيل<sup>(۱)</sup>: ﴿ فَاذَرُّوٰتِ ﴾ قيل: بالطاعة في الدنيا، ﴿ أَذَكُرَكُمْ ﴾ في الآخرة بالتجاوز عن سيئاتكم.

وقيل (٢): اذكروني في الرخاء والسعة، أذكركم في الضيق والشدة.

وقيل: اذكروني في الخلوات، أذكركم في ملأ الناس وأذكركم في ملأ من الملائكة. ويحتمل: اذكروني بالشكر بما أنعمت عليكم، أذكركم بالزيادة عليها. والله أعلم.

وقوله: ﴿ وَاللَّهُ كُرُوا لِي وَلَا تَكُفُرُونِ ﴾، أي: وجهوا شكر نعمتي إلى، ولا تشكروا

ويحتمل: ﴿ وَٱشْكُرُوا لِي ﴾: أي وجهوا العبادة إلى ، ﴿ وَلَا تَكُفُرُونِ ﴾: ولاتعبدوا غيرى. والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَعِينُوا بِالصَّنْرِ وَالصَّلَوْةَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّلْمِينَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ٱسْتَعِينُوا بِالصَّنْرِ وَالصَّلَوْةَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّلْمِينَ ﴿ يَنْ ٱلْخُوفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ يَقَالُ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أَمَوْنَ ثَلَ بَلَ أَمْوَلُ وَالْجُوعِ وَلَقَصِ مِنَ ٱلْأَمْولِ وَٱلأَنفُسِ وَالضَّرَبُ وَبَشِرِ الصَّلْمِينَ ﴾ الذين إذا أصَلتَهُم مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَالْمَاتِهُ فَيْ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِمُ وَالْمُهُمُ مُولِكُ وَاللَّهُ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمُهُمُ الللَّهِ وَالْمَالِقُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمُهُمُ مُنْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا مُؤْلِقُ اللَّهُ مَا اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالَوْلُهُ وَالْمَالِقُولُ وَاللَّهُ إِلَيْهِ لَا إِلَيْهُ وَالْمُ إِلَيْهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ إِلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وقوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ٱسْتَعِينُوا بِٱلصَّدِ وَٱلصَّلَوْةُ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴾.

قد ذكرنا تأويل هذه الآية فيما تقدم.

وقوله: ﴿ وَلَا نَقُولُواْ لِمَن بُقْتَلُ فِي سَكِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتُنَّا بَلْ أَخْيَاتُ ۗ وَلَئِكِن لَّا تَشْعُرُونَ ﴾.

قيل فيه بوجوه:

قيل: إن العرب كانت تعرف الموتى من انقطع ذكره، إذا لم يبق له أحد يذكر به من

<sup>(</sup>١) قاله سعيد بن جبير، أخرجه ابن جرير عنه (٢٣١٨)، وانظر الدر المنثور (٢٧٣١).

<sup>(</sup>۲) قاله البغوى في تفسيره (١٢٨/١).

نحو الولد وغيره فيقولون عند موت هؤلاء: إن ذكرهم قد انقطع، فأخبر الله تعالى نبيه ﷺ أنهم مذكورون في ملأ الملائكة.

وقال الحسن<sup>(۱)</sup>: إن أرواح المؤمنين تعرض على الجنان، وتعرض أرواح الكفرة على النيران، فيكون لأرواح الشهداء فضل لذة ما لا يكون لغيرهم من الأرواح. ويكون لأرواح آل فرعون فضل ألم بعرضها على النار ما لا يكون لغيرهم من الكفرة ذلك، فاستوجبوا اسم الحياة بفضل لذة ما يجدون من اللذة على غيرهم.

أخبر عز وجل: أن أرواح الشهداء في الغيب تتلذذ مثل تلذذهم على ما كانت عليه في الأجساد في دنياهم هذه.

وقيل<sup>(۲)</sup>: إن الشهيد حى عند ربه، كما عرف فى اللغة: أن الشهيد هو الحاضر، أخبر عز وجل أنهم حضور عند ربهم وإن غابوا عنكم.

وقيل: إن الحياة والموت على ضروب:

فمنها: الحياة الطبيعية، والحياة العرضية، والموت الطبيعي، والموت العرضي.

فالحياة العرضية هي اليقظة، وهي الحياة بالدين، كقوله: ﴿أَوْ مَن كَانَ مَيْمًا فَأَحْيَيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِ ٱلنَّاسِ ﴾ [الأنعام: ١٢٢]، وكقوله في الحياة بالعلم، إنه ميت بالجهل.

والحياة الطبيعية: هي التي بها قوام النفس.

والموت الطبيعي: هو الذي به فوات النفس.

والشهادة: هي التي بها اكتساب الحياة في الآخرة، سمى به ﴿ حَيَوْقِ ﴾ . والله أعلم . والشهادة: هي التي بها اكتساب الحياة في الآخرة، سمى به ﴿ حَيَوْقِ ﴾ . والله أعلم . ويحتمل قوله: ﴿ وَلا نَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا ﴾ ، أي لا تقولوا ﴿ أَمْوَاتُ ﴾ ، أي لا تقولوا ﴿ أَمْوَاتُ ﴾ لما ينفر طبعكم عن الموت، ولكن قولوا ﴿ أَخْيَاتُ ﴾ لترغب أنفسكم في الجهاد، إذ هو يرد بحياة الدنيا والدين، مع ما يحتمل أن يكون الله بفضله يجعل لهم ما كان لهم لو كانوا أحياء يعملون. فكأنهم أحياء فيما جعلت لهم حياة الدنيا. والله أعلم.

وقوله: ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْمَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِّ وَبَشِّرِ الصَّدِيرِينَ﴾.

وقوله: ﴿ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوًا إِنَّا يَلَتِهِ وَائِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾.

<sup>(</sup>۱) ذكره البغوى في تفسيره (۱/ ١٣٠).

 <sup>(</sup>۲) قاله أبو العالية بنحوه، أخرجه ابن أبى حاتم والبيهقى فى الشعب كما فى الدر المنثور (١/ ٢٨٤)،
 ووردت آثار فى هذا المعنى فانظرها فى تفسير ابن جرير (٢/ ٤٣،٤٢).

وقوله: ﴿ أُوْلَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوْتُ مِن زَيْهِمْ وَرَضَمَةٌ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ﴾.

قوله: ﴿ وَلَنَبْلُونَكُم بِثَىءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ ﴾ وما ذكر فيه تذكير من الله عز وجل للخلق؛ لئلا يجزعوا على ما يصيبهم من أنواع ما ذكر، من المصائب.

وفي كل نوع ما ذكر من المصائب إضمار "شيء"، من نحو ﴿ بِنَيْءُ مِنَ الْمُوْفِ ﴾ و ﴿ بِنَيْءُ مِنَ الْمُوْفِ ﴾ و الله أعلم؛ لأن الله عز وجل أخبر في غير آية من القرآن: أنه خلقهم للموت والفناء، وأن ما أعطاهم من الدنيا والزينة فيها كله للفناء والفوات بقوله: ﴿ إِنَّا جَمَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ ﴿ خُلُقَ الْمُوْتَ وَالْمُونَةُ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ [الملك: ٢] وقال: ﴿ إِنَّا جَمَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ وإنّا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُنًا ﴿ إِنَّا جَمَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ أَنْ الدنيا وزينتها للفناء، فمن عرف أن ذلك كله [لما ذكرنا يحق عليه ما يصيبه من الأمراض والأوجاع والنقص في الأموال والأنفس وما ذكر إذ ذلك كله] (١) دون ما ذكر، وليعلموا أن ما أعطاهم من الحياة والصحة والسلامة لم يكن أعطاهم لحق لهم، بل للإفضال والإحسان، وقد جعل ذلك لمدة لا للأبد، فكأنها في غير تلك المدة لغيرهم لا لهم، فعرفوا به منته لوقت وحقه وقت الأخذ.

ثم يحتمل ما ذكر من الخوف وجهين:

على جهة العبادة من نحو الأمر بمجاهدة العدو والقتال معه.

ويحتمل لا على جهة العبادة، وكذلك الجوع يحتمل الجوع الذى فيه عبادة، وهو الصوم. ويحتمل ما يصيبهم من المجاعة في القحط ما أصاب أهل مكة سنين، وكذلك قوله: ﴿وَنَقَصِ مِنَ ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَنفُسِ وَالشَّرَتِ ﴾ ، يحتمل: ﴿وَنَقَصِ مِنَ ٱلأَمْوَلِ ﴾ يمتحنهم بأداء الزكاة والصدقة. ويحتمل الهلاك بنفسها، وكذلك ﴿وَٱلْأَنفُسِ ﴾ يحتمل الصرف على الوجهين اللذين ذكرتهما. وكذلك ﴿وَٱلثَّمَرَةِ ﴾ .

ثم لا يحتمل خصوص الامتحان بما ذكر دون غيره؛ لأنهم كلهم عبيده، له أن يمتحنهم بأجمعهم بجميع أنواع المحن، لكن الوجه فيه ما ذكرنا أنه لما عرفهم أن كل ذلك إنما خلق للفناء، فالبعض منه كذلك، ليخف ذلك عليهم. والله أعلم.

ثم أمر نبيه ﷺ أن يبشر الذين صبروا على المصائب التى امتحنهم بها عز وجل، ولم يجزعوا عليها، وقالوا: ﴿إِنَّا لِلَهِ وَإِنَّا إِلْيَهِ رَجِعُونَ﴾ . فيه الإقرار بوحدانيته عز وجل، وبالبعث بعد الموت.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في أ، ط.

وقيل (1): إن هذا الحرف خص به هذه الأمة دون غيرها من الأمم؛ لأنه لم يذكر هذا الحرف عن الأمم السالفة؛ ألا ترى أن يعقوب - عليه السلام - على كثرة ما أصابه من المحن والمصائب والحزن على يوسف لم يذكر هذا الحرف عنه، ولكن قال: ﴿يَتَأْسَفَىٰ عَلَى يُوسُفَ﴾ [يوسف: ٤٤] ولو كان لهم هذا لظهر منهم على ما ظهر غيره؛ فدل أنه مخصوص لهذه الأمة. والله أعلم.

وروى عن ابن عباس، رضى الله تعالى عنه، أنه قال: «من استرجع عند المصيبة جبر الله مصيبته، وأحسن عقباه، وجعل له خلفًا صالحًا يرضى به»(٢).

ثم الصبر: هو حبس النفس عن الجزع على ما يفوت؛ إذ هو كله لله عز وجل مستعار عند الخلق، والجزع على فوت ما لغيره محال؛ ألا ترى إلى قوله عز وجل: ﴿لَكَيْكُلَ تَأْسَوْاْ عَلَى مَا فَاتَكُمُ وَلَا نَفْرَحُواْ بِمَا ءَاتَكُمُ وَاللّهُ لا يُحِبُّ كُلٌ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾ [الحديد: ٢٣]. نهانا أن نحزن على ما يفوت عنا؛ إذ هو في الحقيقة ليس لنا، وأن نفرح بما أتانا؛ إذ هو في الحقيقة ليس لنا، وأن نفرح بما أتانا؛ إذ هو في الحقيقة ليس لنا، وأن نفرح بما أتانا؛ إذ هو

وقوله: ﴿ بِشَيْءٍ مِنَ ٱلْخُوْفِ وَٱلْجُوعِ ﴾، فهو على إضمار «الشيء» في كل حرف، إذ هو بحق العطف على ما تقدم؛ فكأنه قال: بشيء من الخوف، وبشيء من الجوع. ولا قوة إلا بالله.

ثم يتوجه ما أخبر من البلوى إلى وجهين:

أحدهما: أن يبلوه بعبادة فيها ما ذكر.

والثاني: أن يبلوه بالذي ذكر لا على عبادة يدفع إليه؛ وذلك نحو أن يبلوه بالجهاد، وفيه الخوف، أو يبلوه بأنواع أوصاب تحل به، فيخاف عند ذلك على نفسه.

والجوع: أن يبلوه بالصيام الذي فيه ذلك، أو بقلَّة الإتراب وغلاء الأسعار.

ونقص من الأموال: يكون في الجهاد، والحج، والزكوات، والمؤن المجعولة في الأموال، ويكون في الخسران في التجارات، وما يلحق أنواع المكاسب من الحوائج. والأنفس: يكون بالجهاد، ومحاربة الأعداء، ويكون بأنواع الأمراض.

والثمرات: ترجع إلى قلة الإنزال، وقصور الأيدى عما به ينال، ومفارقة الأوطان للجهاد والحج ونحو ذلك مما فيه.

ثم الله سبحانه وتعالى أخبر أنه يبلوهم بشيء مما ذكرنا، لا بالكل. دل أنه - عز

<sup>(</sup>١) قاله سعيد بن جبير بنحوه، أخرجه ابن جرير عنه (٢٣٣٧)، وانظر الدر المنثور (١/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير (٢٣٣٥)، وانظر الدر المنثور (١/ ٢٨٦).

وجل – لم يقطع عليهم كل المخارج، بل جعل لهم في كل نوع من ذلك مسلكًا وإن كان في ذلك نقصًا وضررًا، وجائز بلوغ ذلك تمام ما في كل نوع، لكنه بلطفه قرب إليهم فيما خوفهم وجه الرجاء، وعلى ذلك جميع الفعال ذي المحن أنها مقرونة بالخوف والرجاء، وكذلك هم في أنفسهم. ولا قوة إلا بالله.

ثم إن الله دلهم على ما عليهم من الحق فيما أخبر أنه يبلوهم به بحرف البشارة والوعد الجزيل الذي يسهل بمثله البذل لمن لا حق له، فكيف ومن له كليته ذلك؛ فقال الله تعالى: ﴿وَبَشِرِ الصَّبِرِينَ ﴾ . ثم وصف الصابرين فقال: ﴿الَّذِينَ إِذَا آصَابَتُهُم مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِيَّهِ وَإِنَّا إِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾ هدى الله عبده إلى الاعتماد بحرف التوحيد عند المصيبة؛ إذ جعل التوحيد داخلًا في ذلك الحرف.

وفيه التبرى من أن يكون له فى حكم الله تدبيرًا ورأى، وبذل النفس له وما للنفس ليحكم فيها بما شاء.

وقوله: ﴿إِنَّا لِلَهِ﴾ ، كأنه قال: ما لنا فيما ليس لنا حكم ولا تدبير، وأبدًا يكون الحكم في كل ملك لمن يملكه. وبمثل هذا يقدر على كف الأنفس عن الجزع وحملها على ما يكره.

وقوله: ﴿وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ﴾ ، فكأنه يقول إذ إليه مرجعنا، لا فرق أن نرجع إليه جملة أو بالتفاريق، بل في التفريق علينا الإبقاء وفضل القبول منا البعض دون الكل.

وفى ذلك تذكير النفس عاقبتها ليكون كمن تقدم شيئًا مما به قوامه إلى مكان قراره، وقد انتهى الخبر بالبلوغ.

فمعلوم أن ذلك أطيب لنفسه، وأسكن بقلبه من أن يكون جميع ذلك معه. وبالله التوفيق. وجملة ذلك أن هذه الدنيا أنشئت لا لها ولكن ليكتسب بها الآخرة، وجعل كل شيء منها زائلًا فانيا لينال به الدائم الباقي.

فهذا لأن حق كل فيما يصيبه أن يرى الذى أنشىء وما له يسعى، فيعلم أنه بلغ فى تجارته غايتها من الربح، وأنه باع الشىء الفانى بالباقى، مع ما كان كل شىء من الدنيا مأوى بآفات الفناء والهلاك، فأبدل المأوى بالذى لا آفة فيه. فيجب فى التدبير ألا يعد ذا مصيبة، بل هو أعلى السرور وأرفع الربح، لكن البشر جبل على طباع نافرة عن كل ألم جاهل بالعواقب التى لعلها يرغب فيها كل أحد، لا أن ينفر عنها. والله المستعان.

فإن قال قائل: هذا الاسترجاع خص به هذه الأمة؛ إذ قال يعقوب: ﴿ يَكَأَسَفَنَ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ ع

قولوا ذلك، لا أن هذا المعنى مما يحتمل أن يكون يعقوب لا يحققه، بل حققه بقوله: ﴿ فَصَبْرُ جَمِيلٌ عَسَى اللّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُمْ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿ [يوسف: ٨٣] وقوله: ﴿ إِنَّمَا أَشَكُوا بَتِي وَحُرُفِ ٓ إِلَى اللّهِ وَأَعْلَمُ مِن اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [يوسف: ٨٦]. ﴿ يَبْبَنِيَ اذْهَبُواْ فَتَحَسَّمُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْتَسُواْ مِن رَقِح اللّهِ إِنَّهُ لَا يَأْتِسُنُ مِن رَقِح اللهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

﴿ يَنَبَنِى آذَهُبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلا تَاتَّسُواْ مِن رَفْح اللهِ إِنَّمَ لا يَاتَّسُ مِن رَفْح اللهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ [يوسف: ٨٧] وهو مع ذلك قد كان بما أخبره يوسف، وبما أوحى إليه أنه قد علم أنه لم يهلك بعد، ولم يوجد منه إلى حيث يرجع هو إليه من البعث بعد الموت. ولا قوة إلا بالله.

وقوله: ﴿ أُوْلَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن رَبِهِمْ وَرَخْمَةً ﴾ ، قيل: الصلاة من الله عز وجل يحتمل وجوهًا:

يحتمل(١): الرحمة والمغفرة.

ويحتمل: الصلاة منه - مباهاته الملائكة؛ جوابًا لهم لما قالوا: ﴿أَتَجْمَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ﴾ [البقرة: ٣٠]، كيف قلتم هذا؟ وفيهم من يقول كذا.

وقيل: الصلاة منه: الثناء عليهم. وأى كرامة تبلغ كرامة ثناء الله عليهم.

[وقوله ﴿وَرَحْمَةً﴾ قال بعضهم الرحمة والصلاة واحد وهو على التكرار، وقيل: الرحمة: النعمة وهي الجنة](٢)

وقوله: ﴿وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ﴾

شهد الله عز وجل بالاهتداء لمن فوض أمره إلى الله تعالى، ويسلم لقضائه وتقديره السابق وهو كائن لا محالة؛ كقوله: ﴿مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِىۤ أَنفُسِكُمُ إِلَّا فِى كَيَابُ مِن مُصِيبَةٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِىۤ أَنفُسِكُمُ إِلَّا فِى كَيَابُ مِن مُصِيبَةٍ فِى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴾ [الحديد: ٢٢].

قال الشيخ - رحمه الله -: قوله: ﴿ وَلَنَبَلُونَكُم بِشَيْءٍ مِنَ ٱلْخَوْفِ ﴾ يبلوهم بالذي كان به عالماً ليكون به ما علمه يكون بالأمر والنهى بحق المحنة، وهو كما يستخبر عما هو به خبير، مع ما كانت المحنة في الشاهد لاستخراج الخفيات يكون بالأمر والنهى، فاستعملت في الأمر والنهى، وإن كان لا يخفى عليه شيء، بل هو كما قال: ﴿ عَلِمُ الْفَيْبِ وَالشَّهَ لَذَوْ الله عَلَم ما قال: ﴿ عَلِمُ مَا قَالَ الله عَلَم ما قائم المحنة، ليعلم ما قد علمه غائبًا شاهدًا، إذ هو موصوف بذلك في الأزل. وبالله التوفيق.

ثم كان العبد بجميع ما هو له من السعة والسلامة فهو لله في الحقيقة، لكنه بفضله

<sup>(</sup>۱) قاله ابن جرير (۲/ ٤٥)، والبغوى (۱/ ۱۳۱).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط في ط.

وكرمه يعامل عبيده معاملة من ليس له ما كان يطلب منه ويأمره به، فقال: ﴿إِنَّ اللّهَ أَشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينِ اَنْفُسَهُمْ وَاَمُولُهُمْ إِلَّى لَهُمُ الْجَالَةُ ﴾ [التوبة: ١١١]، وقال: ﴿وَاَقِيمُوا اللّهَ وَمَا اللّهَ مَرَسُا حَسَنا وَمَا نُقَيّعُوا لِاَتْشِيكُم قِنْ خَيْرٍ غَيِدُوهُ عِندَ اللّهِ هُو خَيْرًا وَاَعْظَمَ آجُرًا ﴾ [المزمل: ٢٠] ليكون ذلك أطيب لأنفسهم وأرغب لهم في البذل لما طلب منهم، وإن كان له أخذ ذلك منهم بلا شيء يعدهم عليه، فعلى ذلك قال – عز وجل –: ﴿وَلَنَبْلُونَكُم ﴾ بالذي ذكر، يدلهم على أن ذلك منه؛ ليعلموا أنه فيما كان وعد الاشتراء منهم، وطلب منهم البذل بجزيل العوض لهم، فيخف ذلك عليهم وتطيب به أنفسهم، وأن يكون يذكر أولا أنه يبتليهم بالذي ذكر ليطيبوا أنفسهم به، ولا يتكلفوا ذلك من قلوبهم، فيضجرون عند الابتلاء بذلك، وكذا كل خلاف للطبع إذا كان عن رياضته إياه وإشعاره به قبل النزول، كان ذلك أيسر عليه من أن يأتيه ذلك من حيث لم يعلم به، مع ما كان في ذلك خطر بالقلوب نسبة مثله إلى الخلق والتشاؤم بهم، فقدم الله في ذلك البيان ليعلموا أن ذلك بالذي جرى به الوعد، وذلك كقوله: ﴿مَا أَمَانِ مِن مُوسِيَةٍ فِي ٱلأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُم ﴾ [الحديد: ٢٢]، الآية، فيين أن ذلك مكتوب عليهم لتطيب الأنفس وتطمئن القلوب عليه.

والأصل في هذا: أن جميع ما ذكر البلوى به في التحقيق ليس بحق للعبد، بل هو امتنان من الله وإفضال منه، وأنه لم ينشئه ولا أحياه نشوء الأبدية ولا حياة السرمدية، فعلى ذلك جميع ما أنعم عليه، وإذا سكن العبد على هذا الذي جبل عليه أمر نفسه وما ملك عليه سهل عليه ذهابه، وطابت به نفسه، مع ما يعلم أنه أنعم عليه لوقت، ثم هو نعمة على غيره ولغيره، فيكون المأخوذ منه في الحقيقة لغيره، وإن كان الله عز وجل ذكره في الابتلاء والمصائب، فهو على ما أخبرت من كرمه فيما يعامل عبيده عز وجل. ولا قوة إلا بالله.

ثم بين الله عز وجل ما يكرمهم؛ إذا خضعوا لحكمه (١) ورضوا لقضائه، مع ما دل عليه أيضًا بقوله: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمَرًا أَن يَكُونَ لَمُمُ لَلْجِيرَةُ مِنَ أَمَرِهِمْ . . . ﴾ الآية [الأحزاب: ٣٦]، فقال: ﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِن زَيِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِن زَيِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلمُهُمَّدُونَ ﴾، وقال في موضع آخر: ﴿إِنّهَا يُوقَى الصّنِيرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [الزمر: ١٠]، فكان من فضله أن سمى ما وعدهم على الصبر أجرًا، ومعلوم أن كان ذلك حقًا لله عليهم، بالسابق من نعمه، مع عظم مننه، لكنه سمى ما أفضل به أجرًا له، مع ما كان العبد

<sup>(</sup>١) في ط: خنعوا لحكمه.

يعمل لنفسه، ولا يحتمل أن يستحق به الأجر لولا الإنعام منه جل ثناؤه.

ثم وعد له في حال فعله بخصال ثلاثة:

إحداها: أن عليه صلاته. وصلاته تحتمل مباهاته الملائكة تعظيمًا لما بذل عبده له، وخضع لحكمه عليه، وهو أن قالوا: ﴿وَغَنُ نُسَيِّحُ بِحَمْدِكَ...﴾ الآية [البقرة: ٣٠]، فيخبرهم أن هذا قد سبح حضرة المصيبة، وخضع لحكمه عليه فيها بالاسترجاع.

ويحتمل: مغفرته وإيجاب الثواب الجزيل له بقوله: ﴿ وَلَيْنِ فَيَلْتُمْ فِي سَكِيلِ اللّهِ أَوْ مُشَمَّ لَمَعْفِرَ أُ مِنَ اللّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ [آل عمران: ١٥٧] ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ الّذِينَ قُتِلُوا فِي سَكِيلِ اللّهِ أَمْوَتًا بَلْ أَحْيَاةً عِندَ رَبِهِمْ يُرْزَقُونَ \* فَرِحِينَ بِمَا ءَاتَنهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ، وَيَسْتَشِرُونَ بِالّذِينَ لَمَ سَكِيلِ اللّهِ أَمْوَتًا بَلْ أَحْيَاةً عِندَ رَبِهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ \* يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّهِ وَفَضْلٍ ﴾ [آل عمران: ١٦٩-١٧١] وقوله: ﴿ بَنَاتُهُمُ اللّهِ الموفق. الله الموفق.

ويحتمل ثناؤه ذكرهم في أخبار عباده، كقوله: ﴿ وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمُونَتُ بَلَ أَخَيَآهُ وَلَئِكِن لّا تَشْعُرُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٤]، وقوله: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ آمُوتَاً... ﴾ الآية [آل عمران: ١٦٩]. مع ما يرجى له من زيادة الهدى في الدنيا بقوله: ﴿ وَٱلّذِينَ جَنهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِينَهُمْ شُبُلُنَا ۚ وَإِنَّ اللّهَ لَمَعَ ٱللّهُ حَسِنِينَ ﴾ [العنكبوت: ٢٩]، وقوله: ﴿ وَٱلّذِينَ آهْتَدُواْ زَادَهُمْ هُدُى وَمَانَنَهُمْ تَقَوَنَهُمْ ﴾ [محمد: ١٧].

والثانية: الرحمة. قد يرجع [إلى ما ذكرنا، وجائز أن تكون](١) رحمته هي التي أكرمته بذلك الاسترجاع.

ويحتمل: النعمة، أو رحمة يلقيها في قلوب العباد حتى يحبونه بها، أو خلف يعطيه في الدنيا.

والثالثة: ثم شهد الله لهم بالهداية، وذلك يحتمل: أن يكونوا اهتدوا لدينه، ولما من عليهم في المصيبة من التسليم لله.

ويحتمل: الاهتداء لطريق الجنة على ما بينه أنه وعد الشهداء. ولا قوة إلا بالله.

وقوله: ﴿مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَكُم ﴿ [التغابن: ١١] للاسترجاع. وقد روى عن نبى الله ﷺ أنه قال: «لم يعط الاسترجاع من كان قبلكم»(٢)،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ط.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني وابن مردويه عن ابن عباس بلفظ: "أعطيت أمتى شيئًا لم يعطه أحد من الأمم، أن
يقولوا عند المصيبة: ﴿إِنَّا لِلَهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَبِعُونَ﴾ وانظر الدر المنثور للسيوطى (١/ ٢٨٦).

فهو على ما بينا من القول به، وأما حق التسليم فقد كان في توقيت وقت الصبر، ثم روى عن رسول الله على أنه قال: «الصبر عند الصدمة الأولى»(١). وقد روى عن أنس، رضى الله عنه، أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: «ما من مصيبة وإن طال عهدها فيجدد لها العبد بالاسترجاع إلا جدد الله له ثوابها كلما استرجع»(٢).

فلعل هذا لمن أحسن القبول وقت المصيبة، أو رجع عما كان فرط منه وتاب. والأول في غير ذلك. والله الموفق.

ثم في الآية وجوه من المعتبر:

أحدها: ما يلزم العبد من المصائب، وما يستوجبه إذا وفي بما عليه.

والثانى: فى ذلك بيان أن الصحة، والأمن، وحفظ المقدر لأحد ليس بلازم فى الحكمة، لكنها إنعام من الله، وله الابتلاء بأخذه؛ إذ لو كان عليه الأول لم يكن يلزمه الشكر فى ذلك. والله الموفق.

والثالث: أن الله تعالى ذكر أنه بَلَا العباد بالذى ذكر، ومعلوم أن ذلك يجرى على أيدى العباد بهم، فأضاف ذلك إلى نفسه. ثبت أن له فى ذلك تدبيرًا حتى يبلوهم به. والله أعلم.

وفيه أن الله تعالى قال: ونبلوكم بكذا، ولم يكن كان يومئذ ثم كان ذلك، وكذلك قوله: ﴿أَمْ حَسِبَتُمْ أَن تَدَخُلُواْ الْجَنَّ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثُلُ الَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلِكُمْ . . ﴾ الآية [البقرة: ٢١٤]، ثم بلوا بذلك ليعلم أن رسول الله ﷺ علم ذلك بالله، وتبين أيضًا أنه بموضع البشارة بما يعظم على الخلق ويقتضى القرار في الطبع، لم يحتمل أن يجيزهم به لولا الأمر به وطاعة الله في ذلك.

وأيضًا أنه ذكر الخوف فيعلم أن الخوف من الخلق لا يوهن الاعتقاد، وكذلك قوله: ﴿ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْنِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [النساء: ١٠١] فعلى ذلك الرجاء والطمع وجملته أن أمر

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى (۳/ ۱۷۷) كتاب الجنائز، باب زيارة القبور (۱۲۸۳)، ومسلم (۲/ ۱۳۳ – ۱۳۸) كتاب الجنائز، باب في الصبر على المصيبة (۱۲۲/۱۵).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحكيم الترمذي كما في الدر المنثور (١/ ٢٨٧)، ولفظه: «ما من نعمة وإن تقادم عهدها فيجدد لها العبد الحمد إلا جدد الله له ثوابها، وما من مصيبة وإن تقادم عهدها فيجدد لها العبد الاسترجاع إلا جدد الله له ثوابها وأجرها».

وله شاهد من حديث على بن الحسين:

أخرجه أحمد (١/ ٢٠١)، وابن ماجه (١٦٠٠)، وأبو يعلى (٦٧٧٧، ٦٧٧٨)، وابن حبان في المجروحين (٨/ ٨٨).

الدنيا محمول كله على أسباب، لا أنها توجب ولكن الله تعالى أجرى أحكامه عليها، فيكون الخوف والرجاء في التحقيق من الله تعالى أن يكون جعل ذلك سببًا. والله الموفق.

وأيضًا: أن يعلم أن المصائب في الدنيا ليست كلها عقيب الآثام، بل لله تعالى الابتلاء بالحسنات والسيئات، أيضًا لا يدل على وهن عقد المصائب، ولا زلة بلى بها. وعلى ذلك أمر الأنبياء والرسل، عليهم السلام، ولكن على وجهين:

أحدهما: أن يكون الله تعالى يريد أن يحمى وليه لذات الدنيا لينالها موفرة في الآخرة.

والثانى: أن يكون لهم بعده زلات لا يسلم عنها البشر، فيبتلوا، فيبعثوا يوم القيامة ولا زلة بقيت مما يجزيهم تلك. ولا قوة إلا بالله. وإنما كذلك جعلت لمحنة.

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اَعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَظُوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطُوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴾

قال دل: قوله: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَّفَ بِهِمَأْ وَمَن تَطَوِّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴾ .

دليل ذلك ما روى عن ابن عباس، رضى الله عنه، أنه طاف بينهما على ناقته وبالبيت لعُذر به.

ولا يحتمل أيضًا أن يكون بغير عذر وهو الملقب بالسعى؛ لما فيه من فعل السعى، والراكب لا يسعى.

<sup>(</sup>۱) طرف من حديث جابر الطويل: أخرجه مسلم (۲/ ۸۸۲) كتاب الحج (۱۲۱۸/۱٤۷)، وأبو داود (۲/ ۱۲۲۸) كتاب الحج، باب صفة حجة النبي ﷺ (۱۹۰۵)، وابن ماجه (۱۰۲۲/۲) كتاب المناسك، باب حجة رسول الله ﷺ (۳۰۷۶).

وقال الشافعي: روى عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله ﷺ طاف بالبيت وبين الصفا والمروة على ناقته ليرى الناس (١).

وقال: خبر جابر أولى من خبر ابن جبير؛ فكأنه وقع عنده أنه عن ابن جبير. وذلك عن ابن جبير عن ابن عباس، رضى الله تعالى عنه، وهو أولى؛ لأن العذر كامن لا يعرف بالنظر من بعد، وإنما يعرف بالتأمل، أو بالخبر من عند ذى العذر، وعلى هذا خرج خبر ابن عباس، رضى الله عنه، على أن خبر جابر لو صح على ما يروى فهو لما ذكر أنه «يرى الناس» فكأنه أراد أن يعلمهم، وذلك كالتعليم منه، والتعليم عليه لازم، فهو بتركه يلام عليه، فذلك عذر. والله أعلم.

والثانى: أنه يجوز أن يكون فعله ذلك ليس هو فعل ما كان عليه، أنه كيف كان يفعله؟ فكان ذلك لمكان الدلالة للخلق بذلك هو الأمر المتوارث من صنيع الحج والعمرة، أن الأولى يفعلون ما يفعل الحاج، لا على فعل الحج، ولكن على التعليم؛ فعلى ذلك أمر المروى عنه على . والله أعلم.

ثم اختلف في الطواف بينهما بعد ما قيل: إن الجناح فيه لوجهين:

أحدهما: ما قيل(٢): كان بالصفا صنم وبالمروة صنم فيخرجوا لمكانهما.

وقيل (٣): كان بينهما أصنام، لذلك كان يخرجهم.

ثم قال الشافعي: إن السعى بينهما مفروض (٤)، حتى لو ترك الحاج خطوة منه وأتى

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۹۲۲/۲)، كتاب الحج، باب جواز الطواف على بعيره وغيره (٩٢٥/٢٥١)، وأبو داود (٩٧٩/٥٥) كتاب الحج، باب الطواف الواجب (١٨٨٥)، والنسائى (٥/٢٤١) كتاب المناسك، باب الطواف بين الصفا والمروة على الراحلة.

<sup>(</sup>۲) قاله الشعبي، أخرجه ابن جرير عنه (۲۳۱، ۲۳۶۲، ۲۳۶۶)، وزاد السيوطي في الدر (۱/۲۹۲) سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر.

<sup>(</sup>٣) قاله ابن عباس، أخرجه ابن جرير عنه (٢٣٦٤)، وانظر الدر المنثور (١/٢٩٢).

<sup>(</sup>٤) ذهب الأثمة الثلاثة مالك والشافعى وأحمد إلى أن السعى ركن من أركان الحج لا يصح بدونه، حتى لو ترك الحاج خطوة منه يؤمر بأن يعود إلى ذلك الموضع فيضع قدمه عليه، ويخطو تلك الخطوة. وهو قول عائشة وعروة بن الزبير.

وذهب الحنفية إلى أن السعى واجب فى الحج وليس بركن، وهو مذهب الحسن البصرى وسفيان الثورى.

وركن السعى عند الجمهور سبعة أشواط، حتى لو ترك شيئا منها لم يتحلل من إحرامه، أما الحنفية فإن ركن السعى أكثر أشواط السعى، والثلاثة الباقية ليست ركنا، وتنجبر بالفداء.

والمشى للقادر واجب في السعى عند الحنفية والمالكية، سنة عند الشافعية والحنابلة.

ينظر: فتح القدير (٢/ ١٥٦ – ١٥٨)، والمسلك المتقسط (١١٥ – ١٢١)، وشرح الرسالة

أقصى بلاد المسلمين أمر بالعود ليضع قدمه موضعها ويخطو تلك الخطوة.

واحتج بما روت صفية بنت فلان أنها سمعت امرأة سألت رسول الله على عن ذلك، فقال: «إن الله كتب عليكم السعى بين الصفا والمروة فاسعوا»(١). وهو يأتى مرة بقبول المراسيل لتوهم الغلط، ومرة يحتج بامرأة لا يعرف ولا يذكر اسمها.

والوجه فيه إن ثبت وصح أن الكتاب يحتمل غير ما قاله. وهو أن يقال: ﴿ كُنِبَ ﴾ أى حكم، كقوله: ﴿ النَّبِيُّ أَوْلُى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنَ أَنْفُسِهِمٌ وَأَزْوَلَهُ الْمَكُنَّمُ مُّ وَأُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَكَ بِبَعْضِ فِي كِتَبِ اللّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ ﴾ [الأحزاب: ٦]، وقوله: ﴿ وَاللَّحْصَنَتُ مِنَ النَّسَاءَ إِلَّا مَا مَلَكُتُ أَنْ تَبْتَعُوا بِأَمْوَالِكُمْ اللّه عَلَيْكُمُ أَولُكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَعُوا بِأَمْوَالِكُم مُعَ مِنْ مَنْ مُسَافِحِينَ ﴾ [النساء: ٢٤]، قيل: به حكم الله عليكم.

وقال آخرون: ليس بفرض ولا لازم.

واحتجوا بما ذكر في حرف أبتى: «لا جناح عليه أن لا يطوف بينهما» ، ولا يذكر ذلك في شيء واجب.

والثاني: إن هذه اللفظة لفظة رخصة، ولا يرخص بترك ما هو فرض أو لازم.

ثم الجواب عن الحرف الأول أن اللاآت ربما تزاد وتنقص، ولا يوجب زيادتها ونقصانها تغير حكمها، كقوله: ﴿ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُواً ﴾ [النساء: ١٧٦] أى: لا تضلوا. ومثل هذا كثير في القرآن.

والثاني: ماذكرنا أن المسلمين كانوا يتحرجون عن الطواف بينهما لمكان الأصنام. فبين عز وجل أن لا حرج عليهم في ذلك، لا أن ليس الجناح يدفع الحرج في تركه.

وأما عندنا: فهو لازم؛ لأنه نوع ما لا يتبرع به، والأصل عندنا: أن ما لا يتبرع به يخرج الأمر به مخرج الوجوب واللزوم؛ كالطواف، وسجدة التلاوة، وكالوتر، والأضحية وغيره.

وقد روى عن عائشة، رضى الله تعالى عنها، أنها قالت: «ما تم حج امرئ قط إلا بالسعى». فهو وصف [بالنقصان لا وصف](۲) بالفساد، وفرق بين التمام من النقص وبين

وحاشية العدوى (١/ ٤٧٠ - ٤٧٢)، وشرح المنهاج (٢/ ١٢٦ - ١٢٧)، شرح المهذب (٨/ ٧١)،
 والمغنى (٣/ ٣٨٥ - ٣٩٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢/ ٤٢٢) عن صفية بنت شيبة عن حبيبة بنت أبي تجزئة قالت: رأيت رسول الله ﷺ... فذكرته.

وله شاهد من حديث ابن عباس: أخرجه الطبراني في الكبير (١١٤/١١) (١١٤٣٧)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٢٥١): وفيه المفضل بن صدقة وهو متروك.

<sup>(</sup>٢) سقط في ط.

الجواز من الفساد.

وقوله: ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمُ ﴾ .

قيل: ﴿ شَاكِرٌ ﴾ ، أي يجزيهم جزاء الخطير بعمل اليسير.

وقيل: يقبل القليل ويعطى الجزيل. وهو واحد.

عامل الله عز وجل بكرمه ولطفه عباده معاملة من لاحق له في أموالهم وأنفسهم؛ حيث وعد قبول اليسير من العمل، وإعطاء الجزيل من الثواب؛ وحيث طلب منهم الإقراض، ووعد لهم العظيم من الجزاء، كمن لاحق له فيها، بقوله: ﴿وَأَقْرِضُوا اللّهَ قَرَصًا حَسَنًا وَمَا نُقَدِّمُوا لِانْقُرِسُوا اللّهَ هُو خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ﴾ [المزمل: ٢٠]، وحيث خرج القول منه في الابتلاء والامتحان مخرج الاعتذار لهم كأن لاحق له فيه، بقوله: ﴿ وَلَنَبْلُونَكُم بِتَى عِنَ اللّهِ مَن البقرة: ١٥٥]، ثم بشرهم بالجنة بما صبروا على أخذ ما له أخذه، وذلك من غاية اللطف والكرم.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِنَتِ وَالْهَدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيْنَكُهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِنْكِ أَوْكَ مِنَ بَعْدِ مَا بَيْنَكُهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِنْكِ أَوْكَ مِنْ بَعْدِ مَا بَيْنَكُهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِنْكِ أَوْلَتِهِ كَا يَعْهُمُ اللَّهِ وَالْمَعْهُمُ اللَّهِ وَالْمَعْهُمُ اللَّهِ وَالْمَاتُونَ وَهُمْ اللَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَايَتُهُمُ اللَّهُ اللَّهِ وَالْمَلْتِهِكَةِ وَالنَّاسِ وَأَنْ اللَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا تُوا وَهُمْ كُفَارُ أُولَتِهِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَهُ اللَّهِ وَالْمَلْتِهِكَةِ وَالنَّاسِ الْجَعْدِينَ وَيَهُمْ لَلْهُ مَا لَهُ اللَّهُ وَلَا هُمْ يُظَرُونَ ﴾ .

وقوله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا آنَزُلْنَا مِنَ الْبَيِّنَكَتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّكَهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنَكِّ أُولَنَتِكَ يَلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّعِنُونَ﴾.

قيل: ﴿ ٱلْبَيِّنَكِ ﴾ هي الحجج، أي كتموا ما أنزل الله من الحجج التي كانت في كتبهم.

وقيل(١): كتموا ما بين في كتبهم من نعت محمد ﷺ وصفته.

وجائز أن يكون ﴿ ٱلْبَيِّنَكِ ﴾ ما بين للخلق مما عليهم أن يأتوا ويتقوا من الأحكام من الحلال والحرام.

وقوله: ﴿ وَٱلْهَاكُـٰكُ ﴾ .

قيل: الصواب والرشد.

وقيل: ﴿وَالْهَٰذَىٰ﴾ ما جاءت به أنبياؤهم من شأن محمد ﷺ [ودينه وأمروا من هديه من

 <sup>(</sup>۱) قاله الربيع وقتادة والسدى، أخرجه ابن جرير عنهم (۲۳۷۹، ۲۳۸۰، ۲۳۸۱)، وانظر الدر المنثور (۱/ ۲۹۵، ۲۹۶).

تصديقه وقيل: كتموا الإسلام ومن دين الله كتموا محمدًا ﷺ [(۱)، وهم يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل.

[وقوله: ﴿مِنْ بَقْدِ مَا بَيِّنَكُهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِئْكِ﴾ اختلف في الناس.

قيل: هم اليهود كتموا بعد ما بين لهم] (٢).

وقيل: بينا للمؤمنين ما كتمهم اليهود من نعته ودينه.

ويحتمل: البيان بالحجج والبراهين.

ويحتمل: البيان بالخبر، أخبر المؤمنين بذلك.

وقوله: ﴿أُوْلَتِهِكَ يَلْقَنْهُمُ ٱللَّهُ ﴾ ، قال بعض أهل الكلام: اللعن: هو الشتم من الله تعالى ، لكنا لا نستحسن إضافة لفظ الشتم إليه؛ لأن المضاف إليه الشتم يكون مذمومًا به في المعروف مما جبل عليه الخلق. ونقول: اللعن: هو الطرد في اللغة ، طردهم الله عز وجل عن أبواب الخير.

وقوله: ﴿وَيَلْفَتُهُمُ ٱللَّاعِنُونَ﴾ ، يعنى الداعين عليهم باللعن، سموا بذلك «اللاعنين». ويحتمل: تستبعدهم عن الخيرات وأنواع البر.

وقيل (٣): ﴿ ٱللَّهِ مُونَ ﴾ هم البهائم، إذا قحطت السماء، وأسنت الأرض قالت البهائم:

منعنا القطر بذنوب بني آدم، لعن الله عصاة بني آدم.

وقوله: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُوا﴾.

قيل (٤): ﴿ تَابُوا ﴾ عن الشرك، و ﴿ وَأَصْلَحُوا ﴾ أعمالهم فيما بينهم وبين ربهم، و ﴿ وَبَيَّنُوا ﴾ صفة محمد ﷺ.

وقيل: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا ﴾ عن الكتمان، و ﴿ وَأَصْلَحُوا ﴾ ما أفسدوا بالكتمان، و ﴿ وَبَيَّنُوا ﴾ ماكتموا.

وقوله: ﴿ فَأُوْلَتُهِكَ أَنُوبُ عَلَيْهِمَّ وَأَنَا ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ﴾.

قيل: يتوب عليهم: يقبل توبة من يتوب.

وقيل: يتوب عليهم، أي: يوفقهم على التوبة.

وقيل: ﴿الرَّجِيمُ﴾: هو المتجاوز عن ذنبهم في هذا الموضع.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ط.

<sup>(</sup>٢) بدل ما بين المعقوفين في أ، ط: اختلف في ﴿بيناه للناس﴾

 <sup>(</sup>٣) قاله مجاهد، أخرجه ابن جرير عنه (٢٣٨٥، ٢٣٨٦، ٢٣٨٧)، وعن عكرمة (٢٣٨٩)،
 وانظر الدر المنثور (٢٩٦/١).

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير البغوى (١/ ١٣٤).

وقيل: الكاشف عن كربهم.

وقوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَانُواْ وَهُمْ كُفَارُ أُوْلَتِكَ عَلَيْهِمْ لَقَنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتَهِكَةِ وَٱلنَّاسِ ٱجْمَعِينَ﴾. قيل: لعنة الله ، هو إدخاله إياهم النار وإخلادهم فيها.

ولعنة الملائكة قوله: ﴿ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِنَدَتِ ﴾ [غافر: ٥٠] جوابًا لما سألوهم من تخفيف العذاب، كقوله: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَرَنَةِ جَهَنَّمَ اَدْعُواْ رَبَّكُمْ سألوهم عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ ﴾ [غافر: ٤٩]، وكقوله: ﴿ رَبُّنَّا آخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا لَخُرِخُنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا طُلِيُونِ ﴾ [المؤمنون: ١٠٧]، فتقول لهم الملائكة: ﴿ اَخْسَتُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴾ [المؤمنون: ١٠٨]، هذا ما قيل من لعنة الملائكة.

وقيل: لعنة الناس أجمعين ، أنهم لما طلبوا من أهل الجنة الماء بقوله: ﴿وَنَادَىٰ اللَّهُ مَاللَّهُ قَالُوا إِنَ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا أَصْحَبُ ٱلنَّا فَالُوا إِنَ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى اللَّهَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ الله أعلم.

وقوله: ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُحْفَقُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴾.

قيل: لا يقالون ولا يردون إلى ما تمنوا، كقوله: ﴿ هَلْ يَظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلُمْ يَوْمَ يَـأَتِى تَأْوِيلُمُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُوا لَنَآ أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِى كُنَّا نَعْمَلُ ﴾ [الأعراف: ٥٣].

وقيل(١): لا ينظرون ولا يؤجلون.

وقيل: لا يناظرهم خزان النار بالعذاب.

قوله تعالى: ﴿ وَإِلَهُ كُرْ إِلَهُ ۗ وَحِدٌ ۚ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَنَوْتِ
وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَفِ النَّـلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْمَرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاةِ
مِن مَآهِ فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْجَهَا وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِ دَآبَةٍ وَتَعْمِرِيفِ الرِيكِجِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ

بَيْنَ السَّمَاةِ وَالْأَرْضِ لَكَيْمَتِ لِقَوْرِ يَمْقِلُونَ ﴾.

وقوله: ﴿ وَإِلَاهُكُمْ إِلَهُ ۚ وَجِيًّا لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ ﴾.

ذكر هذا الاسم؛ لأن كل معبود يعبد عند العرب يسمون إلهًا؛ كقوله: ﴿ فَرَاغَ إِلَّا عَالَمَ اللَّهِ مُوسَدُ ﴾ [الفرقان: ٤٣]؛ لهذا ألهنبِم ﴾ [الصافات: ٩١]، وكقوله ﴿ أَرَهَ يَتُ مَنِ ٱلْخَذَ إِلَّهَمُ هَوَسُهُ ﴾ [الفرقان: ٤٣]؛ لهذا ذكر أن إلهكم الذي يستحق الألوهية والعبادة واحد بذاته، لا واحد من جهة العدد بالخلق ذي أعداد وأزواج وأشكال، بل واحد بذاته وبجلاله وعظمته وارتفاعه وتوحده عن شبه

<sup>(</sup>١) قاله أبو العالية، أخرجه ابن جرير عنه (٢٤٠٥)، وانظر الدر المنثور (٢٩٨/١).

الخلق وجميع معايبهم. يقال: فلان واحد زمانه. يراد لارتفاع أمره وعلو مرتبته، لا بحيث العدد، إذ بحيث العدد مثله كثير.

وقوله: ﴿ إِلَنْهُكُمْ لِللَّهُ وَنُودُ ﴾ ، فيه إثبات إله واحد، وفي قوله: ﴿ لَا ۚ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ﴾ نفي غيره من الآلهة.

فإن قيل: لم كان هذا دليلًا؟ وهو في الظاهر دعوى.

قيل له: دليل وحدانيته في قوله:

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَفِ النَّبِلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْتِرِى فِي الْبَخْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَآءٍ فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فِيهَا مِن حُمُلِ دَابَتْمِ وَتَسْرِيفِ الرِّيْنِجِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَايَنتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾.

خلق السموات وجعل فيها منافع، وخلق الأرض وجعل فيها منافع للخلق، ثم جعل منافع السماء متصلة بمنافع الأرض لبعد ما بينهما؛ إذ لا منفعة للخلق في منافع إحداهما إلا باتصال منافع الأخرى بها من نحو ما جعل من معرفة الطرف في الأرض بالكواكب، وإنضاج الأعناب والثمار وينعها بالشمس والقمر، وجعل إحياء الأرض وإخراج ما فيها من النبات من المأكول والمشروب والملبوس بالأمطار؛ فدل اتصال منافع أحدهما بالآخر وتعلقها به على أن منشئهما واحد؛ لأنه لو كان من اثنين لكان إذا قطع هذا وصل الآخر، وإذا وصل هذا قطع الآخر. فهو ينقض على الثنوية والزنادقة قولهم.

وكذلك يدل اختلاف الليل والنهار على أن خالقهما واحد؛ لأنه لو كان اثنين لكان إذا أتى هذا بالليل منع الآخر بالليل.

وفيه ذهاب عيش الخلق، وفي ذهابه تفانيهم وفسادهم. فدل أنه واحد.

والثانى: أنه جعل للخلق فى الليل والنهار منافعًا، وجعل بعضها متصلة ببعض متعلقة مع تضادهما، كقوله: ﴿ وَمِن زَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُرُ النَّالَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْنَعُوا مِن فَضْلِهِ مَعَلَمُ اللَّهُ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْنَعُوا مِن فَضْلِهِ مَعَلَمُ لَكُمُ النَّالَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْنَعُوا مِن فَضْلِهِ مَعَلَمُ وَلَمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَعَ اختلافهما وَلَحَد.

وفيه دلالة حدوث العالم؛ لما ذكرنا من تغييرها وزوالها من حال إلى حال. [فدل تغييرها وزوالها على إنما حدث زوال مثل هذه الأشياء](١) بابتدائها وعجزها على قدرة مثلها على أن لها محدثًا.

<sup>(</sup>١) بدل ما بين المعقوفين في ط: ودل أنه جهل هذه الأشياء.

والثانى: أن كل واحد منهما، أعنى الليل والنهار، يصير بمجىء الآخر مغلوبًا، فلو لا أن كان ثم لغير فيه تدبير، وإلا ما احتمل أن يصير مغلوبًا بعد ما كان غالبًا، فدل أن لهما محدثًا، وأنه واحد.

فيه دلالة البعث والحياة بعد الموت؛ لأن الليل يأتى على النهار فيتلفه ويذهب به حتى لا يبقى من أثر لا يبقى من أثر النهار شيء، وكذلك النهار يأتى على الليل فيتلفه حتى لا يبقى من أثر الليل شيء. ثم وجد بعد ذلك كل واحد منهما على ما وجد في النشوء من غير نقصان ولا تفاوت. فدل أنه قادر على إنشاء ما أماته وأتلفه، وإن لم يبق له أثر، على ما قدر من إيجاد ما أتلف، وإنشاء ما أذهب من الليل بالنهار، ومن النهار بالليل، وإن لم يبق له أثر.

وقوله: ﴿وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْـلِ وَٱلنَّهَـارِ﴾ ، وقيل: اختلافهما لما جعل أحدهما مظلمًا والآخر ضيئًا.

وقيل: اختلافهما لنقصانهما وزيادتهما، إذ ماينتقص من أحدهما يزداد في الآخر، فدل انتقاصهما وزيادتهما على أن منشئهما واحد؛ لأنه لو كان من اثنين لمنع كل واحد منهما صاحبه من الزيادة والنقصان، وبالله التوفيق، ولتغير التدبير، ولا يجرى كل عام الأمر فيه على ما جرى عليه في العام الأول.

وقوله: ﴿وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِى فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْقَعُ النَّاسَ﴾ فالآية تنقض على المعتزلة قولهم؛ لأنه عز وجل جعل الفلك التي تجرى في البحر من آياته. والمعتزلة جعلوها من آيات البحارين؛ لأن الفلك قبل أن يعمل فيها وينحت لا تسمى فلكًا، ولكن يسمى خشبًا، فلو لم يكن عمل العباد وفعلهم فيها من مصنوعه ومخلوقه، لزال به موضع الحجاج وتسميته باسم الآيات؛ فدل أن له فيها صنعًا وتقديرًا حيث صار من عجيب آياته.

ثم فيه أعجوبة، وهو أن الطباع تنفر من مغافصة البحر بالاطلاع على أمواجه وأهواله، وأراهم من عظم آياته مما يجريه في البحر على الحفظ والأمر الواقع لهم؛ فدل أنه من عند قادر لطيف خبير.

وفيه أيضًا دلالة وحدانيته؛ وذلك أن أهل البر لهم الانتفاع بأهل البحر، ولأهل البحر الانتفاع بأهل البر على بعد ما بينهما وتضادهما؛ فدل أن محدثهما واحد.

ثم فيه دلالة إباحة التجارات مع الخطرات على احتمال المشقات وتحمل المؤنات. وفى ذلك دلالة النبوة؛ لأن يعلم أن اتخاذ السفن وبما فيه من المنافع لا يقوم له تدبير البشر، ثبت أنه علم ذلك ممن علم جواهر الأشياء، وما يصلح الأشياء وما لايصلح، وفى الحاجة إلى ذلك إيجاب القول بالرسالة للبشر.

وقوله: ﴿وَمَا أَنْزَلَ اللّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَآءٍ فَأَخِيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ﴾ ، وفيه دلالة فضل العلوى على السفلى؛ لأن ما ينزل من السماء من الماء ينزل عذبًا، وما يخرج من الأرض يخرج مختلفًا: منه ما هو عذب ومنه ما هو أجاج، ومنه ما هو مر. فدل ذا [على] فضل العلوى على السفلى.

وقوله: ﴿ فَأَحَيَّا بِدِ ٱلْأَرْضَ بَقَدَ مَوْيَهَا ﴾ ، قد ذكرنا هذا أن فيه دلالة البعث.

وقوله: ﴿وَبَثَّ فِيهَا﴾ ، قيل: خلق.

وقيل: بسط.

وقيل<sup>(١)</sup>: فرق.

﴿مِن كُلِّ دَآبَةٍ﴾ .

قيل: جعل فيها من كل جوهر الدابة.

منها: ما جعل مأكولًا منتفعًا بها من كل أنواع المنافع؛ ليدلهم وليرغبهم على ما وعد لهم في الجنة.

ومنها: ما جعل غير مأكولة ولا منتفع بها، بل جعلها أعداء لهم ليدلهم على تحذير ما أوعدوا وحذروا في النار.

وقوله: ﴿وَتَصْرِيفِ الرِّيَكِجِ وَالشَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ﴾ يحتمل وجهين:

يحتمل: تصرفها مرة للعذاب، ومرة للمنافع؛ لأنه جعل فيها منافع كثيرة للخلق: بها تجرى السفن في البحار، وبها تنشر السحاب في الهواء، وبها تنتفى الأشياء، وبها يتميز ما للخلق مما للدواب مما يكثر ذلك. ثم يعلم من عظم لطفه أنه جعل الهواء بحال لا يقر فيها شيء وإن لطف، والسحاب مع غلظه وكثافته جعل الهواء مع لطافتها ورقتها مقرًا للسحاب حتى يعلم أن ليس لغير الله فيه تدبير.

ويحتمل: ﴿وَتَصَرِيفِ ٱلرِّيَكِجِ﴾ صرفه (٢) إياها مرة صباء، ومرة دبورا، ومرة جنوبًا ومرة نسيمًا، ومرة يمينًا، ومرة شمالًا للمنافع.

ثم فيه دلالة أنها من الأجسام، لا من الأعراض؛ لأنه جل وعز جعلها ماسة مانعة لا صارعة من قام في ناحيتها، وذلك صفة الأجسام، لا صفة الأعراض، لكن لا ترى للطافتها؛ فدل أنها من الأجسام ما لا يرى ولا يمس، كالهواء لا يرى ولا يمس وهو من الأجسام، وكالذرة التي في الشمس ترى ولا تمس.

قاله ابن جرير (١/ ٦٩)، والبغوى (١/ ١٣٥).

<sup>(</sup>۲) في ب: عرفه.

ثم دلهم عز وجل أن الذى سخر السحاب بالرياح التى جعلها فى الهواء، وبما فيها من المنافع التى تقدم ذكرها، على أن مدبرهما واحد؛ إذ لو كان التدبير من عند اثنين لأوجب التناقض فى التدبير والصنعة، إذ يجعل كل منهما على خلاف ما جعله الآخر، ويتدبر كل منهما لينقض تدبير الآخر.

وفى اتساق التدبير واتقان (١) الصنعة وإحكامها دليل أن إلهكم هو الواحد الذى دعتكم هذه الأشياء إلى الإقرار بوحدانيته، وألزمتكم العبودية له بما أودع له فى كل هذه المصنوعات من أدلة وحدانيته وآيات ربوبيته؛ ولهذا قال: ﴿ لَآيَكَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ ليعتبروا ما فيها من الأدلة والحجج؛ إذ من لا يعقل جهة الحكمة فى خلق هذه الأشياء: مم خلقت، ولماذا خلقت؟ وما الحكمة فيها؟ يستوى (٢) عليه خلقها وغير خلقها.

ثم فيه دلالة أن ما خلق من السموات والأرض، والليل والنهار، والرياح والسحاب، خلقها ليدلهم على وحدانيته وربوبيته، وجعلها مسخرة مذللة لهم. وبالله التوفيق.

قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنْخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَمُتِ اللّهِ وَالّذِينَ ءَامَنُوّا أَشَدُ حُبًّا يَلَةٍ وَلَوْ يَرَى الّذِينَ ظَلَمُوّا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوّةَ لِلّهِ جَمِيمًا وَأَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴿ إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوّةَ لِلّهِ جَمِيمًا وَأَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴿ إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ وَتَعَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿ وَقَالَ الّذِينَ النّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَكَذَابَ وَتَعَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿ وَقَالَ الّذِينَ النّبَعُوا لَوَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَمَالَهُمْ حَسَرَتِ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم يَحْرِجِينَ مِنَ النّارِ ﴾ .

وقوله: ﴿ وَمِرَكَ النَّاسِ مَن يَلْغِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ ﴾.

قيل فيه بوجوه:

قيل: ﴿ يَنَّخِذُ ﴾ يعبد ﴿ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا ﴾ .

وقيل: ﴿ يَتَخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنكَادًا ﴾ في التسمية. يعنى: يتخذ الجواهر التي تصاغ أو تنحت ونحو ذلك، مما يتعلق كونهم بصنيعهم، يسفههم بهذا، أنهم تركوا عبادة من به قامت لهم كل نعمة، وسلم لهم كل خير، وعبدوا ما قد اتخذوه بالمعالجات ولا قوة إلا بالله.

وقيل: ﴿ يَتَخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا ﴾ ، أى أشباهًا فى التسمية، أو أعدالًا فى العبادة، أو شركاء فى الحقوق كقوله: ﴿ وَجَعَلُواْ بِلَّهِ مِمَّا ذَرَاً مِنَ ٱلْحَكَرُثِ وَٱلْأَنْعَكِمِ نَصِيبًا فَقَـالُواْ

<sup>(</sup>١) في أ، ط: واتفاق.

<sup>(</sup>٢) في أ: لا يستوى.

هَـُذَا لِللّهِ بِرَعْمِهِمْ وَهَـُذَا لِشُرَكَآبِنَ أَ . . ﴾ الآية [الأنعام: ١٣٦]، يسفههم بما عبدوا ما قد صنعوه بالصناعة أو النحت، وزينوا بأنواع الزينة، وعلموا أنه لا يملك شيئًا، وأعرضوا بذلك عن عبادة من عرفوه بشهادة جميع العالم به [لهم وعلموا أنه لا يملك شيئًا مما عبدوه ضرًا ولانفعًا] (١) ، بل لو كان يجوز العبادة لغير الله لكان أولئك الذين اتخذوا أولى من المتخذين.

ثم بين عظم سفههم: علمهم بجهلها بعبادتهم، وعجزها عن الدفع عنها، ثم قاموا بنصرها والدفع عنها سفهًا بغير علم.

وقوله: ﴿ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ ﴾ .

قيل (٢): يحبون عبادة الأنداد وطاعتهم [كحبهم عبادة] (٣) الله وطاعته؛ لأنهم يقولون: ﴿ مَتُولَا عَبْدُ اللَّهِ عَبُدُهُمُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلَّهَى ﴾ [الزمر: ٣]، ويقولون: ﴿ مَتُولَا عَ شُفَعَتُونَا عِندَ اللَّهِ ﴾ [يونس: ١٨].

وقيل: يحبون عبادة الأنداد كحب المؤمنين عبادة ربهم.

وقيل(٤): يحبون آلهتهم كما يحب الذين آمنوا ربهم.

ثم قال: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُ حُبًّا لِتَدُّ ﴾ منهم لآلهتهم.

قيل: ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَشَدُّ حُبًّا يَتَوْ﴾ أي: أشد حبًّا لأجل الله.

وقيل: أى أشد اختيارًا لطاعته، وأكثر ائتمارًا وإعظامًا وإجلالًا لأمره من إعظامهم وإجلالهم آلهتهم. والله أعلم.

﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَشَدُ خُبًا يَلَوْ ﴾ أى لعبادته منهم لعبادة الأوثان من حيث لا يؤثر المؤمن على عبادة الله، أعنى فى الاختيار لا فيما يوجد من ظاهر الأحوال فى الدارين جميعًا، وهم يتركون عبادة الأوثان بوجود ما هو أعجب منها أو بأدنى شىء من متاع الدنيا.

ثم المحبة – محبة الشهوة والميل إليها، وهو في الخلق، لا يحتمل في الله، ومحبته – الطاعة وإيثار الأمر والإعظام، فهو في الله يحتمل.

وبعد فإن الحب يخرج على الثناء، وعلى العبادة والطاعة، وعلى التبجيل والتعظيم، وقد يخرج على ميل القلوب، فحب الكفرة هذا، وهو حب الجسداني به الذي يولده

<sup>(</sup>١) سقط في ط.

<sup>(</sup>٢) قاله السدى، أخرجه ابن جرير عنه (٢٤١٩)، وانظر الدر المنثور (٣٠٣/١).

<sup>(</sup>٣) في ط: كعبادة.

<sup>(</sup>٤) قاله الربيع، وابن زيد، أخرجه ابن جرير عنهما (٢٤١٧، ٢٤١٨)، وأخرجه عبد بن حميد عن عكرمة وقتادة كما في الدر المنثور (١/ ٣٠٤).

الشهوة أو يستحسنه البصر.

وحب الله من المؤمنين من هذين الوجهين فاسد، بل هو من الوجوه التي ذكرنا، وقد كان حب الهيبة والرغبة؛ إذ علموا النعم كلها من الله تعالى، وعلموا أن السلطان والعزة لله ولا أحد ينال شيئًا من ذلك إلا بالله، فأوجب ما عنده من النعم الرغبة، وما له من السلطان الهيبة. فذلك طريق حب المؤمنين مع ما ظهر من أياديه التي لا تحصى وأفضاله التي لا تحاط، والعلم بهما موجبًا تعظيم الأمور والمبادرة بالقيام بها مع الأدلة المظهرة تعاليه عن تقدير العقول وتصوير الأوهام. فيكون حبه في الحقيقة في تعظيم أموره، وحسن صحبة نعمه، ومعرفة حقوقه، لا في توهم ذاته، وإشعار القلب ما يعقله ليرجع المحبة إلى ذلك، بل هو فيما ذكرت؛ ولذلك أمر رسول الله على أن يقول لهم: ﴿إِن كُنتُمُ اللهُ وَيَعْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللهُ وَيَعْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ الله وَيَعْفِرُ لَكُمْ وَنُوبَكُمْ الله ويقاد لما يدعوه إليه وإن كان في ذلك هلاكه، وتعظيمًا محبة الجلال والرفعة عظم رسوله وانقاد لما يدعوه إليه وإن كان في ذلك هلاكه، وتعظيمًا لأمره وتبجيلًا، فكيف فيما نجاته وفوزه في الدارين. والله الموفق.

وقوله: ﴿ وَلَوْ بَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا إِذْ يَرَوْنَ ٱلْمَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَكِيلُ ٱلْمُذَابِ﴾. قوله: ﴿ يَرَى ﴾ قرئ بالياء والتاء جميعًا (١١).

ومن قرأ بالتاء جعل الخطاب لرسول الله ﷺ، يقول: ولو ترى الذين ظلموا يا محمد: شهدوا لك: ﴿أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَهِ جَمِيمًا﴾ .

ومن قرأ بالياء، يقول: ولو يرى الذين ظلموا في الدنيا إذا رأوا العذاب يعلمون أن القوة لله جميعًا.

[ويحتمل: لو علم الذين ظلموا إذا علموا عذاب الآخرة يعلمون أن القوة لله جميعا] (٢)

ويحتمل: المراد من قوله: ﴿ يُرَى ﴾ ، أى: يدخل، كقوله: ﴿ وَبُرِزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِمَن يَرَى ﴾ [النازعات: ٣٦]، أى لمن يدخلها ويصليها.

وقوله: ﴿ إِذْ تَبَرَّأُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبِعُوا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوا وَرَأَوُا ٱلْعَــذَابَ﴾ .

﴿ اللَّذِينَ اتَّبِعُوا ﴾ يعنى: الرؤساء، ﴿ مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا ﴾ يعنى: الأتباع والسفلة، تبرأ بعضهم من بعض العبادة من الأتباع من القادة، وهو كقوله: ﴿ قَالَتَ أُخْرَنَهُمْ لِلْأُولَدُهُمْ رَبُّنَا

<sup>(</sup>۱) ينظر: اللباب في علوم الكتاب (٣/ ١٣٩، ١٤٠)، المحرر الوجيز (١/ ٢٣٥)، والبحر المحيط (١/ ٢٥٥)، والدر المصون (١/ ٤٢٨).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط في أ، ط.

وقيل<sup>(۱)</sup>: ﴿إِذْ تَبَرَّأَ اَلَّذِينَ اَتَّبِعُوا﴾ ، يعنى: الشياطين، ﴿مِنَ الَّذِينَ اَتَبَعُوا﴾ يعنى: الإنس.

وقيل: يبرأ الله كلا غدا أن أوثانهم لن تغنى عنهم شيئًا، ولا شركاؤهم الذين أضلوهم، ولا أشرافهم شغلوا عنهم حين عاينوا النار.

وقوله: ﴿ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴾.

قيل (٢٠): ﴿ ٱلْأَسْبَابُ ﴾ الأرحام والأنساب؛ كقوله: ﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِى ٱلصُّورِ فَلَآ أَنسَابَ بَيْنَهُمْر يُومَبِينِ وَلَا يَتَسَآتَاتُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠١]، وكقوله: ﴿ يَوْمَ يَفِرُّ ٱلْمَرَّهُ مِنَ أَخِيهِ \* وَأُمِيهِ وَأَبِيهِ \* وَصَحِبَيهِ وَنِيهِ \* لِكُلِّ آمْرِي مِنْهُمْ يَوْمَهِذِ شَأْنُ يُغْنِيهِ ﴾ [عبس: ٣٤–٣٧].

وقيل: ﴿ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴾ يعنى العهود والأيمان التي كانت بينهم في الدنيا.

وقيل<sup>(٣)</sup>: تواصلهم فى الدنيا وتوادهم لم ينفعهم شيئًا؛ لأنهم كانوا يتواصلون ويتوادون فى الدنيا رجاء أن ينفع بعضهم بعضًا؛ كقوله: ﴿ ٱلْأَخِلَاءُ يَوْمَبِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوُّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ [الزخرف: ٦٧].

وقوله: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ لَوَ أَتَ لَنَا كُرَّةً فَنَـتَبَرًّا مِنْهُمْ كُمَا تَبَرَّءُواْ مِئَا كَذَكِكَ يُرِيهِمُ اللّهُ أَعْمَلَهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴾ .

وقوله: ﴿ كُذَٰلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالُهُمْ ﴾ التي لم يريدوا الله بها.

﴿ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِم ﴾ ، أى: حسرة عليهم وندامة.

<sup>(</sup>١) قاله السدى، أخرجه ابن جرير عنه (٢٤٢٤)، وانظر الدر المنثور (١/ ٣٠٤).

<sup>(</sup>٢) قاله ابن عباس، أخرجه ابن جرير عنه (٢٤٣٧)، وانظر الدر المنثور (١/٣٠٤).

<sup>(</sup>٣) قاله مجاهد، أخرجه ابن جرير عنه (٢٤٢٥، ٢٤٢٦، ٢٤٢٧، ٢٤٢٨، ٢٤٢٩)، وانظر الدر المنثور (١/٤/١).

وقيل: كل عمل عملوه أرادوا به غير وجه الله، كان ذلك عليهم حسرة يوم القيامة. وقيل (١): أعمالهم التي عملوها في الدنيا تصير حسرات عليهم حين يرفع الله لهم الجنة، فينظرون إلى مساكنهم التي كانت لهم، وبأسمائهم لغيرهم، وبأسماء غيرهم لهم. قال: وهذا عندي لا يصح أن يجعل الله لأحد نصيبًا في الجنة ثم يحرمه، ولكن هذا على أصل الوعد - وعد من أطاع الله الجنة، ومن عصاه النار - فهو على أن هؤلاء لو

أو يكون ذكر النصيب لهؤلاء في الجنة هو الذي ادعوه لأنفسهم كما قالوا: ﴿لَنَ يَدَّخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَرُوكًا ﴾ [البقرة: ١١١] فيحرمون ونورث عنهم ما ذكروا أنه لهم في الجنة؛ كما قال الله تعالى: ﴿كَلَّ سَنَكُنْبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُ لَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا \* وَنَرِيْهُمُ مَا يَقُولُ وَيَمُدُ لَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا \* وَنَرِيْهُمُ مَا يَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدًا ﴾ [مريم: ٢٩-٨٠].

أطاعوا كان لهم نصيبًا في الجنة، وهؤلاء لو عصوا كان لهم نصيبًا في النار.

قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اَلنَّاسُ كُلُوا مِمَا فِي اَلْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَنَّبِمُوا خُطُوَتِ اَلشَّيَطُانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُولُ مَهِا وَلَا تَنْبِمُوا خُطُونِ اَلشَّيَطُانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُولُ مَهِا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ .

وقوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَتِ الشَّيَطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينُ﴾

قيل فيه بوجوه:

قيل (٢): إنهم كانوا يحرمون التناول من أشياء والانتفاع من نحو البحائر، والسوائب، والوصائل، والحوامى، فيقولون: حرم الانتفاع بها؛ فأنزل الله تعالى فقال: ﴿كُلُوا مِمّا فِي وَالوصائل، والحوامى، فيقولون: حرم الانتفاع بها؛ فأنزل الله تعالى فقال: ﴿مَا جَمَلَ اللّهُ مِنْ جَهِيرَةِ وَلاَ حَلْمِ وَانتفعوا بها؛ فإن الله لم يحرمها عليكم، كقوله: ﴿مَا جَمَلَ اللّهُ مِنْ جَهِيرَةِ وَلا حَلْمِ وَلَكِينَ ٱلّذِينَ كُفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبُ وَاكْتُرُهُمْ لا يَمْقِلُونَ﴾ وَلا سَآيِبَةِ وَلا حَلْمِ وَلَكِينَ ٱلّذِينَ كُفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبُ وَاكْتُرُهُمْ لا يَمْقِلُونَ﴾ [المائدة: ١٠٣].

وقيل: خلق في الأرض ما هو حلال وما هو حرام؛ فأباح التناول من الحلال ونهى عن الحرام.

وقيل: إن قومًا يحرمون التناول من الرفيع من الطعام والرفيع من الملبوس، ويتناولون من الدرن والرثة، فنهوا عن ذلك.

ولا يحتمل أن يراد بالطيبات الحلال منها، ولكن ما تطيب النفس من التناول؛ لأن

<sup>(</sup>١) قاله السدى، أخرجه ابن جرير عنه (٢٤٤٢)، وانظر تفسير البغوى (١/١٣٧).

<sup>(</sup>۲) قاله ابن جریر بنحوه (۲/ ۸۰)، والبغوی (۱/ ۱۳۸).

النفس لاتتلذذ بالتناول من كل حلال، ولكن إنما تطيب بما هو لها ألذ وأوفق(١). والله

وعلى ذلك قوله: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِسَةَ اللَّهِ ٱلَّذِيَّ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، وَٱلطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَهُ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةُ . . ﴾ الآيات [الأعراف: ٣٢-٣٣]. فيكون كأنه الذي في الأرض حلالًا وحرامًا، ثم فما حل طيب دون ما حرم. فأمر بأكل ما طاب من ذلك إذا قدر عليه؛ لأنه على قدر طيبه يعظم محله في القلب، وعلى ذلك يرغب نفسه بالشكر لمن أنعم به عليه، والتعظيم لمن أكرمه بالذي طابت له به النفس. والله أعلم. واختلف في قوله: ﴿ وَلَا تَنَّبِعُوا خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانَّ ﴾.

قبل (٢): آثار الشيطان.

وقيل: وساوس الشيطان.

وقيل: سبل الشيطان؛ كقوله: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۚ وَلَا تَنَّبِعُوا الشُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بكُمْ عَن سَبِيلِهِ ﴾ [الأنعام: ١٥٣].

فهو يرجع إلى واحد.

وقوله: ﴿ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينًا ﴾ ، وذكر في موضع آخر، وسماه وليًّا بقوله: ﴿ أَوْلِيـَا وُّهُمُ ٱلطَّلغُوتُ ﴾ [البقرة: ٢٥٧]. فالوجه فيه أنه يربهم في الظاهر الموالاة ولكنه يريد في الباطن إهلاكهم، فإذا كان كذلك فهو في الحقيقة عدو.

وجائز أن يكون ﴿ أَوْلِيكَأَوْهُمُ ﴾ [البقرة: ٢٥٧] أي هو أولى بهم إذ عملوا ماعملوا بأمره، أو أولياؤهم بما وافقوهم (٣) في الفعل، وشاركوهم في الأمر (١٤)، وكانوا في الحقيقة لهم أعداء، إذ ذلك هلاكهم. ولاقوة إلا بالله.

وقوله: ﴿إِنَّ كُيْدَ ٱلشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا﴾ [النساء: ٧٦]؛ لأنه يوسوس ويدعو فإن أطاعه - وإلا ليس له عليه سلطان سوى ذلك - فهو ضعيف؛ لأن من لا ينفذ على رعيته سوى قوله فهو ضعيف، يوصف بالضعف- والله أعلم- ويكون ضعيفا على من يتأمل مكائده ويتحفظ أحواله.

وقوله: ﴿إِنَّمَا يَأْمُرُكُمُ بِٱلسُّوٓءِ وَٱلْفَحْشَآءِ﴾.

قيل: يحتمل: أن يكون السوء هو الفحشاء، والفحشاء هو السوء. لما أن كل واحد

<sup>(</sup>١) في أ: وأرق.

<sup>(</sup>٢) قاله البغوى في تفسيره (١٣٨/١).

<sup>(</sup>٣) في ب: وَالْوُهُمْ.

<sup>(</sup>٤) في أ: الشر.

منهما يشتمل على كل نوع من الآثام.

ويحتمل: أن يكون السوء ماخفى من المعاصى، والفحشاء ماظهر منها. وقيل (١): السوء ما لا حد فيه، و الفحشاء ما فيه حد من نحو الزنى (٢) وشرب

(۱) قاله ابن عباس كما في تفسير البغوى (۱/ ١٣٨).

(٢) الزنى لغة: الفجور. وهذه لغة أهل الحجاز، وبنو تميم يقولون: زَنَى زِنَاءً. ويقال: زَانَى مُزَاناة، وزِنَاءً: بمعناه.

وشرعا:

عرفه الحنفية بتعريفين: أعم، وأخص. فالأعم: يشمل ما يوجب الحد وما لا يوجبه، وهو وطء الرجل المرأة في القبل في غير الملك وشبهته، قال الكمال بن الهمام: ولا شك في أنه تعريف للزني في اللغة والشرع؛ فإن الشرع لم يخص اسم الزني بما يوجب الحد منه بل هو أعم. والموجب للحد منه بعض أنواعه؛ ولذا قال النبي على: "إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزني أدرك ذلك لا محالة، فزني العين النظر. . . » الحديث. ولو وطئ رجل جارية ابنه لا يحد للزني، ولا يحد قاذفه بالزني فدل على أن فعله زني وإن كان لا يحد به . والمعنى الشرعى الأخص للزني: هو ما يوجب الحد، وهو وطء مكلف طائع مشتهاة حالاً أو ماضيًا، في قبل خال من ملكه وشبهته، في دار الإسلام، أو تمكينه من ذلك، أو تمكينها.

وعرفه المالكية بأنه: وطء مكلفٍ مسلم فرجَ آدمى لا ملك له فيه بلا شبهة تعمدا. وعرفه الشافعية بأنه: إيلاج حشفة أو قدرها فى فرج محرم لعينه مشتهى طبعا بلا شبهة. وعرفه الحنابلة: بأنه فعل الفاحشة فى قبل أو فى دبر.

والزنى حرام، وهو من أكبر الكبائر بعد الشرك والقتل، قال الله تعالى: ﴿ وَاَلَٰذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَهُ الْحَدِينَ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَل ذَلِك يَلْقَ أَنْامًا \* يُضَلَعَفَ اللّهِ إِلَهُ مَا مَا اللّهِ إِلّهُ مَا اللّهُ إِلّا بِالْحَقِ وَلا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَل ذَلِك يَلْقَ أَنْامًا \* يُضَلّعَف لَلّهُ اللّه عَلَا صَلِحًا فَأَوْلَتِهِ مَهُانًا \* إِلّا مَن تَابَ وَمَاسَ وَعَمِل عَصَلًا صَلِحًا فَأَوْلَتِهِ عَلَى يَبْدُلُ اللّهُ سَيّعاتِهِم حَسَنَتُ وَكَانَ اللّهُ عَفُولً رَحِيمًا ﴾ [الفرقان: ٢٨ - ٧٠]. وقال تعالى: ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا الزّيُنَ إِنّهُ كُن فَنجِشَةُ وَسَاتًا سَيِلاً ﴾ [الإسراء: ٣٦]. قال القرطبى: قال العلماء: قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا الزّيْقَ إِنّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ بِن مسعود اللّه بن مسعود الله عند الله أكبر؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك». قال: سألت رسول الله ﷺ: أي الذنب عند الله أكبر؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك». قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يَطْعَمَ معك». قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يَطْعَمَ معك». قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يَطْعَمَ معك». قلت: ثم أي؟ قال: «أن توليد جارك».

وقد أجمع أهل الملل على تحريمه فلم يحل في ملة قط؛ ولذا كان حده أشد الحدود؛ لأنه جناية على الأعراض والأنساب. وهو من جملة الكليات الخمس، وهي حفظ النفس والدين والنسب والعقل والمال.

ويتفاوت إثم الزنى ويعظم جرمه بحسب موارده: فالزنى بذات المحرم أو بذات الزوج أعظم من الزنى بأجنبية أو من لا زوج لها؛ إذ فيه انتهاك حرمة الزوج، وإفساد فراشه، وتعليق نسب عليه لم يكن منه، وغير ذلك من أنواع أذاه؛ فهو أعظم إثما وجرما من الزنى بغير ذات البعل والأجنبية. فإن كان زوجها جارا انضم له سوء الجوار، وإيذاء الجار بأعلى أنواع الأذى، وذلك من أعظم البوائق، فلو كان الجار أخا أو قريبا من أقاربه انضم له قطيعة الرحم فيتضاعف الإثم، وقد ثبت عن النبى فله قال كان الجار أخا الجنة من لا يأمن جاره بوائقهُ»، ولا بائقة أعظم من الزنى بامرأة الجار. فإن كان الجار غائبا فى طاعة الله كالعبادة، أو طلب العلم، أو الجهاد، تضاعف الإثم حتى إن الزانى بامرأة

الخمر(١) وغيره.

المجاهدين على الله يوقف له يوم القيامة، فيأخذ من عمله ما شاء، قال رسول على: "حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم، إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء فما ظنكم؟! "أى: ما ظنكم أن يترك له من حسناته وقد حكم في أن يأخذ ما شاء على شدة الحاجة إلى حسنة واحدة. فإن اتفق أن تكون المرأة رحما له انضاف إلى ذلك قطيعة رحمها، فإن اتفق أن يكون الزاني محصنا كان الإثم أعظم، فإن كان شيخا كان أعظم إثما وعقوبة، فإن اقترن بذلك أن يكون في شهر حرام، أو بلد حرام، أو وقت معظم عند الله كأوقات الصلوات وأوقات الإجابة تضاعف الإثم. ينظر: شرح القدير (٥/ ٣١)، حاشية ابن عابدين (٣/ ١٤١)، حاشية الدسوقي (٤/ ٣١٣)، مغنى المحتاج (٤/ ١٤٣).

(١) حرمة الخمر ثابتة بكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة. أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْهَنَرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْمَالِمُ وَمَنْ عَلَى الشّيطُنِ فَاجْتَبُوهُ المَلَدُةُ الْمُلْوَةُ فَهَلَ الْمُ مُنْلُونَ ﴾ [المائدة: ٩٠، ٩١]. وتحريم وَالْبَغْصَاة فِي الْمَيْرِ وَيَسُلّكُمُ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصّلَوْةُ فَهَلَ أَنْمُ مُنْلُونَ ﴾ [المائدة: ٩٠، ٩١]. وتحريم الخمر كان بتدرُّج وبمناسبة حوادث متعددة؛ فإنهم كانوا مولمين بشربها. وأول ما نزل صريحا في التنفير منها قوله تعالى: ﴿ يَسْتُلُونَكُ عَنِ الْخَمِّرِ وَالْمَيْسِرُ قُلْ فِيهِما إِنْهُ كَبِيرٍ، ولم يتركها بعضهم، نزلت هذه الآية تركها بعض الناس، وقالوا: لا حاجة لنا فيما فيه إثم كبير، ولم يتركها بعضهم، وقالوا: ناخذ منفعتها، ونترك إثمها. فنزلت هذه الآية: ﴿لاَ نَقْرَبُوا الصّكَلُوةُ وَأَنْشُر شُكَرَىٰ فتركها بعضهم، بعض الناس، وقالوا: لا حاجة لنا فيما يشغلنا عن الصلاة، وشربها بعضهم في غير أوقات الصلاة بعضهم، حتى صاريقول حتى نزلت: ﴿ يَقْرَبُوا الْمُعْمَى مَنْ عَلَيْ الْمُنْدَ وَالْمَيْسِ مَنْ اللّه شيئا أَشَد من الخمر.

وقد أكد تحريم الخمر وكذلك الميسر في الآية بوجوه من التأكيد: منها: تصدير الجملة بر (إنما). ومنها: أنه سبحانه وتعالى قرنهما بعبادة الأصنام. ومنها: أنه جعلهما رجسا. ومنها: أنه جعلهما من عمل الشيطان، والشيطان لا يأتي منه إلا الشر البحت. ومنها: أنه أمر باجتنابهما. ومنها: أنه جعل الاجتناب من الفلاح، وإذا كان الاجتناب فلاحا كان الارتكاب خيبة وممحقة. ومنها: أنه ذكر ما ينتج عنهما من الوبال، وهو وقوع التعادى والتباغض من أصحاب الخمر والقمار، وما يؤديان إليه من الصد عن ذكر الله، وعن مراعاة أوقات الصلاة. وقوله تعالى: ﴿فَهَلَ أَنُّم مُنْهُونَ ﴾ من أبلغ ما ينهى به، كأنه قيل: قد تلى عليكم ما فيهما من أنواع الصوارف والموانع، فهل أنتم مع هذه الصوارف منتهون، أم أنتم على ما كنتم عليه، كأن لم توعظوا ولم تزجروا؟!

وأما السنة فقد وردت أحاديث كثيرة في تحريم الخمر قليلها وكثيرها.

وقد قال جماهير العلماء: كل شراب أسكر كثيره حرم قليله، فيعم المسكر من نقيع التمر والزبيب وغيرهما؛ لما تقدم من الآية الكريمة، وللأحاديث الشريفة التالية: عن عائشة - رضى والله عنها - أنه على قال: «كل شراب أسكر فهو حرام». وقال عليه الصلاة والسلام: «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام»، وعن سعد بن أبى وقاص أنه على قال: «أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره»، وعن النبى في أنه قال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام»، وقال عليه الصلاة والسلام: «كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفَرقُ فملء الكف منه حرام»، وعن أم سلمة قالت: «نهى رسول الله عن كل مسكر ومُفتر». فهذه الأحاديث كلها دالة على أن كل مسكر حرام، ومنها ما يدل على تسمية كل مسكر خمرا، وهو قوله على: «كل مسكر خمر»، كما يدل بعضها على أن

وقيل: الفحشاء ما فحش في العقل، والسوء ما ينتهي بالنهي عنه.

وقوله: ﴿ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ .

يخرج على الأول، وهو السوء والفحشاء، يأمرهم بذلك فيقولوا: الله أمرنا بها.

ويحتمل قوله: ﴿وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَصْلَمُونَ﴾ ما قالوا: إن الله حرم هذه الأشياء، أو القول على الله ما لا يعلمون بما لا يليق به من الولد وإشراك غيره في عبادته. والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا فِيلَ لَمُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَّا أُولَوَ كَاكَ اللَّهُ عَالَمُهُمْ لَا يَمْقِلُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْمَتُدُونَ شَيْعًا وَكَا يَشْمَعُ إِلَا يَسْمَعُ إِلَا يَسْمَعُ إِلَا يَسْمَعُ إِلَا يَسْمَعُ إِلَا يَسْمَعُ إِلَا يَسْمَعُ اللَّهِ مُثَانًا وَبُكُمُ عُمْنٌ فَهُمْ لَا يَمْقِلُونَ ﴾

وقوله: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلَ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنًّا ﴾ .

يحتمل هذا وجهين:

يحتمل: أن آباءهم كانوا أوصوهم ألا يفارقوا دينهم الذى هم عليه، فقالوا عند ذلك: لاندع وصية آبائنا، كقوله: ﴿أَتَوَاصُوا بِهِمْ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ﴾ [الذاريات: ٥٣].

أو كانوا قومًا سفهاء أصحاب التقليد، فقالوا: إنا قلدنا آباءنا، فلا نقلد غيرهم.

وقوله: ﴿ أَوَلَوْ كَاكَ ءَاجَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾ .

يخرج هذا الكلام على وجهين:

أى: تقلدون أنتم آباءكم وإن كانوا لا يعقلون شيئًا.

ويحتمل: ﴿أَوَلَوْ كَانَ﴾، أى: وقد كان آباؤكم لايعقلون شيئًا فكيف تقلدونهم؟ وهو كقوله: ﴿قَلَ أُولَوْ جَفْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدَّتُمْ عَلَيْهِ ءَابَاتَهُكُمُ [الزخرف: ٢٤]، أى وقد جنتكم. أو أن يقال: من جعل آباءكم قدوة يقتدى بهم؟

وقوله: ﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفُرُوا كَمُثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يُسْمَعُ إِلَّا دُعَانَهُ وَنِدَاتًا ﴾

قيل فيه بوجهين:

قيل<sup>(۱)</sup>: مثلنا ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَغِقُ﴾ أي يصوت ﴿بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآةَ وَنِدَآةً﴾ يسمعون الصوت ولا يفهمون ما فيه.

المسكر حرام لعينه، قل أو كثر، سكر منه شاربه أو لم يسكر.
 ینظر: تفسير الزمخشری (۱/ ٦٧٤ – ٦٧٥)، وتفسير القرطبی (٦/ ٢٨٥)، وتفسير الطبری (٧/ ٢٨٥)، وتفسير الرازی (٦/ ١٧٩).

 <sup>(</sup>۱) قاله ابن عباس بنحوه، أخرجه ابن جرير عنه (۲٤٦٠، ۲٤٦١)، وعن مجاهد (۲٤٦٢، ٣٤٦٢)،
 وقتادة (۲٤٦٤، ٢٤٦٥)، وانظر الدر المنثور (۲/٣٠٦).

وقيل: ﴿يَنْعِقُ﴾ بمعنى يُنْعَقُ، ذكر الفاعل على إرادة المفعول؛ كقوله: ﴿عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ﴾ [الحاقة: ٢١] أي مرضية. فعلى ذلك الأولى، وهو في اللغة جائز جار.

وقوله: ﴿ صُمُّم الْبُكُمُّ عُمِّنٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾.

سماهم بذلك وإن لم يكونوا في الحقيقة كذلك؛ لما لم ينتفعوا بها، إذ الحاجة من هذه الأشياء الانتفاع بها؛ ولذلك سماهم سفهاء لما لم ينتفعوا بعلمهم وعقلهم.

قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ مَامَوُا كُلُوا مِن طَيِبَتِ مَا رَزَفَنَكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيّاهُ تَسَبُدُونَ شَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْسَتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْجِنزِيرِ وَمَا أُهِـلَ بِهِ، لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اَضْطُلَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُولُ رَّحِيمُ ﴾.

وقوله: ﴿ يَتَأَيُّهُمَا الَّذِينَ مَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَنتِ مَا رَزَقْنَكُمْ ﴾.

[يتوجه وجهين:

أحدهما: الإذن في الأكل ما تستطيبه النفس وتتلذذ به، ليكون أرضى وأشكر لله فيما أنعم عليه، ويكون على إرادة الحلال بقوله: ﴿طيباتِ﴾ ، فيكون في الآية دليل كون المرزوق حلالًا وحرامًا، إذ قيل: «من ذا»، ولم يقل: «كلوا ذا»، ولو كان كل الرزق حلالًا لكان يقول: «كلوا مما رزقناكم». والله أعلم.

ثم حق المحنة التمكين مما يحرم ويحل، ومما ترغب إليه النفس وتزهد. فجائز جميع ذلك كله في الملك وفي الرزق ليمكن لكم من الأمرين بالمحنة، إذ ذلك حق المحنة. والله الموفق.

وقوله: ﴿ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقَنَكُمُ ﴾ ] (١) يدل على أن الذي كان لهم الأكل وأمرهم بالتناول منه هو الحلال (٢).

ثم فيه الدليل على أن من الرزق ما هو طيب حلال، وما هو خبيث حرام؛ إذ لو لم يكن منه طيبٌ وخبيثٌ لكان لا يشترط فيه ذكر الطيب، بل يقول: «كلوا مما رزقناكم». فإن قيل: فما وجه الحكمة في الامتحان بجعل الخبيث رزقًا لهم؟

قيل: هذا أصل المحنة في كل شيء، يجعل لهم الغذاء؛ فلا يأمرهم بالامتناع عنه، ويجعل لهم قضاء الشهوة في المحرم ويأمرهم بالكف. وهو الظاهر من المحن.

وقوله: ﴿ وَأَشْكُرُواْ بِلَّهِ ﴾.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في أ.

<sup>(</sup>٢) في ط: الحال.

على ما أباح لكم من الطيبات.

وقوله: ﴿إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَمْبُدُونَ﴾

أى: إن كنتم منه ترون ذلك.

ويحتمل: ﴿إِن كُنتُمْ إِنِّياهُ تَعْبُدُونَ﴾ أي إياه توحدون.

ويحتمل: ﴿إِن كُنتُمْ ﴾ مِمَّن تعبدونه - إياه تقصدون - فاجعلوا عبادتكم له خالصة، لاتعبدوا غيره ليكون له. ولاقوة إلا بالله.

وقيل: «إن» بمعنى: إذ آثرتم عبادته فاشكروا له.

ويحتمل قوله: ﴿وَاشْكُرُواْ يَلَوِ﴾ على جميع ما أنعم عليكم من الدين، والنبي، والقرآن وغير ذلك من النعم، أي: كونوا له شاكرين.

وقوله: ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْــتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَاۤ أَهِــلَّ بِهِ. لِغَيْرِ اللَّهِۗ﴾.

ذكر «الميتة» فمعناه: حرم عليكم الأكل من الميتة والتناول منها، فإذا كان كذلك فليس فيه حرمة ما لا يؤكل والانتفاع به من نحو الصوف، والشعر، والعظم ونحوه.

ألا ترى أن هذا إذا أريد من الشاة وهي حية وأبين منها لم تصر ميتة لا يجوز الانتفاع به، وغيره من اللحم إذا أبين منها صار ميتة (١)؛ لما روى في الخبر: «ما أبين من الحي

<sup>(</sup>١) إن العضو الذي يبان من الحيوان - أي يفصل منه - يختلف الحكم الشرعي في حِلِّ أكله وحرمته بحسب الأحوال. وتفصيل ذلك كما يلي:

أ - العضو المبان من حيوان حى: يعتبر كميتة هذا الحيوان فى حل الأكل وحرمته، فالمبان من السمك الحى أو الجراد الحى يؤكل عند الجمهور؛ لأن ميتهما تؤكل. والمالكية يقولون فى الجراد: إن كانت الإبانة خالية عن نية التذكية، أو خالية عن التسمية عمدا لم يؤكل المبان، وإن كانت مصحوبة بالنية والتسمية أكل المبان إن كان هو الرأس، ولا يؤكل إن كان جناحا أو يدا أو ندوهما. والمبان من سائر الحيوانات البرية ذات الدم السائل لا يؤكل، سواء أكان أصله مأكولا كالأنعام، أم غير مأكول كالخنزير؛ فإن ميتة كل منهما لا تؤكل بلا خلاف، فكذلك ما أبين منه حيا، فقد قال رسول الله على الما قطع من البهيمة وهى حية فهو ميتة».

ب - العضو المبان من الميتة: حكمه حكم سائر الميتة في الأكل وعدمه بلا خلاف.

ج - العضو المبان من المذكَّى المأكول في أثناء تذكيته قبل تمامها: حكمه حكم المبان من الحى. فلو قطع إنسان حلقوم الشاة وبعض مريثها للتذكية، فقطع إنسان آخر يدها أو أليتها، فالمقطوع نجس حرام الأكل، كالمقطوع من الحي، وهذا لا خلاف فيه أيضا.

د - العضو المبان من المذكى المأكول بعد تمام تذكيته وقبل زهوق روحه: يحل أكله عند الجمهور؛ لأن حكمه حكم المذكى؛ لأن بقاء رمق من الحياة هو رمق فى طريق الزوال العاجل، فحكمه حكم الموت.

هـ - العضو المبان من المصيد بآلة الصيد: إما أن يبقى المصيد بعد إبانته حيًا حياة مستقرة، وإما أن تصير حياته حياة مذبوح: ففى الحالة الأولى: يكون عضوا مبانا من حيوان حى؛ فيكون كميتته.
 وفى الحالة الثانية: يكون عضوا مبانا بالتذكية، ويختلف النظر إليه؛ لأن له صفتين شبه متعارضتين:

فهو ميت<sup>(۱)</sup>.

ولأن الصوف واللبن وغيرهما ليسوا بذوى الروح فيموت باستخراج الروح منها؛ كالحيوان على ما ذكرنا من الخبر.

وروى عن عمر، رضى الله تعالى عنه، أنه سئل عن الأنفحة استخرجت من الميتة، فقال: أفيها دم؟ فقيل: لا. فقال: لا بأس<sup>(٢)</sup>، كلوا؛ فإن اللبن على ذكاة فيه. أو كلام نحو هذا.

وكذلك روى عن ابن عمر، رضى الله تعالى عنهما، أنه قال: V بأس $V^{(n)}$ .

فإن قيل: ألا فسد بنجاسة الضرع؛ كالوعاء النجس يكون فيه اللبن يفسد بفساده؟ قيل: إن الشيء إذا كان موضعًا للشيء ومعدنه في الأصل فإن فساد ذلك الموضع لا يوجب فساد ما فيه.

ألا ترى أن الدم الذى يجرى بين الجلد واللحم إذا ذبح لا يفسد اللحم لما كان ذلك موضعه ومظانه؟! فعلى ذلك اللبن في الضرع.

وأما الإهاب: فإنه إذا دبغ فقد طهر؛ لما روى عن رسول الله ﷺ أنه قال: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» (٤٠).

والدم المذكور في هذه الآية هو الدم المسفوح. دليله قوله تعالى: ﴿ قُل لَّا أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَىٰ مُحَرِّمًا عَلَىٰ طَاعِمِ يَطْعَمُهُ ۚ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْسَتَةً أَوْ دَمَا مَسْفُوحًا ﴾ [الأنعام: ١٤٥]،

الصفة الأولى: أنه عضو أبين قبل تمام التذكية فيكون حكمه حكم المبان من الحى فلا يحل. والصفة الثانية: أن التذكية سبب فى حل المذكى، وكل من المبان والمبان منه مذكى؛ لأن التذكية بالصيد هى تذكية للمصيد كله لا لبعضه، فيحل العضو كما يحل الباقى.

ينظر: مواهب الجليل (٣/ ٢٢٨)، والمحلى لابن حزم (٧/ ٤٤٩)، والشرح الكبير (١١/ ٥٣)، وحاشية ابن عابدين (١٩٧/٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم (۱/۱۲٤، ۲۳۹) عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله على سئل عن جباب أسنمة الإبل وأليات الغنم، فقال: «ما قطع من حى فهو ميت»، وقال الحاكم بعد الرواية الأولى: رواه عبد الرحمن بن مهدى عن سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم مرسلا، وقيل: عن زيد بن أسلم عن ابن عمر . ثم ساقه من حديث ابن عمر مسندًا، وقال بعد الرواية الثانية: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

قلت: ورجع الدارقطني الرواية المرسلة، نقله الحافظ في التلخيص (١/ ٣٩)، وذكر له شواهد فانظرها.

<sup>(</sup>۲) انظر السنن الكبرى للبيهقى (۱/۱۰ - ۷).

<sup>(</sup>٣) ينظر: التخريج السابق.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١/ ٢٧٧)، كتاب الحيض: باب طهارة جلود الميتة بالدباغ (٣٦٦/١٠٥)، ومالك في الموطأ (٢/ ٤٩٨)، (١٧)، والشافعي في مسنده (٢٦/١) (٥٨).

فالمحرم من الدماء المسفوح وهو السائل. ألا ترى أن الشاة إذا ماتت صارت ميتة بهلاك ذلك المحرم من الدم فيها؟!

وقوله: ﴿ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴾. واختلف فيه على أوجه:

قيل: قوله: ﴿غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ﴾ هو تفسير قوله: ﴿فَمَنِ أَضُطُرٌ ﴾ ، وهو كقوله: ﴿غُيْرَ مُسَافِحَتٍ عَيْرَ مُسَافِحَتٍ وَلَا مُتَخِذَاتِ أَخْدَانٍ ﴾ [النساء: ٢٥]، فصار قوله: ﴿غَيْرَ مُسَافِحَتٍ وَلَا مُتَخِذَاتٍ أَخْدَانٍ ﴾ وأنساء : ٢٥] ، فصار قوله: ﴿غَيْرَ مُسَافِحَتٍ وَلَا مُنْخِذَاتٍ أَخْدَانٍ ﴾ تفسير قوله: ﴿مُخْصَنَاتٍ ﴾ ؛ لأنها إن كانت محصنة كانت غير مسافحة ولامتخذة الأخدان. فعلى ذلك إن كان مضطرًا كان غير باغ ولا عاد. والله أعلم. وقيل (١): ﴿فَمَنِ اَضْطُرُ غَيْرَ بَاغٍ ﴾ أى غير مستحل لتناوله، ﴿وَلَا عَادٍ ﴾ بعدو على أكله للجوع.

وقيل(٢): ﴿غَيْرَ بَاغِ﴾ غير متجاوز حده، ﴿وَلَا عَادِ﴾ ولامقتصر نهايته.

[وقيل: ﴿غَيْرَ بَاغِ﴾ فيه ﴿وَلَا عَادِ﴾ على حد الله إذ حرمه عليه في غير حال الاضطرار، فيصير باغيًا في الأكل، عاديا على حد الله.

وقيل (٣): ﴿غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادِ﴾ في مجاوزته في أكل الحد المجعول له من إقامة المهجة ودفع الضرورة، فأكل بشهوة أو لحاجة غير حاجة الجوع خاصة.

وقيل (١): ﴿غَيْرَ بَاغِ ﴾ على المسلمين، ﴿وَلَا عَادِ ﴾ عليهم] (٥).

[لكن تصريح النهى عن الانتفاع بالشىء وحرمة هتكها صاحبها نهى عما هتك لا عما كان مباحا لهم كما روى عن نبى الله صلى الله عليه وسلم «لا صلاة للمرأة الناشزة ولا للعبد الآبق» وذلك نهى عن الإباق والنشوز لا عن الصلاة، فمثله لو كان نهيا، فكيف ولا نهى؟! ولكن ذكر إباحة على صفة لم يذكر الحل والتحريم فى الابتداء مع تلك الصفة وجملته أن بغيه لا يحرم ما قد أحل بالخبر هو بالاتفاق؛ فكذلك ما أحل بالسبب، دليل ذلك: أمرالكفرة وسائر الفسقة أنه لم يحرم بينهم شىء من ذلك.

<sup>(</sup>١) قاله مقاتل بن حيان كما في تفسير البغوى (١/ ١٤١).

<sup>(</sup>۲) ذكره البغوى في تفسيره (۱/۱۱).

<sup>(</sup>٣) قاله السدى بنحوه، أخرجه ابن جرير عنه (٢٥٠١).

<sup>(</sup>٤) قاله مجاهد كما في الدر المنثور للسيوطي (٣٠٨/١)، وعزاه لسفيان بن عيينة، وآدم ابن أبي إياس وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والبيهقي في المعرفة والسنن، عنه.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط في أ.

والثانى النهى عن قتله](١) ثم اختلف في حرمة عين الميتة في حال الاضطرار<sup>(٢)</sup> وحلها:

(١) ما بين المعقوفين سقط في أ، ط.

فقوله تعالى: ﴿ فَكُنِ اَضَّطُرٌ ﴾ معناه: فمن دفعته الضرورة وألجأته إلى تناول الميتة ونحوها، بأن يخاف عند ترك تناولها ضررا على نفسه أو بعض أعضائه مثلا. والباغى، هو الذى يبغى على غيره فى تناول الميتة، بأن يُؤثِر نفسه على مضطر آخر، فينفرد بتناول الميتة ونحوها فيهلك الآخر من الجوع. وقيل: الباغى هو العاصى بالسفر ونحوه والعادى: هو الذى يتجاوز ما يسد الرمق ويندفع به الضرر، أو يتجاوز حد الشبع. والمخمصة: المجاعة، والتقييد بقوله تعالى: ﴿ فِي عَنْهُمُ مَهُ إِنَما هو لبيان الحالة التي يكثر فيها وقوع الاضطرار، وليس المقصود به الاحتراز عن الحالة التي لا مجاعة فيها؛ فإن المضطر في غير المجاعة يباح له التناول كالمضطر في المجاعة. والمتجانف للإثم: هو المنحرف المائل إليه، أي: الذي يقصد الوقوع في الحرام، وهو البغي والعدوان المذكوران في الآيات الأخرى.

ومما ورد فى السنة النبوية ما رواه أبو واقد الليثى – رضى الله عنه – قال: قلت: يا رسول الله إنا بأرض تصيبنا مخمصة، فما يحل لنا من الميتة؟ فقال: «إذا لم تصطبحوا، ولم تغتبقوا، ولم تحتفئوا بَقْلاً فَشَانَكُم بِها».

غير أنهم اختلفوا في المقصود بالإباحة، وفي حد الضرورة المبيحة، وفي تفصيل المحرمات التي يبيحها الاضطرار، وترتيبها عند التعدد، وفي الشبع أو التزود منها، وغير ذلك من المسائل. وبيان ذلك ما يأتي:

المقصود بإباحة الميتة ونحوها:

اختلف الفقهاء فى المقصود بإباحة الميتة ونحوها، فقال بعضهم: المقصود: جواز التناول وعدمه؛ لظاهر قوله تعالى: ﴿فَلاَ إِنْمَ عَلَيْهُ﴾. وهذا القول ذهب إليه بعض المالكية والشافعية والحنابلة. وقال آخرون: إن المقصود بإباحة الميتة ونحوها للمضطر: وجوب تناولها. وإلى هذا ذهب الحنفية، وهو الراجح عند المالكية والشافعية والحنابلة. ودليله قوله تعالى: ﴿وَلاَ نَقْتُلُوا اللهُ النَّلُكُمُ ﴾. ولا شك أن الذي يترك تناول الميتة ونحوها حتى يموت يعتبر قاتلا لنفسه، وملقيا بنفسه إلى التهلكة؛ لأن الكف عن التناول فعل منسوب للإنسان.

ولا يتنافى القول بالوجوب عند القائلين به مع قوله تعالى: ﴿فَلَا ٓ إِثْمَ عَلَيْهُ﴾؛ لأن نفي الإثم في =

<sup>(</sup>٢) أجمع المسلمون على إباحة أكل الميتة ونحوها للمضطر، وقد ذكر الله عز وجل الاضطرار إلى المصحرمات في خمسة مواطن من القرآن الكريم: الأول – الآية ١٧٣ من سورة البقرة، وفيها بعد ذكر تحريم الميتة ونحوها: ﴿فَيْنِ اَضْطُرُ غَيْرَ بَاغِ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِنْمَ عَلَيْهُ إِنَّ اللّهَ عَقُورٌ رَحِيعُ ﴾. الثاني – الآية ٣ من سورة المائدة، وفيها بعد ذكر تحريم الميتة ونحوها: ﴿فَيْنِ اَضْطُرُ فِي عَنْمَسَهُ عَيْرَ مُتَجَافِفِ لِيَغْمِ فَإِنَّ اللّهُ عَفُورٌ رَحِيعُ ﴾. الثالث – الآية ١٤٥ من سورة الانعام، وفيها بعد ذكر تحريم الميتة ونحوها ﴿فَيْنِ اَضْطُرُ غَيْرَ بَاغِ وَلا عَادٍ فَإِنَّ رَبِّكَ عَفُورٌ رَحِيعُ ﴾. الرابع – الآية ١١٥ من سورة الأنعام، وقد جاء فيها: ﴿وَمَا لَكُمْ أَلا تَأْكُمُ أَلَا تَأْكُمُ أَلَا تَأْكُمُ أَلَا تَأْكُمُ أَلَا تَأْكُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَلَ لَكُم مَا حَرَمَ عَلَيْكُمُ إِلّا مَا المَيتة ونحوها: ﴿وَمَا لَكُمْ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَلَ لَكُم مَا حَرَمَ عَلَيْكُمُ إِلّا مَا المَعْتَ ونحوها: ﴿وَمَا لَكُمْ اللّهُ عَلُولُ اللّهُ عَنُورٌ رَحِيهُ اللّه عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَلَ لَكُم مَا حَرَم عَلَيْكُمُ إِلّا مَا المَعْتُ ونحوها: ﴿فَمَا لَكُمْ وَلا عَادٍ فَإِنَ اللّهُ عَنُورٌ رَحِيهُ وفيها بعد ذكر تحريم الميتة ونحوها: ﴿فَمَا رَبُعُ وَلا عَادٍ فَإِنَ اللّهُ عَفُورٌ رَحِيهُ ﴾.

••••••••••••••••••

الأكل عام يشمل حالتي الجواز والوجوب، فإذا وجدت قرينة على تخصيصه بالوجوب عمل بها كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُونَ مِن شَعَارِ اللَّهِ فَعَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اَعْتَمَر فَكَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطُوفَك في قوله تعالى: ﴿إِلَى الصَّفَا والمروة، مفهومٌ عام قد خصص بما دل على وجوبه أو فرضيته.

حد الضرورة المبيحة:

قال أبو بكر الجصاص: معنى الضرورة في الآيات: خوف الضرر على نفسه أو بعض أعضائه بتركه الأكل. وقد انضوى تحته معنيان:

أحدهما: أن يحصل في وضع لا يجد غير الميتة.

والثانى: أن يكون غيرها موجودا، ولكنه أكره على أكلها بوعيد يخاف منه تلف نفسه أو تلف بعض أعضائه.

وكلا المعنيين مراد بالآية عندنا؛ لاحتمالهما. وحالة الإكراه يؤيد دخولها في معنى الاضطرار قول الرسول – عليه الصلاة والسلام –: "إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه". ويؤخذ من (الدر المختار) أن الضرورة تشمل خوف الهلاك، وخوف العجز عن الصلاة قائما أو عن الصيام. وفسر (الشرح الصغير) للمالكية الضرورة بخوف الهلاك أو شدة الضرر. وفسرها الرملى الشافعي في (نهاية المحتاج) بخوف الموت أو المرض أو غيرهما من كل محذور يبيح التيمم، وكذا خوف العجز عن المشى، أو التخلف عن الرفقة إن حصل له به ضرر، وكذا إجهاد الجوع إياه بحيث لا يستطيع معه الصبر. والمحذور الذي يبيح التيمم عند الشافعية هو حدوث مرض أو زيادته أو المتحكامه، أو زيادة مدته، أو حصول شين فاحش في عضو ظاهر، بخلاف الشين الفاحش في عضو باطن. والظاهر: ما يبدو عند المهنة كالوجه واليدين، والباطن: بخلافه. ويُعتّمَدُ في ذلك تول الطبيب العدل في الرواية. وإذا كان المضطر عارفا في الطب عمل بمقتضي معرفته، ولا يعمل بمتجربته إن كان مجربا، على ما قاله الرملي. وقال ابن حجر: يعمل بها، ولا سيما عند فقد الطبيب. وقال الحنابلة: إن الضرورة أن يخاف التلف فقط لا ما دونه، هذا هو الصحيح من المذهب، وقيل: إنها تشمل خوف التلف أو الضرر، وقيل: أن يخاف تلفا أو ضررا أو مرضا أو المذهب، وقبل: إنها تشمل خوف التلف أو الضر، وقيل: أن يخاف تلفا أو ضررا أو مرضا أو القطاعا عن الرفقة يخشي معه الهلاك.

تفصيل المحرمات التي تبيحها الضرورة:

ذكر في الآيات السابقة تحريم الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به، والمنخنقة، والموقوذة، والمستردية، والنطيحة، وما أكل السبع، وما ذبح على النصب، فهذه كلها تبيحها الضرورة بلا خلاف. وكذا كل حيوان حي من الحيوانات التي لا تؤكل يحل للمضطر قتله بذبح أو بغير ذبح للتوصل إلى أكله. وكذا ما حرم من غير الحيوانات لنجاسته، ويمثلون له بالترياق المشتمل على خمر ولحوم حيات. أما ما حرم لكونه يقتل الإنسان إذا تناوله - كالسموم - فإنه لا تبيحه الضرورة؛ لأن تناوله استعجال للموت وقتل للنفس، وهو من أكبر الكبائر. وهذا متفق عليه بين المذاهب.

واختلفت الاجتهادات في الخمر فقال الحنفية: يشربها من خاف العطش ولم يجد غيرها، ولا يشرب إلا قدر ما يدفع العطش، إن علم أنها تدفعه. وقال المالكية والشافعية والحنابلة: لا يشرب المضطر الخمر الصرفة للعطش، وإنما يشربها من غص بلقمة أو غيرها، فلم يجد ما يزيل الغصة سوى الخمر.

\_\_\_\_\_\_

## شروط إباحة الميتة ونحوها للمضطر:

إن الفقهاء فى كلامهم عن الاضطرار وأحكامه الاستثنائية لم يجمعوا شروط إباحة الميتة وغيرها من المحرمات لمضطر تحت عنوان خاص بالشروط، بل يجدها المتتبع مفرقة فى خلال المسائل والأحكام. ويستخلص من كلامهم عن حالات الاضطرار وأحكامها أن الشروط الشرعية التى يشترطها فقهاء المذاهب لإباحة المحرمات للمضطر نوعان: شروط عامة متفق عليها بين المذاهب لجميع أحوال الاضطرار، وشروط عامة اشترطتها بعض المذاهب دون سواها. وفيما يكى بيان ذلك:

أولا – الشروط العامة المتفق عليها:

يشترط في إباحة الميتة ونحوها للمضطر بوجه عام ثلاثة شروط: الأول – ألا يجد طعاما حلالا ولو لقمة، فإن وجدها وجب تقديمها، فإن لم تغنه حل له المحرم.

الثانى - ألا يكون قد أشرف على الموت بحيث لا ينفعه تناول الطعام، فإن انتهى إلى هذه الحالة لم يحل له المحرم.

الثالث - ألا يجد مال مسلم أو ذمى من الأطعمة الحلال، وفي هذا الشرط بعض تفصيل بيانه فيما يلى:

قال الحنفية: لو خاف المضطر الموت جوعا، ومع رفيقه طعام ليس مضطرا إليه فللمضطر أن يأخذ بالقيمة منه قدر ما يسد جوعته، فإن لم يكن معه ما يؤدى به القيمة حالا لزمته دينا في ذمته. وإنما تلزمه القيمة؛ لأن من القواعد العامة المقررة عندهم: أن الاضطرار لا يبطل حق الغير. وكذا يأخذ من الماء الذي لغيره ما يدفع العطش، فإن منعه صاحبه قاتله المضطر بلا سلاح؛ لأن الرفيق المانع في هذه الحال ظالم. فإن خاف الرفيق جوعا أو عطشا ترك له بعضه. ولا يحل له أن يدفع الجوع أو العطش بالمحرمات كالميتة والخمر مع وجود حلال مملوك لغيره ليس مضطرا إليه، والمضطر قادر على أخذه ولو بالقوة. وجوز المالكية في هذه الحال مقاتلة صاحب الطعام بالسلاح بعد الإنذار، بأن يعلمه المضطر أنه مضطر، وأنه إن لم يعطه قاتله، فإن قتله بعد ذلك فدمه هدر؛ لوجوب بذل طعامه للمضطر، وإن قتله الآخر فعليه القصاص.

وقال الشافعية والحنابلة: لو وجد المضطر طعاما لغيره، فإن كان صاحبه غائبا ولم يجد المضطر سواه، أكل منه وغرم عند قدرته مثله إن كان مثليا، وقيمته إن كان قيميا؛ حفظا لحق المالك. فإن كان صاحبه حاضرا، فإن كان ذلك الحاضر مضطرا أيضا لم يلزمه بذله للأول إن لم يفضل عنه، بل هو أولى؛ لحديث: «ابدأ بنفسك...»، لكن يجوز له إيثاره على نفسه إن كان الأول مسلما معصوما، واستطاع الثاني الصبر على التضييق على نفسه. فإن فضل بعد سد رمقه شيء لزمه بذله للأول. وإن لم يكن صاحب الطعام الحاضر مضطرا لزمه إطعام المضطر. فإن منعه، أو طلب زيادة على ثمن المثل بمقدار كثير جاز للمضطر قهره، وإن أدى إلى قتله، ويكون دم المانع حينئذ مهدرا. وإن قتل المالك المضطر في الدفع عن طعامه لزمه القصاص. وإن منع المالك الطعام عن المضطر فمات هذا جوعا لم يضمنه المانع بقصاص ولا دية؛ لأنه لم يحدث فعلا مهلكا. فإن لم يمنع المالك الطعام، ولكن طلب ثمنا، ولو بزيادة على ثمن المثل بمقدار يسير لزم المضطر قبوله به، ولم يجز له قهره. ولو أطعمه ولم يذكر عوضا فلا عوض له على يسير لزم المضطر قبوله به، ولم يجز له قهره. ولو أطعمه ولم يذكر عوضا فلا عوض له على يسير لزم المضطر قبوله به، ولم يجز له قهره. ولو أطعمه ولم يذكر عوضا فلا عوض ده على يسير لزم المضطر قبوله به، ولم يجز له قهره. ولو أطعمه ولم يذكر عوضا فلا عوض ده على يسير لزم المضطر قبوله به، ولم يجز له قهره. ولو أطعمه ولم يذكر عوضا فلا عوض ده على الأرجح؛ حملا له على المسامحة المعتادة في الطعام، ولا سيما في حق المضطر. وقيل: يلزمه

قال بعضهم: عينها حلال ليس بمحرم.

وقال آخرون: عينها محرمة لكن التناول منها مباح. وهو قول أصحابنا رحمهم الله. فمن قال بحل عينها للضرورة ذهب إلى أن الحظر والإباحة لا يقع فى الأصل لعين الشيء، ولايتكلم فيها بحل ولا حرمة بحيث العين، بل الحرمة والحل هى الواردة عليها، موجبة حق الحرمة، ثم الحرمة ترتفع بالضرورة. فيبقى عينه على ما كان فى الأصل.

ومن قال بحرمة عينها وبحل التناول منها ذهب إلى أن الحرمة حدثت لما كانت ميتة ومهلًا لغير وجه الله. فحدوث الحل للضرورة يدل على أن العلة كانت هى الضرورة في حق رفع حرمة التناول، ولم ترفع حرمة عينها إلا أنه أبيح التناول منها للضرورة على بقاء الحرمة. ولكن يجب ألا يتكلم في هذا ومثله بحرمة العين وحلها بعد أن تكون الإباحة للضرورة؛ إذ لله أن يحل عينًا محرمة في حال الاضطرار، وله أن يحرم عينها ويحل التناول منها للاضطرار. فالتكلم فيه فضل وتكلف. وبالله التوفيق.

<sup>=</sup> ثمن المثل؛ لأنه خلص من الهلاك بذلك فيرجع عليه بالبدل، فإن اختلفا في ذكر العوض صدق المالك بيمينه؛ إذ لو لم يصدق لرغب الناس عن إطعام المضطر، وأفضى ذلك إلى الضرر. ثانيا - الشروط العامة المختلف فيها:

اختلف فقهاء المذاهب في بعض الشرائط المبيحة لأكل الميتة ونحوها من المحرمات للمضطر: فاشترط الشافعية أن يكون المضطر نفسه معصوم الدم. فإن كان المضطر مهدر الدم شرعا كالحربي، والمرتد، وتارك الصلاة الذي استوجب القتل، لم يجز له أكل المحرمات من ميتة أو غيرها إلا إذا تاب. أما مهدر الدم الذي لا تفيد توبته عصمة دمه: كالزاني المحصن، والقاتل في قطع الطريق الذي قدر عليه الحاكم، فقيل: لا يأكل الميتة حتى يتوب وإن لم تكن توبته مفيدة لعصمته. وقيل: لا يتوقف حل الميتة له على توبته.

واشترط الشافعية والحنابلة ألا يكون المضطر عاصيا بسفره أو بإقامته. فإن كان كذلك لم يحل له تناول الميتة ونحوها حتى يتوب. والعاصى بسفره أو بإقامته هو الذى نوى بسفره أو إقامته المعصية، أى: هو الذى سافر أو أقام لأجل المعصية، كمن خرج من بلده ناويا قطع الطريق، وكذا الذى قصد بسفره أو إقامته أمورا مباحة ثم قلبه معصية: كمن سافر أو أقام للتجارة ثم بدا له أن يجعل السفر أو الإقامة لقطع الطريق. وأما العاصى فى أثناء السفر - وهو من سافر سفرا مباحا، وفى أثناء سفره عصى بتأخير الصلاة عن وقتها، أو بالزنى وهو غير محصن، أو بالسرقة أو نحو ذلك - فلا يتوقف حل أكله للميتة ونحوها على توبته. ومثله العاصى فى إقامته، كمن كان مقيما فى بلده لغرض مباح، وعصى فيها بنحو ما سبق، فإنه يباح له الأكل من المحرم إن اضطر إليه من غير توقف على التوبة. والوجه لمنع المسافر سفر معصية أن أكل الميتة رخصة، والعاصى بسفره أو إقامته ليس من أهلها، وأيضا فى الأكل المذكور عون على المعصية فلا يجوز.

أما المعنفية والمالكية، فقالوا: لا يشترط في المضطر عدم المعصية، لإطلاق النصوص عمومها.

ينظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ١٥٠)، والمحلى لابن حزم (٧/ ٤٢٦)، وحاشية ابن عابدين (٥/ ٢١٥)، والشرح الصغير مع حاشية الصاوى (١/ ٣٢٣).

ثم المسألة في الباغي والعادى: يحرم عليه التناول منها في حال الاضطرار أم لا؟ قال بعض أهل العلم: محرم ذلك عليه لأوجه:

أحدها: لأنه ظالم. وفي المنع عن التناول منها زجر عن الظلم، وفي إباحة التناول منها إعانة على الظلم، لذلك حرم عليه.

والثانى: أن القاتل عوقب عندما يأوى إلى الحرم بترك المؤاكلة والمشاربة والمجالسة إلى أن يضطر فيخرج عقوبة له. فكذلك هذا يحرم عليه التناول منه عقوبة له إلى أن ينجر.

وقال: إنه قد استحق بالبغى على أهل الإسلام العقوبة العظيمة، ويعاقب بهذا أيضًا. ثم من قول هذا الرجل في الباغي: أنه إذا أتلف أموال أهل العدل لا يتعرض له بها ولا يغرم. وكذلك العادل إذا أتلف أموال أهل البغي (١) لا غرامة عليه (٢).

ينظر: سبل السلام (٣/ ٤٠٩)، وروح المعانى (٢٦/ ١٥١).

<sup>(</sup>۱) البغى حرام، والبغاة آئمون، ولكن ليس البغى خروجا عن الإيمان؛ لأن الله سمى البغاة مؤمنين فى قوله تعالى: ﴿ وَلِن طَابِهُنَانِ مِن الْمُؤْمِنِينَ اَقْتَنَلُوا فَاصَلِحُوا بَيْنَهُمُا فَإِنْ بَعْتَ إِحَدَهُمَا عَلَى الْآخْرَى فَقَسِلُوا الّذي بَغْيَ مَهُ اللهُ وَيَعْلَى اللهُ وَيَعْلَى اللهُ وَيَعْلَى اللهُ وَيَعْلَى اللهُ اللهِ العدل الناعة قتالهم فهو شهيد. ويسقط ويجب على الناس معونة الإمام فى قتالهم. ومن قتل من أهل العدل أثناء قتالهم فهو شهيد. ويسقط قتالهم إذا فاءوا إلى أمر الله، ويقول الصنعاني: إذا فارق أحد الجماعة ولم يخرج عليهم ولا قاتلهم يخلى وشأنه؛ إذ مجرد الخلاف على الإمام لا يوجب قتال المخالف. وفى حديث رواه الحاكم وغيره قال النبي – عليه الصلاة والسلام – لابن مسعود: "يا بن مسعود: أتدرى ما حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة؟» قال ابن مسعود: الله ورسوله أعلم. قال: «حكم الله فيهم ألا يتبع مدبرهم، ولا يُذَقِّف على جريحهم». ويرى الشافعية أن البغي ليس اسم ذم؛ لأن البغاة ولا يقتل أسيرهم، ولا يُذَقِّف على جريحهم». ويرى الشافعية أن البغي ليس اسم ذم؛ لأن البغاة خالفوا بتأويل جائز في اعتقادهم، لكنهم مخطئون فيه، فلهم نوع عذر؛ لما فيهم من أهلية الاجتهاد. وقالوا: إن ما ورد في ذمهم، وما وقع في كلام الفقهاء في بعض المواضع من وصفهم بالعصيان أو الفسق – محمول على من لا أهلية فيه للاجتهاد، أو لا تأويل له. وكذلك إن كان تأويله قطعي البطلان.

<sup>(</sup>٢) اتفق الفقهاء على أن أموال البغاة لا تغنم، ولا تقسم، ولا يجوز إتلافها، وإنما يجب أن ترد إليهم. لكن ينبغى أن يحبس الإمام أموالهم دفعا لشرهم بكسر شوكتهم حتى يتوبوا، فيردها إليهم لاندفاع الضرورة، ولأنها لا استغنام فيها، وإذا كان فى أموالهم خيل ونحوها - مما يحتاج فى حفظه إلى إنفاق - كان الأفضل بيعه وحبس ثمنه. وفى ضمان إتلاف مالهم كلام؛ فإن العادل إذا أتلف نفس الباغى أو ماله حال القتال بسبب القتال أو ضرورته لا يضمن؛ إذ لا يمكن أن يقتلهم إلا بإتلاف شىء من أموالهم كالخيل، فيجوز عقر دوابهم إذا قاتلوا عليها، وإذا كانوا لا يضمنون الأنفس فالأموال أولى. أما فى غير حال القتال وضرورته فلا تحرق مساكنهم، ولا يقطع شجرهم؛ لأن الإمام إذا ظفر لهم بمال حال المقاتلة فإنه يحبسه حتى يرد إليهم، فلا تؤخذ أموالهم؛ لأن مواريثهم قائمة، وإنما قوتلوا بما أحدثوا من البدع، فكان ذلك كالحد يقام عليهم. وقيد الماوردى الضمان بما إذا كان الإتلاف خارج القتال بقصد التشفى والانتقام، أما إذا كان الإضعافهم أو هزيمتهم فلا

والغرامة نوع من العقوبات، فإذا استويا في سقوط الغرامة – وإن كان أحدهما ظالمًا – كيف لا استويا أيضًا في هذا؟ وما الذي يوجب التفرقة بينهما؟

ثم نقول لهذا المخالف لنا: إن الباغى المقيم يمسح يومًا وليلة، وإذا سافر لم يرخص له المسح. وهو فى الحضر رخصة كهى فى السفر. فما باله حرم إحدى الرخصتين على إباحة الأخرى مع وجود الظلم والبغى؟ فقال: لأن الضرورة طريق التناول فيه رخصة، لا ترخص الظالم، إذ هو تخفيف.

والأصل في المسألة أن الباغي على أهل الإسلام لا يأتمر بأحكام أهل الإسلام؛ إذ لو التمر أمر بالكف عن بغيه. وإذا لم يأتمر في ذا، لاشك أنه لا يأتمر في الثاني، ولا يؤمر بما فيه العبث، ولا يزجره التحريم عن التناول، إذ على العلم بحرمة البغي بغي ما اشتهت نفسه، فكيف ينتهى للحرمة فيما اضطرت إليه نفسه؟ ولم يملك الغلبة عليها في شهوتها إيثارًا لها، كذلك إنظارًا لها للكف لا معنى لإحداث الحرمة عليه ببغيه.

 ضمان. واستظهر الزيلعى وابن عابدين حمل الضمان على ما قبل تحيزهم وخروجهم، أو بعد كسرهم وتفرق جمعهم.

ونقل الزيلعى عن المرغيناني: أن العادل إذا أتلف نفس الباغى أو ماله لا يضمن ولا يأثم؛ لأنه مأمور بقتالهم دفعا لشرهم. وفي (المحيط): إذا أتلف مال الباغي يؤخذ بالضمان؛ لأن مال الباغي معصوم في حقنا، وأمكن إلزام الضمان، فكان في إيجابه فائدة.

وإذا أتلف أهل البغى لأهل العدل مالا فلا ضمان عليهم؛ لأنهم طائفة متأولة فلا تضمن كأهل العدل؛ ولأنه ذو منعة في حقنا، وأما الإثم فإنه لا منعة له في حق الشارع، ولأن تضمينهم يفضى إلى تنفيرهم عن الرجوع إلى الطاعة؛ لما رواه عبد الرزاق بإسناده عن الزهرى، أن سليمان بن هشام كتب إليه يسأله عن امرأة خرجت من عند زوجها، وشهدت على قومها بالشرك، ولحقت بالحرورية فتزوجت، ثم إنها رجعت إلى أهلها تائبة، قال فكتب إليه: أما بعد، فإن الفتنة الأولى ثارت وأصحاب رسول الله على ممن شهد بدرا - كثير، فاجتمع رأيهم على ألا يقيموا على أحد حدًا في فرج استحلوه بتأويل القرآن، ولا قصاصا في دم استحلوه بتأويل القرآن، ولا أن يوجد شيء بعينه فيرد على صاحبه، وإنى أرى أن ترد إلى استحلوه بأن يحد من افترى عليها.

وفى قول للشافعى: يضمنون؛ لقول أبى بكر: «تَدُونَ قتلانا، ولا نَدِى - من الدية - قتلاكم»، ولأنها نفوس وأموال معصومة أتلفت بغير حق ولا ضرورة دفع مباح؛ فوجب ضمانه، كالتى أتلفت في غير حال الحرب. وإذا تاب البغاة ورجعوا أخذ منهم ما وجد بأيديهم من أموال أهل الحق، وما استهلكوه لم يتبعوا به، ولو كانوا أغنياء؛ لأنهم متأولون.

وإذا قتل الباغى أحدا من أهل العدل فى غير المعركة يقتل به؛ لأنه قتل بإشهار السلاح والسعى فى الأرض بالفساد كقاطع الطريق، وقيل: لا يتحتم قتله، وهو الصحيح عند الحنابلة؛ لقول على رضى الله عنه -: (إن شئت أن أعفو، وإن شئت اسْتَقَدتُ).

ينظر: حاشية الدسوقى (٤/ ٣٠٠)، والتاج والإكليل (٦/ ٢٧٨ - ٢٧٩)، حاشية ابن عابدين (٣) ٢١٨)، تبيين الحقائق (٣/ ٢٩٦)، المغنى (٨/ ١١٣).

وأصله قوله عز وجل: ﴿وَلاَ نَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ۗ [النساء: ٢٩]، وقوله: ﴿وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُو لِلَ النَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْأَنفُس. وفي دفع النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله المهالك، وقتلهم الأنفس. وفي دفع هذه الرخصة عنه إباحة محرم، وهو أعظم منه عليه. فلم يفعل؟ وأما [من] قال: بأن من قتل فأوى إلى الحرم، فإن أهله نهوا عن مؤاكلته ومشاربته، ولم ينه في نفسه الأكل والشرب، إذ لا يقدر أحد منعه عن ذلك. فالقول في مثله تكلف. فكذا الأول. والله أعلم.

ثم المسألة في القدر الذي يجوز أن يتناول منها.

فعندنا: أن الإباحة كانت للاضطرار، فهو على القدر الذي له الدفع والإزالة، وذلك بدون ما فيه شدة المجاعة، وذلك الأصل في انتفاء الضرورة.

وقوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُنُّمُونَ مَا آنَزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ ﴾: أَى فَى الكتاب يحتمل هذا وجهين:

يحتمل: أن كتموا ما في كتبهم من بعث محمد ﷺ وعلى آله، وصفته.

ويحتمل: ماكتموا من الأحكام والشرائع من نحو الحدود والرجم وغير ذلك من الأحكام. وقد ذكرنا هذا فيما تقدم.

وقوله: ﴿ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ء ثَمَنَا قَلِيلًا ﴾ .

قد ذكرنا تأويل هذا فيما تقدم.

وقوله: ﴿أَوْلَتِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُعُلُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ﴾.

يحتمل وجهين:

يحتمل: ما يأكلون في دنياهم إلا أوجب ذلك لهم في الآخرة أكل النار.

ويحتمل: مايأكلون في دنياهم إلا أكلوا في الآخرة عين النار.

وقوله: ﴿ وَلَا يُحَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيدُ ﴾.

قيل: لا يكلمهم بكلام خير، ولكن يكلمهم بغيره، كقوله: ﴿قَالَ ٱخۡسَتُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ﴾ [المؤمنون: ١٠٨].

وقيل(١): لا يكلمهم غضبًا عليهم؛ يقال: فلان لا يكلم فلانًا، لما غضب عليه.

<sup>(</sup>١) قاله البغوى بنحوه (١/ ١٤١).

وقوله: ﴿ أُولَتِيكَ الَّذِينَ اشْتَرَقُا الطَّسَلَلَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْمَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ﴾.

قيل: استحبوا الضلالة على الهدى.

وقيل: اختاروا العذاب على المغفرة. وما قاله الكلبى فهو أحسن: أنهم اشتروا اليهودية - التى هى تحصل عذابًا - بالإيمان - الذى يحصل مغفرة - وقد ذكرنا هذا فيما تقدم أيضًا.

وقوله: ﴿ فَكُمَّا أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّادِ ﴾.

قيل(١): فما أدومهم في النار.

وقيل (٢): فما أصبرهم على العمل الذي يوجب لهم النار.

وقيل: فما أجرأهم على عمل أهل النار.

وقيل (٣): ما أعملهم بأعمال أهل النار.

وقال الحسن (٤): فما لهم عليها صبر ولكن ما أجرأهم على النار.

وقد يقال لمن يطول حبسه: فما أصبرك على الحبس. لا على حقيقة الصبر، لكن على وجوده فيه.

وقوله: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ ضَرَّلَ الْكِئْبَ بِالْحَقِّ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُواْ فِي الْكِتَابِ لَنِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴾ .

أى: خالفوا. وإلا قد اختلف أهل الإيمان والكفر، ولكن أراد - والله أعلم - بالاختلاف: الخلاف، أي: خالفوا الكتاب ولم يعملوا به.

﴿ لَهِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴾

قيل (٥): لفي خلاف بعيد.

وقيل: لفي ضلال طويل.

وقيل (٦): لفي عداوة بعيدة.

وقيل: حرف «البعيد» في الوعيد إياس؛ كأنه قال: لا انقطاع له.

## \* \* \*

<sup>(</sup>١) قاله الكسائي كما في تفسير البغوي (١/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٢) قاله قتادة بنحوه، أخرجه ابن جرير عنه (٢٥٠٨)، ونسبه البغوى (١/ ١٤٢) للحسن وقتادة.

<sup>(</sup>٣) قاله مجاهد أخرجه ابن جرير عنه (٢٥١٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن جرير (٢٥١٠)، وانظر تفسير البغوى (١٤٢/١).

<sup>(</sup>٥) قاله البغوى (١٤٢/١).

<sup>(</sup>٦) قاله السدى، أخرجه ابن جرير عنه (٢٥٢٠).

## فهرس المحتويات

| ٣   | مقدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧   | الباب الأول: عصر الماتريدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | الفصل الأول: قيام الدولة العباسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١٦  | الفصل الثاني: أبرز الأحداث السياسية في الدولة العباسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣٣  | الفصل الثالث: ظاهرة الدول المستقلة في الشرق الإسلامي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | الفصل الرابع: نظام الحكم في الدولة العباسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٥٢  | الفصل الخامس: الحالة الأجتماعية في عصر الماتريدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٥٣  | المبحث الأول: عناصر السكان في الدولة العباسية في عصر الماتريدي .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | المبحث الثاني: مظاهر الحياة الاجتماعية مظاهر الحياة الاجتماعية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 09  | الفصل السادس: الحياة الفكرية والعلمية في عصر الماتريدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٧١  | الباب الثاني: ترجمة الماتريدي ترجمة الماتريدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٧٣  | الفصل الأول: اسمه ولقبه وكنيته ونسبه ومولده ووفاته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٧٦  | الفصل الثاني: البيئة التي نشأ فيها الماتريدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۸۰  | الفصل الثالث: شيوخه وتلاميذه وأقرانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۸٦  | الفصل الرابع: قيمة الماتريدي العلمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 90  | الباب الثالث: الفرق والمذاهب الإسلامية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | الفصل الأول: الفرق السياسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | أولاً: الخوراج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 117 | ثانيًا: الشيعة أنيًا: الشيعة المسلمة ال |
|     | ثالثًا: المرجئة ثالثًا: المرجئة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١٢٣ | الفصل الثاني: المذاهب الاعتقادية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١٢٨ | أُولًا: المعتزلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 184 | ثانيًا: الأشاعرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | ثالثًا: الماتريدية ثالثًا: الماتريدية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | أولًا: المسائل المختلف فيها لفظًا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | المسألة الأولى: السعادة والشقاوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 177 | المسألة الثانية: حكم بقاء الرسالة بعد موت الرسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 771   | المسألة الثالثة: الإرادة وهل تستلزم الرضا والمحبة أم لا                                                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 178   | المسألة الرابعة: الاستثناء في الإيمان                                                                   |
| 177   | المسألة الخامسة: إيمان المقلد                                                                           |
| 177   | المسألة السادسة: الكسب                                                                                  |
| 177   | المسألة السابعة: الكافر منعم عليه أم لا؟                                                                |
| 179   | ثانيًا: المسائل المختلف فيها معنويًا ﴿                                                                  |
| 179   | المسألة الأولى: التكليف بما لا يطاق                                                                     |
| 171   | المسألة الثانية: الثواب والعقاب                                                                         |
| ۱۷۳   | المسألة الثالثة: التكوين                                                                                |
| ۱۷٤   | المسألة الرابعة: كلام الله تعالى                                                                        |
| 171   | المسألة الخامسة: معرفة الله تعالى                                                                       |
| ۱۷۷   | المسألة السادسة: عصمة الأنبياء                                                                          |
| 149   | الباب الرابع: حول تفسير القرآن الكريم                                                                   |
| ۱۸۱   | الفصل الأوَّل: نشأة التفسير وتطوره بأبينينينين                                                          |
| ۱۸۱   | أولا: التفسير ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                     |
| 111   | ثانيًا: التأويلثانيًا: التأويل                                                                          |
| ۱۸٤   | ثالثًا: المعنى ثالثًا: المعنى الم |
| 71    | نشأة التفسير وتطوره                                                                                     |
| ۱۸۷   | المرحلة الأولى: التفسير في عهد النبي ﷺ                                                                  |
| 7 • 9 | المرحلة الثانية: التفسير في عهد الصحابة رضوان الله عليهم                                                |
| 717   | أشهر المفسرين من الصحابة ودورهم في التفسير                                                              |
| 777   | المرحلة الثالثة: التفسير في عصر التابعين                                                                |
| 377   | التفسير الموضوعي للقرآن الكريم                                                                          |
| 247   | الفصل الثاني: مدارس تفسير القرآن الكريم                                                                 |
| 700   | الفصل الثالث: المناهج التفسيرية بين القديم والحديث                                                      |
| 777   | ٢- منهج التفسير بالرأي٠٠٠                                                                               |
| 111   | ٣- منهج التفسير الإشاري                                                                                 |
| 799   | الباب الخامس: الماتريدي مفسرا                                                                           |
| ۲۰۱   | الفصل الأول: انتماء الماتريدي التفسيري                                                                  |
| 317   | الفصل الثاني: منهج الماتريدي في تفسيره                                                                  |
| ۲۲۲   | الفصل الثالث: بذور التجديد في تفسير الماتريدي                                                           |

| 440          | الفصل الرابع: تأثر الماتريدي بمن سبقوه                                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ۸۳۲          | الفصل الخامس: تأثير الماتريدي فيمن جاءوا بعده                         |
| 737          | وصف النسخ الخطية                                                      |
|              | تفسير سورة الفاتحة                                                    |
| 789          | البسملة                                                               |
| <b>70</b> V  | من آية ٢ إلى ٤                                                        |
| 411          | من آية ٥ إلى ٧                                                        |
|              | تفسير سورة البقرة                                                     |
| ٣٧٠          | من آية ١ إلى ٥                                                        |
| 200          | من آية ٦ إلى ١٠١٠                                                     |
| <b>ም</b> ለ ٤ | من آیة ۱۱ إلی ۱۶۱۰۰۰                                                  |
| ۳۸۹          | من آية ١٧ إلى ٢٠                                                      |
| 297          | من آية ۲۱ إلى ۲۰ ۲۰ الله ۲۰ الله ۲۰ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| ٤٠٦          | من آية ٢٦ إلى ٢٩                                                      |
| 113          | من آية ٣٠ إلى ٣٩ ٣٩                                                   |
| 223          | من آية ٤٠ إلى ٤٦                                                      |
| 801          | من آية ٤٧ إلى ٥٣٠٠٠                                                   |
| 277          | من آية ٥٤ إلى ٥٩                                                      |
| ٤٧١          | من آية ٦٠ إلى ٦١ ٢١                                                   |
| ٤٨٤          | آية ٦٢                                                                |
| ٤٨٥          | من آية ٦٣ إلى ٦٦                                                      |
| ٤٨٩          | من آية ٦٧ إلى ٧٤                                                      |
| 897          | من آية ٧٥ إلى ٧٩                                                      |
| ٥            | من آیة ۸۰ إلی ۸۲                                                      |
| 0.4          | من آية ٨٣ إلى ٨٦                                                      |
| ٥٠٦          | من آية ۸۷ إلى ۹۱ ۹۱                                                   |
| 011          | من آية ٩٢ إلى ٩٦                                                      |
| ٥١٧          | من آية ۹۷ إلى ۹۸ ۹۸                                                   |
| ٥١٨          | من آية ٩٩ إلى ١٠٣١٠٠٠                                                 |
| OYA          | من آبة ١٠٤ إلى ١٠٥                                                    |

| 04.   | سن آية ١٠٦ إلى ١١٠ | 1 |
|-------|--------------------|---|
| 039   | س آية ١١١ إلى ١١٣  | , |
| ٥٤٣   | سن آية ١١٤ إلى ١١٥ | ı |
| ०६२   | س آية ١١٦ إلى ١١٨  | 3 |
| 00 +  | س آية ١١٩ إلى ١٢٣  |   |
| ٥٥٣   | ىن آية ١٢٤ إلى ١٢٩ | 3 |
| ٥٧٤   | ىن آية ١٣٠ إلى ١٣٤ | , |
| ٥٧٦   | ىن آية ١٣٥ إلى ١٣٨ | , |
| ۰۸۰   | ىن آية ١٣٩ إلى ١٤١ | 3 |
| 011   | ىن آية ١٤٢ إلى ١٤٣ | 3 |
| ٥٨٨   | ىن آية ١٤٤ إلى ١٤٨ | 3 |
| 097   | ىن آية ١٤٩ إلى ١٥٢ | å |
| 090   | ىن آية ١٥٣ إلى ١٥٧ | 3 |
| 7 + 8 | ية ۱۵۸             | Ī |
| ٧٠٢   | ىن آية ١٥٩ إلى ١٦٢ | a |
| 7.9   | ىن آية ١٦٣ إلى ١٦٤ | 3 |
| 715   | ىن آية ١٦٥ إلى ١٦٧ | a |
| 717   | ىن آية ١٦٨ إلى ١٦٩ | 8 |
| 175   | ىن آية ۱۷۰ إلى ۱۷۱ | a |
| 777   | ىن آية ۱۷۲ إلى ۱۷۳ | 4 |
| 777   | ن آية ١٧٤ إلى ١٧٦  | a |
| 740   | م بر المحتملات     |   |